











## ABU'L-BARAKĀT IBN AL-ANBĀRI



# ABU'L-BARAKĀT IBN AL-ANBĀRI

## DIE GRAMMATISCHEN STREITFRAGEN DER BASRER UND KUFER

HERAUSGEGEBEN, ERKLÄRT UND EINGELEITET

VON

GOTTHOLD WEIL

BUCHHANDLUNG UND DRUCKEREI

VORMALS

E. J. BRILL — LEIDEN

1913

PJ 6101 I14 1913

# MEINEM HOCHVEREHRTEN LEHRER

HERRN GEHEIMEN OBER-REGIERUNGSRAT

### PROFESSOR DR. EDUARD SACHAU

IN DANKBARKEIT

ZUGEEIGNET.

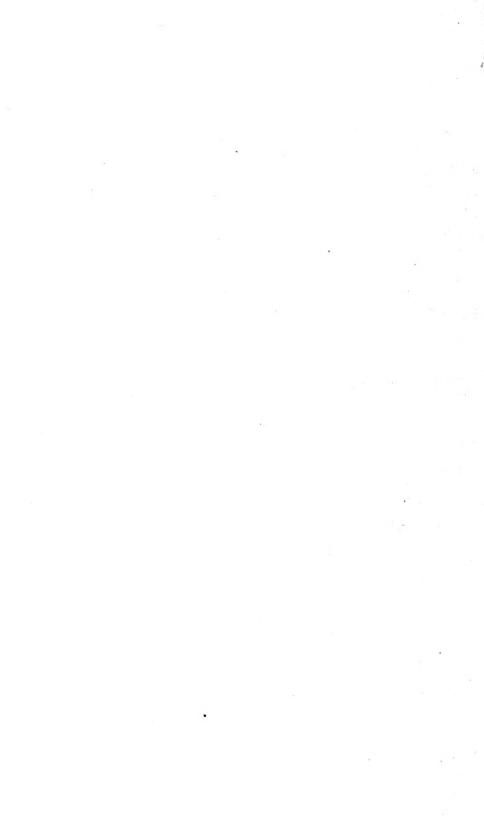

### VORWORT.

Talab, der Imam der Kufer, soll dem Abū Bakr b. Mugahid mit folgenden Worten sein Leid geklagt haben: "Die Exegeten haben den Koran bearbeitet und haben etwas erreicht, die Traditionsgelehrten und Juristen haben die Tradition und das kanonische Recht bearbeitet und haben beide auch etwas erreicht; ich aber habe mieh nur mit dem dummen "Zaid und 'Amr" herumgeplagt, und da möchte ich wissen: Was habe ich erreicht?" Diese Klage des alten Grammatikers könnte bei der geringen Beliebtheit, deren sich die arabische Nationalgrammatik unter den Arabisten erfreut, ebensogut heute gesprochen sein; denn einige werden es sicherlich für einen Anachronismus halten, dass ich 25 Jahre nach dem Erscheinen des wackeren Ibn Jaciš noch einem anderen Grammatiker zur Herausgabe verhelfe. Solange aber die Forderung Steinthals nach einer Geschichte der semitischen Sprachwissenschaft oder wenigstens nach dem Nachweise des Zusammenhanges zwischen der Sprachbetrachtung und dem geistigen Zustande des Volkes für die arabische Grammatik noch nicht erfüllt ist, wird man dieser Disziplin den ihr gebührenden Platz unter den islamischen Wissenschaften nicht vorenthalten dürfen. Wie manches wir aus ihr für unsere Kenntnis der wissenschaftlichen Methode und der geistigen Struktur des Islam überhaupt noch lernen können, glaube ich an einigen Stellen meiner dem Text vorangestellten Einleitung dargetan zu haben. Da man aber auch die anderen islamischen Wissenschaftszweige nicht nach den Absurditäten ihrer schlechtesten Vertreter beurteilt, wird man auch in der Nationalgrammatik über viele Abgeschmacktheiten und Entgleisungen der jüngeren arabischen Philologen milde hinwegsehen müssen.

Ueber die von mir benutzten Handschriften, über die Anlage der Edition und der Anmerkungen gibt der letzte Teil der Einleitung Auskunft. An dieser Stelle erfülle ich nur noch die angenehme Pflicht, allen denen, die mir durch Rat und Tat bei meiner Arbeit geholfen haben, aufrichtigen Dank zu sagen. An erster Stelle nenne ich meinen hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimen Ober-Regierungsrat Professor Dr. Eduard Sachau, dessen Vorlesungen mich zum Studium des Islam angeregt. wohlwollende Ratschläge mich in meinen Arbeiten ständig gefördert haben, und dem auch dieses Buch seine Entstehung verdankt. Auch der Kgl. Preussischen Akademie der Wissenschaften, die durch Bewilligung eines Teiles der Druckkosten das Erscheinen des Buches ermöglicht hat, sage ich hierdurch öffentlich Dank. Herr Dr. A. van Ophuvsen von der holländischen Gesandtschaft in Constantinopel und der Pater Herr Pedro Blanco im Escurial haben mich durch die Freundlichkeit, mit der sie mir grössere Partien aus den Anbari-Handschriften ihres Wohnortes verglichen haben, verpflichtet. Se. Exzellenz Herr Dr. Halil Bey und Herr Dr. Neufach in Constantinopel hatten zuvor die Güte gehabt, ebendort einige Stellen für mich zu kollationieren. Am letzten und nachdrücklichsten nenne ich Herrn Assessor a. D. Dr. Josef Weiss in Bonn, dessen grosse Hilfsbereitschaft und dessen noch grössere Gelehrsamkeit diesem Buche sehr zugute gekommen ist. Nicht nur dass er mich bei der Korrektur der arabischen Bogen unterstützt hat, hat er mir auch für die Erklärung des Textes und besonders der Verse wertvolle Winke gegeben. Ich schliesse mit einem Danke an die Leidener Universitätsbibliothek, die mir mehrere Jahre ihre wertvolle Handschrift überlassen hat, und an Herrn C. Peltenburg, der alle meine Wünsehe bei der Drucklegung in liebenswürdiger Weise erfüllt hat.

Berlin, im Mai 1912.

GOTTHOLD WEIL.

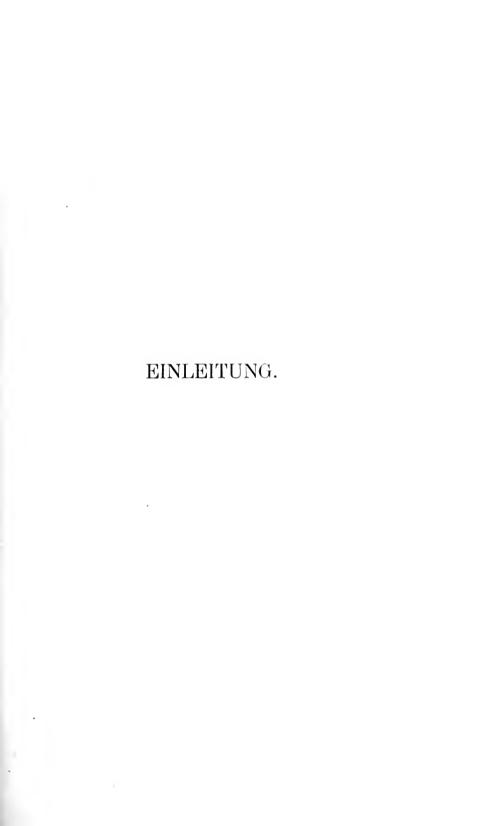

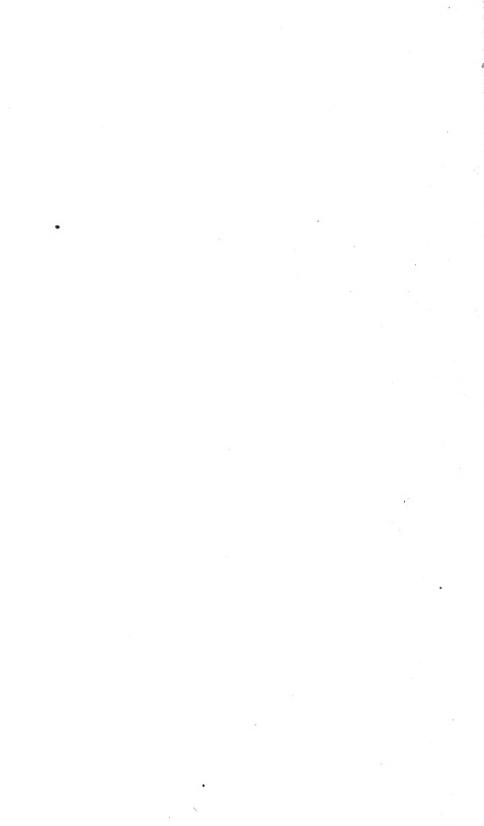

Wie ein Wunderbau steht in der Mitte des zweiten Jahrhunderts d. Fl. das Lehrgebäude der arabischen Sprache äusserlich zum mindesten vollkommen vor uns. Sibawaihi ist der
Meister, der es aufgerichtet. Vorlagen, Modelle und Studien
hat er gehabt und benutzt; wir kennen auch die Namen derjenigen, die vor ihm den Grundriss und die Form durchdacht
und beschrieben haben, aber es ist uns so gut wie nichts von
ihren Arbeiten erhalten.

Es war schwer, ein grammatisches Gebäude der arabischen Sprache aufzurichten, denn nur wenig Material stand dem arabischen Gelehrten zur Bearbeitung zur Verfügung. Eine eigentliche, anerkannte Schriftsprache existierte noch nicht, die Dialekte mussten von vornherein als einander widersprechend ausgeschaltet werden. Als Norm konnte man ausser wenigen Sprüchen und Schlachtberichten in Prosa nur den Koran und die alten Dichter der vorislamischen und ersten islamischen Zeit zugrunde legen. Getraute man sich auch, an der Poesie hie und da einiges auszusetzen, so musste der Koran als Gotteswort auch sprachlich ohne Kritik für gut und fehlerfrei gehalten werden. Eine eigentliche Schriftsprache mit guter prosaischer Literatur, die sich den alten griechischen Philologen ausser dem Homer in Menge von selbst bot, hatte der arabische Grammatiker nicht zu seiner Verfügung. Durch diesen Mangel und die Eigenartigkeit der benutzbaren Quellen erklären sich in erster Linie die Schwächen der einheimischen Grammatik.

Die arabische Tradition hat uns in verschiedenen biographischen Sammelwerken eine Darstellung von dem Entwicklungsgang dieser reinsten aller arabischen Wissenschaften erhalten. Da diese Ueberlieferung von den europäischen Gelehrten übernommen, auch von Flügel in seiner Darstellung der Anfänge

der arabischen Sprachwissenschaft fast ganz ohne Kritik als geschichtlich anerkannt und von da in die neueren Literaturgeschichten übergegangen ist, so muss sie auch den Ausgangspunkt unserer Abhandlung bilden 1). Die arabische Tradition nennt den Qādi von Basra Abu 'l-Aswad ad-du'ali († 67) als ersten Grammatiker und bemerkt, dass er zu seinen Studien von 'Alī angeregt worden sei. Seine Lehre sei dann einige Generationen hindurch von seinen Schülern und deren Schülern ausgebaut und vervollkommnet worden, bis endlich Isa b. Umar at-taqafi († 149), Abū-Amr b. al-Alā († 154) und Jūnus b. Habīb († 182) durch genauere Interpretation und Lesung des Korans, durch sorgfältige Beobachtung der sprachlichen Erscheinungen und Sammlung von Gedichten und Sprüchen diese Wissenschaft auf festere Bahnen gelenkt haben. Trotzdem kann man eigentlich erst seit Halīl († 175) und Sibawaihi († 177) von einer Grammatik als Wissenschaft sprechen. Der Fortschritt der weiteren Zeit wird mit dem Kampf zweier grammatischer Schulen in Zusammenhang gebracht, der Schulen von Basra und Kufa. Die Sympathie der arabischen Ueberlieferung steht auf Seiten der basrischen Schule, deren Haupt in der ersten Zeit Sibawaihi gewesen sein, und die sich dann noch durch zwei Jahrhunderte rein erhalten haben soll; die Schule von Kufa gilt für jünger; der älteste Name, der uns überliefert wird, ist der des Ru'āsi, eines Zeitgenossen des Ḥalīl. Seine Schüler waren Kisāī († ca 183) und al-Farrā († 207), die als Partner und Rivalen des Sibawaihi genannt werden. Diese beiden Schulen entwickelten sich nach der Tradition gegensätzlich nebeneinander und bildeten beide ein System der arabischen Grammatik aus. In der späteren grammatischen

<sup>1)</sup> Gustav Flügel: Die grammatischen Schulen der Araber. Abth. 1 (mehr nicht erschienen): Die Schulen von Basra und Kufa und die gemischte Schule. Leipzig 1862 (= Abhandluugen der D. M. G. II, 4). S. 10 f. findet sich die Aufzählung der von ihm benutzten Quellen. — Vgl. ferner Brockelmann: Gesch. d. arab. Litt. 1. 1897, p. 96 ff.

Literatur werden bei Behandlung einzelner Themen zerstreut "Streitfragen der Basrer und Kufer" zitiert, einige Grammatiker haben sogar in besonderen Schriften darüber gehandelt. In diesen "Streitfragen" sieht die Ueberlieferung den Niederschlag wirklich stattgefundener Diskussionen und Kämpfe der beiden Schulen. Die in ihnen niedergelegten Ansichten und methodischen Begründungen hält sie für die wirklichen Ansichten und Argumente der alten Grammatiker, die sie in der wissenschaftlichen Polemik und in bewusstem Gegensatz zu der Meinung ihrer Gegner vorgebracht haben. Die bekanntesten Namen aus der basrischen Schule sind: Qutrub († 206), Abū-Zaid al-anṣāri († 215), Asmacī († 216), al-Ahfaš al-ausat († 221), Abū-Umar al-garmi († 225), Abū-CUţmān al-māzini († 249), Abū-Hātim as-sigistāni († 250) und endlich Mubarrad († 285), der wiederum der bedeutendste Vertreter der Basrer seiner Zeit gewesen sein soll. Die wichtigsten der wenigen bekannteren kufischen Grammatiker, die im Gegensatz zu jenen überliefert werden, sind al-Mufaddal ad-dabbi († 170), al-Acrābi († 231), Ibn as-Sikkīt († 243) und Talab († 291), der als Imam der feindlichen Schule und Zeitgenosse des Mubarrad sein persönlicher Rivale war. In diesen beiden Gelehrten sieht die Ueberlieferung den Höhepunkt und in gewissem Sinne das Ende der beiden Schulen. Denn während sie die Kufer mit Talab oder höchstens mit seinem Schüler Abū Bakr b. al-Anbāri († 328) aufhören lässt, gibt sie zwar Namen basrischer Grammatiker noch für ein Jahrhundert länger an 1), im allgemeinen aber wird die Ansicht vertreten, dass die beiden Schulen dadurch, dass sie aus ihren Heimatstädten nach der Residenzstadt Bagdad verlegt wurden, zu existieren aufhörten und nach und nach ineinander aufgegangen seien. Die neue Schule, die jene beiden alten ablöste, wird die bagdadische oder gemischte genannt. Ihre Aufgabe bestand nach der Tradition darin, eine Synthese der beiden

<sup>1)</sup> Als jungster Basrer wird von Anbari Ibn Barhan († 456) zitiert.

Systeme zustande zu bringen. Diese allmähliche Verwischung und Vermischung der Schulgegensätze soll im 3. Jhdt begonnen und sich im 4. Jhdt d. Fl. vollkommen durchgesetzt haben, und aus diesem Ausgleich soll das grammatische System entstanden sein, das uns in den Werken der Späteren vorliegt.

Worin der Unterschied der beiden Schulen und dementsprechend der Ausgleich selbst bestanden hat, geben die arabischen Philologen nirgends an. Es wird zwar manchmal gesagt, dass die Kufer weitherzig in der Zulassung von sprachlichem Material und der Berücksichtigung von Dialekten und Dichtern, und die Basrer strenger gewesen seien, aber darauf allein kann sich doch nicht das verschiedene System der Grammatik gegründet haben, von dem allenthalben gesprochen wird 1). Auch Flügel macht hierüber nur gelegentlich wenige und unzureichende Angaben. Trotzdem muss eine scharfe Differenz zwischen den Kufern und Basrern bestanden haben; denn noch drei Jahrhunderte nach ihrem Verschwinden bezw. Aufgehen ineinander wird von ihnen als einem lebendig empfundenen Gegensatz gesprochen. Sogar noch Zamahšari († 538), Ibn Jaciš († 643), Sujūti († 911) und 'Abd-al-Qādir al-Baģdādi († 1093) berichten klar und deutlich von den Differenzen der beiden Schulen.

Von den Spezialwerken, die die Streitfragen dieser beiden Schulen behandeln, ist uns nur das Kitāb al-inṣāf fī masā'il al-ḥilāf des Abu 'l-Barakāt Ibn-al-Anbāri († 577) erhalten. Auch er gibt aber nicht etwa eine prinzipielle Darstellung der Differenzen im Systeme beider Schulen, sondern bietet nur 121 Einzelfragen aus der Grammatik, die vom beiderseitigen Standpunkte aus erklärt und begründet und dann auf ihre Richtigkeit hin untersucht werden. Da Anbari aber ein guter Dogmatiker war und seine Darstellung daher methodisch ziemlich klar, vielleicht sogar übertrieben, aber dadurch eben um so

<sup>1)</sup> Vgl. p. 47 Anm. 1.

ausgeprägter und präziser ist, so ist er, glaube ich, ein guter Führer, wenn man versucht, aus seinen Berichten die grammatischen Prinzipien beider Schulen in der Erklärung und Normierung der sprachlichen Erscheinungen und ihre methodischen Grundanschanungen zu abstrahieren. Das basrische System als das wichtigere und siegreiche, als das ausgearbeitetere und ausführlichere von beiden stelle ich voran.

#### 1. DIE ANALOGISTISCHE METHODE DER BASRER,

Die Sprache ist nach streng basrischer Auffassung ein treuer Spiegel der Erscheinungen, Dinge und Begriffe, die sie zum Ausdruck bringt. Daher müssen in ihr dieselben Gesetze wie im Denken, in der Natur und im Leben zu beobachten sein 1). Die Sprache ist die ausgesprochene Ratio, das Ideal von Weisheit, Gerechtigkeit, Harmonie und Zweckstrebigkeit, der hörbare Ausdruck der logischen Konsequenz und Präzision 2). Sie muss also klar, aber doch mit logischer Ockonomie bestrebt sein, möglichst kurz zu sein 3). Jeder Laut, jedes Wort und jeder Satz muss als ein Ausdruck der Vernunft in der vorhandenen Form und an der Stelle, an der er steht, begründet sein und

<sup>1)</sup> Nur so sind die logischen Vergleiche zu erklären, die zwischen den Tatsachen der Grammatik und den Erscheinungen des täglichen Lebons sowie den Gesetzen der Naturwissenschaft gezogen werden. Vgl. 23, 1, 17. 26, 20. 35, 14. 63, 23. 69, 3 ff. 103, 21. 104, 2. 121, 22. 227, 12. 251, 25.

<sup>2)</sup> Ausdrücklich und besonders häufig ist von der Weisheit (hikma) und Gerechtigkeit (macdila), die in der Sprache zum Ausdruck kommen, die Rede. Vgl. 35, 15. 270, 9. 345, 18.

<sup>3)</sup> المكتاب (120, 11 ff.; 355, 11). Mit dieser "Sparsamkeit" der Sprache erklären sie z. B. 120, 12 auch die Existenz der Partikele, die eigentlich statt längerer Vorha stehen. Daher fordere sie auch, dass weniger vorkommende Dinge und Begriffe auch nur weniger sprachliche Acquivalente haben (s. Frage 68). Hierher gehört der bassische Terminus des السنغناء d. h. des Sichbegnügens mit Wenigem, wenn man an ihm genug und das Viele nicht nötig hat (42, 21, 46, 11 ff. 47, 1, 63, 17, 201, 12 ff. 204, 16).

seinen Zweck in der bestmöglichen Weise zum Ausdruck bringen. Diese gegenseitige Beziehung von Sprache und Vernunft aufzuzeigen, ist die vornehmste und schwerste Aufgabe des Grammatikers basrischer Schule. Er muss daher die gesamte Sprache, die er empirisch kennenlernt, in die sich von selbst ergebenden logischen und rationellen Kategorien einordnen, in ihnen die Vernunft aufzeigen und auch alle Abweichungen als nur scheinbare und vernünftig begründete nachweisen. Die Araber unterscheiden daher nicht wie wir die natürliche Einteilung der Grammatik in Formenlehre und Syntax, sondern die ganze Sprache als harmonischer Ausdruck des Vernünftigen muss ebenso wie die Natur, wie die Logik und wie die Gesellschaft Gesetzen unterliegen, die für ihren gesamten Fragenkomplex allgemeingiltig sind und überall dieselben Regeln und überall dieselben vernünftigen Abweichungen zeigen. Da die gesprochene Sprache in ihrer Vielgestaltigkeit ein Feind dieser uniformierenden Harmonie und dieser durch einen Zweck bestimmten Vernunft ist, so ist die Konstruktion des grammatischen Schemas sehr kompliziert.

In der Formenlehre ergeben sich die Schemata der Regelmässigkeit von selbst. Durch Beobachtung werden ausnahmslos angewendete Grundformen festgestellt, und von ihnen aus nach dem Gesetz der strengen Analogie und Gleichförmigkeit (tašākul) Weiterbildungen vorgenommen, sodass alle zusammengehörigen Abteilungen in sich genau harmonisch gebaut sind 1). Jede dieser ausnahmslos giltigen Grundformen, die zum Teil unseren regelmässigen Paradigmata entsprechen, heisst asl. Sie ist in sich begründet und bedarf keiner Ableitung mehr 2). Der Gram-

<sup>1)</sup> z. B. 3, 24. مراءاة لما بنوا عليه كلامهم من المضارع مراءاة لما بنوا عليه كلامهم من المضاكلة والمحافظة على ان تجرى الابواب على سنن واحد Aehnlich 4, 10, 21. 105, 1, 9. 328, 9, 14.

وما يستغنى بنفسه ولا يفتقر الى غيره اولى بان يكون 103,15 (2) وما يستغنى بنفسه ويفتقر الى غيره الصلا مما لا يقوم بنفسه ويفتقر الى غيره

matiker hat das Recht, auf dieser Grundform zu beharren und jede Abweichung als nicht genügend begründet abzulehnen. Dieses Gesetz des Festhaltens an dem asl nennen die Basrer istishāb al-hāl 1), wenden es jedoch nicht allzuhäufig an, weil die meisten Abweichungen zu gut belegt sind. Die Abweichungen bekommen als solche aber erst dadurch Giltigkeit, dass man sie als aus der Grundform ableitbar (far') nachweist. Solche Abweichungen aber, die sich einerseits unmöglich in dieses Schema der Grund- und Nebenformen einfügen, die man aber andrerseits infolge ihres Vorkommens nicht wegdisputieren kann, haben nur in ihrer Vereinzeltheit (šudūd) Giltigkeit 2); der Grammatiker hat nicht das Recht, gleiche Formen nach ihrer Analogie zu bilden, während die Formen, die er durch irgendeine Art der anerkannten Begründung (talil) von den Grundformen abgeleitet hat, eben durch diese Begründung auch Allgemeingiltigkeit erhalten.

Schon früh bildete sich ein vielverzweigtes System solcher Ableitungsregeln aus. Nachweise für die Richtigkeit dieser scheinbar unregelmässigen Formen sind die Häufigkeit ihres Vorkommens und die äusserlich schematische oder innerlich rationelle Folgerichtigkeit der Ableitung der abgeleiteten Formen aus den Grundformen. Je nachdem, in welchem Masse diese beiden Kriterien, der Usus (isti<sup>c</sup>mäl) und die Analogie (qijäs) in jedem Falle nachzuweisen sind, ist es erlaubt, weitere Formen nach ihrem Muster zu bilden. Diejenigen Formen nun, die durch analogistische Begründung aus den Grundformen hergeleitet sind und ausserdem allgemein angewendet werden, gelten den Grundformen an Güte gleich und haben wie diese

<sup>1) 52,17. 134,17.</sup> Anbari definiert es im Gadl al-i<sup>c</sup>rāb (Ms arab. Paris 1013 fol. 1036) folgendermassen: ما اللفظ على اللفظ عن الاصل عند عدم دليل النقل عن الاصل عند عدم دليل النقل عن الاصل

الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلته ولا يقاس .254,11 (2 عليه الشذوذ الذي يقاس عليه النه ليس كل ما حُكى عنهم يقاس عليه

unbedingte Giltigkeit als Erklärungs- und Normierungsprinzipien. Diejenigen, deren Anwendung zwar häufig gut belegt ist, die aber nicht allgemein nachweisbar sind, stehen an zweiter Stelle; sie haben nur bedingte Kraft '). An letzter Stelle kommen diejenigen, bei denen sich eine analogistische Begründung nicht finden lässt, und die nur in vereinzelten Fällen angewendet werden; sie haben nur in diesen Existenzberechtigung, sind aber als Erklärungsprinzipien von vornherein abzulehnen <sup>2</sup>).

Auch bei Anbari lassen sich natürlich diese beiden Gruppen von unbedingt und bedingt giltigen Begründungen nachweisen. Die Gesetze der Lautphysiologie, die die Araber schon früh aufgestellt heben, gelten als unbedingt giltige Erklärungen von Abweichungen. Sie haben den Zweck der Erleichterung (tahfif) und heben die Schwierigkeit der Aussprache (istitgal), die sich durch Zusammentreffen von nichtvereinbaren Vokalen und Konsonanten in den Grundformen ergibt, auf. Es wird z. B. die strenge, harmonische Aufeinanderfolge der Vokale verlangt; a gilt den Arabern als leichtester, u als schwerster Vokal. Ebenso haben sie die Konsonanten in Gruppen eingeteilt und auch hier Gesetze für mögliche und unmögliche Verbindungen aufgestellt. Hierher gehören die allgemein giltigen Abweichungen infolge des Zusammentreffens zweier gleicher Konsonanten (igtimac alamtāl), besonders zweier Hamzas (iģtimā<sup>c</sup> al-hamzataini), infolge des Zusammentreffens zweier vokalloser Konsonanten (iltiga assākinaini), infolge der Wirkung der Kehl- und Dehnungslaute (ḥurūf al-ḥalq, ḥurūf al-cilla) auf die ihnen benachbarten Vokale und Konsonanten. — Unbedingte Giltigkeit haben ferner die Grundgesetze der Logik und Vernunft. Wenn die Gefahr der

جل الاقلّ الاندر على الاعمّ الاكثر اولى من حمل الاعمّ الاكثر .277,24 (1

<sup>2)</sup> المصير الى ما لا نظير له فى كلامهم مردود (269, 6. 296, 14). Die Umkehrung dieses Satzes ist: للم على ما ليس جله على ما ليس الله نظير اولى من جمله على ما ليس (3, 11. 8, 13. 265, 2).

Zweideutigkeit (labs, iltibas) vorliegt, werden Aenderungen erlaubt 1). Ebensowenig ferner, wie zwei sich widersprechende Endungen in einem Worte zusammentreffen dürfen 2), wird auch die Vereinigung zweier dem gleichen Zwecke dienender Affirmativa erlaubt 3), weil diese unnötige Häufung als unweise und nicht mehr zweckdienlich empfunden wird. Aus diesen Voraussetzungen ergeben sieh als anerkannte Formen der Erleichterung die Umwandlung eines Konsonanten in einen anderen (qalb) oder die Versetzung von einem Orte zu einem anderen innerhalb des Wortes (naql) oder der Ausfall (hadf, isqāt). Zwei dieser Erscheinungen dürfen aber als den eigentlichen Zweck der Erleichterung übertreibend nicht zusammentreffen 4). Innerhalb der einzelnen Erleichterungen gelten wiederum vernünftige Regeln. Die Verwandlung eines schweren Lautes in einen leichteren wird als triftigerer Grund anerkannt als der umgekehrte Fall 5). Der Ausfall als die radikalste Art der Erleichterung geht dem Recht (hagg), das jede Form auf ihre Erhaltung hat, am schärfsten zu Leibe; daher sind bei ihm die Beschränkungen am grössten, nur im Notfalle darf er angewendet werden 6). Den uns geläufigen Begriff der "Abschleifung" einer

<sup>1) 8, 6. 21, 10</sup> ff. 144, 19, 23. 284, 8. Einigen gilt allerdings die Möglichkeit der Zweideutigkeit nicht als genügender Grund, vom nel und qijas abzuweichen. Iba Ginni (Hiz. 3, 337, 7) sagt z.B. mit Beziehung auf die Form أَبَّا أَوْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

<sup>2) 19, 10</sup> يجوز ان يجمع في اسم واحد علامتان متضادتان 19, 10 vgl. 346, 17, wo anch das جمع ضدين verboten wird.

<sup>3) 8,7</sup> ff. 12,11,24. 20,0 ff. الجوز الجمع بين شيئين في كلمة واحدة . Vgl. 149,9

<sup>4) 329, 5</sup> ألموالاً بيين اعلائين لا يجوز. So wird z.B. auch 157, 6 die Verkürzung des schou an sich genügend leichten dreinadikaligen Nomens als Uebertreibung (ighāf) angesehen. Deswegen wird forner der Ausfall auch nur eines Buchstaben in der Partikel überhaupt verboten, weil diese als verkürztes Verbum schon leicht genug ist.

<sup>.</sup> قلب الاثقال الى الاخف اولى من قلب الاخفّ الى الاثقال . 5,7 ff.

<sup>6) 4, 11</sup> ff. wird über die Vorzüge des ub vor dem is gesprochen.

häufig vorkommenden Form oder eines langes Wortes im Gebrauche lehnen sie, wenn kein direkter Grund für den Ausfall vorliegt, prinzipiell ab 1); auch die Länge eines Wortes allein erkennen sie, da jeder Buchstabe ja ein gleiches Recht auf Erhaltung hat, nicht als genügenden Grund an 2). Eigentlich ist ein Ausfall überhaupt nur am Wortende und nicht in der Mitte erlaubt 3), die Annahme des Verschwindens eines vokallosen Konsonanten wird ferner leichter anerkannt als die eines mit Vokal 4), auf jeden Fall aber lehnen die Basrer den Ausfall eines Konsonanten, der irgend einen "Zweck" oder eine bestimmte Aufgabe im Worte zu erfüllen hat, ab 5). Das Recht der Grundform muss endlich bei allen Erleichterungen doch so weit gewahrt werden, dass jede Aenderung zum mindesten einen Hinweis (dalīl, dalāla) auf die ursprüngliche Form im Worte selbst zu hinterlassen hat 6).

Die letzten Bemerkungen haben gezeigt, dass wir mit dem Ausfall innerhalb eines Wortes die Grenze zwischen unbedingt und bedingt giltigen Erklärungen bereits überschritten haben. Zu diesen gehören u.a. auch die Annahme einer Vokalharmonie (itbā<sup>c</sup>) und die Dehnung eines kurzen (išbā<sup>c</sup>) oder die Kürzung eines langen Vokals (igtizā ..bi..can) ohne notwendigen Grund 7). Diese Momente haben nur beschränkte Beweiskraft. Ihr Vorkommen wird nur für die bestimmten und bekannten Fälle anerkannt, darüber hinaus aber nur ungern als Erklärungsprinzip bei neuen Formen verwendet.

<sup>1) 268,19</sup> ان لخذف لكثرة الاستعمال ليس بقياس 1,068,19 كثرة لخروف 321,5 — الطول لا يمنع تقرير الكلمة على حقها لا تكون علَّةُ موجبة للحذف . Auf keinen Fall aber darf jemals mehr als ein Buchstabe als ausgefallen angenommen werden (177, 19).

<sup>3) 98,7</sup> ff. اللام اولى من العين .

<sup>.</sup>حذف لخرف الساكن اسهل من حذف لخرف المتحرك 9,209,9

<sup>5) 20, 13</sup> ff. 269, 23 ff. 328, 12.

<sup>6) 42, 21</sup> f.

<sup>7) 311, 6 — 11, 9 — 168, 23</sup> ff. 185, 16. 222, 11 ff.

Die Basrer müssen, da sie alle Spracherscheinungen aus den gegebenen Grundformen ableiten wollen, das Prinzip haben, auch nur vereinzelt und sogar nur einmal vorkommende Formen zu begründen. Sie kommen da zu Methoden, die wir objektiv schon nicht mehr als Gründe sondern als lächerliche Tricks bezeichnen müssen, die aber vom Standpunkte ihres Systems aus verstanden werden müssen. Das Gesetz des Gleichgewichtes und der ausgleichenden Gerechtigkeit (tafädul) wird auch auf die Grammatik übertragen, und die nach ihren Regeln sonst nicht zu begründende Verwandlung des Hamza in Wāw im Plurale محارات damit erklärt, dass die umgekehrte Verwandlung von اجود in set dadurch gewissermassen eine Kompensation finde 1); ebenso wird das eigentlich für den Akkusativ reservierte a der Endung im Genitiv der Diptota damit erklärt, dass dadurch die entgegengesetzte Bildung des Akkusativs nach Analogie des Genitivs im gesunden femininen Plurale einen Ausgleich erhalte. Mit der Endung humma der Form اللَّهُم, die sich in kein Schema fügen will, wird man kurzerhand dadurch fertig, dass man sie einfach äusserlich dem jā in يا الله gleichsetzt, weil beide Silben (ما und إلى zwei Konsonanten und denselben Zweck haben 2). Die wirkliche Entstehung der Formen nachzuweisen liegt den Basrern fern, weil sie ja die Abschleifung prinzipiell als Erklärungsgrund ablehnen und nur auf den geltenden praktischen Gebrauch und die wirkliche, augenblickliche Verwendung der Form Wert legen. Wenn die Gründe auch noch so weit hergeholt sind, so bald es nur irgend möglich ist, versuchen sie, alle Formen in das Schema zu pressen 3). Ist eine Ableitung einmal begonnen, so muss sie mit einer nach basrischen Begriffen lückenlos vernünftigen Begründung durchgeführt werden. Willkürlichkeiten — was sie wenigstens

<sup>1)</sup> Asrār 27, 22.

<sup>2) 151, 20</sup> ff.

<sup>3)</sup> Vgl. Frage 95 (ان ما النص and 96 (عو معي).

darunter verstehen — sind ihnen verpönt ¹); dann lassen sie lieber die ganze Ableitung beiseite und nehmen eine neue Grundform, gewissermassen ein neues Sprachelement an ²). Trotz allem Rationalismus geht ihre Kunst aber auch einmal zu Ende. Es bleiben Formen übrig, denen sie ratlos gegenüber stehen, die sie in ihrer Vereinzeltheit nur als Kuriosa (nawādir) auerkennen, die sie aber sonst ignorieren und einfach "nicht mitrechnen"³), weil sie sich nicht ins analogistische Schema fügen ⁴). Es wäre ein Unding für einen Basrer, irgend einer dieser Formen normierende Kraft zuzuschreiben. Hierher gehören z. B. auch die unregelmässigen Plurale der Pronomina (عورات u. a.), die sie mit all ihren rationalistischen und schematischen Kniffen nicht ableiten können, und denen sie daher als improvisierten Formen (sīġa murtaģala) eine Sonderstellung einräumen müssen ⁵).

Denselben Analogiegesetzen wie die Formenlehre ist auch die Syntax unterworfen, nur dass sich hier die Grundformen nicht so einfach von selbst wie dort ergeben, weil innerhalb des Satzgefüges im Verhältnisse der Redeteile zueinander viel mehr Freiheiten herrschen als in der Formenbildung. Die Araber haben als Grundformen des Satzes die primitiven Typen des Nominal- und Verbalsatzes festgelegt. Da die Abweichung von diesen Grundformen in der Syntax aber eigentlich die Regel ist, und ein streng regelmässig gebauter Satz in praxi so gut wie garnicht vorkommt, so ist hier die rationellschematische Erklärung viel schwieriger. Auch in dem Wirrwarr des Satzbaues müssen die Basrer allenthalben die Gesetze

<sup>1)</sup> In Frage 118 z.B. darf الشياء nicht als Plural (أفعالُ) aufgefasst werden, weil sonst die diptotische Endung willkürlich wäre. Vgl. auch Fr. 107, wo der Imperativ

<sup>2)</sup> Vgl. Frage 40 (كم) und 92 ([وف]).

<sup>3)</sup> عنت بع ( ك يُعتن بع 5, 16. 63 ult f. 141, 2. 174, 15. 201, 21. 276, 25. 290, 23. vgl. 337, 18 f.

<sup>4) 137, 20. 141,</sup> I ff. 157, 10. 173, 14. 321, 6 f.

<sup>5) 224, 19. 280, 19. 283, 1. 292, 7.</sup> 

der Weisheit und Vernunft nachweisen und zeigen, dass der im Ausdruck gewollte Zweek (fa'ida) auf die kürzeste und klarste Weise erreicht ist. Zu diesem Behufe haben sie je nach der stärkeren oder schwächeren Rektionskraft, die die einzelnen Wörter ausüben, und nach ihrer Bedeutung im Satzgefüge ein ganzes System der Rangordnung (rutba, martaba) aufgestellt. Sie gehen auch hier von der Grundaufgabe (asl) jedes einzelnen Wortes und Satzteiles aus. Je nachdem, welche Aufgabe und Wirkung (hukm) 1) ein Wort, oder welchen eigentlichen Zweck (wad') eine Partikel 2) oder Spracherscheinung hat, und je nachdem, wie sie ihre Aufgabe ganz oder nur teilweise erfüllen, haben sie ihr Recht (hagg) zu beanspruchen 3). Ebensowenig wie z. B. die Partikeln der Bedingung, Verneinung und Frage von der ersten Stelle im Satze, den sie wegen ihres starken Einflusses auf seinen Sinn zu beanspruchen haben 4), ohne Grund versehwinden dürfen, darf der eigentlich vernünftige Zweck grammatischer Grundbegriffe wie der der Genitivverbindung, des Zustandsatzes und ähnlicher willkürlich verwischt werden 5). Jede Abweichung, die als eine Verletzung der Gerechtigkeit (macdila) gilt, hat der das Recht wahrende, gute Grammatiker (muhaqqiq) als unzulässig zurückzuweisen. Auf diese Weise ergeben sich logisch oder durch ausnahmslose Beobachtung bestimmte Grundrektionsgesetze (asl). So ist es z. B. eine Forderung der Gerechtigkeit und Vernunft, dass das

<sup>1)</sup> im Sinne einer zu leistenden Aufgabe 39, 21. 53, 1 f. 92, 18 ff. 121, 20, 178, 15. 175, 13. 184, 24. 285, 9. — im Sinne der Wirkung des seine Aufgabe erfüllenden Wortes 121, 23. 178, 12. 199, 11.

<sup>2) 111,2</sup> ft. 123,14. 164,7. 170,10. 189,20 ft. 195,19 ft.: والاصل في كل حرف ابن لا يكلّ الا على ما وضع له

<sup>3)</sup> عنف z. B. leistet nicht dasselbe, was andere Conditionalpartikele leisten, hat daher auch weniger Rechte. 266, 13 ff. عنف مناهم الامرتين عن احد الامرتين ضعفت تصريفها في مواضع نظائرها . دل شي خرج عن بابد زال تمكند Vgl. 300, 8 عن تصريفها في مواضع نظائرها 4) 72, 6. 258, 21.

<sup>5) 138, 20. 139, 12</sup> ff. 179, 21 ff. 181, 20 - 114, 14 ff. Vgl. ferner 140, 22 ff. 157, 3 ff. 158, 18. 187, 14 ff.

regierte Wort dem regierenden so wie der Diener dem Herrn folge 1), während andrerseits der Bedingungssatz dem Folgesatz vorangehen müsse<sup>2</sup>), und der Stellvertreter eines Wortes niemals mit dem vertretenen Worte zugleich vorkommen dürfe 3); das Gesetz der Einfachheit verlangt, dass man einen Wortkomplex lieber als einen, als als zwei Sätze auffasse 4). Von der anderen Seite belehrt sie die Erfahrung, dass die Verben die stärkste Rektionskraft ausüben 5), Partikeln aber nur dann, wenn sie speziell und nicht allgemein angewendet werden 6), dass ferner die Regentia der Verben schwächer sind als die des Nomens 7), und ebensowenig auf diese Rektionskraft ausüben, wie die der Nomina auf die Verba 8). Ohne einen plausiblen Grund ('illa, carid, daci) darf von diesen Grundregeln und Prinzipien nicht abgewichen werden, und das auch in der Formenlehre schon angeführte Prinzip der basrischen Grammatiker an dem asl festzuhalten, wird in der Syntax noch viel öfter angewendet 9).

Eine Gruppe von unbedingt giltigen, aus der Erfahrung sich ergebenden Begründungen für alle Abweichungen von der Regel, als welche wir in der Formenlehre z.B. die Lautgesetze kennengelernt haben, gibt es in der Satzlehre nicht. Die meisten Abweichungen von den Grundregeln ergeben sich hier logischerweise von selbst. Dass hie und da als Konzession an den Usus

<sup>1) 35, 14. 259, 11.</sup> 

<sup>2) 259, 7.</sup> 

<sup>3) 37, 10, 151, 18, 153, 5</sup> ff.

<sup>4) 121, 9.</sup> 

<sup>5) 57, 22.</sup> 

<sup>6) 38, 9.</sup> Eine speziell angewendete Partikel ist z. B. bi, lam, eine allgemein angewendete 5 oder die Fragepartikel.

<sup>7) 233, 3.</sup>  $0^{\frac{1}{5}}$  ist also schwächer als  $0^{\frac{1}{5}}$ .

<sup>8) 88, 9. 227, 25. 241, 11.</sup>  $\mathcal{O}$  ist demnach nur Praeposition, kann also ohne

<sup>9) 172, 23. 261, 12</sup> ff. 303, 5. Und wenn schon einmal vom asl abgewichen wird, dann heisst es ausdrücklich, dass dies nur für diesen einen Fall gelte فبقينا فيعلنا فيعلنا على الأصل على الأصل على الأصل على الأصل

eine Voranstellung angenommen werden kann, wenn sie die Rangordnung der Worte nicht zerstört 1), dass der Akkusativ z. B., der im Satzgefüge nicht unbedingt notwendig, sondern nur überschüssig (fadla) ist, ausfallen oder umgestellt werden kann 2), versteht sich von selbst, dass eine Partikel den ihr gebührenden Platz am Anfang des Satzes aufgeben muss, weil sonst zwei Partikeln mit demselben Zweck und Sinn unnütz nebeneinander zu stehen kämen 3), und dass im Falle der Zweideutigkeit oder, wenn der Sinn des Ganzen darunter litte (naqdu macnan) 4), Aenderungen erlaubt sind, ist zwar eine Abweichung von den Grundprinzipien des Satzbaues, ist aber doch eigentlich nur eine Erfüllung der Gesetze der Weisheit und Vernunft.

Wie in der Formenlehre müssen die Basrer auch in der Syntax einige Konzessionen an den Sprachgebrauch machen und eine Anzahl von nur bedingt giltigen Abweichungen aufzählen, deren Anwendung in Erklärung und Normierung nur dann, falls die Grundregel unanwendbar ist, erlaubt sind, sonst aber auch hier möglichst nur auf die bekannten Fälle eingeschränkt werden. Je nachdem, ob sie im Koran vorkommen oder nicht, je nachdem, ob die Zahl der Verse, in denen sie sich finden, gross oder klein ist 5), haben sie eine stärkere oder schwächere Kraft. Hierher gehören bestimmte Arten der Umstellung 6), der Hinzufügung und Wiederholung von Worten 1),

<sup>1)</sup> Vgl. Frage 9.

<sup>2) 257, 23.</sup> 

<sup>3) 95, 10-20</sup> wird auf diese Weise of mit folgendem J erklärt. — Ueber das Verbot des Zusammentreffens von zwei Gogensätzen vgl. 205, 3 ff.

<sup>4) 45, 14</sup> ff.

<sup>5)</sup> Aus diesem Grunde hat man später besonders für diese nur bedingt giltigen Ausdrucksweisen Belegverse gesammelt, um ihnen dadurch gleichsam Regelkraft zu geben.

<sup>6)</sup> z. B. das تقديم وتأخير 86,6.

<sup>7)</sup> z. B. زيادة حَرف (يادة حَرف 78, 3. 117, 17. 118, 9 ff. 135, 16, 165, 7 ff. 243, 14, 263, 4.

verschiedene Arten des Ausfalls 1) und des Aufgebens der eigentlich zu befolgenden Konstruktion im Satze 2) und endlich bestimmte stilistisch-rhetorische Gewohnheiten 3). Obwohl im allgemeinen die Hinzufügung gegen die Oekonomie und Weisheit, der Ausfall eines Wortes gegen die Gerechtigkeit und die Umstellung gegen die Rangordnung verstösst, kann in bestimmten Fällen, wie die Grammatiker mit Genugtuung feststellen, gerade durch diese Abweichung der gewollte Zweck besser als durch die strenge Befolgung der Grundregel erreicht werden. Mit diesem Argument wird von ihnen z. B. die Wiederholung desselben Wortes zur Verstärkung des Ausdruckes gerechtfertigt; ebenso wie der Zweifel häufig stärker wirkt als die Gewissheit, kann der Ausfall eines Satzes dadurch, dass der Angeredete auf die Folter gespannt wird, zweckdienlicher sein, als der vollständig ausgeführte Satz 4). Von vornherein jedoch ist keine der angeführten, bedingt zulässigen Abweichungen anzuwenden, nur im Notfalle darf man zu dieser allgemeineren Auffassung des Textes (ittisac) seine Zuflucht nehmen. Wie in der Formenlehre wird ferner auch in der Syntax das Gesetz vom Gleichgewicht und der ausgleichenden

<sup>1)</sup> Allgemein 219, 3 ff. 239, 21 ff. — حذف للعلم حذف (oder للالذ لخال oder حذف للعلم على مالالذ لخال التفسير خبر حدف المحاف واقامة المحاف البيد مقامة مقامة مقامة مقامة حذف الموصوف واقامة الصفة مقامة مقامة مقامة حذف الموصوف واقامة الصفة مقامة حرف العطوف علية وحرف العطف

<sup>2)</sup> z.B. الاستئناف على الاستئناف (6,10. 194,19. الرفع على الاستئناف (oder على الاستئناف (على المدر للى الفاعل – 2, B. 194,14 ff. 303, 10. 353, 10. الفاعل على المدر الى الفاعل على schlechthin 87,4. 234,2 ff.

<sup>3) (</sup>على الموضع) على المعنى (على المعنى oder) على الموضع) على الموضع) على الموضع) على الموضع) 2. B. 107, 8 ff. 250, 11 ff. 254, 9. حكاية يد 2. B. 51, 23 ff. كلمل على للجنس حكاية يد 2. B. 53, 3 ff. 213, 15. الشي على على المحادث على المحادث على المحادث على المحادث على المحادث المحدد ا

<sup>4)</sup> Vgl 191, 11 ff.

Gerechtigkeit (ta<sup>c</sup>ādul) bei völlig inkommensurablen Grössen angewendet <sup>1</sup>), und endlich werden auch hier einige unmöglich ins analogistische Schema einzuordnende Kuriosa als falsch und schlecht abgelehnt <sup>2</sup>).

Dieses Schema, das für die Formenlehre im Grunde genügte, reicht für die Syntax nicht aus; es würde im komplizierten Aufbau des Satzes noch viele Willkürlichkeiten als möglich und erlaubt gelten lassen müssen. Diesen Mangel haben die Grammatiker durch die Einführung eines neuen Begriffes geschickt beseitigt. Ist die strenge Analogie nämlich eine Proportion, in der aus der Gleichheit zweier Grössen für die zweite dieselben Rechte wie für die erste gefolgert werden 3), so haben sie, um die natürliche Abstufung in der menschlichen Rede und die Vielgestaltigkeit und Freiheit im Satzbau zu erklären, neben dem Begriff der Gleichheit auch den Begriff der Verschiedenheit eingeführt 4). Wörter oder Wortgruppen, die eine spezielle, eigentlich nur ihnen zufallende Aufgabe (hāṣijja) zu erfüllen haben, oder zum mindesten in grösserem Masse als andere zu erfüllen haben, werden in Ausübung dieser Aufgabe für besonders stark (qawī) und ursprünglich wirksam (aşl) angesehen, während die anderen in diesem Falle für schwach (dacīf) und nur von jenen abgezweigt (farc) gelten 3). So räumen

<sup>1) 138, 5.</sup> 

<sup>2)</sup> Vgl. z. B. 141, 1 ff.

<sup>8)</sup> Die Viergliedrigkeit jeder Analogie bat schon Anbari klar erkannt, wenn er Lum a al-adilla (Cod. Leiden Ms. Warner 1071 fol. 866 ult.) sagt: ولا بد لل بالله على في الله على أربعة اشياء اصل وفرع وعلة وحكم d. h. Jede Analogie besteht aus den beiden verglichenen Grössen, dem tertium comparationis und der Schlussfolgerung.

ليس من شرند القياس ان يكون المقيس مساويا للمقيس عليه 76,3 (4 من جميع احكامه بل لا بد ان يكون بينهما مغايرة في بعض احكامه

<sup>5)</sup> Das klassische Beispiel ist die primäre, ursprüngliche Rektionskraft des Verbums (לולפטל בי וישל שלפטל), die den Nominibus und Partikeln von Haus aus schlt. — Achnlich gilt ihnen der Singular als ursprünglicher und krättiger als der Plural (60, 1. 103, 18). Weitere Beispiele finden sich sast auf jeder Seite des K. al-insäs. Vgl. bes. 273, 12 ff. 275, 1 ff.

sie z. B. auf Grund der Erfahrung einzelnen Partikeln für bestimmte Fälle eine Vorrangstellung (mazijja) vor anderen mit ihnen verwandten ein und schreiben den mit stärkerer Rektionskraft begabten Partikeln eben infolge ihrer grösseren Kraft und Wirkung natürlich auch grössere Rechte zu, während die schwächeren, je nach dem Grade ihrer Verschiedenheit von den kräftigeren, primären Formen, d. h. je nach dem Grade ihrer schwächeren Wirkung auch geringere Rechte zu beanspruchen haben. In diesem Sinne halten sie og für die primäre Konditionalpartikel 1), schreiben J die stärkste Rektionskraft für den genetivus resp. apocopatus 2) und in für den accusativus resp. subjunctivus zu 3). Indem sie nun eine Gleichsetzung der starken Grundformen mit den abgeleiteten, sekundären prinzipiell ablehnen 4) und für jene einen Vorzug und eine stärkere Bewegungsfreiheit verlangen 5), kommen sie zu einem ergiebigen System der gerechten Abstufung, die sie als unbedingt giltige Begründung (taclīl) anerkennen. Eigentliche Fülle und Bedeutung erfährt diese Methode aber erst durch die Verknüpfung des asl- und far'-Begriffes mit dem Doppelbegriff der Aehnlichkeit (šibh) und Verschiedenheit (farq). Indem sie nämlich zwischen zwei Grössen, die objectiv betrachtet häufig garnichts miteinander zu tun haben, irgendeine innerlich-sachliche oder äusserlich-schematische Aehnlichkeit entdecken, nehmen sie sich das Recht, auch die Funktionen und Wirkungen der beiden verglichenen Worte in Beziehung zu bringen 6). Je nachdem, ob sie viel oder wenig, mindestens jedoch zwei<sup>7</sup>) Aehnlichkeits-

<sup>1) 255, 8</sup> ff. 2) 241, 4. 3) 248, 3.

التسوية بين الاصل والفرع لا يجوز لان الفروع ابدا تنحط عن (4 يجوز لان الفروع ابدا تنحط عن (4 يجوز الاصول 32, 18 f. 82, 3 ff. 100, 11.

الاصل يتصرف ما لا يتصرف الغرع 16,555 (5

<sup>6)</sup> Als Beispiel einer lächerlich erkünstelten Vergleichung vgl. 91,6 ff.

<sup>7) 77, 14</sup> جرون الشي الشي الشي النا شابه من وجهَيْن. Ene Achnlichkeit auf Grund von 3 Gesichtspunkten 144, 7, eine besonders starke, durch fünf Momente begründete 82, 13 ff. 98, 20 ff.

momente (wagh) zwischen den beiden Grössen austifteln und zahlenmässig aufzählen und dadurch eine grössere oder geringere Aehnlichkeit zwischen ihnen aufzeigen können, ergibt sich ihr gegenseitiges Verhältnis in ihren Aufgaben und Rechten. Auf diese Weise entstehen eine Menge komplizierter Schlüsse vom Grösseren aufs Geringere, die bei geschickter Anwendung des Systems bis ins Unendliche gesteigert werden können. Nur die wichtigsten von ihnen kann ich hier angeben.

Das Particip z. B. dürfte von Haus aus (fi 'l-asl) als Nomen keine Rektionskraft ausüben. Da es aber nach ihrer Auffassung dem Futurum, das als Verbum starke Rektionskraft besitzt, seinem Bau nach in Konsonanten und Vokalen auffallend ähnlich ist 1), so glauben sie damit die bedingte Rektionskraft des Participiums erklären zu können. Die Achnlichkeit mit dem Verbum hat allerdings nur für diesen Fall einen Teil der Grundaufgaben des Participiums geändert. Es hört natürlich seiner ganzen Anlage nach nicht auf ein Nomen zu sein 2) und darf infolgedessen nicht alle Rechte des Verbungs beanspruchen, z. B. keine verbalen Suffixe annehmen 3). Ebenso steht es mit 📆, das als eine allgemein angewendete Partikel eigentlich keine Rektionskraft haben dürfte. Da man aber in der Lage ist, eine Achnlichkeit zwischen ihm und dem Verbum sogar in fünf Punkten festzustellen 1), erhält auch diese Partikel dadurch verbale Rektionskraft. Diese Kraft nimmt ab in dem Augenblicke und in dem Masse, in dem die Zahl der Aehnlichkeitsmomente abnimmt. Das lässt sich an of, als der erleichterten Form derselben Partikel zeigen 5), oder an der Präposition فون, die nur in einem Punkte dem

<sup>1) 30, 18</sup> ff. 31, 6 ff. 109, 5.

حمل البشي على الشي في بعض احدامه لا يخرجه عن 13: 64,13 (2) und 66,10: الشبد الغالب على الشي لا يخرجه عن اصله

<sup>8) 58, 22</sup> ff. Vgl. 32, 12 ff.

<sup>4) 82, 13</sup> ff. 98, 20 ff.

<sup>5)</sup> Frage 24.

Verbum ähnlich ist und daher auch so gut wie garnicht die Rechte eines Verbums besitzen darf 1). Eine schlechthinnige Gleichsetzung der primären und der mit ihr verglichenen d.h. abgeleiteten Form ohne Rücksicht auf ihre Unterschiede wäre ein willkürliches Abweichen von den Grundaufgaben der beiden verschiedenen und eben nur ähnlichen Formen. Das von den arabischen Grammatikern selbst am häufigsten als Beleg für die Wichtigkeit des Begriffes der Aehnlichkeit angeführte Beispiel ist die vokalische Endflektion des Futurums<sup>2</sup>). Von Haus aus hat, wie die Erfahrung lehrt, nur das Nomen diese Fähigkeit des I'rāb, während das Verbum als indeklinabel (mabnī) gilt. Dadurch aber, dass man zwischen dem Nomen und Futurum eine dreifache Aehnlichkeit feststellen kann, wird dieses Tempus als ein teilweise dekliniertes aufgefasst und auch terminologisch schlechthin als das (dem Nomen) "ähnliche" (mudāric) bezeichnet. Auf dieser Aehnlichkeit beruht ja die uns unverständliche Gleichsetzung des Nominativs, Genitivs und Akkusativs mit dem Indikativ, Subjunktiv und Apokopatus des Verbums. Andrerseits kann bei einem Nomen seine ihm eigentümliche Deklinationskraft in manchen Fällen dadurch geschwächt und sogar ganz aufgehoben werden, dass es dem Verbum oder gar der Partikel, die ja beide von Haus aus indeklinabel sind, seinem Bau nach als ähnlich angesehen wird. So wird der Verlust des Genitivs und der Nunation der dem Verbum ähnlichen Elativform begründet 3), und so erklärt sich z.B. schematisch glatt die Unveränderlichkeit des alleinstehenden Vokativs infolge seiner durch drei Momente zu belegenden Aehnlichkeit mit der Suffix-Partikel 54) oder die Versteinerung der Form () 5).

Noch komplizierter und künstlicher liegt der Fall, wenn eine Form mit zwei anderen Formen Achnlichkeiten aufweist und

<sup>1)</sup> Frage 27. 2) Frage 73. 3) 66, il. 4) 144, 5 ff.

<sup>5) 211, 20 212, 20.</sup> Jedes Nomen, das weniger als drei Radikale hat, hat nach ihrer Ansicht Aehnlichkeit mit den von Haus aus kurzen Partikeln. 279, 19 f.

diese beiden Aehnlichkeiten in ihr um den Vorrang "miteinander konkurrieren". Dann muss auf geschickte Weise für die dritte Form eine Mittelstellung ausgeklügelt werden, die allen Anforderungen gerecht wird. Auf diese Weise wird z. B. die syntaktische Sonderstellung von ليس, das mit den unter einander gänzlich verschiedenen Formen كان und الله Gemeinsamkeiten aufweist, erklärt!).

Dieser Begriff der Achnlichkeit und Verschiedenheit, der Ueber- und Unterordnung, der primär und sekundär wirkenden Kräfte ist eine unerschöpfliche Quelle für die Basrer in der Begründung der Abweichungen von den Grundregeln. Auf diese Weise ist ihnen die Annahme einer Ausnahme in dem uns geläufigen Sinne fremd, da sie jede Ausnahme nicht nur als eine nur scheinbare erklären, sondern sogar als eine notwendig aus dem Begriff der Achnlichkeit und Verschiedenheit folgende Erscheinung begründen können 2). Und so kommen wir nach langen Umwegen von selbst auf die an den Anfang der Darstellung des basrischen Systems gestellte These von dem durchgehends vernünftigen, daher auch vernünftig zu begründenden Aufbau der Sprache zurück. Trotz allen Konzessionen, die man dem Usus gemacht hat, war er doch nicht imstande das analogistische Schema zu durchbrechen. Manchmal war es schwer, die Begründungen für die Abweichungen von den Grundformen zu finden, aber schliesslich ergab sich überall die Klarheit von selbst 3). Der analogistisch-rationalistische Grammatiker war im-

فلما اخذتْ شبيًا من كان وشبيا من ما صار لها منزلة بين 1) 76,8 فلما اخذتْ شبيًا. . . . بُعلت له 126,19 والمنزلة بين Weitere Beispiele: 126,19 منزلة متوسطة متوسطة

<sup>2)</sup> Es finden sich in den Beweisen immer dieselben Einführungsformeln für solche logischen Erklärungen von Ausnahmen: على علامنا كالمنا كالمناكات كالمنا كالمناك كالمنا كالمناك كالمناك كالمنا كالمنا كالمنا كالمنا كالمناك كالمناك كالمنا كالمناك كالم

<sup>3)</sup> Das Verbum بار wird in diesem Sinne von den Basrera terminologisch verwendet.

stande, überall das Recht und die Vernunft aufzuweisen und die "Geheimnisse" 1) des Sprachbaues zu ergründen.

So entsteht das basrische Qijāssystem aus der durch Vernunft und Zweck bestimmten harmonischen Synthese der in sich begründeten Grundformen und Lehrsätze mit dem Usus und der Ueberlieferung. Ein Idealgebäude der Grammatik nur auf Grund der Uşūl aufzurichten, wäre ihnen das Liebste gewesen. Die Macht des Usus hat es jedoch fertig gebracht, dass die Abweiehungen von den Grundformen (hilaf al-asl) häufig nicht nur erlaubt, sondern meistens sogar notwendig sind, und daher eine Rückkehr zu ihnen (radd ilā 'l-aṣl) nur bedingt zulässig ist 2). Von dem Kompromiss aber, das der Qijas darstellt, lassen sie nichts mehr ab; ein Verstoss gegen dieses analogistische Endsehema (hilāf al-qijās) ist verpönt. Durch die Grundformen und den Usus ist es horizontal und vertikal so fein orientiert, dass jede grammatische Erscheinung ihren bestimmten Platz hat, von dem aus sie im Zusammenhang mit dem Ganzen betrachtet werden muss 3). Daher erscheinen die Beweise und Begründungen der Basrer dem Nichtkenner als weit hergeholt. Ihr grammatisches System gleicht einer gutgeordneten Kartothek, in der zwar alles mit Sicherheit zu finden ist, in der aber nur der Besitzer Bescheid weiss, der sie angelegt hat.

<sup>1)</sup> ست (72,7. 253, 5. 270, 25) ist in dieser Bedeutung Terminus für den tieferen, durch Vernunft zu findenden Grund der sprachlichen Erscheinungen. So erklären sich die Titel der grammatischen Sehriften des Ibn Ginni (سرار العربية).

<sup>2) 139,6</sup> ff. 203,2,15. 228,17 f. Das bekannteste Beispiel für die so gut wie unmögliche Rückkehr zu der idealen Grundform ist يُكْرُمُ = بُوكُرُمُ.

ist der "Platz" (der Rangordnung nach), den jede Form und Ausdrucksweise, je nachdem welche Aufgaben sie hat, und wie sie sie erfüllt, im Schema einnimmt. Formen, die eine gleiche manzila haben, werden daher gleich behandelt. — فقام ist dagegen die "Stelle", an der ein Buchstabe im Wort oder ein Wort im Satze steht. — موضع endlich ist das genau abgegrenzte Gebiet (hadd), bis zu welchem die Wirkung einer Partikel oder eines regierenden Wortes reicht (z. B. 85, 2—Baidāwī ed. Fleischer 267, 19 zu Sure 5, 97 statt dessen: منظم ), also: Wirkungsgebiet, Rektionssphäre.

Der Beweis für die Richtigkeit dieses Systems wird dadurch erbracht, dass jede neu hinzukommende Ueberlieferung aus ihm erklärt werden kann. Der überlieferte Wortlaut (lafz) muss dabei natürlich, solange es geht, unangetastet festgehalten werden '), und häufig fügt er sich auch dem Regelschema. Tut er es aber nicht, dann heisst es biegen oder brechen. Wichtiger als die Ueberlieferung ist der Qijas. Der Basrer hat ein Mittel, um auch den sprödesten Text gefügig zu machen. Das ist die Methode des Tagdir 2). Er ändert den Wortlaut der Ueberlieferung, indem er eine Umstellung oder Ergänzung vornimmt 3), und schnell hat er den neuen Text in Einklang mit irgend einer der erlaubten Analogien gebracht. Wohl werden auch in anderen, nichtarabischen grammatischen Systemen Ergänzungen in elliptischen Sätzen und Umstellungen zur Herstellung der Konstruction angenommen, aber nirgends werden sie zum Prinzip, zur Selbstverständlichkeit wie bei den Basrern, nirgends werden sie wie bei ihnen zu einer gewaltsamen Methode. Das Taqdir ist das Gegenteil des Zāhir, des Wortlantes des Textes, so wie er vor uns steht. Indem der Grammatiker in dem Tagdir einen anderen Text als den wirklichen supponiert

annehmen; als richtig und gut begründet, und daher als wirksam annehmen. — Das Passiv عَدَّ als richtig und wirkend angenommen werden = "sein" (vgl. 48,7 und 55,10 يكون = يقدَّر). — يقدَّ die Annahme einer virtuell wirkenden Bedeutung; virtueller Sinn (im Ggs. zum معنى, als dem natürlichen Sinn einer Stelle); Voraussetzung, Supponierung.

التقدير انها يخالف اللفظ اذا عُدل بالشي من الموضع الذي 36.9 (3 يستحقم

und als existierend und virtuell wirksam annimmt 1), handelt er wie der Richter, der nicht die faktische Tat ('amal) des Menschen an sich, sondern den Willen (murād) und die Absicht (magsūd, nijja)<sup>2</sup>) des Täters beurteilt. Das Tagdir ist die Notwehr des Grammatikers im Kampfe für das Qijas gegen die Ueberlieferung. Trotzdem ist es keineswegs willkürlich, wie es von vornherein scheinen will; es gehört dazu die genaue Kenntnis des bekannten, komplizierten Qijassystems. Da jede Aenderung und jeder Ausfall, wie vorhin gezeigt, einen Hinweis auf die ursprüngliche Form hinterlassen muss, so muss der Grammatiker in dem Taqdir von diesem Hinweis ausgehen 3) und von ihm aus eine der Regeln und Begründungen als im vorliegenden Falle anwendbar aufzeigen. Meistens wird es sich allerdings beim Tagdir um die Anwendung der nur bedingt giltigen Analogien handeln; trotzdem aber ist auch dann ein willkürliches Taqdir nicht erlaubt. Denn ebensowenig wie jede Aenderung auch nur als bedingt zulässige Begründung angenommen wurde, ebensowenig wie jeder Ausfall von beliebig viel Konsonanten oder Worten ohne weiteres erlaubt war, ebensowenig ist auch jede Art von Tagdir erlaubt. Willkürlich viel Worte z.B. darf man niemals ergänzen, sondern nur soviel, wie durch die als bedingt zugelassenen Begründungen als Höchstmass anerkannt wurde 4). Das Taqdir ist demnach die gewaltsame

<sup>1)</sup> Wörter, die durch Taqdir ergänzt werden, gelten als vorhanden (109, 24. 116, 3 فاصا كانت قد مقدرة تنزلت منزلة الملفوظ بها , solche, die durch T. geleugnet werden, als nicht vorhanden (128, 11 ff). — Durch die Annahme eines T. wird der faktische Wortlaut nicht nur unwirksam (198, 4: فان كان في اللفظ ), sondern braucht überhaupt nicht mehr beachtet zu werden (26, 6. 35, 21 كان المنتقديم الذا كان كان قديم التأخير التأ

<sup>2)</sup> Vgl. 63, 20. 68, 4. 139, 1. 198, 5. 259, 17. 287, 21.

عذا خلاف الظاهر لانه ليس في اللفظ ما يدل على تقدير 3) 301,10 (3) . Vgl. auch 42,21.

<sup>4)</sup> z. B. 174, 9 حكم الاضمار ان يكون شيعًا واحد

Anwendung des Qijas auf eine spröde und dem Wortlaut nach analogistisch nicht zu erklärende Ueberlieferung; es ist die Kehrseite der Qijasmedaille 1).

Die eben gezogene Parallele zwischen dem Grammatiker und Richter ist den Basrern geläufig. Wie der Richter hat auch der Grammatiker jede der möglichen Formen und Spracherscheinungen nach ihrer Güte als erlaubt (ģā²iz), notwendig (wāģib) oder mit anderen der Ethik entnommenen Prädikaten zu bezeichnen. Er hat die Ueberlieferung zu beurteilen und kann, wie wir gesehen haben, zum Freispruch durch Taqdir kommen, aber er kann auch verurteilen. Dadurch dass er den Vers als von einem schlechten oder zu jungen oder unbekannten Dichter herrührend abtut, oder dass er die Ueberlieferung und die Ueberlieferer als nicht beglaubigt hinstellt, oder die grammatische Form selbst für unzulässig hält, schaltet er sie einfach aus. Es heisst dann

<sup>1)</sup> Dem entspricht auch die Erklürung des Begriffes qijas bei Ibn al-Anhari: لعلم أن القياس في (Cod. Loidon MS. Warner 1071 fol. 866) في القياس وتنع اللسان معنى التقدير وهو مصدر قايست الشي بالشي مقايسة وقياسا اي قدرتد ... وهو في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع الخمام الاصل وقيل هو عمل فرع على اصل بعلة يقتصى اخراجكم الاصل الفرع وقيل هو لخان الفرع بالأصل بجامع وقيل هو ربط الاصل بالفرع wird io drei Bedeutungen gebraucht: 1) bedeutet es das Prinzip der Analogie, das der einzelnen grammatischen Proportion zu Grunde liegt, und diese Proportion selbst; 2) den aus der Analogie gefolgetten Schluss d.h. die Regel oder die وهو القياس) 19, 12, 154, 22 (عنا القياس); 19, 12, 154, 22 وهو القياس) "und das ist die Regel") 173,22 (تكسر "nach der Regel müsste das cAin ein i bekommen), 336, 12 (غيسة كلامهم ي unter den regelmässigen Bildungen") und 3) die analogistisch-rationelle Beweisführung im Sinne von im Gegensatz zu anderen Beweismöglichkeiten, besonders der aus der Ueberlieterung واعتمادهم في حمله المسئلة على النقل لان قياسهم فيها ضعيف 2. B. 140, 2 اجلا). – Zu unterscholden von قبياس ist كر (c. على), das nie im prinzipiellnormierenden Sinne angewendet werden kann, sondern immer nur bei der Erklarung einer einzelnen Form u. zw im Sinne unserer Analogiebildung gebraucht wird; häufig ist es mit einem dem Arabischen ähnlichen Bilde ( Ja "tragen") im Deutschen mit "auffassen" zu übersetzen.

von ihr im besten Falle: sie sei ein einzelnes Kuriosum, das nicht mitgerechnet wird, und nach dem nicht normiert werden darf. Häufig hat das Urteil auch eine noch schärfere Form ¹). Mildernde Umstände spricht er dem Dichter zu, dem man den Zwang (ḍarūra), in die ihn die poetische Ausdrucksweise und die metrische Form bringen, zugute halten muss. Indem der Basrer so nur eine beschränkte Anzahl von Formen und Ausdrucksmöglichkeiten mit normierender Kraft zulässt, kommt er dazu, überall zu verbieten, zu erschweren und einzuschränken. Insofern lässt er von der gesprochenen Sprache und der überlieferten Literatur auch nur einen Teil zu, den man unbedenklich als Muster anwenden kann, die sogenannte "Auswahl der Sprache"<sup>2</sup>). Diese Auswahl verhält sich aber zu der wirklichen Sprache so, wie die Fülle der menschlichen Handlungen zu der kleinen Zahl der als ethisch gut anerkannten.

<sup>2)</sup> مرورة الكلام الختا oder اختيار الكلام الختار الكلام الختار الكلام الكلام الختار الكلام الختار الكلام العربي الغلام العربي الغلام العربي الغلام العربي الغلام العربي الغلام العربي الغلب الغلام العربي الغلب ال

## 2. DIE ANOMALISTISCHE METHODE DER KUFER.

Im Gegensatz dazu gilt den Kufern die Ueberlieferung in ihrer Fülle und Vielgestaltigkeit als erste und wichtigste Quelle des Grammatikers. Auch sie bringen die Sprache mit den Gesetzen der Analogie in Einklang, - denn die ganze Grammatik ist ja Analogie und Regel, und wer diese leugnete, würde die Grammatik leugnen 1), - aber sie tun es eben nur solange, als dadurch die Ueberlieferung nicht vergewaltigt und benachteiligt wird. Infolgedessen ist ihr System, mit dem komplizierten basrischen verglichen, gar kein System mehr im eigentlichen Sinne des Wortes, auf keinen Fall so straff und folgerichtig wie jenes, sondern nur eine Summe von einzelnen Entscheidungen, die sie von Fall zu Fall abgeben, ohne sie mit einem Schema in Einklang zu bringen. Ihre Beweise sind nicht allgemeingiltige Begründungen, sondern einmalige Erklärungen, ihre Methode die Summe einzelner Gewohnheiten. Auf der einen Seite standen sie zu tief in den wissenschaftlichschematischen Auffassungen ihrer Zeit, - sie hatten ja auch die Anfänge der Grammatik zusammen mit den Basrern von denselben Lehrern übernommen, - als dass sie nicht auch alles unter die Grundformen einzuordnen suchten. Im Gegenteil, sie tun dies sogar sehr radikal und bringen auch nicht Zusammengehöriges unter einen Hut. Auf der andern Seite aber kamen sie dadurch, dass sie die vielen Abweichungen sahen, dazu ebendiese Grundformen als ungiltig hinzustellen. So ist es zu erklären, dass ihr System in der Darstellung Anbaris eigentlich nur aus Ver-

اعلم أن : (Cod. Loidon Ms. Warner 1071 fol. 886 النحو المناعدة Anbari: Lum a al-adilla (Cod. Loidon Ms. Warner النحو لا يتحقق لان النحو كله قياس... فهن أَلكره النحو ولا يُعلَم احد من العلماء النكرة النحو ولا يُعلَم احد من العلماء النكرة

stössen gegen die Lehre der Basrer besteht, in deren Namen er ihnen fortwährend Vorwürfe macht <sup>1</sup>).

Schon in den ersten Voraussetzungen gehen beide Parteien auseinander. Gingen die Basrer davon aus, einigen Formen eine bevorzugte Rolle als in sich selbst begründeten Grundformen einzuräumen und von ihnen aus alle abweichenden Formen durch rationelle Begründung abzuleiten, so können die Kufer, denen die Ueberlieferung (nagl) die Hauptquelle der Grammatik ist, diese Einschränkung und Unterscheidung innerhalb des überlieferten Materials nicht machen. Sie müssen jede in Sprache und Literatur gut belegte Ausdrucksweise eben durch ihr Existieren für begründet genug halten und ihr insofern auch normierende Kraft zuschreiben. Da jede vorkommende Form auf diese Weise ein asl werden kann, so bedarf eigentlich keine Form und keine Abweichung einer Begründung mehr, denn auch die Abweichung wird ja auf diese Weise zur Grundform. Deshalb wird der basrische Aslbegriff von den Kufern viel allgemeiner angewendet und hört auf, ein streng begrenzter Terminus zu sein. Daher ist es sachlich unbegründet, wenn auch vom basrischen Standpunkt begreiflich, wenn Anbari ihnen öfters den Vorwurf macht, dass sie ohne Grund von dem asl abgewichen seien 2). Dadurch dass sie die Grundvoraussetzung der Basrer nicht anerkennen, kommen sie dazu, die von jenen neben den Grundformen und den unbedingt giltigen Abweichungen nur in einzelnen Fällen zugelassenen Ausdrucksweisen auch als allgemein giltige anzu-

<sup>1)</sup> z.B. 84,22 قدير فضائفة الاصول لغيير فائدة 203,16 ساس وبناء على غير اساس الفياس وبناء على غير اساس الفياس في كل ما جاء شاذا مخالفا للاصول والفياس وجعلناه اصلا لكان ذلك يؤدى الى ان مختلط الاصول بغيرها وان يُجعل ما ليس باصل ذلك يؤدى الى ان مختلط الاصول بغيرها وان يُجعل ما ليس باصل دلك يؤدى الى الصناعة باسرها .

<sup>2)</sup> z. B. 134, 15 f. 199, 1. 303, 6. تهنا باقامة مرتهنا بقي مرتهنا باقامة الاصل بقي مرتهنا باقامة من عدل عن الاصل بقي مرتهنا باقامة

sehen und so das Einzelphänomen und die Ausnahme der Regel gleichzusetzen. Das geschieht z.B., wenn sie den Ausfall, die Vokalharmonie oder ähnliche, nur in beschränktem Masse auftretende und daher auch nur in beschränktem Masse als Erklärung anwendbare Erscheinungen für überall giltige und ausnahmslose Regeln (qijas muttarid) halten 1). Damit fällt die Unzahl von Beschränkungen und Verboten fort, die die Basrer ausgehend von den Gesetzen der Vernunft, Weisheit und Gerechtigkeit machen mussten. Jede vorkommende Erleichterung im Worte und Satzgefüge findet bei den Kufern Fürsprecher. Denn, da sie in der Grammatik von der Ueberlieferung ausgegangen sind, so müssen sie sich auch mit dem "begnügen"2), was diese ihnen bietet, und können ein a priori anzunehmendes, ideales Recht des Wortes an seinen Lautbestand und seine Stellung im Satze nicht anerkennen. Umstellung, Verwandlung. Hinzufügung und Ausfall gelten, wo sie vorkommen, eben durch ihr Vorkommen für genügend begründet und für gut. Diese Hinnahme der Fülle des Ueberlieferten als des schlechthin Seienden in der Grammatik führt sie dazu, einfach nebeneinanderzuordnen und gleichzusetzen, wo die Basrer, die gezwungen waren, alles Abweichende zu begründen, ein vielverzweigtes System der Ueber- und Unterordnung konstruieren mussten, in dem sie durch die Annahme von primären und sekundären als stärkeren und schwächeren Formen die Verschiedenheiten und

<sup>1)</sup> z. B. 93, 11. 279, 24. 311, 6.

<sup>2)</sup> Im Gegensatz zum basrischen streich (vgl. S. 7 Ann. 3) ist streich ein streng kufischer Terminus z. B 27, 8. 38, 4. 49, 5. 80, 21. 81, 11. 82, 10. 119, 12. 161, 17. 162, 13. 175, 1. 299, 5. Die verschiedene lexikalische Grundbedeutung beider Synonyma spiegelt die Theorien der beiden Schulen. Während das streich ein Sichbegnügen ist, weil man an dem Vorhandenen genug hat und eigentlich garnicht mehr gehraucht, ist das streich ein Sichzufriedengehen ohne Rücksicht darauf, ob genügend vorhanden ist, weil eben nicht mehr da ist und man sich bescheiden muss. In der Lehre von der Möglichkeit des Aussalls (hadf) kommt dieser verschiedene Standpunkt am schätsten zum Ausdruck. Die Kuser können ihn unbegrenzt annehmen, während die Basrer ihn einschränken mussen, weil sie eben nur so viel Buchstaben oder Worte als ausgesallen annehmen können, dass man an den übrigbleibenden auch noch genug hat.

Abstufungen in Formenlehre und Syntax als notwendige Folgen aus gegebenen Ursachen ableiteten. Der Begriff der Aehnlichkeit (šibh), den die Basrer zu diesem Zwecke in ihr System eingeführt haben, und den wir als ergiebigste Quelle zur Begründung von Verschiedenheiten kennen gelernt haben, ist den strengen Kufern fremd. In den wichtigsten, oben angeführten Fällen wenden sie ihn nicht an. Die vokalische Endflektion des Futurums erklären sie nicht durch seine Aehnlichkeit mit dem von Haus aus allein deklinablen Nomen 1) und die Unveränderlichkeit der Endvokale des Imperativs<sup>2</sup>) oder einiger Nomina<sup>3</sup>) nicht durch ihre Aehnlichkeit mit den von Haus aus indeklinablen Partikeln. Diese von aussen in die Sprache hineingetragene Kategorie zur Begründung der sprachlichen Erscheinungen haben sie nicht nötig. Und wenn sie sie manchmal, in das anerkannte basrische System übergreifend, doch anwenden, so geschieht es ohne Verständnis für das eigentliche Wesen dieses Begriffes. Denn da sie weder auf den Wert noch auf die Anzahl der Aehnlichkeitsmomente der beiden verglichenen Grössen achten, so ist die Vergleichung nicht mehr eine harmonisch zwingende im basrischen Sinne, sondern nur eine obenhin äusserliche und oberflächliche, die dazu führen muss, die beiden verglichenen Grössen gleichzusetzen, statt gegeneinander abzustufen 4).

Ohne die Annahme von Grundformen und ohne die Anerkennung von unbedingt giltigen Ableitungsprinzipien stürzt das basrische Qijasgebäude, seiner Fundamente und seiner Träger beraubt, in sich zusammen. Im Sinne eines analogistisch-rationellen Schemas kann bei den Kufern vom Qijas nicht die Rede sein. Wenn sie diesen Begriff anwenden, so geschieht es nur zur Einführung einzelner Analogiebeweise und einzelner Schlüsse, die für einen Fall gegeben werden, sich aber nicht in ein Ganzes

<sup>1)</sup> Frage 73. 74. 2) Frage 72.

<sup>3)</sup> z B. ( ) (Frage 71) oder den Vocativ (Frage 45).

<sup>4)</sup> Eine ungenaue kufische Vergleichung z. B. 82, 2 ff., 13 ff. 122, 1 ff.

einfügen. Dem kufischen Qijas fehlt das Hauptmerkmal des basrischen, die Konsequenz. Und daher müssen die Kufer es sich gefallen lassen, wenn Anbari ihnen häufig ihre Schwäche im Argumentieren vor Augen führt und zeigt, zu welchen Folgen die konsequente Anwendung einer ihrer einzelnen Annahmen führen würde 1). Daher vermeiden sie, wenn möglich, den Analogiebeweis, und wenn sie ihn auch nicht ganz aufgeben, so stellen sie ihm wenigstens so oft wie möglich Belege aus der Ueberlieferung zur Seite 2).

Da die Kufer also nur den jeweils vorliegenden Ausdruck betrachten und ihn nieht in ein angenommenes Schema einzuordnen brauchen, so ist es klar, dass sie da, wo die Basrer weithergeholte und uns gekünstelt scheinende Beweise bieten, immer nach dem Augenschein (zahir) und dem wirklich vorhandenen Lautbestande (lafz) urteilen und nur nach dem Naheliegenden greifen. Wo die Basrer z. B. der Konjunktion eine Vorzugsstellung in der Rektion des Subjunktivs einergänzen 3), عتمى und حتم ergänzen أو räumen und sie daher auch hinter lassen die Kufer diese drei Konjunktionen als gleichberechtigte Regentien auf die ihnen folgenden Verba und Nomina direkte Rektion ausüben; und ebenso können sie umgekehrt der von Haus aus allerdings nur aneinanderreihenden Partikel, ruhig die direkte Rolle einer Präposition im Sinne von , einräumen 4). Diese Aeusserlichkeit geht zu weit, wenn sie den Nominativ des Subjekts, statt ihn begrifflich wie die Basrer zu

<sup>1)</sup> z. B. 146, 20. 152, 4. 162, 15. 218, 21 ff. 224, 10. 225, 16 ff 238, 1 ff. 265, 11 ff. 313, 17. 325, 15. — 140, 2 sagt Anbari ausdrücklich أن قياسيم فيغا Vgl. auch 210, 3. Einen logischen Fehler weist er ihnen 265, 15 ff. nach.

<sup>2)</sup> In Frage 13, 16, 23, 25, 27, 32, 33, 41, 62, 63, 80, 108, 109 und Nachtrag Frage 2 zerfällt der Beweis der Kufer in zwei Teile, die beide immer mit denselben Worten اما النقياس und النقيل beginnen. Derartige basrische Beweise finden sich nur zwei (Frage 13 und 31).

<sup>3)</sup> Frage 79, 80, 82, 83.

<sup>4)</sup> Frage 55.

erklären, von dem zufällig vor ihm stehenden Worte abhängig sein 1), oder die sechs sehwachen Nomina und den Dualis, rein sinnfällig urteilend, doppelt dekliniert sein lassen 2). Welche Bedeutung sie der einzelnen Form zuweisen, zeigt vielleicht am besten die methodisch interessante und lehrreiche Frage 28. Da handelt es sich darum, ob wir den Infinitiv oder die Verbalform als das Primäre anzusehen haben, und es überrascht uns nicht zu hören, dass die Basrer die zeitlich verschiedenen Verbalformen aus dem allgemeinen Verbalbegriff des Infinitivs ableiten, während die Kufer in der einzelnen Verbalform das Ursprüngliche sehen. Bei allen Schwächen hat diese Richtung auf das Einzelne häufig ihr Gutes. Wenn die Basrer, immer den Blick aufs Schema gerichtet, für jede Form eine bestimmte Funktion annehmen und sie in dieser versteinerten Form an einer bestimmten Stelle desselben ein für alle Mal unterbringen müssen, können die Kufer auf ihre Entstehung und ihre ursprüngliche Bedeutung eingehen. Dadurch werden sie dem flüssigen Charakter der Sprache und den allenthalben in ihr wirksamen, lebendigen Uebergängen gerecht. In diesem Sinne ist es bemerkenswert, dass ihnen der Begriff des Binā als der Versteinerung eines ursprünglich deklinablen Nomens fremd ist. Während die Basrer das fast nur noch als Partikel angewendete Nomen und (ئِبَّ ) oder versteinerte Verbalformen wie مَاشَى und مَا nur für eine Partikel halten, als welche sie im praktischen Gebrauche zumeist dienen, gehen die Kufer auf ihre ursprüngliche Bedeutung liebevoll ein. So ahnen sie das ursprüngliche Ineinanderübergehen von Demonstrativum und Relativum, wo die Basrer streng nach dem Gebrauche scheiden 5). Infolge der Möglichkeit, überall, wo sie wollen, einen Ausfall von mehreren

<sup>1)</sup> Frage 5, 6, 10. 2) Frage 2, 3. 3) Nachtrag Frage 3. 4) Frage 37, 39. 5) Frage 103. — Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht Frage 102. In ihr wird das Würtchen

das Wörtchen أربيهم), das noch ganz als Relativum empfunden wird, aber im Gebrauch schon ziemlich erstarrt ist, von den Basrern auch schon als indeklinable Partikel behandelt.

Buchstaben oder Worten anzunehmen, können sie viel angewendete Formen wie مُ اللُّهِمُ ,كُمْ oder die dem Futurum vorgesetzte Silbe sa-, von ursprünglich längeren Formen ausgehend, durch allmähliche, natürliche Abschleifung erklären, wo die Basrer sieh nur mit gekünstelten und vernünftigen Begründungen begnügen mussten 1).

Frei von den Fesseln eines konsequent zu befolgenden Schemas leitet den Kufer in seinem Urteil nur der natürliche Instinkt. Wo der fein nüancierende Basrer verschiedene Formen und Erscheinungen gegeneinander abstufte und differenzierte, ist der unmethodische Kufer sofort bei der Hand, das einzelne Phänomen zu verallgemeinern und verschiedene Dinge unter eine Kappe zu bringen. Ebenso wie er in der Disponierung der Grammatik überhaupt die Kapitel weiter und allgemeiner fasst als der Basrer<sup>2</sup>), so ist er im einzelnen, da wo dieser bestimmten Worten und Formen eine ihrem Sinn und Lautbestand nach fein abgegrenzte Mittelstellung einräumt 3), als radikaler Stürmer gleich mit einer absolut giltigen Antwort bei der Hand, die häufig recht oberflächlich 4), häufig aber auch recht einleuchtend ist und sich noch bis heute in unseren modernen arabischen Grammatiken gehalten hat 5). Denn es ist das unbestreitbare Verdienst der Kufer, gegenüber den vernünftig-gekünstelten und schematischen Erklärungen der Basrer durch Aufdeckung des natürlichen Wortsinnes (ma'na) häufig dem gesunden Menschenverstande zu seinem Rechte verholfen zu haben. Daher sind sie diesen besonders in der Erklärung der syntaktischen Erschei-

<sup>1)</sup> Frage 40, 47, 59, 92.

<sup>2)</sup> So kennen die Kufer z. B. nicht das Jesen, sondern setzen es dem وهنا الباب يترجمون البَصريون واما .Asrār 77,3 ff مصدر الدوفيون فلا يترجمونه ويجعلونه من باب المصدر فلا يفردون له باتباً Achnlich steht es mit dem den lente, das sie auch nicht besonders aufzählen. Vgl. Asrār 117,2: مونا الباب يترجمه البصريون ولا يترجمه .الكوفيون

<sup>3)</sup> Frage 62, 105.

<sup>4)</sup> Frage 114. 5) Frage 107, 111.

nungen überlegen, bei denen es meistens mehr auf den allgemeinen Sinn des Ganzen ankommt und das Ausgehen von der idealen Grundform zu einer unmöglichen Regulierung und zur Eindämmung der natürlichen Freiheit der Rede führt. Das geben die Basrer manchmal auch zum Teil zu 1), wenngleich sie natürlich meistens mehr auf die Kehrseite dieser plausiblen Erklärungen und auf ihre Auswüchse achten. Und in der Tat ist es z.B. unwissenschaftlich und nicht angängig, wenn die Kufer die Konjunktionen und Präpositionen als grammatische Regentien ohne weiteres mit dem ungefähren Sinne, den sie ausdrücken, gleichsetzen zu dürfen glauben, weil dieser ungefähre Sinn ja viele Gleichsetzungen gestattet und daher jeder Willkür Tor und Tür geöffnet ist 2). Die Basrer haben ferner recht, es als einen Einfall und eine "blosse Annahme" ohne jeden Grund und Beweis 3) abzuweisen, wenn die Kufer den Apocopatus im Bedingungssatze, den Subjunktiv in einigen abhängigen Nachsätzen oder den kausalen Akkusativ durch den Begriff des "Gegensatzes", in dem diese Formen zu den ihnen vorangehenden stehen, erklären 4). Dieser "Gegensatz" hat nichts mit den basrischen Begriffen der "Aehnlichkeit" und "Verschiedenheit" gemein, denn während diese sich stets in ein grösseres Ganzes einfügten und Grundlagen einer Proportion waren, in der aus dem Verhältnis zweier verschiedener Grössen zueinander bestimmte Schlüsse gezogen wurden, handelt es sich bei den Kufern nur um einen für einen Einzelfall konstruierten, unge-

<sup>1) 208, 21.</sup> 

<sup>2)</sup> Das أجمال معانى للجوف wird getadelt 120, 9 ff. 294, 9 ff.

<sup>3)</sup> Dieser Tadel trifft die Kufer häufig mit der ständig wiederkehrenden Formel, ihre Behauptung sei: ولا معنى عبير دليل ولا معنى 93,14. 121, 16. 134, 19. 146, 1. 162, 13. 331, 7. 335, 23. 346, 2. oder: المحتن ال

<sup>4)</sup> Diesen Gegensatz nennen sie فرق , ضرف oder صرف oder صرف. Frage 29, 30, 75, 76, 84.

fähren, durch nichts begründeten und daher nie eindeutig festgelegten Gegensatz zweier Formen oder Sätze ihrem Sinne nach. Wird dieser vage Begriff vollends in die Formenlehre übernommen, und die Schwierigkeit in der Erklärung von Formen wie 'j, anstatt die gegebenen Lautgesetze auf sie anzuwenden, durch den "Gegensatz" von transitiven und intransitiven Verben gelöst '), so hört mit solchen Einfällen jede wissenschaftliche Grammatik überhaupt auf. Daher sind die Basrer mit ihrem Schema, in das sich alles von selbst fügt, in der Formenlehre den Kufern meist überlegen 2), weil diese die einfachsten Lautgesetze und Paradigmata nicht beachten 3) und auch in der Etymologie statt von dem faktischen Lautbestande (lafz) von dem ungefähren natürlichen Sinne (ma'nā) des Wortes ausgehen 4).

## 3. Gegenüberstellung und Bewertung der beiden Methoden.

Diese kurze Darstellung schon hat gezeigt, von wie verschiedenen Gesichtspunkten die beiden Schulen in ihren grammatischen Systemen ausgehen. Man überschätze aber andrerseits nicht den Spalt, der beide voneinander trennt. Nur in der Erklärung und Begründung der einzelnen Phänomene und Formen gehen sie auseinander, in den Tatsachen selbst aber und in der wirklichen Sprache des täglichen Lebens stimmen sie so gut wie völlig überein. Das zeigt sich, wenn wir das Durcheinander der 121 Einzelfragen des Kitäb al-Insäf des Ibn al-Anbäri je nachdem, ob sie eine Form erklären oder ob sie über ihr Erlaubt- oder Nichterlaubtsein urteilen, in erklärende

<sup>1)</sup> Frage 112. Vgl. 143, 3 ff., wo es sich ähnlich um den Vocativ handelt.

<sup>2)</sup> Vgl. z. B. Frage 112 ff.

جهل بموضع وزن الاسماء وتنثيلها بالفعل 833,8 (3

<sup>4)</sup> Frage 1.

und normierende Fragen einteilen 1). Die erklärenden Fragen bilden dann zwar die Mehrzahl und zeigen durch die Darlegung des gegnerischen Standpunktes und die entgegengesetzte Auffassung von der Sprachentwicklung jedesmal von Neuem die methodischen Unterschiede der beiden Schulen, wie ich sie eben behandelt habe, die normierenden Fragen aber haben alle denselben Aufbau und nehmen alle denselben typischen Verlauf, Jedesmal liegt irgendein Koranvers, ein Dichterzitat oder irgend eine Form vor, die von der idealen Grundform des Schemas oder dem unbedingt giltigen Usus abweicht. Diese Abweichungen sind nie bedeutend; es sind immer dieselben Freiheiten und natürlichen Unregelmässigkeiten, wie sie eben in der lebendigen Rede, in der Sprache der Dichter oder in dialektischen Ausdrücken vorkommen. Die Kufer nun, denen die Ueberlieferung die ewig ergiebige Quelle der Grammatik ist, erkennen diesen Ausdruck, da er nun einmal vorkommt, so wie er vorkommt, immer als möglich und deshalb auch als erlaubt an, während die Basrer, denen die Sprache mit dem von ihnen anerkannten analogistisch-rationellen Schema identisch ist, ihn in der jeweils vorliegenden, anomalen Form nicht für richtig und gut halten können. Die berechtigten kufischen Ansprüche, die sich auf den Text, so wie er vorliegt, und auf seinen klaren Wortlaut gründen, weisen die Basrer immer mit denselben, typischen Argumenten zurück, die wir am Ende der Darstellung ihres Systems kennengelernt haben. Entweder sie leugnen schlankweg die Richtigkeit der Tradition, oder sie machen sie durch die Methode des Tagdir ihrem Schema gefügig. Das Taqdir aber ist den Kufern fremd, denn es ist das Spiegelbild des analogistischen Schemas und das bewusste Ignorieren des wirklichen Wortlautes. Und wenn wir

<sup>1)</sup> Es sind 68 erklärende und 53 normierende Fragen. Es geuügt, weil die beiden Gruppen einander ausschliessen, die Aufzählung allein der normierenden Fragen. Es sind Frage 4, 8, 9, 13, 16—18, 20, 21, 23—25, 27, 31—33, 36, 38, 41—44, 46, 48—52, 54, 57, 60, 61, 63, 65, 66, 68—70, 77, 80, 81, 82, 86, 87, 91, 94, 99, 104, 106, 108—110 und Nachtrag Fr. 2.

diesen Ausdruck hie und da auch in kufischen Beweisen finden, so hat er eben nicht die uns bekannte basrische Bedeutung eines strengen Terminus, sondern wird nur allgemein und unbestimmt angewendet, so wie wir ja auch die Ausdrücke asl und qijās bei ihnen fanden. Denn ebenso wie das kufische qijās abrupt und zufällig und nur für einzelne Fälle gennacht ist, so ist ihr Taqdir auch nur ein naiver, augenblicklicher Einfall, eine ungefähre Ergänzung nach dem Sinn 1).

So scharf wie Anbari ihn darstellt, war der Unterschied zwischen beiden Schulen in der Beurteilung des abweichenden Traditionsmaterials keineswegs. Man glaube etwa nicht, dass die Kufer wirklich das Unregelmässige zur Norm gemacht (al-qijās alā'š-šādd) und jede dichterische oder rhetorische Ausdrucksweise als Regel und Muster anerkannt hätten. Unzweideutig beweisen das die Stellen, an denen ausdrücklich gesagt wird, dass die Kufer die in Frage stehenden Abweichungen von der Regel nur überliefert, aber noch keineswegs in allen Fällen gutgeheissen hätten?). Das zeigt ferner Frage 13, in der Anbari selbst betont, dass es sich nicht um ein Erlaubtoder Nichterlaubtsein, sondern nur um die Güte der behandelten Ausdrucksweise handele. Das zeigen endlich etliche Fragen, und unter ihren besonders Frage 70, in der die Kufer trotz der erdrückenden Fülle des Materials, das sie anführen können, die

<sup>1)</sup> Das kufische Taqdir ist eine durch das natürliche Gesprach sich ergebende Ergänzung (37, 2ff.), es ist daher nicht wie das bassische bestimmt, sondern lässt verschiedene Möglichkeiten zu (38, 1 أو تحو نك بن التقليم). Sein Ziel ist nicht, dem Satz seinen idealen Wortbestand zu sichern (أعنى على التقليم ), sondern nur den ungefähren Sinn desselben (العنى يقتضى هذا التقليم ) wiederzugebea (81, 3 f. 136, 12: العنى يقتضى هذا التقليم ). Das kufische Taqdir annulliert also auch nicht den vorhandenen Text und Wortbestand, sondern erklart ihn nur und kann daher unbegrenzt lang sein (161, 18, 168, 5, 170, 3, 175, 1, 247, 17) Mit seiner Hilfe können die Kufer durch Annahme willkürlicher Ergänzungen den Accusativ nach المنافق (Frage 34) oder nach النقليم (Frage 53), den Nominativ nach المنافق (Frage 56) und den Genetiv nach المنافق (Frage 83) erklaren.

behandelte Unregelmässigkeit nicht schlankweg, sondern nur in der Poesie für möglich und erlaubt erklären ¹). Von diesem Standpunkt gesehen sind die normierenden Fragen bei Ibn al-Anbari gar keine normierenden Fragen mehr im eigentlichen Sinne, sondern nur Interpretationen einer Koranstelle, eines Dichterverses oder irgendeiner anderen freien oder grammatikalisch-schwierigeren Ausdrucksweise, d.h. also nur Entscheidungen für einen Fall. Davon müssen auch den Befangensten die sechs Fragen 35, 64, 67, 88, 89 und 90 überzeugen, denn niemand wird glauben, dass die Kufer nun ein für allemal

Es ist also weniger ein faktischer Unterschied als eine andere Richtung in der wissenschaftlichen Tätigkeit, die beide in der Normierung voneinander trennt. Da die Kufer die alten Dichter besonders eifrig sammelten und studierten 2), kamen sie dazu, ganz nebenbei und nicht etwa in der bewussten Absicht, das analogistische Schema zu sprengen, auch eine Anzahl von Zitaten zusammenzustellen, die den anerkannten strikten Regeln der Grammatik widersprachen. Als Liebhaber der alten Poesie legten sie auf diese Stellen natürlich mehr Wert und standen ihnen weniger engherzig gegenüber als die Basrer, deren Hauptbeschäftigung darin bestand, den schon bekannten Stoff zu systematisieren und schematisieren, und die daher allem neuhinzukommenden Material, besonders wenn es Abweichungen und Freiheiten enthielt, skeptisch gegenüberstanden und es ängstlich und mit gezwungenen Gründen abwehrten. Die später immer schärfer werdende Kritik an der Echtheit der alten Poesie, die strikte Ablehnung der jüngeren Dichter als sprach-

<sup>1) 223, 21</sup> unterscheidet Farra ganz klar zwischen der gewöhnlichen Rede und der Poesie. Auch die Tatsache, dass Anbari in Frage 66 (196, 22) ausdrücklich sagt, dass die Kufer diese Unregelmässigkeit auch in der guten Prosa für erlaubt erklären, zeigt, dass dies eben in den anderen Fragen nicht immer der Fall ist.

قال ابن جنى الكوفيون علامون باشعار العرب :5, Sujnți: Iqtirāḥ 100,5 باشعار العرب عليها الكوفية اعلم بالشعر من اهل البصرة :Ebenda 27,15 مطّلعون عليها

licher Vorbilder, die Sammlung der verschiedenen Lesarten und wohl auch gelegentliche Textverbesserungen sind aus puristischbasrischen Tendenzen entsprungen; vielleicht mögen die Kufer in der Tat in der Hinnahme der Ueberlieferung auch zu wenig wählerisch gewesen sein 1). Trotzdem stehen unsere Sympathien in dieser Beziehung meistens auf ihrer Seite. Während wir uns nicht damit abfinden können, dass die Basrer die Giltigkeit der Ueberlieferung bis zur Willkür einschränkten und manche Literaturgebiete von der grammatischen Betrachtung ganz ausschlossen, müssen wir die Kufer loben, weil sie Verständnis die Bedeutung des gesprochenen Wortes gezeigt und auch die Dialekte und nichtklassischen Texte berücksichtigt haben. Es ist daher selbstverständlich, dass die Kufer in den sogenannten normierenden Fragen immer die Erlaubenden und Erleichternden sind. In den meisten Fällen werden wir uns auf ihre Seite stellen und ihnen oft sogar dafür dankbar sein, dass sie uns spärliche Reste von der von den Basrern absichtlich verheimlichten und unterdrückten Volkssprache erhalten haben. Die verschiedenen Formen des abgekürzten Vokativs bei Eigennamen, der abgeschliffene Dualis einiger besonders langer Worte, der unregelmässige Plural einiger männlicher Eigennamen mit femininem Singular, die vokalische Zusammenziehung zweier getrennter Worte in der Aussprache und ähnliche Unregelmässigkeiten der Formenlehre kennen wir vielleicht nur durch sie 2). Es ist möglich, dass

<sup>1)</sup> Das boweist u, a. die von Sujutt: Iqtirāh 100, 10 angoführte, allem Anschein nach recht alte, aber leider otwas verstümmelte Tradition: (الانتسان (الانتسان (الانتسان اللغة من خرشة كالمنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان (المنتسان (المنتسان والمنتسان والمنتسان (المنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان (المنتسان والمنتسان والمنتسان (المنتسان والمنتسان والمنتسان (المنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان (المنتسان والمنتسان والمنتسان (المنتسان (المنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان (المنتسان (المنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان (المنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان (المنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان والمنتسان (المنتسان والمنتسان وا

sie manchmal übertrieben und eine dialektische Eigentümlichkeit zu hoch bewertet haben, auf jeden Fall aber ist ihr Standpunkt, dass die Grammatik von der gesprochenen und geschriebenen Sprache aus gemacht werden müsse, gesünder und richtiger, als der der Basrer, die die Sprache von ihrem analogistisch-rationellen Schema aus normierten und beurteilten 1). Die Analogie blieb bei ihnen nicht nur eine Kategorie und ein Erklärungsprinzip, sondern wurde sprachschöpferisch. Indem sie z.B. die Proportion كَيْ : ئَيْمَةُ :لَهُ aufstellen, erklären sie einfach der wirklichen Sprache zum Hohn die Partikel كُوّ, nicht nur für eine Konjunktion, sondern auch für eine Präposition wie J2). Von diesem Standpunkt aus verstehen wir überhaupt erst ihre Freude an der rein theoretischen Weiterbildung von Formen, die tatsächlich nie existiert haben, sodass selbst Basrer wie Sirafi nicht mehr wussten, was wirkliche Ueberlieferung und was künstliche Analogiebildung ist 3). So begreifen wir erst, wie sie auf der einen Seite hartnäckig die Möglichkeit und Güte einer Form leugnen konnten, wo die Fülle der Belege sie hätte überzeugen müssen 4), und wie sie auf der anderen Seite bestimmte Formen und Ausdrucksweisen in der Poesie gestatteten, ohne nur ein einziges Beispiel aus einem Dichter anführen zu können 5). Das bedeutet einen Hohn gegenüber der wirklichen Sprache und Ueberlieferung, und nur dadurch können wir die wenigen Fragen erklären, in denen die Kufer ganz gegen ihre Gewohnheit als die Einschränkenden, Ersehwerenden und Verbietenden auftreten 6).

<sup>1)</sup> Anbari: Lum a al-adilla (Cod. Leiden Ms. Warner 1071 fol. 92a) sagt als Basrer اذا بطل ان يكون النحو روايةً ونقلا وجب ان يكون قياسا وعقالاً.

<sup>2)</sup> Frage 78.
3) Sīrāfi (Sib. Rand) 1,386 ولست أدرى عن العرب حكوا هذا او قاسوه على العرب حكوا هذا او قاسوه على مذهبهم

<sup>4)</sup> Frage 70. 5) Frage 69.

<sup>6)</sup> Es sind die Fragen 9, 18, 21, 24, 31, 33, 44, 69, 78, 86. — Frage 18, 21 und 24 sind aber überhaupt keine alten Streitfragen, sondern in der vorliegenden

Jede Wissenschaft ist Konstruktion, und es ist das unbestreitbare historische Verdienst der Basrer, dies instinktiv erkunnt und durch Einspannen der sprachlichen Formen und Ausdrucksmöglichkeiten in bestimmte Kntegorien den bewunderungswürdigen Aufbau der arabischen Grammatik geschaffen zu haben. Ebenso fest aber steht andrerseits, dass jede Konstruktion aufhört wissenschaftlichen Wert zu haben, die ohne Rücksicht auf das vorhandene Material nur aus Liebe zum Aufbauen überhaupt ein System schafft, dem die Tatsachen sich nicht fügen. Und darin liegt der Grundfehler der basrischen Konstruktion. Wenn auch die Sprache ein Ausdruck des Denkens und sicherlich nur nach vorheriger begrifflicher Fundierung grammatisch erfasst und erklärt werden kann, so ist sie doch keineswegs identisch mit dem Denken und die Sprachgesetze nicht Denkgesetze. Da die Basrer aber ohne das geringste Verständnis für die organische Entwicklung der Sprache von diesen irrigen Voraussetzungen ausgingen, konnten ihre Begründungen nicht richtig sein, sie müssen, wenn auch noch so logisch, doch willkürlich sein. Sie selbst erkannten schon, dass man für einzelne Tatsachen bequem verschiedene vernünftige Begrün-

Form erst spät zurechtgemacht, wie meine Aumerkungen zu diesen Fragen beweisen. In 18 ist der Träger der hier als kußsch bezeichneten Meinung der Baster Mubarrad, auch in Fr. 21 wird nirgends ein Kufer, der die kufische Ansicht vertreten hatte, genannt, dafür aber von dem Kufer Taclab berichtet, dass er wie die Basrer entschieden hütte, und in Frage 24 endlich Sibawaihi ausdrücklich von der Partei der Basrer ausgenommen und die ganze Controverse dadurch ihrer Grundlage beraubt. Wie die Kuser in Frage 69 und 78 zu ihrer Entscheidung kommen, zeigen die eben im Text gegebenen Ausführungen, und wie in Frage 86, meine Anmerkung zu dieser Frage. Während die Basrer nämlich rein nach der Analogie entscheiden, erlauben und erleichtern die Kufer nur dann, wenn durch den Wortlaut eines Textes oder einer Ueberlieserung die in Frage siehende Ausdrucksform gesiehert ist. So erklärt sich ihr Verbot in Frage 33, in der aus dem Zähir des Koranverses direkt nichts folgt, und in den Fragen 44.9 und 31, in denen auch kein direktes Beweismaterial aus der Poesie oder der gesprochenen Sprache für die Verletzung der Regel vorhanden ist. Möglich ist auch, dass die Kufer in den beiden letzten Fragen deshalb erschweren, weil eine Erleichterung hier zu einer Voranstellung der nur andeutenden Hinweisung vor das Wort, auf das hingewiesen wird (نفائم على المظلم على المظلم) führen würde und sie gerade diese abweichende Wortstellung auffallenderweise auch sonst überall verbieten (vgl. 29, 14, 34, 13, 44, 14, 113, 3 ff. 352, 10).

dungen und Beweismöglichkeiten finden könnte, und dass sich andrerseits trotz aller gewaltsamen Einzwängung nicht alles in ihr Schema fügte. Viele Tatsachen konnten auch sie nur rubrizieren, ohne sie zu erklären, und viele ihrer Erklärungen sind nicht logische Begründungen, sondern nur mnemotechnische Hilfsmittel von höchstens pädagogischem Wert.

Es liegt sehr nahe, den Unterschied der beiden Schulen von Kufa und Basra mit der Entwicklung zu vergleichen, die die griechische Nationalgrammatik durchgemacht hat. Steinthal hat in seiner "Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern" ein farbenreiches und lebendiges Bild von dem literarischen Streite entworfen, der von den Führern der alexandrinischen und pergamenischen Schule, von Aristarch († 145 v. Chr.), Krates († ca 150 v. Chr.) und ihren Schülern ausgefochten wurde. Anknüpfend an die zeitgenössische und spätere Tradition hat er diesen Streit den Kampf der Analogisten und Anomalisten genannt 1). Die von mir gegebene Darstellung der Methoden der Basrer und Kufer macht es unzweifelhaft, dass man auch diese beiden Schulen auf diese Weise einander gegenüberstellen könnte. Die Achnlichkeiten in der Problemstellung der griechischen und arabischen Nationalgrammatik sind so gross und teilweise so frappant, dass es eine reizvolle und für die Geschichte des menschlichen Denkens wertvolle Aufgabe wäre, einen ausführlichen Vergleich zwischen der beiderseitigen Entwicklung anzustellen. Dieser Vergleich könnte allerdings nur eine Parallele sein. Denn an irgendeine Abhängigkeit der Araber von den Griechen zu denken, wäre bei der Aehnlichkeit der Materie und bei der teilweise beinahe selbstverständlichen Achnlichkeit der Entwicklung meiner Ansicht nach verfehlt. Dazu sind die Verschiedenheiten auch viel zu gross. Während der Analogiestreit in der griechischen Grammatik sich eigentlich nur auf die Analogie im strengen Sinne, d. h. auf die äussere

<sup>1) 2</sup> Aufl. Bd. 2 (1891) S. 71 ff. 127 ff.

Analogie in der Formenbildung, und daher nur auf die Formenlehre beschränkte, und die beiden Extreme sich endlich in einem Kompromissysteme trafen und im ersten Jahrhundert n. Chr. eine harmonische Einheit bildeten, auf der im letzten Ende ja unser ganzes grammatisches Denken beruht, hat der Analogiestreit der Schulen von Kufa und Basra sich keineswegs auf die Analogiebildungen und die Formenlehre allein beschränkt, sondern die analogistisch-rationelle Erklärung aller sprachlichen Ausdrucksformen umspannt. Daher konnte eine Synthese dieser beiden entgegengesetzten Standpunkte auch niemals stattfinden; der Spalt musste im Gegenteil immer grösser werden, weil durch diese gewaltsame, "vernünftige" Gleichmacherei der Gegensatz von Freiheit auf der einen und Gebundenheit auf der anderen Seite immer stärker werden musste. Und in der Tat ist in den Werken der Grammatiker der sogenannten gemischten Schule auch nicht das mindeste von einer Verschmelzung der beiden Auffassungen zu spüren; im Gegenteil, erst sie empfanden recht eigentlich den Schulgegensatz in seiner ganzen Schärfe. Die spätere basrische Entwicklung zeigt uns daher auch, dass man mit dem ursprünglichen System nicht mehr zufrieden, sogar die Grundformen, die man doch anfangs als in sich begründet und als gegebene Grössen angesehen hatte, auch vernünftig zu begründen suchte, und dass man der Metrik, die schon früh in die Fesseln eines unnatürlichen Schemas geschlagen wurde, später auch die Rhetorik folgen liess. In diesem Sinne sind an den Basrern gemessen die griechischen Analogisten bald als Anomalisten anzusehen. Denn die Basrer schreckten nicht davor zurück, die Sprache selbst oder die stilistischen Eigentümlichkeiten der Autoren, die sie interpretierten, wenn sie ihrem analogistischen Sehema sich nicht fügten, sehlankweg zu verurteilen. Vielleicht ist sogar ein gut Teil der unnatürlichen Entwicklung besonders der jüngeren arabischen Poesie durch eine gewaltsame Unterdrückung durch die späteren arabischen Grammatiker zu erklären.

Während der Streit der griechischen Grammatiker ein Kampf von Gelehrten war, der mit dem Augenblick endete, als man ein einigermassen befriedigendes Schema gefunden hatte, war der Kampf in der arabischen Nationalgrammatik — und darin liegt der Hauptunterschied beider - zugleich auch ein Spiegel der dogmatischen Kämpfe der Zeit. Die Sprachwissenschaft bildete bei den Arabern nicht eine neben vielen Wissenschaften, sondern in gewissem Sinne wegen der Bedeutung, die die sprachliche Interpretation einer Koranstelle oder einer religiösen Tradition erlangen konnte, eine Hilfswissenschaft des kanonischen Rechts. In der Entwicklung des islamischen Rechtes aber war der Begriff des Qijas die Quelle der härtesten und erbittertsten Kämpfe und die Ursache zahlreicher Schulbildungen und Sekten geworden. Der Gegensatz der vier Rechtsschulen, besonders der der Šaficiten und Hanifiten ist ja im letzten Ende auf die verschiedene Stellung zurückzuführen, die die Gründer dieser Schulen dem Begriff der Analogie als einer Rechtsquelle zuschrieben. Es ist klar, dass dieser Kampf, der den ganzen Islam jahrhundertelang durchzog, auch auf die Sprachwissenschaft nicht ohne bedeutenden Einfluss bleiben konnte. Während der Qijas aber im kanonischen Recht im fortschrittlichen Sinne gewirkt hat, wird er in der Grammatik mit dem Augenblicke, wo er aufhört ein blosses Erklärungsprinzip zu sein, ein Hemmnis des organischen Wachstums der Sprache und als solches entwicklungsfeindlich. Die natürliche und zugleich unselige Entwicklung hat dahin geführt, dass die Grammatik im Islam allmählich eine normative Wissenschaft wie das kanonische Recht wurde, und dass sie, wie dieses das öffentliche und private Leben des Moslim, so die Sprache in unnatürliche Fesseln geschlagen hat. Es war daher nicht zufällig, wenn ich in meiner Darstellung des Systemes der Basrer diese als Gesetzgeber und Richter (ahl at-tahqiq) bezeichnet und den milderen und erleichternden Kufern (ahl at-tahfīf) gegenübergestellt habe.

Der völlige Sieg der Basrer liegt in der natürlichen Entwieklung des Islam und ist durch die allgemeinen, wissenschaftlichen und dogmatischen Strömungen in ihm bedingt. Die Berichte über die Kufer und ihre Methode wurden ganz natürlich möglichst unterdrückt, weil diese später für unwissenschaftlich, gewissermassen für unislamisch galt. Dadurch erklärt es sich, dass uns so gut wie garkeine alten Berichte über den prinzipiellen Unterschied der beiden Schulen erhalten sind. Die Späteren überliefern uns zwar, dass die Kufer als Traditionskenner alles, was sie ziemlich wahllos und auch aus schlechten Quellen hörten, als richtig hingenommen und auch nach dem Unregelmässigen Analogien gebildet hätten, während die Basrer den Begriff der Analogie "richtiger" angewendet und abseits liegende, dem Wortlaut widersprechende Begründungen benutzt hätten 1), aber aus diesen und ähnlichen knappen und ziemlich unklaren Notizen allein könnten wir uns kein so lebendiges Bild von den grossen Gegensätzen der beiden Schulen machen, wie es uns das Kitāb al-Inṣāf des Ibn al-Anbāri ermöglicht hat.

فان مذهب الكوفيين القياس على الشاذ :B. Sujnţi: Iqtirāh 103,5 فان مذهب البصريين اتباع التأويلات البعيدة التى خالفها الظاهر سلم فلا التبحيد البصريين والكوفيين :100,2 في الترجيح بين مذهب البصريين والكوفيين الله كل مسموع اتفقوا على ان البصريين اصح قياسا لانهم لا يلتفتون الى كل مسموع ولا يقيسون على الشاذ والكوفيون اوسع رواية . . . . وقال الاندلسي في شرح المفتعل الكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا فيد جواز شيء مخالف شرح المفتعل الكوفيون لو جعلوه اصلا وبؤبوا عليد بخلاف البصريين

## 4. Kritik der Tradition von der Entwicklung der Schulen zu Kufa und Basra.

Der Name des Ibn al-Anbari, sein persönliches Ansehen und die wissenschaftliche Stellung, die die Späteren ihm einräumen, bürgt dafür, dass wir in unserer soeben gegebenen Darstellung des Analogiestreites in der arabischen Nationalgrammatik einer guten Quelle gefolgt sind. Durch seine Fähigkeit, die grammatischen Grundfragen methodisch und begrifflich fein, vielleicht sogar zu scharf und übertrieben herauszuarbeiten, ist er für eine systematische Gegenüberstellung zweier prinzipieller. Gegensätze wie der beiden Schulen von Kufa und Basra wie geschaffen. Dieser Schärfe, Klarheit und Güte verdankt das Werk auch sicherlich seine Erhaltung. Andrerseits aber besitzen wir in dem Kitāb al-Insāf nur eine rein dogmatische Darstellung des Streites in einer schon völlig versteinerten Form. Wir sehen in ihm den Kampf nicht so vor uns, wie er zur Zeit des Bestehens der beiden Schulen wirklich ausgetragen wurde, als vielmehr so, wie er sieh in den Köpfen der islamischen Grammatiker des 6. Jahrhunderts spiegelte; ihre Auffassung von dem alten Streite hören wir mehr als die streitenden Parteien selbst. Ibn al-Anbari selbst war ein Mann von sehr geringem historischen Verständnis; wie das System geworden ist, ist ihm gleich; die Namen von Grammatikern, die durch Jahrhunderte voneinander getrennt sind, stellt er friedlich nebeneinander. Daher können wir uns mit seiner Darstellung allein nicht begnügen. Wir müssen versuchen, seine Auffassung von dem methodischen Gegensatz der Basrer und Kufer mit der islamischen Tradition von der ältesten Entwicklung der Grammatik und besonders der beiden Schulen in Einklang zu bringen, sie dadurch in den historischen Rahmen einzuspannen, sie zeitlich und örtlich zu fixieren. Diese Tradition habe ich sehon im

Anfang meiner Einleitung ausführlich wiedergegeben. Ihr wesentlicher Inhalt war der, dass die Basrer von Halil und Sibawaihi als ihren ersten Häuptern sich über den mittleren Ahfas bis Mubarrad, und die Kufer von Kisāi und Farrā an bis Ta'lab als Schulen nebeneinander, in bewusstem Gegensatze zueinander entwickelt, jede eine eigene Methode und ein eigenes System der Grammatik ausgebildet und sich in den uns erhaltenen "Streitfragen der Basrer und Kufer" bekämpft hätten, bis sie sich schliesslich im Anfang des 4. Jahrhunderts d. Fl. in der Schule von Bagdād wieder vereinigten. Diese Vermischung wäre durch eine Anzahl gemeinsamer Schüler des Mubarrad und Ta'lab zustandegekommen, und auf diese Weise hätte sich der Gegensatz der beiden Schulen allmählich verwischt und schliesslich ganz aufgehört.

Schon auf den ersten Blick scheint es unmöglich, meine Anbari folgende Darstellung des Systemes beider Schulen mit dieser Tradition in Einklang zu bringen. Wir kämen sonst dazu, schon dem Sibawaihi und Mubarrad als den anerkannten basrischen Schulhäuptern das soeben skizzierte analogistischrationelle Qijassystem in seiner ganzen Klarheit, Schärfe und Präzision zuzuschreibem, und da dieses System mit der Grammatik der späteren Jahrhunderte schlechthin identisch ist, für die Nationalgrammatik in ihrem weiteren Verlaufe jeden eigentlichen Fortschritt zu leugnen. Wir müssten dann annehmen, dass vom 4. bis 6. Jahrhundert eine Entwicklung der Methode und des Systemes nicht stattgefunden, und nur einer vom anderen immer dasselbe abgeschrieben hat. Man mag nun die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Islam auch für noch so gering halten, dies ist eine historisch unmögliche Auffassung. Ein Fortschritt muss stattgefunden haben, und er muss in drei Jahrhunderten sogar recht bedeutend gewesen sein. Dazu kommt noch folgendes Bedenken. Während die islamische Ueberlieferung uns berichtet, dass die beiden Schulgegensätze in Bagdad am Beginne des 4. Jahrhunderts sich vermischt und verwischt hätten,

habe ich vorhin feststellen können, dass eine Synthese und Verschmelzung der beiden Systeme nie stattgefunden hat. Der methodische Gegensatz zwischen Kufern und Basrern wurde auch in der späteren Zeit bis ins 6. Jahrhundert, sogar noch von Ibn al-Anbari sehr lebendig empfunden und scharf herausgearbeitet, und zwar viel lebendiger und schärfer als zur Zeit des traditionell angenommenen Bestehens der beiden Schulen. Von den Bagdadern dagegen ist auffallender Weise in den grammatischen Werken selbst so gut wie gar nicht die Rede. Schreiben wir den bekannten Schulgegensatz schon Sibawaihi und Farra oder Mubarrad und Taclab zu, so wäre es doch erstaunlich, dass das System der einen Partei nicht nur keine Synthese mit dem anderen eingegangen, sondern so gut wie völlig untergegangen ist. Wir müssten uns ferner wundern, dass dieser methodisch scharfe und vielseitige, angeblich schon alte Gegensatz von den Späteren inhaltlich so gut wie garnicht gekannt wurde, und dass sie, wie wir sahen, in Verlegenheit waren anzugeben, worin er bestanden hat.

Diese Zweifel an der Richtigkeit der Tradition werden grösser und nehmen festere Gestalt an, wenn wir uns die Namen der Grammatiker, welche Ibn al-Anbari in seinem Buche zitiert, ansehen und auf ihre Parteistellung achten. In den Leitsätzen, die er an die Spitze jeder der 121 Fragen gestellt hat, hat er nämlich meistens die verschiedenen Ansichten der beiden Schulen in den einzelnen Fragen kurz formuliert und, ohne Namen zu nennen, unpersönlich und direkt einander gegenübergestellt, häufig gibt er jedoch auch mit Namennennung die spezielle Ansicht eines bekannten Grammatikers an. Diese Meinung weicht manchmal nur wenig von der offiziellen Entscheidung der Schule, der dieser Grammatiker zugehört, ab, manchmal nimmt er aber auch geradezu für die Gegenseite Partei. Wohl um den Schulgegensatz nicht zu sehr zu verwischen, hat Anbari da, wo andere Grammatiker noch mehr Namen aufzählen, diese oder jene wichtige divergierende Ansicht nicht mitgeteilt. Ich habe

in der ersten Anmerkung zu jeder Frage die Stellen, an denen Sīrāfi, Ibn Jacīš oder andere dasselbe Thema als Streitfrage behandeln, notiert und dadurch für einzelne Fragen nachweisen können, dass die Ueberlieferung uns noch mehr von der offiziellen Schulmeinung abweichende Ansichten erhalten hat. Und diese Ermittelungen könnten sicherlich in noch weiterem Masse, als ich es getan habe, ausgedehnt werden. Alles in allem ergibt sich, dass die Ansichten der beiden Schulen nur in 56 von 121 Fragen direkt, ohne Einschränkung und Ausnahme einander gegenüberstehen, denn von den 67 Fragen, die Anbari als solche mitteilt 1), fallen noch 11 auf Grund der von mir gemachten Ergänzungen 2) fort. Der übrigbleibende, grössere Teil der Fragen ist mehr oder minder auffällig. Die Einheitlichkeit und der scharfe Gegensatz wird schon etwas gestört, wenn die parteimässige Gegenüberstellung der beiden Schulen zwar nicht angetastet, aber neben der offiziellen basrischen oder kufischen Entscheidung noch die Ansicht eines oder einiger Outsider unter ihnen angegeben wird, oder die Spaltung sogar so gross ist, dass die eigentliche Schulvulgata garnicht mehr scharf hervortritt. In diesem Sinne ist in 18 Fragen die Entscheidung der Basrer<sup>3</sup>) und in 19 die der Kufer<sup>4</sup>) nicht einheitlich. Diese Tatsache allein dürfte uns allerdings nicht so sehr befremden. Denn bei der ungeheuren Fülle der Einzelheiten, aus der die arabische Nationalgrammatik ja im letzten Ende besteht, ist eine bis ins kleinste gehende Uebereinstimmung sogar innerhalb derselben Partei so gut wie ausgeschlossen. Viel bemerkenswerter ist jedoch, dass in 7 Fragen

<sup>1)</sup> Frage 1, 8—10, 12, 13, 16, 19, 22, 24—26, 28, 31, 33, 35, 38—44, 46—48, 50, 51, 53, 54, 57—63, 65—69, 72, 73, 77—79, 82, 88—93, 96, 99, 103—106, 108, 110, 112, 113, 117 und Nachtrag Fr. 1, 3.

<sup>2)</sup> Frage 24, 26, 53, 54, 57, 59, 60, 65, 67, 88, 96.

<sup>3)</sup> Frage 2, 3, 5, 29, 30, 37, 71, 75, 76, 84, 85, 95, 97, 98, 101, 103, 111, 115.

<sup>&#</sup>x27;4) Frage 11, 20, 23, 29, 34, 37, 45, 56, 74, 80, 83, 86, 87, 98, 100, 107, 109, 114, 118.

Kufer auf basrischer Seite 1) und sogar in 33 Fragen Basrer auf kufischer Seite<sup>2</sup>) stehen, dass also in einem Drittel aller Fragen einzelne Grammatiker die Ansicht der Gegenpartei vertreten. Und es sind etwa nicht die Namen unbedeutender Männer. Nun könnte man vielleicht sagen, dass junge Basrer wie Zaggag († 311), Ibn Kaisan († 320), Durustawaihi († 347), Sīrāfi († 368), Fārisi († 377), Rummāni († 384) und Ibn Barhān († 456) dadurch, dass sie die kufische Ansicht vertreten 3), gerade ein Beweis für die Richtigkeit der Tradition seien, weil sie alle ja nach der angeblichen Verschmelzung beider Schulen in Baġdād gelebt haben und so in ihrer Person das allmähliche Ineinanderübergehen der beiden Gegensätze widerspiegeln. Dieser Einwand ist jedoch nicht stichhaltig, weil er bloss für diese paar, nur in wenigen Fragen und in geringem Masse dissentierenden Grammatiker zutreffen könnte. Unaufgeklärt bleibt dann immer noch die viel schärfere gegensätzliche Stellung alter Grammatiker wie Jūnus, Halīl, Qutrub, Garmī und Māzini 4), und vor allem der anerkannten Hauptstützen der basrischen Schule al-Ahfaš und Mubarrad, von denen jener in 12 5) und dieser in 10 Fragen 6) im Gegensatz zur basrischen Vulgata geradezu auf Seiten der Kufer steht. Diese Tatsache ist mit der Tradition nicht mehr in Einklang zu bringen. Es ergibt sich vielmehr schon jetzt mit ziemlicher Bestimmtheit, dass der Gegensatz der beiden Schulen, wenn er schon in diesen 121 bekanntesten Streitfragen häufig recht flüssig ist, in

<sup>1)</sup> Kisāī in Fr. 14, 15, 49, Taclab in Fr. 21, 113 und Farrā, was allerdings von mir widerlegt werden wird (s. S. 64) in Fr. 17 und 27.

<sup>2)</sup> Frage 3, 4, 6, 7, 17, 18, 32, 34, 36, 37, 43, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 64, 65, 67, 70, 81, 88, 94, 96, 97, 98, 102, 109, 116, 118 und Nachtrag Fr. 2.

<sup>3)</sup> Zaģģāģ in Fr. 34, 36, 53, 59, Ibn Kaisān in Fr. 4, 10, 17, 52, 59, 60, 98, Durustawaihi in Fr. 54, 59, Sīrāfi in Fr. 59, Fārisi in Fr. 70, Rummāni in Fr. 7, Ibn Barhān in Fr. 64, 70.

<sup>4)</sup> Junus in Fr. 52, 57, 65, 94, 102, Halīl in Fr. 98, 102, 116, Qutrub in Fr. 3, 65, Garmı in Fr. 67, 102, Māzini in Nachtr. Fr. 2.

<sup>5)</sup> Frage 6, 32, 43, 60, 64, 65, 67, 70, 96, 97, 109, 118.

<sup>6)</sup> Frage 6, 18, 34, 37, 54, 55, 57, 64, 81 und Nachtrag Fr. 2.

Wirklichkeit nicht so scharf und präzis gewesen sein kann, wie die Ueberlieferung es darstellt, und wie man nach der methodischen Gegensätzlichkeit der beiden Systeme erwarten sollte.

Diese begründete Vermutung wird noch bestätigt, wenn wir die Entstehung und die Entwicklung der ältesten arabischen Nationalgrammatik in Betracht ziehen. Dann verliert auch das Wort "Streitfragen", von denen Jahrhunderte lang gesprochen wird, jeden bestimmenden Wert, denn die ganze alte arabische Grammatik besteht aus einzelnen strittigen Fragen, aus Diskussion und Interpretation. Im Gegensatz zu unserer Wissenschaft ist sie eine mündliche Wissenschaft, die sich hauptsächlich in der Diskussion oder im Unterrichte ausbildete und vervollkommnete, und in der die Bücher nicht die Rolle wie bei uns spielten, sondern meistens nur die Grundlage für den Vortrag bildeten. Mit einigen Einschränkungen kann man daher für die älteren Zeiten wohl sagen, dass sich eigentlich nur diejenigen bekämpfen konnten, die einander kannten und gegenüberstanden. Die Ueberlieferung erzählt uns aber, dass die Basrer und Kufer nur wenig miteinander in Berührung gekommen seien. Das wird auch durch die Frage 99 unseres Textes bestätigt. Die Zusammenkunft des Sibawaihi mit Farrā und Kisāī wird da als etwas Singuläres hingestellt, und die Tatsache, dass die beiden Grammatiker untereinander uneinig sind, ruft das Erstaunen des anwesenden Vezirs hervor. Unter der grossen Anzahl von Disputationen der alten Grammatiker, die uns überliefert werden, nehmen diejenigen zwischen Basrern und Kufern einen sehr geringen Platz ein; sogar Mubarrad und Taclab, obwohl beide in Bagdad wohnhaft, sind nur selten zusammengekommen. Und wenn diese 121 Fragen wirklich diskutierte Streitfragen der alten Basrer und Kufer gewesen wären, warum sind nicht mehrere in ihnen behandelte Themata in den uns bekannten Disputationen überliefert? Warum sind ferner die Diskussionen zwischen Basrern und Basrern häufiger, warum ihre Einwände zum Teil schärfer? Wie ist besonders der heftige Gegensatz von Jūnus, Ahfaš und Mubarrad gegen die offizielle basrische Entscheidung zu erklären? Und dabei war die Polemik von Basrern gegen Basrer in Wirklichkeit sicherlich noch viel grösser, als es uns heute bekannt ist, denn die spätere basrische Tradition wird vieles abgeschwächt und auch manche alte widersprechende Ueberlieferung verheimlicht haben. Bei solch einem scharfen Spalt innerhalb der eigenen Schule hört doch eigentlich der Begriff der Schule überhaupt auf. Nun dürfen wir allerdings unsere Auffassung von einer wissenschaftlichen Schule nicht ohne Weiteres auf den alten Islam übertragen. Die Aufgabe der Jünger bestand damals nicht so sehr in der bewussten Anwendung einer ausgesprochenen Methode und prinzipieller Grundanschauungen in der Teilforschung, als vielmehr nur in der Ueberlieferung bestimmter Wissensmengen. Das aber müssen wir doch verlangen, dass im Streit befindliche Schulen, wenn sie existiert haben, einander gekannt haben, so gekannt haben, dass sie von einander sprechen, auf einander Bezug nehmen, sich hie und da bekämpfen. Die paar Disputationen zwischen Basrern und Kufern besagen nichts, weil die zwischen Basrern und Basrern viel häufiger sind. Wir müssten vielmehr den Schulgegensatz literarisch nachweisen können; wir müssten beim Lesen der alten Grammatiker infolge häufiger Nennung und Widerlegung der Gegenpartei das Gefühl bekommen, dass damals zwei grammatische Schulen existiert haben. Das ist aber nicht der Fall. Sibawaihi nennt sich nirgends einen Basrer und schweigt über Farrā und die Kufer. Nach der Lektüre seines "Buches", der Fragmente des Farrā und des Kāmil von Mubarrad allein würden wir, wenn wir die Tradition nicht kännten, sicherlich niemals von der Existenz zweier Schulen sprechen. Unsere Zweifel an der Richtigkeit der Tradition wachsen, wenn wir sehen, wie zwei Jahrhunderte später andauernd von dem Gegensatz der beiden Schulen geredet wird. Sīrāfi († 368) und Ibn Ginnī († 392) erwähnen fast auf jeder Seite ihrer Werke Streitfragen der Basrer und Kufer; sie empfanden eben einen scharfen Gegensatz, und sie bringen daher auch uns das Gefühl bei, dass ein Spalt durch die arabische Nationalgrammatik ging; die alten Grammatiker aber, die die eigentlichen Häupter der beiden Schulen gewesen sein sollen, nicht.

· Von einer anderen Seite her kommen wir zu demselben Ergebnis. Wären die 121 Streitfragen des Ibn al-Anbari von ihnen selbst wirklich disputierte Streitfragen der alten Basrer und Kufer gewesen, so müssten wir z. B. die von den Kufern angeführten ungefähr hundert Belegverse, die den Ausgangspunkt der Diskussion in den normierenden Fragen bilden, und an der Hand derer über das Erlaubt- oder Nichterlaubtsein der in ihnen vorkommenden Ausdrucksweisen diskutiert wird, doch auch bei den sie angeblich bekämpfenden Basrern, Sibawaihi und Mubarrad finden. Das ist aber bis auf eine verschwindend geringe Zahl von ihnen nicht der Fall. Die alten Basrer kannten also einen Teil der Streitfragen garnicht, in denen sie mit den Kufern nach der Annahme der Späteren uneins gewesen sein sollen. Andrerseits ist das Qijassystem bei ihnen noch keineswegs so scharf ausgearbeitet und fein abgestuft, wie es das basrische System doch ist. Wir hören bei ihnen nirgends so ausdrücklich und aufdringlich wie bei den Späteren von den Gesetzen der Vernunft, Weisheit und Gerechtigkeit, die in der Sprache aufzuzeigen sind. Sie sind noch nicht die Gesetzgeber und Richter der Sprache, als welche die Späteren die Basrer ansehen. Ihre Grammatik ist noch mehr Beobachtung und Interpretation, alles ist noch in Bildung und Fluss; ihre Entscheidungen sind noch keineswegs so fest umrissen, dass sie sie in scharfen Gegensatz zu anderen stellen können. Die Grammatik ist noch nicht ein System, sondern nur ein Aneinanderstellen, Rubrizieren und Ordnen der Fülle des Beobachteten. Die Grundformen, die unbedingt und bedingt giltigen Abweichungen und Begründungen, das ta'lil, das wir als wesent-

lichsten Bestandteil des basrischen Qijas oben kennen gelernt haben, ist wohl in Ansätzen da, aber eben nur in Ansätzen; nirgends wird es in Gegensatz zu der freien und unmethodischen grammatischen Auffassung der Kufer gestellt. Auch das Tagdīr wird nur schüchtern angewendet; der Ausdruck selbst wird seltener und ausserdem auch in anderem als dem uns bekannten Sinne eines festbegrenzten Terminus gebraucht, er ist noch nicht so eindeutig scharf, und daher methodisch noch nicht so charakteristisch wie später 1). Zudem finden sich neben ihm noch verschienene andere unbestimmte Worte, die zwar denselben Gedanken, aber keineswegs in terminologisch festumrissener Form ausdrücken 2). Diese Tatsache hat man gelegentlich dadurch zu erklären gesucht, dass man annahm, bei den Alten sei die grammatische Terminologie noch nicht so entwickelt gewesen, und dass sie noch mit sprachlichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hätten. Diese Erklärung reicht aber nicht aus, denn abgesehen davon, dass man auch dann alle Späteren nur zu sprachlich und stilistisch routinierteren Abschreibern degradierte, dass man jeden Fortschritt für die folgenden Jahrhunderte leugnete, was haben wir denn überhaupt unter Terminologie zu verstehen? Sie ist nicht bloss eine Beigabe und ein sprachlicher Aufputz, sondern sie ist die klare Erkenntnis und der darauf begründete klare Ausdruck von bestimmten Beobachtungen, Erfahrungen und Begriffen. Ist die Terminologie noch verschwommen und unklar, so sind es die Begriffe auch. Und wenn wir die grammatischen Termini in solche, die nur

<sup>1)</sup> Das Wort Taqdir wird bei Sibawaihi noch ganz selten, bei Mubarrad zwar schon etwas häufiger, aber auch noch keineswegs so vorherrschend gebraucht wie in der späteren Literatur. Seine scholastisch-basrische Bedeutung findet sich an den wenigen Stellen bei Sibawaihi nur ausnahmsweise und ist auch bei Mubarrad noch nicht die einzige. Bei beiden gibt es z.B. noch ein Taqdir in der Formenlehre ungefähr gleichbedeutend mit unserem "Paradigma", im Sinne von mitäl oder wazn. Die Beweise im einzelnen können hier nicht erbracht werden.

<sup>2)</sup> Neben und an Stelle von تفلير finden sich bei Sibawaihi und noch bei Mubarrad Ausdrücke wie أران , أران u.a.m.

sprachliche Erscheinungen und solche, die die im analogistischrationellen Schema angewendeten Methoden ausdrücken, einteilen, so bestätigt sich, dass die Termini für die grammatischen Tatsachen auch sehon bei Sibawaihi und Mubarrad viel ausgeprägter sind als die logisch-grammatischen Termini. Und wenn sie natürlich auch den Begriff der Analogie sehon kannten und anwendeten, so war ihnen doch das ausgebaute Qijassystem mit seinen formalen und vernünftigen Begründungen und Schematisierungen noch unbekannt.

Mubarrad ist der erste, der in seinem Kamil an mehreren Stellen von den "Basrern" als einer Einheit, als einer schulmässigen Zusammenfassung mehrerer Grammatiker spricht; die "Kufer" suchen wir auch bei ihm noch vergebens, geschweige denn eine scharfe, gegensätzliche Formulierung der Streitfragen selbst"). Ein halbes Jahrhundert später aber sind sie Sīrāfi († 368) und Ibn Ginnī († 392) schon ganz geläufig, sie behandeln sie in verschiedenen Kapiteln ihrer Werke nebenbei. Ausser solchen gelegentlichen Notizen erschienen zu gleicher Zeit auch ausführliche Monographien über die Basrer und Kufer,

<sup>1)</sup> Die Basrer als grammatische Schule werden im Kämil 4, 11. 5, 4. 25, 13. 134, 10. 145, 3. 251, 2. 451, 5 ausdrücklich genannt. Es ist anzunehmen, dass Mubarrad auch durch die Ausdrücke عنك (z. B. 163, 6. 451, 7) oder الحابنا (z. B. 7.7. 511.9) auf die Basrer hindeuten wollte. Die Kufer als grammatische Schule werden dagegen überhaupt nicht erwühnt Deswegen kann im Kamil auch nicht von Streitfragen der beiden Schulen die Rede sein; sogar 145, 3, wo eine grammatische Controverse behandelt wird, wird den Basrern nur eine unbestimmte Gruppe von Grammatikern (قوم) gegenübergestellt. Einige Male werden zwar im Kamil die Kuser (nicht als كوفيون, sondern als اعمل الكوفية als Ueberlieserer von Versen genannt (z. B. 5, 3. 22, 10), aber sogar diese Stellen stehen in der Wrightschen Edition in Klammern, stammen also nicht vom Verfasser, sondern erst von dem ersten Herausgeber des Kamil, d. h dem eine Generation nach Mubarrad lebendeu dritten Ahfas († 315), Diese Tatsache ist ein Beweis für die von mir aufgestellte These, dass überhaupt erst in dieser Generation eine schulmassige Unterscheidung der beiden Grammatikergruppen gemacht wurde. Auch die 7 Stellen, an denen Farra genannt wird (vgl. den Index zum Kamil), sind spätere Einschiebsel oder Zusätze desselben Ahfas. Dieses Faktum scheint mir eine nachtragliche Bestatigung meiner im 5. Abschnitte dieser Einleitung ausgesprochenen Vermutung, dass erst Taclab die Schriften und Ansichten des Farra verbreitet und einem geosseren Gelehrtenkreise zugünglich gemacht hat.

es sind uns die Titel von 4 Büchern überliefert, die sich ganz speziell mit dem Gegensatz (ihtilaf) der beiden Schulen befasst haben; es sind die Werke von Taclab († 291) 1), Ibn Kaisan († 320)<sup>2</sup>), Ibn an-Nahhās († 337)<sup>3</sup>) und Ibn Fāris († 390)<sup>4</sup>). Leider sind uns diese Bücher selbst nicht erhalten, sie sind aber sicherlich von den Späteren eifrig benutzt und ausgeschrieben worden; für Ibn an-Nahhas wenigstens können wir das beweisen 5). Auf jeden Fall steht soviel fest, dass die Zeitgenossen und die Generation nach Mubarrad († 285) damit beginnen, die Streitfragen der Basrer und Kufer und den Gegensatz der beiden Schulen in Einzelarbeiten zu behandeln. Und wenn wir damit die islamische Tradition von der Entwicklung der beiden Schulen vergleichen, so sehen wir, dass diese Werke gerade zu der Zeit erscheinen, in der nach der Ueberlieferung die Schulen ineinander übergegangen und verschwunden sein sollen. Diese Feststellung wird um so auffälliger, wenn wir uns daran erinnern, dass die sogenannte gemischte oder bagdadische Schule nichts Bleibendes war und nirgends von den Späteren zitiert wird, dass vielmehr von jetzt an der Gegensatz von Basrern und Kufern erst recht lebendig wurde. Was wir bei den alten Grammatikern, den angeblichen Schulhäuptern selbst vermissten, finden wir bei den Grammatikern, die nach der angenommenen Verschmelzung der beiden Schulen lebten. Erst da gab man dem Schulgegensatz bewussten Ausdruck, erst da behandelte man die Streitfragen sachlich und prinzipiell, erst da nahm man klar und deutlich für die eine oder andere, meistens allerdings für die basrische Seite Partei

<sup>1)</sup> اختلاف النحبيين (a. Flügel 166, Sujūṭi: Buġjat 173).

<sup>2)</sup> ما اختلف فيه البصريون والكوفيون (s. Flügel 98, Sujuti 8).

<sup>3)</sup> المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين (s. Flügel 64, Sujuti 157).

<sup>4)</sup> اختلاف النحبيين (s. Flügel 247, Sujuți 153).

<sup>5)</sup> Sein Streitfragenwerk wird häufig zitiert, z.B. das in Frage 25 bei Anbari behandelte Thema (Hiz. 1, 8, 11 ff.), das aus Frage 80 (Sujuti: Iqtirāḥ 32, 9. Hiz. 1, 8, 7 ff.) und das aus Frage 97 (Hiz. 2, 432, 16).

und stellte sich den Kufern als Anhänger "unserer Genossen der Basrer" bewusst entgegen ¹). Wohl hat auch früher schon eine Verschiedenheit in der methodischen Behandlung der Grammatik zwischen Sibawaihi, Farrā und ihren Schülern bestanden, ein bewusster Schulgegensatz, eine eigentliche Polemik entsteht erst in dem Augenblicke, in dem nach der Tradition die beiden Schulen zu existieren aufhören.

Und so ergeben sich unsere Zweifel an der Richtigkeit der Tradition als begründet. Aus der historisch festzustellenden Entwicklung und den uns erhaltenen Werken der alten Grammatiker selbst folgt demnach: Sibawaihi, Farrā und ihre Schüler standen nicht in einem bewussten Gegensatz zueinander, sondern hatten nur andere, zum Teil recht verschiedene Ansichten. Weder sind die ihnen beigelegten Schulnamen der "Kufer" und "Basrer" von ihnen selbst wirklich geführt, noch die ihnen zugeschriebenen "Streitfragen" von ihnen selbst wirklich diskutiert worden. Im Gegensatz zueinander konnten sie nicht stehen, weil sie den Gegner zu wenig und seine Ansichten so gut wie garnicht kannten, daher konnten sie auch nicht über eine Anzahl von Fragen miteinander streiten. Wohl kann von einer anderen Auffassung der Sprache und Grammatik bei Sibawaihi und Farrā, soweit wir sie in ihren Werken nachweisen können, gesprochen werden, aber nicht von Schulen, nicht von Basrern und Kufern, die einander bekämpfen. Die Streitfragen als von beiden Parteien bewusst strittig behandelte Fragen und deshalb auch die Schulen als Träger und Vertreter dieser Streitfragen sind eine literarische Fiktion der Generation nach Mubarrad. Die 121 Streitfragen behandeln Themata, in denen zwei fast völlig voneinander getrennt sich entwickelnde Gruppen von Grammatikern anderer Ansicht waren, ohne dass die eine die Ansicht der anderen kannte. Ueber die wenigsten der soge-

<sup>1)</sup> Die Grammatiker dieser und der folgenden Zeit, sogar noch Ibn Jais, sprechen von انحابنا البصريون oder اسحابنا البصريون.

nannten Streitfragen ist schriftlich oder mündlich von den angeblich streitenden Parteien selbst jemals gestritten worden. Die Streitfragen sind vielmehr von den Grammatikern des 4. Jahrhunderts, d. h. den Gelehrten aus der bagdadischen oder gemischten Schule aus den Werken der ihnen als Schulhäupter geltenden basrischen und kufischen Grammatiker gesammelt und erst spät einander gegenübergestellt worden. Sie sind eine literarische Abstraktion der Generation nach Mubarrad und Sammelwerke, an denen die grammatische Literatur der Araber so überaus reich ist. Nachdem man die verschiedenen widersprechenden Meinungen gesammelt hatte und nebeneinander vor sich auf dem Papiere stehen sah, lag es bei dem manchmal überaus scharfen Gegensatz beider nahe, daraus wirklich diskutierte Streitfragen zu machen, und die beiden Träger dieser verschiedenen Meinungen als Vertreter zweier "Schulen" einander gegenüberzustellen. Da die Schüler Mubarrads eine viel bessere grammatische Schulung und eine viel ausgeprägtere Methode besassen, die mittelbar an die sogenannten alten Basrer anknüpfte, unternahmen sie es natürlich, die Ansichten der "Kufer" zu widerlegen und als falsch zurückzuweisen. Und so kamen sie dazu, die alten Grammatiker nicht nur in einen schulmässigen Gegensatz zueinander zu stellen, sondern ihnen auch Beweise und Begründungen für ihre Behauptungen beizulegen. Daher kann man mit einigem Rechte sagen: die Bagdader sind als Sammler die eigentlichen Schöpfer der Schulen von Basra und Kufa und der ihnen beigelegten Streitfragen. So erklärt es sich, dass von den bagdadischen Grammatikern, die nur selten eine selbstständige Ansicht hatten, nicht häufig die Rede ist, dass vielmehr nach der angeblichen Vermischung der beiden Schulen der alte Gegensatz erst recht anhebt, weil er eben erst jetzt recht empfunden wurde. So erklärt sich ferner, dass wir in den Werken Sibawaihis und Farras immer nur den eigenen, aber nicht den gegnerischen Standpunkt finden, ja dass die Schulbezeichnungen in ihnen ganz fehlen. Auch überrascht es uns jetzt nicht mehr, dass wir unter den wenigen uns erhaltenen Disputationen der Basrer und Kufer Themata der angeblich alten 121 Streitfragen nicht finden. Auf diese Weise ist es auch nicht mehr auffällig, wenn die Basrer selbst sehr häufig miteinander disputieren und ihre Schulentscheidungen bei Anbari nicht einheitlich sind. Ahfas und Mubarrad polemisierten also nicht gegen die eigene Schulmeinung, weil es ja eine offizielle basrische Meinung zu ihren Zeiten noch garnicht gab, sondern übten nur persönliche Kritik an Sibawaihi; sie standen also auch nicht auf Seiten der Kufer, sondern hatten dieselbe Ansicht, die sich später als die des Farra oder Kisai herausstellte. Trotzdem wäre es falsch zu denken, dass der Gegensatz der beiden Schulen nun völlig eine Erfindung der bagdadischen Grammatiker sei. Dass eine Verschiedenheit auch zwischen den alten Grammatikern schon bestanden hat, habe ich bereits mehrere Male betont, auch schon gesagt, dass sich im Gegensatz zu Farrā bei Sibawaihi sogar starke Ansätze zu dem späteren basrischen Qijassystem finden, - denn wie hätte man sonst an ihn anknüpfen können? Hie und da hatten sie ja auch, wie wir sahen, Gelegenheit miteinander zu diskutieren und die gegensätzlichen Ansichten zu hören und zu widerlegen. Aber es blieben eben immer nur einzelne verschiedene Ansichten und Erklärungen, ein bewusst empfundener Gegensatz in der Auffassung der Sprache überhaupt und in der Methode der Grammatik auch nur annähernd in dem Masse, wie er ihnen von den Späteren beigelegt wird, bestand bei den alten Grammatikern noch nicht.

Nach dem eben Ausgeführten ist es notwendig, in den 121 von Anbari mitgeteilten Streitfragen zwischen den einzelnen Behauptungen der Schulen, wie er sie in den an den Anfang jeder Frage gestellten Leitsätzen anführt, und den dazu gehörigen Beweisen scharf zu unterscheiden. Denn wir dürfen annehmen, dass jene die später gesammelten, einzelnen Entscheidungen der alten Grammatiker, diese meist jüngere, häufig

von den Sammlern selbst herrührende Begründungen derselben sind. Leider sind uns nur sehr wenig Werke der alten Grammatiker, kufische so gut wie garnicht erhalten. Es wäre sehr wichtig, wenn wir für jede einzelne Behauptung und Ansicht die Zeit ihres Entstehens und ihren Urheber literarisch nachweisen könnten, historisch wichtiger aber ist es vielleicht noch zu zeigen, in wie weit die Sammler noch eine klare Kenntuis davon hatten, wessen Behauptungen sie vor sich hatten. Da für die Späteren die alten Entscheidungen nicht für sich allein als Entscheidungen einzelner Grammatiker Wert hatten, sondern vor allem erst dadurch Bedeutung erhielten, wie sie sich mit der offiziellen Schulmeinung deckten oder von ihr abwichen, so ist es natürlich, dass sie in den meisten Fällen die Namen der alten Grammatiker nicht mehr nennen. Das ist besonders bei Ibn al-Anbari der Fall, der ein rein dogmatisches Interesse an dem beiderseitigen Gegensatz hat und daher fast alle Behauptungen und Begründungen anonym mitteilt. Sīrāfi, Ibn Jaciš und andere gehen in dieser Beziehung nicht so weit, und ich habe auch hier in der ersten Anmerkung zu jeder Frage die bei ihnen gefundenen Angaben über die Urheberschaft der einzelnen Entscheidungen notiert. Auf diese Weise erkennen wir in Sibawaihi und Farra die Urheber der schlechthin basrisch oder kufisch bezeichneten Behauptungen 1). Wir können es uns ersparen, diese Tatsache für Sibawaihi Frage für Frage auf Grund seines Kitāb nachzuweisen, denn sogar noch bei den jüngsten Grammatikern hat sich die Erinnerung daran lebendig erhalten. Ibn al-Anbari selbst weist die Annahme, dass Sibawaihi die kufische Meinung vertreten haben könnte, ausdrücklich zurück 2) und bezeichnet in einigen Fragen, in denen eine Anzahl abweichender Meinungen vorgetragen wird, Sibawaihi

<sup>1)</sup> Das wird für Farra ausdrücklich überliefert zu Frage 2, 3, 10, 13, 14, 22—25, 29—31, 38—42, 47—50, 56, 57, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 74—76, 80, 83, 85—87, 89, 90, 97, 99, 102, 103, 113—115, 118. Vgl. die Anm. zu diesen Fragen.

2) Insaf 13, 4, 73, 3.

als Träger der basrischen Meinung schlechthin 1); und diese Fälle können wir mit Hilfe unserer parallelen Quellen noch bedeutend vermehren. Aehnlich steht es mit Farrä. Wohl wird auch Kisāī als Partner oder Gegner des Farrā genannt, manchmal wird er sogar als alleiniger Urheber der kufischen Meinung bezeichnet 2), diese Fälle sind aber im Gegensatz zu denen, in denen jener allein Vertreter der Kufer ist, gering. Die Tradition zeugt hier wiederum für unsere Behauptung, wenn sie ausdrücklich berichtet, dass gerade seit Farra der Spalt der beiden Schulen datiere 3). Dazu kommt, dass Sīrāfi, Ibn Ginnī und andere aus der Sammlergeneration an sehr vielen Stellen nicht die Basrer den Kufern, sondern dem Farra allein gegenüberstellen 4). Die Tatsache ferner, dass der Verfasser der Hizana den Anbari ausdrücklich deswegen tadelt, weil er den Kufern eine Ansicht zuschreibt, die deren Haupt, Farra, nicht vertreten hat 3), bestätigt, dass noch den Jüngsten das Urteil der Kufer mit dem des Farrā identisch erschien. Die Erinnerung daran hat auch Anbari an einer versteckten Stelle seines Kitāb al-Insāf erhalten. In Frage 34 fügt er, nachdem er die Ansicht des Kisai vorgetragen hat, der des Farra die vielleicht allgemein giltigen Worte hinzu, dass sie die allenthalben als kufisch bekannte Meinung sei 6). Daher werden wir auch den Farra ebensowenig wie jemals den Sibawaihi auf der Gegenseite finden, während, wie wir sahen, Kisāī und Talab manchmal basrische Ansichten vertraten. Zwei

<sup>1)</sup> Fr. 71, 99, 101.

<sup>2)</sup> Kisai ist Vertreter der kufischen Vulgata mit Farra zusammen in Frage 10, 48, 69, 99, 102, neben und gegen Farra in Fr. 23, 34, 56, 74, 83, 86, 87, 114, alleiniger Träger der kufischen Meinung nur in Fr. 27, 36, 45, 60 und Nachtrag Fr. 3.

وهو (الكسائي) مع ذلك امام الكوفييين وما Iqtirah 101 (8) ع. B. Sujați: Iqtirah 101 منك برجل غلامه الفراء ثم صار الناس بعد ذلك فرقتين بصريا وكوفيا

<sup>4)</sup> Ibn Ginni spricht in seiner Polemik gegen die Kufer immer nur von Farra und schliesst andere Kufer wie Ibn as-Sikkit und Taclab sogar ausdrücklich aus. (Rescher: Studien über Ibn Ginni S. 3-4).

<sup>5)</sup> Hiz. 2, 253, 20 ff. Vgl. meine Anm. zu Frage 60.

وذهب الفراء ومن تابعه من الكوفييين وهو المشهور من مذهبهم 118,20 رودهب الفراء ومن تابعه من الكوفييين وهو المشهور من مذهبهم Vgl. I. J. 260,5.

Fragen, in denen Farrā bei Ibn al-Anbari auf Seiten der Basrer steht, würden allerdings, wenn man ihm allein glauben wollte, die Richtigkeit unserer Behauptung gefährden. Von diesen beiden scheint mir aber Frage 17 durch die unkufische Art der Beweisführung, durch den Namen des Ibn Kaisān als Vertreter der kufischen Ansicht und dadurch, dass das Thema in dieser Form sonst bei keinem anderen Grammatiker als strittig behandelt wird, zu den stärksten Zweifeln an der Richtigkeit der Angaben Anbaris Anlass zu geben 1), zumal wir ein ausdrückliches Zeugnis für ihre Unrichtigkeit in Frage 27 besitzen. Es ist mir gelungen, aus der Hizāna, die den Korankommentar des Farrā selbst zitiert, nachzuweisen, dass die angenommene Gegnerschaft Farras gegen die kufische Schulmeinung eine Erfindung Anbaris ist 2).

Schwerer, andrerseits aber auch nicht so wichtig wie für die Behauptungen ist es, die Beweise und Begründungen der einzelnen Entscheidungen zeitlich und persönlich ihrem Ursprung nach zu fixieren. Auch bei flüchtiger Beobachtung schon zeigt sich, dass im Gegensatz zu den kufischen kurzen, einheitlichen und ungeteilten Beweisen in den meisten Fragen mehrere basrische Beweise nebeneinander stehen, die von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehend, verschiedene Begründungen für dieselbe Behauptung bieten. Diese Tatsache kann uns nicht überraschen, wenn wir uns an das im ersten Teile dieser Einleitung dargestellte, komplizierte und abgestufte Qijassystem und der dadurch sich ergebenden Fülle von basrischen Beweismöglichkeiten erinnern. Andrerseits aber folgt daraus, dass diese Beweise, die das völlig ausgeprägte analogistisch-rationelle Schema mit seiner späten, scharfen Terminologie, mit dem fein nüancierten taclīl und taqdīr enthalten, nicht von Sibawaihi, und auch nicht von Mubarrad herrühren können, bei denen sich ja nur mehr oder minder deutliche Ansätze zu diesem Schema fanden. Zahlreiche basrische Beweise sind also erst von den

<sup>1)</sup> Vgl. S. 89 Anm. 2 sowie die Anm. zu Frage 17.

<sup>2)</sup> Hiz. 3, 15, 5 v.u. ff. Vgl. die Anm. zu Frage 27.

Sammlern der Streitfragen oder von noch späteren Grammatikern zur Befestigung und Erklärung der Behauptungen des Sibawaihi gemacht oder ausgebaut worden. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass ja die meisten derjenigen Belegverse, die den Ausgangspunkt der Polemik in den normierenden Fragen bilden, bei Sibawaihi und selbst noch bei Mubarrad fehlen, und ferner dadurch, dass sogar der sonst mit Namen sparsame Ibn al-Anbari eine stattliche Anzahl jüngerer basrischer Grammatiker nennt und ihre Argumente für und gegen Sibawaihi anführt. Im Gegensatz dazu zeigen uns die meist einheitlichen kufischen Beweise von vornherein, dass sie eine spätere Bearbeitung nicht erfahren haben. Der inhalt- und versreiche Korankommentar und wohl auch die Hudud des Farra sind nicht nur die hauptsächlichsten Quellen für die kufischen Behauptungen, sondern auch für die dazu gehörigen Beweise gewesen. Und die Tatsache, dass diese Beweise auch bei Ibn al-Anbari eben meistens einfach und weder analogistisch noch sonstwie überarbeitet sind, zeigt, dass nach Farra sich keine Grammatiker mit der methodischen Durchdringung des kufischen Systems beschäftigt haben. Während man also an Sibawaihi schon früh, zustimmend oder ablehnend, aber auf jeden Fall ihn weiter ausbauend, anknüpfte und dadurch eine von ihm ausgehende, grammatisch-methodische Tradition schuf, blieb Farra und neben ihm auch in beschränktem Masse Kisai isoliert, und ihre Behauptungen und Begründungen Ansichten von einzelnen, die von niemandem vertieft, ausgebaut und vervollkommnet wurden. Wenn ich damit das Vorhandensein einer grammatischen Tradition in Kufa leugne, so verkenne ich andrerseits nicht, dass es eine ununterbrochene Schülerkette von Farra bis Taclab gegeben hat; was überliefert und bearbeitet wurde, war aber nur Tatsachenmaterial, Dichterdiwane, Koraninterpretationen, Lexikographisches und vor allem sprachliche Kuriosa; eine Tradition aber, die an die Ansichten der ersten kufischen Lehrer anknüpfend,

die von ihnen gegebenen Erklärungen in Formenlehre und Syntax vertiefte und sie methodisch begründete, gab es nicht. Dieser Mangel zeigt sich auch in Anbaris Darstellung, der im Gegensatz zu der Fülle der basrischen Namen ausser Farrā und Kisāī keine kufischen Grammatiker in dem begrenzten Sinne des Wortes nennt. Nur Taclab finden wir noch, dessen Hauptstärke ja aber in der Lexikographie lag, und der daher nicht viel bieten konnte, und sonst ganz nebenbei noch wenige Grammatiker, die entweder bloss eine Einzelheit überliefern 1), oder nur als Kenner der Poesie bekannt sind 2). Die Annahme, dass sich keine kufische, wohl aber allmählich eine basrische grammatische Tradition ausbildete, wird dadurch bestätigt, dass schon Mubarrad, wie wir sahen, sich und seine Vorgänger in eins zusammenfassend, von den "Basrern" spricht, die Kufer selbst aber, wenn überhaupt, sich erst spät mit diesem schulmässigen Sammelnamen bezeichnet haben. Bemerkenswert, wenn auch nicht ausschlaggebend hierfür ist die Tatsache, dass von den vier älteren Werken, die den Gegensatz der beiden Schulen behandeln, die beiden basrischen Darstellungen mit dem Titel "Gegensatz der Basrer und Kufer" die Schulnamen ausdrücklich nennen, die zwei mehr vom kufischen Standpunkt geschriebenen dagegen nur "Gegensatz der Grammatiker" heissen 3). Hätte sich auch in Kufa eine grammatische Tradition ausgebildet, so hätten sich auch die Auffassungen und Erklärungen des Farrā denn auch bei ihm finden sich genügend Anregungen und lebensfähige Gedanken - zu einem System erweitert und vertieft, das schliesslich doch zu einer Synthese mit dem basrischen geführt, oder sich wenigstens noch nach Taclab weiter entwickelt hätte. Namen kufischer Grammatiker sind uns aber für später so gut wie garnicht mehr erhalten. Ibn as-Sikkīt († 244) sogar wird nur als "Kenner der kufischen Grammatik"

I) Hišām b. Mu<sup>c</sup>āwija, Salama, Abū Bakr b. al-Anbāri, Ibn Hālawaihi (vgl. Index).

<sup>2)</sup> Musaddal und Halas al-ahmar (vgl. Index).

<sup>3)</sup> Vgl. S. 58 Anm. 1-4.

bezeichnet '), Ibn Färis auch nicht als reiner Kufer, sondern nur als Grammatiker à la Kufa genannt 2), und von Abū Tajjib († nach 350), einem mittelbaren Schüler Ta'labs sogar berichtet, dass er direkt kuferfeindlich wirkte 3). Dieser Mangel wird um so auffälliger, wenn wir daran denken, wie auf der Gegenseite gerade erst nach Mubarrad eine grosse Anzahl Förderer und Weiterführer des basrischen Systems auftraten, die sich bewusst als Anhänger "unserer Genossen der Basrer" bezeichneten.

Die islamische Tradition von der Entwicklung der beiden Schulen hat sich also als unrichtig herausgestellt. Wir haben gesehen, dass in der Zeit, in der nach der Ueberlieferung die Schulen existiert haben sollen, von Sibawaihi bis Mubarrad einer-, von Farra bis Taclab andrerseits eigentliche Schulgegensätze mit bewusster Polemik und wirklich diskutierten Streitfragen garnicht existiert haben, dass eine Synthese und Vermischung beider Systeme in Bagdad nicht stattgefunden hat, dass vielmehr in der Zeit, in der nach der Tradition die beiden Schulen ineinander aufgingen, die Sammlung der alten gegensätzlichen Ansichten und damit der Schulgegenzatz erst eigentlich beginnt. Wir haben ferner gesehen, dass die den Schulen beigelegten Meinungen die persönlichen Ansichten des Sibawaihi und Farra, bezw. Kisaī sind, und dass sich an Sibawaihi anknüpfend und ihn begründend in langsamer Tradition eine grammatische Methode ausbildete, die schliesslich zu dem analogistisch-rationellen Schema der Basrer führte, während auf der anderen Seite die Kufer als Grammatiker keine Schule gemacht haben. Auf Grund dieser Tatsachen müssen wir unsere

<sup>1)</sup> Sujuți: Bugjat 418 كان عالما بناتحو الكوفيين

<sup>2)</sup> Sujnti: Bugjat 153 كان تحويا عملي طريقة الكوفيين. Im übrigen war auch Ibn Faris in erster Linie Loxikograph und schrieb als solcher eine Verteidigung des Taslab انتصار لثعلب.

<sup>8)</sup> Vgl. seine scharfen und tendenziösen Berichte bei Sujnți: Muzhir 2, 198 ff., we sich Auszüge aus seinen مراتب النحويين finden.

bisher von der Tradition allein bestimmten Anschauungen von der Geschichte der beiden Schulen, und damit auch der Nationalgrammatik überhaupt verbessern. Ich versuche im Folgendem, die Entwicklung in kurzen Umrissen zu skizzieren.

## 5. Versuch einer Darstellung der Entwicklung der beiden Schulen.

Ueber die ersten Anfänge der arabischen Nationalgrammatik sind wir nicht unterrichtet. Dass 'Alī und Abū 'l-Aswad ad-Du'ali († 67) die Grammatik geschaffen haben sollen, klingt so unwahrscheinlich, dass wir dieser bekannten Tradition, wenn sie vielleicht auch manches Wahre in sich bergen mag, nicht Glauben schenken können. Der Widerspruch zwischen der Volkssprache und den zahlreichen Dialekten auf der einen und der Sprache der Dichter und des Korans auf der anderen Seite muss die Araber schon früh zum Nachdenken über ihre Sprache gebracht haben. Wie die Entwicklung aber im Einzelnen gewesen ist, wissen wir nicht. Sicherlich sind die Koranleser zu gleicher Zeit auch Grammatiker gewesen, denn die für den Gottesdienst notwendigen Koranlesungen und die Regelung des öffentlichen und privaten Lebens häufig ausschlaggebenden Koraninterpretationen waren ohne genaue Kenntnis der Sprache nicht möglich. Die beiden jungaufstrebenden Städte Kufa und Basra bildeten den Sitz der grammatischen Wissenschaft, die sich fürs erste auf die Beobachtung der Sprache der Beduinen und die Sammlung und Erklärung der Dichter, Schlachtberichte, Sprichwörter und Träditionen beschränken musste. Während in Kufa diese Sammelarbeit geraume Zeit die Hauptbeschäftigung der Gelehrten blieb, scheint man in Basra schon früh mit der Ordnung des beobachteten und gesammelten Materials begonnen zu haben. Flügel 1) mag Recht haben, wenn er aus der Verschiedenartigkeit der Bevölkerung der beiden Städte Schlüsse auf die in ihnen getriebenen Studien machen will; die reine, ungemischte Bevölkerung von Basra, unter der sich zudem auch geschulte persische Gelehrte befanden, konnte früher und leichter zur systematischen und wissenschaftlichen Bearbeitung des Materials schreiten als das bunte Völkergemisch Kufas. Jūnus b. Habīb († 182), Isa b. 'Umar at-tagafī († 149), dessen Gāmi' Sibawaihi als Muster benutzt haben soll 2), und Halīl († 175) sind die ersten wirklich bedeutenden Grammatiker in des Wortes engerem Sinne, Wenn ihre Werke uns auch nicht erhalten sind, so können wir uns doch durch einige Auszüge aus denselben und die Wiedergabe vieler ihrer Entscheidungen ein Bild von ihrer Tätigkeit machen. Besonders in Halil sehe ich den grössten Konstrukteur der einheimischen Grammatik und möchte behaupten, dass er der eigentliche Schöpfer dieser Wissenschaft gewesen ist. Denn ebenso wie er die Lexikographie und vor allem die Wissenschaft der Metrik durch seine schematisch gewaltsame und unnatürliche, aber in ihrer Art geniale Kreistheorie begründet hat, scheint er nach der Ueberlieferung Sīrāfis auch in der Grammatik die eigentliche Problemstellung gefunden zu haben 3). Ohne ihn wäre das Kitāb des Sibawaihi, wie aus jeder Seite dieses Buches hervorgeht, unmöglich gewesen. Als Codificator der Grammatik hat Sibawaihi († 177) aber dann den Ruhm aller seiner Vorgänger verdunkelt; seine Kompilation, in der er das gesamte grammatische Wissen seiner Zeit zusammenfasste, wurde der Ausgangspunkt der Studien aller späteren Gelehrten. Als seine Zeitgenossen wirkten in Kufa Kisāi († ca 183) und Farrā († 207). Die Hauptbedeutung des Kisāi

<sup>1)</sup> S. 117.

<sup>2)</sup> Vgl. Flügel S. 30, Sujnti: Bugjat 370.

قن الغاينة في استخراج مسائل النحو وتصحيح 243 Bugjat 243 وتصحيح الغياس فيه

besteht in seiner Eigenschaft als Koranleser; durch seine Lehrer Abū 'Amr b. al-'Alā und Halīl, und durch seine Freundschaft mit al-Ahfaš stand er einigermassen in Beziehung zu den Gelehrten in Basra. Das was man später allen Kufern vorwarf, dass sie einzelne in Versen oder sonst vorkommende Unregelmässigkeiten verallgemeinerten und als Norm hinstellten, wird auch ihm schon zum Vorwurf gemacht 1). Durustawaihi, der dies von ihm überliefert, war aber ein solch fanatischer Anhänger der Basrer<sup>2</sup>), dass man an der Richtigkeit seiner Tradition zweifeln kann. Einen viel ausgeprägteren Charakter und eine viel bestimmtere wissenschaftliche Ueberzeugung als Kisāī hatte Farrā. Er muss ein etwas zänkischer und unleidlicher Mensch gewesen sein, und war als solcher bei seinen Zeitgenossen und bei den Späteren bekannt<sup>3</sup>). In erster Linie Grammatiker, hatte er eine von seinen Kollegen und auch von Kisāī abweichende Ansicht 4), suchte aber ähnlich wie Halīl und Sibawaihi die Fülle aller sprachlichen Erscheinungen, nur in ganz anderem Sinne als jene zu erklären. Seine beiden Hauptwerke, die Hudūd und der Korankommentar (macānī alqur'an), die neben vielen Willkürlichkeiten eine Menge gesunder und lebensfähiger Ideen enthielten, sind leider verloren; die späteren Sammler der Streitfragen haben aber in ihren kufischen Beweisen seine Entscheidungen und Begründungen zum Teil wörtlich wiedergegeben, und die Hizana hat uns viele Auszüge

وقال ابن درستويم كان الكسائى يسمع الشاذ 336 Bugjat النص درستويم كان الكسائى يسمع الشاذ ويقيس عليم ما افسد الذي لا يجوز إلّا في الضرورة فجعلم اصلا ويقيس عليم ما افسد.

كان شديد الانتصار للبصريبين في النحو واللغة 279 Sujuti: Bugjat 279

<sup>3)</sup> Im Inṣāf 25, 24 wird er von Abu Umar al-garmi als شيطان charakterisiert, und bei Sujuți Iqtirāḥ 101 wird um seinetwillen sogar auch Kisai schlecht beurteilt: وهو (الكسائي) مع ذلك امام الكوفييين وما ظنك برجل غلامه الغواء.

<sup>4)</sup> Sujūṭi: Muzhir 2, 207, 3 v. u. كان (الغراء) يخالف الكسائي في كثير مذاهبه.

aus seinem Korankommentar erhalten 1). Wenn seine grammatischen Prinzipien und seine Methode in der uns bekannten Form auch auf ihn allein zurückgehen, so glaube ich doch, dass man sie nicht als plötzlich auftauchende Abweichungen von den üblichen grammatischen Ansichten ansehen darf, sondern versuchen muss, sie irgendwie mit der Vergangenheit in Verbindung zu bringen und aus dieser heraus zu erklären. In diesem Sinne vermute ich, dass Jūnus auf die beiden Kufer in methodischer Beziehung richtunggebend eingewirkt hat. Dazu veranlasst mich erstens die Beobachtung, dass er allein von den älteren Grammatikern in den späteren Darstellungen als Träger kufischer Ansichten auftritt 2), und ferner die von Sīrāfi in seiner Biographensammlung dicht nebeneinander gestellten zwei Sätze, dass Jünus ein eigenes "Qijas" und eine eigene "Methode" in der Grammatik gehabt habe, mit der er allein stand, und dass Kisāi und Farrā seine Schüler gewesen seien 3). Und der Umstand, dass die späteren basrischen Grammatiker sieh sehr heftig dagegen wehrten, dass dieser alte Gelehrte, den sie für sich in Anspruch nahmen, eine so entscheidende Wirkung auf ihre Gegner ausgeübt haben solle 4), zeigt, wieviel Wahrheit in dieser Ueberlieferung steckt. Natürlich wiesen Farras Ansichten auch viele Gemeinsamkeiten mit denen des Sibawaihi auf. Neben vielen anderen Tatsachen galt das Schema der Formenlehre, das mit seinen 308 Typen bei Sibawaihi schon fast fertig ausgebaut

<sup>1)</sup> Die Kapitelüberschriften der Hudud stehen im Fihrist S. 67 und sind von Flügel S. 134 daraus abgedruckt. — Uober einige Exzerpte aus seinem Koran-kommentar vgl. die Anmerkungen zu Frage 25, 65, 67, 71, 80, 103.

<sup>2)</sup> An allen Stellen, an denen er von Anbari genannt wird (Fr. 52, 57, 94, 102), vertritt er die sog. kufische Ansicht, und ausserdem noch in Frage 65. Ebecso steht er auch im Mufnssal von den 7 Malen, an denen er zitiert wird, 5 mal auf Seiten der Kufer.

<sup>3)</sup> Sırāfi bei Sujnţi: Buġjat 426 (ia der Vita des Janus): وله قياس في النحو .

<sup>4)</sup> Sujați: Bugjat 411 (in der Vita des Farrā): وأخذ عن يونس واهل البعرة يدفعون ذلك الكوفة يدفعون اند استكثر عند واهل البعرة يدفعون ذلك

ist, sicherlich als festes Resultat der damaligen Grammatik. Im ganzen aber kümmerte sich Farra sehr wenig um die Ueberlieferung in dieser Wissenschaft; er macht den Eindruck eines grammatischen Sektierers. Dadurch dass er z. B. den Begriff der "Aehnlichkeit" überhaupt nicht, und besonders nicht in der Erklärung der Modi des Futurums verwendete, dass er das indeklinable Nomen nicht annahm, und dass er mehr auf das Heranziehen neuer Belegverse (inšād) achtete, anstatt das alte Material durchzuarbeiten, und dass er diese Belegverse ohne Aenderungen so hinnahm, wie sie überliefert waren, unterschied er sich in seiner Methode wesentlich, wenn auch unwissentlich von Sibawaihi, bei dem wir ja die Ansätze zu dem uns bekannten späteren basrischen Systeme fanden. Von den offiziellen Vertretern der grammatischen Wissenschaft getrennt, verwendete Farra oft eine von der gebräuchlichen abweichende Terminologie oder schuf, wenn die alten nicht ausreichten, neue Termini, von denen uns einige noch später als kufische Termini überliefert werden 1). Er hatte einen grossen Einfluss am Hofe in Bagdad und bei der Vezirdynastie der Barmakiden. Des-

الفعل – المعتبد المنان والقصد وهو المجهول عند بروف المثل والفال المحريين والمحروف المثل والفال المحروب المحرو

wegen und vielleicht auch aus anderen Gründen bestand eine gewisse Rivalität zwischen den Gelehrten der beiden Städte. Ebenso wie jede beider Gruppen Aussenstehenden gegenüber mit Mitteilungen über die von ihnen gesammelten Gedichte und Diwane kargte, werden sie auch ihre grammatischen Anschauungen und Erklärungen für sich behalten haben; Disputationen zwischen ihnen fanden selten und nur zufällig statt. Besonders die Gelehrten um Sibawaihi sahen die reichlichen in Kufa gemachten Sammlungen mit einem vielleicht aus Neid entsprungenen Misstrauen an und freuten sich, wenn sie Fälschungen oder Unrichtigkeiten in ihnen nachweisen konnten. Die Spannung zwischen beiden wuchs durch ihre verschiedene Stellung zur religiösen Tradition und in der Dogmatik. Während man in Kufa den Koran fast immer streng nach dem Wortlaut interpretierte, neigten die Gelehrten in Basra, unter denen sich auch einige Qadariten und Harigiten befanden 1), dazu, dem heiligen Texte hie und da Gewalt anzutun und ihn ihren grammatischen Regeln anzupassen. Im Grunde genommen arbeiteten aber die meisten Gelehrten in Kufa auf ganz anderem Gebiete, als die in Basra; ihre eigentliche Bedeutung lag in der Sammlung der alten Dichter und vulgärer oder seltener Ausdrucksweisen. Die Grammatik im engeren Sinne als Systematisierung und Begründung der Erscheinungen der Formenlehre und Syntax wurde bei ihnen wenig gepflegt. So fehlte der Mehrzahl der Gelehrten beider Städte überhaupt der Stoff zu grammatischer Polemik. Farra, der sich als einziger von den Kufern viel mit diesen Fragen beschäftigte, fand so gut wie gar keine Nachahmer. Auf seinem eigentlichen Arbeitsgebiete knüpfte keine Ueberlieferung an ihn an; während des ganzen Jahrhunderts waren alle seine Schüler z. B. Salama, Hišām b. Mucāwija, Halaf

<sup>1)</sup> Flügel S. 68, 70 f. berichtet dies ausdrücklich von Abn 'Ubaida († ca 210) und Abu Zaid († 215). Ebenso de Boer: Gesch. der Philos, im Islam S. 36: "Vater den Grammatikern von Basra befanden sich viele Schilten und Mutaziliten". Vgl. Kremer: Culturgesch. Streifzüge S. 33 f.

al-ahmar, Mufaddal ad-dabbī, Ibn as-Sikkīt († 244) u.a. auf anderen Gebieten als der eigentlichen Grammatik tätig. Zwar gab es auch in Basra eine Anzahl Gelehrter, die sich einzig mit dem Zusammentragen des Materials und den Nawadir beschäftigten 1), im allgemeinen dachte man aber hier engherziger und beschränkter über die Wichtigkeit der Volkssprache und holte nicht neues Material, woher man es nur bekommen konnte, sondern begnügte sich mit dem Gesammelten. Dadurch aber war man gerade fähiger, einen Ueberblick über das Vorhandene zu bekommen, es zu ordnen und zu systematisieren. Das hatte Sibawaihi begonnen, und wenn seine persönliche Wirkung auf seine Zeitgenossen auch nicht so gross war wie auf die Späteren, so hatte er doch mit seinem "Buch" den Anfang einer Methode geschaffen. Er fand Schüler, die an ihn anknüpfend sein System ausbauten und vervollkommneten, natürlich auch Gegner, die die Fehler und Widersprüche in seinen Erklärungen nachwiesen und auszumerzen suchten. Jeder Vers und jedes Zitat gab Anlass zu Disputationen, und durch Rede und Gegenrede kam man zu grösserer Klarheit; es bildeten sich einheitliche Gesichtspunkte heraus, die Methode wurde bestimmter. Von einer Schule kann man trotzdem noch nicht sprechen; dazu waren die Differenzen noch zu gross, dazu war vor allem die Bedeutung des Sibawaihi selbst noch viel zu sehr umstritten, dazu war das System noch zu wenig ausgebaut. Es handelte sich ja eigentlich immer nur um Einzelheiten. Die bekanntesten Wortführer in diesem Streite und damit zugleich auch die eigentlichen Förderer und Ausbildner des von Sibawaihi begonnenen Systemes sind der mittlere Ahfaš († 215), Abū 'Umar al-garmī († 225) und Abū 'Utmān al-māzinī († 248); in Mubarrad († 285) erreichte er seinen Höhepunkt und sein Ende zugleich. Derselbe Mubarrad, der die "Widerlegung des Sibawaihi" schrieb, verfasste auch eine "Einleitung zu Siba-

l) z B. Qutrub († 206), Abn  $^{\rm c}$ Ubaida († ca 210), al-Asma $^{\rm c}$ ı († 216) Abn Zaid († 215) und sein Schüler Lihjānı.

waihi" und einen Kommentar zu seinen Belegversen () und stellte ihn somit bei aller Polemik als Ausgangspunkt der grammatischen Forschung überhaupt hin. Auf diese Weise sah er den bisher geführten Streit um die Methode unter einem einheitlichen Gesichtspunkt an und fasste alle an ihm beteiligten Grammatiker, an den Wohnort der meisten von ihnen anknüpfend, als "Basrer" zusammen. Er sammelte die Angaben über ihr Leben und schrieb seine "Biographien der basrischen Grammatiker"2). So wurde er der Schöpfer der basrischen Tradition, die er natürlich über Sibawaihi hinausgehend, rückwärts weiter zu führen suchte, und an mündliche Ueberlieferung anknüpfend, mit dem Halifen 'Alī und seinem Qādi in Basra Abū 'l-Aşwad ad-du'ali in Beziehung brachte. Ein Zeitgenosse des gewandten Mubarrad, und wie er auch in Bagdad wohnhaft, ist der gelehrte, aber ungeschickte und einseitige Talab, der ein begeisterter Anhänger und Verehrer des Farra war 3), dessen Hauptgedanken er als Lexikograph aber nur wenig vertiefen und ausbilden konnte. Die Rivalität zwischen ihm und Mubarrad war bedeutend, sie disputierten auch einige Male miteinander, und es sind uns Streitfragen von ihnen erhalten 4). Von den anfangs durch ihre Sammeltätigkeit berühmten und gefürchteten Gelehrten Kufas existierten nur sehr wenige noch. Es fehlte der

ا) Flügel S. 93 f.: 1) سيبويه (2 كتاب الرق على سيبويه (3 كتاب سيبويه (3 شراعد كتاب سيبويه (3

على النحويين البصريين واخبارهم :4. Plügel S. 94: ملبقات النحوييين البصرييين واخبارهم

<sup>3)</sup> Er soll Farra für den bedeutendsten Grammatiker gehalten und über ihn gesagt haben: الفراد الفراد الفراد الفراد الفراد العربية (Flügel S. 130).

gemeinsame Standpunkt, der einigende Kitt, der sie hätte zusammenhalten können. Im Gegensatz zu den Basrern haben sie sich selbst wohl nie mit dem Schulnamen der "Kufer" bezeichnet. Trotzdem scheint in Nachahmung der von Mubarrad gesammelten alten basrischen Traditionen um diese Zeit von Taslab und seinen Freunden der alte, sonst unbekannte Grammatiker Ruāsi als Lehrer des Kisāī und Farrā entdeckt worden zu sein. Ihn betrachtete man als Stammvater der Kufer und deutete alle alten anonymen, als kufisch angeführten Ansichten als die seinen 1).

Schon früh hatte die Macht und der Glanz in Baġdād auch die Wissenschaft angezogen. Am Ende des 3. Jahrhunderts d. Fl. waren die beiden alten Gelehrtenstädte Kufa und Basra völlig vereinsamt. In der Residenz hörten die Schüler jetzt die Vorträge der beiden Rivalen Mubarrad und Taʿlab zu gleicher Zeit. Jener bot ihnen ein im Kampfe gewordenes und immer noch weiter wachsendes System, der einseitige und konservative Taʿlab trug dagegen immer noch die grammatischen Anschauungen des alten Farrā vor, ohne wesentlich über ihn hinauszukommen. Es ist klar, dass Mubarrad alle Schüler aus dieser Generation auf seine Seite ziehen musste; nur wenige konnten ihm widerstehen <sup>2</sup>). Die Kufer, wenn ich sie der

والصبوة وذهب الكوفيون الى انه يكتب بالياء وان كان من ذوات الواو لا يكون لانه بالصمة والكسرة في اوله تنزل منزلة ما اوله واو او ياء لا يكون لانه بالصمة والكسرة في اوله تنزل منزلة ما اوله واو العمر. Es heisst dann weiter, dass die Diskussion über diese Frage dadurch entstand, dass Talab einen Koran für einen Sohn Tähirs schrieb und Mubarrad darin بالصحي mit jā geschrieben fand.

وهو اول من وضع من الكوفييين كتابا في النحو 33: وهو استان الكسائي والفراء . Ebendort wird auch gesagt, dass die Ansichten des "Kuft" im Kitāb des Sibawaibi und am Ende der Masāil des Ahfaš als die des Ruāsi anzuschen sind. — Sujnţi: Muzhir 2,201,23: خوى يقال له ابو جعفر الرؤاسي وهو مطروح العلم ليس بشيء واهل الكوفة يعظمون من شأنه ويزعمون ان كثيرا من علومهم وقراءتهم الكوفة يعظمون من شأنه ويزعمون ان كثيرا من علومهم وقراءتهم مأخوذ عنه

<sup>2)</sup> Abu Bakr b. al-Anbāri († 327) soll Taclabs kufische Tradition wirklich weiter verarbeitet haben.

späteren Tradition folgend so nennen darf, sind mit Tallab endgiltig zu Ende, - wenn man von der grammatischen Methode allein spricht, sogar schon mit Farra. Sie sind nur eine Episode in der Entwicklung der arabischen Nationalgrammatik und haben bei aller Achtung vor ihren anderweitigen Verdiensten in der eigentlichen Grammatik keine Schule gemacht. Die von der Tradition angenommene Vermischung der beiden Schulgegensätze ist in Wirklichkeit nur eine Vermischung der Schüler des Mubarrad und Taslab, welche beide Lehrer in Bagdad zu gleicher Zeit hörten; eine Synthese der Gegensätze konnte nicht stattfinden, weil neben einem leidlich ausgebildeten System nur die Summe einzelner Entscheidungen eines Grammatikers, des Farra oder höchstens noch des Kisāī stand. Die ganze Grammatik in ihrer Methode war basrisch, und sie bestand aus dem ausgebauten und vertieften Sibawaihischen System; dem gegenüber waren die Kufer nicht mehr lebensfähig. Namen kufischer Grammatiker werden uns von jetzt an garnicht mehr überliefert, während die Basrer, die sich vor kurzem dank der Persönlichkeit Mubarrads konsolidiert hatten, erst jetzt eigentlich eine Schule zu sein anfingen und immer weiter wuchsen, solange, bis das Qijassystem fertig ausgebaut war. Noch fast anderthalb Jahrhunderte hindurch werden uns ausdrücklich Namen basrischer Grammatiker genannt, der jüngste von Ibn al-Anbari angeführte ist Ibn Barhan († 456). Man hatte anfangs die in Bagdad vereinigten, von beiden Lehrern überliefernden Grammatiker zusammen mit den schon früher dort ansässigen Sprachgelehrten und Literarhistorikern wie Gahiz, Ibn Qutaiba, Abū Hanīfa ad-Dīnawarī u.a. die "Bagdader" genannt. Diese besondere Bezeichnung hatte eine Zeit lang eine gewisse Berechtigung, denn dadurch, dass die beiden Schülergruppen sich näher kamen und einander kennenlernten, wurde der Blick der damals lebenden Grammatiker etwas erweitert; dadurch dass sie andere Ansichten und neues Material kennenlernten, mögen die Basrer auch hie und da etwas weniger

engherzig in der Anerkennung seltener vorkommender Ausdrucksweisen geworden sein. Viele von Farrā als munšid in die grammatische Literatur eingeführte Verse galten später als anerkannte Belegverse. Manche Grammatiker, wie Ibn Kaisan († 320) und Ibn Hajjāt († 320) sollen sogar eine Anzahl der von Taclab vorgetragenen Ueberlieferungen für richtig anerkannt haben 1), aber im Grunde waren die Bagdader der Methode nach doch alle Basrer. Eine Schule mit eigener Tendenz, die den Namen gemischte oder eklektische Schule rechtfertigen könnte, waren sie nicht, sie stellen vielmehr nur ein Stadium in der basrischen Entwicklung dar, gewannen dadurch allerdings an Bedeutung, weil zu ihrer Zeit das Qijāssystem sich scharf herauszuarbeiten begann. So verlor dieser besondere Sammelname bald seine Berechtigung und wurde später auch wieder ganz aufgegeben. Dadurch dass die Bagdader an den wenigen Stellen, an denen sie bei den Grammatikern erwähnt werden, immer kufische Meinung haben, darf man sich nicht beirren lassen, denn ihre besondere Meinung wurde eben nur dann vorgetragen, wenn sie von der allgemeinen, d.h. basrischen Ansicht abwich 2).

Taʻlab hatte dadurch, dass er in der Halifenresidenz mit den Ansichten und der Methode der Basrer genauer bekannt wurde, den Unterschied zwischen ihrer Auffassung und seiner, d. h. der des Farrā erst recht fühlen gelernt und über diesen "Gegensatz der Grammatiker" ein besonderes Buch geschrieben ³).

البصرى والكبوفي في النحو لانه اخذ عن المبرد وتعلب وكان ابو بكر البصرى والكبوفي في النحو لانه اخذ عن المبرد وتعلب وكان ابو بكر البصريين المبرد وتعلب وكان ابو بكر البصريين المنافل الم

<sup>3)</sup> Vgl. S. 58 Anm. 1.

In diesem uns verlorenen Werke wird er versucht haben, die Ansichten dieses von ihm verehrten alten Grammatikers gegenüber denen des Sibawaihi und der an ihn anknüpfenden Basrer in Schutz zu nehmen. Dadurch lenkte er wohl einerseits die Aufmerksamkeit auf den bisher wenig bekannten Farra und rief andrerseits den Widerspruch der angegriffenen Basrer hervor. Ich weiss aber nicht, ob der grammatische Gegensatz, dessen man sich bisher ja viel zu wenig bewusst war, allein genügt hätte, dieser Streitfragensammlung für die Folgezeit eine solche Bedeutung zu verschaffen. Der Neid der Basrer über die immer grösser gewordenen Erfolge der kufischen Outsider am Halifenhofe hatte sie während des 3. Jahrhunderts d. Fl. auch in der Beurteilung der wissenschaftlichen Verdienste ihrer Gegner parteiisch gemacht 1). Dadurch dass sieh der Taqdirbegriff bei den Basrern immer bestimmter herausgebildet hatte, kamen beide auch in der Koraninterpretation immer weiter auseinander, und wenn sich auch Taclab über die in der damaligen Zeit entstehende Zähiritenschule und ihren Gründer Däwüd († 270) abfällig aussprach 2), so stand er ihr doch näher als die an Sibawaihi anknüpfenden Grammatiker. Frage 15 unseres Kitāb al-inṣāf zeigt uns noch ganz deutlich, in wie weitem Masse sich der intolerante Talab in grammatischen Erklärungen von

<sup>1)</sup> Einige der von den Kufern gesammelten Gedichte und Verse mögen nicht echt gewesen sein, falsch und tendenziös aber ist es, deswegen alle zu verurteilen und abzulehnen, wie Abu-Tajjib es tut (in Sujnți's Muzhir 2, 206, 10 على المنافع والمنافع والمنافع المنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع المنافع المناف

<sup>2)</sup> Vgl. Goldziher: Die Zahiriten S. 30. 226. — Ein Anhänger dieser Schule unter den Grammatikern war Niftawaihi († 328), ein Schüler Mubarrads und Taflabs (Sujati: Bugjat 187 على مذهب داود الظاهري).

dogmatischen Gesichtspunkten leiten liess 1). Durch diese Momente und die neuen Angriffe des Taclab wurde sicherlich die Erinnerung an die Rivalität der alten Grammatiker von Basra und Kufa in dem Schülerkreis des Mubarrad wieder lebendig. Zu ihrer Verteidigung setzten sie die von seinem Gegner begonnene Sammlung der verschiedenen Ansichten der alten Grammatiker fort und stellten die durch ihr schon leidlich ausgearbeitetes System allerseits begründeten und vertieften Anschauungen des Sibawaihi den einzelnen, abrupten Behauptungen des Farra entgegen. Ihr Kampf galt aber nicht diesem einzelnen, schon 100 Jahre früher gestorbenen Grammatiker, sondern einer Methode, einer grammatischen Auffassung, und daher schufen sich die Basrer als Gegner die "Kufer". Dieser Sammelname kommt erst in der Generation nach Mubarrad vor und wird, wie ich schon oben zeigte, von den sogenannten Kufern selbst nicht gebraucht. Im Gegensatz zu den Basrern sind sie nicht eine Gruppe von Grammatikern mit bestimmter methodischer Tradition, sondern sind im Grunde identisch mit Farrā. Er was es ja auch, auf den Talab besonders hingewiesen hatte, und in dessen beiden Hauptwerken sich Antworten auf die meisten grammatischen Fragen fanden. Kisāī spielte neben ihm eine viel weniger bedeutende Rolle; obschon auch er häufig als Vertreter der Kufer angesehen wurde, konnte man doch nicht so oft auf ihn zurückgreifen, weil seine Hauptarbeit ja garnicht der eigentlichen Grammatik gegolten hatte. So ent-

<sup>1)</sup> S. 58, 14 ff. u. besonders 67, 5 ff. — Während die Basrer den Koran nach der Grammatik orientierten, scheint es bald so, als ob die Kufer es umgekehrt gemacht hätten, weil sie sogar aus dem Nichtvorkommen einer Form im Koran Schlüsse auf ihr Nichtvorhandensein überhaupt machten (118, 1 ff. 288, 13 ff). Es liegt nahe anzunehmen, dass die Kufer wegen dieser Verknüpfung von Grammatik und Dogmatik von den freigeistigen Basrern etwas verhöhnt und lächerlich gemacht wurden, und ich möchte die bei der Widerlegung einiger absurder Annahmen der Kufer dreimal in hasrischen Beweisen wiederkehrende Formel: "das ist eine unbewiesene Annahme, die man nur auf Grund einer Inspiration oder Offenbarung verstehen könnte" (61, 23. 121, 17. 170, 21) als einen Rest dieser ironischen Tendenz in der basrischen Polemik gegen die orthodoxen Kufer ansehen.

standen die "Streitfragen der Basrer und Kufer" durch die literarische Sammelarbeit der gelehrten Bagdader in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts, In diesem literarischen Scheinkampfe, in dem die Basrer genötigt waren, die Argumente der alten "Kufer" zu widerlegen, bildete sich das Qijassystem in seinen Feinheiten und Abstufungen erst recht heraus; durch die Widerlegung des gegensätzlichen Standpunktes wurde ihnen der eigene erst recht klar, an der Unmethode der Gegner bildete sich die eigene Methode. Einen wirklichen lebenden Gegner hatten sie aber nicht, ihr Kampf richtete sieh gegen ein Phantom. Wenn Kufer existiert hätten, hätten sie jetzt auftreten und ihre Methode und ihre grammatischen Auffassungen verteidigen müssen. Der kuferfreundliche Ibn Färis († 390) hat in seiner Polemikensammlung nicht in diesem Sinne gewirkt; seine Anschauungen kennen wir ja ungeführ 1). Und so blieb die Schrift des Taclab für sich allein bestehen. So erklärt sich auch die Tatsache, die ich schon bei der Analyse des Kitāb al-insaf angeführt habe, dass die kufischen Behauptungen fast immer nur mit ihren alten abrupten Begründungen angeführt werden, während die Basrer für jede einzelne Entscheidung mehrere, von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehende Beweise bieten. Durustawaihi schrieb eine heftige Kampfschrift gegen Taclabs Sammlung 2), und Ibn an-Nahhas und Ibn Kaisan veröffentlichten vom basrischen Standpunkt aus ihre oben schon genannten Streitfragenschriften. Diesen Sammlungen verdanken wir die Erhaltung alten und wertvollen Materials besonders aus den Schriften des Farrā, das uns sonst verloren gegangen wäre; wir sahen ja, dass sogar noch Ibn al-Anbari wörtliche Zitate aus ihnen bewahrt hat. Je länger der Kampf dauerte, je prinzipieller er wurde, desto mehr hob sich die Gestalt des alten

Vgl. S. 58 Anm. 4 u. S. 67 Anm. 2. — Goldziher: Beiträge zur Gesch. der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern 3: Abn 'l-Hasan ibn F\u00e4ris (in: Sitzungsberichte der Wiener Akad. 73, 511 ff).

<sup>2)</sup> النحويين الرد على ثعلب في اختلاف النحويين s. Flügel 106.

Sibawaihi, bei dem man im Grunde schon alles zu finden glaubte, heraus. Seine Ansicht galt als die schlechthin richtige, und nur die von ihm angeführten Unregelmässigkeiten für erlaubt. Wie bei dem Propheten schloss man nicht nur aus seinen Mitteilungen, sondern auch aus seinem Schweigen. Was bei ihm fehlte, galt als verboten. So erklären sich die sog. normierenden Fragen bei Anbari, die von einem meistens von Farrā in die grammatische Literatur eingeführten Verse ausgehen. Die Tatsache, dass Sibawaihi ihn nicht anführte, genügte den Späteren, um den Vers und die in ihm vorkommende Form als schlecht abzulehnen. Sein "Buch" erhielt schon früh so sehr die Bedeutung eines Kanons, dass ein nur wenig jüngerer Philologe sagen konnte, dass derjenige sich schämen müsse, der nach Sibawaihi noch ein Werk über die Grammatik schreiben wolle 1). Somit bestand die Aufgabe der basrischen Grammatiker eigentlich nur in der Erklärung des Sibawaihi. Es ging seinem Buche aber wie religiösen Urkunden, die bestehen bleiben, obwohl die Entwicklung über sie hinausgeführt hat. Da die grammatische Methode, die an ihn angeknüpft hatte, in formal-rationeller Beziehung sich zu stark von ihm ab entwickelt hatte, so kam man mit einer einfachen Erklärung nicht aus, sondern man interpretierte in ihn hinein. In dieser Beziehung bedeutet der Kommentar des Sīrāfi († 368) einen Markstein in der Entwicklung der arabischen Nationalgrammatik. Leider ist er immer noch nicht vollständig herausgegeben, aber schon aus den uns zugänglichen Stücken bei Jahn und in der Bulager-Ausgabe des Sibawaihi können wir ersehen, dass er das grammatische Denken seiner Zeit und auch sehon die Streitfragenliteratur in seinen Sibawaihikommentar hinein verarbeitet hat. An seiner schon fast ganz ausgebildeten methodischen Terminologie erkennen wir vielleicht am besten den Fortschritt, den die Grammatik

<sup>1)</sup> Sujūți: Bugjat 203 in der Vita des Abū 'Utmān al-māzinī: الله الله الماكو بعد كتاب سيبويه فليستحي

in dem letzten halben Jahrhundert gemacht hatte. Schon den Arabern galt sein Kommentar als der Kommentar zum Sibawaihi schlechtin 1). War Mubarrad der Schöpfer der basrischen Tradition, so ist es das Verdienst des Sīrāfi, das von jenem begonnene Werk zu Ende geführt und das einheitliche basrische System endgiltig gesichert zu haben. Es ist bezeichnend, dass er in seinen Hauptwerken dieselben Themata wie Mubarrad behandelte 2). Seine uns verlorenen "Biographien der basrischen Grammatiker" dienten den späteren Verfassern ähnlicher Werke und noch Sujūti als Quelle. Ich vermute, dass Sirāfi in diesem Werke mit der später ganz üblichen Praxis begonnen hat, möglichst viele der neutralen, älteren Grammatiker der basrischen Schule zuzuzählen, um ihr durch die grössere Zahl der Anhänger mehr Ansehen zu verschaffen. Da Kufer zu seiner Zeit nicht existierten, um ihrerseits Einspruch gegen diese gewaltsame Inanspruchnahme der alten Grammatiker für die Gegenschule einzulegen, so wurden mit Ausnahme der ausgesprochenen Schüler des Kisāī und Farrā eigentlich alle alten Grammatiker als Basrer bezeichnet. Am weitesten ging der Verfasser des Fihrist in der schematischen Einteilung in die drei Schulen und in der gewaltsamen Zuweisung jedes Grammatikers an eine von ihnen 3). Noch Flügel hatte Mühe, die durch diese verschiedenen künstlichen Einteilungen entstandenen widersprechenden Traditionen miteinander auszusöhnen. Dem Sīrāfi also und seinen Zeitgenossen, die sich dem Farrā und den Kufern gegenüber stolz und bewusst als Anhänger "unserer Genossen der Basrer" bezeichnen, verdankt das Qijassystem in der uns bekannten vollendeten Form seine Entstehung. Ausser Ibn Duraid († 321), Ibn an-Nahhās († 338) und Duru-

<sup>1)</sup> Sujuți: Bugjat 222 sagt von diesem Werka الم يُسْبِقُ الى مثله عليه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه

<sup>2)</sup> Er schrieb ausser dem Kommentar auch eine "Einleitung" (المنادة) und einen Šawahidkommentar zu Sibawaihi und eine Biographiensammlung اخبار النحاة البعريين (Sujnţi Buġjat S. 222, Flügel S. 108).

<sup>3)</sup> Fihrist S. [49] ff. (an-Nadim lebte nuch in der Mitte des 4. Jhdts).

stawaihi († 347), der besonders geschickt in der Polemik war 1), hatte auch az-Zaggāg († 311) durch seinen Korankommentar, in dem er Farras Ansichten widerlegte 2), vorgearbeitet. Für die Ausbildung des analogistisch-rationellen Schemas scheinen aber 'Alī b. 'Īsa ar-rummānī († 384), Abū 'Alī al-fārisī († 377) und seine Schüler 'Alī b. 'Isa ar-raba'ī und Ibn Ginnī († 392) 3) das Meiste geleistet zu haben. Von Fārisi4) und Rabacī5) wird uns wenigstens ausdrücklich berichtet, dass ihre Hauptstärke im "Qijās" gelegen habe, und Rummānī 6) ging darin sogar so weit, dass er nicht nur die Regeln der Vernunft und Weisheit auf die Sprache angewendet wissen wollte, sondern - allerdings nicht unwidersprochen — die Grammatik mit der Logik schlechthin identifizierte. So wurde der Kampf der basrischen Analogisten gegen die fingierten kufischen Anomalisten immer prinzipieller. Um den Ursprung der einzelnen Ansichten und die persönliche Stellung der alten Grammatiker kümmerte man sich nicht viel, sondern man kam in der Verehrung Sibawaihis soweit, alles Sibawaihifeindliche schlechtweg für kufisch zu erklären. Die Ansichten der ihm befreundeten zeitgenössischen Gelehrten, ja sogar die seiner Lehrer wurden manchmal, wenn

<sup>1)</sup> Flügel S. 105 f.

<sup>2)</sup> Die Nachweise siehe in den Anmerkungen zu Frage 27, 47, 65, 71.

<sup>3)</sup> Ueber Ibn Ginni's Bedeutung und Stellung zu den Basrern vgl. Reschers Dissertation über ihn (Berlin 1910) und Pröbster's Ausgabe seines K. al-mugtaşab (Leipzig 1904).

أَخطأ في مائة مسئلة لغوية ولا أخطأ في واحدة 217 Bugjat واعدى. قضاً في مائة مسئلة لغوية ولا أخطأ في واحدة 217 قساسية.

<sup>5)</sup> Sujūti: Bugjat 344 والقياس المخيقي الفهم والقياس.

قال البو حيان التوحيدي ... وكان بخرج النحو Bugjat 344 عنان التوحيدي ... وكان بخرج النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء وان كان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شيء قلت النحو ما يقوله الفارسي ومنى عهد الناس ان النحو يجزج بالمنطق وهذه مؤلفات الخليل وسيبويه ومعاصريهما ومن بعدها بدهو لم يُعْهَدُ فيه شيء مؤلفات الخليل وسيبويه ومعاصريهما ومن بعدها بدهو لم يُعْهَدُ فيه شيء مؤلفات الخليل وسيبويه ومعاصريهما ومن بعدها بدهو لم يُعْهَدُ فيه شيء مؤلفات الخليل وسيبويه ومعاصريهما ومن بعدها بدهو لم يُعْهَدُ فيه شيء .من ذلك

sie mit seinen in Widerspruch standen, einfach als kufisch bezeichnet 1). Dass es einmal eine Zeit gegeben hatte, in der Sibawaihi bei den Basrern noch nicht der allenthalben vergötterte Grammatiker gewesen war, konnte man sich nicht denken, und daher stellte man gerade diejenigen von den Alten, die durch ihre Gegnerschaft gegen Sibawaihi für die Entwicklung der basrischen Methode vielleicht das Meiste geleistet hatten, mit den Kufern zusammen 2). In einigen Punkten mögen sich ja auch ihre Ansichten, besonders die des al-Ahfas, der mit Kisāī befreundet war, mit denen der Kufer gedeckt haben. Für viele Fragen kann aber nachgewiesen werden, dass die den Kufern untergeschobenen Behauptungen und Beweise nicht die des Farra und seiner Gruppe, sondern die des al-Ahfaš und Mubarrad waren 3). Auf Ibn al-Anbari, dem es nur darauf ankam, die beiden prinzipiellen Gegensätze scharf herauszuarbeiten, ist in dieser Beziehung kein Verlass. Wenn er auch manchmal die Namen dieser beiden Grammatiker noch nennt. so gibt er andrerseits oft ihre Meinungen anonym schlechthin

<sup>1)</sup> Vgl. Frage 94, in der Juous, und Frage 102 und 116, in der Halil allein auf kufischer Seite steht.

<sup>2)</sup> Sujuți: Buğjat 44 spricht in der Vita des Ibn as-Sarrāg im Gegensatz zu den Basrern von den "Streitfragen des al-Ahfaš und der Kufei" مسائل الأخفيين المسائل الأخفيين المسائل الخفيين والكوفيين المسائل ال

<sup>3)</sup> Charakteristisch in dieser Beziehung ist Frage 97, zu der es in der IJiz. (2, 431, 23) ausdrücklich heisst: وقد نسب الزياري في مسائل لللاف , und Frage 109, in der Ahfaš allein die Entscheidung der "Kufer" vertritt und Farra dann mit einer speziellen Ansicht auftritt! Insofern haben wir das Recht, jede Frage, in der al-Ahfaš oder Mubarrad als Parteigänger der Kufer auftreten, für verdüchtig zu halten, besonders dann, wenn Namen von Kufern nicht genannt werden. In diesem Sinne behandeln die Fragen 6, 18, 26, 37, 43, 54, 55, 60, 64 und Nachtiag Fr. 2, für die ich auf meine Aamerkungen verweise, bestimmt keine Streitfragen der Schulen, sondern nur l'alemiken zwischen Ahfaš bezw. Mubarrad und Sibawaihi.

als kufische Ansicht wieder. Daher darf man die 121 Streitfragen nur nach genauer Prüfung der Angaben in den parallelen Quellen für echt und alt, d. h. für die gegensätzlichen Ansichten des Sibawaihi und besonders des Farrā halten 1). Dazu kommt, dass die Späteren auch die Polemik zwischen Mubarrad und Talab in ihre Sammlungen miteinbezogen haben. Die Ueberlieferung, dass jüngere basrische Grammatiker wie Ibn Kaisan und Ibn Hajjat sich in einigen Fällen der kufischen Anschauung angeschlossen haben, muss unsere Zweifel an der Echtheit der kufischen Beweise in einigen Streitfragen bei Ibn al-Anbari noch vermehren. Da es nämlich kufische Grammatiker nicht gab, die die Ansichten Farras und Kisais ausbauten und begründeten, lag es nahe, dass dieser oder jener Basrer in manchen Fragen die kufischen Behauptungen mit seinem basrisch-analogistischen Rüstzeug zu begründen und zu sichern suchte. Ich kann mir sogar denken, dass eine solche Aufgabe für einen dialektisch veranlagten Gelehrten der damaligen Zeit sehr verlockend gewesen sein muss. Einige allzu logische, allzu formal-rationelle und daher allzu unkufische Beweise der Kufer bei Ibn al-Anbari scheinen mir nur auf diese Weise erklärt werden zu können. Diese späten basrischen Beweise für kufische Behauptungen heben sich aber sogleich von dem echten kufischen Untergrund ab. Ein sicheres Anzeichen, um sie zu erkennen, bietet die typisch basrische Ausdrucksweise und Beweismethode die in ihnen verwendet wird 2). Äusserlich kenntlich sind sie zumeist daran, dass sie neben den alten kufischen Beweisen als zweite oder noch weitere Beweise angefügt und fast immer mit denselben einleitenden Worten eingeführt werden 3). Diejenigen

<sup>1)</sup> Eigentlich sind nur diejenigen Fragen unbedenklich als Streitfragen der Basrer und Kufer hinzunehmen, für die oben (S. 62 Anm. 1) ausdrücklich Farrā als Vertreter der kufischen Ansicht ermittelt werden konnte.

<sup>2)</sup> Vgl. z,B. Fr. 17. 19 (77, 1 ft.), 22 (82, 1 ft.), 24. 33 (117, 6, 11), 49 (156, 20 ft.), 50 (158, 14), 70 (209, 9), 113 (330, 16).

<sup>3)</sup> Hierher gehören vor allem die mit den Worten فرمنهم من تسك beginnenden Stücke, die neben dem Hanptbeweise weitere, meist jüngere Argumente

Fragen, in denen jüngere Basrer, und unter ihnen besonders Ibn Kaisān als Parteigänger der Kufer genannt werden, müssen in dieser Beziehung vor allem als verdächtig gelten. Wenn uns also auch noch ein gut Teil alten Materiales übrig bleibt, nach welchem wir uns ein Bild von dem grammatischen Denken der Kufer, d. h. Farrās und Kisāis machen können, so werden wir doch sehr vieles als kufisch Ueberlieferte dem furor basricus des 4. Jahrhunderts zur Last legen müssen.

Es muss ein wahrer Sammeleifer bestanden und viele Gelehrte gegeben haben, die das Zusammensuchen der Streitfragen über Gebühr übertrieben haben, denn wir finden in der ganzen philologischen Literatur versprengt häufig recht unwichtige Thomata als Schulkontroversen behandelt. Jede auch nur irgendwie abweichende Meinung des Farrā, jede andere Koranlesung, jede orthographische Differenz konnte als "Streitfrage" angesehen werden 1). Sie alle aus der Literatur jetzt wieder zusammenzusuchen und zu sammeln, wäre wertlos; die charakteristischsten von ihnen besitzen wir in den 121 von Anbari behandelten Themen. Dass er nicht alle, sondern nur die berühmtesten Fragen bot, wusste

anonym bieten. In kufischen Beweisen finden sich solche in Fr. 2 (8, 1), 14 (48, 2. 49, 13, 17, 19), 15 (58, 1, 8) 28 (102, 12, 16, 21), 37 (127, 9, 12) 53 (161, 21, 162, 1, 3), 69 (202, 19), 72 (215, 5, 9), 79 (238, 19), 92 (268, 10), 115 (334, 10) 116 (338, 19). — Jung müssen ferner stets die mit den Worten 5 beginnenden polemischen Bemerkungen gegen die Behauptungen und Argumente der Gegner sein. In kufischen Beweisen finden sich solche Partien in Fr. 3 (18, 21), 5 (22, 18), 14 (48, 4), 15 (58, 4), 41 (136, 14), 45 (143, 13, 17), 72 (217, 9), 74 (226, 13), 78 (236, 4), 79 (239, 5), 91 (266, 6), 94 (272, 2), 97 (285, 18, 286, 12), 112 (326, 9), 113 (330, 13), Nachtr. Fr. 1 (348, 13), 2 (352, 6). — Auch die Teile kufischer Beweise, die neben Belegen aus der Tradition noch ein analogistisches Argument bieten (s. S. 33 Anm. 2), und vollends die Stellen, an denen Kufer den Sibawaihi zitieren (13, 15, 73, 23, 85, 12), können als jüngere Bestandteile gelten.

<sup>1)</sup> Ich verweise nur auf die verschiedene Aussprache des grammatischen Terminus für "assimilieren" (kufisch: أَنْعَمَ , basrisch: أَنْعَمَ ), die verschiedene Aussprache und Lesung von أَنَّقَ (Sure 9, 12 vgl. Mufassal 167, 6) und die oben (S. 75 Anm. 4) schon behandelte verschiedene Schreibung von

er allein '). Einige wichtige Differenzen scheinen ihm allerdings, wie schon Sujūṭī bemerkt hat '2), entgangen zu sein; alles in allem ist aber die Nachlese aus den bedeutenderen grammatischen Schriftstellern nicht gross '3).

Wie in diesem literarischen Streite des 4. Jahrhunderts das rationell-analogistische Schema der Basrer von der unbestimmten Form, in der es sogar noch bei Mubarrad zu finden ist, sich entwickelt und nüanciert hat, wie es endlich im 5. und Anfang des 6. Jahrhunderts die endgiltige und uns bekannte Gestalt angenommen hat, können wir im Einzelnen nicht mehr verfolgen, da die Werke der zeitgenössischen Grammatiker entweder verloren oder noch nicht durch den Druck zugänglich gemacht sind. Neben der ältesten, wenig ausgeprägten besitzen wir sogleich die jüngste, schon ganz scholastische grammatische Literatur, die das basrische System in seiner völlig versteinerten Form als Dogma zeigt. Ibn al-Anbaris Werk stellt den Höhepunkt in dieser Entwicklung dar; es ist das einzige uns erhaltene Werk aus der grammatischen Streitfragenliteratur. Wie vorzüglich es durch seine dogmatische Schärfe als Quelle für

أُلخّص لهم كتابا لطيفا يشتمل على مشاهير المسائل لخلافية 1,8 Insaf 1,8

وقد فات أبن الانبارى مسائل خلافية بين 3,152,3 Sujați: Ašbāh 2,152,3 الفريقين استدركها عليه ابن اياز في مؤلف منها الاعراب اصل في الاسماء فرع في الافعال عند البصريين وقال اللوفيون اصل فيهما ومنها .لا يجوز حذف نون التثنية لغير الاضافة وجوزة اللوفيون

<sup>3)</sup> Anbari selbst streift manchmal in unserem Texte eine Streitfrage, die sich unter den 121 ausführlich behandelten nicht wiederfindet (37, 10. 43, 6. 143, 15 ff. und 146, 18 ff. 256, 16 ff. 285, 19 ff.). Auch in den Asrār 24, 18—25, 2 spricht er von einer Streitfrage, die sich nicht im K. al-inṣāf findet. — Bei Sīrāfi fand ich 6 Fragen, die Anbari fehlen (s. Jahn § 98 Anm. 34. — Ed. Sib. Rand 1, 219, 362. 2, 93, 134, 245) und sogar im Mufaṣṣal noch vier solche (37, 13. 139, 20 ff. 154, 5. 166, 9). — Nur weil sie als eine der merkwürdigsten kufischen Behauptungen bezeichnet wird, nenne ich noch folgende von Sujuți (Ašbāh 3, 9, 14 ff.) mitgeteilte: قال البو حبيان من غريب مذاهب اللوفيين في أن أن تررني ازورك ... وأزرك ... وأزرك

die Darstellung der beiden Gegensätze geeignet ist, haben wir im ersten Teile dieser Einleitung geschen. Trotzdem bleibt der Verlust der älteren, sicherlich noch weniger prinzipiellen Werke dieser Art sehr zu beklagen. Denn die Vorzüge der Darstellung Anbaris sind zugleich seine Mängel. Um der stärkeren Hervorhebung des prinzipiellen Schulgegensatzes willen tat er der geschichtlichen Entwicklung häufig Gewalt an und kümmerte sich wenig um die Entstehung der einzelnen Ansichten. Dass er die Entscheidungen des Ahfas und Mubarrad als kufische hinstellte und späte basrische Beweise ohne Bedenken den Kufern beilegte, wurde bereits ausgeführt. Ebenso gelten ihm auch die Basrer und ihre Methode als eine feste, starre Einheit ohne Entwicklung, und der alte Sibawaihi als ihr Haupt. Am auffälligsten sind in dieser Hinsicht die Fragen, in denen Anbari die Ansichten dieses Grammatikers als die sehlechthin basrische bezeichnet, obwohl fast alle eigentlichen Basrer sie nicht teilen '). Sogar die überlieferten Themata der Streitfragen hat er manchmal geändert und Einzelheiten verallgemeinert. Also nicht nur, dass er die Beweise der beiden Parteien formal überarbeitet hat, hat er auch die Behauptungen, in denen wir durchgehends altes Material zu sehen glaubten, um den Gegensatz scharf herauszuarbeiten, in seinen Leitsätzen präzisiert und sehematisiert. Einige Streitfragen sind in der Form, wie er sie bietet, eine Anbarische Konstruktion<sup>2</sup>). Das wusste sehon der Verfasser der Hizāna, der Anbari häufig wegen ungenauer Ueberlieferung der grammatischen Ansichten tadelt und auch für andere Grammatiker bezeugt, dass sie den Basrern und Kufern ohne weiteres Meinungen zuschrieben, die sie prinzipiell haben konnten, ohne zu prüfen, ob sie sie wirklich gehabt haben 3). Auch durch die

Das gilt besonders für Frage 53, 54, 59, 65, 74, 98, 102 (Vgl. die Anmerkungen zu ihnen).

<sup>2)</sup> z.B. Fr. 17 und 24 (vgl. die Anmerkungen zu ihnen).

وانما حكاه عن البصريين لانه تخريج موافق .3, 16, 19 أ. القواعدم القواعدم .

in grammatischen Werken sonst ungebräuchliche Form der Diskussion wurde manchmal der Ausgangspunkt der Streitfragen und ihre ursprüngliche Form etwas verwischt. Meistens kann man jedoch mit geringer Mühe, von den Belegstellen ausgehend, oder mit Hilfe der parallelen Quellen ihren eigentlichen Kern wieder herausschälen. Diese sonst nur in juristischen Werken übliche Form der Diskussion ist auf den weiteren Gang der arabischen Nationalgrammatik nicht ohne Einfluss geblieben. Die Entwicklung der Grammatik zu einer normativen Wissenschaft wurde durch diese auch äusserliche Gleichsetzung von Grammatik und Jus nur beschleunigt. Anbari mag es ehrlich gemeint haben, wenn er seinem Buch den Titel der "gerechten Abwägung der Streitfragen" gegeben hat; er mag nicht absichtlich parteiisch gewesen sein, aber er konnte garnicht unparteiisch sein 1). Durch seine prinzipielle Schärfe ist er vielleicht sogar der vollendetste Basrer in der arabischen Nationalgrammatik überhaupt. Seine gerechte Abwägung bestand eben darin, dass er nicht nur allenthalben das Recht der Basrer, sondern auch das Unrecht der Kufer basrisch begründete. Sieben Fragen, in denen er den Kufern Recht gibt, bilden, wie sich schon nach kurzer Prüfung herausstellt, nur eine scheinbare Ausnahme von der Regel<sup>2</sup>). Sein Buch wurde später nicht nur eifrig benutzt

<sup>1)</sup> Unbewusst parteiisch ist er eigentlich überall, er spricht ja auch von "win" und "ihr" als den Basrern und Kufern; bewusst ungerecht entschieden in der Hinnahme fast aller basrischen Belegverse im Gegensatz zu der scharfen Kritik, die er an den kufischen übt. Vgl. z.B. den anonymen basrischen Vers 34,23 oder 89,12, zu dem er den Tadel der Hiz. (4,359,24) erfährt, weil er nur die schulbasrische Lesart als richtig anerkennt.

<sup>2)</sup> Es handelt sich um die Fragen 10, 18, 26, 70, 97, 101, 106. Mit Ausnahme der beiden zusammengehörigen Fragen 10 und 97, in denen Anbari nicht selbständig, sondern durch Ibn an-Nahhäs zu seiner Stellungnahme gekommen ist, ist überhaupt keine dieser Fragen eine alte Kontroverse Sibawaihis eontra Farrā, also auch keine eigentliche Streitfrage der Kufer und Basrer. Meine Aumerkungen zu den einzelnen obigen Fragen erklären jedesmal Anbaris auffallende Entscheidung. In Frage 18 ist die kufische Meinung garnicht die der Kufer, sondern die des Mubarrad; dazu ist die "kufische" Entscheidung hier die erschwerende wie sonst die der Basrer. In Frage 26 sind die Angaben Anbaris falsch und kehren die Tatsachen um; die Entscheidung, die er den Kufern beilegt, ist in Wirklichkeit die des Sibawaihi. So erklärt sich

und ausgeschrieben <sup>1</sup>), sondern auch die vom ihm formulierte oder wenigstens neu aufgenommene Problemstellung fand Nachahmer. Auch Abū 'l-Baqā al-<sup>c</sup>ukbari († 616) <sup>2</sup>) und Ibn Ájāz († 681) <sup>3</sup>) schrieben nach ihm noch besondere Werke über die Kontroversen der Basrer und Kufer.

Die Entwicklung der arabischen Nationalgrammatik ist zum Teil mit der Sammlung, Herausbildung und Begründung der "Streitfragen" verknüpft. Wie aus zwar schon sichtbaren, aber nur verschwommenen und flüssigen Umrissen erst im 4. und 5. Jahrhundert d. Fl. die Linien immer schärfer und markanter sich herausarbeiteten, bis sie schliesslich die charakteristischen Züge des rationell-analogistischen Qijassystemes annahmen, wollte ich in den skizzenhaften Ausführungen meiner Einleitung dartun. Eine Entwicklung hat also auch in der arabischen Nationalgrammatik stattgefunden. Allerdings nicht in dem uns geläufigen Sinne. Weder wurde das zu bearbeitende Material wesentlich bereichert, noch wurden neue Methoden oder eine lebendige Auffassung an die Erklärung der sprachlichen Erscheinungen herangebracht, sondern nur die eine Methode unersättlich bis zur Unmöglichkeit ausgebaut. Im rein Formal-Rationellen liegt also der Fortschritt in der einheimischen arabischen Grammatik. Dass das System der Basrer auf der ganzen Linie siegen musste, habe ich bereits früher aus der Entwicklung des Islam heraus

Anbaris Stellungaahme. In Frage 70 und 101 stehen auf Seite der Kufer schon eine Anzahl älterer Basrer wie Sitäfi und Ibn as-Sarrüg, und in Frage 106 war es ihm mit seiner Entscheidung in unserem K. al-insäf nicht recht Ernst, denn in den Asfür erwähnt er nicht einmal die Kufer, denen er hier Recht gieht.

<sup>1) &#</sup>x27;Abd al-Qūdir (Hiz. 1, 9, 4) nennt das K. al-inṣāf in der Literaturübersicht und zitiert es ungefähr 70 mal im Text der Hizāna; Sujuti im lqtirāh und in den Ašbāh 8 mal. Auf diese zum Teil recht ausführlichen Zitate verweise ich in der ersten Anmerkung zu den betreffenden Fragen. Ausserdem vgl. z.B. Hiz. 2, 25 4, 5 ff., wo Ibn Halaf, Ġabari und ns-Samīn als Benutzer nuseres Textes genannt werden.

<sup>2)</sup> التعليق في الخلاف (wohl identisch mit كال هـ) s. Sujnti: Bugjat 281, 11. H. H. 2, 323 No. 3124. Dieses Werk wird häufig zitiert, z.B. Hiz. 4, 127, 6. Sujnți: Iqtirāh 44, 5. Sujnți: Ašbāh 1, 276, 10. 2, 147, 11.

ع) فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ s. Sujnți: Bugjat 233, 3. 11. 14. 1,284 No. 676. Ein Zitat aus diesem Werke findet sich Sujnți: Ašbāh 2, 152, 4.

zu erklären versucht. Dass sie nicht mehr bieten konnten, als sie geboten haben, erklärt sich aus der Unzulänglichkeit der Quellen, die ihnen zu Gebote standen, aus ihrem Unverständnis gegenüber dem lebenden und immer werdenden Charakter der Sprache, aus ihrer Unkenntnis der anderen semitischen Sprachen und der auf ihnen begründeten vergleichenden Sprachbetrachtung, und nicht zum mindesten aus der Tatsache, dass die Araber im Gegensatz zu den Griechen ohne vorherige philosophisch-begriffliche Durchdringung der Sprache rein von der Erfahrung und Beobachtung aus an die Erklärung ihrer Erscheinungen herangingen. Zu welchen Auswüchsen und Haarspaltereien das basrisch-arabische System der Grammatik später geführt hat, ist bekannt. Für das Studium der arabischen Nationalgrammatik war es verhängnisvoll, dass die jüngsten Kodificationen, in denen das System als tote, unbewegliche Masse vor uns liegt, zuerst nach Europa kamen und daher gewissermassen als Inbegriff der Auffassung der Araber von der Sprache angesehen wurden. In Wirklichkeit sind jene aber nur das Ende der Entwicklung in einer schon gänzlich versteinerten, dogmatischen Form. Diese späten Kompendien wirkten abschreckend und haben die arabische Nationalgrammatik bis auf den heutigen Tag in Misskredit gebracht. Wenn man aber tiefer hineinsteigt, sieht man, wie auch hier sich alles erst im Kampfe gebildet hat. Es handelt sich für uns, deren Auffassungen von der Wissenschaft und von der Sprache andere sind als die der Araber, nicht darum, die Methode der arabischen Grammatik anzunehmen, oder über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit ihrer Theorien zu entscheiden, sondern nur darum die Entwicklung in dem grammatischen Denken der Araber nachzuweisen und ein objektives Verständnis für ihre wissenschaftliche Methode zu gewinnen. Die einheimische Grammatik ist vielleicht die am wenigsten von aussen beeinflusste, reinste aller islamischen Wissenschaften überhaupt, und die in ihr angewandte Methode und Arbeitsart daher eine der wichtigsten

Quellen unseres Verständnisses für die geistige Struktur des Islam. Darüber hinaus bedeutet die Aufdeckung und Blosslegung der formal-rationellen Konstruktion der arabischen Grammatik und des analogistischen Qijassystemes eine Erweiterung unserer Kenntnis von dem grammatischen Denken der Völker und somit der Geschichte des menschlichen Denkens überhaupt.

## 6. Ibn al-Anbarī und sein Kitab al-insaf.

. Ueber den äuseren Lebensgang des Ibn al-Anbari wissen wir nur wenig ¹). Mit vollem Namen hiess er ʿAbd ar-Raḥmān b. Muḥammad b. Muḥammad b. ʿUbaidallah b. Abī-Saʿīd Abū ʾI-Barakāt Kamāl ad-dīn al-Anbāri und wurde im 2. Rabīʿ 513 in Anbār am Euphrat geboren. Schon in früher Jugend kam er nach dem benachbarten Bagdad, wo er an der Medrese an-Nizāmijja anfangs bei dem bekannten Šafiitenhaupte Abū-Manṣūr Saʿīd ar-Razzāz († 539) Rechtswissenschaft studierte. Später hörte er ebendort auch allgemeine literarisch-sprachwissenschaftliche Vorlesungen bei ʿAlī Abū-Manṣūr al-ġawālīqī († 539) und besonders Grammatik bei Abū-Saʿādāt Hibat-Allāh Ibn aš-Šaġari († 542), den er selbst als seinen eigentlichen Meister nennt ²). Nach Beendigung seiner Studien wurde er Lehrer an derselben Akademie, an der er als Schüler gelernt hatte. Seine Vorlesungen waren gut und daher stark besucht; Ibn-Hallikān

<sup>1)</sup> Die hauptsächlichsten Quellen für sein Leben sind: Ibn Hallikan: Vitae illustrium virorum ed. Wüsteufeld. Gottingae 1837. Fasc. 4, 67. No. 377. — Ibn H.: Vie des hommes illustres ed. de Slane. T. 1. (Texto arabe) Paris 1842 S. 390. — Ibn H.: Biegraphical Dictionary transl. by de Slane. Paris 1843. 2, 95. — Kutubi: Fawāt al-wafajāt (Bulaq 1283) 1, 355. — Sujūti: Bugjat S. 301. — Ibn Qādi Šuhba: Tabaqūt al-fuqahū aš-šūfi<sup>c</sup>ijja Cod. Berol. Wetzstein II 326 fol. 476. — Ibn al-Atīr (Chronicon ed. Tornberg 11, 314) erwähnt am Ende des Jahres 577 dea Tod des Ibn al-Anbūtī. Vgl. Brockolmann: Gesch. d. arab. Lit. 1, 281. Ders. in der Enzyklopādie des Islam Líg. 6, S. 365.

<sup>2)</sup> Vgl. z. B. Nuzhat S. 488, wo Anbari seinen über Ibn as Sagari und Sibawaihi bis zum Propheten reichenden, wissenschaftlichen Stammbaum aufzeichnet.

kannte noch eine Anzahl seiner bedeutenderen Schüler persönlich 1). Ein gottesfürchtiger, in Kleidung und Lebensführung einfacher Mann, zog er sich am Ende seines Lebens von seiner öffentlichen Tätigkeit und der Welt ganz zurück und gab sich in der Stille seines Hauses seinen Studien und frommen Uebungen hin 2). Im Šacbān d. J. 577 starb er in Bagdad und wurde in dem Grabmal des Šaih Abū Ishāq aš-Šīrāzi beigesetzt.

Ibn al-Anbari war ein geschickter und fruchtbarer Schriftsteller; die Anzahl seiner Bücher wird von den Späteren bis auf 130 angegeben, von denen die meisten grammatischen Inhalts waren, einige aber auch juristische, dogmatische oder erbauliche Themata behandelten 3). Allerdings sind uns nicht die Titel aller dieser Werke erhalten, manche von ihnen werden wohl auch nur geringen Umfang gehabt haben. Da das Verzeichnis seiner Schriften, das Košut S. 272 f. nur ungenau nach dem Index zu Hāģģī Halīfa (7, 1126 No. 4732) zusammengestellt hat, nicht ausreicht, so drucke ich hier die Liste ab, die Sujūţi in den Buġjat al-wuʿāt in der Vita Anbaris bietet. Die Berliner Hs. Sprenger 314 (Ahlwardt No. 10062), die einen Auszug aus diesem Werke darstellt, habe ich zum Vergleiche herangezogen und neben kleinen Verbesserungen mit ihrer Hilfe (fol. 77a-79a) eine Lücke im Druck des Sujūți ausfüllen können; die in Klammern eingeschlossenen Titel 4-7 sind aus der Handschrift hinzugefügt. Danach ist Ibn al-Anbari der Verfasser folgender 69 Schriften, für die ich, falls sie uns erhalten sind, oder ihre Titel bei Hāģģī Halīfa zitiert oder von

<sup>1)</sup> Als einer seiner Schüler wird z.B. عبد الغفّار بن محمد من عبد عبد الغفّار بن محمد من عبد العقر بن وسعد الأَعْمَل von Jāqūt 4, 202 (s. v. وومسان) genannt.

<sup>2)</sup> Aus dieser späten Zeit stammen wohl die unter No. 63-69 im folgenden Verzeichnisse seiner Werke aufgezählten Schriften.

قال الموضق عبد اللطيف له مائنة وثلاثون .Ibn Qāḍī Šuhba a.a.O وبعضها في الفقه والاصول والتصوف والزهد

Anbari selber genannt werden, die entsprechenden Belege in den Anmerkungen gebe 1)

الانصاف في مسائل للخلاف بين البصريين والكوفيين الاغراب في المنحو بمدل الاعراب العربية المالفتمول في معرفة الاصول في المنحو المشابية لاصول الفقد المعتبر في الفرق بين الوصف وللخبر السرار العربية الحق على تعليم العربية] وحواثي الايضاء مسمئلة بحول الشرط على الشرط النوعة الالباء في طبقات الانباء التصرفات لو واحلية العربية الشرط النوادر والمناز الانبار المحالية الناهب في معرفة المناهب المناهب المناهب في المناهب في علم الكلام المناور اللائم في المناهب المناهب

<sup>1) 1.</sup> H. H. 1, 462 Nr. 1367.

<sup>2.</sup> H. H. 1, 368 Nr 985. Ms. Arab. Paris 1013 fol. 100b—109a (Vgl. de Slane: Catalogue des Mss. arabes de la Bibl. Nat. Paris 1883—96. S. 202) und Ms. arab. Escorial 772 fol. 111b—119a (Vgl. H. Derenbourg: Les Mss. arabes de l'Escarial T. 2. Fasc. 1. 1903 S. 61).

<sup>3.</sup> H H. 6, 285 Nr. 13496.

<sup>4</sup> H. H. 4, 441 Nr 9100.

<sup>5.</sup> H. H. 5, 620 Nr. 12344.

<sup>6.</sup> H. H. 1, 281 Nr. 654. Hrsz. von Srybold. Leiden 1886. Vgl. Kautzsch: Ueber einen Codex der Assar Z. D. M. G. 28, 331 ff.

<sup>7.</sup> H. H. 3, 74 Nr. 4537.

<sup>8.</sup> Wohl identisch mit dem unter dem Sammeltitel في النحو ١١.١١. البصاح في النحو ١١.١١. البصاح المارة المار

H. H. 6, 322 Nr. 13669 und die Verweisung 4, 132 Nr. 7880. Erschien lithogr. Kairo 1294.

<sup>15.</sup> H. H. 2, 115 Nr. 2163.

<sup>16.</sup> H. H. 6, 476 Nr. 14350.

<sup>17.</sup> H. H. 2, 24 Nr. 1697.

<sup>18.</sup> H. H. 3, 183 Nr. 4831.

<sup>19.</sup> H. H. 6, 394 N. 14045.

<sup>21.</sup> In dieser Kürze schwerlich Titel eines Buches. Viele der genannten Werke werden bei H. H. als Muhtasar bezeichnet.

<sup>23</sup> H H. 2, 452 Nr. 3685.

<sup>24</sup> II. II. 2, 628 Nr. 4199.

28 عقود الاعراب 84 منثور الفوائد 94 مفتاح المذاكرة 30 كتاب كلا وكلتا 18 كتاب كيف 32 كتاب الالف واللام 33 كتاب في معقود لمع الادائة المنتاب الملف واللام 33 كتاب في معقود لمع الادائة على المناب المنتاب المنت

<sup>28.</sup> II. H. 6, 181 Nr. 13141,

<sup>30.</sup> Wird von Anbari: Insaf 186, 16 zitiert.

<sup>32.</sup> Wird von Anbari: Asrār 136, 17 und 159, 1 zitiert.

<sup>33.</sup> Ob hierunter ein oder zwei Titel zu verstehen sind, ist fraglich. Obige Fassung stammt aus der Hs. Spr. 314, der Druck von Sujutis Bugjat hat: كتاب في معفون المع الاثانية في المدن الناحي bekannten Werke des Anbari identisch zu sein. So verzeichnet es H. H. 5,335 Nr. 11186 und unter diesem Titel ist es auch als Ms. Warner 1071 fol. 73—132 in Leiden vorhanden. Vgl. de Goeje et Houtsma: Catalogus codicum Arabicorum Ed. 2. T. 1. 1888 No. 170 S. 96. Den bei H. H. 3,619 Nr. 7256 angeführten Titel

<sup>35.</sup> H. H. 6, 426 Nr. 14185.

<sup>37.</sup> Wird von Anbari: Asrar 119, 11 zitiert.

<sup>39.</sup> Ist wohl identisch mit dem bei H. H. 1, 356 Nr. 926 u. d. T. في البيان في aufgezählten Werke.

<sup>43.</sup> Wird von Anbari: Asrar 21, 16 zitiert.

<sup>45.</sup> H. H. 3, 111 Nr. 4629 und 5, 157 Nr. 10519.

<sup>47.</sup> H. H. 3, 571 Nr. 6983.

<sup>48.</sup> H. H. 5, 149 Nr. 10475.

<sup>52.</sup> Von Anbari: Nuzhat al-alibbā 38, 3 zitiert.

<sup>55.</sup> H. H. 6, 62 Nr. 12719.

أن شرح السبعة الطوال 10 شرح مقصورة بن دريد 10 المقبوض في العروض 10 شرحة الموجز في القوافي 12 اللمعة في صنعة الشعر 28 الجوهرة في نسب النبي صلعم واقتابه العشرة 10 نكت المجالس في الوعظ 15 اصول الفصول في التصوف 10 التفريد في كلمة التوحيد 17 نقد الوقت 18 بغية الوارد 19 نسمة العبير في التعبير

Dieses Verzeichnis des Snjūţi ist als vollständiger dem des Hāģģī Ḥalīfa vorzuziehen. Es fehlen nämlich bei Ḥ.Ḥ. nicht weniger als 42 Titel, die Sujūţi bietet 1), darunter sogar 5 Werke 2), deren Existenz dadurch unwiderleglich feststeht, dass sie Anbari selbst in anderen seiner Bücher zitiert. In der Liste des Sujūţi habe ieh dagegen ausser No. 8, 33 und 39, die nach meiner Meinung mit etwas verschiedenen Titeln bei H. U. zu identifizieren sind, nur zwei ganz vermisst und zwar 1. الأنوار 3) und 2. das in Leiden sogar handschriftlich vorhandene لأُنباء في معرفة ما يُكتَب بالالف والياء dene والياء Verzeichnissen endlich fehlt das von Anbari selbst (Insäf 107, 23) zitierte Werk, das über das gegenseitige Verhältnis von Infinitiv und Verbalform gehandelt haben muss; es ist allerdings möglich, dass es sich unter irgendeinem der oben angeführten Titel verbirgt. Demnach werden uns im Ganzen mindestens 72 Titel von Büchern Anbaris überliefert, erhalten sind uns von

<sup>58.</sup> Vgl. Asrār 119, 11 und No. 37 dieses Verzeichnisses.

<sup>61.</sup> U. H. 6, 251 Nr. 13395.

<sup>62.</sup> H. II. 5, 337 Nr. 11196.

<sup>63.</sup> H. H. 2, 656 Nr. 4346.

<sup>65.</sup> Ms. Spr. 314 wohl bestimmt unrichtig: في التصريف.

<sup>1)</sup> u. zw. N°. 9, 11—14, 20—22, 25—27, 29—32, 34, 36—38, 40—44, 46, 49—54, 56—60, 64—69.

<sup>2)</sup> No. 30, 32, 37, 43 und 52.

<sup>3)</sup> H. H. 1, 485 No. 1431.

<sup>4)</sup> II. H. 4, 256 No. 8301. — Bei de Goeje et Houtsma; Catalogus codicum Arabicorum, Ed. 2, T. 1, 1888, S. 98, No. 171 als Cod. 1750 (Amin 15) katalogisiert.

diesen aber nur sechs '). Die Reihenfolge, in der alle diese Werke entstanden sind, ist nicht mehr festzustellen, nur so viel ist sicher, dass das vorliegende Kitāb al-inṣāf, das wohl sein bekanntestes Werk überhaupt war, ziemlich früh, auf jeden Fall vor seinen anderen Hauptwerken entstanden ist. In den Einleitungen zu den Lum'a und dem Gadal wird es sehon erwähnt und in den Asrār sogar achtmal ausführlich zitiert ').

In seinen Einleitungen zu allen uns erhaltenen Werken hebt Anbari jedesmal hervor, dass er in der Form etwas Neues und Originelles geboten habe und die bekannte Materie von einem bisher unbekannten Gesichtspunkte angesehen und in einer bisher ungebräuchlichen Form dargestellt habe <sup>3</sup>). In der Disposition und formalen Auffassung lag auch seine eigentliche Stärke. Auf dieser Fähigkeit scheint auch sein so gerühmtes pädagogisches Geschick beruht zu haben. Durch seine Schüler

<sup>1)</sup> Durch des Titelblatt irreführt hat Rescher dem Ihn al-Anbāri auch folgendes u. d. T. كتاب الغاط الأشباء والنظائر للامام اللغوى الشباء عبد الرجي عبد الأنبارى Constantinopel 1302 erschienene Werk beilegen wollen (Z. D. M. G. 65, 156). Krenkow hat bereits (ebenda S. 392) diesen Irrtum richtiggestellt. — Brockelmann (Enzykl. d. Islam S. 365) begeht den Fehler, unserem Anbārī bie beiden Werke K. az·zāhir und K. al-waqf wal-ibtidā zuzuschreiben, die der 2½ Jahrhunderte früher lebende Abū Bakr Muḥammad b. al-Qāsim al-Anbārī († 328) verfasst hat (s. Flügel p. 169 f. No. 3 und 15). Man hüte sich davor, diese beiden berühmten Grammatiker gleichen Namens miteinander zu verwechseln; möglich ist allerdings, dass dies schon die arabischen Literarhistoriker getan haben. Denn es ist auffallend, dass unserem Anbārī von Sujūṭi unter No. 13 und 58 zwei Werke zugeschrieben werden, wie sie mit völlig gleichem Titel auch der alte Anbārī (s. Flügel No. 2 und 17) verfasst hat.

<sup>2)</sup> An den ersten drei Stellen in den Asrār 20, 14. 30, 11. 31, 18 wird es als يت المعربين والكوفيين والكوفيين والكوفيين والكوفيين والكوفيين كالمائل المعالمة zitiert, an den folgenden 44, 18. 50, 19. 71, 19. 126, 21. 135, 18 nur als مسائل الخالفية. — Dieser Tatsache, dass die Asrār nach dem Insaf entstanden sind, scheint das auffällige, einzige und dazu noch falsche Zitat der Asrār im Insaf 198, 7 zu widersprechen. Vgl. dazu meine Vermutung Einl. S. 105 Anm. 1.

ليكون اوّلَ كتاب صُنّف في علم العربية على هذا الترتيب ومناف المعربية على هذا الترتيب وألّف على هذا الاسلوب لانه ترتيب لم يُصنّف عليه احد من السلف للسلوب لانه ترتيب لم يُصنّف عليه احد من الخلف للسلوب لانه ترتيب لم يُصنّف عليه احد من الخلف الول من صُنّف في هذه الصناعة : (1071) اول من صُنّف في هذه الصناعة : (1071)

und Bücher wurde er über die Grenzen Bagdads und sogar des Mašriq hinaus bekannt, geachtet und gelesen. Es wird uns erzählt, dass der 24 Jahre alte 1bn Jaciš eines Tages den Entschluss fasste, diesen grossen Lehrer in Bagdad aufzusuchen; er traf ihn allerdings nicht mehr lebend an, schon in Mosul erreichte ihn die Kunde von seinem Tode 1). Ob sich Ibn Jacis, der sieh darauf wieder in Aleppo niederliess, in der Folge dem Studium der Schriften Anbaris hingegeben und ihn benutzt hat, ist mit Sicherheit nicht zu sagen. Wenn manche Stellen seines Mufassal-Kommentares auch eine auffallende Achnlichkeit mit dem Kitāb al-inṣāf zeigen, so sind andere wiederum zu verschieden und gegensätzlich. Und besonders die Tatsache, dass er die Verse in einer anderen Gestalt als Anbari überliefert, und dass er einen Teil der Streitfragen, die dieser behandelt, nicht mitteilt, und auch in der Terminologie häufig abweicht, machen eine Abhängigkeit des Ibn Jaciš von Anbari zum mindesten sehr zweifelhaft. Ihre wissenschaftliche Richtung und ihre Persönlichkeit war auch viel zu verschieden. Sieherlich war Ibn Jacīš ein besserer Grammatiker als Anbari, der in der eigentlichen Grammatik ziemlich oberflächlich und wenig beschlagen war, aber jener erstickte im Material, das ihm alles war; er hatte nicht die Souveränität über den Stoff, die wir bei Anbari finden, der als selbständiger Kopf eine beschränkte Stoffmenge in die von ihm gegebenen Formen presste und sie übersichtlich darzustellen verstand. Diese Fähigkeit wird ihm auch von Sujūți nachgerühmt, der unseren Autor neben Ibn Ginni auf fast jeder Seite seines Kitāb al-iqtirāh als Autorität auf dem Gebiet der Theorie der Grammatik nennt.

Von dem von mir herausgegebenen Werke, dem Kitāb al-inṣāf fī masāil al-ḫilāf sind drei Handschriften allgemein

<sup>1)</sup> Sujnti: Bugjat S. 419 in der Vita des Ibn موحل الى بغداد ليدرك المارك المركات الانبارى فبلغه خبر وفاته بالموصل

bekannt 1). Wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes, den es behandelt, ist dieses Buch schon früh von den Arabisten benutzt worden. Ausser Thorbecke, dessen Kopie in den Besitz der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft übergegangen ist 2), zitieren auch Nöldeke, Kautzsch, Goldziher, Fischer u. a. gelegentlich unser Werk 3). 16 von den 121 Fragen, die es enthält, sind sogar schon von Girgas, Košut, Buhl und mir im Text und teilweise mit Uebersetzung herausgegeben worden 4). Allen

2) Der Gesellschaft, die mir dieses Manuscript (Ms. Th. A. 83), das mir allerdings garnicht genützt hat, überlassen hat, sage ich hierdurch meinen besten Dank.

<sup>1) 1.</sup> Codex Leidensis. Ms. Warner 564. Vgl. de Goeje et Houtsma: Catalogus codicum Arabicorum Ed. 2, T. 1, 1888, S. 96, No. 169. Diese Handschrift ist i. J. 617 d. Fl. in Aleppo geschrieben. Am Ende befindet sich folgende Notiz: جز اللتاب الله وعونه والصلاة على محمد نبيه وعبده وافق الفراغ منه يوم الجعة في العشر الاول من رجب الفرد الذي سنة سبع عشرة وستماثة على يدي كانبه بمحروسة حُلب العبد الفقير الى رحمت ,بد (Rasur) غفر الله ذنبه مستر عيبة. Da auch die Pariser Hs. des Gadl al-i rab aus Aleppo stammt (Codex iste in bibliothecam Colbertinam delatus est ex Aleppo civitatis Syriae auno Chr. 1673), so ist es möglich, dass die Abschriften aus dem Schülerkreis des Ibn Jacis, der z. Z. in Aleppo wohnte, stammen. Die Leidener Hs. ist 241. X 16 cm. gross und umfasst 265 Seiten, eine jede zu 26 Zeilen. - 2. Codex Escorialensis Arab. No. 119. Vgl. Casiri: Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis, Madrid 1760. 1,29 und H. Derenbourg: Les Mss. arabes de l'Escurial, Paris 1884. 1, 72. Dieser Codex ist i. J. 609 d. Fl. in Emesa geschrieben; er umfasst 116 Blatt, die Seite zu 26 Zeilen. -3. Codex Constantinopolitanus. Ms. der Jeni-Moschee No. 1060. Vgl. Jeñî Ġāmic kutubhanesinde mahfuz bulunan kutub maugudenin defteridir. Constantinopel 1300. S. 56. Se. Exzellenz Herr Dr. Halil Bei schrieb mir über ihn folgendes: "Der Codex ist vom Jahre وكان الفواغ من نسخة في اليوم الثاني من ربيع الاخر سنة. 620 datiert عشرين وستمائة. Allein von vorn zwei fol. Index und 6 fol. Text sind eine neue Copie. Aus einer Randbemerkung auf dem Titelblatt ist zu ersehen, dass der fehlende Anfang gegen 945 completiert wurde von einem Ahmed Naser al-Din al-Qadiri. Ausserdem enthält das Titelblatt einen Siegel-Abdruck vom Sultan Ahmad III m. dem Datum 1137". Das Ms. ist 22 × 15 cm. gross und umfasst 289 Blatt. Ausser diesem Ms. sollen, wie ich höre, in Constantinopel noch andere Handschriften des K. al-insaf vorhanden sein.

<sup>3)</sup> Nöldekes Note zu Kāmil 1,250,14 ebendort 2,98 aus Inṣāf 169,8; ferner in seinen Beiträgen zur sem. Sprachwiss. u. seinen Untersuchgen zur sem. Gramm. s. meine Anm. zu 169,1,4. — Kautzsch (Z. D. M. G. 28,341—43) gibt wenige, kleine Partien aus dem Inṣāf mit deutscher Uebersetzung. — Goldziher: Beiträge zur Gesch. der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern 2 (Sitzungsber. der Wiener Akad. 72,624) zitiert unser Werk. — Aug. Fischer in Z. D. M. G. 50,221, vgl. Inṣāf 206,4.

<sup>4)</sup> Girgas i Rosen: Arabskaja Chrestomatija. Petersburg 1876, S. 435 ff. enthält den Text von Fr. 5, 9, 18 und 34. — Košut: Fünf Streitfragen der Başrenser und

bisherigen Abdrucken lag die einzig zugängliche Handschrift, die der Leidener Universitätsbibliothek zugrunde; auch für meine Edition trifft dies im letzten Ende zu. Ich habe vergeblich versucht, die beiden anderen Handschriften, die sich im Escorial und in der Jeni-Moschee in Konstantinopel befinden, zur Benutzung zu erhalten. Wegen der ohnehin schon genügend hohen Druckkosten musste ich von einer vollständigen Photographierung beider Handschriften oder gar von einer eigenen Kollationierung an Ort und Stelle absehen. Meine Zweifel an der Möglichkeit einer allein auf der Leidener Handschrift beruhenden Edition wurden aber zerstreut, nachdem ich durch die photographische Aufnahme wenigstens einiger Seiten aus dem Codex Escorialensis gesehen hatte, dass der Text beider Handschriften bis auf kleine, in arabischen Werken allenthalben zu findende Abweichungen derselbe ist. Dazu kam, dass ich das Glück hatte, später in dem Augustinerpater Herrn Pedro Blanco und Herrn A. van Ophuysen in Konstantinopel so liebenswürdige und ausharrende Beantworter meiner Anfragen zu finden, dass ich die Originale zwar immer noch vermisste und noch jetzt vermisse, aber immerhin über manche Zweifel hinauskam. Alle Stellen, die mir irgendwie auffällig oder unrichtig zu sein schienen, besonders die Belegverse sandte ich im Korrekturabzug nach dem Escorial und konnte so noch kleine Aenderungen im Text anbringen; grössere Zusätze waren allerdings während des Druckes nicht mehr möglich. Von der

Kûfenser in: Sitzungsberichte der Wiener Akad. phil.-hist. Kl. 1877, Bd. 88, S. 271 ff. enthält Fr. 2, 3, 4, 69, 110. — Frants Buhl: Sproglige og historiske Bidrag til den arabiske Grammatik. Lpz. 1878 gibt S. 15 ein Stück aus Fr. 18 und S. 81, 95, 97 und 105 Teil 1 und 2 der Fragen 106, 105, 108 und 116. — Getthold Weil: Die Behandlung des Hamza-Alif in: Ztschr. für Assyriologie Bd. 19, S. 1ff. enthält Fr. 105 und 108. Die drei letzten Arbeiten sind Dissertationen und geben ausser dem Text auch die deutsche bezw. dänische Uebersetzung. — Girgas hat in der 3, Beilage (S. 46—66) seines Oéerk grammatičeskoi sistemi Arabov. Petersbg. 1873 sebon vor Košut ausser dem Anfang und Ende der Leidener Hs. auch die ausführlichen Leitsätze aus ihr abgedruckt. Beide verzeichneten allerdings irrtümlich, scheinbar unabhängig voneinander, nur 116 statt 118 Streitfragen.

Konstantinopler Handschrift standen mir erst nach Beendigung des Reindruckes genauere Kollationen zur Verfügung. Es liegt also meiner Edition eigentlich auch nur die Leidener Handschrift zugrunde, nur dass ich in den Anmerkungen zu vielen Stellen Abweichungen aus den beiden anderen Handschriften nach den Mitteilungen meiner Gewährsmänner geben konnte. Da ich Vollständiges in dieser Hinsicht nicht bieten konnte, habe ich mich auf die Angabe nur der wichtigsten mir bekannten Varianten beschränkt und alles Unbedeutende beiseite gelassen. Es wäre prinzipiell zwar wünschenswert, die Abweichungen und die in dem Leidener Codex fehlenden Sätzchen vollständig in eine Edition des Textes aufzunehmen, aber sie sind, wie ich mich jedesmal überzeugen konnte, sachlich so belanglos uud für das eigentliche im Buch behandelte Streitfragenthema so völlig nebensächlich, dass sie - ihre Echtheit vorausgesetzt nicht vermisst werden. Ganz zum Schluss stellte sich durch eine nochmalige Kollationierung der Leitsätze in der Konstantinopler und dann auch in der spanischeu Handschrift heraus, dass im Leidener Manuscript nach Frage 16, 33 und 54 je eine ganze Frage ausgefallen ist. Diese drei Fragen habe ich aber noch in einem Nachtrage auf S. 348 ff. nach der Kopie, die Herr van Ophuysen anzufertigen die Güte hatte, abgedruckt. Dadurch ändert sich natürlich auch die von mir nach der Leidener Handschrift vorgenommene Numerierung der Fragen; im Index der Masāil habe ich daher auch die Zählung auf Grund der beiden anderen Manuscripte notiert. Die Fragen in der Reihenfolge dieser beiden hatte auch der Verfasser der Hizāna, wie aus einem Zitate unseres Werkes bei ihm hervorgeht, vor sich 1). Wenn ich auch nur gelegentliche Fernblicke

<sup>1)</sup> Hiz. 2,385 ult. heisst es im Anschluss an den Inşāf 222,22 zitierten Vers: واورده ابن الانبارى ايضا في مسائل الخلاف في موضعين بالوجهين ذكره في المسالة لخامسة والسبعين في مسئلة فعل الامر هل هو معرب او مبنى على ان الاكتفاء بالضمة صرورة واورده في المسئلة الثانية عشرة بعد

in die beiden anderen Manuscripte tun konnte, so konnte ich doch so viel feststellen, dass alle drei im letzten Ende auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen, die entweder das Original selbst oder eine mechanische und kritiklose Abschrift des Originals gewesen ist. Es finden sich nämlich in allen drei Handschriften an manchen Stellen dieselben auffallenden Eigentümlichkeiten des Textes oder die gleichen, sinnlosen Fehler, so dass meine Behauptung dadurch unzweifelhaft wird 1). Die Handschriften des Escorial und der Jenimoschee und das Exemplar, das in der Hizana benutzt ist, stellen andrerseits insofern gegenüber dem Leidener Codex eine eigene Gruppe für sich dar, als sie an einigen Stellen die gleichen Zusätze haben, die wir in diesem vermissen 2). Dass die in jenen vorhandenen Stellen aus Zufall oder 'Flüchtigkeit in dem Leidener Codex ausgefallen sind, ist unmöglich, da häufig im Beweise und in der Widerlegung die zusammengehörigen Parallelstellen fehlen. Welche von beiden Gruppen die ursprüngliche ist, ist ohne weiteres nicht zu entscheiden. Von vornherein möchte ich aber diejenigen, die mehr Text bieten, für später und weniger original halten, als die Leidener Handschrift, zumal diese, wie Randnotizen besagen, gut kollationiert ist. Für ihre Ursprünglichkeit spricht vor allem der Umstand, dass die wenigen, kleinen Partien, die innerhalb der einzelnen Fragen fehlen, nie den eigentlichen Zusammenhang der Fragen betreffen oder prinzipielle Themata behandeln, sondern immer nur einige weitere Beispiele oder ausführende Erklärungen bieten, also

die beiden Stellen des Insat 222,22 und 319,15, die sich nach der Leidener Zählung in Fr. 72 und 109 befinden, während man nach Berücksichtigung der drei im Cod. Eseor. und Constant. eingeschobenen, von mir erst nachträglich gedruckten Fragen die in der Hizana richtig angegebenen Zahlen 75 und 112 erhält. Uebersehen ist auffallenderweise das dritte Zitat dieses Verses im Insat 169, 1.

<sup>1)</sup> Siehe z. B. Text and Anm. zu 85, 20. 90, 21. 106, 8. 212, 3 (!). 222, 4. 251, 3. 260, 2. 264, 5. 273, 14. 288, 8. 324, 19.

<sup>2)</sup> Siehe besonders 93, 10. 98, 3. 127, 19. 132, 19. 180, 11. 181, 3. 187, 4.

mehr den Charakter von Glossen haben. Die Tatsache ferner. dass Anbari, der bei Wiederholungen desselben Themas sonst immer auf die parallelen, schon vorangegangenen oder noch zu behandelnden Stellen innerhalb seines Buches verweist, diesen Hinweis bei Anführung der beiden seltenen Ausdrücke 52, 12 und 81,4, die das Thema der zweiten im Nachtrage gebotenen Frage darstellen, unterlässt, macht meine Behauptung noch wahrscheinlicher, denn diese Frage fehlt ja auch geräde in der Leidener Handschrift. Innerhalb der zweiten Abschriftengruppe. die also auf ein etwas überarbeitetes Exemplar des Originals zurückzugehen scheint, weist der spanische Codex wiederum die späteste Gestalt auf; während nämlich die Leidener und Konstantinopler Handschriften eine Anzahl kleiner, aber typischer Gemeinsamkeiten aufweisen, 'sind in 'der des Escorial schon eine Reihe weiterer Ueberarbeitungen, erklärender Hinzufügungen und stilistischer Ausgleichungen vorgenommen. Auf jeden Fall steht fest, dass der Kopist des Leidener Manuscriptes bei aller Unkenntnis und Ungenauigkeit, besonders in der Setzung der Vokale und diakritischen Punkte 1) und in der Mitteilung der Verse, doch im Grunde ein getreuer Abschreiber seiner Vorlage war, während der des Escorial zwar viel gelehrter, aber auch viel flüchtiger gewesen ist. Neben den Handschriften verdanke ich für die Textgestaltung sehr viel den häufigen Zitaten unseres Werkes in der einheimischen philologischen Literatur. 'Abd al-Qādir allein hat an mehr als 70 Stellen seiner Hizana viele, zum Teil recht umfangreiche Stücke unseres Buches wörtlich mit Quellenangabe ausgeschrieben, und auch in Sujūți's Iqtirāḥ und in seinen Ašbāh habe ich mehr als 8 ausführliche Zitate daraus gefunden. In der ersten Anmerkung zu jeder Frage

finden sich Hinweise auf diese Zitate. Diese Exzerpte und die Stellen in den Asrär, an denen der Verfasser auf sein Kitäb al-inṣāf ausdrücklich verweist, haben die Ueberzeugung in mir bestärkt, dass die Leidener Handschrift eine zuverlässige Vorlage für meine Edition gebildet hat. Es ist im übrigen auch möglich, dass Anbari selbst später eine zweite Bearbeitung seines Streitfragenwerkes vorgenommen hat ¹). Mit keiner der bisher behandelten Überlieferungen ist hinsichtlich der Reihenfolge der Fragen des K. al-inṣāf ein kurzes Inhaltsverzeichnis dieses Werkes in Einklang zu bringen, das sieh in Sujūṭi's Ašbāh wa'n-naẓā'ir 2, 147 ff. findet. Nachdem er am Anfang eines besonderen Kapitels Anbari und 'Ukbari als Verfasser von Werken über die Basrer und Kufer genannt hat, gibt er ein Verzeichnis der Themen des Kitāb al-inṣāf, das ieh im folgenden abdrucke.

(۱) حسب ما ذكرة الكمال ابو البركات ابن الانبارى في كتاب الانصاف في مسائل لخلاف وابو البقاء العكبرى في كتاب التبيين في مسائل لخلاف بين البصريين والكوفيين (الاول) الاسم مشتق بن السمو عند البصريين وقل الكوفييون بن الوسم (۱) الاسماء الستة معربة بن مكان واحد وقل الكوفييون بن مكانيين (۱) الفعل مشتق بن المصادر وقلوا المعمدر مشتق بن الفعل (۱) الالف والواو والبياء في التثنية ولجمع المعمدر مشتق بن الفعل (۱) الالف والواو والبياء في التثنية ولجمع حروف اعراب وقلوا انها اعراب (٥) الاسم الذي فيه تاء التأنيث كطلحة لا يجمع بالواو والنون وقلوا يجوز (۱) فعل الامر مبنى وقلوا معرب (١) المبتدأ مرتفع بالابتداء والخبر بالمبتدأ وقلوا المبتدأ يرفع الخبر والخبر برفع المبتدأ (١) الظرف لا يرفع الاسم اذا تقدم عليه وقلوا يرفعه (١) الخبر الله كان المها محتما لا يتصمن عنميرا وقلوا يتصمن (١) اذا جرى اسم الفاعل على غير بن هو له وجب ابراز ضميرة (148) وقلوا لا يجب (۱۱) يجوز الفاعل على غير بن هو له وجب ابراز ضميرة (148) وقلوا لا يجب (۱۱) يجوز تقديم الخبر على المبتدأ وقلوا لا يجوز (۱) الاسم بعد لولا يرتفع بالابتداء تقديم الخبر على المبتدأ وقلوا لا يجوز (۱) الاسم بعد لولا يرتفع بالابتداء تقديم الخبر على المبتدأ وقلوا لا يجوز (۱) الاسم بعد لولا يرتفع بالابتداء وقلوا لا يجب المبتدأ وقلوا لا يجوز (۱) الاسم بعد لولا يرتفع بالابتداء وقلوا لا يجوز (۱) الاسم بعد لولا يرتفع بالابتداء

<sup>1)</sup> Zu dieser Ansieht kann man durch die (Insäf 198, 7) auffällige Nonnung der Astär in unserem, doch vor diesem Werke verfassten Texte kommen. Vgl. Einl. S. 98 Ann. 2.

وقالوا بها او بفعل محذوف قولان لهم (١١٣) إذا لم يعتمد الظرف وحرف للج على شيء قبلة لم يعمل في الاسم الذي بعده وقالوا يعمل (١٤) العامل في المفعول الفعل وحده وقالوا الفعل والفاعل معا أو الفاعل فقط أو المعنى أقوال لهم (١٥) المنصوب في باب الاشتغال بفعل مقدر وقالوا بالظاهم (١٦) الاولى في باب التنازع اعمال الثاني وقالوا الاول (١٠) لا يقام مقام الفاعل الظرف والمجرور مع وجود المفعول الصريم وقالوا يقام (١٨) نعم وبئس فعلان ماضيان وقالوا اسمان (١٩) افعل في التحجب فعل ماض وقالوا اسم (٢٠) لا يبنى فعل التحجب من الالوان وقالوا يبنى من السواد والبياص فقط (١٦) المنصوب في باب كان خبرها وفي باب ظن مفعول ثان وقالوا حالان " (۲۲) لا يجوز تقديم خبر ما زال وتحوها عليها وتالوا يجوز (۲۳) يجوز تقديم خبر ليس عليها وقالوا لا يجوز (١٤) خبر ما الحجازية ينتصب بها وقالوا بحذف حرف للجر (٢٥) لا يجوز طعامك ما زيد آكلا وقالوا يجوز (٣٩) يجوز ما طعامك اكل زيد وقالوا لا يجوز (٢٧) خبر ان واخواتها مرفوع بها وقالوا لا تعمل في الخبر (١٨) اذا عطفت على اسم ان قبل الخبر لمر يجز فيه الا النصب وقالوا يجوز الرفع (٢٩) اذا خففت ان جاز ان تعمل النصب وقالوا لا تعمل (٣٠) لا يجوز دخول لام التوكيد على خبر لكي ـ وقالوا يجود (١٣١) الللام الاولى في لعمل والثمدة وقالوا اصلينة (١٣٦) لا النافينة للجنس اذا دخلت على المفرد بني معها وقالوا معرب (٣٣٠) لا يجوز تقديم معمول الفاظ الاعراب عليها تحو دونك وعليك وقالوا يجهز (٣٤) اذا وقع الظرف خبر مبتدأ ينصب بفعل او وصف مقدر والوا بالحلاف (٣٥) المفعول (149) معه ينتصب بالفعل قبله بواسطة الواو وقالوا بالخلاف (١٣٩) لا يقع الماضي حالة الا مع قد ظاهرة او مقدرة وقالوا يجوز من غير تقدير (٣٧) يجوز تنقديم لخال على علمها الفعل وتحوة سواء كان صاحبها ظاهرا او مصمرا وقالوا لا يجوز اذا كان ظاهرا (٣٨) اذا كان الظرف خبرا لمبتدأ وكورته بعد اسم الفاعل جاز فيه الرفع والنصب تحو زيد في الدار قائما فيها وقائم فيها وقالوا لا يجوز الا النصب (١٣٩) لا يجوز تقديم التمييز

على عاماء مطلقا وقلوا يجود اذا كان منصوفا (۴٠) المستثنى منصوب بالفعل السابق بواسطة الا وقالوا على التشبيه بالمفعول (۴۱) لا تكون الا بمعنى الواو وقلوا تكون (۴۲) لا يجوز تقديم الاستثناء في اول الكلام وقلوا يجوز (۴۳) حاشى في الاستئناء حرف جر وقلوا فعل ماض (۴۴) اذا اضيفت غير الى متمكن لم يجز بنارها وقالوا يجوز (٢٥) لا يقع سوى وسواء الا ظرفا وقلوا يقع ظمِفا وغيم طوف (٤٩) كم في العدد بسيطة وقلوا مركبة (٢٠) اذا فصل بين كم الخبرية وبين تمييزها بظرف لم يجز جره وقالوا جِود (٤٨) لا يجود اضافة النيف الى العشرة وقالوا يجود (٤٩) يقال قبصت الخمسة عشر دراها ولا يقال الخمشة العشرة الدرهم وقالوا يجوز (٥٠) يجوز عذا ثالث عشم ثلاثة عشم وقالوا لا يجوز (٥١) المنابي المفرد المعرفة مبنى على الضم وقلوا معرب بغير تنوين (٥٢) لا يجوز بناء ما فيه ال في الاختيار وقلوا يجبوز (١٣٥) الميم المشددة في اللهم عوض من يا في اول الاسم وقلوا اصله يا الله امنا بخير فحذف ووصلت الميم المشددة بالاسم (of) لا يجوز ترخيم المصاف وقالوا يجوز (oo) لا يجوز ترخيم الثلاثي بحال وقلوا يجوز مطلقا او اذا كان ثانيه متحركا (150) قولان (٥٩) لا يحذف في الترخيم من الرباعي الا آخرة وقالوا يحذف ثالثه ايضا (٥٧) لا يجوز ندبة النكرة ولا الموصول وقالوا جبوز (٨٥) لا تلحق علامة الندبة الصفة وقالوا يجوز (٥٩) لا تكون من لابتداء الغاية في الزمان وقالوا تكون (١٠) رب حرف وقالوا اسم (١١) للجر بعد واو رب برب المقدرة وقالوا بالواو (١٣) منذ بسيطة وقلوا مركبة (١١٣) المرفوع بعد مذ ومنذ مبتدأ وقالوا بفعل محذوف (١٢٤) لا يجوز حذف حرف القسم وابقاء عمله من غير عوض الا في اسم الله خاصة وقلوا يجوز في كل اسم (١٥) اللام في قولك لزيد افصل من عمرو لام الابتداء وقلوا لام القسم محذوفا (١٩١) ايمن الله في القسم مفودا وقلوا جمع يمين (١٧) لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليد بالمفعول وقلوا يجوز (١١) لا يجوز اضافة الشي الى نفسه مطلقا وقالوا يجوز اذا اختلف اللفظان (٩١) كلا وكلتا مفردان لفظا مثنيان معنى وقلوا مثنيان لفظا ومعنى (٧٠) لا يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويا وقالوا يجوز اذا كانب محدودة (١٧) لا يجبوز زيادة واو العطف وقالوا يجبوز (١٧) لا يجبوز العطف على الصمير المجرور الا باءادة للجار وقالوا يجوز بدونه (١١١) لا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع وقالوا يجوز (٧٠) لا تقع او بمعنى الواو لا بمعنى بل وقالوا يجوز (٧٥) لا يجوز العطف بلاكن بعد الايجاب وقالوا يجبوز (٧٩) يجبوز صرف افضل منك في الشعر وقالوا لا يجبوز (٧٧) لا يجبوز ترك صرف المنصرف في الصرورة وقالوا يجوز (مر) الآن اسم في الاصل وقالوا اصلم فعل ماص (٧٩) لا برتفع المصارع لوقوعة موقع اسم الفاعل وقالوا (151) بحروف المصارعة (٨٠) لا تاكل السمك وتشرب اللبي منصوب بان مصمرة وقالوا على الصرف (١٨) الفعل المصارع بعد الفاء في جواب الاشباء السبعة منصوب باضمار أن وقالوا على الخلاف (١٦) أذا حذفت أن الناصبة فلاختيار أن لا يبقى حلها وقالوا يبقى (١٨٨) كي تكون ناصبة وجارة وقالوا لا تكون حرف جر (٨٠) لام كبي ولام للحود تنصب الفعل بعدها بان مصمة وقالوا باللام نفسها (٨٥) لا يجمع بين اللام وكبي وان وقالوا يجوز (٨٩) النصب بعد حتى بان مصمرة وقالوا بحتى (٨٧) اذا وقع الاسم بين ان وفعل الشرط كان مرفوعا بفعل محذوف يفسره المذكور وقالوا بالعائد من الفعل اليه (٨٨) لا يجوز تقديم معمول جواب الشرط ولا فعل الشرط على حرف الشرط وقالوا يجوز (٨٩) إن لا تكون بمعنى اذ وقالوا تكون (٩) اذا وقعت ان للخفيفة بعد ما النافية كانت زائدة وقالوا نافية (١١) اذا وقعت اللام بعد إن الخفيفة كانت إن مخففة من الثقيلة واللام للناكيد وقالوا ان بمعنى ما واللام بمعنى الا (٩٢) لا يجازى بكيف وقالوا يجازي بها (١٣) السين اصل وقالوا اصلها سوف حذف منها الواو والفاء (٩٤) اذا دخلت تاء الخطاب على ثاني الفعل جاز حذف الثانية وقالوا الاولى (٩٥) لا يؤكد فعل الاثنين وفعل جماعة المؤنث بالنون لخفيفة وقالوا يجبوز (٩٩) ذا والذي وهو وفي بكمالها الاسم وقالوا الذال والهاء فقط (١٧) الصميم في لولاي ولولاك ولولاه في موضع جر وقالوا في موضع رفع (١٥) الصمير في تحدو ايلى واياك واياك ايا وقالوا الياء والكاف والهاء (١١) بقال فاذا هو في وقالوا فاذا هو اياها (١٥) (١٠١) اعرف المعارف المضمر وقالوا المبيم (١٠) ذا واولاء وتحوها لا يكون موصولا وقالوا يكون (١٠) هرة بين بين غير ساكنة وقلوا ساكنة

Dieses Verzeichnis der Ueberschriften umfasst also statt 121 überhaupt nur 102 Fragen. Obwohl diese Liste stark von der der drei Codices abweicht, liegt ihr doch auch die uns bekannte Reihenfolge bei Anbari, allerdings mit einigen starken Veränderungen zugrunde 1). Die Fragen 29, 55, 75 sind an eine ganz andere Stelle versetzt; der Text der Leitsätze ist überall etwas von Sujūți redigiert, stärkere Bearbeitungen in terminologischer Beziehung zeigen besonders Frage 15, 16 und 70 seiner Zählung. Drei Fragen, die Sujūţi aufzählt (13, 17, 62) fehlen in unseren Codices. Dafür fehlen aber bei Suinti eine beträchtliche Zahl von Fragen, die uns vorliegen, besonders diejenigen am Schlusse des Werkes: Fr. 76, 84, 85, 87, 89, 103, 105, 107, 109-121. Die ganze Liste in den Ašbāh ist nur so zu erklären, dass Sujūți entweder die von Anbari und 'Ukbari behandelten Fragen miteinander vermischt oder ein ungenaues, anfangs nur zu privaten Zwecken angefertigtes Exzerpt der Leitsätze unserer Fragen später abgedruckt hat.

Ueber die Stellung Anbaris in der Entwicklung der arabischen Nationalgrammatik, über seine durch die Zeit, in der er lebte, bedingten Ansichten über die Streitfragen der Schulen von Kufa und Basra, über die Bedeutung und das Wesen und über

I) Der Uebersicht wegen gebe ich eine Gegenüberstellung der entsprechenden Fragen bei Sujnţi und nach der vollständigen Zählung des Escorial:

| Suj. | = Esc. | Suj. = Esc. |         | Suj. = | = E:c.  | Suj. = Esc. |         | Suj. = Esc. |         |
|------|--------|-------------|---------|--------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 1    | 1      | 7-12        | 5 - 10  | 33     | 28      | 59-61       | 56 - 58 | 88-95       | 90 - 97 |
| 2    | 2      | 13          | fehlt   | 34     | 30      | 62          | felilt  | 96          | 98-99   |
| 3    | 29     | 14-16       | 11-13   | 35     | 31      | 63-78       | 59 - 74 | 97-99       | 100-102 |
| 4    |        |             |         |        |         |             |         | 100         |         |
| ប័   | 4      | 18-31       | 14 - 27 | 37     | 32      | 86          | 86      | 101         | 106     |
| 6    | 75     | 32          | 55      | 38—58  | 34 - 54 | 87          | 88      | 102         | 108     |

die Einteilung seines Buches habe ich schon im ersten Teile dieser Einleitung an verschiedenen Stellen gehandelt, auch schon erwähnt, dass er dadurch, dass er die sonst nur in juristischen Werken angewendete Darstellungsform der fingierten Diskussion in die grammatische Literatur einführte, bestimmenden Einfluss auf die Folgezeit ausgeübt hat. Ob er aber ein bestimmtes Werk aus der hanifitisch-säficitischen Streitfragenliteratur, die er in der Einleitung allgemein als sein Muster bezeichnet, als Vorlage benutzt hat, ist nicht mehr festzustellen 1). Aus seiner Vorlage stammt sicherlich die äussere Einteilung jeder der 121 Fragen. Ausser dem Leitsatz, der am Anfange kurz die beiden gegensätzlichen Behauptungen enthält, zerfällt jede von ihnen in drei Teile, die immer mit denselben Worten beginnen und die Beweise der Kufer, der Basrer und die Widerlegung der besiegten Partei, d. h. fast immer der Kufer enthalten 2). So ungeordnet und durcheinandergewürfelt die 121 Streitfragen mit ihren Einzelthemen auf den ersten Blick auch aussehen, so stehen sie doch in der vorliegenden Folge insofern in fester Ordnung, als sie in der Reihenfolge aufeinanderfolgen, in der sie in den systematischen Darstellungen der Grammatik der damaligen Zeit hintereinander zu finden waren. Da die Bedeutung des Werkes nicht so sehr in der grammatischen Durchdringung als vielmehr in der Anordnung und der prinzipiellen und dogmatischen Behandlung des Stoffes zu suchen ist, so kann es uns nicht wundern, wenn Anbari erste Quellen nicht benutzt hat. Er muss sich daher häufig den Tadel des exakten 'Abd al-Qādir al-Baġdādi, der ihn mit den Quellen kontrolliert, gefallen lassen. In der Tat scheint er z. B. den Sibawaihi bei der Niederschrift seines Werkes nicht

<sup>1)</sup> Vgl. Inṣāf 1, 9. — Eine Zusammenstellung der juristischen Ḥilāf-Literetur findet sich bei Goldziher: Die Zahiriten S. 37 und in Ahlwardts Hss-Katalog Bd. 4 S. 277 ff., besonders N°. 4874, 4875. Vgl. ferner Tabari: Iḥtilāf al-fuqahā ed. Kern (Kairo 1902) Einl. S. 4 ff.

 <sup>2)</sup> Die Einleitungsformeln sind 1. أمّا البصريون 2. أمّا البصريون 3. أمّا الجواب عن كلمات الكوفيين 3.

vor sich gehabt zu haben ¹). Dagegen hat er die Werke seines Lehrers Ibn aš-Šagari, besonders aber dessen Amālī stark ausgeschrieben ²). Es war sein Glück, dass er in diesem Grammatiker einen vorzüglichen und sorgfältigen Gewährsmann und besonders guten Kenner der Poesie vor sich hatte. Wie stark er überhaupt von seinen Vorlagen abhängig war, zeigt sich auch darin, dass er gelegentliche Exkurse, die er in ihnen fand, wenn sie bei ihm auch den Zusammenhang stören, vollständig übernahm, und auch an verschiedenen Stellen dasselbe Thema verschieden gründlich und mit verschiedenen Belegversen behandelte ²). Wie nachlässig und flüchtig er in der Abschrift seiner Vorlagen gewesen ist, glaube ich gelegentlich eines Irrtumes, der ihm untergelaufen ist, in der Anmerkung zu Vers 212, 3 nachgewiesen zu haben. Die Namen der Dichter, die er in 133 Fällen angibt, hätte er mit leichter Mühe für weitere 238 Verse

<sup>1)</sup> Anbari zitiert z.B. häufig im Gegensatz zu Sibawaihi die Verse ohne Dichternamen oder mit anderen als jener; er gibt auch mehrere aufeinanderfolgende Verse in anderer Anordnung.

<sup>2)</sup> Da die Werke des Ibn aš-Šagari verloren sind, kann ich meine Behauptung nur für einige Stellen beweisen. Bei vielen Versen, in denen die im K. al-insäf vorliegende Lesung Anbaris von der in den anderen grammatischen Werken gebotenen Textgestalt derselhen Verse abweicht, zeigt eine Vergleichung mit der Hizāna, dass Ibn aš-Šagari immer dieselbe abweichende Lesart wie Anbari überlieferte. Vgl. Insäf 52,25 (اقبط statt عند) u. Hiz. 4,106,25. — Ins 54,9 (المناف statt عند)

u. Hiz. 1, 276, 7 f. — Ins. 63, 15 (وجن statt رجر) u. Hiz. 2, 384, 15, 20. — Ins. 141, 15 ff. u. Hiz. 3, 240, 4 ff. — Ins. 153, 19 u. Hiz. 1, 377, 20. — Ins. 281, 22 u. Hiz. 2, 498, 11 ff. Die Ins. 275 zitierten, sonst nirgends nachweisbaren Verse sind nach Hiz. 4, 555, 22 ff. auch aus 1bn aš-Šagari. Dass beide Autoren auch in sachlichen Angaben über die Kufer und Basrer übereinstimmten, zeigt Hiz. 1, 221, ult. 2, 411, 2. 4, 101, 19.

<sup>3)</sup> Diese Exkurse finden sich allenthalben, durch das ganze Werk zerstreut; es ist unnötig sie hier alle zusammenzustellen. Ich verweise nur auf die besonders langen und auffälligen auf S. 10, 115, 140, 141, 168 f., 206 ff. 218. Dass die jüngeren Grammatiker, unter ihnen z.B. auch derselbe Ukbari, der über die Kufer und Basrer geschrieben hatte (s. S. 91 Ann. 2), in seinem Mutsnabbi-Kommentar häufig dieselben Verse in demselben Sinne und in derselben Folge und Anzahl zitieren, weist auf ihre gemeinsame Abhängigkeit von früheren Quellen hin. Eine Durchsicht derjenigen Verse, die mehr als einmal in unserem Werke vorkommen, auf Grund des Reimiudexes zeigt, wie wenig Anbari sein Buch inhaltlich durchgearbeitet und wie ungleich er dieselben Themata an verschiedenen Stellen behandelt hat.

feststellen können, wie ich es in den Anmerkungen getan habe. Dieser Mangel ist bei ihm um so auffälliger und tadelnswerter, als er, wie Sujūți berichtet, gerade in der Kritik der Belegverse sehr rigoros gewesen und besonders alle Zitate, die ohne Dichternamen überliefert wurden, als nicht beweiskräftig zurückgewiesen haben soll 1). Die Eile, mit der er sein Werk ausarbeitete, entschuldigt ihn einigermassen; er selbst sagt am Schlusse, dass andere wichtige Arbeiten und die Schüler ihn dazu drängten, sein Buch schnell fertig zu machen. Der Stil hätte an manchen Stellen noch einer Feile bedurft; so wie er uns vorliegt, ist er häufig recht salopp, manchmal sogar zweideutig und missverständlich 2). Viele dieser Freiheiten mögen allerdings auch aus der neuen Form seiner Darstellung zu erklären sein, viele vielleicht überhaupt allgemein angewendete, nur uns noch nicht genügend bekannte stilistische Eigenheiten der Zeit gewesen sein. Besonders im Gebrauch der Konjunktionen zeigen sich bei ihm bestimmte, regelmässig wiederkehrende, sonst ziemlich unbekannte Eigentümlichkeiten 3).

لا يجوز الاحتجاج بشعر او نثر لا يعرف قائله صرّح . Sujūṭi: Iqtirāḥ 32,6: ريخاك ابن الانبارى في الانصاف . Ebenso Ḥiz. 1,7 ult. Weil er hierin zu weit ging, tadelte ihn schon ʿAbd al-Qādir in seiner Ḥizāna 2, 358, 19 f.

<sup>2)</sup> Besonders Auffälliges habe ich in den Anmerkungen behandelt. Hier verweise ich nur noch auf die durch die verschiedene Verwendung desselben Suffixes bedingte mangelhafte Schärfe des Ausdrucks (z. B. 135, 20), auf den häufig dicht aufeinanderfolgenden Wechsel des Geschlechtes für dasselbe Nomen (z. B. 196, 3 f. 212, 14 ff. 273, 14. 326, 19) und auf grammatische Ungenauigkeiten (29, 18 statt 1, 25, 332, 9 statt 212, 14 ff. 273, 14. 326, 19).

<sup>2</sup>ur Einleitung des adversativen Satzes nach على nufmerksam gemacht. Dieser Beobachtung füge ich aus der Lektüre des Insaf noch folgendes hinzu: Die Partikel ن wird ziemlich willkürlich gebraucht; manchmal fehlt sie sogar hinter أنّ auch ganz ausfallen kann (z.B. 296, 6 f. 301, 21 f.), das seinerseits wie ب auch ganz ausfallen kann (z.B. 51, 19 ما المنافعة عند المنافعة أن الم

In meinen Anmerkungen habe ich fürs erste alle Bemerkungen zur Textkritik untergebracht. Mit Ausnahme orthographischer

163, 12. 258, 18. 270, 8. 273, 10. - Es fehlt 139, 15. 170, 13. 259, 10. 278, 7. 287, 1). — مَنْ لَوْ بِي الْعَامِينِ عَلَى الْعَامِينِ عَلَى الْعَلَامِ بِي الْعَلَامِ عَلَى الْعَامِينِ الْعَ ائتسلسل انما يلزمه ان لو اشتركا في وجه اخر 3 ,3 Razi: Muhassal 40,3 und Fihrist 350, 9 verdauke ich einer Mitteilung von Dr. J. Weiss. - Der Nachsatz des negativen irrealen Bedingungssatzes, der durch und den Apocopatus oder und folgendes Nomen eingeleitet wird, beginnt fast immer mit einem فلول يجز تقديم خبر المبتدأ عليه وإلَّا لَمَا (z. B. وإلَّا تَعَديم خبر المبتدأ عليه والَّا لَمَا (z. B. والّ عليه عليه عليه عليه عليه 35.7. 37, 17. 40, 12, 16, 22. 41, 1. 59, 4. 74, 9, 12. 145, 5. 217, 10. 218, 18. 249, 14. 280, 9). Auch hierzu teilte mir Herr Dr. Weiss eine Parallele mit (Razī: Macalim uşul ad-din am Rande des Muhassal ولولا أن المفهوم من كونه موجودا رائد على كونه سوادا والا لما 8. 10 werden als Konjunktionen mit solgendem ربقى هذا الفرق angewendet und sind als solche im Gegensatz zu den Prapositionen nicht mehr von einem Nomen oder Verbum abhängig, sondern stehen absolut als einschränkende oder begründende Zusätze zu dem ganzen vorangegangenen Satz. So findet sich z.B. das auch sonst geläufige of ein Sinne von "zumal" (21, 1.61, 23). Auffällig ist dagegen der häufige Gebrauch des absolut stehenden اعلى أن in der Bedeutung "zudem dass"; als solches dient es dazu, den vorangegangenen Beweis durch ein neues Argument zu verstärken (z. B. 25, 6. 42, 3. 43, 5. 59, 13. 60, 12. 81, 6. 83, 9. 116, 14. 117, 25. 137, 21. 138, 5. 139, 4. 147, 6 f. 160, 4. 170, 23. 171, 15. 178, 16. 188, 16. 198, 1. 206, 17. 213, 21. 245, 9. 249, 12. 264, 1. 268, 20. 275, 5. 281, 12. 292, 6. 294, 18. 304, 11. 309, 5. 314, 15. 343, 20). An diesen Stellen ist es am besten zu übersetzen durch "dazu kommt dass", "ausserdem ... überhaupt" oder "abgesehen davon dass". Zweimal dicht hintereinander findet es sich in demselben Satze 149, 24 f. und in der Form وعلى أن 153, 3. 283, 5. In allen diesen Füllen darf es natürlich nicht mit dem الم verwechselt werden, das selbst von einem ihm vorangehenden Verbum oder Nomen regiert ist (z. B. 265, 4. 266, 24). - Auffallend ist ferner die häufige Anwendung von wit überschüssigem (z. B. 29, 10. 32, 8, (25). 61, 25. 73, 19. 74, 5. 138, 16. 153, 22. 173, 20. 188, 20. 255, 25. 266, 1. 286, 5. 328, 8). Diese Wendung wird bei Anbari nicht zur Einführung eines zweiten, dem ersten gleichwertigen und koordinierten Beweises in der Bedeutung "und weil", "und da" gobraucht - (denn derartige zweite Begründungen führt er durch ein einsaches ein z. B. 62, 12, 63, 23, 193, 19. 264, 21) - es dient vielmehr dazu, die enge Verknüpfung mit dem Vorangehenden, die eigentlich durch die Kausalkonjunktion schon genügend hergestellt ist, zu verstärken und eine meistens nur kurze Begründung stärker horvorzuheben. Man überseizt es vielleicht am besten durch "und zwar darum weil". - Dasselbe hervorhebende und verstärkende 5 findet sieh häufig in VerEigentümlichkeiten 1) oder offensichtlicher, typischer Abschreiberfehler 2) habe ich alle Abweichungen meiner Edition von der

- aber andrerseits das in der Hs. hinter der Vokativpartikel ي stets fehlende Alif des folgenden Wortes (z. B. ياسلمي , يالله 48, 15) oder das oft fehlende Alif im Infinitiv der 3. Form (z. B. مراعة 4, 20, مراعة 318, 24, 329, 5) hinzugefügt. Auch sonst habe ich im Text immer die bei uns übliche Schreibung angewendet. Ich drucke also المنافع المنافع
- 2) Zwei Fehler sind die häufigsten: 1. dass der Schreiber einen Buchstaben zu wenig schreibt, besonders dann, wenn der ausgelassene Buchstabe dem folgenden gleich ist (z. B. الحواء statt الدار الله المارة على المارة الله المارة المارة

Leidener Handschrift notiert. Einige Druckfehler und Textverbesserungen, auf die ich infolge der erst später vorgenommenen Kollationierung der beiden anderen Handschriften aufmerksam wurde, musste ich auch in die Anmerkungen verweisen. Eine Anzahl Erklärungen wurde dadurch, dass ich meinen Text reichlich mit Vokalen versehen habe, unnötig. Mein besonderes Augenmerk habe ich den 543 im Werke zitierten Belegversen zugewendet und nuch mit Ausnahme von 24 für alle von ihnen Nachweise aus der Literatur beigebracht 1). Dass das in unserer indexlosen Wissenschaft häufig recht schwierig war, brauche ich nicht zu sagen, zumal ich alle Grammatiker nach Anbari ausgeschaltet und auch keinen Šawāhidkommentar benutzt habe, weil auch sie nur Belege aus der jüngsten Literatur geben. Auch das Lisan zitiere ich nur da, wo seine Angaben über den Dichter des Verses oder seine Lesart von Bedeutung sind. Im Grunde gebe ich nur Belege aus den grammatischen Schriften der Philologen vor Anbari, wie Sibawaihi, in dem ich 151 Verse gefunden habe, Abū Zaid, Mubarrad, Sīrāfi, n. a. bis Ibn Jaciš. Von den Späteren habe ich nur die Werke derjenigen systematisch durchsucht, die nicht bloss das alte Material gedankenlos nachgeschrieben haben, sondern die für uns entweder durch ihre ausführlichen Erklärungen der Verse oder durch ihre Quellenstudien von besonderer Bedeutung sind; ich meine vor allem Sujūţis Kommentar zum Mugnī, die Hizāna und dem am Rande dieses Werkes gedruckten Kommentar des 'Ainī. Von den neueren Grammatiken führe ich nur die von Howell an, eben weil sie ganz nach den arabischen Quellen gearbeitet ist und immer eine Uebersetzung der Zitate beifügt. Diejenigen Verse, deren Dichter zu ermitteln waren, habe ich entweder in ihren Diwanen, so weit sie ediert sind, oder in den grösseren Anthologien

<sup>1)</sup> Nicht gefunden habe ich folgende Verse: 38, 23, 44, 5, 57, 3, 87, 8 f, 130, 15, 131, 9, 131, 15, 175, 22, 214, 18, 20, 222, 14, 235, 4, 261, 11, 279, 6, 8, 10, 284, 7, 306, 14, 307, 21, 317, 6, 10, 320, 23, 321, 1, 323, 16 Nur teilweise fand ich: 38, 20, 56, 25 f, 246, 22.

nachzuweisen gesucht. Vier Indices sollen die praktische Benutzbarkeit des Werkes erleichtern 1).

<sup>1)</sup> Einen Dichterindex habe ich nicht gegeben, weil ich in ihm nur die Angaben Anbaris über die Verfasser der Verse hätte verwerten dürfen, diese aber zu spärlich sind; der Reimindex ersetzt ihn auch hinlänglich. — Ueber die von mir benutzten Ausgaben der verschiedenen Werke brauche ich, da ich an Ort und Stelle meistens genauere Angaben mache, nur zu sagen, dass ich, wenn zwei Editionen vorliegen, im Zweifelsfalle immer die europäische meine (also z.B. Sib. = Ed. Derenbourg). Vom Agānī benutzte ich die alte Ausgabe, von Sujūṭi's Muzhir Ed. Kairo 1282, von seinen Asbāh wan-nazāir Ed. Haiderabad 1316—7, von den Buġjat al-wuʿāt Ed. Kairo 1326 und vom Iqtirāḥ Ed. Haiderabad 1310. Die von mir gebrauchten Abkürzungen sind, hoffe ich, überall eindeutig und klar. Unter L. E. und C. verstehe ich drei Codices des Kitab al-inṣāf in Leiden, im Escorial und in der Jeni-Moschee, unter "Jahn" dessen Uebersetzung des Sibawaihi, unter I. J. Ibn Jaʿīš und unter Suj. Muġ. den Verskommentar des Sujūṭi zum Muġni (Kairo 1322).

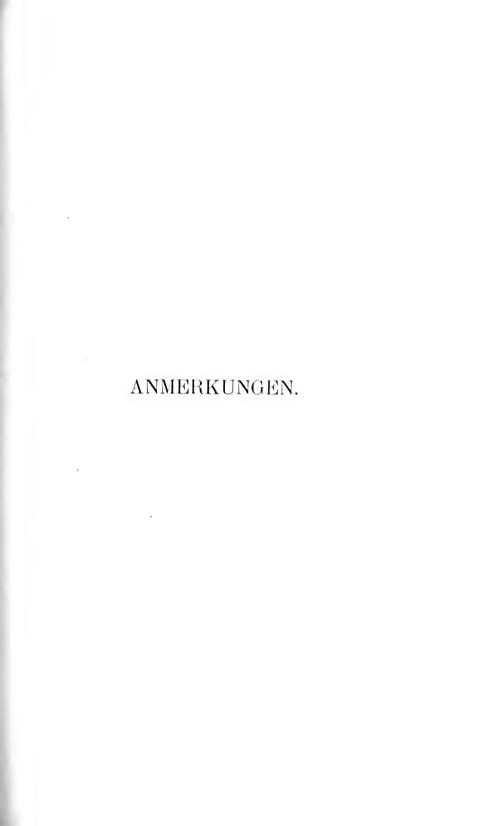

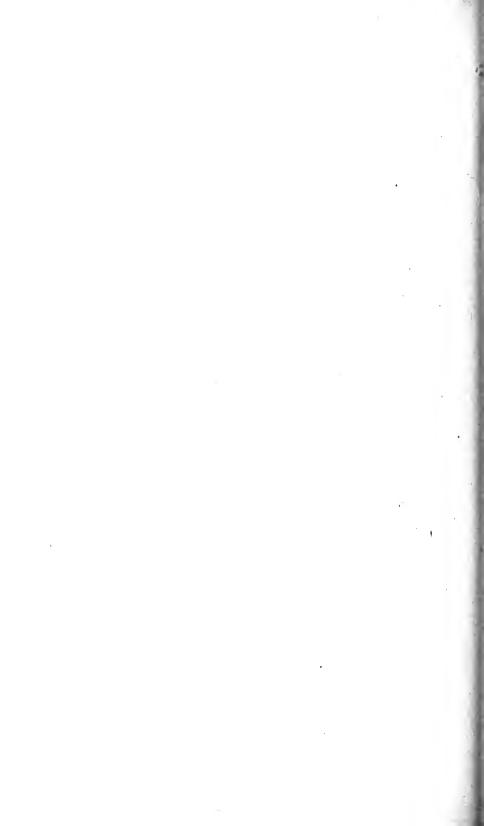

### FRAGE 1

wird als Streitfrage behandelt Lisān 19, 126 s. v. ......, Asrār 3, 3—5, 18 und I. J. 26, 21—27, 15. Sie ist, wie ja auch die beiden in ihr zitierten Namen beweisen, erst jüngeren Datums. Bei Sibawaihi findet sieh noch keine Definition des Nomens. (Vgl. Asrār 5, 22).

- 1,14 Lies richtiger أَذْقَبُ
- 2, 4 Lies ثعلبُ
- الإواب على كلمات : ... 2, 23 المات
- 4, 4 Hiz. 1, 368, 16. Gauh. s.v. كرم. Sirafi bei Jahn 1, 2. S. 27, 3.
- 6, 4 (Lies: مباركا) Dichter: Abū Ḥālid al-qanānī. 'Aini 1, 154. Asrār 5. Gauh. s. v. سما. I. J. 27.
  - 6, 7 Asrār 5. Gauh. s. v. سما . I. J. 27.
- 6, 9 Asrār 5. I. J. 27. Kaššāf 1, 5, 13 (Dichter: Ru³ba, aber nicht im Diwan; nach Lisān 19, 126: raģul min al-Kalb).

## FRAGE 2

wird gleichfalls als Streitfrage Asrār 20, 3—21, 16 und I. J. 61, 14—62, 20 behandelt. Text und Übersetzung dieser Frage finden sieh bei Košut S. 299.340. Ein wörtliches Zitat einiger Worte daraus steht bei Sujūṭi: Ašbāh 1, 196, 9—15. Der in dieser und der folgenden Frage gebrauchte Ausdruck معرب بن ist kufisch; der 35. Ḥadd der Ḥudūd des Farrā ist so betitelt (Fihrist S. 67).

7, 3 Diehter: Ru<sup>3</sup>ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 168 N<sup>o</sup>. 1, 9. 
<sup>c</sup>Aini 1, 133 Ḥiz. 3, 337 Suj. Muģ. 47. I. J. 62; 447. Asrār 21, 15 Howell 1, 26.

- 7, 4 ff. Ausführlicher findet sich diese Erzählung J $\bar{a}q\bar{u}t$  1, 102, 21 ff.
- 7,21 Ich habe den Text von L.: ع بعينها اعراب @ irrtümlich verbessert.
  - 9,13f.: Er verweist auf Frage 3.
- 10, 5 f. Hiz. 1, 58. 3, 157. Asrār 21. Suj. Muģ. 266. Howell 3, 288.
- 10, 8 Ibn Kaisān in Wright: Opusc. arab. S. 66. Muf. 184, 18. Ḥiz. 3, 533 <sup>c</sup>Aini 1, 234.
  - 10, 10 Verbessere انيابها. Vollständig: Lisān 14, 74.
- 10,12 Dichter: Ibrāhīm b. Harma. Gauh. s. v. نرح. Hiz 3,378. Asrār 21.
- 10, 14 Sib. in Girgas u. Rosen: Arab. Chrest. 369 (fehlt in den Editionen). Ibn Kaisan in Wright: Opusc. arab. S. 62.
- 10, 16 Dichter: Ru'ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 179, No. 65, 1. Ḥiz. 3, 533. ʿAini 1, 236. I. J. 1442.
- 10,18 Ahlwardt: Six poets S. 46 N°. 21, 39 (krit. App. S. 23) Mu<sup>c</sup>allaqāt ed. Lyall S. 97. Ibn Kaisān in Wright: Opuse. arab. S. 63. Ḥiz. 1, 59. 3, 540 Howell 1, 1409.
- 10, 20 Dichter: Farazdaq. Sib. 1,8 Kāmil 143, 21 Ḥiz. 2, 255 <sup>c</sup>Aini 3, 521 Asrār 21 Howell 1, 1030.
- 10, 23 Verbessere im Vers شمالی in: شمالی und dementsprechend 11, 1 شمالی in: شمالی, denn wir haben es hier nicht mit der allgemein rezipierten Lesart dieses Verses des Imru'l-Qais (Ahlwardt: Six poets S. 154. N°. 52, 54. Diwan ed. de Slane 22, 14) zu tun, sondern mit der Lesung des Abū Ubaida (Komm. des Bataljūsi S. 63), die ja auch nur allein einen Beweis für اشباع الكسرة bietet. Zu der Lesart unseres Textes vgl. Asrār 44. Suj. Muģ. 118, 6. Ahlw. krit. App. S. 80 penult. Lisān 20, 312, 5 v. u. 383, 8.
- 11, 2 Dichter: 'Abda b. aṭ-Ṭabīb. Mufaḍḍalijjāt (Kairo 1324)
  1, 58, 6. ed. Thorbecke Nº. 25, 49. Kāmil 315, 11.

11,4 Durch ein Versehen habe ich die willkürliche Verbesserung der Hs. durch Košut aufgenommen. Lies vielmehr بنيطا und Z. 5: بنطال ; es handelt sich nämlich auch hier um الشباع Vgl. Asrār 44. Lisān 14, 189. 20, 312, 383.

11, 6 Dichter: Qais b. Zuhair al-'absī. Aġānī 16, 28. Sib.
 2, 54 Suj. Muġ. 113. Muf. 184, 20. IJiz. 3, 534 'Aini 1, 230
 Asrār 44 Howell 3, 338 Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 32. Abu Zaid: Nawādir 203.

12, 12: I. : بما يغي باء بما يغين.

12, 18: Lies übrigens: بيئل). دبيئل).

#### FRAGE 3

wird auch als strittig behandelt Asrār 23, 15—24, 9 und 1. J. 590, 5—591, 13. Aus diesen Parallelstellen geht hervor, dass Sibawaihi der Träger der als schlechthin basrisch bezeichneten, und Farrā der Träger der kufischen Meinung ist. — Text und Übersetzung dieser Frage stehen bei Košut S. 315, 347. Ein wörtliches Zitat einiger Worte daraus fand ich Sujūti: Ašbāh 1, 196, 15—19, und ebendort 3, 4 penult. aus den einleitenden Worten unserer Frage die Meinung des Zaģģāģ zitiert.

13, 10 Verbessere: ورايت.

14,7 L: عند الله Meine Änderung wäre nach dem Sprachgebrauch des I. Anb. nicht nötig gewesen.

حرف الاعراب : 14,11 L. u. C

انها حرف : .14 I4. 14.

. (الاعراب .scil) يقدّر 14, 20 Lies).

. وانما يقدر . . . C.: وانما يفسد . . . 15, 8 لم

. وما اشبه :... 15, 10 L.

15, 16 Sure 20, 66 (gewöhnlich: [9]) Eine ausführliche Besprechung des Verses bei I. J. 447, 7 ff.

15, 19 f. L.: بين شرط المقصور; das letzte Wort ausgestrichen; am Rand: الموصف. — Meine Lesung durch C. gesichert.

.بزید und زیدًا :.1 16,1 L.:

مثل اعرابهما : 16,10 Verbessere.

17,5 Hinter فيها اعراب hat L. am Rande, C. im Text selbst: وسميت هاهنا حروف الاعراب وان له يكن فيها اعراب. In E. fehlen die Worte ganz. Der Text ist auf jeden Fall unklar; das tertium comparationis, dass nämlich die Buchstaben von Sib. حروف الاعراب

17, 19 In L. Rasur; حالت ergänzt nach C. und E.

### FRAGE 4

Text und Übersetzung bei Košut S. 329, 355. — Die basrische Meinung ist die des Sibawaihi (§ 349. 2, 94). Einen wenig originellen und echten Eindruck macht dagegen auf mich die indirekte und nur mittelbare kufische Beweisführung (Vgl. die Anm. zu Frage 17). — Diese Frage des Anbari ist Hiz. 3, 392, 9—393 penult. vollständig abgedruckt.

18, 14 Hiz. 3, 392.

18, 18 Lies richtiger: وأودن ohne Hamza.

19, 15 Dichter: Ibn Qais ar-Ruqajjāt. I. J. 55 Ḥiz. 3, 392. Howell 1, 867. Jāqūt 3, 43. Gawālīqī ed. Sachau 89.

19, 16 C. E. und Hiz. besser: احد من العرب.

19, 24 Hiz. u. C. nur تعلق ٧.

20,1 Verbessere: قرروا.

# FRAGE 5

wird als Controverse behandelt Asrār 30, 4—19. 33, 19—34, 9 und I. J. 101, 16—103, 14. Der arab. Text ist abgedruckt in Girgas und Rosens Chrestomathie S. 435.

22, 7 Sure 17, 110.

22, 8 Sure 4, 80.

22, 10 Sure 2, 109.

22, 11 Besser mit C.: كنا نقول ان.

22, 14 L. u. E. nur: الى ما غاية. Meine Lesung in C.

22, 16 Der Text von L.: فالادوات ترفع الاحماء ist beizubehalten und das S, das ich zugefügt habe und das sich auch in C. findet, wieder zu tilgen, denn dieser Satz als letztes Glied des Trilemma will nur die absurde Folge der Annahme (على عندا للك) aufzeigen.

ان يكون ها : .l. يكون عاد.

24, 3 Sure 33, 6.

.عبارة عن التعرّى عن العوامل اللفظية : 25, 3 Lies (mit C.)

25, 9 ff. Die folgende Disputation findet sieh fast wörtlich auch in Ibn al-Anbaris Nuzhat al-alibbā S. 201 (mein Exemplar falsch paginiert: 209).

25, 14 L.: خبرنى.

25, 20 L.: الفراء نرفعه. — Statt des von mir eingefügten ك lies mit Nuzhat und C. besser: كد.

25, 24 آيـن = Wunder an Scharfsinn. — شيطان = schlau (Dozy: adroit, astucieux).

26, 23 L.: لعذر واستحقاق. Meine Korrektur in E. und C.

# FRAGE 6

hat Anbari in den Asrār 31, 14—19 gleichfalls als strittig behandelt. Eine Erklärung der beiden verschiedenen Termini gibt er ebendort 72, 15—17. Die Tatsache, dass al-Ahfaš und Mubarrad als Parteigänger der. Kufer bezeichnet werden und ausser ihnen kein eigentlicher Kufer genannt wird, macht es wahrscheinlich, dass wir es hier nicht mit einer Controverse der Schulen zu tun haben.

.حرف النفي : 27, 12 Lies

27, 13 Sure 34, 36.

27, 15 f. Sure 5, 50.

27, 17 Sure 13, 43.

27, 18 Sure 14, 11.

27, 19 Sure 41, 39.

28, 6 Sure 73, 12.

28, 14 L.: وليس.

.الى الاسم أن لا :.29, 1 الى الاسم

فكلُّ واحد منهما : 29,4 Besser C. u. E.: فكلُّ واحد

29, 19 Er verweist auf Frage 29 (S. 108).

حرف النفي : 29, 25 Lies.

### FRAGE 7

findet sich auch als Streitfrage Asr $\bar{a}$ r 31, 23—32, 7 und I. J. 106, 19—107, 3.

## FRAGE 8

Hiz. 2, 411, 2, 4—13 gibt Anbaris Anschauung namentlich, aber ungenau wieder, nachdem sehon 1, 551, 4 v.u. auf die Frage hingewiesen ist.

32, 3 f. Diehter: al-Acšā. Hiz. 1, 551. 2, 410 Lisān 11, 335.

32, 6 (lies: ترى) Ḥiz. 2, 411.

32, 22 C.: مزيد اخوك ضاربه . - E.: بيدا اخوه ضاربه.

32, 24 L.: nur يلتبس.

32, 25: ولان بع. Diese Wendung ist I. Anb. eigen (vgl. Einl. S. 112 Anm. 3), daher meine Änderung (auch in C. u. E.) nicht nötig.

33, 12 Sure 12, 82.

33, 13 Sure 2, 87.

33, 15 Dichter: al-Ḥuṭaia (nicht im Diwan) Sib. 1, 89.

33, 17 Dichter: an-Nābiġa al-Ġaʿdī. Sib. 1, 90 Abū Zaid: Nawādir 189.

33, 19 Sib. 1, 53 Hiz. 1, 196.

33, 21 Dichter: an-Nābiġa al-Gacdī. Sib. 1, 89.

33, 23 Dichter: Urwa b. al-Ward. Ġāḥiẓ: K. al-buḫalā ed. Vloten S. 199.

#### FRAGE 9

wird als Controverse behandelt Asrār 31, 1—12 und I. J. 112, 10—113, 4. — Der arabische Text der Frage ist in Girgas und Rosens Chrestomathie S. 442 abgedruckt. Hiz. 1, 213, 24—28 erwähnt sie, ohne näher auf sie einzugehen. Diese Streitfrage ist dadurch auffällig, dass die Kufer in ihr den erschwerenden und die Basrer (d. h. Sibawaihi) den erleichternden Standpunkt vertreten.

34, 19 Freytag: Proverbia 2, 204.

34, 23 I. J. 121. Hiz. 1, 213. Suj. Mug. 287. Howell 1, 111.

35, 2 Dichter: Mālik b. Ḥālid al-huḍalī. Poems of the Hu-zailis ed. Kosegarten S. 158. Lisān 3, 401.

35, 4 Diwan (Kairo 1327) S. 90. Bekri s. v. طوالة. Fārisi bei Girgas und Rosen: Arab. Chrest. S. 393.

35, 25 Sure 20, 70.

36, 2 Ahlwardt: Six poets S. 85 No. 9, 28. (Krit. App. S. 40) Kāmil 113, 15.

36, 4 Die Lesung von L.: نا حفر ist schon wegen des durch die Variante نا جنر feststehenden Reimbuchstaben ummöglich. Meine Lesung scheint mir die einzig mögliche, obwohl der handschriftliche Diwan des al-A'šā (Cod. Escor. fol. 13a) nach einer Mitteilung von Prof. Geyer auch eine andere Lesung zu haben scheint.

36, 14 Sure 2, 118.

#### FRAGE 10

die gleichfalls als Streitfrage I. J. 116, 11—117, 8 behandelt wird, gehört eigentlich mit Frage 97 zusammen. — Hiz. gibt 1, 222, 1—6 den Gedankengang der Frage kurz wieder und erwähnt sie 4, 499, 4 nochmals. Sujūţi: Ašbāh 1, 267 ult. ff. zitiert Anbaris Entscheidung zu Gunsten der Kufer; von ihm hören wir auch, dass Farrā und Ibn Kaisān Träger der kufischen Anschauung sind, nach I. J. 437, 21 auch Kisāi. — Zu der

nebenbei angeführten Streitfrage über gl. wgl. Muf. § 98. I.J. 285, 2—13 und Sirāfi (Sib. Rand) 1, 148.

37, 6 Dichter: al-ʿAbbās b. Mirdās. Ibn Qutaiba: Liber poesis 196. Sib. 1, 123. Ḥiz. 2, 80. 4, 421. ʿAini 2, 55. Muf. § 98. I. J. 285. 1184. Suj. Muġ. 43. Howell 1, 322. Vgl. Aug. Fischer in Z. D. M. G. 63, 597 ff.

.وان جعلنا :... 37, 10 L.:

37, 12 Lane 94b. Lisān 20, 357.

37, 22 (L.: مرفقك) Dichter: al-Aḥwaṣ al-anṣārī. ʿAini 4, 435 (Hiz. 1, 295. ʿAini 1, 109) Howell 2, 67.

37, 25 Sib. 1, 94, 12.

38, 12 f. Dichter: al-Gamūḥ. Lieder der Hudhailiten ed. Wellhausen S. 61 N°. 232, 1 f. I. J. 116. Ḥiz. 1, 221. 4, 499 f. Ibn Wallād bei Brönnle: Contr. towards arab. phil. 1, 86.

.بولا : statt بلولا : .38, 17 f. L.

38, 18 Sure 35, 20, 21.

38, 20 L. u. C.: وما حي. Nur der erste Halbvers bei I. J. 174, 22.

حرف المختص : .39,1 L.

39, 8 Sure 90, 11.

39, 9 Sure 75, 31.

.والم يصلى :.. 39, 10 In.

39, 11 Dichter: Umajja b. abī 'ṣ-Ṣalt, nicht: Abū Ḥirāš al-huḍalī (vgl. Ḥiz. 1, 358 zu 'Aini 4, 216). Aġānī 3, 190 Ġauh.

8. v. 1. Suj. Muğ. 213. Howell 3, 527. Hiz. 2, 76. 3, 229. 39, 13 Dichter: Šihāb b. al-ʿAjjif al-ʿabdī. Hiz. 4, 228 ff. I. J. 134. 1163, 14. Howell 3, 522.

### FRAGE 11

findet sich gleichfalls als Controverse Asrār 37, 13-20.

40, 4 L. und C.: زيدا قائما انك تنصب.

40, 12 L.: الفعل (Meine Verbesserung in C.)

41, 3 Sure 50, 23.

41, 5 I. : لا الافعال فدل .

41, 7 ein Hinweis auf Frage 5.

41, 22 Vgl. Text S. 23, 9 ff.

41, 25 Sure 2, 249. 3, 43. 11, 105. 15, 77. 16, 11, 13, 67, 69, 71. 26, 7, 67, 103, 121, 139, 158, 174, 190. 27, 53. 29, 43. 34, 9. 42, 1 Sure 73, 12.

42, 12 L.: معنى المفعوليّة. Meine Lesung in C.

### FRAGE 12

findet sich als Streitfrage auch I. J. 199, 6-19.

43, 8 Sure 7, 73.

43, 11 Sure 43, 32:

## FRAGE 13

gleichfalls als Controverse behandelt Muf. § 22 S. 11, 14 ff., dazu I. J., besonders 93, 3 ff. 95, 6 ff. Ferner Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 88 § 23 Anm. 3. Aus diesen Parallelstellen folgt, dass auch hier Sibawaihi und Farrā die Vertreter der beiden Schulmeinungen sind.

43, 21 Ahlwardt: Six poets S. 154  $N^0$ . 52, 57. Sib. 1, 30 I. J. 95 f. Hiz. 1, 158 'Aini 3, 35. Fārisi bei Girgas u. Rosen: Arab. Chrest. S. 394.

44, 1 f. Diehter: al-Marrār al-asadī. Sib. 1, 30 (L.: يقتدنا).

- 44,5 (L.: بينهم). Diesen Vers habe ich nirgends gefunden.
- 44, 17 Sure 18, 95.
- 44, 18 Sure 69, 19.
- 44, 20 بٽا fehlt in C. u. E.
- 44, 21 Sib. 1, 29 I. J. 94.
- 44, 24 Ed. Krenkow, J.R.A.S. 1907, S. 841. Sib. 1, 30 <sup>c</sup>Aini 3, 24. I. J. 94.
  - 45, 2 Sib. 1, 30.
- 45,4 Dichter: Kuṭajjir b. ʿAbd-ar-Raḥmān. Ibn Qutaiba: Liber poesis 324. Aġānī 8,37 f. I. J. 8. ʿAini 3,3 ff. Howell 1,64. Fārisi bei Girgas und Rosen: Arab. Chrest. S. 394.
  - 45, 12 d.h. in Frage 8.
  - 46, 3 Vgl. die Nachweise zu S. 43, 21.
- 46, 10 fasse ich auf: "diesem wird widersprochen, dies wird aufgewogen durch ihm gleichwertige Beweisstellen". Vgl. 106, 14.
  - 46, 15 Sure 33, 35.
  - 46, 18 Sure 9, 3.
- 46, 21 (L.: قليلا) Asmaijjāt ed. Ahlwardt S. 16. Ibn Qutaiba: Liber poesis S. 204. Sib. 1, 29 Kāmil 181, 10 Abū Zaid: Nawādir 20. I. J. 113. 1126. Ḥiz. 4, 323. ʿAini 2, 318 Suj. Muġ. 293 Howell 3, 413.
- 46, 22 L.: دم بن زيد Die Angaben über den Dichter schwanken; es werden ausserdem auch Qais b. al-Ḥaṭīm und ʿAmr b. Imri ʾl-Qais al-ḥazraģī genannt (Vgl. Ḥiz. 2, 190 und 193, 9 ff.).
- 46, 23 Sib. 1, 29 'Aini 1, 557 Hiz. 2, 190, 4. 4, 316, 391. Howell 1, 117.
  - 47, 2 Naqā'id ed. Bevan N°. 96, 9. S. 910. Sib. 1, 29.
  - 47, 5 Sure 38, 31.
  - 47, 6 Sure 55, 26.
- 47,8 Dichter: Țarafa. Mu<sup>c</sup>allaqāt ed. Lyall 39. Ahlwardt: Six poets S. 56 N°. 4, 39.

### FRAGE 14

findet sich als Streitfrage auch Asrär 41, 23—44, 19 und 1.J. 1028, 17—1030, 5. In der Hiz. finden sich nur zwei kurze Erwähnungen unserer Frage (4, 101, 19 f. 4, 106, 25). Farrä ist nach dem Text der Frage selbst Repräsentant der kufischen Meinung.

47, 19 Diwan (Tunis 1281) S. 86, 10. Ed. Hirschfeld N<sup>o</sup>. 4, 17 Hiz. 4, 106 I. J. 1029 Asrār 42.

47, 21 Gemeint ist Salama b. Āṣim Abū Muḥammad (Vgl. Flügel: Gramm. Schulen S. 136 und Sujūţi: Buġjat S. 260) — (Verbessere ثعلب).

48,8 Verbessere: جعفر.

48, 10 Sure 27, 25 (gewöhnlich: أَلَّا يَسْجُدُواً).

48, 11 Diwan ed. Salhani (1891) S. 128. I. J. 191.

48, 13 Aģānī 16, 128 Kāmil 84, 12. <sup>c</sup>Aini 2, 6. Suj. Muģ. 210 Howell 1, 194.

48, 15 Ibn Qutaiba: Liber poesis S. 106 Mufaḍḍalijjāt (Kairo 1324) S. 22.

48, 17 Dichter: al-Aswad b. Jacfur. Abū Zaid: Nawādir 24, 11.

48, 19 (L.: او عن). Der Druck der Aġānī 15, 129 hat einen stark veränderten und verstümmelten Text, dagegen hat die aus dem Nachlass von Prof. Ahlwardt (II, 8 S. 372bb) in den Besitz der Kgl. Bibliothek zu Berlin gelangte Kopie der Aġānī-Handschrift den Vers auch in der vorliegenden Gestalt.

48, 21 Diwan ed. Ahlwardt S. 58 Nº. 35, 1. Derselbe Vers: Ruba ed. Ahlwardt S. 183 Nº. 85, 1 Gauh. s. v.

48, 23 Dichter: Abū Nuḥaila. Aġānī 18, 138, 140 (L.: املسم).

49, 2 Dichter: an-Namir b. Taulab. Abū Zaid: Nawādir 22. Howell 1, 195.

49, 10 Sure 22, 72.

49, 20 L.: وليسا في .

50, 7 Sure 38, 2.

50, 8 Dichter: Damra b. Damra an-nahšalī. Abū Zaid: Na-

wādir 55 Hiz. 4,104,479 Aini 3,330 I.J. 1093 Howell 3,393.

50, 10 Dichter: <sup>c</sup>Abda b. aṭ-Ṭabīb. Ibn Qutaiba: Liber poesis S. 457. Mufaḍḍalijjāt (Kairo 1324) S. 58 ed. Thorbecke N<sup>o</sup>. 25, 51 Kāmil 315, 13.

51, 3 ein Wort "für sich, selbständig".

51, 12 Hiz. 2, 147.

51, 14 Ḥiz. 2, 144, 151 <sup>c</sup>Aini 2, 156 Suj. Muġ. 219 I. J. 1233 Howell 1, 339.

51, 16 Dichter: Ibn Aḥmar. Ḥiz. 2, 147, 149. Lisān 16, 187, 291 (C.: يبنى statt نايي . L. undeutlich).

51, 17 L.: للبجل.

51, 19 Das medinische Koranexemplar, das als Original betrachtet wird und nach einigen sogar von 'Utman selbst geschrieben sein soll, heisst الاضام. Vgl. Nöldeke: Geschichte des

Qorans (1860) S. 235. (C.: يقال انه. L. undeutlich).

51, 20 Die ungewöhnlichen Worte, die in allen drei Hss. übereinstimmen, können wohl nur bedeuten: "in der Redeweise der einen Hälfte der Araber".

52, 1 Sure 95, 4.

52, 12 Vgl. Nachtrag Frage 2. S. 351.

52, 25 Kāmil 217, 17 Ḥiz. 4, 106 I. J. 383 Asrār 43, 3 Howell 1, 454.

53, 10 Sure 34, 10.

53, 11 Sure 98, 4.

53, 15 Sure 39, 4.

53, 16 Sure 40, 7.

53, 18 Sure 13, 23, 24.

53, 20 Sure 2, 121.

53, 21 Sure 3, 102.

53, 22 Sure 56, 65, 66.

54, 2 f. Hiz. 2, 312. Aini 66. Suj. Mug 157 I.J. 383 Howell 1, 454.

54, 9 Dichter: al-cAģģāģ. Diwan ed. Ahlwardt S. 81. N<sup>o</sup>.

28, 4. <sup>c</sup>Aini 4, 61. Hiz. 1, 275 f. 2, 482 3, 203. Kāmil 518, 18 I. J. 373 Suj. Muģ. 214. Howell 1, 414.

54, 14 Gauh. s. v. قعس. Ibn Duraid: Ištiqaq 225.

55, 2 Sib. 1, 278. Kāmil 601, 17 Aini 4, 261. Hiz. 4, 479.

I. J. 190 (Muf. § 59) 212. 1173. Suj. Muġ 269. Howell 1, 195. 55, 4 Dichter: Ibn Dāra. Lisān 15, 67 (s. v. خزم). Bekri s. v.

بالرقم, wo der Schluss des Verses (والنحَدَم) zu verbessern ist.

55, 6 Abū Zaid: Nawādir 147. Muf. 175, 12 (I. J. 1380).

55, 8. Dichter: al-Qattāl al-kilābi. Lisān 7, 128 s. v. عنبر 20,384. - Aģānī 20, 162. Damīrī: Ḥajāt al-ḥajawān (1278) 2,532 s. v. عنبر. — Zu verbessern: Lisān 4,179. 20,266,384.

55, 13 L.: الاجماع) — Lies mit beiden وبالاجماع).

55, 18 Sure 43,68.

55, 19 Sure 19, 46.

55, 20 Sure 12, 4. — Sure 12, 101.

55, 21 Sure 10, 24.

55, 22 Sure 35, 16.

55, 23 Sure 66, 1.

ما أحلّ لك : 55, 24 Sure 61, 2. — L. nur

55, 25 Sure 19, 43.

56, 1 Sure 40, 44.

56, 5 L.: الغلام امس.

56, 9 Verbessere: يتفرّى.

56, 12 Vgl. die Anm. zu 10, 20.

56, 17 Sure 2, 273 (gewöhnlich لَغَعبًا ).

56, 18 Ahlwardt: Six poets S. 63 No. 5, 69 (Krit. App. S. 33). Sib. 2, 457 Muf. 123, 6 (I. J. 1028) Hiz. 4, 101 Howell 2, 220.

56, 20 Sure 13, 24 (gewöhnlich: فنعم).

56, 21 Gauh. s. v. ضجر. I. J. 1030, 1052. Howell 2, 245.

56, 23 (L.: للاظفار ترك الهمار). Diehter: Quṭāmī. Diwan ed. Barth Nº. 29, 57.

56, 25 f. Der dritte Vers bei Sib. 2, 278. Gauh. s.v. عصر. Die ersten beiden Verse habe ich nirgends gefunden.

57, 3 Habe ich nirgends gefunden.

57, 5 Dichter: Quṭāmī. ed. Barth. Nº. 29, 39. Gauh. s. v. نفخ.

57, 7 (Verbessere: زیدد) — Sure 1, 1. 6, 1. 7, 41. 10, 11.

14, 41. 16, 77. 17, 111. 18, 1. 23, 29. 27, 15, 60, 95. 29, 63.

31, 24. 34, 1. 35, 1, 31. 39, 30, 74, 75. 40, 67 (statt: كابدُ لله)

— L. ورويت habe ich geändert nach I. J. 1029 ult. — E. und C. lesen: ولحسن البصرى وابى نهيك ومعاذ القادري ورؤبة.

## FRAGE 15

wird gleichfalls als strittig behandelt Asrār 47, 19—50, 19 und I. J. 1042, 10—1043, 12. Ausführliche Zitate daraus fand ich Hiz. 1, 45, 18—46, 9 und Sujūṭi: Ašbāh 4, 64, 17—66, 1.

58, 3 Dichter: 'Abdallah b. 'Umar al-'argī; allerdings werden auch andere Angaben überliefert (Hiz. 1, 47. 4, 95). — 'Aini 1, 416. 3, 643 f. Hiz. 1, 45. I. J. 73. 450. 734. 1042. Asrār 48 Howell 1, 564. (Ma'āhid 2, 53 liest مولياء بين عولياء بين يا يادان المالية المالي

scher: Beiträge 4, 242. .شيء عظم : .58, 16 L.

58, 17 Dichter: Ḥunduģ b. Ḥunduģ al-murrī. Aini 1, 238. Ḥamāsa 795.

58, 24 Dichter: Abū Muḥallim as-sa<sup>c</sup>dī. Kāmil 205, 11, 16. Hiz. 2, 185 I. J. 1042, 20.

59,1 Verbessere: لتقى آخرة "damit es bewahre". Vgl. Asrār 48,7.

59,8 Gauh. s. v. قط Kāmil 282,19 Aini 1,361 I.J. 318.

59, 11 Lies: قَدْكَ.

59, 15 Dichter: Ḥumaid b. Mālik al-arqaṭ [nach I. J.: Abū Baḥdala] Sib. 1, 339 Kāmil 83, 18. 623, 4 Abū Zaid: Nawādir 205 Aini 1, 357 Hiz. 2, 449. Snj. Muğ. 166. I. J. 318. 442. 1042. Howell 1, 561.

59, 25 Mufaḍḍalijjāt (Kairo 1324) 2, 53, 9. Sib. 1, 84. 1. J. 843. 'Aini 3, 609. Howell 1, 284.

5 Dichter: an-Nābiǧā. Ahlwardt: Six poets S. 30 N°.
 4 (Krit. App. S. 17). Sib. 1, 82. Hiz. 4, 95 ff. ʿAini 3, 579.
 4 434. I. J. 840. Asrār 80,22 Howell 2, 76.

60, 7 gefunden nur: Asrār 80.

60, 11 Sib. 1, 84, 1 f. (Derenbourg liest irrtümlich الشعرى).

62, 6 L.: تاكلية.

62,25 Die Auffassung des Deminutivs als تعظيم soll angeblich von den Kufern stammen. Vgl. I. J. 709, 20—710, 4.

63, 2 Dichter: Labīd. Diwan ed. Huber S. 28 Nº. 41, 10.
Hiz. 1, 45. 2, 561. I. J. 709 Suj. Muģ. 55. Howell 1, 359.

63, 4 Gauh. s. v. & . Lisān ibid. 12, 295, 6. Lane ibid. S. 615 col. 2.

63, 11 Sure 3, 175.

63,15 Hiz. 2, 229, 383. Glosse zu A'šā in: Morgenl. Forschungen (Lpz. 1875) S. 249.

63, 19 Sure 5, 119.

64, 11 Lane s. v. خنفس.

64, 13 Lies: فأشيد.

65, 10 f. wie in Frage 14 ausgeführt ist.

66, 11 · Lies: لا تنصرف.

66, 16 Sure 58, 20 und 4, 140.

66, 17 Sure 10,25 (gewöhnlich: وَأَزْيَنَتْ ).

66,20 Diehter: al-Marrār al-faq<sup>c</sup>asī oder <sup>c</sup>Umar b. abi-Rabī<sup>c</sup>a. Diwan ed. Schwarz S. 245 N<sup>o</sup>. 430, Sib. 1, 9, 408. Ḥiz. 4, 287. I. J. 509. 1020. 1184. 1417. Suj. Muġ. 244. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 53.

66, 22 L.: التي لا

68, 5 Sure 19, 76.

# FRAGE 16

findet sich als Streitfrage auch I.J. 1046, 7—14. Eine kurze Erwähnung unseres Textes Hiz. 3, 481 ult. ff.

68, 14 Dichter: Țarafa. Diwan ed. Seligsohn S. 150 N°. 7, 2 (Krit. App. S. 156) Hiz. 3, 481, 484. I.J. 847.

68, 17 Dichter: Ru³ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 176 Nº. 50, 2. Hiz. 3, 481 I. J. 847. 1046. Howell 1, 1700 (der zweite Vers in L.: وتقطع للديث بالاناص).

69, 17 Dichter: Dū'l-Ḥirak aṭ-ṭuhawī. Abū Zaid: Nawādir 67, 1, 4. Ḥiz. 1, 14. 2, 488 I. J. 28. 460 Suj. Muġ. 59. Howell 1, 596. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 49.

69, 21 f. Ist ein Hinweis auf die in Frage 109 behandelte Controverse.

.مؤنّثه فعلى :.1 To,1 L.

70, 8 Hiz. 3, 485. Howell 1, 1701.

70, 11 Dichter: al-Aḥdab. Aġānī ed. Brünnow 21, 77. Ḥa-māsa des Buḥturi ed. Cheikho Nº. 207 Der zweite Halbvers: Ḥamāsa 231 I. J. 1046 Ḥiz. 2, 335.

. الزم وذلكم : . To, 15 L.

. فيا : . كا فر يجز ما كان : E.: في

#### FRAGE 17.

Die allzulogischen und zu wenig unmittelbaren Argumente der kufischen Beweisführung und der Name des Ibn Kaisān als Vertreter dieser Anschauung lassen mich hier wie in Frage 4 die Originalität und das Alter der Streitfrage bezweifeln. Bestärkt wird diese Vermutung dadurch, dass Farrā, sonst immer der Vertreter der kufischen Meinung, hier als Parteigänger der Basrer genannt wird. Dazu kommt, dass weder in den Asrār, die unser Thema 57, 22—58, 6, 19 ff. behandeln, noch im Muf. und I.J., noch in der Hiz., welche drei nebensächliche Zitate unseres Textes bietet (4, 50, 15—17; 51, 11 und 4 v.u.),

diese Controverse der beiden Schulen erwähnt wird. Die Frage in der vorliegenden Formulierung ist eine Verallgemeinerung der verschiedenen Interpretation des Verses 71, 20.

71, 3 L.: نفى لقاربه. — Übersetze: "Es ist lediglich eine Negation für das Aufgeben (d. h. Aufhörenlassen vgl. Lisän 13, 337, 4 المناوعة) der Handlung und ein Ausdruck dafür, dass das Verweilen des Tuenden bei der Tut sich noch hinzieht".

71, 7 Lies besser: مُوجَبًا

71, 20 Dichter: Dū'r-Rumma. Sib. 1, 380 Muf. 120, 18 I. J. 1010 Hiz. 4, 49 Asrār 59 Suj. Muģ. 79. Howell 2, 188.

71, 24 Dichter: al-Ga<sup>c</sup>dī. Gauh. s. v. اول. Ibn aš-Šagari in Anbari: Nuzhat 486, 11 ff.

72, 2 Es steht nicht im Ace. als خبر, sondern als حال.

## FRAGE 18

wird als Streitfrage Asrār 58, 6—19 behandelt. Der arabische Text ist abgedruckt bei Girgas und Rosen S. 445, ein Teil des Textes (74, 13—25) mit dänischer Übersetzung bei Buhl S. 15 f. Es ist bezeichnend, dass in dieser Frage, in der die Kufer gegen ihre Gewohnheit ersehweren, Anbari ihre Partei nimmt. Im übrigen ist nach Sujūṭis Iqtirāḥ 42, 4 ff. Mubarrad der eigentliche Vertreter der hier als kufisch bezeichneten Anschauung und die Kufer selbst in garkeinem Gegensatz zur basrischen Meinung.

73, 16 Vgl. I. J. 1416, 22.

73, 18 Vgl. Muf. S. 53, 9 (L.: اليسني).

74, 7 Sure 11, 11.

74, 20 Lies richtiger mit den Hss: فنقتىت عن.

74, 23 Freytag: Proverb. 2, 94.

75, 8 Sure 5, 119 (gewöhnlich ريخم).

75, 17 übersetze ich: "Wir verfahren in Gemässheit der beiden Argumente und sprechen ليس das Prinzip der Rektion zu, weil das Prinzip der Verbalität bei ihm vorhanden ist, sprechen ihm aber die besondere Qualifikation der Rektion ab, weil die Qualifikation der Verbalität, nämlich das taṣarruf, fehlt. So rechnen wir Prinzip gegen Prinzip und Qualifikation gegen Qualifikation".

75, 23. In Frage 14 und 15 wurde der basrische Madhab, dass نعم u. s. w. Verben sind, ausführlich behandelt.

### FRAGE 19.

Als Streitfrage behandelt Asrār 59, 9—60, 15 und I. J. 132, 20—133, 20 (Vgl. auch I. J. 301, 23 ff.).

77, 15 Lies: ينصرف ٢.

77, 20 Sure 12, 31.

. قوله ای T7, 21 Sure 58, 2 — L.: قوله ای

77, 25 Lies: بان الخفيفة.

78, 17 Dichter: 'Abdallah al-ḥawālī al-azdī. Ḥamāsa 717.

78, 19 (lies: غاديًا) Sib. 2, 335 'Aini 3, 665 'Asrār 59 Kāmil 366, 9 I. J. 301, 11. 1047, 19. 1086, 20. 1148. 1190, 5. Suj. Muġ. 112 Howell 2, 239.

78, 21 Dichter: Ragul min banī Asad. Ḥamāsa 145.

78, 23 Ḥamāsa 646.

78, 25 Dichter: Aš<sup>c</sup>ar ar-Raqabān al-asadī. Abū Zaid: Nawādir 73 Ġāḥiz: Ḥajawān 1, 177 I. J. 301, 1086. 1190.

79, 2 Vgl. die Anm. zu 124, 1.

79, 4 Dichter: Imru 'l-Qais. Ahlwardt: Six poets S. 130  $N^{\circ}$ . 20, 37 Hiz. 4, 161 Muf. 132, 15 (I. J. 1086) Howell 3, 332.

# FRAGE 20.

79,14 Alle 3 Hss. lesen طعامی, obschon man nach dem Sinne als Antwort hier طعامی erwartet. Diese Vernachlässigung des Sinnes und Zusammenhanges zu Gunsten des grammatischen Schulbeispiels fällt also schon dem Ibn Anb. zur Last. — Besser wäre auch Z. 13: فترتّ.

### FRAGE 21

Es ist bezeichnend, dass in dieser Frage, in der die "Kufer" wieder den erschwerend-verbietenden Standpunkt vertreten, der Kufer Taʿlab auf Seiten der erleichternden Basrer steht.

81, 4 Vgl. Nachtrag Frage 2. S. 351.

81, 8 Aini 2, 476 I. J. 689 Howell 1, 60.

81, 10 Dichter: Ġarīr. Diwan (Kairo 1313) 2, 100, 10. ʿAini 2, 468 (Ḥiz. 3, 672) Muf. 82, 11 I. J. 689 Suj. Muģ. 108 Howell 1, 1116 Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 55. Alle 3 Hss. lesen باب (= Trichter) statt تاب

#### FRAGE 22

wird als Streitfrage Muf. § 33 (I. J. 124 f.) und Asrār 61, 8—62, 21 behandelt. Hiz. 4, 390, 14 zitiert eine für die eigentliche Hauptfrage nebensächliche Stelle unserer Frage, und aus Hiz. 3, 575, 5 v.u. erfahren wir, dass auch hier Farrā der kufische Interpret des S. 82, 8 zitierten Verses ist.

82, 8 'Aiui 4, 383 Hiz. 3, 574 I. J. 926 Suj. Muģ. 26 Howell 3, 660.

82, 9 "wenn man ihm auch nur mit dem Geringsten dazwischenkommt" d. h. zwischen " und sein ism einschiebt.

82, 10 صفة wird hier kufisch (al-Farrā) gleich طرف gebraucht.

83, 8 Der erste Vers: Sure 73,12 — der zweite: Sure 2,249. 3,43. 11, 105. 15, 77. 16, 11, 13, 67, 69, 71. 26, 7, 67, 103, 121, 139, 158, 174, 190. 27, 53. 29, 43. 34, 9.

83, 15 Eine Anspielung auf die in Frage 5 behandelte Controverse.

83, 19 L.: انها تدخل. E. und C. انها تدخل. Vgl. 82, 7.

انى ان اذهب :.84,1 I.

84, 5 Sib. 1, 390 Hiz. 4, 381.

84, 7 Sib. 1,390 Hiz. 2,463 I. J. 435 Suj. Muģ. 312 Howell Intr. XXIII.

84, 9 Sib. 1, 390 Hiz. 4, 380. Howell 3, 427.

84, 11 Dichter: Farazdaq. Sib. 1, 243 Hiz. 4, 359, 378 I.J. 1138 Suj. Muġ. 239.

84, 13 Dichter: <sup>c</sup>Adī b. Zaid. Abū Zaid: Nawādir 25, 9 Ḥiz. 4, 381, 391. Suj. Muġ. 238 Howell 3, 438 Fārisi bei Girgas u. Rosen: Arab. Chrest. S. 396.

84, 15 Dichter: Jazīd b. al-Ḥakam atౖ-taqafī. Ḥiz. 4, 390 (1, 496) Ḥamasa des Buḥturi ed. Cheikho No. 767 Aġānī 11, 105, 5 Suj. Muġ. 237 Howell 3, 438 Fārisi bei Girgas und Rosen: Arab. Chrest. S. 400.

### FRAGE 23

ist aus der verschiedenen Interpretation des S. 85, 9 zitierten Koranverses entstanden. Dieselbe Streitfrage wird Asrār 62, 24—64, 9 und I.J. 1126, 4—1127, 11 behandelt (Vgl. ausserdem I.J. 130, 10—131, 6). Hiz. 2, 349, 2 zitiert nur eine nebensächliche Stelle unseres Textes.

85, 9 Sure 5, 73.

85, 18 Vgl. die vorhergehende Frage 22.

85, 20 Lies: وَنَ وَ اللَّهِ; alle 3 Hss. haben denselben Text, also wohl = "wenn". Vgl. Text 163, 8 f. und Einl. S. 112 Anm. 3.

86, 9 Dichter: Farazdaq. Diwan ed. Boucher S. 234. 'Aini 2, 456 Kāmil 209, 11 I.J. 36. 1127.

86, 11 (L.: مسحة) Dichter: Farazdaq. Diwan des Garīr (Kairo 1313) 2, 4, 4. Naqā'id ed. Bevan S. 556 N°. 61, 33. Ḥiz. 1, 115. 2, 347. I. J. 36. 1440, 4. Howell 1, 302. 3, 456.

86, 19 (L.: في اشتقاع) Sib. 1, 250. Muf. 137, 16 (I. J. 1126) Asrār 63. ʿAini 2, 271. Hiz. 4, 315, 324. Howell 3, 408.

87, 1 Er verweist auf Frage 66.

87, 6 Ahlwardt: Six poets S. 101 No. 20, 7. Sib. 1, 71, 129, 250, 373, 382, 402. 2, 302. Aini 2, 267. 3, 351. Hiz. 1, 58. 3, (588), 665. 4, 325. I. J. 227. Muf. 114, 8. 137, 13 (I. J. 960. 1126) Asrār 64. Suj. Muģ. 98. Howell 2, 80.

87,8 f. Diesen Vers habe ich nirgends gefunden.

87, 11 Dichter: al-Ahwaş al-jarbū'i (so 234, 2), nicht al-Ahwaş ar-rijāhī oder Farazdaq (so 172, 15). Sib. 1, 71, 129, 373. Kāmil 221, 7. Hiz. 2, 140. 3, 507, 613. Asrār 64. Suj. Muģ. 295. I. J. 227. 665. 961. 1126, 20. Howell 2,80.

87, 12 L.: وقد تول . Meine Lesung richtet sich nach E.: تؤمل ("dies ist betrachtet worden mit dem, was", vielleicht = "dies ist angesehen worden als etwas, was"). Erst nachträglich erhielt ich die Lesung von C.: توقل .

. الأن لا تعمل في الخبر : .. 87, 16 f. I..

#### FRAGE 24

scheint in dieser kurzen Form erst eine spätere Zusammenfassung zu sein. Auch Muf. § 525 und 532 und I.J. zur Stelle (S. 1128 ff. 1138) bieten sie nicht in dieser Gestalt. Die späteren Grammatiker, unter anderen Zamahšari, nehmen in dieser Controverse, in der umgekehrt wie sonst die Basrer erleichtern und die Kufer erschweren und verbieten, für die letzteren Partei, und Anbari erhält wegen seiner gegenteiligen Auffassung einen Tadel in der Hizāna (4, 359, 24—27). In diesem Sinne ist für den Ursprung der Streitfrage die Tatsache von Wichtigkeit, dass Sibawaihi ausdrücklich von der Partei der Basrer ausgenommen wird, während Farrā wie üblich Träger der kufischen Meinung ist (Lisān s. v.

88,11 Sure 11, 113 (gewöhnlich ( )).

88, 12 Abū Bakr scheint Abū Bakr Šu<sup>c</sup>ba b. <sup>c</sup>Ajjāš al-asadī, der persönliche Schüler <sup>c</sup>Āṣim's, gewesen zu sein (Nöldeke: Geschiehte d. Qorans. 1860 S. 297).

88, 19 Sure 19, 94.

89, 4 Sib. 1, 242. Aini 2, 305. Hiz. 4, 358 Muf. 139, 17. (I. J. 1138) Howell 3, 432.

. كان زيد الاسد : 89, 7 L.

89, 12 Dichter: Ru'ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 169 No. 4, 3. Sib. 1, 429. 'Aini 2, 299. Hiz. 4, 356. Muf. 139, 18 (L.J. 1138) Howell 3, 432.

89, 17 Mu<sup>c</sup>allaqāt ed. Lyall S. 147. Sib. 1, 243, 391, 429. 2, 124. Muf. 138, 11. I. J. 1128. 'Aini 2, 287 f. Ḥiz. 2, 466. 3, 547. 4, 357. Howell 3, 421.

89, 19 <sup>c</sup>Aini 4, 409. Hiz. 2, 133. 4, 225. Suj. Muġ. 41. Howell 3, 569.

89, 21 Ḥamāsa des Buḥturi ed. Cheikho Nº. 48. Sib. 1, 390. I. J. 64.

89, 23 Die Angabe des Dichters wechselt. Vgl. <sup>c</sup>Aini 2, 301. 4, 384. Sib. 1, 242, 429. Hiz. 4, 357, 359, 364. Kāmil 49. Muf. 139, 18. I. J. 1138. Suj. Muġ. 41. Howell 3, 434.

90, 1 Dichter: Muģammi $^{\rm c}$ b. Hilāl. Ḥamāsa 344. Ḥiz. 4, 360. Howell 3, 433.

90, 3 Die Angaben über den Dichter wechseln, meistens wird der Vers anonym zitiert. Hiz. 4, 363. Bānat Suʿad ed. Guidi S. 194 f. Lisān 16, 181 f. Nur der zweite Vers: Ibn Wallād in Brönnle: Contr. towards arab. phil. 49. Howell 3, 434. Lisān 15, 88. 20, 150.

90, 7 Sure 20, 91.

,90,9 Sure 73,20.

90, 11 Lieder der Hudhailiten ed. Wellhausen S. 103  $N^0$ . 266, 35. Hamāsa 546. I. J. 1132.

. فلهذا التعويض كان التعويض £90, 15 ل.:

90, 19 'Aini 2, 311. Hiz. 2, 465. Muf. 138, 4. I.J. 1128. Suj. Muġ. 39. Howell 3, 420.

90, 21 ff. Dichterin: Ġanūb uḥt ʿAmr dīʾl-Kalb. Poems of the Huzailis ed. Kosegarten S. 246. Diwan der Ḥansā (Beirut 1888) Anhang S. 142. ʿAini 2, 282 Suj. Muġ. 39. Ḥiz. 2, 466. 4, 352. Howell 1, 220. 3, 424. Letzter Vers: I. J. 1131. — Alle 3 Hss. haben den 1. und 3. Vers in derselben Textgestalt. 91, 5 Vgl. S. 82, 13 ff.

#### FRAGE 25

findet sich auch I. J. 1120, 5—1121, 15 und bei Ibn an-Naḥḥās (Ḥiz. 1, 8, 11—13) als Streitfrage. Farrā, der den strittigen Vers

in die Literatur eingeführt hat (Hiz. 4, 343, 4. v.u.), ist der Vertreter der Kufer; die kufischen Argumente sind eine wörtliche Wiedergabe seiner Ausführungen in seinem Korankommentar (Hiz. 3, 197, 15—22). Unser Text wird ziemlich ausführlich Hiz. 4, 344, 3—13 und nebenbei 4, 336, 16 zitiert.

91, 17 L. und E.: عر القائم.

91, 20 'Aini 2, 247. Hiz. 1, 8, 12. 4, 343. Muf. 136, 12 I. J. 1120. 1135. Suj. Muģ. 206.

91, 21 آلالف : ١٠٠٠ الالف.

92, 1 Hiz. 4, 334, 336, 344.

92, 3 L.: عنا والله . Meine Änderung nach E. und Insaf 133, 21.

92, 4 Sure 19, 26.

92, 8 Hiz. 2, 538. 3, 197 I. J. 1287 Howell 1, 624.

92, 16 Lies : قلوا ولا يجبوز.

92, 17. L.: اما زيد فلن ...

93, 10 Hiz. 4, 344, 4 hat einen ausführlicheren Text des Anb. vor sich gehabt, wie ihn auch E. und C. noch bieten. Es steht dort hinter dem Vers 93, 9 noch folgendes: فيو محمول على النقدير ولكن الذي فحذفت الهمزة من ان مخفيفا فاجتمع اربع نونات متواليات فحذفوا النون من لكن استثقالا لاجتماع الامثال وكان حذفها اولى لاستقبالها ساكنا كما قال (vgl. 284, 16)

فلست بآنيه ولا استطيعه . ولاك اسقني ان كان مأوك ذا فضل

Die in L. fehlenden Worte ... فيو شان على ما زعمتم فهو شان sind immerhin ein Zugeständnis an die Richtigkeit des Wortes, daher vielleicht nicht ursprünglich.

93, 11 L.: في يكن في.

93, 21 Sure 1, 4.

93, 23 Dichter: Mudarris b. Rib<sup>c</sup>ī. Ḥamāsa 512. I. J. 1384. Howell 1, 197.

93, 25 Lisān 20, 253, 323.

94, 1 Sure 5, 52.

94, 2 So z. B. Muḥammad b. 'Azīz al-Sigistānī: Garīb al-

مهيمنا عليه اى شاهدا ... وقيل قفانا يقال فلان :qur'ān S. 230 قفان على فلان اذا كان يحفظ امور « (قبانا :Lisan 17, 327 ult. falsch) •

94, 12 Lies: تدعونه.

94, 13 Ist ein Hinweis auf Frage 40. — L.: قولهم ان انّ.

94,18 L.: حكمها وما لن E.: يتغير حكمها فعنى النفى C.: حكمها واما لن

94, 20 L.: يجبوز.

95, 20 Sure 2, 249 u. s. w. (vgl. die Anm. zu S. 83, 8).

### FRAGE 26

Träger der basrischen Meinung sind Abū'l-Ḥasan al-Ahfaš und besonders Mubarrad (Muf. § 537), während Sibawaihi (vgl. Lisān 13, 501, 10) die kufische Ansicht vertritt. Aus dieser Tatsache erklärt sich auch die Stellungnahme Anbaris zu Gunsten der Kufer. Auch I. J., der 1142, 7—22 diese Controverse behandelt, entscheidet sich in gleichem Sinne. Ḥiz. 4, 368 ult.—369, 12 und 369, 22—370, 11 gibt unseren Text fast vollständig wieder.

96, 18 Ḥamāsa 517 I.J. 1142 Howell 3, 443.

96, 20 Ḥamāsa 707.

96, 22 Lies: يُدِلْنَنَا. — Suj. Muģ. 155 Howell 3, 442 Lisān 13, 500. 16, 24.

96, 24 Dichter: al-Aḍbaṭ b. Qurai<sup>c</sup>. Ibn Qutaiba: Liber poesis S. 226 <sup>c</sup>Aini 4, 334 Ḥiz. 4, 588 Kāmil 309, 10 Muf. 156, 4 I.J. 1242 Suj. Muģ. 155 Howell 3, 442.

97, 2 Dichter: Ru<sup>3</sup>ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 181 N<sup>o</sup>. 75, 2 <sup>c</sup>Aini 4, 252 Sib. 1, 340 Hiz. 2, 441 I. J. 175, 21 Muf. 55, 2 (I. J. 437) I. J. 1024 Suj. Muġ. 151 f. Howell 1, 555.

97, 4 Hamāsa 810 Hiz. 4, 432.

97,8 f. Über die beiden als Belege angeführten Nomina s. I. J. 1339, 23. 1349, 18 und die Lexica.

97, 19 Die kufische Erklärung von s. S. 91, 21 ff.

.وفي حرف من حرف من حروف ... 97, 21 In.: وفي حرف

98, 3 Hiz. 4, 369, wo die erste Vershälfte حتى يقول الراجز lautet. Die 3 Hss. haben alle denselben Text.

98, 5 Dichter: Furazdaq. Diwan ed. Hell Nº. 391. Hiz. 4, 39, 369.

98, 6 Hiz., die diese Frage 4,369 abdruckt, muss einen etwas abweichenden Text gehabt haben, denn nachdem sich schon Z. 3 eine Differenz fand, folgt hier derselbe Text wie in C.:

ولغل وغل ولغا قل الشاعر

لَغَا آلِلَهُ فَصَّلَهُ عَلَيْكُمْ بِشَيْ إِنَّ أُمَّكُمْ شَرِيمُ

أَرَى شبه القفول وَلَسْتُ أَنْرِى لَغَا اللَّهُ يَجْعَلَهُ قَفُولا

Da diese Verse sich sonst nirgends finden und ... علما كثرت auch schon dem Verf. der Hiz. (4, 368 ult.) verdächtig waren, sind Zweifel an der Ursprünglichkeit dieses in L. fehlenden Passus nicht unberechtigt.

99, 1 ist ein Hinweis auf die Ausführungen S. 82, 13 ff.

99, 7 Nöldeke: Gedichte des Urwa in: Abh. d. Gött. Ges. d. Wiss. Bd. 11. S. 244. Ḥamāsa 519.

99,8 L.: وذلك قولهم .... تحكموا بزيادة الالف والكاف . Meine Lesung in C. und E.

99, 12 Vgl. S. 93, 13 ff.

## FRAGE 27

wird als Streitfrage Asrār 67, 19—68, 18 und I. J. 144, 9—145, 2 behandelt. Hiz. 3, 16, 9—15 enthält eine kurze Wiedergabe des Gedankenganges unseres Textes. Die auffällige und von vornherein unwahrscheinliche Notiz des Anbari, dass Farrā in dieser Frage die basrische Anschauung vertrete, erweist sich als falsch. Zwar ist der eigentliche Vertreter der Kufer dieses Mal Kisāi (I. J. 144, 15) und nicht wie sonst Farrā, trotzdem aber ist er, wie man sich aus den Worten seines Korankom-

mentars (Hiz. 3, 15, 5 v. u.) überzeugen kann, und wie schon der Verfasser der Hiz. (3, 16, 16 f.) feststellen konnte, keineswegs Parteigänger der Basrer. Darnach scheinen vielmehr in dieser Controverse Kisāi und Zaģģāģ die beiden Gegner gewesen zu sein.

99, 19 Sure 4, 28.

99, 22 Dichterin: ģārija min banī Māzin. <sup>c</sup>Aini 4, 311. Ḥiz. 3, 15. I. J. 144. Asrār 68 Howell Intr. XXIV.

100, 17 Dichter: Abū Kabīr al-hudalī. Ḥamāsa 39. Sib. 1,150. cAini 3, 54 (Ḥiz. 3, 467, 2) I. J. 1246, 24. Suj. Muġ. 81. Howell 1, 42a.

100, 21 Sure 4, 27.

100, 24 Sure 27, 90.

101, 3 Sib. 1, 161. Kāmil 212, 16. Asrār 68.

101, 7 Diwan ed. Chalidi S. 99. <sup>c</sup>Aini 3, 512 f. Hiz. 1, 334. 3, 441. I. J. 191, 14. 220, 3. Muf. 99, 16. I. J. 822. Howell 1, 1592.

101, 10 Sure 2, 252. 22, 41 (gewöhnlich عناع ; دَنْع الله ist die Lesung des Nāfi<sup>c</sup>.)

101, 11 Vgl. Muf. S. 14, 7 f.

101, 13 I.J. 821. Howell 1, 1590.

101, 15. (In L. fehlen die beiden letzten Worte des Verses). Dichter: al-Uqaišir al-asadī. Ibn Qutaiba: Liber poesis S. 354. cAini 3, 508 (Hiz. 2, 282) Suj. Muġ. 301. Howell 1, 1583.

101, 22 Verbessere mit Asrār 68, 16 und C. gegen L.: والثانى.

مفسرا : . 101, 23 L.

102, 2 Besser: فيتصرّف عمله.

## FRAGE 28

findet sich auch als Streitfrage Asrār 69, 22—71, 19. I. J. 135, 11—136, 13 und Sujūṭi: Ašbāh 1, 61 ff.

102, 19 Die angeführten Beispiele sind nämlich nach basrischer Anschauung Verben. Vgl. Frage 14 u. 15.

105, 8 Vgl. die Anm. zu 4, 4.

عن ای aber alle 3 Hss. bieten denselben Text.

106, 9 Sure 105, 3.

106, 10 Lisān 13, 5, 14.

.التي تستعمل :..1 106, 14 L.

106, 17 Aganī 2, 92. Sib. 1, 131. Kamil 381, 5.

. ذلك في الفعل في زمان : .. 106, 24 L.

107, 1 Obwohl alle 3 Hss. denselben Text bieten, kann man sich nicht mit ihm begnügen, da er in der vorliegenden Form garnicht absurd ist. Entweder muss man also أُحبِرُك بما لا يُعْرَفُ lesen oder sogar den Konsonantentext in اخبرك بما لا أَعْرَفُ andern.

107, 9 Sure 2, 23, 268. 3, 13, 130, 194, 197. 4, 17, 60, 121. 5, 15, 88, 119. 9, 73, 90. 13, 35. 14, 28. 16, 33. 20, 78. 22, 14, 23. 25, 11. 29, 58. 39, 21. 47, 13. 48, 5, 17. 57, 12. 58, 22. 61, 12. 64, 9. 65, 11. 66, 8. 85, 11. 98, 7.

107, 11 Sure 14, 38.

107, 12 Sure 29, 67.

107, 13 Sure 34, 32.

107, 16 Dichter: Garīr. Diwan (Kairo 1313) 2, 128, 17. Sib. 1,69. Kāmil 79, 6. 125, 16. 700, 6. Hiz. 1,223.

107, 19 Dichter: al-Ḥārit b. Wa°la al-ģarmī. Mufaḍḍalijjāt (Kairo 1324) 1, 70.

107, 23 ist ein Hinweis auf ein von ihm verfasstes Werk. (Vgl. 186, 16) Aus dem in der Einl. S. 95 ff. aus Sujūţi abgedruckten Verzeichnis seiner Bücher ist aber nicht ersichtlich, welches er hier meint.

#### FRAGE 29

wird auch von Sirāfi (bei Jahn 1, 2 S. 235 § 98 Anm. 34 und Sib. Rand 1, 201) als Controverse behandelt, ferner von I. J.

110, 9—20 und 929, 19—21. Träger der basrischen Meinung ist Sibawaihi (Asrār 32, 13 ff.), der der kufischen Farrā (Sujūţi: Ašbāh 1, 265, 4 ff).

## FRAGE 30

wird als strittig behandelt auch Asrār 74, 15—75, 15 und I.J. 222, 23—224, 5. Der Repräsentant der kufischen Ansicht ist Farrā (Sujūti: Ašbāh 1, 265, 4 ff.)

110, 17 in Frage 29.

111, 5 zu 5 vgl. Muf. § 190 S. 62, 10 ff.

111, 15 f. Übersetze: "das heisst doch geradezu der Ursache das Gegenteil von dem zuschreiben, was sie soll".

112, 1 f. spielt auf die Controverse in Frage 68 an.

### FRAGE 31

ist dadurch bemerkenswert, dass die Kufer in ihr verbieten und erschweren, während die Basrer erleichtern. Aus den Asrār 77, 19—78, 9, die dieselbe Controverse behandeln, erfahren wir, dass die kufische Meinung die des Farrā ist. I. J. dagegen (234, 15 ff.) überliefert diese Streitfrage nicht.

. النقل : . 112, 19 L.

112, 20 Freytag: Proverbia 1, 653.

113, 5 Sure 20, 70.

113,8 Vgl. die Anm. zu 36,2.

113, 12 Freytag: Proverbia 2, 204.

113, 16 d. i. in Frage 9.

# FRAGE 32

ist wohl aus der Interpretation des S. 113, 23 zitierten Koranverses entstanden. Dieselbe Controverse behandelt I. J. 246, 19—247, 18, bietet sogar noch einen kufischen Belegvers mehr. Hiz. 1, 552, 15—25 gibt unseren Text fast wörtlich wieder, nennt aber Anbari erst 553, 1.

113, 23 Sure 4, 92 (L.: صدور كم).

114,4 Lieder der Hudhailiten ed. Wellhausen S. 93, N°. 260,8 °Aini 3,67,278 Hiz. 1,552 L.J. 247 (Suj. Muġ. 62) Howell 1,236 (L.: قوة, darübergeschrieben نفضن wie E. and C. Zu den Lesarten vgl. Hiz.).

114, 11 Sure 5, 116 (ohne , auch 5, 109). Lies mit L. und E.:

115, 11 Jāqūt 2, 556.

115, 14 ff. Diese Verse finden sich mit einigen Abweichungen im Dīwān Magnūn Lailā (Kairo 1294) S. 47 f.

115, 20 Hamāsa 69 Abū Zaid: Nawādir 53.

. كالعصفور : 116, 1 L. nur

116, 14 und 16 verbessere: شرورة أن Übersetze: "Daraus dass das Perfekt statt des Futurs stehen darf, folgt nicht mit Notwendigkeit, dass es auch statt des Praesens steht". Vor den mit ينبغي und ينبغي beginnenden Subjektssätzen erwartet man أنَّ das aber in den Hss. fehlt. Zur Konstruktion vgl. S. 202, 5. Derselbe Gedanke wird von I. J. 247, 14 ff. einfacher ausgedrückt.

# FRAGE 33

geht auf die verschiedene Interpretation der beiden S. 117, 1 ff. zitierten Koranverse zurück. Die gleiche Streitfrage behandelt Siräfi (bei Jahn 1, 2 S. 281 § 131 Anm. 3 und Sib. Rand 1, 277).

116, 20 Die 3 Hss. lesen: في المحار زيد قائم, man muss den Satz doch aber hier kufisch auffassen.

الى النصب :... 116, 21 II.

117, 1 Sure 11, 110.

117, 3 Sure 59, 17.

117, 6 L.: قلم. Vgl. zu 116, 20.

. كقائم : . 117, 9 L.

117, 14 Lies richtiger عَالَىٰ und übersetze: "weil das Äusserste von dem, was den Nominativ hindern kann, die Wiederholung des Zarf ist" = "weil höchstens die Wiederholung... hindern könnte". Die deutsche Redensart "das Allerletzte, was ich tun würde" entspricht dem arabischen أَصُورَى. Das أَصُارِى scheint später hinzugefügt zu sein; es fehlt in der zu vergleichenden Parallelstelle 271,15 und in den sonst denselben Text bietenden Codd. C. und E.

على انه يجوز الرفع : .117, 23 L.

118, 11 Sure 11, 22. 12, 37. 41, 6.

118, 12 einschränkend: "zwar nur nach einer von den beiden Auffassungen, trotzdem aber..."

118, 13 bedeutet: "Und wer die Sure 55 und 109 aufmerksam liest". Er meint die ewigen Wiederholungen desselben Verses 55, 12, 18, 21 u. s. w. und 109, 3, 5.

### FRAGE 34

ist keine eigentliche Streitfrage der beiden Schulen. Dazu sind die Ansichten zu sehr und zu ungleich geteilt. Vgl. Asrār 81, 5—82, 21. I. J. 259, 11—260, 14 und Sirāfi (bei Jahn 2, 2 S. 45 § 189 Anm. 1). Der arabische Text dieser Frage ist in Girgas und Rosens Chrestomathie S. 450 abgedruckt.

118,18 E. und C. beginnen die Frage mit den Worten: اختلف النحويون في العامل.

119,24 L.: متعدية. Meine Änderung in E.

121, 3 Dieselbe Erzählung bei Sujūṭi: Buġjat S. 216 in der Vita des al-Fārisi. — ميداني "rennplatzmässig" d. h. oberflächlich.

121, 18 wie Frage 24 ausführt.

121, 19 ff. Ist nicht richtig; لولا nimmt auch nach Anbari's Ansicht eine Sonderstellung ein. Er widerspricht hier seinem in Frage 10 (S. 39, 5 ff.) ausgeführten Standpunkt.

## FRAGE 35

ist in der präzisen Form, wie der einleitende Satz der Frage sie bietet, niemals diskutiert worden; es handelt sind vielmehr um die Interpretation der beiden S. 122,20 und 123,9 zitierten Koranverse. Unser Text wird Hiz. 2,53,21—27 und 54,18—20 auszugsweise mitgeteilt.

122, 20 Sure 2, 145.

123, 1 Sure 5, 8 (L.: واغسلوا).

123, 2 Sure 3, 45. 61, 14.

123, 3 Sure 4, 2.

123, 4 Freytag: Proverbia 1, 498. Gauh. s. v. ذود

123, 6 Gauh. s.v. مل. Ibn Qutaiba: Adab al-kātib S. 543. Aṣmaʿī: Kitāb al-ḥail, Zeile 334, wo Haffner mit Unrecht in verändert. Lisān 3,506 gleichfalls unrichtig: الكمام; richtig Lisān 16,25.

123, 8 Gauh. s. v. معلى Vollständig: Lisān 13, 403. — Der zweite Halbvers lautet: مَعْيُولِ وَرَفْضِ الْمُذْرِعَاتِ القَرَاهِبِ

123, 9 Sure 4, 147.

123, 12 Diehter: 'Amr b. Ma'dīkarib; die Augaben über den Diehter wechseln allerdings. Hamāsa des Buḥturī ed. Cheikho Nº. 787 Sib. 1, 323 Kāmil 760, 7 Hiz. 2, 52 Suj. Muģ. 78 Muf. 32, 17 I. J. 274 Howell 1, 311.

123, 20 Sure 4, 156.

123, 21 Sure 92, 19 f.

123, 22 Sure 95, 5 f.

124, 1 Ahlwardt: Six poets S. 6, N<sup>o</sup>. 5, 2 Mu<sup>c</sup>allaqāt ed. Lyall S. 152 Sib. 1, 319. Hiz. 2, 76. 125. Suj. Muģ. 27. I. J. 265. 1076, 8. 1182.

124, 4 Dichter: Ġirān al-ʿaud Sib. 1, 111, 319 ʿAini 3, 107 (ʿAini 2, 321 ein ähnlicher Vers des Ruʾba) Ḥiz. 2, 125. 4, 197 I. J. 265. 304, 4. 1111 Howell 1, 299, 4182.

124, 12 Sure 21, 22.

124, 19 f. Alle 3 Hss. bieten denselben Text, der wohl so

zu übersetzen ist: "Wenn es z.B. erlaubt wäre zu sagen عادي الا زيد auf Grund eines als ausgefallen anzunehmenden كا, so dass es also ebenso wäre, als ob man sagte جاءني زيد und كا nur (ohne Zweck) hinzugefügt wäre, dann würde das im Koranvers zu einer Absurdität führen".

## FRAGE 36

Anbaris Text wird Hiz. 2, 2, 6-11 auszugsweise zitiert.

125, 10 Vgl. die Nachweise zu 126, 10.

125, 12 Dichter: al-ʿAģģāģ. Diwan ed. Ahlwardt S. 68 Nº. 40, 65 (Krit. App. S. 47) Hiz. 2, 2 Howell 1, 305.

125, 18 Hāšīmijjāt ed. Horovitz S. 33 Kāmil 282, 12 Muf. 31, 13 I. J. 263 (Suj. Muġ. 12 Ḥiz. 2, 208. 4, 5).

125, 20 Dichter: Ka<sup>c</sup>b b. Mālik al-anṣārī. Sib. 1, 324 Kāmil 282, 10 I. J. 263.

126, 10 Muḥibb ad-Dīn: Šawāhid al-Kaššāf (Cairo 1889) S. 71 (I. J. 1495).

126, 15 L.: اضمره ولانها انسى. Geändert nach E. und Hiz.

#### FRAGE 37

ist nicht so sehr eine Controverse zwischen den Basrern und Kufern, als vielmehr zwischen Sibawaihi und Mubarrad, wie aus der Behandlung des Themas in den Asrār (83, 20—84, 24), bei I. J. (269, 2—19 und 1106, 13—1107, 19) und im Lisān (18, 198, 16 ff.) hervorgeht. Der Text dieser Frage wird Hiz. 2, 44, 22—45, 8 in extenso mitgeteilt.

127, 7 Ahlwardt: Six poets S. 7 Nº. 5, 21 Mu<sup>c</sup>allaqāt ed. Lyall
S. 155 Hiz. 2, 44 I. J. 269. 1106 Asrār 84, 4 Howell 3, 378.
127, 10 Sure 12, 31 und 51.

127, 19 Hiz. 2, 44, 2 v.u. hat einen ausführlicheren Text vor sich gehabt, der sich auch in C. und E. findet: يدل عليه انهم قالوا حاشاى من غير نبون الوقاية ولو كانت فعلا لوجب ان يقولوا حاشانى بنون الوقاية قال الشاعر (Uqaišir s. Lisān 18, 198)

فِي فَتَّيَة جَعَلُوا الْعَلِيبِ الْهِمِ خَاشَاقَ إِنِّي مُسِّلُمْ مَعْلُورُ بدل عليه...

127, 20 Dichter: al-Ġumaiḥ. Mufaḍḍalijjāt (Kairo 1324) 2, 77 Suj. Muġ. 127 (Ḥiz. 2, 150) I. J. 269 Muf. 134,8 I. J. 1105 f. Howell 3, 376.

127, 22 Verbessere: مع لخنف.

.وحولف قال : ... 128, 4 L..

128, 8 Ḥāfāģī bei Grünert: Mischwörter im Arab. (8. Orient.-Congr. Sekt. 1 S. 168) Übersetze: "Auch wenn man zu dir sagt بأبي أنت oder بأبي أنت

128, 11 Sure 7, 153.

128, 12 Sure 96, 14.

128, 14 Sure 96, 1 und Sure 2, 191.

128, 15 Sure 23, 20.

128, 18 Hiz. 4, 159 Suj. Mug. 114 Howell 3, 334.

.قلى: . . 128, 20 L.:

129, 2 Verbessere: ثم نقبل.

129, 10 Sure 15, 2.

129, 12 Dichter: Abū Kabīr al-hudalī. Hiz. 4, 165 Suj. Mug.
81 I. J. 1093 Howell 1, 1189.

129, 14 Hamāsa 584.

129, 16 ist ein Hinweis auf die in Frage 92 begründete kufische Erklärung von سوف.

#### FRAGE 38

ist nur eine Verallgemeinerung der im Verse (130, 9) beobachteten Lizenz. Das Lisān (6, 344, 20) berichtet, dass Farrā die hier als kufisch bezeichnete Entscheidung nur als dialektische Eigentümlichkeit der Banū Asad überliefert habe. I. J. (402, 14 ff.) sagt daher nichts von einer Streitfrage. In der Hiz. (2, 46, 19) wird auf den Text des Anbari verwiesen.

130, 9 Dichter: Abū Qais b. Rifāca al-anṣārī. Sib. 1, 322

Hiz. 2, 45. 3, 144, 153 Suj. Muģ. 156 Muf. 51, 9 I. J. 401. 1186 Howell 1, 309.

انا قلنا :.. 130, 10 L.

130, 12 Sure 27, 91.

130, 15 Nirgends gefunden.

131, 3 Sure 51, 23.

131, 6 Sure 11, 69 und Sure 70, 11.

131, 9 Nirgends gefunden.

131, 11 Dichter: Labīd. Diwan ed. Huber S. 4 N<sup>o</sup>. 27, 6 Sib. 1, 391 Hiz. 3, 649.

131, 13 Dichter: an-Nābiġa. Ahlwardt: Six poets S. 18 N<sup>o</sup>. 17, 8; Krit. App. S. 12. <sup>c</sup>Aini 3, 406. 4, 357. Hiz. 3, 151. I.J. 335. Muf. 51, 10. I. J. 403. 545. 1187 (Suj. Muġ. 276). Howell 1, 500. Sīrāfī bei Jahn 1, 2 S. 11, 15 Kāmil 105, 12.

131, 15. Nirgends gefunden.

131, 17 (L.: دارانی) Die Angaben über den Dichter sind verschieden. Vgl. 'Aini 3, 46. 523. Sib. 1, 48. Kāmil 104, 18 f. Howell 1, 145. Ġawālīqī ed. Sachau S. 66.

#### FRAGE 39

findet sich auch als Streitfrage bei Sirafi (s. Jahn 2, 2 S. 55 § 202 Anm. 14) und I. J. 268, 3—269, 1 (vgl. 217, 3—7). Die basrische Ansicht ist die des Sibawaihi (Lisān 19, 139, 9), die kufische die des Farrā (Inṣ. 133, 15). Der Text dieser Frage wird Hiz. 2, 60, 8—28 wörtlich und vollständig zitiert.

132, 6 Dichter: al-Marrār al-'iģlī. 'Aini 3, 126 f. Ḥiz. 2, 60. Howell 1, 307.

132, 8 Dichter: al-A<sup>c</sup>šā. Ḥiz. 2, 59. Kāmil 708, 8. I.J. 217, 6. 268. Ibn Wallād in Brönnle: Contr. towards arab. phil. S. 62. 132, 10 Ḥiz. 2,60. I.J. 268 (L.: ابع داری).

132, 12 Dichter: al-'Abbās b. Mirdās. Ḥiz. (1, 423). 2, 60, (230), 338. Suj. Muģ. 186.

. فوقوعها صلة يدل :. 132, 17. C. und E.

132, 19 Die Hiz. hatte hier einen ausführlicheren Text, der sieh noch in C. und E. findet: يلع بنصب على مسكك وهو في موضع نصب على النظرف بفعل مقدر وتقديره استقر سواك بخلاف غيير في تحو مررت برجل عبل على تغايرها ان سوى لا يضاف الا الى المعوفة تحو مررت برجل سواك وسوى العاقل ولو قلت سوى عاقل لم يجز ولو قلت في مررت برجل سوك وسوى العاقل ولو قلت شوى عاقل لم يجز ولو قلت في مررت برجل غير عاقل لكان جائزا والذي يدل على ان سوى طرف ان العامل يتعدّاها الى ما بعدها كالظرف قال لبيد

132, 20 Diwan ed. Huber S. 46 No. 53, 12. Hiz. 2, 60. L.J. 217, 5. 268.

132, 22 Sure 73, 12 — Zu جون vgl. Ibn al-Anbari: K. al-addād ed. Houtsma S. 72 ult.

. ببنزلة غير :. 133,8 Hiz. und C.

133, 13 in Frage 65.

### FRAGE 40

erinnert sehr stark an Frage 25, von der sie nur ein Ableger zu sein scheint. Das Thema dieser Controverse wird sonst entweder garnicht oder nur ganz nebenbei behandelt. Die kufische Anschauung ist die des Farrā (Sirafi Sib. Rand 1, 298; Hiz. 3, 197, 15. 4, 267, 7). Der Text des basrischen Beweises unserer Frage wird Sujūţi: İqtirāḥ 86, 11—15 wörtlich zitiert.

133, 21 Sure 23, 95.

134, 6 Vgl. die Anm. zu 92, 8.

134, 8 Dichter: Ibn Dāra. Ġāḥiẓ: Ḥajawān 1,128. 2,59. 4,14. Ibn Sīda: Muḥaṣṣaṣ 3, 4. Lisān 3,288. 16,40.

134, 10 übersetze: "so dass sie damit beschimpft wurden". E.: فتغير

134, 11 Sure 42, 9.

134, 13. Dichter: Ru'ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 106. N<sup>o</sup>. 40, 72. <sup>c</sup>Aini 3, 290. Hiz. 4, 266. Suj. Muġ. 259. Asrār 105, 19. Howell 1, 532. 3, 369.

134, 20 in Frage 25 und zwar S. 94, 9 ff. als Antwort auf 92, 2 ff.

135, 14 Ṭaʿālibī: Asrār al-ʿarabijja (in Fiqh al-luġa. Miṣr 1317) 277, 16. ʿUkbari: Šarḥ Mutanabbi (1287) 1, 212.

#### FRAGE 41.

Die hier als kufisch bezeichnete Ansicht wurde nur von Farrā allein vertreten (Hiz. 3, 123, 1). Daher erklärt es sich, dass die andern Grammatiker (z. B. I. J. im Anschluss an Muf. § 221) dies Thema als Streitfrage nicht behandeln. Der Anbarische Text wird Hiz. 3, 119, 22—120, 12 fast wörtlich wiedergegeben.

. أنخفوضا النقل : .136,5 L.

136, 7. Dichter: Anas b. Zunaim. Sib. 1, 255. Aini 4, 493. Hiz. 3, 119. I. J. 582. Howell 1, 831.

136, 9 Dichter: Farazdaq. Sib. 1, 255. 'Aini 4, 492. Hiz. 3, 122. Muf. 73,3 I.J. 581. Howell 1, 831.

137, 3 Dichter: Zuhair oder sein Sohn Kab. (Schon 'Aini fand ihn in keinem der beiden Diwane) Sib. 1, 254. 'Aini 4, 491. Muf. 73, 1. I. J. 581. Howell 1, 830.

. نعبتم ان £137, 18 L.:

138, 7 Dichter: al-'Abbās b. Mirdās. Sib. 1, 251. 'Aini 4, 489. Hiz. 1, 573. 3, 120. Suj. Muģ. 307. I. J. 581. Howell 1, 294.

### FRAGE 42.

Hiz. 3, 105, 8—22 wird der Text dieser Frage fast wörtlich zitiert. Dort erfahren wir auch, dass der S. 138, 15 angeführte Vers, der den Ausgangspunkt der ganzen Controverse bildet, von Farrä in dem hier als kufisch bezeichneten Sinne zitiert wurde.

138, 15 Aini 4, 488. Hiz. 3, 105: Howell 1, 1460.

. يعرف تاويله : ... 139, 4. L.

139, 9 (L.: مطر علينا) Diehter: al-Aḥwaṣ al-anṣārī. Sib. 1, 271. Aini 1, 108. 3, 467. 4, 211. Hiz. 1, 294. 3, 134. Suj. Muġ. 260. Howell 1, 162. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 29.

تجوز باضافة :.18 I39, 16 L.: تجوز

### FRAGE 43.

Hiz. 3, 240, 5 v. u. verweist nur ganz kurz auf Anbaris Darstellung. Zum Thema vgl. Wright 2, 245 A. — Es ist auffällig, dass nur al-Ahfaš, aber kein Kufer als Vertreter der kufischen Ansicht genannt wird.

139, 23 Ändere den Namen trotz der Hs. in ابو عَبَ Gemeint ist nämlich Abū 'Umar al-Garmi, der Schüler des Ahfaš (vgl. Ibn al-Anbārī: Nuzhat al-alibbā S. 198) und nicht der viel ältere Abū 'Amr b. al-'Alā.

140, 8 Sib. 2, 48 (nur der 2. Halbvers). Hiz. 3, 109. Muf.71, 11 I. J. 569. Howell 1, 819.

. الخازباز ولم : .. 1 140, 10 140.

140, 13 Hiz. 3, 110. Muf. 71, 10. I. J. 569. Howell 1, 819.

140, 16. Dichter: al-'Adawī. Hiz. 3, 109. Abū Zaid: Nawādir
 219. 235 Muf. 71, 12. I. J. 570. Howell 1, 819.

140, 20 Sib. 2, 48. I. J. 570.

141, 4. Vgl. die Nachweise zu 69, 17.

141, 9 I. J. 51, wonach ich L.: اشتى jin انشا geändert habe. Nachträglich sehe ich, dass auch C. und E. انشا lesen.

141, 11 Dichter: Abū 'n-Naým. Suj. Muj. 60. Muf. 8, 3. I. J. 51. 320. 819. Howell 1, 16.

141, 13 Dichter: Ibn Majjāda. ʿAini 1, 218. Ḥiz. 1, 327 (328, 14 unsere Lesart: بأعباء). Muf. 8, 5. I. J. 51. Suj. Muġ. 60. Howell 1, 17.

141, 15 Dichter: 'Amr b. 'Abd al-Ginn. Hiz. 3, 240. Howell 1, 963 (L.: ودمابات).

141, 18 Sure 71, 23.

141, 19 Gauh. s. v. جبر. Suj. Muġ. 61. Howell 3, 346. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 273.

141, 21 Dichter: Nuṣaib. Lisān 7, 304. Howell 1, 791. (Alle 3 Hss.: حبست).

141, 23 Lane s. v. كا S. 87. Lisān 16, 185 (s. v. الين) hat auch den zweiten Halbvers.

## FRAGE 44

Das Thema wird, wenn auch nicht als Streitfrage, behandelt: Sirāfi (bei Jahn 2, 2 S. 176 § 314 Anm. 13), Muf. § 325 S. 95, 15 ff. und I. J. 793, 1 ff. In dieser Frage erschweren die Kufer, während die Basrer erleichtern und erlauben. Es ist bezeichend, dass Zamaḫšari der erschwerenden Partei folgt.

.ارحد ثلاثة: : 142,14 L. beide Male

#### FRAGE 45

wird ausführlich behandelt von Sirafi (bei Jahn 2, 2 S. 2 § 146 Anm. 13). Kisāi ist demnach der Träger der als schlechthin kufisch bezeichneten Ansicht. Die anderen Grammatiker berichten nichts von einer Streitfrage (Vgl. I. J. im Anschluss an Muf. § 48. Asrār S. 90). In der Hiz. wird der Text des Anbari mehrere Male zitiert (1, 285, 25—286, 2. 289, 8—14. 344, 2). 143, 12 Sure 30, 3.

143, 15 Diese hier nebenbei angeführte Streitfrage behandelt schon Sirafi (bei Jahn 2, 2 § 157 Anm. 7).

. أُفْرِدَ : 144, 8 lies

144, 13 Dichter: al-Aḥwaṣ. ʿAini 4, 232. IJiz. 1, 289. Abu Zaid: Nawādir 163. Nur die ersten zwei Verse: I. J. 157, 160. Howell, 1, 47a.

القرعبلانة دويبة عريضة: هngt: عريبة دويبة عليه البطن القرعبلانة دويبة عليه البطن البطن البطن البطن مع البطن البطن البطن البطن البطن البطن السكيت المخلف وقل ابن السكيت المخلف وقل ابن السكيت وقاب المناتدانة (مرجل قَرَنْبَرُ وَعَرِنْبَرَان الى حديد وثابً المناتدانة (c) رجل قَرَنْبَرُ وَعَرِنْبَران الى حديد وثابً mit arab. Femininendung.

146, 21 L.: كلافيا .

الا اني لم تدع :..l 147,8 L.

147, 13 "ein echtes, ernstgemeintes Rufen". — L.: نقل فلا ... قل ... قل فلا ... قل ... قل ... قل فلا ... قل فلا ... قل ... قل فلا ... قل 
147, 16 Ahlwardt: Six poets S. 27 No. 26, 1. Hiz. 1, 285. I. J. 699. Howell 1, 1138.

147, 22 L.: جمل اللفظ.

147, 23 Sure 7, 57, 63, 71, 83. 11, 52, 64, 85. 23, 23.

147, 25 Vgl. die Anm. zu 101, 7.

148, 5 Gauh. s. v. نړب. Vollständig: Lisān 2, 252.

148, 8 ff. Ibn Qutaiba: Liber poesis S. 32. Sib. 1, 26, 308, 327,
398. Hiz. 1, 343. 2, 143. 4, 564. Suj. Muģ. 294. Howelf 1, 338.

148, 13 Diwan ed. Ahlwardt S. 21 No. 12, 3. Sib. 1, 26.

148, 15 Dichter: Labīd. Diwan ed. Huber S. 28 N°. 41, 7.
Sib. 1, 26. Hiz. 1, 339 (Suj. Muğ. 55). Howell 3, 450.

148, 17 Dichter: Kacb b. Gucail. Sib. 1, 26.

### FRAGE 46

wird, obwohl das Thema in den Grammatiken (I. J. im Anschluss an Muf. § 52. Asrär 93, 5—94, 6) ausführlich behandelt wird, sonst nicht als Streitfrage der beiden Schulen überliefert. Hiz. 1, 358, 14 f. zitiert unsern Text ganz kurz.

149,2 °Aini 4,215. Hiz. 1,358. I.J. 172. Asrār 93. Howell 1,175. Sirafi bei Jahn 1,2 S. 23, 44. (L.: تكسياري; geändert nach E. u. C.).

149, 4 Sib. 1, 269. Hiz. 1, 358. Muf. 20, 9. I. J. 171. Asrar 93. Howell 1, 175. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 44.

150,1 Der mit أَنَّ beginnende Infinitivsatz ist Subjekt zu ... L.: الألف واللام الذي ... L.: سيّّل

150, 8 Lisān 17, 362 (s. v. 4).

# FRAGE 47

wird als Streitfrage behandelt Asrār 94, 6—95, 9. I. J. 181, 10—182, 1 und Lisān s. v. & 17, 362. Sibawaihi ist der Träger der basrischen (I. J. 181, 22 Lisān 17, 362, 18) und Farrā der der kufischen Entscheidung (I. J. 181, 14. Lisān 17, 362, 7 ff. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 23 § 5 Anm. 8). Lisān berichtet, dass Zaģģāģ dann die basrische Tradition gegen Farrā aufgenommen habe, während wir von I. J. (181, 23) erfahren, dass Mubarrad gegen die Auffassung des Sibawaihi Widerspruch erhoben hat. Farrā wird seine Ansicht wohl in seinem Korankommentar zu Sure 3, 25 dargelegt haben; Baidāwi führt wenigstens seine Deutung bei dieser Stelle anonym an.

151,7 (und 152,21) Die Controverse über die Entstehung von عُلْمَ wird Muf. § 189 S. 62,5 ausführlich behandelt.

151, 11 Dichter: Abū Ḥirāš al-hudali? ʿAini 4, 216. Ḥiz. 1, 358. Abū Zaid: Nawādir 165. I. J. 181. Howell 1, 186. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 44, 11.

151, 13 Hiz. 1, 359. Asrār 94. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 23.

الوء .Lisān 17, 436 s. v. ليد .Lisān 17, 436 s. v.

152, 10 Sure 8, 32.

امهم ان يطر :.152, 14 L.

. كانىت £ 152, 17 L.:

153, 7 Dichter: Farazdaq. Diwan ed. Boucher  $N^0$ . 93 ult. S. 111. Sib. 2, 79, 209. Hiz. 2, 269. 3, 346. Howell 1, 853. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 24.

## FRAGE 48

wird als Streitfrage behandelt von Sirāfi (bei Jahn 1, 2 S. 36, 6 ff. und Sib. Rand 1, 330), I. J. 185, 12—23 und Asrār 96, 14—97, 7. Aus diesen Parallelen folgt, dass Sibawaihi der Träger der basrischen und Kisāi und besonders Farrā die Vertreter der kufischen Auschauung sind. Die Lizāna erwähnt Aubari nur einmal (1, 377, 20) nebenbei.

153, 16 Ahlwardt: Six poets S. 82 Nº. 6, 3. Sib. 1, 299. Aini
4, 290. Hiz. 1, 373. I. J. 185. Asrār 96. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 36.
153, 19 Aini 4, 287. Hiz. 1, 377. I. J. 185. Asrār 96.

153, 21 (L.: ترین) Dichter: Ru²ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 64 N°. 23, 39. Sib. 1, 289. I. J. 1210. Asrār 96.

154, 23 Sib. 2, 65. I. J. 770. Howell 1. 1401.

154, 25 Muf. 92, 13. I. J. 769. Howell 1, 1400.

155, 8 Dichter: al-Aswad b. Jacfur. Sib. 1, 299. Hiz. 1, 374. 381.

155, 10 Dichter: Ġarīr? Vgl. Diwan (Kairo 1313) 2, 92, 7. Sib. 1, 299. ʿAini 4, 282. Ḥiz. 1, 389. Asrār 97. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 36, 12 und 21. 2, 2 § 174 Anm. 3. Abū Zaid: Nawādir 31. (L.: مست کا; meine Änderung in E. und C.).

155, 12 Dichter: Aus b. Ḥabnā. Sib. 1, 299. 'Aini 4, 283. Asrār 97.

155, 14 Dichter: Ibn Ahmar. Sib. 1, 299. Aini 2, 421. Howell 1, 44. 2, 150. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 36.

155, 18 Hamāsa 162.

' 155, 19 L.: کعب فصید اخوه mit Hilfe der Ḥamāsa verbessert. Möglich auch C.: کعب وضیة اخوه

## FRAGE 49

wird gleichfalls als strittig behandelt von Sirāfi (bei Jahn 2, 2 S. 26 § 166 Anm. 10 und Sib. Rand 1, 337) und Asrār 95, 16— 96, 9. Farrā ist darnach der Träger der schlechthin kufischen Anschauung. .قولك عنق :.156, 7 L.

156, 15 Die Angaben über den Dichter wechseln. (Aini 1,192) Hiz. 1, 129. 3, 349. Muf. 75, 2. I. J. 600. 679, 18. 763. 1225. Howell 1, 854.

157, 15 L.: ان تقلب الفا ولا يقلب الفا كقولهم. Geändert nach E. und C.

158, 1 Verbessere : يَنْقُصَ

## FRAGE 50

wird als Controverse behandelt Asrār 97, 7—19 und I.J. 187, 12—188, 2. Von I.J. und Sirāfi (bei Jahn 2, 2 S. 24 § 163 Anm. 6) hören wir, dass Farrā auch hier Vertreter der kufischen Meinung ist.

158, 19 Sure 43, 77.

## FRAGE 51

wird in den Grammatiken als Streitfrage nicht behandelt (Vgl. z. B. I. J. 178, 22 ff.). Sie ist in dieser präzisen Fassung eine Verallgemeinerung der 159, 16 angeführten Redensart.

160, 7 Jāqūt 2, 944. — Salmā ist die Mutter des 'Abd al-Muttalib (vgl. Z. D. M. G. 7, 32 f.).

### FRAGE 52

wird gleichfalls als Streitfrage behandelt von Sirāfi (Sib. Rand 1, 324), Asrār 98, 13—99, 5 und I. J. 178, 15—19. Aus der letzten Parallele ersehen wir, dass die als basrisch bezeichnete Meinung die des Ḥalīl und Sibawaihi ist. Für die Bestimmung der Entstehung dieser Frage ist die Identität der Meinung des Jūnus mit der der Kufer von Bedeutung.

161,8 Der Text von L.: زيد في قولك زيد الظريف لتم الموصوف, den ich nach dem Vorangehenden und nach Asrār 98,23 geändert habe, ist, da er sich auch in C. findet, beizubehalten.

#### FRAGE 53

Die Gegenüberstellung von Basrern und Kufern in dieser Frage beruht auf Willkürlichkeit und Schematisierung vonseiten Anbaris, denn nur Sibawaihi vertritt die basrische Anschauung, während sich die meisten anderen sogenannten Basrer der kufischen Schulmeinung anschließen (Vgl. I. J. 130, 15 der kufischen Schulmeinung anschließen (Vgl. I. J. 130, 15 der kufischen Schulmeinung anschließen (Vgl. I. J. 130, 15 der kufischen Schulmeinung anschließen (Vgl. I. J. 130, 15 der kufischen kufischen Beweisen nur den hier S. 162, 3 ff. angeführten heraus.

162, 21 Dichter: Sa<sup>c</sup>d b. Mālik al-qaisī. Sib. 1, 22, 310. <sup>c</sup>Aini
2, 150. Ḥiz. 1, 223. 2, 90. Ḥamāsa 250. Ḥamāsa des Buḥturī
ed. Cheikho N<sup>o</sup>. 160. Muf. 16, 9. I. J. 132. Snj. Muġ. 198.
Howell 1, 139.

162, 23 Dichter: ʿAģģāģ. Diwan ed. Ahlwardt S. 14 Nº. 9, 1. Ġauh. s. v. بابت. Sujūṭi: Ašbāh 4, 174.

163, 8 f. Alle 3 Hss. lesen gleich إلى نو Vgl. Text 85, 20 und Einl. S. 112 Anm. 3.

163, 18 Über 🚉 vgl. Frage 22.

#### FRAGE 54

wird als Streitfrage auch Asrār 108, 10—24 und I. J. 545, 22—546, 8 und 1075, 8—21 behandelt, aber auch hier haben wir es nicht mit einer eigentlichen Controverse zwischen Kufern und Basrern zu tun, denn I. J. belehrt uns, dass nur Sibawaihi die sog. basrische Ansicht vertritt, während Mubarrad und viele späte Basrer auf Seiten der Kufer stehen. — Ein kurzer Hinweis auf unseren Text findet sich Hiz. 4, 127, 15 f.

164, 2 Sure 9, 109.

164, 5 Ahlwardt: Six poets S. 81 N<sup>o</sup>. 4, 1 (Krit. App. S. 38) Hiz. 4, 126. <sup>c</sup>Aini 3, 312 I. J. 546, 1075, Asrār 108, Suj. Muģ. 254, Howell 3, 306, 375.

164, 9 Sib. 1, 89, 4. Muf. § 288 S. 88, 8.

164, 15 Sure 12, 82.

164, 17 Sure 2, 172.

عنق. 164, 20 Dichter: Qurait. Lisān 12, 147 s. v. عنق.

164, 22 Dichter: an-Nābiġa. Ahlwardt: Six poets S. 22 Nº. 20, 17. Lisān 10, 448. Jāqūt 4, 561. Bekri 531 s. v. مطار.

165, 1 Dichter: al-Ga<sup>c</sup>dī. Lisān 19, 79 s. v. نا. Hiz. 4, 32, 9. Sīrafī bei Jahn 1, 2 S. 50 (E.: ناب الذاء).

165,8 Sure 46,30. 71,4; auch 14,11. — L.: الايجاز.

165, 9 Sure 24, 30.

165, 11 Vgl. die Anm. zu 148, 17.

# FRAGE 55

Sirafi (bei Jahn 1, 2 S. 184 § 52 Anm. 23) und Ibn Ginni (Hiz. 4, 201, 8) überliefern diese Fragé als Controverse zwischen Sibawaihi und Mubarrad, und nicht als Streitfrage der Schulen. Hiz. 4, 197, 9 f. weist kurz auf unseren Text hin.

166, 1 Vgl. die Anm. zu 215, 19, wo der Vers vollständiger zitiert wird.

166, 3 Vgl. die Anm. zu 124, 4.

166, 14 Dichter: Gamīl. Aġānī 7, 79. 'Aini 3, 339. Ḥiz. 4, 199. I. J. 346. 400. 1110. Suj. Muġ. 126. Howell 3, 352.

166, 16 Dichter: al-Gaun al-muḥrizī (Hiz. 2, 532). Sib. 1, 253.

166, 18 I. J. 304, 10. 527, 7. 1159, 24. Muf. 162, 17. I. J. 1281. Howell 1, 636.

166, 21 Dichter: al-Mutanahhil. 'Aini 3, 349. I. J. 304. — Zweite Vershälfte: انواعم في المروط وفي الرياط.

167, 6 Sure 21, 58.

# FRAGE 56

wird ausführlich behandelt I. J. 546, 8-547, 24 und 1102, 6-1105, 5.

. بمعنى التي :... 168, 13 L.

168, 14 Ḥamāsa 315. Ḥiz. 2, 295. 514. Howell 1, 94A.

168, 16 Hamāsa 315. Hiz. 2, 296.

168, 18 Ḥamāsa 786 f.

· 168, 21 Ḥamāsa 292. Ḥiz. 2, 511. I.J. 464. 1103. Howell 1, 587.

169, 1 Hiz. 2, 385. I. J. 914. 1281. Howell 1, 517. Sirafi bei
Jahn 1, 2 S. 38. 41. Asrār 125. Vgl. Nöldeke: Unters. z. sem.
Gramm. Z. D. M. G. 38, 410 und Beiträge S. 17.

169, 4 Suj. Muğ. 303. Erster Halbvers: Hiz. 2, 385, 15, 24.
Vgl. Nöldeke ibid.

169, 6 Dichter: al-Acšā. Sib. 1, 8.

169,8 (Verbessere: درهما und درهما). Gauh. s. v. ليق. Ḥarīrī: Durra 123. Howell I, 1465. — Dieser und die folgenden Verse werden von Nöldeke im Kamil 2, 98 zitiert.

169, 10 Gauh. s. v. يسر.

169, 12 Die Angaben über den Dichter schwanken. Suj. Mug. 205. Lisan 12, 108. 20, 263.

169, 15 (L.: الله statt كا) Dichter ist vielmehr Hubaira b. abī Wahb. Ibn Hišām ed. Wüstenfeld S. 611 (verbessere dort بالوقة).

Den Nachweis für diesen und den folgenden Vers verdanke ich Herrn Prof. Geyer in Wien.

169, 17 (L.: على النادى). Ibn Hišām ed. Wüstenfeld S. 614. Verbessere dort والانبياء بالغيب تَنْفَع in: والانبياء بالغيب تَنْفَع oin: والانبياء بالغيب تَنْفَع ausgeht, ist das in allen drei Hss. sich findende تبلغ wahrscheinlich schon von Anbari aus verschrieben.

169, 19 Dichter: Abū Ḥirāš al-hudalī. Ḥamāsa 366 (Ḥiz. 2, 458).

169, 21 Aini 4, 248. Hiz. 1, 63. Howell 1, 177.

الذي يمعني التي ١٦٥,١ للذي .

ist ohne das von mir auf Grund der Parallele 167, 22 ergänzte له beizubehalten, da er sich ebenso in C. findet.

171, 5 s. Frage 34. S. 161, 17 ff.

#### FRAGE 57

Vgl. I. J. im Anschluss an Muf. § 656, der das Thema behandelt, ohne von einer Streitfrage zu sprechen. In diesem Sinne auffällig ist auch, dass als Autorität im kufischen Beweise Jūnus und als Tradent für den Ausspruch des Ru'ba (I. J. 1111, 9. 1301, 4) Mubarrad angeführt wird. — Der basrische Beweis des Anbarischen Textes wird Sujūti: Iqtirāh 86, 15—19 wörtlich zitiert, und auch in der Hiz. 3, 228, 6 v.u. findet sich eine kurze Erwähnung unserer Frage.

171,21 Die Lesung: கிர் (= Alif der Frage + Artikel) mit Medda ist deshalb notwendig 1) weil கிர் und கிர் in der Aussprache garnicht zu unterscheiden wären, und 2) weil das maqṣūra "im zweiten Allahi" (172,1) ein mamdūda im ersten Falle voraussetzt.

يقول 172,6 in L. fehlt يقول.

172, 7 Vgl. die Anm. zu 166, 14.

172, 9 Dichter: Dū'l-Iṣba<sup>c</sup> al-ʿadwānī. Mufaḍḍalijjāt (Kairo 1324) S. 67 ed. Thorbecke N<sup>o</sup>. 24, 8. ʿAini 3, 286. Ḥiz. 3, 222. 4, 243. Suj. Muġ. 147. I. J. 1111. Howell 3, 365.

. الله ابر. : . 172, 10 L.:

172, 11 Vgl. die Anm. zu 87, 8.

172, 14 Vgl. die Anm. zu 87, 6.

172, 16 Vgl. die Anm. zu 87, 11.

172, 18 Diwan ed. Hell N°. 407. Sib. 1, 373. Aini 2, 556. Suj. Muġ. 299. Howell 3, 382. (L.: رابا).

173, 11 Sure 21, 58.

173, 13 al-Ahfaš's Tradition findet sieh I. J. 1095, 23.

173, 23 L.: ولو ان statt: وان; so E. und C.

173, 24 in L. fehlt القياس.

173, 25 übersetze: "weil es einerseits wie ein Verb gebaut ist, aber andrerseits das mīm es von den Paradigmen der Verben unterscheidet". Vgl. I.J. 1424, 12 und 1425, 1.

. في موضع غيب : .174,3 L.

الذي يعتد : ... 174, 15 الذي

175, 18 Vgl. die Erklärung zu 137, 20.

## FRAGE 58.

175, 22 Diesen Vers habe ich nirgends gefunden.

175, 24 Dichter: A<sup>c</sup>šā (Suj. Muģ. 105). Hiz. 3, 209. Muf.
69, 13. I. J. 558 Ḥarīrī: Durra 161. Howell 3, 681.

176, 3 Dichter: Ibn aṭ-Ṭaṭrijja. Ḥamāsa 589. Ibn Ḥallikān (Kairo 1310) 2, 299 (L.: اليس قليلا منك نظرة).

176, 13 Dichter: Abū Zubaid aṭ-ṭā²ī. Sib. 1, 242. Suj. Muģ. 322. Muf. 136, 18. Howell 3, 403.

### FRAGE 59

wird gleichfalls als Streitfrage behandelt von Sirafi (Sib. Rand 2, 147 und 273), I. J. 1096, 18—1097, 10. 1290, 18—1291, 7 und Lisān s. v. J. 17, 354 f. Die sog. basrische Ansicht ist die des Sibawaihi (I. J. 1096, 18), während die kufische Meinung unter den Basrern den Zaģģāģ, Ibn Kaisān, Ibn Durustawaihi und Sirafi als Anhänger hatte (Vgl. I. J. 1097, 2 und Sir. a. a. O.).

177, 2 Ahlwardt: Six poets S. 78 No. 1, 50. I. J. 1097.

177, 4 Sib. 2, 201. I. J. 633. Howell 1, 926.

177, 6 Dichter: Abū'n-Nagm. Sib. 1, 93. 2, 43, 201. Kāmil 50, 6. 752, 15. Hiz. 3, 132, 7 v. u. I. J. 1097, 4. 1291, 5. Suj. Muģ. 154.

177, 9 على حركتها "im Zustande seiner Bewegung" = wenn es einen Vokal hat.

177, 16 (L.: سليمي). Dichter: Nuṣaib. Suj. Muġ. 104. al-Qālī: Amālī 2, 209. Der Text unseres ersten Verses weicht etwas von der gewöhnlichen Überlieferung ab. Der 2. Vers bei Sib. 2, 149, 296. I. J. 1096. 1290.

177, 25 Das in L. am Rand hinzugefügte زاكنة, das ich in verbessert habe, fehlt in C. und E. Zu meiner Änderung vgl. Jāqūt 1, 266, 19 und Lisān 15, 198, 3 v. u.

178, 2 f. Die in L. fehlenden Worte [وقولهم والاصل... جاز فيم] habe ich aus E. ergänzt.

178, 13 L.: حركة اين جركة; geändert nach E.

### FRAGE 60

wird von Sirāfi (bei Jahn 1, 2 S. 51, 10) gestreift. I. J., der im Anschluss an Muf. § 125 das Thema behandelt, spricht nicht von einer Streitfrage, wir hören vielmehr, dass Vers 179, 3 und 6 von al-Aḥfaš überliefert wurden (I. J. 341, 6. Hiz. 2, 250 penult.), und dass Ibn Kaisān die in Frage stehende Trennung in gewissem Sinne erlaubt hat (I. J. 341, 7). Die hierauf sich gründende Vermutung, dass wir es hier garnicht mit einer Streitfrage zu tun haben, wird noch dadurch bekräftigt, dass der Verfasser der Hiz. (2, 253, 20 ff.) Anbari deswegen tadelt, weil er den Kufern eine Ansicht beilegt, der Farrā an zwei Stellen seines Korankommentars direkt widerspricht. — Unser Text wird Hiz. 2, 252, 17—253, 20 fast wörtlich wiedergegeben; sehon 2, 250, 4 v. u. findet sich eine kurze Erwähnung, und 2, 254, 3 ff. werden einige von den späteren Grammatikern sehlecht verstandene Stellen aus Anbari richtiggestellt.

179, 3 'Aini 3, 468. Hiz. 2, 251. Muf. 42, 17. I. J. 339. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 51, 11.

179,6 Hiz. 2,250. Sīrafī bei Jahn 1,2 S. 51.

179, 9 Diehter: aṭ-Ṭirimmāḥ aṭ-ṭā°ī. ʿAini 3, 462. Ḥiz. 2, 252.

179, 11 (L.: أصبحت). Lisān 9, 157 s. v. خطط. Hiz. 2. 252.

179, 15 L.: نتجتر statt لتجتر ("käut wieder").

179, 17 Sure 6, 138.

179, 24 Sib. 1, 76. I. J. 126. 219. 293. Muf. 42, 13. I. J. 339. 399. 1122, 16. Hiz. 2, 247. Howell 1, 374. Bekri 765 s.v.

180, 3 Sib. 1, 76. 'Aini 3, 470. Hiz. 2, 253. I. J. 126. Howell 1, 373. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 51, 9.

180, 6 Sib. 1, 76, 254, 303. Hiz. 2, 119, 250. I. J. 126, 293, 399, 582. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 51, 8.

180, 7 Alle 3 Hss. lesen بالشعية; Ḥamāsa und ʿAini: بالشعية; Ḥamāsa und ʿAini: بالشعية 180, 8 Ḥamāsa 484. Diwan der Ḥansā (Beirut 1888) Anhang S. 167. Sib. 1, 76. ʿAini 3, 472. Muf. 42, 13. I. J. 339. Howell 1, 374. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 51, 10. Abū Zaid: Nawādir 116.

180, 14 ff. Diese Stelle, die in allen 3 Hss. gleich lautet, ist wohl so zu übersetzen: "das kommt nur beim Eide vor, weil er zu den Aussagen zur Bekräftigung hinzutritt (und ihm daher eigentlich der erste Platz gebührt). Nachdem sie ihn den ihm zukommenden Platz haben verpassen lassen, ist es so, als ob sie dies (Versehen) dadurch wiedergutmachten, dass sie den Schwur an die Stelle setzen, die sie gerade in der Rede erreicht haben".

180, 17 Lies mit E. und C. ورقوعها statt غ. Der Text in L. lautete ursprünglich auch so und ist erst nachträglich verbessert.

180, 20 Verbessere موجب . Vgl. 263, 13. — موجب "das nötig gemachte", also موجب "das dadurch nötig gemachte, die daraus zu folgernde Konsequenz". Lane s. v.: effect, result, consequence. — Die Stelle ist also so aufzufassen: Ihr dürft den Koranvers nicht als Beweis gebrauchen, weil ja auch ihr

das daraus zu Folgernde nicht schlechthin für die Prosa, sondern nur im Verszwang erlaubt (178 ult.).

181, 3 Auch hier ist der Text des Anbari in der Ḥizāna 2, 253, 16 und in E. und C. reichhaltiger: مكتوبا بالياء ووجه شركائهم على البدل من أولادهم وجعل الأولاد هم الشركاء لأن أولاد الناس شركاء أبائهم في أحوالهم وأموالهم وهذا تخريج خطّ مصحف أهل الشام فأمّا قراءة ابن عامر فلا وجه لها في القياس ومصاحف اهل للحجاز...

#### FRAGE 61

I. J. behandelt im Anschluss an Muf. § 120 und 121, besonders 331, 4 ff. das gleiche Thema, ohne von einer Streitfrage zu berichten.

181, 9 Sure 56, 95.

181, 11 Sure 12, 109. 16, 32.

181, 12 Sure 6, 32 (L. auch in dem Verse irrtümlich: رولدار.).

181, 13 Sure 50, 9.

181, 14 Sure 28, 44.

181, 16 Fārisi bei Girgas und Rosen: Arab. Chrest. S. 422.

182, 4 Sure 98, 4.

182, 16 Freytag: Proverbia 1, 406.

# FRAGE 62

wird als Streitfrage behandelt Asrār 113, 8—114, 12., I. J. 63, 21—65, 4 und Lisān s. v. × 20, 92 f. (Vgl. auch Jahn 2, 2 S. 200 § 331 Anm. 17). Die basrische Meinung ist die des Sibawaihi (Lis. 20, 92, 3, 9), die kufische die des Farrā (Lisān 20, 93, 16). Hiz. 1, 64, 9—12 nennt Anbāri, nachdem er schon zuvor fast wörtlich unseren Text wiedergegeben hat.

183, 4 Gauh. s. v. كل. Aini 1, 159. Hiz. 1, 62. Asrār 113.

183, 15 Sure 18, 31.

183, 18 Dichter: Bacd banī Asad. Ḥamāsa 123. Asrār 113.

183, 21 Dichter: al-A<sup>c</sup>šā. Aģānī 8, 78. Freytag: Proverbia 2, 862.

183, 23 Vgl. die Anm. zu 89, 21.

184, 1 Dichter: Magnūn Lailā. Dīwān (Kairo 1294) S. 44. Aģānī 2, 4. Goldziher in Z. D. M. G. 42, 590. Sakkāki: Miftāḥ 67, 19.

184, 3 Dichter: Ijās b. Mālik aṭ-ṭā°ī. Ļlamāsa 295. Sakkākī: Miftāh 67, 19.

184, 5 Dichter: Garīr. Diwan (Kairo 1313) 2, 115, 15. Gauh. s. v. & I. J. 64.

184, 7 Sib. 2, 27.

184, 9 Dichter: Tamīm b. Ubajj b. Muqbil. Ḥamāsa des Buḥturī ed. Cheikho Nº. 612. Ḥiz. 2, 309, 4.

. فعلى ما :. statt E فعلى ما :. الله statt E فعلى ما

184, 13 Dichter: Farazdaq. Diwan ed. Boucher Nº. 130, 2
S. 136. Aini 1, 157. Hiz. 1, 63, 480. 2, 201. Abū Zaid: Nawādir 162. I. J. 64. Suj. Muģ. 188. Asrār 113. Howell 1, 361.

184, 19 Sure 19, 94.

184, 20 Sure 27, 89.

185, 3 Sure 17, 24.

185, 4 Sure 18, 31.

185, 18 Vgl. die Anm. zu 169, 21.

185, 20 Dichter: Ru<sup>5</sup>ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 187 N<sup>0</sup>, 96, 3. Hiz. 1, 63.

185, 24 L.: يضافا .

186, 16 (Vgl. 107, 23) ist ein Hinweis auf sein als  $N^{\circ}$ . 30 im Verzeichnis des Sujūți (Einl. S. 95 ff.) aufgeführtes Werk.

#### FRAGE 63

wird als Controverse behandelt Asrār 114, 12—115, 8. Muf. § 138 und I. J. 364, 8—22. — Hiz. 2, 358, 11—23 zitiert den Anbarischen Text und gibt 1, 177, 26—29 eine im Leidener Codex fehlende Stelle dieser Frage wieder.

187, 2 <sup>c</sup>Aini 4, 96. Hiz. 2, 358. I. J. 364. Asrār 114. Howell 1, 398.

187, 3 Der Verfasser der Hiz. (1, 177, 6 v. u.) hatte ein Exemplar des I. Anb. vor sieh, in dem vor dem Verse in Z. 4 noch folgender auch in C. vorhandener Vers stand:

ثَلَاتَ كُلَّهُنَّ قَتَلْتُ عَمْدًا فَأَخْزَى ٱللَّهُ رَابِعَةً تَعُودُ

Vgl. zu 188, 5.

187, 4 Hiz. 2, 358. I. J. 364. Asrār 114 (L.: الذ).

187, 6 Lisān 11, 382. Hiz. 2, 358.

187, 9 'Aini 4, 95 (der Ibn al-Anbārī zitiert). Ḥiz. 1, 87. 2, 357 f. Muf. 46, 5. I. J. 364. Asrār 114. Howell 1, 398.

187, 16 "ein ganzer, wirklicher, echter Dirham".

لا نكوة \* واما قول : Hiz. und C. lesen لا نكوة \* واما قول : 188,5 (vgl. zu 187,3). Hiz. und C. lesen لا نكوث على النم بدل الأخر ثلاث كلهن البيت فلا حجة لهم فيه لانه محمول على النم بدل لا تأكيد ويجوز ان يكون ايضا ثلاث مبتدأ وكلهن مبتدأ ثان وقتلت خبر كلهن وها جميعا خبر ثلاث واما قول الاخر...

188, 12 Lies besser mit C.: وأنّ الرواية.

# FRAGE 64

wird als Streitfrage, allerdings zwischen Basrern und Bagdadern I. J. 1148, 23—1149, 11 behandelt. Hiz. 3, 170, 24—26 wird unser Text in einer Nebensache zitiert, und Hiz. 4, 414, 14-ult. unsere Frage fast wörtlich wiedergegeben. Der eigentliche Träger der kufischen Anschauung ist Farrā (Hiz. 4, 414, 2 ff.). Eine eigentliche Streitfrage der Schulen kann man diese Frage kaum mehr nennen, da al-Ahfaš, Mubarrad und auch jüngere Basrer die kufische Meinung vertreten.

189, 6 Sure 39, 73.

189, 8 Sure 39, 71.

189, 9 Sure 21, 96 f.

189, 11 Sure 84, 1—5.

189, 15 Dichter: Imru 'l-Qais. Ahlwardt: Six poets S. 147

Nº. 48, 27 (Krit. App. S. 74). Mu<sup>c</sup>allaq<sup>a</sup>t ed. Lyall S. 14. Hiz. 4, 413.

189, 17 Hiz. 4, 414. I. J. 1149.

على زيادته :.189, 22 Besser mit C

190, 13 Sure 84, 6.

191, 1 Sure 13, 30.

191, 5 Sure 24, 20.

191, 8 Lieder der Hudhailiten ed. Wellhausen S. 3 N°. 139,12. Hiz. 3, 170. Howell 1, 776.

191, 17 A mit E. u. C. eingefügt.

191, 19 Kāmil 183, 8. Aģānī 8, 39 (Hiz. 2, 380. 4, 328). Suj. Muģ. 275. Lisān 17, 343 s. v. وطن.

#### FRAGE 65

scheint aus der Interpretation des S. 192, 7 zitierten Koranverses entstanden zu sein, wenigstens lassen die Auszüge aus dem Korankommentar des Farrā und des ihm feindlichen Zaģģāģ (Ḥiz. 2, 339, 18 ff.) darauf schliessen; auf Seiten der Kufer stehen von alten Grammatikern Jūnus, al-Aḥfaš und Quṭrub (Ḥiz. 2, 338, 12). I. J. 399, 4—400, 19 behandelt das Hauptthema dieser Frage, ohne von einer Streitfrage zu sprechen, während er 344, 11—22 eine Differenz zwischen al-Aḥfaš, vielen Basrern und den Kufern einerseits und Ḥalīl und Sibawaihi andrerseits über das hier S. 196, 10 angeführte Sprichwort und 743, 1—14 eine Controverse der beiden Schulen über die S. 196, 13 mitgeteilte Nisbe behandelt. — Ḥiz. 1, 216, 26—28 findet sieh eine kurze Erwähnung unserer Frage, und 2, 338, 13—339, 16 wird sie fast wörtlich wiedergegeben.

192, 7 Sure 4, 1.

192, 9 Verbessere نلحة بن مُصَرِفِ (Vgl. Nöldeke: Geseh. des Qorans S. 268).

192, 10 Sure 4, 126.

192, 12 Sure 4, 160.

192, 17 Sure 2, 214.

192, 18 Sure 15, 20.

192, 21 Sib. 1, 3,44. <sup>c</sup>Aini 4, 163. Hiz. 2, 338. Kāmil 451, 8. I. J. 399 f. Howell 1, 498.

192, 23 Vgl. Anm. zu 132, 12.

193, 3 Dichter: Miskīn ad-dārimī. <sup>c</sup>Aini 4, 164. Ḥiz. 2, 338. I. J. 400.

193, 9 Hiz. 2, 338.

194, 4 L.: انجرورا.

194, 16 Sure 2, 172.

194, 21 Diwan ed. Cheikho S. 10—12. Sib. 1, 84, 210, 213. Kāmil 452, 10. Hiz. 2, 301. ʿAini 3, 602. 4, 72. Howell 1, 436 (L.: والطيبون und C. richtig).

194, 23 Man erwartet فنصبت, aber keine der 3 Hss. liest so.

195, 1 Hiz. 1, 216. Howell 1, 492.

195, 4 Diehter: Ibn Ḥajjāṭ al-cuklī. Sib. 1, 213. Ḥiz. 2, 301.

.على ما مرّ قوله :.1 195,9 L.

195, 21 L.: والايماء.

196, 3 L.: مجرور .

196, 4 Er verweist auf seine Ausführungen in Frage 39, S. 133, 11 ff.

عليها 196,9 in L. fehlt عليها.

196, 11 Dichter: Abū Duād. Asmaijjat ed. Ahlwardt S. 28  $N^0$ . 29, 15. Sib. 1, 25. Kāmil 163, 10. 489, 3. ʿAini 3, 445 (Hiz. 4, 191, 394) Suj. Muģ. 239. Muf. 43, 11. I. J. 344, 400, 743, 1110, 1301. Howell 1, 377.

### FRAGE 66

findet sich als Streitfrage bei Sirafi (Sib. Rand 1, 390), dagegen trotz der sehr auffälligen Verweisung am Ende der Frage nicht in den Asrār. Auch I. J. 397, 17—398, 22 behandelt das Thema, ohne von einer Controverse zu sprechen.

. في ضرورة .E.: ق ضرورة .E.: ق ضرورة .

197, 3 Sure 53, 6 f.

197, 7 Dichter: 'Umar b. abī Rabī'a. Diwan ed. Schwarz S. 240 N°. 409. Sib. 1, 342 (Ed. Kairo 1, 389) Kāmil 182, 7. 451, 16. I. J. 398.

197, 9 Dichter: Garīr. Diwan (Kairo 1313) 2, 57, 3. 'Aini 4, 160. Kūmil 182, 9. 451, 14.

.بان قلوا 197, 11 in L. fehlt

198, 1 in L. fehlt 🚓 ergänzt nach E.

198, 6 f. In den Asrär habe ich dies Thema nirgends gefunden. Dieses ungenaue Zitat wird um so auffälliger, als die Asrar überhaupt erst nach unserem K. al-insäf verfasst wurden. Vgl. Einl. S. 98 Anm. 2 und S. 105 Anm. 1.

# FRAGE 67

wird gleichfalls als Controverse von Sirafi (bei Jahn 2, 2 S. 133), dagegen nicht von I. J. (im Anschluss an Muf. § 543) behandelt. Vertreter der kufischen Anschauung ist Farrā, der seine Ansicht im Kommentar zu dem S. 198, 12 zitierten Koranverse dargelegt hat (Hiz. 4, 423, 13. Lisān 18, 57, 16). Nach 1bn Hišām steht auch al-Ahfaš und Garmi auf kufischer Seite (Hiz. 4, 300, 26). — Ein ziemlich ausführlicher Auszug aus dem letzten Teil dieser Frage findet sich Hiz. 4, 300, 27—301, 2.

198, 12 Sure 37, 147.

198, 13 in L. fehlt des zweite el.

198, 15 Dichter: Dū'r-Rumma. Ḥiz. 4, 423. Gauh. 2, 444 s.v. J. Lisān 18, 57 s.v. J. Sirafi bei Jahn 2, 2 S. 133.

198, 16 Sure 76, 24.

198, 17 Ahlwardt: Six poets S. 7 N° 5, 34 (auch im krit. App. S. 5 findet sich nicht die Lesung او نصغه, vgl. S. 200, 7 unseres Textes). 'Aini 2, 254. Hiz. 4, 297. Suj. Muģ. 28. I. J. 1114. Howell 3, 388).

199,8 ff. Gott kann sieh nicht wundern, weil er alles weiss. Wenn er daher in der Form des ta<sup>c</sup>aggub sagt (Sure 2, 170): "Wie hartnäckig sind sie gegenüber der Höllenstrafe", so spricht er damit nicht seine eigene Verwunderung aus, sondern sie bezieht sich auf die Angeredeten. Gott sagt also: Der Zustand dieser Frevler ist der Zustand eines solchen, über den man sich wundert (مَنْكُوبُنُونُ). "Denn die Wesenheit des Staunens verwirklicht sich nicht in Gott, der Wahrheit der Wahrheit, denn das Staunen geschieht durch Neuentstehen eines Wissens, nachdem es nicht war; deshalb heisst es über seinen Sinn (= wird es definiert): Das Staunen findet statt über das [lies مَنْهُ], dessen Wirkung sichtbar, dessen Ursache aber unsichtbar ist".

199, 19 L.: الشعر اهل التعارف. Meine Korrektur nach Mehren's Rhetorik S. 125 f.

199, 20 Dichter: Dū'r-Rumma. Kāmil 462, 9. Muf. 14, 4. I.J. 114. 1315. Ḥiz. 4, 423. Howell 1, 119.

199, 22 Dichter: 'Abdallah b. 'Umar al-'argī (die Angaben sind allerdings versehieden). Suj. Mug. 324. Hiz. 1, 47. Howell 1, 918.

200, 3 Meine Lesung والمنع in E. und C. — L.: والأمر.

200, 10 Sure 2, 57.

200, 12 yollständig: Hiz. 4, 425. — Der zweite Halbvers:

#### FRAGE 68

Asrār 119, 20—120, 1 und I. J. 1160, 3—18 wird das Thema besprochen, ohne dass eine Controverse erwähnt wird.

201, 12 L. كل statt: كل.

201, 17 Gauh. s. v. جنع. Hiz. 2, 350. Howell 2, 247.

201, 19 Mufaddalijjāt (Kairo 1324) S. 89 ed. Thorbeeke N<sup>o</sup>. 34, 80. Hiz. 3, 120. Lisān 10, 264.

202, 3 Der Text ist in allen 3 Hss. derselbe. — فتكثير ما aufzufassen. فتكثير للروف الموجبة لصواب ist wie 201, 10 هو صواب Der Sinn ist also folgender: so kann der grössere Partikel-

vorrat (bal und läkin) zur Einführung einer neuen, richtigen Tatsache nicht getadelt werden im Gegensatz zur nur korrektiven Anwendung von läkin (neben bal) im Nachsatz eines affirmativen Satzes". — Die Ausdrucksweise ist sehr träge und ungeschickt.

202,5 Übersetze: "Es folgt nicht notwendig daraus, dass und ناص in einem Falle die gleiche Aufgabe haben, dass sie sie nun in allen Fällen haben" Vgl. die Anm. zu 116, 14.

202, 8 Sure 2, 96 (gewöhnlich وَنَكَنَّ الشياطينَ ).

202, 9 Sure 2, 172, 185 (verbessere: اللبرُّة).

202, 10 L.: كا له.

# FRAGE 69

findet sich schon Kāmil 145, 2—7 und Sirafi (bei Jahn 1, 2 S. 29, 6). Darnach sind Kisai und Farrā Vertreter der kufischen Entscheidung. Die Frage ist dadurch auffällig, dass in ihr die Basrer erlauben und die Kufer verbieten. — Text und Übersetzung des Anbari steht bei Košut S. 334 u. 359.

203, 4 Sib. 1, 46. Kāmil 79, 1. Ḥamāsa 37. ʿAini 3, 558. Ḥiz. 3, 466. I. J. 830. Howell 1, 1624.

203, 6 Ahlwardt: Śix poets S. 13 N°. 10, 5 (Ḥiz. 3, 68). — Der Vers lautet vollständig:

. فرقه L.: هنوته

203, 11 Hier und Z. 19 L.: والصرف statt: الرصف; richtig E. und C.

203, 13 wie die nächste Frage ausführt.

### FRAGE 70

wird als Streitfrage von Sirafi (bei Jahn 1, 2 S. 29, 21 f. und Sib. Rand 1, 10) behandelt. Die meisten Basrer und mit ihnen Anbari müssen sich in dieser Frage wegen der Fülle des

Traditionsmaterials auf die kufische Seite stellen und die strenge Regel, an der Sibawaihi und Mubarrad festhalten (I. J. 81, 10 f.), annullieren. I. J. allerdings (81, 9-82, 14), der aus der grossen Zahl der Belegverse absichtlich nur die drei anführt, bei denen auch eine andere Überlieferung vorliegt oder die sonst anders erklärt werden können, beharrt auch auf streng basrischem Standpunkt. Im Anschluss an seine Bemerkung 82, 9 ff. kann man feststellen, dass in fast allen zitierten Versen nur Eigennamen diptotisch statt triptotisch gebraucht werden; insofern hätte er mit seiner Behauptung, dass in der Poesie schon eine der neun Ilal zur Aufhebung der triptotischen Flektion genügt, Recht. Diese Beobachtung hat vor ihm aber schon der Grammatiker Suhaili († 581) gemacht (Hiz. 1, 71, 10). — Hiz. 1, 72, 10 ff. und 72, 25-73, 7 nennt Anbari als denjenigen, der diese Frage am ausführlichsten behandelt, und gibt Auszüge aus ihr; auch 2, 396, 19-22 finden wir ein Zitat unseres Textes.

.ما لا ينصرف : .10 كا 205, ما كا

205, 18 Findet sich weder im Diwan (Tunis 1281) noch bei Ibn Hišām, dagegen bei Bekri 287 und Gauh. s. v. حنى.

205, 19 Sure 9, 25.

205, 21 Diwan ed. Boucher N<sup>o</sup>. 76, 2 S. 88. Der Vers stammt nach anderen von Ibn Aḥmar oder Ṭirimmāḥ. Ḥiz. 1, 71. Muf. 7, 1. I. J. 44. Howell 1, 13.

206, 1 Sib. 1, 189 (Ed. Kairo 222). Hiz. 1, 72. Aġānī 15, 87. 206, 4 'Aini 4, 367. Lisān 5, 360. 7, 311. Vgl. Aug. Fischer in Z. D. M. G. 50, 220 ff., der auch unseren Text zitiert.

206, 10 Ḥamāsa 721. Ḥiz. 1, 71.

206, 14 Ibn Qutaiba: Liber poesis S. 166. 'Aini 4, 365. Ḥiz. 1, 71. Suj. Muģ. 313. I. J. 81. Howell 1, 22x (المنتقب kann leicht aus حصن verlesen sein; es findet sich nämlich sonst nirgends, auch nicht in E. oder C.).

206, 20 Asmaijjat ed. Ahlwardt S. 21 No. 21, 1. Aini 4, 366. Hiz. 1, 72. Howell 1, 22a.

207, 1 Hiz. 1, 72. I. J. 81.

207, 6 Dichter: Dū'l-Işba' al-'adwānī. Aģānī 3, 4. 'Aini 4, 364. I. J. 81.

207, 10 Sure 27, 22.

207, 12 Dichter: Nābiģa al-ģa<sup>c</sup>dī. Sib. 2, 26. Kāmil 611, 11. (Hiz. 4, 4) Howell 1, 34.

207, 13 Sure 11, 71.

207, 16 (L. انحورًا) Dichter: Zuhair? (Nicht im Diwan). Sib. 2, 26. Lisān 4, 317.

207, 18 Sib. 2, 26.

207, 20 Sib. 2, 26.

207, 22 Sib. 2, 26.

207, 24 Dichter: 'Adī b. ar-Riqā'. Sib. 2, 25. Hiz. 1, 98.

208, 2 I. J. 696. 'Iqd al-farīd (Ed. 1316) 3, 121. Sujūṭi: Ašbāh 3, 77, 121.

208, 7 Ibn Sīda: Muḥaṣṣaṣ 16, 187. Diwan des A<sup>c</sup>šā Cod. Escor. fol. 38b (Darnach L.: وكافرا verbessert). Die Glosse kom-

يقول أنفدوا شرابهم قبل ان تُنفد عقولَهم :mentiert dort den Vers

208, 10 (L.: تلوى) Hiz. 2, 511. Lisān 19, 244 s. v. طوى. Ibn al-Anbārī: Nuzhat al-alibbā 250.

. قطعا ..: Edai.

.والتنقيل من La: والتنقيل

208, 18 Dichter: al-Muḥajjis. Gauh. s.v. مينم.

ولا يجوز beginnt die Begründung zu dem ولا يجوز

auf S. 207, 9. Von dort bis hier wird die basrische Auffassung des Verses 207, 6 entwickelt, die ihm die Beweiskraft im kufischen Sinne rauben würde.

209, 1 Aġānī 6, 155.

209, 3 Lisān 15, 91 s. v. دسم. L. und C. lesen جعد statt in E. Vgl. Lane s. v. فلان قريب الثرى : ثرى "einer von dem man leicht etwas erlangen kann". Wir hätten also hier das Abstractum des Gegenteils.

209, 7 Dichter: al-'Ugair as-salulī. Hiz. 1, 72. 2, 396. I. J. 82. 416. Howell 1, 523. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 40. Ibn Kaisān in Wright: Opuse. arab. S. 65.

209, 12 Der Text, der in allen 3 Hss. derselbe ist, ist wohl zu übersetzen: "und er hat doch einen Platz, Autorität in dieser Wissenschaft". Vgl. Anbari: Nuzhat S. 29 العلم المشهور في علم القراءة واللغة والعربية وكان من الشان بمكان واسمه زبان.

210, 7 Vgl. Frage 96.

210, 13 Dichter: az-Zibriqān b. Badr oder Ḥālid b. aṣ-Ṣulaifān. ʿAini 4, 171. ʿAskarī: K. aṣ-ṣināʿataini S. 136. Lisān 9, 391 s.v. Ṣujūṭi: Ašbāh 1, 209.

210, 16 Dichter: aš-Šammāḥ. Diwan (Kairo 1327) S. 36. Sib. 1, 9.

210, 18 Dichter: Ragul min Bāhila. Sib. 1, 9 (Ed. Kairo 2, 12) Vgl. Jahns Anm. zu § 7, 19. Ibn Kaisān in Wright: Opusc. arab. 66. — Nachdem ich sehe, dass C. und E. auch das gewöhnliche ينتُر lesen, möchte ich ينتُر in L. doch für einen Schreibfehler halten.

210, 20 Dichter: al-A<sup>c</sup>šā. Sib. 1, 9.

210, 22 Dichter: Mālik b. Ḥarīm al-hamdānī. Asmaijjat ed. Ahlwardt S. 40 N°. 42, 18. Sib. 1, 8. Kāmil 250, 12.

210, 24 Dichter: Ḥanzala b. Fātik. Sib. 1, 9.

211, 2 (L.: نانى مجملا) Gauh. s. v. غطا. Lisān 19, 366.

211, 4 (L.: حمر) Lisān 5, 108 s. v. حجر.

211, 6 (Lies: تَيْضُدُّ. L.: بِهِم Diehter: Abū Ḥizām al-ʿuklī. Lisān 20, 368 s. v. ه.

211, 9 Dichter: al-'Aggāg. Diwan ed. Ahlwardt S. 59 N°. 35, 47 (Krit. App. S. 41) Sib. 1, 7, 46. 'Aini 3, 554. 4, 285. Howell 1, 1625.

# FRAGE 71

wird als Streitfrage Lisān s. v. الحن 16,186 behandelt. Vgl. auch I. J. 554, 16—556, 3. Sibawaihi ist der Träger der als schlechthin basrisch bezeichneten Anschauung (S. 213, 10. Lisān 16, 186, 18), Farrā der der kufischen (I. J. 554, 22. Lisān 16, 186, 16). Er scheint seine Ansichten im Anschluss an Sure 2, 66 المن جنت dargelegt zu haben, und auch hier war Zaģģāģ wie meistens sein Gegner.

الذي كان كذا :.1 L. الذي

212, 3 'Aini 1, 111. Hiz. 1, 14 (Suj. Mug. 17) Howell 1, 596. Alle 3 Hss. lesen auffälligerweise والرشد statt والرشد ; diese Lesung muss also schon von Ibn Aub. selbst herrühren. Ich möchte diesen Fehler dadurch erklären, dass Anb., als er diesen Vers aus seiner Quelle abschrieb, gegen Ende schon in die nächstfolgende Zeile seiner Vorlage hineingeraten ist. Zu dieser Vermutung veranlasst mich der Text der Hiz. 1, 14, wo noch eine Anzahl anderer Verse als Belege für das Vorkommen des Artikels vor einer Verbalform zitiert werden und der Vers zwei Reihen nach unserem mit den Worten نو شد aufhört. Nur so ist mir dieses auffällige Versehen erklärlich.

212, 5 Hiz, 1, 15. In der am Rand angegebenen Form auch 'Aini 1, 477. Suj. Muġ. 59.

212, 7 Vgl. die Anm. zu 69, 17.

.من كان صغيرا :... 212, 12 Li.

212, 14 Sure 103, 2.

212, 16 Sure 73, 15 f.

. كقبل لخارث : .. 212, 17 Li.

213, 1 L.: كايس وايس; geändert nach E.

213, 6 L.: لانه لزم; richtig E.

213, 15 "weil die Regentien vor die Verbotenus-Zitate (حكايات) treten und diese dann trotzdem حكاية bleiben, d. h. wörtlich angeführt werden". Der Artikel würde dagegen den Charakter der حكاية aufheben.

ونصبنا اسم : 213, 20 in L. fehlt: ونصبنا

.بالجر بالتنوين . 213, 24 L.

#### FRAGE 72

wird als Streitfrage behandelt Asrār 125, 6—126, 21 und I. J. 965 f. (zu Muf. § 430—1). Darnach ist Farrā der Repräsentant der kufischen Lehrmeinung. — Hiz. 2, 386, 1 f. erwähnt eine nebensächliche Stelle unseres Textes.

214, 6 Sure 10, 59 (gewöhnlich فليفرحوا).

214,8 Ubajj b. Ka<sup>c</sup>b hatte neben der <sup>c</sup>Utmān'schen eine eigene Qoranredaktion. Vgl. Nöldeke: Geschichte des Qorans (1860) S. 227.

214, 12 Diese Redensart habe ich nirgends gefunden. Der Sinne scheint zu sein: "Stich ihn, und wäre es auch nur mit einem Dorn". Vielleicht liest man besser عنترزه.

.214, 16 Hiz. 3, 630. Suj. Mug. 205.

214, 18 und 20 Nirgends gefunden.

215, 17 Vgl. Frage 55.

215, 19 Dichter: Ru<sup>3</sup>ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 3 N<sup>0</sup>. 1, 1. Gauh. s. v. ج. Hiz. 3, 115, 6 v. u. I.J. 304, 4. Suj. Muġ. 328. Howell Intr. XXXV.

215, 21 Vgl. die Anm. zu 166, 21.

215, 23 (L.: ביר Dichter: Ru³ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 150 N°. 55, 34. K. arāģīz al-ʿarab (Cairo 1313) S. 142. ʿAini (1, 139) 3, 335. Suj. Muģ. 120. I. J. 1159, 24 f. Howell 3, 384.

216, 5 Mufassal § 420 S. 112, 20 ff.

216, 11 Sib. 1, 363. 'Aini 4, 418. Hiz. 3, 629. I. J. 942. 964.

Muf. 154, 2. I. J. 1226. Asrār 125. Suj. Muģ. 204. Howell 2, 17.

216, 13 Die Angaben über den Dichter wechseln. <sup>c</sup>Aini 4, 392. Sib. 1, 379. Muf. 111, 15. I. J. 941. Suj. Muģ. 280. Howell 2, 33. Ibn Wallād in: Brönnle Contr. towards arab. phil. S. 124.

216, 15 Dichter: Mutammim b. Nuwaira. Sib. 1, 363. Suj.
 Mug. 204. Hiz. 3, 629. I. J. 964. Howell 3, 689.

216, 17 Lisān 5, 407 s. v. زجر. — Auffälligerweise fehlt 5 in L. und E.

216, 21 Mufassal § 411. S. 109, 21 ff.

216, 23 L.: وانتك.

216, 24 L.: طرزك.

217, 5 Sure 9, 6.

217, 7 L.: فان الجازمة. Die Worte beziehen sich auf die Beispiele 216, 5 ff.

217, 24 Ahlwardt: Six poets S. 81 N<sup>o</sup>. 4, 7 (Krit. App. S. 38). Sib. 2, 34. Kāmil 268, 21. Ḥiz. (1, 545) 3, 61. I. J. 495. 514 (Suj. Muġ. 255. 297). Howell 1, 689, 109a.

218, 1 Dichter: Guraiba al-faq<sup>c</sup>asī. Ḥamāsa 363. Lisān 14, 180 s. v. نزل.

218, 3 Dichter: Rabī<sup>c</sup>a b. Maqrūm aḍ-ḍabbī. Ḥamāsa 29 (Ḥiz.
2, 305. 3, 62, 565) I. J. 495.

218, 5 Dichter: Ţufail b. Jazīd al-ḥāritī. Sib. 2, 34. Ḥiz. 2, 354. Kāmil 269, 4. I. J. 515. Howell 1, 108a.

218, 7 Sib. 2, 34. Hiz. 2, 354. I. J. 515.

218, 9 (nicht im Diwan) Sib. 2, 35.

218, 11 Sib. 2, 35.

218, 13 I. J. 515.

218, 15 Dichter scheint vielmehr Ru<sup>3</sup>ba. So der Diwan ed. Ahlwardt S. 174 N<sup>o</sup>. 31, 1 und Kāmil 269, 5. Anders: Sib. 2, 34. Ibu Duraid: Ištiqāq 83.

218, 17 Sib. 2, 34. Der Dichter dieses Verses ist Abū'n-Naģm. Kāmil 269, 5.

219, 1 "einander drängen — zusammengezogen wd. — sich am Hals des Kameles halten und es besteigen — sich verwickeln — sich auf die Seite legen und strecken — do —".

219,8 يَّ أَيْنَ Nebenform von يَبِيِّ (Lane s. v. سَوْء 1458¢).

219, 17 Wohl richtiger C.: سليمة عن المعارضة.

220, 15 L. und E.: المجزوم والصحيح; richtig C.

222, 2 L.: انا لا نسلم.

in allen 3 Mss. fehlen, also wohl schon von Ibn Anb. ausgelassen wurden, habe ich sie doch als notwendig einfügen zu müssen geglaubt.

222, 12 Vgl. die Anm. zu 169, 6.

222, 14 Habe ich nirgends gefunden.

222, 16 Die Angaben über den Dichter wechseln. Suj. Mug. 204. Sib. 1, 8, 318. Hiz. 1, 117, 2 v. u. Howell 1, 1463.

222, 18 Sib. 1, 8. Suj. Mug. 111. I. J. 457.

222, 22 Vgl. die Anm. zu 169, 1.

223, 1 Vgl. die Anm. zu 169, 21.

223, 3 .Vgl. die Anm. zu 185, 20.

#### FRAGE 73

wird als Streitfrage von Sirāfi (bei Jahn 2, 2 S. 77 § 233 Anm. 3) erwähnt, während sich weder bei I. J. im Anschluss an Muf. § 404 noch in den Asrār 12, 21—13, 20 und 126, 21 f. ein Bericht über eine Controverse findet.

#### FRAGE 74

findet sich als Controverse auch Asrār 13, 20—14, 10° und I.J. 922, 6—19. Die Ansicht, der die "meisten" Kufer zuneigen, ist die des Farrā (Asrār 14, 3). Die Basrer aber sind nicht so einig, wie die einleitenden Sätze Anbaris zu dieser Frage uns

glauben machen wollen, sondern mehrfach geteilt (I. J. und Sujūți: Ašbāh 1, 264). — Eine wörtliche und fast vollständige Wiedergabe unseres Textes findet sich Hiz. 3, 543, 11=-544, 10.

226, 3 L.: تتربعتا.

226, 19 Verbessere: يرتفع.

227, 6 In L. und E. fehlt das unentbehrliche Wort مقام; in C steht 'es.

227, 24 Auch hier fehlen in L. und E. die Worte: او مجرورًا. C. hat einen etwas veränderten Text.

228, 19 Dichter: Ta'abbaṭa-Šarran. 'Aini 2, 165. Ḥiz. 3, 358, 540. 4, 90. Muf. 109, 19. I. J. 923. Howell 2, 19. Ḥamāsa 36. 228, 21 L. und C.: باولی E. und Ḥiz.: باولی.

# FRAGE 75

wird als Streitfrage 1. J. 929, 10—24 und Sujūṭi: Ašbāh 1, 265, 4 ff. behandelt. Darnach ist Sibawaihi der Repräsentant der Basrer und Farrā der der Kufer.

كن الثاني موافقا للاول لا مخالف له بخلاف ما وقع 13.1. كن الثاني موافقا للاول لا مخالف للاول فلما كان الثاني مخالف للاول فلما كان الثاني مخالف للاول 229, 16 Vgl. Frage 29 und 30.

229, 21 ist ein Hinweis auf 166, 6.

فاستحال أن يضم الفعل الى الاسم: L. fehlen die Worte فاستحال أن يضم الفعل الى الاسم

Vgl. 231, 9. — Gemeint ist offenbar das Mașdar (j. † + fut. = Infin.).

230, 6 Er verweist auf den Beweis S. 109, 14 ff.

# FRAGE 76

Vgl. die Nachweise zu der vorigen Frage, mit der diese gewöhnlich zusammen behandelt wird, und ausserdem noch I. J. 933, 5—934, 9. Sibawaihi und Farrā sind auch hier die Vertreter der gegenteiligen Meinungen.

230, 21 L.: تني.

231, 1 L.: فازرك.

231, 9 Zur Erklärung dienen die klareren Ausführungen bei I. J. 933, 15 ff.: وإنّما أُضمرت أَنْ ههنا ونُصب بها من قبل انهم عنى المحدر فاذا قال زُرْنِي فَأَزورَك فكأنّه قال لتكن منك زيارة فلمّا كان الفعل الأوّل فى تقدير المصدر والمصدر اسمَّ له يسغ عطف المفعل الذي بعد عليه لان الفعل لا يعطف على الاسم فاذا أضمروا أَنْ قبل الفعل صار مصدرا فجاز لذلك عطفه على ما قبله

231, 11 Er meint die vorige Frage. Vgl. 229, 23.

231, 19 Vgl. die Antwort S. 109, 14 ff. in Frage 29.

## FRAGE 77

wird nur kurz von I. J. 957, 17 gestreift. Hiz. 1, 57 f. nennt zwar unseren Text nicht, gibt aber seinen Gedankengang wieder. In Sujūti's Iqtirāh 22, 13—15 wird ein Stückchen des dritten Teiles unserer Frage zitiert.

232, 7 Sure 2, 77 (Der textus receptus hat: رَتَعْبُدُونِ).

232, 11 Ahlwardt: Six poets S. 57 N°. 4, 54. Muʻallaqāt ed. Lyall S. 43. Sib. 1, 401. ʻAini 4, 402. Ḥiz. 1, 57. 3, 594, 623, 625. I. J. 169. 495. 957. Suj. Muġ. 270. Howell 2, 54b.

232, 15 Alle 3 Hss. haben dieselbe Dichterangabe. Sonst wird als solcher 'Āmir b. Ġuwain aṭ-ṭāī genannt. Sib. 1, 129. 'Aini 4, 401. Howell 2, 54a.

233, 13 Sure 2, 233.

233, 15 ff. <sup>c</sup>Aini 4, 380. I. J. 1194. Suj. Muġ. 37. Ḥiz. 3, 559. Nur .Vers 3: Ibn Ġinni bei Rescher S. 44. I. J. 925. Howell 3, 593.

.واحد : . 233, 21 L.: واحد

233, 24 L.: عندنا, geändert nach E. — In L. fehlt فيد

234, 3 Vgl. die Anm. zu 87, 11.

234, 6 Vgl. die Anm. zu 87, 6.

234, 15 Dichter: Ru'ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 172 No. 21, 2.

Sib. 1, 427. Kāmil 111, 16. 'Aini 2, 215. Ļiz. 4, 90. Muf. 122, 6. I. J. 1022.

234, 17 Sure 2, 66 und 9, 118.

234, 20 "weil er der sprachreinste und zuverlässigste von denen ist, die den Buchstaben Dad ausgesprochen haben" d. h. von den Arabern. Vgl. Lane s. v. عناى.

234, 24 Dieselbe Erzählung aus Maidāni bei Howell 1, 94a (als Anm. zu 1, 588).

235, 4 Habe ich nirgends gefunden.

235, 10 Dichter: Țarafa. Nach anderen (Abū Zaid: Nawādir 13 penult.) ihm nur beigelegt. Daher bei Ahlwardt: Six poets nur im Anhang S. 185 N°. 12, 3 (Krit. App. S. 94) 'Aini 4, 337. Hiz. 4, 588. I. J. 858. 1242. Suj. Muğ. 315. Howell 3, 717. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 41. Ibn Kaisān in Wright: Opusc. arab. S. 64.

# FRAGE 78

wird auch von Sirāfi (bei Jahn 2, 2 S. 78 § 234 Anm. 6 und Sib. Rand 1, 408) und I. J. 926, 20 ff. und besonders 1217, 22 ff. (zu Muf. § 595) als Controverse behandelt. Die Kufer sind in dieser Frage gegen ihre Gewohnheit die einschränkenden, weil sie mit Recht nicht alle Konsequenzen der analogistischen Gleichung عنه ziehen.

236, 3 (L.: يافي ك) Dichter: Muslim b. Maʿbad al-asadī. ʿAini 4, 102. Hiz. 1, 364. 4, 162, 165, 536. Suj. Muģ. 172. I. J. 927. 1101. 1218.

236, 15 Sure 61, 2.

236, 16 Sure 15, 54 und 79, 43 und 78, 1.

غ حييلا :.. 237, 1 L.: غ.

237, 3 In L. fehlt نُّ.

237, 6 Ich habe die Leidener Lesung فلم voreilig in فلم verbessert. Auch C. und E. haben jenes Wort.

237, 8 Sure 57, 23.

237, 15 In L. fehlt das zweite جئتك.

237, 19 ff. Über die kufische Erklärung von ختّی und ختّی vgl. Frage 34, S. 119, 11 ff. und Frage 83.

# FRAGE 79

wird als Controverse I. J. 927, 17—928, 18 zugleich mit der folgenden Frage 80 behandelt, mit der sie ebenso eng zusammengehört wie die beiden in Frage 82 gemeinsam abgehandelten Themata.

238, 18 In L. fehlt انها.

238, 19 Verbessere: مقامها.

239, 22 Lies تنفوبن; es ist doch die kufische Meinung. Vgl. Frage 72, besonders 214, 22 ff.

240, 14 L.: چئت statt des zweiten جئت.

240, 20 L.: تفید statt des zweiten تقبل.

241, 2 Vgl. Frage 74.

### FRAGE 80

Vgl. die Nachweise zur vorhergehenden Frage und ausserdem I. J. 1218, 20—1219, 6. Sibawaihi ist der Träger des basrischen Standpunktes (I. J. 1219, 3), und der anonyme, radikale Kufer (S. 241, 21) ist Farrā, der seine Ansicht in seinem Korankommentar niedergelegt hat (Hiz. 3, 586, 1 ff.), aus dem auch der hier folgende kufische Beweis stammt. — Hiz. 3, 585, 18—30 gibt kurz, aber doch ziemlich genau den Inhalt unseres Textes wieder.

242, 4 °Aini 4, 405. Hiz. 1, 8. 3, 585. Suj. Muġ. 173. I. J. 928. 1219. Howell 3, 590.

242,8 Dichter: al-ʿAģģāģ. Diwan ed. Ahlwardt S. 82 Nº. 34,1; S. 40 Nº. 22,62. Ġauh. s. v. صرف.

242, 20 وقّف نصّ على شيء ما Lane s. v. u. 2797c.

242, 23 Vgl. S. 37, 4 ff.

243, 6 Sure 25, 68 f.

243, 8 Dichter: 'Ubaidallah b. al-Ḥurr. Sib. 1, 396. Ḥiz. 3, 660. Muf. 113, 20. I. J. 958. 1366. Howell 2, 75.

243, 10 Dichter: Ba<sup>c</sup>ḍ banī Asad. Sib. 1, 396. IJiz. 3, 660. Lisān 8, 152 s. v. برقش. Nur Vers 2: 1. J. 40.

# FRAGE 81

wird als strittig nuch von Šantamarī (bei Jahn 2, 2 S. 110 § 258 Anm. 1) und Lisān 20, 97 ult. ff. s. v. behandelt. — Hiz. 4, 286, 19—287, 18 gibt unseren Text vollständig und wörtlich wieder.

243, 22 L.: كيما بان.

244, 2 Hiz. 4, 286. Aġānī 20, 20. Poems of the Huzailis ed. Kosegarten S. 13, 20.

244, 4 Dichter: Gamīl. Aini 4, 407. Hiz. 3, 592. 4, 286. Suj. Muğ. 170 (Ein ähnlicher Vers des Umar b. abī Rabī a Hiz. 2, 423, 21. Suj. Muğ. 64, 11).

244, 6 Dichter: Ru²ba. Diwan ed. Ahlwardt. Krit. App.
S. 107 zu 86, 10. Hiz. 3, 591. 4, 286. Šantamari bei Jahn 2, 2
§ 258 Anm. 1.

244, 8 Hiz. 4, 286. Lisan 20, 98, 101.

244, 10 Hiz. 4, 287. Šantamari bei Jahn 2, 2 § 258 Anm. 1.

244, 17 L.: احبها, geändert nach Hiz., C. und E.

244, 24 Dichter: Ru<sup>3</sup>ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 183 N<sup>0</sup>. 86, 10 (Krit. App. S. 107). Sib. 1, 408. <sup>c</sup>Aini 4, 409. Hiz. 3, 591 penult. 4, 282.

245, 2 Sib. 1, 408. Hiz. 3, 591. 4, 287.

245, 4 (L.: ناصطنع) Ḥamāsa 803.

245, 7 Alle 3 Hss. lesen يقبح, nur Ḥiz. das flüssigere قبيج.

#### FRAGE 82

besteht eigentlich aus 3 Fragen, einer erklärenden und zwei normierenden, von denen zwei, auf die daher auch im Beweise verwiesen wird, schon in Frage 79 und 80 erledigt sind. Dieselbe Streitfrage behandelt I. J. 935, 23—936, 14. — Hiz. 3, 623, 3 notiert kurz eine Stelle unseres Textes.

245, 21 Hiz. 3, 622. I.J. 936.

246, 22 I.J. 936, 13 hat nur den zweiten Halbvers.

#### FRAGE 83

Vgl. für die erste Hälfte der Streitfrage den Nachweis zu Frage 79, auf die auch Anbari (S. 248, 15) im Beweise Bezug nimmt, und für die zweite Hälfte I. J. 1081, 17—1082, 2. Sibawaihi und Halil sind darnach die Träger der basrischen, Farräder der kufischen Ansicht.

. يمعنى ان L.: يعنى ان

248,6 'Ukbari: Šarḥ Mutanabbi (1287) 1, 216. — "Ich suchte den Neid, die Missgunst des A. D. zu besänftigen, indem ich ihn hinhielt bis zur Zeit der Sommerweide und bis dass die jungen Kamele üppig werden".

248, 23 Vgl. Frage 55.

249, 2 lies: الغَعْل.

249, 7 f. المتناولات القربية "erreichbare, naheliegende (und daher wahrscheinliche) Annahmen". — القرينة bei Dozy: chose analogue; preuve, conclusion accessoire möchte ich mit "Parallele" übersetzen. — In L. fehlen die Worte في صلة حتى (nach E. ergänzt), und steht مجرور statt مجرور.

249, 16 Vgl. S. 236, 11 ff. in Frage 78.

### FRAGE 84

wird als strittig auch Asrār 133, 6-134, 19 behandelt.

250, 12 Sure 98, 1.

250, 14 Sure 5, 8.

250, 15 Welcher Jaḥjā gemeint ist, ist ungewiss, da ʿĀṣim einen Schüler dieses Namens nicht hatte; vielleicht: Jaḥjā b. al-Ḥāriṭ aḍ-ḍimārī oder Jaḥjā b. Jaʿmar (Vgl. Nöldeke: Gesch. d. Qorans 1860 S. 296 f., 306).

250, 17 L.: واغسلوا.

250, 21 Ahlwardt: Six poets S. 81 No. 4, 2 (Hiz. 4, 128).

. سوافي كالمور : . L. 250, 23 L.

251, 2 Hiz. 2, 324. Asrār 133 (L. hier und in der folgenden Zeile: ملحون).

يقول statt يكون statt يكون.

251, 5 Dichter: al-ʿAggāg. Diwan ed. Ahlwardt S. 47, Nº.
29, 108. Hiz. 2, 322, 13, 28. 328, 21. Asrār 134, 2.

251, 11 Sure 72, 13 und 30, 35.

. 251, 18 Vgl. Frage 5.

عقال statt قال عقال عقال عقال statt .

252, 15 Da diese Worte sich mit Abū ʿUtmān al-māzinī beschäftigen, muss L.: نعب in خوبت verbessert werden. — C. bestätigt meine Vermutung.

253, 12 Dichter: ar-Ra<sup>c</sup>ī. <sup>c</sup>Aini 3, 91. 4, 173 Gauli. s. v. زجتي Howell 1, 229. <sup>c</sup>Askarī: K. as-sinā<sup>c</sup>atain S. 136.

253, 14 Vgl. die Anm. zu 210, 13.

253, 16 Mu'allaqat ed. Lyall S. 68.

253, 18 Dichter: 'Abdallah b. az-Ziba'rā. Kāmil 189, 13. 209, 21. 403, 1. Ḥiz. 1, 330, 500. 4, 6. l. J. 224. Howell 3, 467. Fārisi bei Girgas u. Rosen: Arab. Chrest. S. 414. Ḥarīrī: Durra S. 67.

253, 19 L.: احم, محا ...

253, 20 <sup>c</sup>Aini 3, 101. 4, 181. Hiz. 1, 330, 4. 499. Suj. Muģ. 314. Howell 1, 228.

253, 22 Hiz. 1, 500 ult. Kāmil 189, 14. 210, 1. 403, 3.

# FRAGE 85

wird auch von Sirāfi (Sib. Rand 1, 457) als Streitfrage behandelt. Darnach ist Farrā der Träger der kufischen Auschauung. Vgl. auch I. J. zu Muf. § 591.

254, 17 Meine E. folgende Änderung von L.: من in في الفعل in ين in war vielleicht nicht notwendig. Auch C. liest في .

255, 5 L.: عليه الفعل عليه

. الأن الأصل :. 255,8 L.: لأن

255, 19 Sib. 1, 407. I. J. 1214. Hiz. 1, 456. 3, 639.

255, 21 Dichter: Kab b. Gu'ail. Aini 4, 424. Sib. 1, 407.
I. J. 1214. Hiz. 1, 457. Howell 2, 57.

255, 23 Dichter: Hišām al-murri. Sib. 1, 407. Ḥiz. 3, 640 (L.: ) habe ich mit E. und C. in > verbessert).

256, 9 Siehe die Disputation zwischen Abū ʿUmar al-ģarmī und al-Farrā S. 25, 15 ff. Ausserdem vgl. Frage 12.

256, 17 Sure 84, 1.

# FRAGE 86

Dass die Basrer hier erleichtern und die Kufer und besonders Farrā erschweren, hat wohl seinen Grund darin, dass diese sowie die vorhergehende und folgende Frage (85—87) die konsequente Folge der in Frage 84 gegebenen kufischen Erklärung des Apocopatus im Konditionalsatze ist. Da nach kufischer Auffassung der Apocopatus infolge des esteht, muss alles, was diesen ersetzt, d.h. jedes ungewöhnliche Dazwischentreten irgend eines Wortes zwischen die beiden Verba, eingeschränkt werden (Frage 86), während andere, noch so radikale Umstellungen (Frage 85 u. 87), falls sie den eines vor ersetzten,

غجاو,ة L.: غجاو,ة.

erlaubt sind.

257, 15 Ed. Krenkow. J. R. A. S. 1907 S. 864. Hiz. 3, 642. Sirāfi bei Jahn 2, 2 § 256 Anm. 11.

.بالضم او اللسر :.257, 20 L.

#### FRAGE 87

wird als Streitfrage von Sirāfi (bei Jahn 2, 2 S. 109 § 256 Anm. 6 und 11) behandelt. — Ḥiz. 4, 248, 12 erwähnt eine nebensächliche Stelle aus dem Text dieser Frage.

258, 10 Dichter: 'Amr b. Ḥutārim. Naqāid ed. Bevan S. 141 ult. Sib. 1, 388. Kāmil 78, 16. 'Aini 4, 430. I. J. 1207. Ḥiz. 3,

396, 643. Suj. Muģ. 303. Howell 2, 60. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 41 (L.: خاك geändert nach E. und C.).

258, 13 Ahlwardt: Six poets S. 98 No. 17, 14. Sib. 1, 388. Kāmil 78, 12. 'Aini 4, 429. Hiz. 3, 643, 652. Muf. 150, 10. I. J. 1206. Suj. Muģ. 283.

258, 16 Dichter: Zuhair b. Mas'ūd. Abū Zaid: Nawādir 70. Hamāsa 259, 17. Ibn as-Sikkīt ed. Cheikho S. 143. Lisān 8, 33 s. v.

260, 2 Dichter: Ru²ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 118 N°. 43, 37, 54. Suj. Muġ. 19. I. J. 163, 22 (L.: عتبك scheint, da es sich in allen 3 Hss. findet, ein Versehen des Ibn Anb. zu sein; Tāġ liest: العتبك).

260, 9 Dichter: al-Quḥaif al-ʿuqaili. Abū Zaid: Nawādir 176. Kāmil 342, 11. 488, 12. ʿAini 3, 282. Hiz. 4, 247. I. J. 148. Suj. Muġ. 142. Howell 3, 359.

## FRAGE 88

ist in dieser präzisen Form keine Streitfrage, sondern nur eine Verallgemeinerung der Interpretation der vielen angeführten Koranverse. Nach Lisän s. v. نا 16, 176, 21 ff. ist diese Interpretation aber nicht nur kufisch, sondern allgemein anerkannt und beglaubigt.

260, 20 Sure 2, 21.

261, 3 Sure 2, 278.

261, 6 Sure 5, 62 und 3, 133.

261, 7 Sure 48, 27.

261, 8 Dieselbe Tradition findet sich 'Iqd al-farīd (1316) 2, 5, 24. — Das in L. fehlende نعل ist aus C. ergänzt; man kommt aber auch mit على allein im Sinne von "Hausgenossen, Stamm" aus.

261, 11 Habe ich nirgends gefunden.

.اي اذا :..ا 261, 12 la

261, 20 Vgl. S. 199, 17 ff.

ابنه statt ابی statt ابنه

262, 3 Sure 18, 23.

262, 9 Sure 53, 33.

262, 15 Vgl. z. B. S. 260, 12 ff.

## FRAGE 89

wird als Streitfrage auch von Sirāfi (bei Jahn 2, 2 S. 125 § 273 Anm. 6) und I. J. 1181, 13—1182, 17 behandelt. Zamaḥšari (Muf. § 563 S. 146, 6) überliefert die kufische Ansicht als die des Farrā. — Die S. 242, 12 von Anbari nebenbei mitgeteilte Redensart gehört auch zum Thema dieser Frage.

262, 20 Sure 67, 20.

262, 21 Sure 36, 14.

262, 22 Sure 14, 12 und 13.

262, 23 Sure 2, 87.

263, 1 Sure 43, 81.

263, 7 Sure 7, 57, 63, 71, 83. 11, 52, 64, 85. 23, 23, 33.

263, 8 Vgl. die Anm. zu 124, 1.

263, 9 Sure 3, 153.

263, 10 Sure 23, 42. — Sure 4, 154. 5, 16.

263, 13 Die Worte في موضع غ fehlen in L.; im folgenden stimmen die 3 Hss. aber überein. Ich übersetze: "was aber ihre Beweisstellen betrifft, so lehren auch wir das aus den meisten von ihnen sich Ergebende". Vgl. zu 180, 20.

263, 21 Dieselbe Tradition: Lisān 4, 265, 7 v. u.

263, 22 Dichter: Farazdaq. Lisān 4, 265 s. v. عبد zitiert den Vers in der hier vorliegenden Gestalt, während Gauh. s. v. denselben, etwas abweichenden Text wie der Diwan (Magmū<sup>c</sup> muštamil <sup>c</sup>alā ḫams dawāwīn, Kairo 1293, S. 198) hat.

واند £ . 264, 5 L.

264, 6 Man erwartet eigentlich entsprechend dem Vorangehenden خيلاني النغي, aber auch der von mir gedruckte Text, den alle 3 Hss. bieten, gibt einen Sinn: "im Gegensatz zur Negation, denn sie wird (wenn sie zu einer andern N. tritt; vgl. Z. 4) zur Bejahung".

# FRAGE 90

wird als Controverse von Sirāfi (bei Jahn 2, 2 S. 124 § 273 Anm. 5 und Sib. Rand 1, 475) und I. J. 1128, 20—1129, 18 und 1229 behandelt. Da Kisāi ausdrücklich von der kufischen Ausicht ausgenommen wird (Hiz. 4, 348, 16), scheint Farrā auch hier ihr eigentlicher Träger zu sein.

264, 12 Sure 17, 78.

264, 14 Sure 68, 51.

264, 15 Sure 37, 167 f. (L.: اكادوا).

264, 16 Sure 17, 108.

264, 18 Dichterin: ʿĀtika bint Zaid. Diwan der Ḥansā (Beirut 1888) Anhang S. 165. ʿĀini 2, 278. Ḥiz. 4, 348. Muf. 138, 7. I. J. 1128. 1229. Snj. Muģ. 26. Howell 3, 418. (Alle 3 Hss. lesen: كتبت ).

264, 21 Vgl. Frage 24.

265, 7 Sure 67, 20 und 36, 14.

265, 8 Sure 25, 5.

#### FRAGE 91

wird als Streitfrage am Ende des Artikels كيف Lisān 11, 224 behandelt. I. J. 556, 8—557, 7 und 561, 2—6 behandelt das Thema nicht als strittig.

266, 2 in L. fehlt اينما.

266, 7 "bürgst du ihm dafür, dass du bist..." Verbessere also hier und 267, 5: تكبرى. — 1n L. fehlt على .

266, 14 "ist es zu sehwach um Verwendung zu finden". Vgl. 255, 16.

#### FRAGE 92

wird als Controverse auch von I.J. 1199, 8-14 behandelt.

الذي تدخل :.. 268,2 Li

.الواو والياء : ... 268,8 I..

268, 9 Vgl. S. 129, 16 ff.

.ما نظير له :.L 269, 7 L.

# FRAGE 93

الياء الساكنة L.: الياء الساكنة.

270, 14 Verbessere : الياء لالتقاء.

270, 18 وبقى fehlt in L., ich habe es nach Z. 14 ergänzt. E. und C. haben einen etwas abweichenden Text: ثر حذفت الالف لسكونها وسكون التنوين بعدها

#### FRAGE 94

wird als Streitfrage von I.J. 1238, 1—22 behandelt, der die basrische Ansicht als die des Halil und Sibawaihi überliefert. Die abweichende Meinung ist nach Zamaḥšari (Muf. § 610) nur die des Jūnus. — Ein kleines Stück unseres Textes wird Hiz. 4, 569, 17—26 zitiert.

271, 13 Zu meiner Lesung باتًا vgl. Caspari § 384, 3.

271, 15 "das Äusserste, was behauptet werden könnte, wäre, dass..." vgl. die Anm. zu 117, 14.

271, 18 Sure 6, 163.

271, 20 Freytag: Proverbia 2, 428. Ferner: Muf. § 663, besonders S. 168, 1 und I. J. 1317 ff.

272, 1 Sure 10, 89 (gewöhnlich تَتْبَعَانَ).

272, 4 "zu dieser Art (des leichten nūn) gehören auch Fälle, denen die Insertion (durch den Qijās) nötig gemacht wird". Vgl. 277, 10.

272, 15 L.: باند mit E. und C. geändert in لانه.

.يودى ان :.. 272, 17 L.

273, 17 Sure 96, 15.

273, 18 Sure 12, 32.

273, 20 Dichter: Abū Ḥajjān al-faq<sup>c</sup>asī. <sup>c</sup>Aini 4, 329. Ḥiz. 4, 569. Sib. 2, 155. I. J. 1241. Howell 3, 715.

273, 23 Über den Reimfehler ikfā vgl. Freytag: Arab. Verskunst S. 327 ff.

274, 4 (Lies: وَتُونِي Dichter: Garīr. Diwan (Kairo 1313) 1, 30, 16. 'Aini 1, 91. Hiz. 1, 34. Ibn Ginni bei Rescher S. 23. I. J. 29. 76. Muf. 154, 20. I. J. 1231. Suj. Mug. 258. Howell 3, 701.

274, 6 (Lies: 5) Dichter: Zuhair. Ahlwardt: Six poets S. 89 No. 14, 2. Sirafi bei Jahn 1, 2 S. 28.

274, 8 Dichter: Imru 'l-Qais. Ahlwardt: Six poets S. 146 Nº. 48, 1. 'Aini 4, 130, 414. Hiz. (1, 538) 4, 397. I. J. 315. Suj. Muģ. 158. Howell 1, 351.

.التَرَثُم : 274, 9 Lies

274, 13 (L.: ناعبدوا) Dichter: al-A'šā. Sib. 2, 153. 'Aini 4, 340. I. J. 233. 1239. 1366, 18 (Suj. Muģ. 196).

275, 5 Sure 112, 1 f.

275, 7 Sure 36, 40.

275, 9 Dichter: Abū 'l-Aswad ad-dualī. Sib. 1, 72. Ḥiz. (1, 137) 4, 554. l. J. 168. Muf. 155, 4. l. J. 1235. Suj. Muģ. 316. Howell 3, 703. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 39.

275, 12 Dichter: Ibn Qais ar-Ruqajjāt. Ḥiz. (3, 268) 4, 555 I. J. 1236.

275, 15 Hiz. 4, 556. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 39. Sujūţi: Ašbāh 3, 240. — (L. und C. lesen الوجد العبين; E. hat den üblichen Text).

275, 19 Dichterin: Imra'a min banī 'Āmir. Ḥiz. 3, 304. 4, 555. Howell 1, 864, 1446. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 163, 4. Abū Zaid: Nawādir 91.

275, 21 Dichter: 'Abdallah b. az-Ziba'rā. 'Aini 4, 140. Ḥiz. 4, 555. Ḥamāsa 64, 8. Abū Zaid: Nawādir 167. Ibn Duraid: Ištiqāq 9. Kāmil 143, 8. I. J. 1236.

275, 23 Hiz. 4, 555. Kāmil 143, 10. Abū Zaid: Nawādir 117, 17. Bekrī 100 s. v. المَّاتِيَّةُ.

276, 1 Abū Zaid: Nawādir 91.

276, 12 f. Übersetze: "Was aber ihre Behauptung anlangt, dass im Alif ein Übermass von Dehnung steckt [wodurch es als gleichsam vokalisiert gilt], so sagen wir: [Das ist richtig], jedoch hat es jedenfalls nicht die volle Leichtigkeit [wie ein vokalisierter Konsonant] und ist nicht frei von Schwere".

276, 15 جوفين — "gilt für zwei Konsonanten" (باءُ الثَمَنِ).

276, 19 L.: قبى.

276, 21 L.: التق

. فالهم: ٤ E.: 8 فالهم:

277, 1 Hinweis auf Frage 105.

277, 6 Dichter: Farazdaq. Kāmil 174, 15. I. J. 248. Howell Intr. VI.

277, 14 L.: كالم المنافعة المنافعة كالمنافعة 
وثقت statt وقفت .craft لل .craft.

#### FRAGE 95

I. J. 444, 8—445, 14 und 456, 13—457, 8 behandelt beide Themata auch als Streitfrage. — Hiz. 2, 498, 3—5 und 12 f. finden sich Zitate aus unserer Frage.

278, 3 L.: تكثيرا.

.الالف واللام :.. 278, 13 L.

. ولو وجب £.15 L.: ولو

.ما زاد :... 278, 18 L.: ما

.وكسرها :.. 278, 21 L.

279, 6, 8 und 10. Diese drei Verse habe ich nirgends gefunden; der letzte von ihnen fehlt in E. und C.

279, 12 Dichter: Ragul min Hudail. Poems of the Huzailis

ed. Kosegarten S. 287. Hiz. 2, 498. 4, 574. Suj. Muģ. 257. I. J. 457, 2. Kūmil 12, 3. Howell 1, 580.

.ونكن يمكن ... 279, 21 L.: ونكن

279, 22 Sure 12, 93.

279, 23 Sure 18, 47.

. واولايك : .. 279, 25 I.. : واولايك

280, 7 L.: مغتوحة.

280, 22 L. liest irrtümlich beide Male اللذاري. Die erste Form ist jedoch al + dani, die zweite al + alladani.

281, 19 Hiz. 2, 497. Howell 1, 579.

281, 22 Hiz. 2, 498. Howell 1, 580.

#### FRAGE 96

wird in ihren beiden Teilen als Streitfrage auch von I. J. 416, 17—24 und 417, 12—16 mitgeteilt. Nach Hiz. 1, 228, 7 teilt auch al-Ahfaš die kufische Meinung. Unser Text wird fast vollständig Hiz. 2, 399, 25—400, 16 zitiert.

282, 8 Vgl. die Anm. zu 209, 7.

282, 10 Sib. 1, 9. Ḥiz. 2, 400. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 41. Ibn Kaisān bei Wright: Opusc. arab. S. 50.

282, 12 Hiz. 2, 400. Lisān 20, 366.

282, 14 Sib. 1, 8. Hiz. 1, 227. 2, 399. 3, 443. 4, 140. I. J. 417, 15. Howell 1, 1559. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 40.

282, 15 L.: ي اراد ي

. والانتمان : .. 283, 4 In.

283, 10 in L. fehlt العلة عاصنا, ergänzt aus E.

283, 15 L. hat beide Male وعد. Vgl. Anbari: Nuzhat S. 4.

.وعلى وجه : .. 283, 18 L.

284, 5 Vgl. die Anm. zu 144, 13.

284, 7 Nirgends gefunden.

284, 16 Dichter: an-Naģāšī al-ḥāriţī. Sib. 1, 8. Ḥiz. 2, 400. 4, 367. I. J. 1336, 11. Howell 3, 428. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 39.

284, 18 Dichter: Imrū 'l-Qais. Ahlwardt: Six poets S. 149. N°. 48, 65. Mu<sup>c</sup>allaqāt ed. Lyall S. 26. Sib. 1, 291. Ḥiz. 4, 121.

حرف statt جزر statt جزر.

ضربتموها :. 285, 1 f. L.

اكمتموها :. 285, 6 f. L.

#### FRAGE 97

wird als Streitfrage von Sirāfi (Sib. Rand 1, 388), I. J. 437, 15 ff. und 439, 1—440, 5 und Lisān s. v. Li 20, 359, 14 behandelt. Anbari stellt sich hier ebenso wie in Frage 10 auf die kufische Seite. Es fragt sich allerdings, ob er ganz selbständig zu dieser Entscheidung gekommen ist, denn schon an-Naḥḥās (Ḥiz. 2, 432, 16) hatte dasselbe Urteil gefällt. Sibawaihi wird in den oben angeführten Parallelen als eigentlicher Träger der basrischen, und neben al-Aḥfaš vor allem Farrā als Urheber der kufischen Ansicht bezeichnet (Vgl. ausserdem Muf. § 169 S. 55, 4 ff.; Ḥiz. 2, 431, 23—432, 1 und 432, 21—27 kurz und übersichtlich wiedergegeben.

285, 15 Sure 34, 30.

285, 18 Vgl. Frage 10.

ergänzt aus E. ياتى ergänzt aus E.

287, 6 Vgl. die Anm. zu 78, 25.

287, 8 Sure 7, 57, 63, 71, 83. 11, 52, 64, 85. 23, 23, 33.

288, 6 Dichter: Jazīd b. al-Ḥakam. Aġānī 11, 105, 7. Sib. 1, 340. Kāmil 651, 5. 'Aini 3, 262. Ḥiz. 1, 496. 2, 430. 4, 332 (Suj. Muġ. 237). Muf. 55, 1. I. J. 437. 1062. 1225. Howell 1, 555.

288, 8 Dichter: 'Amr b. al-'Aṣ. 'Aini 3,260. Ḥiz. 2,432. I.J. 438. Lisān 20,359 (L.: اراق statt اراق . — Alle 3 Hss. lesen statt عبس das infolge seines Endbuchstabens unmögliche عبس.

288, 10 Dichter: 'Umar b. abī Rabī'a. Diwan ed. Schwarz S. 228 N°. 353. Hiz. 2, 429. Muf. 55, 2. I. J. 437 f. Howell 1, 555.

288, 16 Ġāḥiz: Ḥajawān 6, 29 (L.: ويزعم حسيل).

#### FRAGE 98

wird als Controverse auch Asrār 135, 10—18, I. J. 418 ff. (zu Muf. § 162) und Lisān s. v. ½ 20, 322 ff. behandelt. Eine eigentliche Streitfrage der Schulen ist diese Frage aber nicht. Dazu sind die Ansichten der Basrer selbst zu sehr geteilt; schon Halil's Ansicht weicht ja von der basrischen Vulgata, die auch hier Sibawaihis Meinung repräsentiert (I. J. 418, 22 ff. 421, 21 ff.), ab.

290, 12 Ich habe dies Sprichwort nirgends gefunden. Der Sinn ist der, dass man das, was man von Natur schon besitzt, sieh nicht erst durch künstliche Mittel zu verschaffen braucht.

291, 5 Diehter: Farazdaq. Diwan ed. Boucher S. 103 N°. 90, 12. Hiz. 2, 409. Howell 1, 533 (L. und E. المحالي).

291, 7 Dichter: Humaid al-arqat. Sib. 1, 335. Muf. 52, 14.I. J. 422. Hiz. 2, 407, 8.

291, 9 Dichter: Dū'l-Iṣba<sup>c</sup> al-<sup>c</sup>adwānī. Sib. 1, 335. Hiz. 2, 406.
Muf. 52, 15. I. J. 422 f. Howell 1, 535.

291, 16 in L. fehlt انت; ergänzt aus E.

292, 10 f. Diese Bemerkung könnte nur auf Frage 102 u. 103 gehen, dort ist aber Entsprechendes nicht zu finden.

# FRAGE 99

enthält in ihrem kufischen Beweise die berühmte Disputation zwischen Sibawaihi und Kisāi, die als المسئلة الونبورية bekannt ist. Sie findet sich in fast wörtlicher Übereinstimmung auch in Sujūṭi's Ašbāh 3, 15, wo sie den Amālī des Abū'l-Qāsim az-Zaģģāģī entnommen ist.

.بلدكما :..l 293, 21 لد

.اعمل البصرة واللوفة منهم محصرون ... 293, 23 L.

293, 25 Alle 3 Hss. und Sujūṭi a. a. O. lesen أبو زياد; nach Flügel (ed. Fihrist 51, 28 und Gramm. Schulen S. 44) heisst dieser Schiedsrichter ابو يـثار. 294, 11 L.: ونصب.

295, 1 Sure 2, 233 (gewöhnlieh: تُضَارُّ).

295, 2 Sure 5, 93.

295, 3 Sure 19, 76.

295, 4 Sure 2, 233.

# FRAGE 100

Auch Muf. § 166 S. 53 ult. und I. J. 430, 17—21 berichten von der versehiedenen Terminologie. Das 7 Hadd der Hudūd des Farrā war الحالة überschrieben (Fihrist S. 67).

.يكون ما £.16 L.: يكون

#### FRAGE 101

wird als Streitfrage auch Asrār 136, 19—137, 6 und I. J. 682, 23—683, 11 behandelt. Hätte I. J. 683, 4, der abweichend von Anbari behauptet, dass die Ansicht des Sirāfi auch die der Kufer sei, Recht, dann hörte diese Frage auf, eine Streitfrage der beiden Schulen zu sein, und nur Ibn as-Sarrāģ bliebe allein für sich. Im Gegensatz zu I. J., der der Ansicht des Sibawaihi auch hier den Vorzug gibt, tritt Anbari für die Richtigkeit der kufischen Meinung ein.

#### FRAGE 102

wird als Controverse Asrār 151, 13—152, 1 und von I.J. 462, 16—463, 24 und 993, 16—994, 19 behandelt. Aus ihm ersehen wir, dass die kufische Meinung die des Kisāi und Farrā ist, während Sibawaihi als Repräsentant der basrischen Vulgata gilt. Eine eigentliche Streitfrage der Schulen ist diese Frage aber nicht; die älteren basrischen Grammatiker, Ḥalil, Jūnus und Garmi, haben alle eine der Sibawaihis entgegengesetzte Meinung. Die Interpretation des S. 298, 22 angeführten Koranverses, in der Sibawaihi und Ḥalil voneinander abwichen, bildet den Ausgangspunkt dieser Streitfrage (Vgl. Sujūṭi: Ašbāh

3, 16). — Hiz. 2, 523, 1—3 findet sich eine kurze Erwähnung unseres Textes.

298, 16 Dichter: al-Ahtal. Diwan ed. Salhani (1891) S. 84.Sib. 1, 221, 350. Hiz. 2, 553. I. J. 463, 14.

298, 23 Sure 19, 70.

300, 1 Lies: تَقَدُّم.

301, 17 Hiz. 2, 522. Muf. 60, 9. I. J. 463, 490, 994. Suj. Muģ. 83. Howell 1, 645.

# FRAGE 103

wird als Streitfrage Muf. § 186 und I. J. 493, 12—494, 4 mitgeteilt. Farrā im seinem Korankommentar trägt die hier als kufisch bezeichnete Ansicht vor (Hiz. 2, 514, 23 ff.). — Hiz. 2, 470, 23. 515, 7 f. nimmt auf unseren Text kurz Bezug.

302, 13 Sure 2, 79.

302, 14 Sure 4, 109.

302, 16 Sure 20, 18.

302, 19 'Aini 3, 216. 4, 315. Hiz. 2, 216, 514. I. J. 180. Muf. 60, 21. I. J. 492. 536. Suj. Muģ. 291. Howell 1, 281.

303, 5 L.: جمل.

303, 11 Gemeint ist Salmān al-fārisi. Dieselbe Tradition findet sich bei Ibn Hišām ed. Wüstenfeld 677, 11.

303, 12 عولاء muss hier ausfallen; in L. ist es überstrichen und in C. fehlt es.

303, 17 Zu dieser dritten Erklärung des Koranverses vgl. I. J. 180, 15 f. 494, 1.

303, 19 Sure 12, 29 und 46.

كثير في كلامهم وهذا الوجد لا يتخرج : 303, 20 E. und C. lesen

303, 25 Sure 2, 1.

304, 2 Ibn Qutaiba: Liber poesis S. 196. Hiz. 2, 470. Kāmil 569, 14. 743, 15.

304, 10 Dichter: Kumait. 'Aini 4, 84. Gauh. s. v. قتر (L.:

. أُقْتَرَ : In der folgenden Zeile verbessere). — In der folgenden Zeile

304, 13 Sure 4, 48.

304, 14 Sure 62, 5.

## FRAGE 104

Hiz. 2, 489, 22—29. 490, 7 ff. gibt ziemlich ausführliche Zitate aus unserem Texte.

304, 22 Dichter: Abu Du'aib. Kāmil 472, 1. Hiz. 2, 489. Howell 1, 599. Sirāfi bei Jahn 2, 2 S. 76 § 231 Anm. 10.

305, 11 Dichter: Ru<sup>5</sup>ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 189. N<sup>o</sup>. 110. Sib. 1, 220. I. J. 121. Howell 1, 128.

305, 20 Vgl. die Anm. zu 141, 19.

305, 23 Dieselbe Erklärung S. 304, 7. Ebenso wie dort hält auch zu dieser Stelle der Verfasser der Hizāna mit seinem Tadel gegen Anbaris unrichtige Auslegungsmethode nicht zurück (Hiz. 2, 515, 7 und 490, 7 ff.). — (L.: على بينيّا).

#### FRAGE 105

wird als Streitfrage auch von I. J. 1309, 17—21 behandelt. — Die ganze Frage ist von mir in meiner Diss. arab. u. deutsch S. 49, 56, ihr erster und zweiter Teil von Buhl S. 95 arab. u. dänisch mitgeteilt.

306, 9 Mu'allaqat ed. Lyall S. 146. Sib. 1, 425. 2, 172.

306, 14 Habe ich nirgends gefunden.

307, 1 harm ist eine metrische Unregelmässigkeit; sie besteht darin, dass die erste Silbe des ersten Versfusses weggelassen wird. Das Harm kommt nur in den Versfüssen fa<sup>c</sup>ūlun, mufā<sup>c</sup>alatun und mafā<sup>c</sup>īlun, d. h. nur im Ṭawīl resp. Mutaqārib, Wāfir und Hazaģ vor. Vgl. Freytag: Arab. Verskunst S. 88.

307, 8 Dieselbe Erzählung bei Sujūți: Buġjat S. 217.

#### FRAGE 106

Es ist auffällig, dass Anbari, der in dieser Frage ebenso wie I. J. 1273, 4—13 die kufische Ansicht als die richtige bezeichnet, in den Asrār 164,6—16 nur die basrische Meinung mitteilt. — Teil 1 und 2 dieser Frage findet sich arab, und dänisch bei Buhl S. 81.

307, 19 Die Angaben über den Dichter sind verschieden Suj. Mug. 285. Sib. 2, 309. Howell 3, 295.

307, 21 Nirgends gefunden.

308, 1 I. J. 1272. Asrar 164. Lisān 13, 283.

308, 4 Dichter: Abū Sawwār al-ģanawī. ʿAini 4, 567. Abū Zaid: Nawādir 30. Howell 1, 1763. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 31. 309, 1 f. Li: في حالة الغام بالنصب.

#### FRAGE 107

wird als Streitfrage Asrūr 159, 12—18 und 1. J. 962, 23—963, 3 und 1332, 3 ff. behandelt. In dieser Frage ist 1. J. (besonders 963, 2 f. und 1332, 11) ausführlicher als Anbari.

310,7 Die auf نك folgenden, unklaren Worte finden sich nicht in C. und E.

310, 8 Sure 4, 12.

310, 10 Sure 1, 1 u. s. w. Vgl. die Nachweise zu S. 57, 7.

311,23 "Weil hinter dem (Erlaubt-, aber) Schwachsein nur noch der Ausschluss des Erlaubtseins kommt".

.كان أولى : .312, 9 IL.

#### FRAGE 108

Das gleiche Thema wird ohne Erwähnung einer Controverse von I. J. 1306 und 1324, 3 ff. behandelt. Der vollständige Text mit Übers. dieser Frage steht in meiner Diss. S. 51, 58, ihr erster und zweiter Teil arab. u. dänisch bei Buhl S. 97.

313, 2 Sure 3, 1.

313, 3 Sure 50, 24 f.

313, 5 Sure 1, 1. 6, 1. 18, 1. 34, 1. 35, 1.

313, 6 in L. fehlt نخخة.

313, 7 Sure 2, 32. 17, 63. 18, 48. 20, 115.

313, 19 L.: يقدم.

314, 1 Sure 2, 1.

314, 20 Vgl. die Anm. zu 194, 21 (L.: النازلين – والطيبون).

315, 5 Sure 12, 31.

315, 7 Sure 15, 45 f.

315, 10 Sure 1, 1 u. s. w. Vgl. die Nachweise zu S. 57, 7.

315, 17 n. 19 L.: ماد statt داحد.

#### FRAGE 109

wird als Controverse von Sirāfi (bei Jahn 1, 2 S. 38,6 ff.) mitgeteilt. — Ḥiz. 2, 386, 2—7 findet sich ein kurzes Zitat aus unserem Texte.

316, 20 Verbessere mit L.: انا مُدّ او قُصر.

317, 1 ff. Dichter: Abū 'l-Miqdām. cAini 4, 507. Ibn Wallād bei Brönnle: Contr. towards arab. phil. S. 145 und 71. Erster Vers: I. J. 801. Howell 1, 1510. Sujūṭi: Iqtirāḥ 32.

317, 6 Habe ich nirgends gefunden.

على 317,7 in L. fehlt على.

317,8 Sirāfi bei Jahn 1,2 S. 38. Ibn Wallād bei Brönnle: Contr. towards arab. phil. S. 146. Howell 1,1510.

317, 10 Nirgends gefunden.

317, 15 Vgl. die Anm. zu 10, 10.

317, 17 Vgl. die Anm. zu 11, 4.

317, 19 Vgl. die Anm. zu 10, 14.

318, 6 Zur Construction vgl. S. 116, 14. 202, 5. 319, 4.

318, 17 Ahlwardt: Six poets S. 59  $N^0$ . 4, 94. Mu<sup>c</sup>allaqat ed. Lyall S. 50.

318, 21 Ahlwardt: Six poets S. 149. N<sup>o</sup>. 48, 61. Mu<sup>c</sup>allaqat ed. Lyall S. 24 (Hiz. 1, 547. 4, 89).

319,8 Dichter: al-A°šā. Ḥiz. 2, 183, 13. Lisān 19, 257. Sirāfi bei Jahn 1,2 S. 38 (L.: رما أن تكاد يد الطويل تنالها).

319, 11 Dichter: Šumait b. Zinbā<sup>c</sup>. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 45, 2. Lisān 1, 235.

319, 15 Vgl. die Anm. zu 169, 1.

#### FRAGE 110

wird in ihren beiden Teilen von I. J. 598, 3—7 und 600, 14 f. als Streitfrage behandelt. Text und Übers, dieser Frage finden sich bei Košut S. 325, 353.

320, 3 L.: وقيقهران.

320, 13 Vgl. Frage 115 S. 334, 18 ff.

320, 19 L. liest nur: ان العرب لم تحذف فيما قلت حروفه فقالوا ي العرب لم تخذف فيما قلت حروفه فقالوا ي , hat also den zwischen den beiden في تثنين stehenden Text übersprungen. Der von mir aufgenommene Text ist der von E., der aber durch حذف (statt حذف) verdächtig ist. Am besten scheint mir die Überlieferung von C.: كما لم تحذف فيما , aber auch E. gibt einen Sinn: Die Araber verbieten sogar in langen Wörtern den Ausfall auch nur eines Konsonanten, obsehon er sogar in kurzen Wörtern manchmal vorkommt.

320, 21 Dichterin: Imra'a min Faq'as. Hiz. 3, 338. I. J. 593.

320, 23 Nirgends gefunden.

321, 1 Nirgends gefunden.

#### FRAGE 111

wird als strittig auch I. J. 695, 24—697, 14 behandelt; darnach (697, 5) hat von den Späteren Ibn as-Sikkit die kufische Meinung aufgenommen. Die erste der angeführten basrischen Anschauungen ist die des Halil, die zweite die des Sibawaihi (Muf. § 268 S. 83, 10 f.).

322, 5 in L. fehlt 37.

322, 12 Diwan (Tunis 1281) S. 76, 12. Gauh. s. v. (3)

322, 17 Lisān 12, 95 s. v. نىلق. Der erste Halbvers bei Taʿālibī: Kinājāt 5.

322, 18 Das in E. und C. zwischen beiden Versen stehende وقال

322, 19 Dichter: ʿAmr b. Ḥassān. I. J. 554. Lisān 6, 446, 12 s. v. كثر. 13, 187 s. v. كثر.

322, 22 Dieselbe Tradition: Lisān 18, 374, 2.

322, 24 Lisān 2, 239, 7. Anbari: Nuzhat S. 37.

323, 2 Vgl. die Anm. zu 208, 2.

323, 5 Dichter: Zijād al-a°gam. °Aini 2, 502 (Hiz. 4, 192). Ibn Qutaiba: Liber poesis 258. °Iqd al-farīd (Ed. 1316) 2, 22. 3, 121. Ibn Hallikān (Kairo 1310) 2, 147. Howell 1, 59.

323, 8 Dichter: al-A°šā. Sib. 1, 205. °Aini 2, 466. 4, 327. Ḥiz. 4, 578. I. J. 690. 1210. 1240. Howell 3, 716. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 55:

323, 10 Lisān 2, 437 s. v. حدث.

323, 13 Gefunden nur in der Ḥāšija des Ibn Ġamāʿa zum Comm. des Čarpardi zur Šāfija (Ed. 1310) S. 315, wo der Vers als Beleg für den Gebrauch von بعض in der Bedeutung von كرّ angeführt wird.

323, 16 Nirgends gefunden.

323, 18 Dichter: Ragul min banī Kilāb [an-Nawwāḥ]. Sib. 2, 180. Kāmil 384, 15. ʿAini 4, 484. Ḥiz. 3, 312. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 54.

323, 20 Sujūți: Ašbāh 3, 108.

323, 23 Diwan ed. Schwarz S. 3  $N^0$ . 1, 54. Sib. 2, 181. 'Aini 4, 483. Hiz. (2, 423) 3, 312. Howell 1, 1438. Sirāfi bei Jahņ 1, 2 S. 54.

324, 2 fehlt im Diwan ed. Goldziher (vgl. Z. D. M. G. 46 S. 38 Anm. 2). Sib. 2, 181. Hiz. 3, 301, 312. Howell 1, 1439. 324, 4 Sib. 2, 181.

324, 6 Mu'allaqāt ed. Lyall S. 75. Howell 2, 179.

324, 8 Dichter: Ruwaišid Ibn Katīr aṭ-ṭāī. Ḥamāsa 78. Ḥiz. 2, 167, 15. I. J. 690. Howell 1, 1118.

324,10 Lisān 6,330,4s. v. غفر Zauzanī zu Labid's Muʿallaqa33.

324, 12 (L.: ع اندا ع Sib. 1, 205. I. J. 1365. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 55.

324, 14 Dichter: al-A<sup>c</sup>šā. Kāmil 16. Hiz. 3, 156. Sirāfi bei Jahn 1, 2 S. 55. Lisān 1, 345.

324, 19 Sure 22, 2. — ترنيا fehlt in allen 3 Hss.!

325, 5 Gefunden nur bei K. Dyroff: Zur Gesch. d. Überlieferung des Zuhairdiwans. (Diss. München 1892) S. 36.

325, 7 Aģānī 15, 52. I. J. 697. 839.

325, 9 Lisān 19, 132 s. v. سپا. Nicht im Diwān.

325, 11 Diwan ed. Chalidi S. 94. Gauh. s. v. علكم.

325, 13 Dichter: Manzūr b. Martad al-asadi. Sib. 2, 308.

Abū Zaid: Nawādir 53. Hiz. 2, 283, 15. 551, 4 v. u. 552, 7 v. u. 325, 14 كيف و Dozy: bien au contraire. Übersetze: "Wie kannst du das bestreiten, da Asmai..." Vgl. I.J. 1306, 5.

325, 22 L.: عند.

#### FRAGE 112

findet sich als Streitfrage auch I.J. 1399, 7-1400, 1.

328, 19 Vgl. die Anm. zu 4, 4.

. في حكم التانيث :. 328, 21 und 23 L. und E.

328, 22 Dichter: Gandal b. al-Mutannā aṭ-ṭuhawī. ʿAini 4, 571. Sib. 2, 415. Muf. 183, 6. I. J. 1429 f. Ibn Ginnī: Taṣrīf ed. Hoberg S. 46. Howell 1, 1042.

.ولم يحذفوا :... 329, 4 Li

· 329,6 L.: البدنوا من البياء .

#### FRAGE 113

wird als Streitfrage auch von I. J. 886, 23 ff. (vgl. 868) angeführt. Die als basrisch geltende Meinung ist die des Sibawaihi (I. J. 887, 2), die kufische die des Farrā (I. J. 886, 24). Bemerkenswert ist, dass Talab der basrischen Ansicht folgt (Lisän 3, 350, 21: وهو فعلعل علي عسجم سيحم الله علي علي علي علي علي الله علي علي الله علي

329, 16 Sure 26, 94.

329, 19 Naqāid ed. Bevan S. 550 No. 61, 9. Gauh. s. v. شغف.

329, 23 Gauh. s. v. ققى, Aġāni 8, 79 (Ḥiz. 1, 32).

330, 3 Gauh: s. v. ,2.

330, 11 in L. fehlt ميما.

330, 20 Verbessere جلعلع.

نعلل : فعلى :

331, 8 L.: عين العين.

.لو يوجد :.15 L.: لو يوجد

#### FRAGE 114

332, 5 "dass die vier- und fünfbuchstabigen Wörter zwei (selbständige) von den dreibuchstabigen verschiedene Klassen bilden, und dass in beiden in Fällen wie g. und s. kein Zusatzbuchstabe vorhanden ist".

332, 7 L.: لانا statt لاند.

. فتقولىن : . 332, 20 L.

دل على ان فيم حرفان زائدا وكذلك اذا كانت في حرفان زائدا وكذلك اذا كانت في حرفان دل على

علم ergänzt aus E. علم ergänzt aus E.

#### FRAGE 115

wird als Streitfrage auch von I. J. 1432, 9—1433, 2 mitgeteilt. Darnach ist die basrische Meinung die des Sibawaihi, die kufische die des Farrā und die anonym angeführte die der Bagdader.

334, 20 Dichter: an-Nahšalī. Sujūṭi: Ašbāh 3, 93, 149. Lisān 17, 251.

. نوات الواو :. 335, 12 L.

335, 18 Der Text ist in allen 3 Hss der gleiche.

336, 9 Dichter: al-cAggāg. Diwan ed. Ahlwardt S. 16 No.

11, 31. Bekri 607 s. v. صعفوقة. Ćawālīqī ed. Sachau 100. Ḥarīrī: Durra 102. Ibn Qutaiba: Adab al-kātib 615.

336, 19 Dichter: Ru<sup>3</sup>ba. Diwan ed. Ahlwardt S. 160 No. 57,
15. Sib. 2, 412. I. J. 1432, 15. Howell 1, 1020.

337, 8 L.: نعيلا .

.ان يعتبد :..ا 337, 19 In.:

337, 21 f. In allen 3 Hss. derselbe Text, auch فلو und nicht فلم. Übersetze: "wir sind fahrendes Volk und um unseretwillen gibt es Lohn (= uns erwiesene Wohltaten werden belohnt). Wenn du uns also dein Gesicht versagst, (dann kennst du die Folgen)".

337, 23 Hamāsa 547 f.

#### FRAGE 116

ist eigentlich eine Streitfrage zwischen Sibawaihi und Halil und nicht zwischen den beiden Schulen. Vgl. 1. J. 1448 zu Muf. § 726. — Teil 1 und 2 dieser Frage arab. u. dänisch bei Buhl S. 105.

338, 14 Vgl. die Anm. zu 306, 14.

339, 1 in L. fehlt في حشايا, ergänzt nach E.

340, 4 L.: قبلها.

341,6 Der Plural von حشية lautet ebenso wie die mit dem Suffix der 1. Person verbundene Form von ششا, wenn man sie als mamdūd sprieht.

#### FRAGE 117

findet sich als Streitfrage auch Lisan s. v. انس 7, 307.

341, 16 Dichter: al-Mutanahhil. Hiz. 2, 287. Ibn Qutaiba: Liber poesis S. 417. Aġānī 20, 146.

341, 18 Dichterin: al-Ḥansā. Diwan (Beirut 1888) S. 70. Abū Zaid: Nawādir 244. Ḥamāsa 781 (ل.: عرب اذا الله عني حرب الله 341, 19 in L. fehlt الله أنا. 342, 1 Sure 28, 29.

342,8 in L. fehlt الياء.

342, 9 in L. fehlt باطل.

#### FRAGE 118

wird als Controverse im Lisān s.v. ½ 1,98,20 ff. auf Grund der Darstellungen des Zaģģāģ und von I.J., der auf seine ausführliche Behandlung der Streitfrage im Šarḥ al-mulūkī verweist, nur kurz 706,18—21 mitgeteilt. Die basrische Meinung ist die des Sibawaihi (I.J. 706,15; Lisān 1,99,4 ff.), die kufische die des Farrā und al-Aḥfaš (Lisān 1,99,1 und ult.). Über Kisāī's Ansicht vgl. Sujūṭi: Ašbāh 2,318,4 v.u. und Lisān 1,98 penult.

343, 13 in L. fehlt 1/3.

344, 2 L.: اليست المآ مفردة وانه.

344, 17 L.: وجب قلبد الفا; ergänzt nach E.

345, 7 Dichter: al-Walīd b. Jazīd. Ḥiz. 3, 324. I. J. 656. Howell 1, 996.

347, 3 Sure 27, 49.

. في المعنى شي :... 347,12 L.

347, 13 L.: عنزلته.

#### NACHTRÄGE

1.

Der Träger der basrischen Meinung ist Sibawaihi; vgl. Jahn 2, 2 § 220 Anm. 5. — Hiz. 2, 427, 1 f. zitiert einige Worte unseres Textes.

ist ein kufischer Terminus. Der 8. Hadd der Ḥudūd des Farrā war so überschrieben. (Vgl. Fihrist S. 67).

349, 4 Dichter: Labīd. Diwan ed. Chalidi S. 121. Sib. 1, 156. Muf. 28, 15. I. J. 241. 517. Hiz. 1, 524. Aini 3, 219. — Der Vers heisst vollständig

فَأَرْسَلَهَا العِرَاكَ ولم يَنْدُمْهَا ولم يُشْفِقْ على نَغْصِ الدِخالِ

349, 9 Dichter: Abū 'l-Aswad al-duali. Sib. 1, 16. 1. J. 427. Hiz. 2, 426. 'Aini 1, 310. — Der zweite Vers, der den eigentlichen Beleg enthält, fehlt in C.

349, 12 Diehter: Ḥalīfa b. Barrāz. ʿAini 2, 75, Ḥiz. 4, 47. Muf. 121, 1. I. J. 1011. — C.: ما لعنت.

350, 25 Sure 71, 16.

351, 6 Sure 9, 84.

2.

Dieselbe Streitfrage wird behandelt I. J. 256 (im Anschluss an Muf. § 86) und Asrār 79, 11—80, 8. Eine Controverse der beiden Schulen ist diese Frage ihrer Entstehung nach nicht, denn Mubarrad ist der eigentliche Gegner des Sibawaihi, mit dessen Ansicht sich auch hier die der "meisten Basrer" deckt. In diesem Sinne bezeichnend ist es, dass Anbari selbst in den Asrār dieses Thema auch nur als persönliche Streitfrage dieser beiden Grammatiker behandelt.

351, 19 Dichter: al-Muḥabbal. Sib. 1, 88, 8. (Anm.) Jahn 1, 2
S. 164 § 41 Anm. 115. Fārisi in Girgas u. Rosens Chrest.
S. 417. Muf. 30, 18. I. J. 256. Asrār 79. ʿAini 3, 235.

3.

Diese Streitfrage wird auch von I. J. im Anschluss an Muf. § 505, besonders 1090, 7 ff. behandelt. Kisāī ist demnach der Träger der kufischen Ansicht. Diese Frage des Anbari wird Hiz. 4, 197, 9 f. kurz erwähnt.

354, 13 Sure 15, 2.

355, 13 Sure 27, 12.

355, 18 d. i. Tāclab. Vgl. S. 129, 17 und Frage 92.

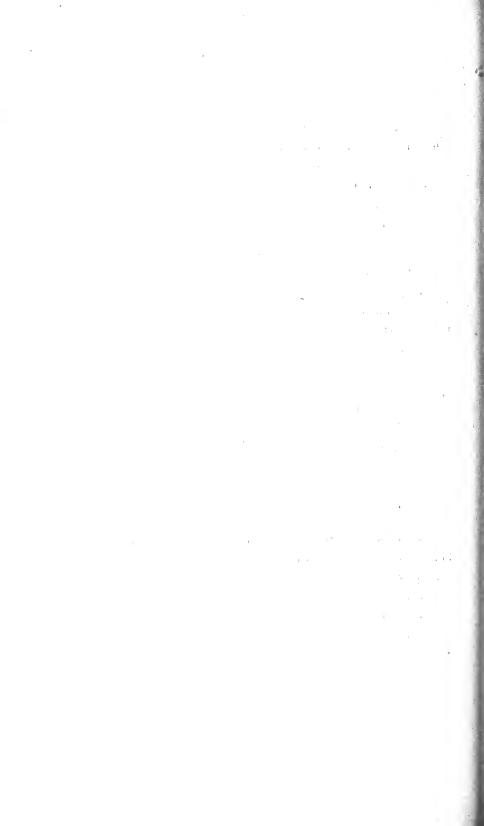

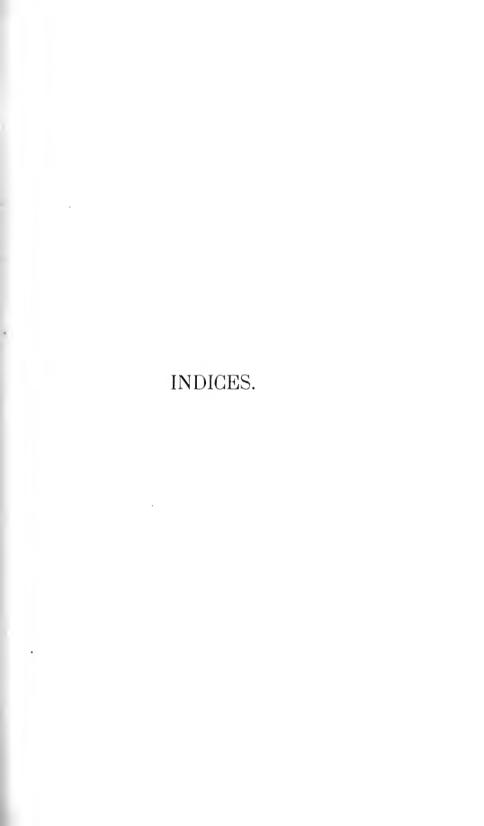



## فهرست المسائل

| Seite |                                                    | ilema 1)     | (² مسئلة |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1     | إشتقاق الاسم                                       | 1            | ,        |
| 6     | إعراب الاسماء الستنة المعتلة                       | ۲            | ۲        |
| 13    | إعراب التثنية وللمع                                | ļu.          | jau      |
| 18    | جمع الاسم الذي آخره تاء التأنيث اذا سُمّى به       | ۴            | ŕ        |
| 21    | ارتفاع المبتدأ والخبر                              | ٥            | ٥        |
| 27    | الظرف على يرفع الاسم اذا تقدّم عليه                | ٩            | ٩        |
|       | خبر المبتدأ اذا كان اسما محصا عل يتصمّن            | V            | V        |
| 30    | ضميرا يرجع الى المبتدأ                             |              |          |
|       | ابراز الصمير في اسم الفاعل اذا جرى على             | ۸            | ۸        |
| 31    | غير من هو له                                       |              |          |
| 34    | تقديم خبر المبتدأ عليه مقردا كان او جملة           | 9            | 4        |
| 36    | ارتفاع الاسم بعد لولا                              | 1.           | ١.       |
| 40    | العامل في المفعول النصبَ                           | <b>\$</b> \$ | 18       |
| 42    | زَيْدُا ضَرِبْتُهُ                                 | 15           | 17       |
| 43    | إعمال الفعلين تحو أَكْرَمَنِي وأَكْرَمْنُ زِيْدًا. | 1,24         | 1,00     |
| 47    | نِعْمَ وبِئْسَ                                     | 14           | 14       |
| 57    | أَفْعَلَ فَي التعجُّب                              | 10           | lo       |

<sup>2)</sup> Zählung nach dem Cod. Escor. und Constant.



<sup>1)</sup> Zählung dieser Edition auf Grund des Cod. Leid.

| Seite |                                                  | (1 مسئلة | (² مسئلة |
|-------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 68    | مَا أَقْعَلَهُ فِي النعجّب مِن البياس والسواد .  | 14       | 14       |
| 348   | نصب خبر كَانَ والمفعول الثاني لظننت              |          | lv       |
|       | تقديم خبر ما زَالَ عليها وما كان في معناها       | iv       | 1^       |
| 70    | من اخواتها                                       |          | . )      |
| 73    | تقديم خبر لَيْسَ عليها                           | IA       | 19       |
| 76    | عِلُ مَا في لغة اهل الحجاز                       | 19       | ۲.       |
| 79    | طَعَامَكَ ما زِيدٌ آكِلًا                        | ۲.       | . 11     |
| 80    | مَا طَعَامَكَ أَكَلَ إِلَّا زِيدٌ                | 11       | pp       |
| 81    | ارتفاع خبر إِنَّ واخواتها بها                    | 77       | r/m      |
| 85    | العطف على موضع إِنَّ قبل تمام الخبر              | hh       | 74       |
| 88    | عِلْ أَنِّ المَخفَّفة من الثقيلة النصبَ في الاسم | 44       | 70       |
| 91    | دخول اللام في خبر لكِنَّ                         | 10       | 44       |
| 96    | اللام الاولى فى لَعَلَّ                          | 74       | ۲۰ .     |
|       | تقديم معمولات عَلَيْكَ ودُونَكَ وعِنْكَكَ في     | ۲۷       | 77       |
| 99    | الإغراء عليها الإغراء                            |          |          |
| 102   | اشتقاق المصدر من الفعل                           | ۲۸ ۰     | 49       |
| 108   | انتصاب الظرف اذا وقع خبرا للمبتدأ                | 79       | ۳.       |
| 110   | انتصاب المفعول معه                               | ۳.       | ۳۱       |
|       | تقديم لخال على الفعل العامل فيها مع              | ١٣١      | hh       |
| 112   | الاسم الظاهر                                     |          |          |
| 113   | الفعل الماضي هل يجوز ان يقع حالًا                | hh       | mhn      |
|       | النصب في الصفة اذا كُرِّر الظرف التامّ           | mh       | mte      |
| 116   | وهو خبر المبتدأ                                  |          |          |
| 351   | تقديم التمييز اذا كان العامل فيه فعلا متصرفا     | _        | ٣٥       |

| Seite |       |      |        |           |                 |           |             |              |                | مسئلة       | ستلة ( <sup>ا</sup> | ⊿ <sup>2</sup> ) |
|-------|-------|------|--------|-----------|-----------------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------|---------------------|------------------|
| 118   | •     |      |        | . بى      | الند            | ثنى       | است         | ا في ا       | العامل         | Int         | Jane                | 1                |
| 122   |       |      |        |           |                 |           | واو         | منى ال       | الله عما       | l"o         | ۱۳۰,                | ,                |
| 125   |       | . (  | الللا  | في اول    | ناء             | استث      | š1 _        | م حوف        | تقدي           | 12-4        | lan.                |                  |
| 127   |       |      |        |           |                 | نناء      | است         | في ال        | حاشي           | 100         | ) des               | 1                |
| 129   |       |      | إِلَّا | موضع      | بغ              | لفاخ      | ا رلم       | ہ۔<br>فیر عہ | بناء           | ۳۸          | f                   | •                |
| 132   |       |      |        |           |                 |           |             |              | سؤى            | <del></del> | ۴                   | 1                |
| 133   |       |      |        |           |                 |           |             |              | كَمْ           | ŕ.          | ŕ                   | ľ                |
| 136   |       |      | رف     | مم بالظر  | 12              | وبين      | کم :        | ين           | الفتمل         | ŕI          | 41                  | 4                |
| 138   |       |      |        |           | ىشرة            | لى الـــ  | با ل        | النبيَّف     | اضافة          | ۴۲          | ŕŕ                  |                  |
| 139   | ارعم  | الد  | عَشَرَ | مسنَّد ال | والخ            | رعمًا     | ءَ د        | العَشَ       | للخمسة         | 474         | ŕ                   | 5                |
| 142   |       |      |        |           | شَوَ            | لا عن     | ثلاث        | عَشَر        | ثالث           | ff          | ۴                   | 1                |
| 142   |       |      |        | برد .     | الأفا           | عرّف      | ن الم       | المنادء      | الأسم          | fo          | ۴                   | V                |
| 148   |       |      |        | . م       | واللا           | لف        | XI &        | ما في        | نداء           | ۴٩          | ۴                   | `                |
| 151   |       |      |        |           | <u>=</u><br>پـم | ، اللَّهُ | <b>ė</b> 80 | لمشتد        | الميم          | ۴٧          | re                  | 4                |
| 153   |       |      |        |           |                 |           | ف           | المضا        | ترخيم          | 44          | ٥                   | •                |
| 156   | بحركا | د من | وسط    | ا کان ا   | ان              | لاثمي     | ، الث       | الاسم        | ترخيم          | 49          | ٥                   | 1                |
| 158   | اكن   | ، س  | حرث    | اخره .    | قبل             | ىي        | ، الذ       | الاسم        | ترخيم          | ٥.          | 8                   | ۲                |
| 159   |       |      |        | سولنة .   | الموه           | سهاء      | والا        | النكرة       | ندبن           | of          | 51                  | W                |
| 160   |       |      |        | الصفة     | على             | بن        | الند        | علامة        | إلقاء          | 70          | of                  | 2                |
| 161   | •     |      |        | ، بالا .  | ێڣؠ             | 11 8      | النكم       | المفرد       | الأسم          | c۳          | ٥                   | 5                |
| 163   |       |      |        | والمكان   | ان              | الزما     | في ر        | ، من         | المعتسا        | of          | 0                   | ٦                |
| 354   | •     |      |        |           |                 |           |             |              | ر <del>ب</del> | _           | 0                   | v                |
| 165   |       |      |        |           |                 |           |             | او رُبّ      | عمل و          | 88          | 0.                  | 1                |
| 167   |       |      |        | مِنْدُ .  | ڈ و             | ر م       | بعا         | الاسم        | ارتىفاع        | 54          | ٥                   | 9                |

| Seit | е                                                    | ( <sup>1</sup> مسئلة | <sup>2</sup> مسئلة |
|------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 171  | للحفض في القسم باضمار حرف للحفض                      | ٥v                   | 4.                 |
| 174  | اللام في قوله لَزيدٌ أَفضلُ من عمرو                  | ٥٨                   | 41                 |
| 176  | أيمن الله                                            | ٥٩                   | 44                 |
|      | الفصل بين المضاف والمضاف البد بغير الظرف             | 4.                   | - qp               |
| 178  | وحرف للخفض                                           |                      |                    |
| 181  | اصافة الشيء الى نفسه انا اختلف اللفظان               | 41                   | 416                |
| 182  | كِلَا وَكِلْتَا                                      | 44                   | 40                 |
| 186  | تَأْكِيدُ النِكرةِ بغيرِ لفظها                       | 412                  | 44                 |
| 189  | الواو العاطفة هل يجوز ان تنقع زائدة                  | 418                  | 4v                 |
| 192  | العطف على الضمير المخفوض                             | 40                   | 41                 |
| 196  | العطف على الصمير المرفوع المتّصل                     | 44                   | 49                 |
| 198  | أَوْ بمعنى الواو وبمعنى بَلْ                         | 4~                   | _ v•               |
| 200  | العطف بلكين في الايجاب                               | 41                   | vi                 |
| 202  | صرف أَفْعَلَ منْكَ في ضرورة الشعر                    | 49                   | <b>~</b> 17        |
| 205  | ترك صرف ماً ينصرف في ضرورة الشعر                     | V•                   | _ v#               |
| 211  | الآنَ                                                | vi ·                 | 21                 |
| 214  | فعـل الامر للمواجّه                                  | ٧٢                   | VÒ                 |
| 224  | علَّة اعراب الافعال المصارعة                         | ν <b>μ</b>           | ٧٩                 |
| 226  | ارتفاع الفعل المصارع                                 | 4                    | <b>vv</b>          |
|      | انتصاب الفعل المصارع في قوله لَا تَتَأْكُل السَّمَكَ | VÕ                   | ٧٨                 |
| 229  | وتَشْرَبَ اللَّبَيَّ أَ                              |                      |                    |
|      | انتصاب الفعل المصارع الواقع بعد الفاء في             | <b>√</b> 4           | PV                 |
| 230  | جواب الستّن الاشياء                                  |                      |                    |
| 232  | عِمْلُ أَن الخفيفة في الفعل المصارع النصبَ مع الحذف  | vv                   | ۸۰                 |
|      |                                                      |                      |                    |

|       | 7*                                             |          |                      |
|-------|------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Seite |                                                | (أ مستلد | تاهسه <sup>2</sup> ) |
| 235   | كَيْ                                           | VA       | ۸۱                   |
| 238   | نصب لام كَيْ للفعل                             | √1       | ٨٢                   |
| 241   | اظهار أَنْ بعد كَيْ                            | ۸.       | ۸)۵۰۰                |
| 243   | كَمَا بَعْنَى كَيْمًا                          | ^1       | AF                   |
| 245   | نصب لام للحد بنفسها واظهار أن بعدها .          | ۸۲       | AD                   |
| 247   | حَتَّى حرف نصب وحرف خفص                        | N44      | ۸۶                   |
| 250   | جزم جواب الشرط                                 | AF       | AV                   |
|       | ارتفاع الاسم المرفوع المتقدّم على الفعل بعد إن | Λ٥       | ^^                   |
| 254   | الشرطيّة                                       |          |                      |
| 256   | تقديم المرفوع والمنصوب في جواب الشرط .         | ۸٩       | 14                   |
|       | تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط            | ۸٧       | 9.                   |
| 258   | وجواز نصبه                                     |          |                      |
| 260   | إن الشرطية بمعنى إذْ                           | AA       | 91                   |
| 262   | إِنَّ بعد مَا بمعنى مَا                        | ٨٩       | 97                   |
|       | إِنْ اذا جاءت بعدها اللام تكون بمعنى مّا       | 9.       | que                  |
| 264   | واللَّام بمعنى إلَّا                           |          |                      |
| 265   | كَيْفَ من كلمات المجازاة                       | 41       | 98                   |
| 268   | اصل السين التي تدخل على الفعل المستقبل         | 43*      | 45                   |
| 269   | حذف تاء من التاءيس في اول الفعل المصارع        | 974      | 11                   |
|       | النخال نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين     | 44       | 4v                   |
| 271   | وجماعة النسوة                                  |          |                      |
|       | الاسم فى ذَا والَّذِي                          |          | 42                   |
| 282   | الاسم من فُوَ وهِيَ                            | 44       | 44                   |
| 285   | الياء وانكاف في لولاي ولولاك                   | 9v       | ١                    |
|       |                                                |          |                      |

| Seite |                                                       | (1 مسئلة | 2 مسئلة |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|---------|
| 288   | اللَّاف والهاء والبياء من إِيَّاكَ واياه واياى        | 91       | 1.1     |
| •     | كنتُ اظنّ أنّ العقرب اشدُّ لَسْعَةً من الزنبور        | qq       | 1.73)   |
| 292   | فَاذَا هُوَ إِيَّاهَا او فاذا هو هي                   |          |         |
| 295   | ما يُقَصَل به بين النعت والخبر                        | 1        | 1.12    |
| 296   | أُعرِفُ المعارف                                       | 1.5      | 1.4     |
| 298.  | أيُّم اذا كان بمعنى الذي                              | 1.1      | 1.0     |
| 302   | لهُذَا واسماء الاشارة بمعنى الَّذِي والاسماء الموصولة | 1.1"     | 1.4     |
| 304   | صلة ألاسم الظاهر أذا كانت فيه الالف واللام            | 1.12     | 1.v     |
| 306   | و الله الله الله الله الله الله الله الل              | 1.0      | 1.0     |
| 307   | البَكَوْ في الوقف                                     | 1.4      | 1.9     |
| 309   | الاصل في حركة $^{0}$ وة الوصل                         | 1.0      | 11.     |
| 312   | نقل حركة فبزة الوصل الى الساكن قبلها .                | 1.0      | \$15    |
| 316   | مدّ المقصور في ضرورة الشعر                            | 1.9      | 117     |
| 320   | حذف الالف في تثنية الاسم المقصور اذا كثرت حروفه       | 11.      | 11/2    |
| 321   | حذف علامة التأنيث من تحو طالق                         | 555      | 1112    |
| 326   | حذف الواو من تحو يَعِدُ ويَبْنُ                       | 111      | 110     |
| 329   | وزن صَمَحُمَح                                         | 1112     | 114     |
| 331   | زيادات في الاسماء التي زادت حروفها على ثلاثة احرف     | 1114     | 11v     |
| 334   | وزن سَيِّد                                            | 110      | 11/     |
| 338   | وزن خَطَايَا                                          | 114      | 119     |
| 341   | وزن إِنْسَان وزن                                      | 11v      | 17.     |
| 342   | وزن أَشْيَاء                                          | II.      | 171     |
|       |                                                       |          |         |

<sup>3)</sup> Von Frage 103-108 ist die Zählung dieser Spalte nur die des Cod. Escor., während der Cod. Constant. folgende Reihenfolge hat: 102. 103. 107. 104. 105. 106. 108. 109.

# فهرست الآيات

| Sure   | Seite                        | Sure   | Seite                     |
|--------|------------------------------|--------|---------------------------|
| 1, 1   | 57, 7f.; 310, 10f.; 311,     | 2, 170 | 199, 8.                   |
|        | 16 ff.; 313, 5; 314, 17 ff.; | 2, 172 | 164, 17; 194, 16; 202, 9. |
|        | 315, 10, 12.                 | 2, 185 | 202, 9.                   |
| 1, 4   | 93, 21.                      | 2, 191 | 128, 14.                  |
| 2, 1   | 303, 25; 314, 1.             | 2, 214 | 192, 17; 195, 15 ff.      |
| 2, 21  | 260, 20; 261, 17 ff.         | 2, 233 | 233, 13; 295, 1, 4.       |
| 2, 23  | 107, 9.                      | 2, 249 | 41, 25; 83, 8; 95, 20.    |
| 2, 32  | 313, 7; 314, 22 ff.          | 2, 252 | 101, 10.                  |
| 2, 57  | 200, 10.                     | 2, 268 | 107, 9.                   |
| 2, 66  | 234, 17.                     | 2, 273 | 56, 17.                   |
| 2, 77  | 232, 7; 233, 19.             | 2, 278 | 261, 3, 18 ff.            |
| 2, 79  | 302, 13; 303, 8 ff.          | 3, 1   | 313, 2, 23 ff.            |
| 2, 87  | 33, 13; 262, 23; 263, 14     | 3, 13  | 107, 9.                   |
| 2, 96  | 202, 8.                      | 3, 43  | 41, 25; 83, 8; 95, 20.    |
| 2, 109 | 22, 10; 24, 19.              | 3, 45  | 123, 2.                   |
| 2, 118 | 36, 14.                      | 3, 102 | 53, 21.                   |
| 2, 121 | 53, 20.                      | 3, 130 | 107, 9.                   |
| 2, 145 | 122, 20; 123, 17ff.; 124,    | 3, 133 | 261, 6, 18 ff.            |
|        | 22 ff.                       | 3, 153 | 263, 9.                   |
|        |                              |        |                           |

| Sure        | Seite                 | Sure          | Seite                 |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 3, 175      | 63, 11.               | 5, 50         | 27, 15f.              |
| 3, 194, 197 | 107, 9.               | 5, 52         | 94, 1.                |
| 4, 1        | 192, 7; 193, 25 ff.   | 5, 62         | 261, 6, 18ff.         |
| 4, 2        | 123, 3.               | 5, 73         | 85, 9 ff; 86, 4 ff.   |
| 4, 12       | 310, 8.               | 5, 88         | 107, 9.               |
| 4, 17       | 107, 9.               | 5, 93         | 295, 2.               |
| 4, 27       | 100, 21.              | 5, 109, 116   | 114, 11; 116, 10.     |
| 4, 28       | 99, 19; 100, 13ff.    | 5, 119        | 63,19; 75,8; 107,9.   |
| 4, 48       | 304, 13.              | 6, 1          | 57, 7 f.; 310, 10 f.; |
| 4, 60       | 107, 9.               |               | 311, 16 ff.; 313, 5;  |
| 4, 80       | 22, 8; 24, 19.        |               | 314, 17 ff.; 315, 10, |
| 4, 92       | 113, 23; 115, 1ff.    |               | 12.                   |
| 4, 109      | 302, 14; 303, 21.     | 6, 32         | 181, 12.              |
| 4, 121      | 107, 9.               | 6, 138        | 179, 17; 180, 19ff.   |
| 4, 126      | 192, 10; 194, 6ff.    | 6, 163        | 271, 18; 276, 18.     |
| 4, 140      | 66, 16.               | 7, 41         | 57, 7f.; 310, 10f.;   |
| 4, 147      | 123, 9; 124, 5ff.     |               | 311, 16 ff.; 315, 10, |
| 4, 154      | 263, 10.              |               | 12.                   |
| 4, 156      | 123, 20.              | 7, 57, 63, 71 | 147, 23; 263, 7;      |
| 4, 160      | 192, 12; 194, 11 ff.  |               | 287, 8.               |
| 5, 8        | 123, 1; 250, 14; 252, | 7, 73         | 43, 8.                |
|             | 23.                   | 7, 83         | 147, 23; 263, 7;      |
| 5, 15       | 107, 9.               |               | 287, 8.               |
| 5, 16       | 263, 10.              | 7, 153        | 28, 11.               |
|             |                       | 1             |                       |

|            |                          | 4          |                      |
|------------|--------------------------|------------|----------------------|
| Sure       | Seite                    | Sure       | Seite                |
| 8, 32      | 152, 10.                 | 11, 113    | 88, 11 ff.           |
| 9, 3       | 46, 18.                  | 12, 4      | 55, 20.              |
| 9, 6       | 217, 5.                  | 12, 29     | 303, 19.             |
| 9, 25      | 205, 19.                 | 12, 31     | 77, 20; 127, 10, 14; |
| 9, 73      | 107, 9.                  |            | 128, 20 ff.; 315, 5. |
| 9, 84      | 351, 6.                  | 12, 32     | 273, 18.             |
| 9, 90      | 107, 9.                  | 12, 37     | 118, 11.             |
| 9, 109     | 164, 2, 13.              | 12, 46     | 303, 19.             |
| 9, 118     | 234, 17.                 | 12, 51     | 127, 10, 14; 128,    |
| 10, 11     | 57, 7f.; 310, 10f.;      |            | 20 ff.               |
|            | 311, 16 ff.; 315, 10,    | 12, 82     | 33, 12; 164, 15.     |
|            | 12.                      | 12, 93     | 279, 22.             |
| 10, 24     | 55, 21.                  | 12, 101    | 55, 20.              |
| 10, 25     | 66, 17.                  | 12, 109    | 181, 11; 182, 5.     |
| 10, 59     | 214, 6; 219, 18.         | 13, 23     | 53, 18.              |
| 10, 89     | 272, 1, 9; 277, 2.       | 13, 24     | 53, 18; 56, 20.      |
| 11, 11     | 74, 7; 75, 6—12.         | 13, 30     | 191, 1.              |
| 11, 22     | 118, 11.                 | 13, 35     | 107, 9.              |
| 11, 52, 64 | 147, 23; 263, 7; 287, 8. | 13, 43     | 27, 17.              |
| 11, 69     | 131, 6.                  | 14, 11     | 27, 18; 165, 8.      |
| 11; 71     | 207, 13.                 | 14, 12, 13 | 262, 22.             |
| 11, 85     | 147, 23; 263, 7; 287, 8. | 14, 28     | 107, 9.              |
| 11, 105    | 41, 25; 83, 8; 95, 20.   | 14, 38     | 107, 11.             |
| 11, 110    | 117, 1, 20.              | 14, 41     | 57, 7f.; 310, 10f.;  |
|            |                          |            |                      |

| Sure           | Seite                 | Sure    | Seite                        |
|----------------|-----------------------|---------|------------------------------|
|                | 311, 16 ff.; 315,     | 17, 111 | 57, 7f.; 310, 10f.; 311,     |
|                | 10, 12.               |         | 16 ff.; 315, 10, 12.         |
| 15, 2          | 129, 10; 354,         | 18, 1   | 57, 7f.; 310, 10f.; 311,     |
|                | 13.                   |         | 16 ff.; 313, 5; 314, 17 ff.; |
| 15, 20         | 192, 18; 195, 19ff.   |         | 315, 10, 12.                 |
| 15, 45, 46     | 315, 7.               | 18, 23  | 262, 3.                      |
| 15, 54         | 236, 16; 277, 14      | 18, 31  | 183, 15; 185, 4.             |
|                | (Anm.).               | 18, 47  | 279, 23.                     |
| 15, 77         | 41, 25; 83, 8; 95,    | 18, 48  | 313, 7; 314, 22.             |
|                | 20.                   | 18, 95  | 44, 17.                      |
| 16, 11, 13     | 41, 25; 83, 8; 95,    | 19, 26  | 92, 4.                       |
|                | 20.                   | 19, 43  | 55, 25.                      |
| 16, 32         | 181, 11; 182, 5.      | 19, 46  | 55, 19.                      |
| 16, 33         | 107, 9.               | 19, 70  | 298, 23 ff.; 300, 25 ff.     |
| 16, 67, 69, 71 | 41, 25; 83, 8; 95,    |         |                              |
|                | 20.                   | 19, 94  | 88, 19; 184, 19.             |
| 16, 77         | 57, 7 f.; 310, 10 f.; | 20, 18  | 302, 16; 303, 22 ff.         |
|                | 311, 16ff.; 315,      | 20, 66  | 15, 16.                      |
|                | 10, 12.               | 20, 70  | 35, 25; 113, 5.              |
| 17, 24         | 185, 3,               | 20, 78  | 107, 9.                      |
| 17, 63         | 313, 7; 314, 22.      | 20, 91  | 90, 7.                       |
| 17, 78, 108    | 264, 12; 265, 3ff.,   | 20, 115 | 313, 7; 314, 22.             |
|                | 9 ff.                 | 21, 22  | 124, 12 ff.                  |
| 17, 110        | 22, 7; 24, 19.        | 21, 58  | 167, 6; 173, 11.             |

| Sure         | Seite                    | Sure   | Seite                      |
|--------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| 21, 96, 97   | 189, 9; 190, 5.          |        | 311, 16 ff.; 315, 10, 12.  |
| 22, 2        | 324, 19.                 | 27, 22 | 207, 10.                   |
| . 22, 14, 23 | 107, 9.                  | 27, 25 | 48, 10.                    |
| 22, 41       | 101, 10.                 | 27, 49 | 347, 3.                    |
| 22, 72       | 49, 10.                  | 27, 53 | 41, 25; 83, 8; 95, 20.     |
| 23, 20       | 128, 15.                 | 27, 60 | 57, 7f; 310, 10f.; 311,    |
| 23, 23       | 147,23; 263,7; 287, 8.   |        | 16 ff.; 315, 10, 12.       |
| 23, 29       | 57,7f.; 310,10f.; 311,   | 27, 89 | 184, 20.                   |
|              | 16 ff.; 315, 10, 12.     | 27, 90 | 100, 24.                   |
| 23, 33       | 147, 23; 263, 7; 287, 8. | 27, 91 | 130, 12.                   |
| 23, 42       | 263, 10.                 | 27, 95 | 57, 7f.; 310, 10f.; 311,   |
| 23, 95       | 133, 21.                 |        | 16 ff.; 315, 10, 12.       |
| 24, 20       | 191, 5.                  | 28, 29 | 342, 1                     |
| 24, 30       | 165, 9.                  | 28, 44 | 181, 14; 182, 9.           |
| 25, 5        | 265, 8.                  | 29, 43 | 41, 25; 83, 8; 95, 20.     |
| 25, 11       | 107, 9.                  | 29, 58 | 107, 9.                    |
| 25, 68, 69   | 243, 6.                  | 29, 63 | 57, 7f.; 310, 10f.; 311,   |
| 26, 7, 67    | 41, 25; 83, 8; 95, 20.   |        | 16 ff.; 315, 10, 12.       |
| 26, 94       | 329, 16.                 | 29, 67 | 107, 12.                   |
| 26, 103, 121 | ,                        | 30, 3  | 143, 12.                   |
| 139, 158, 17 | 4,                       | 30, 35 | 251, 11.                   |
| 190          | 41, 25; 83, 8; 95, 20    | 31, 24 | 57, 7 f.; 310, 10 f.; 311, |
| 27, 12       | 355, 13.                 |        | 16 ff.; 315, 10, 12.       |
| 27, 15       | 57, 7 f.; 310, 10 f.;    | 33, 6  | 24, 3.                     |

| Sure         | Seite                 | Sure       | Seite                     |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 33, 35       | 46, 15.               | 38, 2      | 50, 7; 51, 8, 20.         |
| 34, 1        | 57, 7f.; 310, 10f.;   | 38, 31     | 47, 5.                    |
|              | 311,16ff.,313,5;314,  | 39, 4      | 53, 15.                   |
|              | 17ff.; 315, 10, 12.   | 39, 21     | 107, 9.                   |
| 34, 9        | 41, 25; 83, 8; 95,    | 39, 30     | 57, 7f.; 310, 10f.;       |
|              | 20.                   |            | 311, 16 ff.; 315, 10,12.  |
| 34, 10       | 53, 10.               | 39, 71     | 189, 8.                   |
| 34, 30       | 285, 15; 288, 11.     | 39, 73     | 189, 6; 190, 2.           |
| 34, 32       | 107, 13.              | 39, 74, 75 | 57, 7f.; 310, 10f.;       |
| 34, 36       | 27, 13.               |            | 311, 16 ff.; 315, 10, 12. |
| 35, 1        | 57, 7f.; 310, 10f.;   | 40, 7      | 53, 16.                   |
|              | 311, 16 ff.; 313, 5;  | 40, 44     | 56, 1.                    |
|              | 314, 17 ff.; 315, 10, | 40, 67     | 57, 7 f.; 310, 10 f.;     |
|              | 12.                   |            | 311, 16 ff.; 315, 10, 12. |
| 35, 16       | 55, 22.               | 41, 6      | 118, 11.                  |
| 35, 20-21    | 38, 18                | 41, 39     | 27, 19                    |
| 35, 31       | 57, 7f.; 310, 10f.;   | 42, 9      | 134, 11; 135, 10.         |
|              | 311, 16 ff.; 315, 10, | 43, 32     | 43, 11.                   |
|              | 12.                   | 43, 68     | 55, 18.                   |
| 36, 14       | 262, 21; 265, 7.      | 43, 77     | 158, 19.                  |
| 36, 40       | 275, 7.               | 43, 81     | 263, 1, 17.               |
| 37, 147      | 198, 12; 199, 3.      | 46, 30     | 165, 8.                   |
| 37, 167, 168 | 264, 15; 265, 3ff.,   | 47, 13     | 107, 9.                   |
|              | 9 ff.                 | 48, 5, 17  | 107, 9.                   |
|              |                       | [          |                           |

|            |                    | 19.        |                            |
|------------|--------------------|------------|----------------------------|
| Sure .     | Seite              | Suro       | Seite                      |
| 48, 27     | 261, 7, 24.        | 66, 8      | 107, 9.                    |
| 50, 9      | 181, 13; 182, 6.   | 67, 20     | 262, 20; 265, 7.           |
| 50, 23     | 41, 3.             | 68, 51     | 264, 14; 265, 3 ff., 9 ff. |
| 50, 24, 25 | 313, 3; 314, 7 ff. | 69, 19     | 44, 18.                    |
| 51, 23     | 131, 3.            | 70, 11     | 131, 6.                    |
| 53, 6, 7   | 197, 3, 17.        | 71, 4      | 165, 8                     |
| 53, 33     | 262, 9.            | 71, 16     | 350, 25.                   |
| 55         | 118, 13.           | 71, 23     | 141, 18.                   |
| 55, 26     | 47, 6.             | 72, 13     | 251, 11.                   |
| 56, 65, 66 | 53, 22.            | 73, 12     | 28, 6; 42, 1; 83, 8;       |
| 56, 95     | 181, 9; 182, 3.    |            | 132, <b>2</b> 2.           |
| 57, 12     | 107, 9.            | 73, 15, 16 | 212, 16.                   |
| 57, 23     | 237, 8.            | 73, 20     | 90, 9.                     |
| 58, 2      | 77, 21.            | 75, 31     | 39, 9.                     |
| 58, 20     | 66, 16.            | 76, 24     | 198, 16; 200, 1.           |
| 58, 22     | 107, 9.            | 78, 1      | 236, 16.                   |
| 59, 17     | 117, 3, 21.        | 79, 43     | 236, 16.                   |
| 61, 2      | 55, 24; 236, 15.   | 84, 1-5    | 189, 11; 190, 9.           |
| 61, 12     | 107, 9.            | 84, 1      | 256, 17.                   |
| 61, 14     | 123, 2.            | 84, 6      | 190, 13.                   |
| 62, 5      | 304, 14.           | 85, 11     | 107, 9.                    |
| 64, 9      | 107, 9.            | 90, 11     | 39, 8.                     |
| 65, 11     | 107, 9.            | 92, 19, 20 | 123, 21.                   |
| 66, 1      | 55, 23.            | 95, 4      | 52, 1.                     |
|            |                    |            |                            |

| Sure     | Seite             | Sure      | Seite    |
|----------|-------------------|-----------|----------|
| 95, 5, 6 | 123, 22.          | 98, 7     | 107, 9.  |
| 96, 1    | 128, 14.          | 103, 2    | 212, 14. |
| 96, 14   | 128, 12.          | 105, 3    | 106, 9.  |
| 96, 15   | 273, 17.          | 109       | 118, 13. |
| 98, 1    | 250, 12; 252, 20. | 112, 1, 2 | 275, 5.  |
| 98, 4    | 53, 11; 182, 4.   |           |          |

## فهرست القراء والنحاة

ابرِقَيم بن أبي عَبْلَةَ .12. 315, 12 ابرِقَيم بن أبي عَبْلَةَ .192, 8 ابرِقَيم النَّخَعي .192, 8 يوميم النَّخَعي .192, 8 يوميم النَّخَعي .192, 8 يوميم النَّخَعي .194, 8 يوميم النَّخَعي .195 يوميم النِّخَعي .195 يوميم .195 يومي

الأَخفش الأَوسط ابو لخسن .11, 19. 111, 19. 27, 4. 110, 12. 111, 19

113, 20, 139, 23, 165, 7, 173, 13, 189, 3, 205, 11, 209, 16, 254, 19,

256, 10. 278, 4. 285, 12, 22. 316, 5. 342, 19. 343, 9. 346, 10.

ابو اسحف الزجّاج 13, 7. 110, 9. 111, 9. 118, 20. 125, 7. 289, 6 الزجّاج الزجّاج 192, 9. الاصفياني .9 192, 9.

الأصبعي . 322, 23. 325, 14. 337, 19. والأصبع

الأعرج siehe حيث الأعرج

الأُعهش . 117, 25. 192, 9. 214, 11.

ابن الأنباري siehe ابو بكر بن الانباري

أنس بن مالك .214, 8

ابن بَرْهان siehe ابو القاسم بن بَرْهان

ابو بكر (شعبة بن عياش) .88

ابو بكر بن الانبارى .47, 21

ابو بخر بن السّرَاج .. 297, 3. و 147, 7. 209, 12.

ابو بكر بن مجاهد .13 233 122 122, 22

التَّوَرِّي siehe ابو محمد التوري

ابو التياب .10 بابو التياب

ابو کثروان . 133, 15. 293, 25

2, 4. 47, 21. 67, 15. 79, 11. 80, 6, 12. 108, 4. 109, 21. ثَعْلَبُ 129, 17. 294, 10. 295, 11. 355, 18.

الجَكْدري siehe عاصم للحدري

ابو الحَبراح .293, 25

الحَبَرْمي siehe ابو عمر الجرمي

ابو جعفر يزيد بن القَعْقاع المَكَنى .10. 214, 10. القَعْقاع المَكَنى .130, 14. 131, 5, 7. 214, 10. 250, 16. 313, 6. 314, 22.

لاسن البصرى 9. 57, 7. 66, 17. 114, 2. 214, 9. 310, 10. 315, 9 للسن البصرى المخفش siehe الاخفش

\* ابو للسن على بن جزة الكسائي siehe الكسائي

ابو للسي بن كيسان siehe ابن كيسان

حَفْص 18 وعَفْص

الحَلَى 9 ,192

حَرَةَ الرِّيَّاتِ .6, 16. 185, 4. 192, 8. 250, 15. 310, 9. حَرِّةَ الرِّيَّاتِ

حُمَيْد الاعرج 11. 84, 9. 75, 8. 214, 11.

ابن خالويه .18 129, ابن

خَلَف .17. 185, 5. 250, 16.

خلف الأج. 5. 42, 8. 293, 5. خلف الأج.

266, 3. 289, 1, 7. 290, 20 ff. 298, 13. 302, 1. 303, 1 كليل بن أحمد 338, 5, 15. 340, 11.

ابو دثار (Anm.) 293, 25.

ابو رَجّاء العطاريي .10 214

رُوبة بن العَجّاج . 37, 7. 172, 5. 174, 14. 216, 2. 223, 23.

الزجّاج siehe ابو اسحف الزجاج

ابو زكريّاء يحيى بن زياد القراء siehe القراء

ابو زیاد .293 ابو

زيد بن على .7, 7.

ابو زيد الأنصاري .6. 294, 6

ابن السرّاج siehe ابو بكر بن السرّاج

ابو سعيد السيرافي .5. 297, أبو سعيد

سلمة بن عاصم .47, 21

13, 4, 15. 16, 16. 27, 10. 29, 19. 34, 20. 60, 11. 73, 3, 23. سيبويم 85, 12. 87, 2. 94, 14. 213, 10. 253, 3. 290, 21. 293, 3 ff.

296, 21.

السيرافي siehe ابو سعيد-السيرافي

ابن سیرین siehe محمد بن سیرین

طلحة بن مُصْرِف .9 192,

ءئشة . 10, 195

عصم 88, 13. 114, 3. 250, 15, 18. عصم

عصم التَجَعُدري .10 214,

ابن عامر 131, 4. 179, 17. 181, 2. 250, 18. 272, 1. 277, 2. أبن عامر

ابو العبّاس احمد بن يحيى ثعلب siehe ثعلب

ابو انعبّاس محمد بن يزيد المبرّد siehe المبرد

عبد الله بن مسعود .7 ,232

ابو عبد الرجن السلمي 9. 214, 9

عبد الوارث .10 192,

ابن اني عَبْلة siehe ابرهيم بن اني عبلة

ابو عبيد القاسم بن سالم .8 ,51

ابو غبيدة .13. 180, 13. ابو غبيدة

عثمان بن عقان .8 214

ابو عثمان المازني 250,8.351,15 .223,17.234,23 .250,8 .351,15 .4,28 .147,8 .223,17 .234,23

علقمة بن قيس .11 با

على بن حزة الكسائي siehe الكسائي

على بن ابي طالب .158, 20

على بن عيسى الربعي .17

على بن عيسى الرمّاني .7 ،30

ابو على الغارسي 121, 3. 205, 11. 209, 16. 213, 8. 307, 7

ابو على قطرب بن المستنير siehe قطرب

ابو عمر الحَبْرُمي 13, 7. 15, 4. 25, 10. 139, 23. 229, 4. 230, 1, 16. وعمر الحَبْرُمي 299, 14. 301, 12.

عمرو بن فائد .11 214

ابو عمر الشيباني .15 ,301

ابو عمرو بن العَلاء .41, 322, 15. 250, 15. 322, 24.

عيسى بن عم الثقفي 6. 129,

الفارسي siehe ابو على الفارسي

25, 10. 47, 22. 70, 23. 85, 6. 94, 5. 99, 17. 105, 13. 118, 20. الفَرَّاء

119, 11. 121, 15. 133, 15. 142, 19. 143, 5. 145, 25. 167, 20. 168, 11.

171, 6 f., 23. 213, 25. 223, 18. 234, 23. 244, 18. 257, 1, 14, 22.

258, 4. 293, 9 ff. 316, 6. 319, 6. 332, 2.

ابِو فَقْعَس الأَسَدِي 25, 6. 293

ابو القاسم بن بَرْهان .17. 209, 11. 209 أبو القاسم بن بَرْهان

قتادة .11 ,114 و .192 .192

قطرب . 13, 3. 56, 10. 306, 13.

ابن كَثير . 151, 4. 250, 15.

الكسائيي . 40, 4. 47, 15. 48, 8. 49, 24. 51, 5. 56, 17. 57, 21. 72, 5.

 $\mathbf{85},\ \mathbf{3}.\ \ \mathbf{118},\ \mathbf{23}.\ \ \mathbf{122},\ \mathbf{8},\ \mathbf{13}.\ \ \mathbf{125},\ \mathbf{6}.\ \ \mathbf{131},\ \mathbf{7}.\ \ \mathbf{156},\ \mathbf{10}.\ \ \mathbf{179},\ \mathbf{14}.\ \ \mathbf{180},\ \mathbf{12}.$ 

**185**, **5**. **226**, **4**. **228**, **5**. **239**, **23**. **247**, **6**, **17**. **248**, **24**. **250**, **18**. **257**, **1**.

258, 3. 260, 8. 293, 3 ff. 294, 5, 19. 310, 9. 313, 2. 332, 1. 339, 6.

ابن كيْسان . 28, 9. 19, 3. 20, 6. 70, 22. 160, 14. 288, 22. ابن كيْسان

اللحّياني .13 و254

المازني siehe ابو عثمان المازني

2, 10. 13, 5. 14, 23. 27, 5. 67, 13, 19. 73, 3. 118, 20. 127, 4. الْمُبِرِّدُ 147, 7, 14. 155, 15. 165, 16. 189, 3. 213, 3. 222, 7. 243, 20. 285,

13, 24. 288, 4. 289, 5. 351, 15.

ابن مجاعد siehe ابو بكر بن مجاعد

محمد بن سيرين .9 214

ابو محمد التَوَزَّي 234, 23.

ابن مسعود siehe عبد الله بن مسعود

مُعادُ الْبَرَّاءُ .1 ، 299

المُفضَّل بي سلمة .7 ,94

المُفصَّل الصبَّى . 245, 5. المُفصَّل الصبَّى

نافع . 31, 12. 130, 13. 131, 4, 7. 250, 17. 271, 17.

النَّخَعي siehe ابرهيم النَّخعي

هرون القارعي .1 (299

عشام بن معاوية .239, 23 مام بن معاوية

علال بن يساف ،11 باكار

يحيي .15 ,250

يحيى بن وثاب .92, 9. يحيى

يعقوب الْحَصْرِمي .250, 18. 299, 2. يعقوب الْحَصْرِمي .114, 2. 131, 5. 214, 12. 250, 18. 299, 2. يونس بن حَبيب

### فهرست الابيات

| عامية أعماؤه        | 166, 1. 215, 19. | ولا غنَّاءُ      | 317, 8.  |
|---------------------|------------------|------------------|----------|
| حين ً بَقَاءُ       | 51, 14.          | من لَقَائَهُ     | 245, 2.  |
| مَن بَكَا           | 216, 15.         | وقابُ المِئْنِي  | 275, 19. |
| إلَّا ما تَرَى      | 209, 3.          | من هَوائهٌ       | 57, 3.   |
| بعد الثَرَى         | 209, 3.          | المسعل واللهاء   | 317, 3.  |
| مع الجَراء          | 317, 1.          | الدهر إِثْلِبُ   | 319, 11. |
| على الخَوَاء        | 317, 2.          | لو أُجَابُهَا    | 129, 14. |
| بها الدمّاء         | 177, 2.          | لقد أَصَابَنْ    | 274, 4.  |
| أبدًا دَوَاءُ       | 236, 3.          | اودى بِهَا       | 323, 8.  |
| ابى السعُلاءِ       | 317, 1.          | ليلَى النُّرَابُ | 184, 1.  |
| أرضه سَمَاوُهُ      | 215, 19.         | بالفرات تطيب     | 351, 19. |
| من شوَائَةُ         | 245, 2.          | للخير تُعْقِبُ   | 257, 15. |
| ومن شِيشًاءِ        | 317, 3.          | الشمس تَغْرُبُ   | 141, 21. |
| ولا الصَّبا         | 210, 20.         | ندل الثَعَالِبِ  | 131, 18. |
| العقيلة العَذْرَاءُ | 275, 12.         | الليان جَانِبُهُ | 52, 25.  |
|                     |                  |                  |          |

Dieser Index der loca probantia ist nach den Reimbuchstaben der Verse alphabetische geordnet und innerhalb derselben unabhängig vom Metrum in alphabetische Folge der Endworte der Verse gebracht; dabei wurde der Artikel nicht berücksichtigt. Aus praktischen Gründen wurde das vorletzte Verswort mitaufgenommen. Innerhalb derselben Frage mehrmals wiederholte Verse sind nur für die erste Stelle notiert.

| تكركره الجَنُوبُ         | 330, 3.          | به تُعْبُ            | 78, 17.           |
|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| وانت جَنِيبُ             | 87, 8. 172, 11.  | بها لغريب            | 46, 21.           |
| فقد الحَبائب             | 245, 4.          | وعب لَوَقَبْ         | 209, 1.           |
| ججر الحقائب              | 131, 17.         | كقًا مُخَصِّبًا      | 324, 14.          |
| العاجز الخَبُ            | 189, 18.         | لون مُدُعِب          | 44, 24.           |
| في المتخطوب              | 84, 7.           | كأبي مرْحب           |                   |
| رشاء خُلْب               | 89, 12.          | الحق مَشْعَبُ        | 125, 18.          |
| انفيهما رابيي            | 184, 13.         | للق مَكْذُوبُ        | 132, 10.          |
| كله رَجّب                | 187, 2.          | الملاك تجييب         | . 209, 7. 282, 8. |
| الشعر الرِقَابَا         | 59, 25.          | فانطقمي وأصيبي       | 49, 2.            |
| تديخ رِقَابُهَا          | 246, 22.         | اكثرها وَأَطْيَبْهَا |                   |
| على الركاثب              | 141, 9.          | فيالم والتحسب        | 209, 1.           |
| ابناءكم شَبُوا           | 189, 17.         | لجرم وراسب           | 155, 18.          |
| هضب شَطِيبِ              | 87, 9, 172, 12.  | خير وسبابها          | 148, 5.           |
| بنام صَاحِبْهُ           | 52, 25.          | صفحتاه وغاربه        | 56, 21.           |
| كانت صَاحِبِي            | 141, 9.          | الليل يَذْهَبُ       | 96, 20.           |
| عن صَحْبِي               | 48, 19.          | م الأساة             |                   |
| انا طَالْبِهُ            | 172, 18.         | وقد أسأتنا           | 144, 15.          |
| من عَاجَب                | 192, 21.         | وكيف أنْتَا          | 284, 7.           |
| نعب الغُرَابَا           | 44, 5.           | يا أَنْتَا           | 144, 13. 284, 5.  |
| ببين غرابها              | 87, 11. 172, 16. | فهذا بَتِّي          | 305, 11.          |
|                          | 234, 3.          | ا تَرُثْنَا          | 144, 14.          |
| العشيرة فَــُاغْتَابَهَا | 148, 6.          | علم جعتنا            | 144, 13, 284, 5.  |
| ميتة فيجيب               | 153, 19.         | بن حجَّتيٌّ          | 138, 15.          |
| المذرءات التقراعب        | 123, 8 (Anm.)    | كظهر التحجفن         | 166, 18.          |

| نعاج الدَشْتِ           | 305, 12.         | العين أَمْلَحَ       | 198, 15.  |
|-------------------------|------------------|----------------------|-----------|
| او دَوْلاتِهَا          | 96, 22.          | لا بَرَاحُ           | 162, 21.  |
| النفس ذَلَّتِ           | 191, 19.         | الرجال بمُنْتَزَاحِ  | 10, 12.   |
| نعجات سِتِّ             | 305, 12.         | يخبطن السريحا        | 222, 16.  |
| بنى السِعْلاتِ          | 55, 6.           | ابردتم فَتَرَوَّحُوا | 101, 4.   |
| حين سُلَّتِ             | 277, 6.          | مغبر قبير            | 275, 15.  |
| الأطبّاء الشُفَاةُ      | 169, 1. 222, 22. | شهرى قِمَاحِ         | 35, 2.    |
|                         | 319, 15.         | الوجه المليخ         | 275, 16.  |
| كىل صَعْلَةٍ            | 123, 8.          | الطريق الواضح        | 323, 5.   |
| هذه الصَّوْتُ           | 324, 8.          | سيفا وَرُمْحَا       | 253, 18.  |
| طلحة الطَلَحاتِ         | 19, 15.          | الآل يَمْصَحُ        | 101, 3.   |
| وذو طَوَيْتُ            | 168, 21.         | ان يَبْصَحَا         | 234, 15.  |
| على الكُمَاة            | 32, 6.           | انت تَصْرُخ          | 115, 14.  |
| من لَمَّانِهَا          | 96, 22.          | انت تُغْرِخُ         | 115, 17.  |
| مقيّظ مُشَتِّي          | 305, 11.         | سربال طَبَّاخِ       | 68, 14.   |
| شرار النّاتِ            | 55, 6.           | تحش الطُبَّخ         | 162, 23.  |
| <u>و</u> َٱغْ تَبَقْتَا | 144, 14.         | لا مُسْتَصْرَخ       | 162, 23.  |
| <b>و</b> َشِقْوَتِهُ    | 138, 15.         | وبيضك مُشْدَخ        | 115, 16:  |
| نصف ثالث                | 200, 12.         | يشوى وَيُطْبَحُ      | 115, 18.  |
| لمر أُحاجُجُ            | 288, 10.         | جناحك يُفْضَحُ       | 115, 15.  |
| ونرجو بالفَرَجْ         | 128, 18.         | الرجال الأباعد       | 34, 23.   |
| ونارًا تَــَأَجُّاجَا   | 243, 8.          | عصف الاثّمد          | 222, 18.  |
| اصوات الفَرارِيجِ       | 180, 6.          | الاقوام من أَحَد     | 127, 7.   |
| الاوثار متحْلُوجِ       | 251, 2.          | بالرفع من أُحَدِ     | 79, 2. 12 |
| الموت أَرْوَحُ          | 184, 9.          |                      | 263, 8.   |
|                         | ı                |                      |           |

124, 1.

| تشعرا أحدا           | 233, 17.          | اللذ كيدًا          | 279, 12.    |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| قبل إنْفَادهَا       | 208, 7.           | حببا كنبيد          | 91, 20.     |
| والعشية بارد         | 323, 16.          | عذرى لَمَحُدُود     | 38, 13.     |
| مقرونة بزَائدَهُ     | 183, 4.           | عقوبة المتعمد       | 264, 18.    |
| الغرض البعيدا        | 148, 11.          | انت أخلكي           | 232, 11.    |
| رابعنة تَعُودُ       | 187, 3 (Anm.)     | أبي مَزَادَة        | 179, 3.     |
| اللمام الجعاد .      | 123, 6.           | عامر مَسْعُودَا     | 140, 14.    |
| مبارك الجلاد         | 207, 18.          | كله مُطُّردًا       | 187, 4.     |
| بالظلومة الجَلَد     | 124, 2.           | بالشحج الملحد       | 59, 15.     |
| ولا التحديدا         | 148, 8.           | غطارفة نُجْد        | 154, 25.    |
| فيها حَفَدا          | 187, 4.           | وعن عند             | 206, 20.    |
| لاقيتما رَشَدَا      | 233, 15.          | سلامي واحدة         | 183, 4.     |
| كأنتهم رَمِدُوا      | 244, 2.           | حيّة الوادي         | 155, 8.     |
| بنی زِیَادِ          | 11, 6.            | منها وأَفْتَدى      | 47, 8.      |
| العشي سناد           | 325, 5.           | بعيد وداد           | 169, 6. 222 |
| الاسام السود         | 38, 12.           |                     | 12.         |
| للمالة الشُرُدَا     | 191, 8.           | المعصلات وَسَادَهَا | 207, 24.    |
| زمان عاد             | 207, 18.          | غنامي وَمَشْهَدي    | 318, 17.    |
| محمد بن عطارد        | 207, 20.          | بها ويدًا           | 233, 16.    |
| او غَدَا             | 148, 17. 165, 11. | والصفصل واليعصيدا   | 140, 13.    |
| زبية فَأَصْطِيدًا    | 279, 12.          | وعذا يُحَدُّ        | 317, 6.     |
| والله فَاءْبُدَا     | 274, 13.          | الزعادة يزقد        | 131, 9.     |
| نصفه فَقْد           | 198, 17.          | بعده أبرُ           | 210, 24.    |
| الخَبَيْبَيْنِ قَدِي | 59, 15.           | عريان أَحْمَرُ      | 206, 10.    |
| فلتأتينك قَصَائِكُ   | 203, 6.           | واتباع أخر          | 336, 9.     |
|                      |                   |                     |             |

| ,                    |               |                    |                          |
|----------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| معاقد الأزر          | 194, 22. 314, | الهوى حيث تَنْظُرُ | 244, 4.                  |
|                      | 21.           | سمعان من جَارِ     |                          |
| بن أَسِيرِهَا        | 141, 11.      | او جُبَارِ         | 206, 4.                  |
| او أَطِيرَا          | 82, 8.        | وَآفَةُ الحُزْرِ   | 206, 4.<br>194, 21. 314, |
| ولا أعْتَمَرًا       | 210, 18.      |                    | 20.                      |
| شيمتى أعُسَارِي      | 169, 10.      | للحتي حَاضِرُهُ    | 33, 15.                  |
| قوادم الأَكْوَارِ    | 203,6 (Anm.)  | ارماحنا حَذَارِ    | 218, 15.                 |
|                      | 57, 1.        | او حِذَارًا        | 148, 13.                 |
| بنات الأَّوْبَرِ     | 141, 19. 305, | دهر الدَّقارِيرِ   | 291, 5.                  |
|                      | 20.           | وبن دَهْرِ         | 164, 5.                  |
| الميسم البَحِرُ      | 211, 4.       | آخر الدَّفر        | 48, 11.                  |
| اليَدَيْنِ بالخَيْرُ | 175, 22.      | في الذُعْرِ        | 217, 24.                 |
| بالامبير بَرَّا      | 276, 1.       | او زَمِيرُ         | 210, 16.                 |
| لكانت بَرَّا         | 281, 22.      | خلف السترّ         | 307, 22.                 |
| على بِزَوْبَوَا      | 205, 21.      | الطلّ سَحَرْ       | 56, 25.                  |
| ارمى البَشَوْ        | 54, 3.        | أنّى شَاعِرُ       | 216, 17.                 |
| من البَشَوِ          | 199, 22.      | تكسباني شَرَّا     | 149, 2.                  |
| العينين بالعَوَاوِرِ | 328, 22.      | فيهم شطيرا         | 82, 8.                   |
| قلاص بنی بَكْرِ      | 177, 16.      | واجتنب الشَعَارَا  | 181, 16.                 |
|                      | 258, 16.      | او شِيَارِ         |                          |
| بعدها بهرا           | 106, 17.      | انت صَابِرُ        |                          |
| تملك بَيْقَرَا       | 79, 4.        | منها صُدُورِهَا    | 179, 6.                  |
| المقام تَكَالِبُرُ   | 131, 11.      | اخواتنا صُور       | 10, 5.                   |
| بالغيب تُذُكِّرُ     | 153, 16.      | المهرة الصامر      | 325, 7.                  |
| وهي تَصْفُرُ         | 228, 19.      | احد ضواراً         | 169, 4.                  |
|                      |               |                    |                          |

| طار طَائِرُ                          | 166, 16.       |
|--------------------------------------|----------------|
| كانىت الْعَاشَرَةُ                   | 323, 20.       |
| عزّة عَامِرُ                         |                |
| يا عَامِرْ                           | . 208, 2. 323, |
| فيه العَييرَا                        | 329, 23.       |
| داج عساكره                           |                |
| قبائلها العَشْوِ<br>كنيتي ابو عَمْرْ | 323, 18.       |
| - 20                                 |                |
| أخْدَوْدِبًا غَارُة                  | 137, 3.        |
| الثغور غَدُورُ                       | 205, 16.       |
| غير غَدُورِ                          | 47, 2.         |
| سجيتنا الغَفْرُ                      |                |
| ربَّ غَفَورُ                         |                |
| اخمس فَاجِرُ                         |                |
| ادنو فَـانْظُورُ                     |                |
| السلمي قرّا                          | 276, 2.        |
| اللذان فَرَّا                        | 149, 2.        |
| مدائناهم فطاروا                      |                |
| هو قادرُ                             |                |
| في القَصِرْ                          |                |
| على تُصُورِهَا                       |                |
| حين قطر                              |                |
| جَرْعَاثِكَ القَطْرُ                 |                |
| بلّاء القطّر                         |                |
| بلد قفار                             | 33, 21.        |

71, 20. بلدا قَفْرَا 81, 8. الدنيا لمُغْرُورُ . 56, 18 الامر المبير . 97, 4. عباصم متسعر ارًا بلد <sup>الم</sup>ختارًا بلد المختارًا 148, 13. رُ الْمُكَارُ 56, 23. . 216, 17. تنبع المزاجر .84, 11 عظيم المَشافِر 281, 22. اصم مُشْمَحُـرًا رُعليك المَعَادِرُ 93, 23. . 78, 25, 287, 6 غني مصر رُ مسلم مَعْدُورُ (Anm.) 127, 19 276, 1. منعسا مكرًا .176, 13 غير مَكْفُور .337, 23 اتعبنك المَنَاظِرُ . 196, 11 بالليل نَارَا أنتُورُ 323, 11. .218, 17 اربيا نَشار 323, 10. اذا نغير .307, 19 جَدَ النَّقَرُ .55, 8 ليا وارتى .304, 10 اَدْرِي وَأَقْتَرَا 324, 4. ثلث وأثثر

| شديدة الوَتَرُ      | 54, 2.            | وذو العَرْضِ        |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| ساهم وَحَاجَرْ      | 54, 2.            | المشرفتي الفَرَائِض |
| السدائف وَالخَمْرُ  | 86, 9.            | درعها الغَضْفَاصَ   |
| طارقات وَذِكَرْ     | 92, 8. 134, 6.    | للنفوس قَوَابِض     |
| القنا وَزَرُ        | 125, 20.          | ماجد مَحْض          |
| الصال والسَّمْر     | 58, 3.            | للماء من مَحْض      |
| ثاب له وَفْرُ       | 210,13.253,14.    | باد والحَمْض        |
| ذى وَقْرِ           | 261, 11.          | وفى الرِيَاطِ       |
| المور والقطر        | 250, 21.          | الذئب قَطْ          |
| كاعبان وَمُعْصِرُ   | 323, 23.          | وتمر وَأَقطْ        |
| ام حَمْزِ           | 153, 21.          | يوما أَجْمَعَا      |
| من النَّخِزْبازِ    | 140, 20.          | لدى أَرْبَاعِهَا    |
| وَجَهْزِي           | 153, 21.          | الشيبة الأَصْلَعُ   |
| وإِمَّا ٱقْعَنْسِسْ | 54, 14.           | يا أَقْرَعُ         |
| امرس أُمْرِسُ       | 54, 14.           | ببيداء بَلْقَعُ     |
| بها أَنِيسُ         | 124, 4. 166, 3.   | والم تَدَع          |
| اليه شُوسُ          | 125, 10. 126, 11. | حين تُشْرَعُ        |
| والا العيس          | 124, 4. 166, 3.   | اخوك تُصْرَعُ       |
| قونس الغَرَس        | 235, 10.          | قد رَفَعَةٌ         |
| له مَسيسُ           | 126, 10.          | تأكلهم الصَبْع      |
| صاحبه حَرِيض        | 89, 21. 183, 23.  | مضى فَتَسَرَّعَا    |
| واصبحت أناقصا       | 183, 21.          | حيًّا لأَسْمَعَا    |
| بني إِبَاض          | 68, 18.           | في مَحْمَعِ         |
| جبل الأَرْضِ        | 48, 23.           | منّا مُفَتَّعَا     |
| للديث بالأيماض      | 68, 17.           | لنفسه مَقْنَعَا     |
| -                   |                   | 1                   |

-0 \_ وذ 207, 6. 11 168, 14. 68, 17. ی W 168, 16. ما 169, 19. ند 168, 18. باد 168, 19. وق 166, 21 (Anm.) ال 54, 9. 253, 22. وتخ 187, 9. يو لد 218, 7. الذ 275, 23. با 258, 10. 242, 4. بب ولا 10, 8. 90, 1. 2 أخ 258, 10. قد 96, 24. تأ 37, 6. 84, 5. هط 245, 21. > في 206, 14. مڌ 255, 23.

210, 22.

| مَنَاعِبَا            | 218, 7.         | غوث تَغَانِف       | 193, 3.        |
|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| العامريّة مُولَعُ     | 101, 13.        | افواه الأباريق     | 101, 15.       |
| ماجد نَـقَاعِ         | 136, 9.         | الدنيا ببات        | 38, 20.        |
| والشيب وازع           | 131, 13.        | الواد بالشاعق      | 169, 13.       |
| عاد وَتُبَعَا         | 207, 16.        | غيرك بالعَنَان     | 164, 20.       |
| عَجْزًا وَنَعْ        | 201, 19.        | ولا تَمَلّقِ       | 10, 16.        |
| حتى وَدَعَهُ          | 201, 17.        | والندى خُلْقًا     | 36, 2, 113, 8, |
| قد وَضَعَهُ           | 136, 7.         | مؤيدا حَنْفَقِيقَا | 187, 6.        |
| خْدَقْتَيْنَا عَجَشَا | 69, 18, 141, 5. | كأس الساقيي        | 255, 19        |
|                       | 212, 8.         | وبيداء سَمْلَفُ    | 32, 3.         |
| للمار اليجتمع         | 69, 17, 141, 4. | في شقَاتِي         |                |
|                       | 212, 7.         | وانت صَدِيقُ       | 90, 19.        |
| بالغيب تَبْلُغ        | 169, 17.        | تحملين طَلِيق      | 302, 19.       |
| •                     | 235, 4.         | تملت عَاتِقِي      | 169, 12.       |
| ولا أَصْطِرَافِ       |                 | ود العَتيقِ        |                |
| لم تَحَنَّفِ          |                 | وحنواء الغنق       |                |
| او ٽُنُوْحِفُ         | 206, 1.         | جارد العَيْوف      | 214, 18.       |
| الهدان الجافي         |                 | غصبت فطلق          |                |
| مدّه الحُرْف          |                 | فينها كَالْمَقَقْ  |                |
| الى خِلَافِ           | 63, 15.         | اللواء المخرق      | 193, 9.        |
| تنقاد الصَيَارِيفِ    | 10, 20. 56, 12. |                    |                |
| - 0,                  | 275, 21.        | الجاهل المنطق      | 98, 3.         |
| او مُجَلَّفُ          |                 | المعان مُوقَف      |                |
| والراي أثختلف         | 46, 23.         | لا نَتفرُن         |                |
| الغيور المشقشف        | 329, 19.        | غاد وننازفه        | 322, 17.       |
|                       |                 |                    |                |

| لدى أُوْرَاكِهَا   | 218, 5.  |
|--------------------|----------|
| بلغْت إِيَّاكًا    | 291, 7.  |
| به إِيثَارَكَا     | 6, 4.    |
| تتراكها            | 218, 5.  |
| دلوَى دُونَكَا     | 99, 22.  |
| انا ذلكا           | 304, 2.  |
| من عَذْلِكَا       | 135, 14. |
| ارسلها العراكا     | 349, 4.  |
| او عَسَاكَا        | 97, 2.   |
| اهلها لسوائكا      | 132, 8.  |
| سُمًّا مُبَارِكَا  | 6, 4.    |
| من مثْلكَا         | 135, 14. |
| اللُّذَ مَعَكُ     | 279, 10. |
| حبو المُعْتَنِكُ   | 260, 2.  |
| عبد المَلكُ        | 260, 2.  |
| من هَوَاكَا        | 282, 14. |
| وَيُمَحِِّدُونَكَا | 99, 23.  |
| وَيَنْفَعُكُ       | 279, 10. |
| يَحْمَدُونَكَا     | 99, 22.  |
| يوفع الآلا         | 71, 24.  |
| ولا أُبَالِي       | 214, 20. |
| تواكل الأَبْطَالِ  | 205, 18. |
| وآونة أُثَالَا     | 155, 14. |
| الاقتار أَحْتَمِلُ | 136, 23. |
| حسيل ولا أَصْ      | 288, 17. |

.84, 9 وهو أَعْزَلُ 301, 17. أَفْضَلُ 232,.15. كدت أَفْعَلْهُ .46, 3 المؤتّل أَمْثَاليي .218, 11 باردات الأَنَّامل .63, 2 منها الأَنَامِلُ يدى الْأَنَّامِلُ 115, 20. 218, 3. كلم أَنْزِلِ 130, 9. ذات أَوْقَالِ المَشْي بَازِلُ 325, 9. 304, 22. افيائه بالاصائل 38, 23. برخاء بَال .84, 13 ناعمي بَال .11, 4 كالشن البالي .341, 16 ولا بَخَـٰلُ 308, 4. بالرجلْ 90, 22. الزن بلالًا ل بنتُضالٌ 11, 4. 317, 17. .129, 12 لغفت بهَيْضَل .216, 11 امر تَبَالَا تَهِلُ 255, 21. 90, 23. التُمَالَا . 218, 9 جَحُولُهَا ن جَلَكُ ، 166, 14. 172, 7.

| قبل جَمِيلُ      | 222, 14.         | ہنو عجال              | 308, 4.          |
|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| لذاك الحجيث      |                  | لفاف عفنْقَال         | 189, 15.         |
| ابن حَمَّالِ     | 58, 24.          | فلتزعك العواذل        | 148, 15          |
| مفسد خَيِل       | 306, 9,          | على عيالي             | 324, 2.          |
| للخرد المختالا   | 44, 2.           | او عينبتي             | 325, 13.         |
| بعضها خّللًا     | 323, 13.         | لحوم الغوافل          | 322, 12.         |
|                  |                  | الدخول فَحَوْمَالِ    | 274, 8.          |
| مود ذَليلُهَا    | 207, 22.         | نا فضلي               | 93, 10 (Anm.)    |
| تلك الرِجلْ      | 308, 2.          |                       | 284, 16.         |
| لها رحْـل        |                  | لا فَعَلَدُ           | 39, 13.          |
| تنرد رَسَائِلُهُ | 130, 15.         | بماء فَيْغُسَالِ      | 318, 21.         |
| تعشفن رَمْلَا    |                  | اءدى قاتِلُ           |                  |
| سائل سَأَلَا     | 244, 8.          | الطويل قذالبا         | 319, 8.          |
| لنا السُوِّالا   | 44, 1.           | انيابيا القَرَنْفُولْ | 10, 10. 317, 15. |
| وعليه الشّليلْ   | 341, 18.         | يجعله فنفولا          | 98, 6 (Anm.)     |
| وعبت شَمَالًا    |                  | منك قليلُ             | 176, 3.          |
| ايمن شُمَلًا     | 177, 4.          | إلَّا قَلِيلًا        | 275, 9.          |
| اطاطئ شيمال      | 10, 23.          | الخلاف: تَاعِلْهُ     | 141, 13.         |
| للديد صقيل       | 70, 11.          | على الْكَلْكَال       | 10, 14, 317, 19. |
| اجش العَييلا     | 60, 7.           | ناحلا كالمنتسل        | 206, 12.         |
| دارد صول         | 58, 17           | حولا ألمبيلا          | 138, 7.          |
| في طَلَلَهُ      | 166, 14. 172, 7. | له لینالا             | 197, 9.          |
| عهره عَاجِلُ     | 211, 6.          | قليل من المَال        |                  |
| الموت عَاجِلُ    | 306,14.338,14.   | من منجال              | 10, 14.          |
| المطارة عَاقل    | 164, 22.         | فاتني مُجَّتَا        | 211, 2.          |

| لخق تَحْمِلُ         | 99, 7.   |
|----------------------|----------|
| طتى المِحْمَلِ       | 100, 17. |
| باللحم المراجيل      | 11, 2.   |
| العنكبوت المُرَّمَـل | 251, 5.  |
| الجاري مَكْمُحُولُ   | 324, 12. |
| حبيّ مُكَلَّلِ       | 284, 18. |
| لأيدينا مَنَّادِيلُ  | 50, 10.  |
| غير مُهَبَّل         | 203, 4.  |
| وما نُعَلَّلُهُ      | 282, 10. |
| تدعو عديلا           | 138, 8.  |
| ايمن وَأَشْهُلِ      | 177, 6.  |
| للدعائم وَالأَصْل    | 218, 13. |
| منك وَأَعْلَا        | 317, 10. |
| الرأى والجدال        | 212, 3,  |
| يحفى وَيَنْتَعِلُ    | 89, 17.  |
| لا يَحْفلُوا         | 243, 10. |
| وما يَحْمَلْن        | 274, 6.  |
| او يُزيـٰل           | 180, 3.  |
| لم يَّفْعَلُوا       | 243, 11. |
| من يَقُولُهَا        | 92, 1.   |
| ان أَتَعَقَّمَا      | 96, 18.  |
| ما آحْتَكُمْ         | 282, 12. |
| عهد آدم              | 160 8.   |
| ثم آسْلَمِي          | 48, 21.  |
| الشهر الأَصَمْ       | 18, 14.  |
|                      |          |

عليهم أَطَمْ 218, 1. عرّدت إِقْدَامُهَا 324, 6. .151, 11 حدث أَلَمَّا لا أَلَهًا 39, 11. 151, 13. سبّحت يا أَللّهُمَا 151, 16. عذّبت يا اللّهُمّا .151, 11 ياللهم باللهما 155, 10. شاسعة أُمَامَا عيم بدّارم 263, 22. يَّعَسَمُ 282, 12. . كاللذَّعة بالميس .107, 16 المطتى بنائم 244, 24. لا تُشْتُم 244, 6, 22. لا تُظْلَمُوا 6, 9. طريق تَعْلَمُهُ .322, 19 حاملة تَمَامُ تغفر حَمَّا 39, 11. .321, 1 جماديين حَرَام . 258, 13 ولا حَرِمُ . 134, 8 عليد حَرَّمَة 37, 22. مغرقك الحُسَامُ 320, 23. جماديين حُسُومًا .9 211, ورق اللحَمِي .98, 5 اثر الانحِيَامِ 48, 15. وصلك دَائمًا

| تليق دِرْغَمَا     | 169, 8.    |
|--------------------|------------|
| بالسيف الدَّمَا    | 169, 8.    |
| ولا دَمَدُ         | 134, 9.    |
| اشد رِجَامِ        | 153, 7.    |
| فريضة الرِّجم      | 165, 1.    |
| اعل الرقم          | 55, 4.     |
| حبالكم رِمَامًا    | 155, 10.   |
| حافو زَمْوَمِ      | 160, 7.    |
| أم سالم            |            |
| السيال سلكم        | 115, 11.   |
| مطر السلام         | 139, 9.    |
| وارت السلم         | 89, 23.    |
| ببين سنسم          | 48, 21.    |
| بين سمم            |            |
| وقرضاب سمة         |            |
| له ستنام           |            |
| المَّكم شَرِيمُ    | 98,46 (Anm |
| بالكف صَبَّمَا     | 141, 17.   |
| واحدام مؤسيا       | 208, 18.   |
| اغلب ضَيْغَمِ      | 183, 18.   |
| سيله العَوِمَا     | 207, 12.   |
| بازل عُلْمُوم      | 325, 11.   |
| بن علم<br>قد علموا | 90, 11.    |
| -                  | 155, 12.   |
| وبالنسر عَنْدَمَا  | 141, 15    |
|                    |            |

. 45, 4 معنّى غريميّا . 180, 8 نبوة فَدَعَاهُمَا 215, 23, الفجاج قَتْبُهُ .179, 11 رسومبا قَلَمَا .151, 13 تقولي كلُّما .140, 16 تعون لازمًا .147, 16 ضرّاراً لأَفْوَامِ .179, 24 من لَامَنِيا رُذَاتِ اللَّهِمْ 195, 2. لَمَامًا اللهِ المَامَا 184, 5. الله له 134, 8. 140, 16. ارسل الليازما 90, 4. اونين مُثَنَّمِ 298, 16. ولا تَحْرُوم .141, 16 المسيح بن مَرْيَمَا . 195, 1 في الْمُزْدَحَمْ .151, 14 شيخنا مُسَلَّمَا 47, 19. المال مصرما .51, 12 ايس المنعم ر مع المناليم 101, 7, 147, 25. 273, 20. هُ: 6, 7. .10, 18 الفنيق المُدُمَّم 208, 18. خلقت ملموما 141, 23. العلمونات مثَّهُم

| الندى والتَكَرُّم     | 154, 23.          | نا جَدَنْ              | 36, 4.         |
|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| كتَّانه وَجَهْرَمُهُ  | 215, 23.          | به جُنُونَا            | 140, 8.        |
| والعقير وَاللَّخِوْمُ |                   | اليك حَزِينَا          | 48, 17.        |
| · -                   | 78, 23.           | لاحسابنا حَسَنْ        | 288, 8.        |
| وابل وَرِهَامُ        | 115, 12.          | ثدييه حُقّانِ          | 89, 4.         |
| صلب وَشَامُ           | 81, 10.           | واق حيين               | 131, 15.       |
| الملحاة والشثم        | 127, 20.          | ينادى دَاعِيَانِ       |                |
| ماش وَمُصْرِمِ        | 90, 3.            | ضمّنا سَفِينَهُ        |                |
| ظباؤها وَنَعَامُهَا   | 253, 16.          | من سوَائِنَا،          | 132, 6.        |
| ÷ -                   | 44, 21.           | دارها الطّعِينَهُ      |                |
| الصدود يَدُومُ        | 66, 20.           | مطّرح الظّنُونِ        |                |
| '                     | 273, 20.          | بالودّ عَنِّي          | 149, 4.        |
|                       | 6, 8.             | . بهن عينٍ             | 166,21,215,21. |
| لان يُوْكُرَمَا       | 4, 4. 105, 8.     | <u>_</u> _             | 336, 19.       |
|                       | 328, 19.          | ديّاني فَنَاخُزُونِي   | 172, 9.        |
| ولا لَوَ ٱنِّبِي      | 169, 21. 185, 18. | الا الفَوْقَدَانِ      | 123, 12.       |
| -                     | 223, 1.           | فَلَيْنِي              | 277, 14 (Anm.) |
| نقتل إِيَّانَا        | 291, 9.           | قرينها القَرِينَهُ     | 334, 20.       |
|                       | 59, 8.            | وقال قَطْنيي           | 59, 8.         |
|                       | 349, 9.           | ويغلو القعْدَانُ       | 248, 6.        |
| مغنيا بِمَكَانِهَا    | 349, 10.          | القسم الكَنَائِنِ      | 179, 9.        |
| ,                     | 33, 19.           | الوصل كَيَّنُونَهُ     | 334, 21.       |
| •                     | 128, 8.           | حوائج المسلمينا        | 214, 16.       |
|                       | 349, 12.          | قوم وَتَنْتَجُونَهُ    | 33, 19.        |
| زعمت تَلَانَا         | 51, 16.           | ربيع وَجْمَادَيَيْنِهُ | 320, 21.       |

| دهما وَجُونَا     | 132, 20.          |
|-------------------|-------------------|
| فيما وتتنبى       | 185, 20, 223, 3.  |
| الخواجب والعيونا  | 253, 12.          |
| بالخبر البقين     | 156, 15.          |
| وابا أَبَاهَا     | 7, 3.             |
| ومثلها أضباه      | 45, 2             |
| يا أَلَّهُ        | 150, 8.           |
| اعجبني رضاقا      | 260, 9.           |
| ومن سَمَّاه       | 150, 8.           |
| ام سيواها         | 132, 12, 192, 23. |
| تعدو عَوَادِيهَا  | 169, 15.          |
| همالة عيناها      | 253, 20.          |
| امر غاويبها       | 195, 4.           |
| المجد عَايَتَاقَا | 7, 3.             |
| ار نخلیها         | 195, 5.           |
| الماء مُزَّتَوِى  | 84, 15.           |
| -                 | 1                 |

| النبيق أمثهوء        | 288, 6,         |
|----------------------|-----------------|
| ببا اِنْسِيْ         |                 |
| قعرك بالذلي          | 208, 10.        |
| كن جائيًا            | 87, 6, 172, 14. |
|                      | 234, 6.         |
| يغتال الصحار         | 345, 7.         |
| بها طُورِئُ          | 125, 12.        |
| بنى عَدِي            | 208, 10.        |
| غَيِّبتْني غِيَابِيَ | 200, 12 (Anm.)  |
| بن قُتَعَيَّ         | 212, 5.         |
| ىي كَافِيا           | 78, 21,         |
| الا للَّذي           | 281, 19.        |
| للمرء تباعيا         | 78, 19.         |
| اقربيد وللْقصيّ      | 281, 20.        |
| اقطع النولمي         | 208, 11.        |
|                      |                 |

حروف الجرّ نحو بِكُمْ رَجُلِ مررتَ وما أشبه ذلك وجوازُ الإخبار عنه نحو كَمْ رَجُلاً لاَحَاكَ وهٰذا غير موجود في رُبِّ فدلٌ على الفرق بينهما، وأمــا قُولُم أنَّها تخالِف حروفَ الجرّ في أربعة أشياء أحدها أنَّها لا نقع إلاّ في صدر الكلام قلنا إنَّما لا نقع إلاَّ في صدر الكلام لأنَّ معناها التقليل ونقليل ه الشيء يقارب نَفْيَه فأُشبهتْ حرفَ النفي وحرفُ النفي له صدر الكلام، وقولهم في الثاني أنَّها لا نعمل إلاّ في نكرة قلنا لأنَّها لمَّا كان معناها التقليلُ والنكرةُ تدلُّ على الكثرة وجب أن لا تدخل إلَّا على النكرة التي تدلُّ على الكثرة ليصحّ فيها معنى التقليل، 'وقولهم في الثالث أنَّها لا تعمل إلّا في نكرة موصوفةٍ قلناً لأنبُّم جعلوا ذلك عوضا عن حذف النعل الذى نتعلُّق به وقد يظهر ١٠ ذلك الفعل في ضرورة الشعر، وقولم في الرابع أنَّه لا يجوز إظهار الفعل الذى نتعلَّق به قلنا فعلول (fol. 1386) ذلك إِيجازًا واختصارًا ألا ترى أنَّك إذا قلت رُبَّ رَجُلٍ يَعْلَمُ كان التقدير فيه رُبَّ رجلٍ يَعْلَمُ أَدرَكتُ أو لَقِيتُ فحذف لدلالة اكحالَ عليه كما حذفت في قوله تعالى فَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ إلى قوله تعالى إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ولم يذكر مرسلا لدلالة اكحال عليه واكحذفُ ١٠ على سبيل الوجوب وانجواز لدلالةُ انحال كنيرٌ في كلامهم، وأمَّا قولهم أنَّه يدخله اكحذف واكحذف لا يدخل اكحرف قلنا لا نسلّم فإنّه قد جاء الحُذف في اكحرف فَإِنَّ إِنَّ المشدَّدَةَ بجوز تخفيفها وهي حرفُ وكذُّ لك حكى ابو العبَّاس أحمدُ بن بحبي مَن أصحابكم في سَوْفَ أَفْعَلُ فحذفتم الواو والفاء وإذا جاز عندكم حذفُ حرفَيْن فكيفُ بجوز لكم أن تمنعوا جُوازَ حذف حرفٍ واحدِ ٠٠ والله أعلم، Einzufügen hinter Frage 54.

#### مسئلة

(fol. 137a) ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ رُبٌّ اسمٌ وذهب البصريُّون إلى أُنَّهَا حرفُ جَرً ، أَمَّا الْكُوفيُّونَ فإنَّهُمُ احْتِجُّوا بأن قالول إنَّما قلنــا أنَّه اسمٌ حَمَّلًا عَلَى كُمْ لاَّنَ كُمْ المَعَدَد والتَكثير ورُبَّ للعدد والتقليل فكما أن كُمْ اسم ه فكذلك رُبٌّ، والذي بدلّ على (١٥١. ١٥٦١) أنَّ رُبٌّ ليست بحرف جَرُّ أنَّها نخالِف حروفَ الجرّ وذلك في أربعة أشباء أحدها أنَّها لا نقع إلَّا في صدر الكلام وحروف انجرّ لا نفع في صدر الكلام وإنَّما نفع منوسَّطةً لأنَّها إنَّما دخلتُ رابطةً بين الأساء والأفعال والثاني أنَّها لا نعمل إلَّا في نكرةٍ وحروفُ الجرّ نعمل في النكرة والمعرف والثالث أنَّها لا نعمل إلّا في نكرة موصوفة ، وحروفُ الجرُّ تعمل في نكرة موصوفةٍ وغير موصوفةٍ والرابع أنَّه لا يجوز عندكم إظهار النعل الذي نتعلَّق ب وكونه على خلاف الحروف في هذه الأشياء دليلٌ على أنّه ليس بحرف، والذي يدلّ دلالةً ظاهرة على أنّه ليس بِحرفِ أَنَّهُ بَدخله المحذف فيفال في رُبَّ رُبَّ فال الله نعالي رُبَّهَا بَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُولَ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ قُرئ بالتخفيف كما قُرئ بالنشديد وفيها أربع لغات ١٥ رُبٌّ ورُبَ ورَبٌّ ورَبَّ بضمُّ الـراء ونشديد الباء ونخفيفها وفتح الـراء ونشديد الباء ونخفيفها فدلُّ على أنهَّا ليست بحرف، وأمَّا البصريُّون فاحخيُّوا بأن فالول الدليل على أنَّها حرفٌ أنَّها لا بحسن فيهــا علامات الأساء ولا علامات الأفعال وأنَّها قد جاءت لمعنَّى في غيرها كالحرف وهو نقليلُ مــا دخلت عليه نحو رُبّ رجل بَفْهُ أى ذلك فليل، وأمّا الجواب عن كلمات ٢٠ الْكُوفِيِّينَ (٢٥١. ١٦٥٠) أمَّا فُولِّم إِنَّهَا قَلْنَا أُنَّهَا اسْمُ حَمَّلًا عَلَى كُمْ لأنَّ كُمْ للعَدَّد والتكثير ورُبُّ للعدد والتقليل فلنا لا نسلَّم أنَّما للعدد وإنَّما هي للتقليل فقط على أنَّ كُمْ إنَّهَا حُكِم بأنَّهَا اسْمُ لأنَّه يحسن فبها علامات الأسماء نحو

أستوفى فاعلَه لفظا لا معنى فلم يجز تقديم كما جاز تقديم الفاعل وكذلك قولهم امتكلاً الإناء ماء فإنّه وإن لم يكن مثلَ نَصَبَّبَ زيدٌ عَرَقًا لأنّه لا يكن أن تقول امتكلاً ماء الإناء كما يكن أن نقول نَصَبَّبَ عَرَقُ زيدٍ إلاّ أنّه لها كان يَملاً الإناء كان فاعلا على الحقيقة ، وأمّا المجول عن كلمات الكوفيين ه أمّا ما استدل به من قول الشاعر

أَنْهُحُرُ سَلْمَى بِٱلْفِرَاقِ حَبِيبَهَا \* وَمَاكَانَ نَفْسًا بِٱلْفِرَاقِ نَطِيبُ فإنّ الروابة الصحيحة

وُمَا كَانَ نَفْسَى بِٱلْفِرَاقِ نَطِيبُ

وذالك لا حجَّةَ فيه ولَئن سلَّمنا صحَّةَ ما رُوبتمُّوه فنقول نصب نفسًا بفعل ١٠ مفدَّر كأنَّه قال أَعْنى نفسًا لا على التمييز ولو قدّرنا ما ذكرنموه فإنَّما جاء في الشعَّر قليلًا على طريق الشذوذ فلا يكون فيــه حجَّةٌ، وأمَّا قولهم أنَّه فعلُ متصرّف فجاز نقديم معموله عليه كسائر (fol. 99b) الأفعال المتصرّفة إلى آخِر ما قرَّروه قلنا الفرق بينهما ظاهر وذلك لأنَّ المنصوب في ضَرَبَ زيدٌ عمرًا منصوب لفظا ومعنَّى وأمَّا المنصوب في نحو نَصَبَّبَ زيــدٌ عَرَقًا فإنَّه وإن لم ١٠ يكن فاعلا لفظا فإنَّه فاعل معنَّى فبان الفرق بينهما، وأمَّا احتجاجهم بتقديم الحال على العامل فيهـا فلا حجَّةَ لهم فيه لأنَّهم لا يقولون به ولا يعتقدون صَّتَه فكيف بجوز أن يستدلُّوا على أنحَصْم بما لا يعتقدون صَّتَه، قولم كان القياس يقتضي أن يجوز نقديم اكحال على العامل فيها إلَّا أنَّه لم يجز عندنا لدليلِ دلَّ عليه وهو ما يؤدَّى إليه من تقديم المضمر على المظهر قلنا ولذلك . م نفول ماهنا كان القياس يقتضي أنّه بجوز نقديم التمييز على العامل فيه إلّا أنَّه لم يجز عندنا لدليلٍ دلُّ عليــه وهو أنَّ الْتَمييز في المعنى هو الفاعل والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل على ما بيّنًا وإذا جاز لكم أن تتركما جواز التقديم هناك لدليل جاز لنا أن نتركه هاهنــا لدليلٍ على أنّا قد بيّنًا ٢٤ فسادَ ما ذهبتم إليه وصحّةَ ما ذهبنا إليه وإلله أعلم،

لأنّ النفدير فيه وما كان الثأنُ والمحديثُ نَطِيبُ سَلْمَى نَفْسًا فدلٌ على جوازه، وأمَّا النباس فلأنَّ هذا العامل فعلٌ منصرَّفٌ فجاز ننديم معموله عليه كسائر الأفعال المنصرّفة ألا ترى أنّ النعل لمّاكان منصرّفا نحو قولك ضرّب زيدٌ عمرًا جاز نقديم معموله عليه نحو عمرًا ضَرَبَ زيدٌ ولهـــذا ذهبتم إلى أنَّه ه يجوز نقديم اكحال على العامل فيها إذا كان فعلا منصرَّفًا (601.98) نحو رَاكَبًا جَاءَ زِيدٌ، فالول ولا مجوز أن يقال نقديم اكحال على العامل فيهما لا يجوز عندكم ولا تغولون به فكيف يجوز لكم الاستدلال بما لا يجوز عندكم ولا تغولون به لأنّ نغول كان النياس يغتضي أن يجوز نقديم الحال على العامل فيها إذا كان فعلاً منصرَّفًا إلاَّ أنَّه لم يجز لدليلٍ دلَّ عليه وذلك ١٠ لِمَا بؤدَّى إليه من نقديم المضمر على المظهر على ما بيِّنًا في مسئلة اكحال فبفينا فَيَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلُ وَجَازُ لَنَا أَن نَسْنَدِلٌ بِهُ عَلَيْكُمْ وَإِن كُنَّا لَا نَقُولُ بِهُ لأُنكم نفولون به فصلح أن يكون إلزامًا عليكم، وأمَّا البصريُّون فاحْجُوًّا بأن فالولم إنَّما فلنا أنَّه لاَّ يجوز نقديمه على العاملُ فيه وذلك لأنه هو الفاعل في المعنى أَلا نرى أَنَّك إذا فلت نَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا وَنَفَقَّأَ الكَبْشُ شَحْمًا أَنَّ المنصبِّب هو ١٠ العَرَق والمنفَىِّ هو الشَّحْم وكذلك لو قلت حَسُنَ زَبْدٌ غُلَامًا وذابَّةً لم بكن له حظَّ في النعل من جهة المعني بل الفاعل في المعني هو الغلام وإلدابَّة فلمًّا كان هو الناعل في المعني لم يجز تقديمه كما لوكان فاعلا لفظا، قالوا ولا يلزم على كلامنا اكال حيث بجوز نفديمها على العامل فيها نحو راكبًا جاء زيدٌ فإنّ رَكَبَا فَاعَلَ فِي المَعْنَى وَمَعَ هَذَا يَجُوزَ تَفْدَيْهِ لأَنَّا نَقُولَ الْفَرْقَ بَيْنِهِمَا ظاهر وذلك . لأنك إذا قلت جاء زيدٌ راكبًا فزيدٌ هو الفاعل (fol. 99a) لفظًا ومعنَّى وإذا استوفى النعل فاعلَه من جهة اللفظ وإلمعني صار راكبًا بمنزلة المنعول المخنصّ لآسْنِيفاء النعل فاعلَه من كلّ وجه فجاز نقديمه كالمفعول نحو عمرًا ضَرّبَ زيدٌ بخلاف النميبز فإنَّك إذا قلت نَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا وَنَفَقّاً الكَّبْشُ شَحْمًا وحَسُنَ زيدٌ غُلامًا لم يكن زيدٌ هو الناعل في المعنى بل الناعل في المعنى هو العَرَق والنَّحْم فلم بكن عَرَقًا وتُحَمًّا وغُلامًا بمنزلة المنعول من هذا الوجه لأنّ النعل

الحال وأقاموا المصدر دليلا عليه كما نقول إنّها أَنْتَ سَيْرًا اى يستير سيرًا وكذلك قولم طَابْتَهُ جهدك وطَاقَتَكَ كأنّهم قالوا طلبتَهُ تجتهد اجتهادَك ثمّ حذفوا تجتهد وهو حمله فى موضع المحال وأقاموا المصدر دليلا عليه وهكذا التقدير فى قولهم رَجَعَ عَوْدَهُ عَلَى بَدْرَبه وقد ذهب بعض المخوبين وهكذا التقدير فى قولهم رَجَعَ نَصْبَ المفعول لا نصب المصدر لأنّ رَجعً يكون متعدّيا كما يكون لازمًا قال الله تعالى فإنْ رَجعَكَ اللّه إلى طَائِفَة مِنْهُمْ فعدي رجع الكاف فدل على أنّه يكون متعدّيا (قوا.60ه) والأكثرون على المعدر دلالة على الما المصادر مقام الأفعال فى هذه المواضع لأنّ فى الفاظ المصادر دلالة على الأفعال على أنّ هذه الألفاظ شاذّة لا يقاس عليها المصادر دلالة على المعادر والاسمآء بالألف واللام فى موضع الحال فائنة نادر لا يقاس عليه وإنه أعلم،

2.

Einzufügen hinter Frage 33.

# مسئلة

(fol. 98a) اختلف الكوفيون في جواز نقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلا منصرّفا نحو نَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا وَنَفَقًا الكَبْشُ شَحْمًا فذهب بعضهم إلى المجوازه ووافقهم على ذلك ابو عثمان المازنيّ وابو العبّاس المبرّد من البصربين وذهب أكثر البصريّن إلى أنّه لا يجوز، أمّا الكوفيّون فاحتجّوا بأن قالوا الدليل على جواز التقديم النقلُ والقياس أمّا النقل فقد جاء ذلك في كلامهم قال الشاعر

أَنَهْجُرُ سَلْمَى بِٱلْفِرَاقِ حَبِيبَهَا \* وَمَاكَانَ نَفْسًا بِٱلْفَرَاقِ نَطِيبُ ٢٠ وَجه الدليل أنّه نصب نفسًا على التمييز وقدّمه على العامل فيه وهو نَطِيبُ

العبارة فالمرفوع به مشبّة بالفاعل وللنصوبُ بـ مشبّه بالمفعول فلهذا سُمي المرفوع اسمًا وَلِلنصوب خبرًا ولهذا المعنى من الفرق لمَّاكان ضَرَّبَ فعلًا حَنْبَيًّا جَازِ إِذَا كُنِّي عَنْهُ نَحُو ضَرِبْتُ (٢٥١.59٥) زِيدًا أَن يَمَالَ فَعَلْتُ بِزِيدٍ ولمَّا كَانت كَانَ فعلا غيرَ حقيقيٍّ بِل في فعليَّتها خلافٌ لم يجز إذا كُني عنها ه نحوكنتُ أخاك أن يقال فعلتُ بِأخِيكَ، وأمَّا قولهم أنَّهُ بحسن.أن يقال كَانَ رِيدٌ في حالة كذا وكذلك بحسن أيضا في ظننت زيدا فائما ظننت زيدًا في حالة كذا فدلٌ على أنّ نَصْبُهَا نصبُ الحال قلنا هذا إنَّما يدلُّ على الكال مع وجود شروط الحال بأشرها ولم يوجد ذلك لأنَّه من شروط اكحال أَن نأتى بعد تمام الكلام ولم يوجد ذلك في كَانَ النافصةِ التي وقع ١٠ فيها اكخلاف دون التامَّة التي بمعنى وَقَعَ ولم بوجد أيضا في المنعول الثاني لظننت التي بمعنى الظنّ أوِ العِلْم التي وقع فيها المخلاف لا التي بمعنى النُّهُمة وكذلك من شروطها ألَّا نكون إلَّا نكرةً وكثيرا ما يقع خبرُ كَانَ والمنعول الثانى لظننت معرفةً ولوكانا حالا لَمَا جاز أن يقع إلاّ نكرةً فلمّا جاز أن يقع معرفةً دلَّ على أنهما لبسًا بجال، فولم إنَّها جاز ذلك لأنَّ المعرفة أُقيمت ١٠ منامَ اكحال كما أُقيمت الآلة منام المصدر في قولهم ضربتُ زيدًا سَوْطًا قلسًا النرق بينهما ظاهـر وذلك أنّه إنّما حسن أن ينصب سوطًا على المصدر لأنَّه نكرة قام مقام نكرة فأفاد فائدتَه فحسن أن ينصب بما نصب به لقيامه مقامه وأمّا هاهنا فلا بحسن أن يقوم المعرفة مقام اكحال لأنّ اكحال (601.596) لا نكون إلَّا نكرة وهو معرفة فلا يُفيد أحدها ما يفيه الآخَر فلا بجوز أن بقام مقامه فلا يجوز أن ينصب بما نصب به، وأمّا قولهم أن اكحال قد جاء معرفةً في فولهم أَرْسَلَهَا ٱلْمِرَاكَ وطَلَبْتَهُ جَهْدَكَ ورَجَعَ عُوْدَهُ عَلَى بَدْيُهِ فلسا هن الألفاظ مع شذوذها وقلَّتها لبست أحوالًا وإنَّما هي مصادرُ دلَّت على أَفعالِ في موضع الحال فإذا قلتَ أَرْسَلَهَا ٱلْعِرَاكَ فالتقدير فيه أَرْسَلَهَا نَعْتَرِكُ العِرَاكَ على معنى نعترك الاعتراك فأقاموا العِرَاك مقام الاغتِرَاك كما قال ١٥ تعالى وَاللَّهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَانًا ثمَّ حذفوا نَعْتَركُ وهو حملُ في موضع

قام مقامَ اكحال كقولك ضربتُ زيدًا سَوْطًا فإنّ سوطًا ينتصب على المصدر وإن كان آلةً لقيامه مقام المصدر الذي هو ضربُه وكذلك هاهنا على أنّه وإن من قد جاءت اكحال معرفةً في قولهم أَرْسَلَهَا ٱلْعَرَاكَ الْعَرَاكَ

ه وطَلَبْنَهُ جَهْدَكَ وطَافَتَكَ ورَجَعَ عَوْدَهُ عَلَى بَدْئِهِ إلى غير ذلك فدلٌ على صحّةٍ ما ذهبنا إليه، وأمَّا البصريُّونَ فاحتجُّوا بأن قالوا إنَّما قلنا أنَّ نَصْبَهما نصب المنعول لا على الحال أنهِّما يفعون ضيرًا في نحو قولهم كُنَّاهُمْ وإِنَا لَمْ يَكُنُّهُمْ فَمَنْ ذَا يَكُونُهُمْ قال الشّاعر

دَع ِ ٱلْخَمْرُ يَشْرَبْهَا ٱلْغُوَاةُ فَإِنَّنِي \* رَأَيْتُ أَخَاهَا مُغْنِيًّا بِمَكَانِهَا فَإِنْ لَا يَكُنُهُا أَوْ تَكُنُّهُ أَفَانَّهُ \* أَخُوهَا غَذَنْهُ أَمُّهُ أَبِلبانِهَا راد بقوله أخاها الزّبيب وجعله أخا انخمر لأنّهما من شجرةٍ واحدةٍ وقال الآخَر

تَنْفَكُ نَسْرُكُم مَا حَيِيث يَجَالِكِ حَتَّى نَكُونَهُ

وكذلك قالوا أيضًا ظُنَّنُّهُ إِنَّاهَ والضمائرُ لا تقع أحوالاً بحال فعُدم شروط اكحال فيها فوجب أن ينتصبا نَصْبَ المفعول لا على (fol. 580) اكحال، ١٠ أَمَّا الْجُوابِ عَنَ كَلَمَاتِ الْكُوفَيِّينَ أَمَّا قُولِمَ أَنَّ النَّعَلِ إِذَا كَانِ وَاقْعًا فإنّ فعل الاثنين يقع منه على الواحد والجمع نحو ضَرَبَا رَجُلاً وضَرَبَا رَجَالاً وَلا يجوز ذَلك في كَانَ فإنّه لا يقال كَانَا فَائِمًا وَكَانَا قِيَامًا فنقول إنّما لَم يجز في كَانَ كما جاز في ضَرَبَ لأنّ المفعول في كَانَ هو الفاعل في المعنى ولا يُكون الاثنان وإحدًا ولا جماعةً وإنَّما كان المفعول في كَانَ هو الفاعل في المعنى ٢٠ لأنَّها تدخل على المبتدأ واكنبر فيَصير المبتدأ بمنزلة المفعول وكما يجب أن يكون انخبر هو المبتدأ في المعنى نحو زيدٌ قائمٌ فكذلك يجب أن يكون المفعول في معنى الفاعل فلهذا امتنع في كَانَ ما جاز في ضَرَبَ لا لِمَا ادَّعيتم على أنَّا لا نقول أنَّ كَانَ بمنزلةِ ضَرَبَ فإنّ ضَرَبَ فعل حقيقيٌّ بدلُّ على ُ حَدَثٍ وزمانٍ والمرفوعُ فاعل حقيقيّ والمنصوب به مفعول حقيقيّ وأمّا كَانَ ٢٠ فليس فعلَّا حقيقيًّا بل يدلُّ على الزمان المجرَّد عن اكحَدَث ولهذا يسمَّى فعلَ

## NACHTRÄGE AUS DER CONSTANTINOPLER HANDSCHRIFT.

1.

Einzufügen hinter Frage 16.

#### مسئلة

نصب على المحال وذهب البصريّون إلى أنّ خبر كَانَ والمنعول الثانى لظّنَنْبُ لصب على المحال وذهب البصريّون إلى أنّ نصبهما نصب المنعول لا على المحال، أمّا الكوفيّون فاحتجّوا بأن قالوا الدايل على أنّ خبركان نصب على المحال أنّ كَانَ فعل غير واقع أى غير منعدّ والدليل على أنه غير واقع أنّ فعل الاثنين إذا كان واقعًا فإنّه يقع على الواحد والمجمع نحو ضَرَبًا رَجُلاً وضَرَبًا رِجَلاً ولا يجوز ذلك في كَانَ ألا نسرى أنّه لا يجوز أن تقول كَانَا قائمًا ويدلّ على ذلك أيضا أنّك نكى عن الفعل الواقع نحو ضَرَبُثُ زَيْدًا فتقول فَعلَتُ بزيدٍ ولا نقول في كُنْتُ أَخَاكَ فعلتُ بأخِيكَ وإذا لم يكن منعذيًا وجب ان يكون منصوبًا نَصْبَ المحال لا نصب المفعول فإنّا عليه أولى ولائه يجسن أن بقال فيه كَانَ زَيْدٌ في حالة كذا فدلّ على أنّه نصب على الحال، قالوا ولا يجوز ان بقال أنّه لوكان نصبًا على الحال لكما جاز أن بنع معرفة في (١٨٥٠ ١٠٠) نحو كَانَ زيدٌ أخاك وظننت عبرًا عُلامَك وإلحال لا بنع معرفة لأنًا نقول إنّما جاز ذلك لأنّ أخاك وغُلاَمَكَ وما الثبه ذلك بنع معرفة لأنّا نقول إنّما جاز ذلك لأنّ أخاك وغُلاَمَكَ وما الثبه ذلك المنت معرفة لأنًا نقول إنّما جاز ذلك لأنّ أخاك وغُلاَمَكَ وما الثبه ذلك ومن معرفة لأنًا نقول إنّما جاز ذلك لأنّ أخاك وغُلاَمَكَ وما الثبه ذلك المنات ويُلاً كان وغُلاً كُون معرفة لأنًا نقول إنّما جاز ذلك لأنّ أخاك وغُلاَمَكَ وما الثبه ذلك المنه ذلك

وأمّا إذا كان مفردا لفظا ومجموعا معنًى فإنّه بجوز إضافتها إليه ألا ترك أنّه بجوز أن تقول ثلثة رجّانة وإن كان مفردا لفظا لأنّه مجموع معنى وكذلك قالوا ثلثة نفر وثلثة قوم ونسعة رَهْطٍ قال الله تعالى وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ نِسْعَة رَهْطٍ قال الله تعالى وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ نِسْعَة رَهْطٍ قال الله تعالى وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ نِسْعَة مَهْطُ بُنْها مجموعة معنى فكذلك هاهنا أشْيَاه مفردة لفظا مجموعة معنى كطرُّفاء وحَلْفاء وقصبًاء فجاز أن بضاف اسم العدد إليها، وأمّا فولهم أنها لو كانت كطرُّفاء وقصبًاء فجاز أن بضاف اسم العدد إليها، وأمّا فولهم أنها لو كانت كطرُّفاء وقال ألمّا جاز تذكير ثلاثة فيقال ثلثة أشْيَاء وكان بجب أن يقال ثلاث أشياء وكان المن أشياء مؤنّة لوجود علامة التأنيث فيها لأنها اسم لجمع شيء فتنزلت منزلة ورُهم في قولهم مائة ورُهم ولو كان كذلك لوجب أن يقال ثلث أشيّاء كا ذكرتم وإذا مائت أشيّاء الله بمنزلة إضافة العدد إليها بمنزلة إضافته إلى جمع ثوْب ويَوْت في قولهم ثلثة أثواب وعشرة أبيّات وما أشبه ذلك وإلله أعلم،

واقتصرْنا فيه على هذا القَدْر من القول مع نشعُب أَخْاته واقتصرْنا فيه على هذا القَدْر من القول مع نشعُب أَخْاته لتوقُّر رَغْبَة الطَلَبَة في سُرْعة (601. 265) إنْهائه وكثرة الشواغل عن استقصائه فالله تعالى يعصِمنا فيه من الزَلل ويحفظنا فيه من الزَلل ويحفظنا فيه من الخطأ والخطّل ويوقّقنا وإيّاكم لصالح القول وإنّاكم لصالح القول والعبَل من والعبَل من والعبَل من والعبَل ويوقّنا والعبَل والعب و

كَلَمَاتَ الْكُوفِيْبِ ۚ أَمَّا قُولِمُ أَنَّهُ فِي الْأَصَلُ عَلَى أَفْعِلاً ۚ لَأَنَّهُ جَعُ شَيِّئً عَلَى الأصل كَنُولِم لَإِنْ وَأَلْهِنَاهُ فَلَنَّا قُولَكُم أَنَّ أُصَلُّ شَيَّءُ شَبَّئُ مُجَرَّدُ دعوَّى لا يقوم عليها دلُيلٌ ثمَّ لوكان كما زعمَّم لكان مجيء ذلك في شيء من كلامهم أَلاَ نرى أَنْ نحو سَبُد وهَيْن ومَيْتُ لمَّا كَانِ مُخَلِّقًا من سَيِّد وهَيِّن ومَيِّت ه جاء فبه النشديد على الأصل مجيئًا شائعًا فلمَّا لم يَجِيعُ هاهناً على الأصل في شيء من كلامهم لا في حالة الاختيار ولا في حالة الضرورة دلّ على أنّ ما رِصْرْتُم الله مجرَّدُ دعوى، وفولهم أنَّ أَشْبَاء فى الأصل على أَنْعِلَاء فلنا هذا باطلَ لأنَّه لوكان كما زعمتم لكان ينبغي أن لا يجوز جمعُه على فَعَالَى لأنَّه ليس في كلام العرب أَفْعِلاَه جُمع على فَعَالَى فلمَّا جاز هاهنا دلَّ على بُطلانِ ما ١٠ ذهبتم إليه، وهذا هو الجواب عن قول الأخفش أنَّه جمعُ شَيْء بالتخفيف وَأَنَّهُمْ جَمَعُوهُ عَلَى أَفْعِلًا ۚ كَمَا جَمَعُوهُ عَلَى فُعَلَّاءُ لأَنَّهُ نظيرِهُ نَحُو سَمْحٍ وسُمَحًا ۗ فَإِنَّ فَعُلَا لَا يُكسَّر عَلَى أَفْعِلاَتَ وإنَّهَا يُكسَّر على فُعُولٍ وِفِعَالٍ نَحُو (601. 264) فُلُوس وَكِعَاب والذي بدلّ على أنّه لبس بأَفْعِلاً م أنَّه فال فّي نصغيرها أَشَبَّاه وَأَفْعِلَاه لا يجوز تصغيره على لفظه وإنَّها كان بنبغي أن يُرَدِّ إلى ١٠ الواحد ويُجْمَع بالألف والتاء فيقال شُبَيْثَاتُ وإنَّما لم يجز تصغير أَفْعِلاً. على لفظه لأنَّ أَفْعِلًا من أَبْنِيَة الكثرة والنصغير عَلَم القلَّة فلو صغَّرتَ مثالًا موضوعا للكثرة لكنتَ قد جمعت بين ضدَّيْن وذلك لا يجوز، وأمَّا قولُ من ذهب إلى أنَّه جمع شَيْء وأنَّه جُمع على أَفْعَال كَبَيْت وَأَنيَّات فظاهـرُ البُطلان لأنَّه لوكان الأمر على ما زعم لَوجب أن يكون منصرِفا كأَسْهَاء وَأَبْنَاهُ ٢٠ وأمَّا قوله إنَّها مُنع من الإجراء لشِبْه همزة التأنيث قلنا فكان يجب أن لا تُجرِىَ نظائرَه نحو أَسْمَاء وأَبْنَاء وماكان من هذا النحو على وزن أَفْعَال لأنَّه لا فرقَ بين الهمزة في آخِر أَشْيَاء وبين الهمزة في آخِر أَسْهَاء وَأَبْنَاه، وأمًا قولم الدليل على أنَّ أَشْبَاء جمعُ وليس بمفرد قولهم ثلاثةُ أَشْبَاء والثلاثة وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى انجمع لا إلى المفرد فلا يقال ٠٠ ثلثةُ نَوْبٍ ولا عشرةُ دِرْهم قلنا إنَّها لا يضاف إلى ما كان مفردا لفظا ومعنَّى ذلك من طربق الآولى وإذا كانها قد قلبها من غير أن يكون فيه خِفَةُ فقالها أيس في يَئِسَ وبَّرُ مَعِيقَة في عَمِيقَة وعُفَابُ عَبَنْقَاة وبَعَنْقَاة في عَقَنْبَاة وما أَيْطَبَهُ في مَا أَطْيَبَهُ وما أَشبه ذلك ممّا لا يؤدّى إلى التخنيف فكيف فيا يؤدّى إليه فلهذا قلنا وزنها لَفْعَاء، والذي يدلّ على أنّه اسم مفرد أنهم مجعوه على فَعَالَى فقالها في جمع صَعْرًا عَمَارَكُ مَعَارَكُ والأصل في صَعَارَى صَعَارَى عَالَى النشديد كما قال الشاعر

وَلَقَدْ أَغْدُو عَلَى أَشَقَتْ رَيَغْنَالُ ٱلصَّحَارِيَّـا

فالباء الأولى منقلبة عن الألف الأولى التي كانت في المفرد لأنَّها سكنتْ ولنكسر ما (601. 263) قبلُها وإلياء الثانية منقلبةٌ عن ألف التأنيث التي قُلبت ١٠ همزةً في المفرد لاّجْتماع ِ أَلفَيْن فلمّا زال هذا الوصف زالتِ الهمزة لِزَوال سَبَيها فكانتِ الثانيةُ منقلبةً عن ألفٍ فى نحو حُبْكَى لا منقلبةً عن همزةٍ ثمَّ حُذَفتِ الياء الأُولى طلبا للتخفيف فصار صَعَارِيُ مثل مَدَارِيُ ثُمَّ أبدلوا من الكسرة فتحةً فانقلبتِ الياء ألمَّا لتحرُّكها وإنفتاً ح ما قبلها كمَّا فعلوا في مدَّارَى فصارت صَعَارَى وَكَذَلَكَ أَشَاوَى أَصَابِهَا أَشَايِيُّ بثلاث ياءات الأُولِي عينُ ١٥ الفعل المتأخَّرة إلى موضع اللام والْأخْرَيَان كَاليَاءِيْن في صَحَارِئَ ثُمَّ فُعل به ما فُعل بصَعَارِيّ فصار ٓ أَشَابًا وأبدلوا من الياء التي هي عينٌ وإوّا فصار أَشَاوَى كَمَا أَبْدَلُوا مِن اليَاء وإيَّا في قولهم جَبَيْتُ اكْخَرَاجَ حِبَاقَةً وَأَتَيْتُهُ أَنْوَةً والأصل فيه حِبَايَة وأَثْيَة وليس فى إبدال الواو خروجٌ عن الحكمة فإنَّم إذا كانوا يُبدِلون الحروف الصحيحة بعضها من بعض نحو أُصَيْلاَل فى أُصَيْلاَن ٢٠ وإن لم يكن هناك استثقالٌ فَلِأَنْ يُبدِلوا الياء واقًا لأجل المقارَبَة وإن لم يكن مَا يُوجِب قلبَها مثل أن تكون ساكنةً مضمومًا ما قبلها نحو مُوسِر ومُوقِن كان ذلك من طريق الأولى فلمّا جُمع على فَعَالَى فقيل أَشَاوَى دلّ على ما قلناه، والذي يدلُّ على ذلك أيضا أنَّهم قالوا في جمعه أيضا أَشْيَاوَاتُ كَا قالوا فى جمع فَعْلاَء فَعْلاَقات نحو صَحْرًاء وصَعْرًا مَات وما أشبه ذلك فدلّ ٥٠ على أنَّه اسمُ مفرد معناه انجمع وليس بجمع على ما بيّنًا، وأمَّا انجواب عن

أنَّه لو قيل ثَلاَئَةُ نَوْبٍ وعَشْرَةُ دِرْهَم لم يجز فلمَّا جاز هاهــــا أن ينال ثَلاَّتَةُ أَشْبَاء وعَشْرَةُ أَشْبَاء دُلّ على أنَّها لبست اسمًّا مفردًا وأنَّه جمعٌ والذي يدلُّ على ذلك أيضا تذكيرُهم ثلاثةَ وعشرةَ في قولم ثلاثـةُ أشياءً وعشرةُ أشياء ولوكانت كطَرْفًا، مؤنَّثةً لَمَا جاز التذكير فيقالَ ثلاثة أشياء وكان يجب أن منال ثلاث أشياء كاكنت نقول مثلا ثلث غُرْفَة لو جاز أن يقع فيه الماحد موقعَ الحمع وفى امتناع ِ ذلك دليلٌ على أنَّه جمعٌ وليس باسم مغردٍ، وَأَمَّا البصريُّونَ فَاحْتَجُوا بأن قالول إنَّهَا قلنا أنَّ أَشْيَاءُ على وزن لَفْعًا. لأنَّ الأصل فيه شَيْثًا؛ (٢٥١. 262) بهمزتَيْن على فَعْلاَء كَطَرْفَاء وَحَلْفَاً مَ فَاستثنلوا اجتماعً هَرَيَيْن وليس بينهما حاجزٌ فوئٌ لأنّ الألفّ حرفٌ زائدٌ خفيٌ ساكنٌ وانحرف ١٠ الساكن حاجزٌ غيرُ حصينِ فقدّموا الهمزة التي هي اللام على الفا كما غيّروا بالتلب في قولهم فِيُسِيٌّ في جمع ِ قَوْس والأصل أن يقال في جمعها قُوُوسٌ إلَّا أَنَّم فلبوا كَراهِبةً لإَّجْتَاعِ الواوَيْن والضَّنَّيْن فصار قُسُورٌ فأبدلوا من الضمَّة كسرةً لأنَّه ليس في كلامهم اسم متمكِّنٌ في آخِره واوٌ قبلها ضمَّةٌ فانقلبتِ الواو الثانيةُ التي هي لام ياء لانكسار مــا قبلها لأنّ الواو الأولى مدَّة زائلةٌ ١٠ فلم يُعْتَدِّ بهاكما لم يُعْتَدُّ بالألف في كِسَاء وردَّاء لأنَّها لمَّا كانت زائدةً صار حُرِف العلَّة الذي هو اللام في كِسَاء وردَاء كَانَّه قد وَلِيَّ النَّحَةَ كما وَلِيَّنَّه في عَصَّى وَرَحَّى فَكُمَا وَجِب قَلْبُه فِي عَصَّى وَرَّحَّى أَلْنَا لَخَرُّكُه وَإِنفِنَاحٍ مَا قَبْلُ فَكُذَلَكَ بَجِبَ قَلْبُ الْوَاوِ النَّانِيةِ هَاهِنَا يَاءً لِّأَنْكُسَارِ مَا قَبَّلُهَا فَصَارَ قُسُويٌ وإذا انقلمتِ الواوُ الثانية وجب أن نُقلَب الواو التي قبلها ياء لوقوعها ساكنةً قبل ٢٠ الياء لأنَّ الواو والياء متى ٱجْنَبَعَنَا وإلسابق منهما ساكنٌ وجب قلب الواو ياء وجُعلت باء مشدَّدةً فصار قُسِّي وكسروا أوَّلَه لِمَا بعن من الكسرة وإلياء فقالوا قِسِيٌّ كَا قالوا عُصِيٌّ وحُنِيٌّ وما أشبه ذلك وَكما غيّرول أيضا بالقلب فى ذَوَائِب وباكحذف فى سَوَايَة وبل أَوْلى لأنَّهم إذا أزالوا التفارُبَ فى ذَوَائب وأصله نَأَاتُ بأن قلبوا الهمزة وإمَّا فقالوا ذَوَائِب وحذفوها من سَوَاثِيَة فقالوا ٢٦ سَوَايَهُ فَلِأَنْ بُزيلُوا التفارب بأن يُقدِّمُوا الهمزة إلى أوِّل الكلمة مع بَقَامُها كان

أحدها تقارُب الهمزتَيْن لأنّ الألف بينهما حرفٌ خفٌّ زائد ساكن وهو من جنس الهمزة وإنحرف الساكن حاجزٌ غيرُ حَصينِ فكأنَّه قَدِ اجتمع فيه همزتان وذلك مُستثقَل في كلامهم وإذا كانوا قد قالوًا في سَوَائِيَة سَوَايَّةٌ فحذفوا الهمزة مع انفرادها فَلأَنْ يَحذِفوا الهمزة هاهنا مع تَكْرارهاكان ذلك من ° طريق الْأَوْلَى وَالْآخَرِ أَنَّ الكَلَّمَة جَمْعٌ وَالْجَمْعُ يُستَثْقُلُ (fol. 261) فيه مــا لا يُستثقَل في المفرد فخُذفت منه الهمزة طلبًا للتخفيف والذي يدلّ على أنّه يُستثقَل في الجمع ما لا يُستثقَل في المفرد أنَّهم ألزموا خَطَايَا القلبَ وأبدلوا في ذَوَائِب من الْهمزة الْأُولِي زَاقًا كُلِّ ذلك لإَّسْتَثَقَالُم في الْجمع ما لا يُستَثَقَل في المفرد، وَأَمَّا أَبُو الْحُسَنِ الْأَخْنَشُ فَذَهِبِ إِلَى أَنَّهُ جُمُّ شَيْء بالتخفيف وجمع ١٠ فَعْلَ عَلَى أَفْعِلَاءَ كَمَا يجمعونه على فُعَلَاء فيقولون سَمْيْخُ وَسُمَحَاء وفُعَلَاء نظيرُ أَفْعِلَاء فَكُمَا جَازِ أَن يجِيء جَمْعُ فَعْلِ عَلَى فُعَلَاء جَازِ أَن يجِيء عَلَى أَفْعِلَاء لأنَّه نظيره والذي يدلُّ على ذلَّك أنَّهُم قالول طَبِيبٌ وأَ طِبَّاء وحَبِيبٌ وأَ حِبَّاء والأصل فيه طُبَبَاء وحُبَبَاء نحو ظَرِيف وظُرَفَاء وشَرِيفٌ وشُرَفَاء إلاّ أنّه لمّا اجتمع فيه حرفان متحرِّكان من جُنس وإحد استثقلوا اجتماعَهما فنقلوه عن ١٥ فُعَلَام إلى أَفْعِلَاء فصارَ أَطْبِبَاء فاجتمع َّفيه أيضا حرفِان مَحْرِّكان من جنسِ ولحدٍ فنقلوا حركةَ اكحرف الأوّل إلى الساكن قبله فسَكَنَ فادّغَوه في اكحرفُ الذي بعن فقالوا أَ طِبَّاء فنقلوه من فُعَلَاء إلى أَفْعِلاَء فدلٌ على ما قلناه، وَأُمَّا مِن ذَهِبَ إِلَى أَنَّ وزنه أَفْعَالُ فَتَمسَّك بأَن قال إنَّما قلنا أنَّ وزنه أَفْعَالَ لِأَنَّهِ جَمَّعُ شَيْءٍ وشَيْءٍ على وزن فَعْل وَفَعْلٌ بُجِمَع في المعتلَّ العين على ٢٠ أَفْعَال نحو بَيْثُ وَأَبْيَاتُ وسَيْفُ وَأَسْيَافُ وإنَّها يَمتنع ذلك في الصحيح على أُنَّهِم قد قالول فيه زَنْدٌ وأَزْنَادٌ وفَرْخٌ وأَفْرَاخٌ وأَنْفُ وَ يَافُ وهو قليلٌ شاذُّ وأمَّا في المعتلُّ فلا خلافَ في مجِيئِه على أَفْعَال مجِيئًا مطَّرِدًا فدلُّ على أنَّـه أَفْعَالَ إِلاَّ أَنَّهُ مُنع من الإجراء تَشْبِيهًا له بما في آخِره همزَةُ التأنيث، والذي يدلُّ على أنَّ أَشْيَاء جمعُ وليس بَهُفْرَدٍ كَطَرْفَاء قولهم ثَلاَنَهُ أَشْيَاء والثلاثــة ٥٠ وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى المجمع لا إلى المفرد أَلاَ ترى

لِآجْننانهم أى استنارهم ويقال آنَسْتُ الشيء إذا أَبْصَرْنُهُ قال الله تعالى آنسً. يَمنْ جَايِبُ الطُّورِ نَارًا أَى أَبْصَرَ وَكِما أَنَّ الهمزة فِي الإنْس أَصليَّةٌ ولا أَلفَّ ونونٌ فيه موَّجُودتان فكذلك الهمزة أصليَّةٌ في إنْسَان ويجوز أن يكون سُمَّى الإنس إنسًا لأنَّ هذا الجنس يُستأنَّس به ويُوجَد فيه من الْأنَّس وعدم ه الاستِيماش ما لا يُوجَد في غيره من سائر الحَيَوان وعلى كِلاَ الوجهَيْن فالألفُ والنون فيه زائدتان فلهذا قلنا أنّ وزنه فِعْلاَن، وَأَمَّا الجولِب عن كلمات الكُوفيِّينَ أمَّا قولهم أنَّ الأصل في إنْسَان إنْسِيَان إلاَّ أنيَّم لمَّا كُثُر في كلامهم حذفول منه الباء لَكثرة الاستعال كتولم أَيْش في أَىّ شَيْء وعِمْ صَبَاحًا في اِنْعَمْ صَبَاحًا وَوَيْلُوِّهِ فِي وَبْلَ أُمِّهِ قلنا هٰذا باطل لأنَّه لوكان الأمركما زعمتم ١٠ لَكَان يجوز أن يُوْنَى به على الأصل كما يجوز أن تقول أَيُّ شَيْء وإِنْعَمْ صَبَاحًا ووَبْلَ أُمِّهِ على الأصل فلمّا لم يَأْتِ ذلك في شيء من كلامهم في حالةُ اختيار ولا ضرورةِ دلُّ على بُطلانِ ما ذُهبتم إليه، وأمَّا قولهم أنَّهم قالوا فى تصغيره أُنَيْسِيَانٌ قلنا إِنَّمَا زيدت هَنَّ اليا. في أُنَيْسِيَان على خلاف القياس كما زيدت في قَولِم لُيبَّلِيَةٌ في تَصغير لَيْلَة وعُشَيْشِيَة في تصغيرِ عَشِيَّة وكقولم على خلاف ١٠ النياسُ مُغَيْرِبَانٌ في نصغيرِ مَغْرِب ورُوَيْجِل في تصغيرِ رَجُل إلى غيرِ ذلك ممًا جاء على خلاف القياسُ فلا يكون فيه حجَّةٌ وإلله أُعلم،

# ١١٨ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ أَشْبًا وزنه أَفْعَاه والأصل أَفْعِلا وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريّين وذهب بعض الكوفيّين إلى أنّ وزنه أَفْعَال وذهب البصربّون إلى أنّ وزنه لَفْعًا والأصل فَعْلاً ، أمّا الكوفيّون الله أنّ وزنه أَفْعًا لائنه جَعُ شَيْء على الأصل وأصل فَاحْجُوا بأن قالول إنّها قلنا أنّ وزنه أَفْعًا لائنه جَعُ شَيْء على الأصل وأصل شَيْء مَثْل شَيعً فقالول فى جَمْعِه أَشْيِئًا على أَفْعِلاً كما قالول فى جمع مَا لَيْنَاه إلا أنهم حذفول الهمزة التي هى اللام طلباً للتخفيف وذلك لأمريّن

الهبزة فيها فصارت بمنزلة فَعِيلَة من ذوات الواو والياء وهي تُجمع على إلى قلنا لا نسلم بَلِ الأصل أن يقال في جمع فَعِيلَة فَعَائِلُ إلا أنّه يجب قلبُ الياء هزةً لوقوعها قبل الطرف بحرف من هزةً لوقوعها قبل الطرف بحرف من هذا النوع مجرى الطرف في الإبدال وهم يُبدّلون من الياء إذا وقعت طرفا وقبلها ألف زائدة همزة فعلى هذا يكون الأصل في جمع نحو حَشِيَّة حَشَائِي على فَعَائِلَ على لفظ المضيف إلى نفسه الحَشَا إذا مد ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفًا فصار حَشَاأً فاستثقلوا الهمزة بين ألفين فقلبول الهمزة ياء على ما بينًا في خَطَابًا وإله أعلم،

# ۱۱۷ مسئلة

ا ذهب الكوفيّون إلى أنّ إِنْسَانُ وزنه إِفْعَانُ وذهب البصريّون إلى أنّ وزنه فِعْلَان واليه ذهب بعض الكوفيّين، أمّا الكوفيّون فأحتبّوا بأن قالوا إنّها قلنا ذلك لأنّ الأصل فى إِنْسَان إِنْسِيَان على إِفْعِلَان من النسْيَان إلا أنّه لها كثر فى كلامهم وجرى على ألْسِنتِهم حذفوا منه الياء التي هى اللام لكثرته فى استعالهم والمحذف لكثرة الاستعال كثيرٌ فى كلامهم كفولهم أيشْ ما فى أَى شَيْء وعمْ صَبَاحًا فى إِنْعَ صَبَاحًا ووَيْلُمّية فى وَبْلَ أُمّة قال الهُذَلَى وَبْلَة مَوْدُلَم مَلَا الهُذَلَى وَبْلَة مَا كُلَّه وَلَمْ الله عَلَى الله وَيْلُمّة وَالله وَيْلُمّة وَالله وَلْمَة وَلَا مَعَلَى الله وَيْلُمّة وَالله وَيْلُمّة وَلَا كَلُوم مَلَا الهُذَلَى وَبْلَ أُمّة وَلَا مَعَلَى الله وَيْلُمّة وَالله وَلْمَالِهُ وَلَا مَعَلَى الله وَيْلُمْ وَلَا خَالُ وَلا بَخَلُ

وقال الآخر

وَيْلُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبِ إِنَّا \* أُلْقِىَ فِيهَا وَعَلَيْهِ ٱلشَّلِيلُ وَلَدَى يَدُلَّ عَلَى أَنَّ إِنْسَانِ مَأْخُوذُ مِنَ النِسْيانِ أَنَّهِ قَالَعْ فَى نَصَغَيْرِهُ وَالَّذِى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِنْسَانِ مَأْخُوذُ مِنَ النِسْيانِ أَنَّهُم قَالَعْ فَى نَصَغَيْرًا وَكَا أَنَّ الْاسِمُ لَا يَكُثُرُ استَعالَتُهُ مَصَغَّرًا كُثُرَةَ استَعالَتُه مَكَبَّرًا (60.260) والتصغير يُرد الأشياء إلى أصولها فدل على ما قلناه، وأمّا البصريّون فاحجبوا بأن قالَعْ إنّها قلنا أنّ وزنه فِعْلَانِ لأنّ قلناه مَا خُوذُ مِنِ الإنس وسُمّى الإنس إنسًا لظهورهم كما سُمّى المجنّ جِنّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

خَطَايِع وإنَّمَا قُدَّمتِ الهمزة على الياء قلنا ولم قلتم بالتقديم وهو على خلاف الأصلُّ والنياس، فولم ائلًا يُؤدِّيَّ ذلك إلى أجتماع همزتين وهو مرفوض قلنا ولِمَ قَلْتُم أَنَّهُ مُوجُودٌ هَاهِنَا وَهَذَا لَأَنَّ الْهَبْرَةُ الثَّانَيَةُ يَجِبُ قَلْبُهَا بَاءً لِآئكسار ما قبلها فالكسرة تُوجب قلبَ الهمزة إلى الياء كما تُوجب الفخةُ قلَّبُهـا إلىَّ ه الألف في نحو أَأْدَم وَأَأْخَر فلم يَجْتَبِعُ فيه همزنان وإذاكان حملُه على الأصل بؤدّى إلى أن يَجنمِع فيه همزنان يزول اجتماعهما على القياس كان حمله عليه أَوْلِي مِن حَمِلِهِ عَلِي القلب بالتفديم والتأخير على خلاف القياس الذے هو النرع، وأمَّا جَائِيَةٌ فلا نسلَّم أنَّها مُقلوبةٌ وأنَّ وزنه فَالِعَة وإنَّما هو على أصلِه ووزنُه فَاعِلَة من جَاءَتْ فهي جائِيَة وإصلها جايِّئة مثل جَايِعَة فأبدلوا من اليا. . ﴿ هُرَةً فَصَارَ جَائِئَة مثل جَاءِعَة فأبدلوا من الْهُمَزة الثانية با ۗ لِإَنْكسارِ ما قبلها وأمَّا اكخليلُ فإنَّما قدَّر فيه القلب لئلاّ يُجمَع فيمه بين إعلاَليْن لأنَّه إذا قُدُّم اللام التي هي الهبزة إلى موضع العين الذي هي اليا. وَأُخَّر العين التي هي الباء إلى موضع اللام التي هي الهمزة لم يجب قلبُ الباء همزةً فلا يكون فيه إِلَّا إعلالٌ وإحد وإذا أنى بالكلمة على أصلها من غير قلب (601. 259) جُمع ١٥ فيه بين إعلاَأيْن وها قلب العين التي هي يا؛ همزةً وقلبُ اللَّام التي هي همزَّةٌ ياء وهذا التقدير غيرُ كاف في تقدير الفلب لأنَّ الهمزة حرفٌ صحيج فإعلالها لا يُعتَدُّ به، والذي يدلُّ على ذلك أنَّ الهمزة تَصِحّ حيث لا يَصحّ حرف العلة أَلاَ نرى أنّ حرف العلَّة إذا نحرُّك وإنفتح مـا فبله وجب إعلَّالِه نحور عَصَوْ ورَحَىٰ والهـرزة إذا نحرَّكت وإنفتح ما فبلها لا يجب إعلالها نحو كَلَأٌ ورَشَأً وإذا ٢٠ كانتِ الهمزة كذلك كان قلبُها بمنزلةِ إبدال انحروف الصحيحة بعضها من بعض كنولهم في أُصبُلاَن أُصَيْلاَل فلا يُعتدُّ بِ وإنَّما يُعتدُّ بإعلالِ حرف العلَّةُ إِلَّا أَنَّهُ الْأَصَلَ فِي الإعلالِ وإذا كان قلبُ الهمزة غيرَ معتدٍّ به مَ لم يكن هاهنا إجراءه على الأصل يؤدّى إلى الجمع بين إعلالَيْن، وأمّا قولم إنّما جُمعت على تَرَّك الهمز قلنا هذا باطل لأنّ نركَ الهمز خلاف الأصل والأصل ١٠ أن يُجمَع على الأصل خصوصًا مع أنَّه الأكثر في الاستعال، وقولم أنَّه يكثُمُ

وجُعلتِ الواو في حشايا على صورةِ وإحدها لأنّ الواو صارت ياءٍ في حَشِيّة فدلٌ على أنَّ خَطَايَا على وزنِ فَعَالَى على ما بيِّنًا، وأَمَّا البصريُّونَ فَاحْتَجُّوا بأن قالع إنَّها قلنا أنَّ وزنه فَعَائِل وذلك لأنَّ خَطَابًا جَمْعُ خَطِيئَةٍ وخَطِيئَةٌ على وزنِ فَعِيلَةٍ وَفَعِيلَةٌ يُعِمَع على فَعَائِلَ والأصل فيه أن يَمَالَ خَطَّابِيُّ مثلَ خَطَّايِع ه ثمَّ أَبدلوا من الياء همزةً كما أبدلوها في صَحِينَةٍ و صَحَائِفَ فصار خَطَائِئَ مثلُّ خُطًاعِعَ وقد حكى أبو اكحسن علىّ بن حمزةَ الكِسائيّ عن بعض العرب أنّه قال اَلَّاهُمَّ ٱغْفِرْ لِى خَطَائِئيَهُ مثلَ خَطَاعِعِيَهُ فاتَّجْمَعَ فيه همزتان فقُلبتِ الهمزة الثانية ياءُ لكسَّرة قباها فصَّار خَطَائِئَ مثلُ خَطَاعِيَّ ثُمٌّ أبدلوا من الكسرة فتحةً ومن الياء ألفًا فصار خَطاأًا مثل خَطَاعًا فأستثقلوا الهمزة بين أَلفَيْن فأبدلوا ١٠ منها ياء فصار خَطَايَا وَكان الذي رغّبهم في إبدال النّحة من الكسرة (601. 258) والعَوْدِ من خَطَائِيَ إلى خَطَاأًا أن يقلبولُ الهمزة ياء فيعودول بالكلمة إلى أصلها لأنَّ الهمزة الْأُولَى من خَطَائِئَ منقلبةٌ عن الياء في خَطِيئة ولا يلزَمنا على ذلك أن يقال في جَائِي جَايَا لأنّ الهمزة في جَاء منقلِبةٌ عن عين الفعل والهمزة في خَطَايَا مِنقلِيةٌ عن ياء زائدةٍ في خَطِيَّة ففضَّلوا الأصليَّ علي الزائد فلم يُلجِقوه ١٥ من التغييرُ ما أكحقول الزائــدَ وكذلك أيضا قالوا فى جُمْعٍ هِمَرَاوَةِ هُرَاوَتِ وإِدَّاوَةِ أَدَاوَى وَكَانِ الْأَصْلِ هَرَاإِوَ وَأَدَاإِوَ مِثْلِ هَرَاعِوَ وَأَدَاعِوَ عَلَىمَثْلِ فَعَائِل كريسَالَة ورَسَائِل لأنبَّم أبدلوا من ألف ِ هرَاوَة وإِدَاوَة هزةً كما أبدلوا في َ رَسَائِلَ مَنَ أَلْفِ رَسَالَةٍ هَمْزًا ثُمَّ أَبْدَلُولَ مَنِ الْوَاوِ فِي هَرَاإِوْ وَأَدَاإِوْ يَاءُ لَسَكُونَهَا وإنكسار ما قبلها فصار هَرَاإِي وأَدَاإِي مثل هَرَاعِي وأَدَاعِي ثُمَّ أبدلوا من ٠٠ الكسرةَ فَحَمَّةً ومن الباء ألفًا فصار هَرَاأًا وَأَدَاأًا مثل هَرَاعًا وَأَدَاعًا فأَستثقلوا الهمزةَ بين أَلْهَيْن فأبدالها من الهمزة وإلى ليظهر في انجمع مثلُ ماكان في الواحد طلبًا للتشاكُل وذلك لأنّ الجمع فَرْغُ على الواحد فلا بأسَ بأن يُطلَب مشاكَلتُه له والذي يدلُّ على أنَّهم فعلُّوا ذلَّك طلبا للمشاكَّلة أنَّ ما لا يكون فى وإحده وإنَّو لا يجيء فيه ذلك فدلُّ على ما قلناه، وأمَّا الجواب عن ٢٥ كَلِمَاتَ الْكُوفَيِّينَ أَمَّا قولُم أَنَّ الأصل أن يقال فى جمع ِ خَطِيئَة خَطَا بِي مثل مَصَيْقِل بَكُسر العين في الشذوذ في الصحيح بمنزلةِ عَيَّب في المعنلُ وكما لا يُعندُّ (٢٥١. 257) به في الصَيَّقِل لشذوذه فكذلك في عَيَّن وإنه أعلم،

#### ١١٦ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أن خَطَايًا جَمَعَ خَطِيتَهُ على وزنِ فَعَالَى وإليه و ذهب الخليل بن أحمد وذهب البصريّون إلى أن خَطَايًا على وزنِ فَعَائِل، أمّا الكوفيّون فاحتبّوا بأن فالوا إنها قلنا أن وزنه فَعَالَى وذلك لأن الأصل أن بقال في جمع خَطِيتَه خَطَايِقُ مثل خَطَايِع إلا أنّه قُدّمت الهمزة على الباء النلا بؤدّي إلى إبدال الباء همزة كما تُبدّل في صَعِينَه وصَائِف وكتيبة وكتائيب لوقوعها قبل الطرف بحرف من هذا النوع لوقوعها قبل الطرف في الإبدال وهم يُبدِلون من الباء إذا وقعت طرفًا وقبلها ألف زائنة همزة فلولم نُقدّم الهمزة على الباء في خَطَائِي لكان بؤدّى إلى اجتماع هرنين وذلك مرفوض في كلامهم ولم يَأْتِ في كلامهم أنجمع بين همزين في كلامهم ولم يَأْتِ في كلامهم أنجمع بين همزين في كلامهم ولم يَأْتِ في كلامهم أنه المهاء في فول الشاعر

فَانَّكَ لاَ نَدْرِى مَتَى ٱلْهَوْتُ جَائِيٌّ . وَلِكِنَّ ٱقْصَى مُدَّةِ ٱلْهَوْتِ عَاجِلُ وَ وَلَمْناً قَالَ الْخَلِيلُ بِنِ ٱحْمَدَ جَائِيَةً مَقَلُوبُهُ وَوَزِنِهِ فَالِعَةٌ فصارت خَطَائِيَ مثل خَطَاعِى ثُمِّ ٱبدلوا مِن الكسرة فَخْةَ وَمِن الله الله النَّا فصارت خَطَاآا مثل خَطَاعًا فحصلَتُ هُرَةٌ بِينِ ٱلنَّيْنِ وَالْأَلْفِ قَرِيبَةً مِن الهُمْزَةُ فَقَلْبُوا مِن الْهُمْزَةُ فَعَلَمَا عَلَى مِن الْهُمْزَةُ فَقَلْبُوا مِن الْهُمْزَةُ بِينَ النَّيْنِ وَالْأَلْفِ قَرِيبَةً مِن الهُمْزَةُ فَقَلْبُوا مِن الْهُمْزَةُ وَمِنَ اللهُمُونُ وَقَالًى عَلَى مِا بِينَّا، وَمِنْم مَن قَالَ ٱنّه عَلَى فَعَالَى لاَنَّ خَطِيئَةً جُمعت على تَرْكُ الْهُمْزِ لاَنْ تَرْكُ وَمِنْ وَعَلِلْ لاَنْ تَرْكُ الْهُمْزِ وَلِياءً وَكُلُّ فَعِيلَةٍ مِن ذُواتِ الوَاوِ وَالِياءً وَكُلُّ فَعِيلَةٍ مِن ذُواتِ الوَاوِ وَالِياءً وَكُلُّ فَعِيلَةً مِن ذُواتِ الوَاوِ وَالِياءً وَكُلُّ فَعِيلَةً مِن ذُواتِ الوَاوِ وَالِياءً فَحُو وَصِيَّةً وَحَيْبَةً فَانَه يُجُمِعَ على فَعَالَى دُون فَعَائِلَ لاَنَّهُ مِن ذُواتِ الوَاوِ وَالِياءً وَصَايَلُ لاَنَّهُ وَكُنِّ فَعَلَى فَقَالُولُ وَصَايَا وَحَشَايًا وَصَايًا وَحَشَايًا وَصَايًا وَصَايًا وَحَشَايًا وَصَايًا وَصَايًا وَصَايًا وَصَايًا وَحَشَايًا وَصَايًا 
الصحيح وإذا جاز أن يختصّ المعتلّ من التقديم والتأخير بما لا يُوجَد مثلُه في الصحيح جاز أن يختصَّ ببناء لا يُوجَد مثلُه في الصحيح، وأمَّا قولم أنَّا حذفنا الألف وعوّضنا الياء مكانَّها لئلاً يَلتيس فَعِيل بنَّعْل قلنا وهذا أيضا باطل لأنّه لوكان الأمر على ما زعمتم لكان ينبغى أن لا يجوز فيه التخفيف فيقال ه سَيْد ومَيْت وهَيْن لأنّه يؤدّى إلى الالتباس فلمّا جاز ذلك فيه بالإجماع دلّ على فسادِ ما ذهبتم إليه، وأمَّا قولُ مَن قال أينّ أصله فَيْعَل بفتح العيَّن إلاَّ أَنَّهَ كُسَرِ العينَ كَمَا كُسُرِ البَاءَ فِي بِصْرِيَّ قَلْنَا هَذَا بَاطِلُ وَذَلْكَ لَأَنَّهُ لُو كَان فَيْعَلَّا لَكَانَ يَنْبَغَى أَنْ يَقَالَ سَيَّدَ وَهَيَّنَ وَمَيَّتَ بِالنَّتِحَ وَلِمْ يُغَيِّرُ إلى الكسركا قالول عَيَّن وَنَيَّحان وهَيَّبان بفتح العين والتيَّحان هو الذي يَعترض في كلّ ١٠ شيء والهيَّبان الذي يَهاب كلُّ شيء فلمَّا كُسر دلٌّ عَلَى فسادِ ما ذهبتم إليه، وأمَّا قولِم في النسب إلى البَصْرة بِصْرِىَّ بكسر الباء وكذلك جميعُ مـا استشهدواً به فعلى خلاف القياس فلا يُقاس عليه على أنَّهم قـد قالوا إنَّما كُسرتِ الباء لأنّ البَصْرَةَ فى الأصل الحِجارة الرِخْوَة فإذا حُذفتِ التاء كُسرتِ الباء فقيل بِصْر فلمّا نُسبت إلى البصرة حُذفت تاء التأنيث لياء النسب ١٥ فَكُسرت الباء كَعَدْف التاء فلذلك قيل بِصْرَى بكسر الباء، وقولم أنَّه لم يُوجَدُ فَيْعِل في كلامهم قلنا قد بيّنًا أنّ المعنلّ يختصٌ بأَ بْنِيَةٍ ليست للصحيح فلا حاجةً إلى أن تَجعَل فَيْعَلا مثل عَيَّن مع شذوذه وندوره في بابه وقد وجدنا سبيلا إلى أن تجعل فَيْعِلا على لفظُّه ولو جاز أن يُعتدُّ بقولم عَيَّن بفتح العين مع شذوذه وندوره لجاز أن يُعتدّ بما حكى الأصعيُّ قال حدَّثنى ٢٠ بعضُ أصحابِنا قال سبِعتُهم يقولون جائت الصَيْقِل بكسر القاف وإذا امرأةٌ كأنّ وجهَها سيفُ فلمّا رأَتْنا أَرْخَتِ الْبُرْفُعَ فقلت يَرْحَمَكِ الله إنّا سَفْرٌ وفينا أَجْرٌ فلو منَعْتِنا من وجهك فأنصاعت فتضاحكت وهي ننول

وَكُنْتَ مَنِي أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا \* لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَنْعَبَتْكَ ٱلْمَنَا ظِـرُ رَأَيْتَ ٱلَّذِي لَا كُلُّهُ أَنْتَ قَادِرْ \* عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَايِرُ بُوجِب فلبَ الواو با وقولم أنهم غلبوا اليا على الواو لأنّ الباب لليا فلبس بصحيح لأنّ المصادر على هذا الوزن قليلة وما جا. منها من ذوات الواو نحو ما جا. منها من ذوات اليا. كقولك كَيْنُونَة وقَيْدُودَة وحَيْلُولَة ودَيْبُونَة وسَيْدُودة وهَيْعُوعَة من الهُوَاع وهو القَيْ فلبس جَعْلُ الباب لذوات واليا أولى من جَعْله لذوات الواو فحَبْلُ أحدها على الآخر لا وجه له، والذي بدلّ على صحّة ما صرفنا إليه أنّ فَيْعَلُولاً بنا لا بكون في الأسما والصفات نحو خَيْتُعُورٌ وعَيْطَهُوسٌ وفَعْلُول لا بكون في شيء من الكلام ولم يَا من إلا في قولم صَعْنُوقٌ قال الراجز

مِنْ آلِ صَعْفُوقِ وَأَنْبَاعٍ أُخَرْ

١٠ وهم خَوَل بالبامة ولا بَنصرِف للنعريف والعجمة فا صِرْنا إليه له نظيرٌ في الأسماء والصفات وما صارول إليه لا نظيرَ له في شيء من كلام ثمّ الزموا مع حَمَّله على شيء لا نظيرَ له في كلامهم قلْبًا لا نظيرَ له في أَفْيسة كلامهم، وأمّا مَن قال أن أصله فيعلًا بفتح العين فاحتج بأنّه وجد فَيْعلًا بفتح العين له نظيرٌ في كلامهم ولم يجد فَيْعلًا بكسر العين فجعله فَيْعلا بفتح العين ثمّ كسر الياء كما قالوا في بصري يصري وكما قالوا في أموى وكما قالوا أخمت والأصل فيها النتح لأن أصلها أخوة وكما قالوا دُهْرِي بالضم للرجل المُسِن الذي قد أنى عليه الدَهْر والقياس الفتح وقد جاء في بعض هذا المعتل فَيْعَل قال الشاعر

مَا بَالُ عَيْنِي كَالشَّعِيبِ ٱلْعَيَّنِ

مَ فَدَلَّ عَلَى أَنّه فَبْعَلَ بِغَتِم العَيْن وَالشَّعِبِ الْمَزَادة (60. 256) الضَّغْمة والعَيَّن الهُنَّمَيَّة وهى التى يُصَبِّ فيها الماء فيخرج من عيونها أى خُرَزها فينفتح السَيْر فينسد موضع الخُرز ومنه بنال عَيِّنْ قِرْبَكُ أَى صَبِّ فيها الماء حتى ينسد آثارُ الحُرز، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمّا قولهم أنّ وزنه فَعِبل الا أنهم أعلوا عين النعل وقدموا وأخروا وقلبوا قلنا هذا باطل لأنّ هذا التقديم والناخير لا نظيرَ له في الصحيح لأنّ ياء فعيل لا تنقدم على عينه في شيء من

ياء وجعلوها ياء مشددةً وكما خَفَّنوا سَيِّد وهَيِّن ومَيِّت إلاَّ أنَّ التخفيف في نحو سَيِّد وهَيِّن ومَيِّت جائــز والتخنيف في نحو كَيَّنُونَهُ (fol. 255) وقَيَّدُودَة واجب وذلك لأنّ نهايةَ الاسم بالزيادة أن يكون على سبعة أحرف وهو مع الياء على سبعة أحرف فخنَّفُوه كما خفَّفول إشْهِيبَابِ فقالول إشْهِبَاب وإذا جاز ه اكحذف فيما قَلَّتْ حروفه نحو سَيِّد وهَيِّن وَمَيِّت لزِمِ اكحذف فيما كثُرت حروفه نحو كَيَّنُونَة وَقَيَّدُودَة وإذا جَازِ أَن يَخِنْصَ المعتلُّ بَأَ بْنِيَةٍ ليست للصحيح كان حَمْلُ سَيِّد وَهَيِّن وَمَيِّت على الظاهر أَوْلى من العُدول عنه إلى غيره، قالوا ولا يجوز أن يُقال أنَّ الأصل أن يقال في جمع ِ قَاضٍ تُضَّى كما يقال غَازِ وغزَّى فاستثقلوا التشديد على غير الفعل فحذفوا وعوَّضواً من حذف المحذوف ١٠ هاء كمَّا قالوا عِدَةٌ فعوَّضوا من الواو المحذوفة هاء وأمَّا كَيْنُونَة وقَيْدُودَة فالأصل كُونُونَة وقُودُودَة عَلَى فُعْلُولَة نحو بُهْلُولٍ وصُنْدُوقَ إلاّ أنبّم فَنحوا أوّله لأنَّ أَكَثْرَ مَا بجيء من هنه المصادر مصادرُ ذوَّاتِ الياء كنولهم طَارَ طَيْرُورَة وصَارَ صَيْرُورَة وسَارَ سَيْرُورَة وحَادَ حَيْدُودَة فَفَحْوه حتَّى نسلم الياء لأنَّ الباب للياء ثمّ حملوا ذوات الواو على ذوات الياء لأنبّها جاءت على بنائها وليس ١٥ للواو فيه حظٌّ لقُرْبهما في المخرج وإشتراكِهما في اللِّين فقلبوا الواو ياء في نحو كَيْنُونة وَقَيْدُودَة كما قالوا الشِّكَّايَة وهي من ذواتُ الواو لقولهم شَكَوْتُ أَشْكُو شَكْوًا لأنَّها جاءت على مصادر الياء نحو الدِرَايَة والرِوَايَة وألسِعَايَة والرِمَايَة فكذلك هاهنا لأنَّا نقول أمَّا فولكم أنَّ الأصل أن يقالُ فى جمع ِ قَاضٍ قُضَّى كَمَا يَقَالَ غَارٍ وَغُزِّى قَلْنَا هَذَا عُدُولٌ عَنِ الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ دَلَّيْلٍ ثُمَّ أُوكَان ٠٠ أصله قُضَّى كَغَازٍ وغُرَّى لكان ينبغى أن لا يلزَمَهِ الحذف لقلَّة حروفه وأن يجوز أن يأْ تِيَ بُّ على أصله فكان يقال فيه قُضًّى وقُضَاةٌ كما قالمًّا نُحرَّك وغُزَاتُهُ لأنَّ فُعَّل ليس بهجورٍ في أَبْنيَتِهم وهو كثير في كلامهم فلمَّا لزمِ الحذف وِلِم يَلْزَمْ في نظيره مع قالة حروفه دَلَّ على أنَّ مـا ذَكرتمُوه مجرَّدُ دعوًى لا يَسْتَيْدُ إلى معنَّى، وَأَمَّا قولهم أنَّ كَيْنُونَة فُعْلُولَة قلنا هذا باطل لأنَّه لوكان ٢٠ الأمركما زعمتم لَكان يجب أن يقال كُونُونَة وقُودُودَة لأنّه لم يُوجَدْ هاهنا ما

## ١١٥ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ وزنَ سَيِّدٍ وهَيِّن ومَيِّتٍ في الأصل على فَعِيلِ نحو سَوِيد وهَوِين ومَوِيت وذهب البصريّون إلى أنّ وزنه فَيْعِل بكسر العينّ وذهب قوم إلى أنّ وزنه في الأصل على فَيْعَل بفتح العين، أمَّا الكوفيُّون ه فأَحْجُّوا بأن قالول إنَّما قلنا أنَّ أصله فَعِيل نحو سَوِيد وهَوِين ومَوِيت لأنَّ له نظيرًا في كلام العرب بخلافِ فَيْعَل فإنّه ليس له نظيرٌ في كلامهم فلمّا كان هذا هو الأصل أرادول أن يُعِلُّوا عين الفعل كما أُعِلَّت في سَادَ بَسُودُ وفي مَاتَ بَمُوتُ فَنُدَّمتِ الباء الساكنة على الواو فانقلبتِ الواو ياء لأنّ الواو والباء إذا أَجْنَمُهُمَّا والسابق منهما ساكن فلبول الولو ياء وجعلوها ياء مشدَّدةً ، ١٠ ومنهم من قال أصله سَوِيد وهَوِين ومَوِيت إلَّا أُنَّهُم لَمَّا أَرَادُولَ أَن يُعِلُّوا الواوكما أعلُّوها في سَادَ ومَاتَ قلبوها فكان يلزَمهم أن يقلبوها ألفًا ثمَّ تَسفُط لسكونها وسكون الياء بعدها فكرهوا أن بَلتيسَ فَعِيل بنَعْل فزادها ياء على الباء ليَكَمُل بناء اكرف ويَقَعَ الَّفرق بها بين فَعِيل وفَعْل ويخرج على هذا نحو سُوبق وعُوبل فإنَّه إنَّما صحَّ لأنَّه غير جارٍ على النَّعِل، وأمَّا البصريُّون ١٥ فقالوا إنَّها فلناً أنَّ وزنه فَيْعلُّ لأنَّ الظاهر من بنائه هذا الوزن والتمسُّك بالظاهر واجبٌ مَهْمَا أمكن والذي بدلُّ على ذلك أنَّ المعنلُّ بخنصٌ بأَنْدِيَةٍ ليست للصحبح فمنها نُعَلَةٌ في جمع ِ فَاعِل نحو قَاضٍ وتُضَاّةٌ ومنها فَيْعَلُولَه نحو كَيْنُونَة وَقَيْدُودَة والأصل كَيَّنُونَة وَقَيَّدُودَةً والذي يَدلُّ على ذلك أنَّ الشاعر برُدّه إلى الأصل في حالة الاضطّرار قال الشاعر

قَدْ فَارَفَتْ فَرِينَهَا ٱلْفَرِينَهُ . وَشَحَطَتْ عَنْ دَارِهَا ٱلظَّعِينَهُ يَا لَئِنْنَا فَذْ ضَمَّنَا سَفِينَته . حَتَّى يَعُودَ ٱلْوَصْلُ كَيْنُونَهُ

إِلاَّ أَنَّم خَنَفُوه كَا خَنَفُوا رَيُّحَان وأصله رَيُّحَان بالتشديد على فَيْعَلَان وأصلُ رَيُّحَان رَبُّوَحَان فلمَّا المجتمعتِ الواو واليالهِ والسابق منهما ساكن قلبوا الواو

أُعيدَنَا نَكثيرا لهما فصار المُعاد زائدًا غير أنّه من جنس الأوّل فأُعيد بلفظ الأوّل فجُعلت عينًا ولامًا معادتين كما جُعلتِ الميم واكحاء الأَوَّلَمَان عينا ولاما وكذالك نقول في مَرْمَرِيس ومَرْمرِيت والدليل على أنّ فاءَ الفعل وعينَه في مَرْمَرِيس ومَرْمَرِيت زائدةٌ مكرّرةٌ أنّه مأخوذٌ من المَرَاسة والمَرْت ه أَلَا ترى أَنَّ مَرْمَرِيس اسم الداهِيَة ومَرْمَرِيت اسم للقَفْر، وأَمَّا الجواب عن كَلَّمَاتَ الْكُوفِيِّينَ أَمَّا قُولُم أَنَّه إذا كانت إحدى اللامين في وزن جَعْفَر زائدةً دلّ على أنّ فيه حرفًا زائدا وكذلك إذا كانت اللامان في وزن سَفَرْجَل زائدتین دلّ علی أنّ فی سَفَرْجَل حرفَیْن زائدَیْن قلنــا هذا غلطٌ وجهلٌ بموضع ِ وزنِ الأساء وتنيلها بالفعل دون غيره وذلك أنَّ التمثيل إنَّما وقع ١٠ بالفعلُ دونَ غيره ليُعلَم الزائد من الأصليّ وذلك أنّا إذا جئنا إلى جَعْفُر فَمُثَلَناه بَفَعْلَل عِلمِنا بالمثَال أنّه لم يَدْخُلُه شيء زائدٌ وإذا جئنا إلى صَيْقَل فَمُثَّلَناه بَفَيْعَل فقد عُلمر بالمثال أن الياء زائدةٌ وإختاروا الفعل لأنَّه يأتى وهو عِبارُهُ عن كلُّ شيء من الألفاظ التي نَتصرَّف أَلاَ نرى أنَّك لقول لصاحبك قَدْ ضَرَبْتَ زَيْدًا أو خَاصَمْنَهُ أو أَكْرَمْنَهُ أو ما أشبه ذلك فتقول قَدْ فَعَلْتَ ١٠ وَكَانِ الثَّلَاثِيِّ أَوْلِي بذلك من قِبَلِ أَنَّ أقلَّ الأسماءُ والأفعال بنات الثلاثة وفيها بنات الأربعة واكخمسة فلو وقع التمثيل بشيء على أربعة أحرف أَو خمسة لبطل (fol. 254) وزن الثُلاثيّ به إلاّ بجذفِ شيء منه ونحن نَجِدُ بنات الثلاثة تُبْنَى على أربعة أحرفٍ بزيادةِ حرفٍ نحو ضَيْغَم وهو من الضَغْم وهو العَضّ وعلى خمسة أحرف بزيادة حرفَيْن نحو سَرَنْدَى وهو من السَرْد ولم . يُعْلَمْ أَنَّه بُني شيءٍ من بنات الأربعة والخمسة على ثلاثة أحرف فلمّا كان الأمر علىٰ ما ذكرنا ووجب التمثيل بالفعل واحتَجْنا إلى نمثيل رُباعيّ وخماسيّ زِدْنا ما يُلِعقه بلفظ الرُباعيّ والخُماسيّ فهذا الذي نزين على الفعل زائد وإن كان المَمْثَلُ به أُصليًّا لأنَّ الضرورة أَنجأتْ إلى أن نَزيد على الفعل للحق الممثَّل ٥٠ بالمهنَّل به فدلُّ على صحَّةِ ما ذهبنا إليه وإلله أعلم، فذهب أبو الحسن عليُّ بن حمزةَ الكِسائيِّ إلى أنَّ الزائد فيما كان على أربعة أحرف الحرف الذي قبل آخره وذهب أبو زكريّاء بحيي بن زياد النرّاه إلى أنّ الزائد فيما كان على أربعة أحرف هو المحرف الأيخير وإن كان على خمسة أحرف نحو سَنَرْجَلِ فنيه زيادةُ حرفَيْن وذهب البصريّون إلى أنّ ° بنات الأربعة وانخمسة ضَربان غيرُ بنات الثلاثة وأُنهَما من نحو جَعْنَر وسَفَرُجِل لا زائدَ فيهما البَّنَّةَ، أمَّا الكُوفيُونَ فَأَحْجُولَ بأن فِالولِ إنَّهَا قَلناً ذلك لأنَّا أجمعْنا على أنَّ وزن جَمْفَر فَعْلَل ووزن سَفَرْجَل فَعَلَّل وقد عِلمنا أنَّ أصلَ فَعْلَل وفَعَاَّل فالا وعين ولام واحدةٌ فقد علِمنا أنَّ إحدى اللامين في وزن جَعْنُر َّ زائدةٌ واللامان في وزن سَنَرْجَل زائدتان فدلّ علي أنَّ في ١٠ جَعْنُر حرفًا زائدًا من حرفَيْهِ الأخبرَبْن وأنّ في سَفَرْجَل حرفَيْن (60. 253) زائدَيْن على ما ببنًّا، وأمَّا البصريُّونَ فأحْتِجُوا بأن قالوا لا يخلو الزائد في جَعْنَر من أن يكون الراء أو الفاء أوِ العينَ أوِ الحِيمَ فإن كان الزائد هو الراء فيجب أن يكون وزنه فَعُلَّرُ لأنَّ الزائد يُوزَن بلفظه وإن كان الزائد الناء فوجب أن بكون وزنه فَعْنُلٌ وإن كان الزائد العبين فوجب أن يكون ١٠ وزنه فَعَّل وإن كان الزائد انجيمَ فوجب أن يكون وزنه جَعْفَلُ وكذلك بَلْتَزِمُون فِي وَزِنِ سَفَرْجَل وإذا كَان هذا لا يقول بــ أحدٌ دلّ على أنّ حروفه كلَّها أصُولٌ، قالول ولا يجوز أن يقال أنَّ إحدى الدالين من قَرْدَد ومَهْدَد زائدة ووزنه عندكم فَعَلَل ففد وزنتمُ الدال الزائدة باللام وكذلك صَمَّحْهَ ووزنه عندكم فَعَلْعَل وإحدى البيمين وإحدى الحامين زائدتان ٠٠ ولم تَزِنوها بلنظها فتقولوا وزنه فَعَلْمَح ووَزَنْتُموها بالعين واللام فقلتم فَعَلْعَل وكذلك مَرْمَرِ بس ومَرْمَرِ بت ووزنه عندكم فَعْلَعِبل ولم تَزِنوا فيه الزائد بلفظه فتقولوا فَعُمَرِيْل وَوَزَنْتُمُوه بالناء والعين فقلتم فَعْفَعِيل لأنَّا نقول إنَّها وَزَنَّا الزائد بلفظ اللام دون لفظ الدال وذلك لأنّ إحدى الدالين لام الفعل والدال الأخرى و إن كانت زائدةً فهي تكريرُ لام ِ الفعل بلفظها فوَزَنَّا باللفظ ٥٠ الذي وُزن به لام النعل وكذلك صَمَحْمَة الميم عين النعل والحا. لامُه ثمّ

فأحتجُّوا بأن قالول إنَّها قلنا أنَّ وزنه فَعَاْعَلُ لأنَّ الظاهر أنَّ العين واللام قد تَكرَّرَنَا فيه فوجب أن يكون وزنه فَعَلْعَلُ (fol. 252) أَلَا نرى أنّه إذا تَكَرَّرَتِ العِين في نحو ضَرَّبَ وفَتَّلَ كان وزنه فَعَلَ أو تكرَّرَتِ اللام في نحو إِحْبَرٌ وِإِصْفَرٌ كَانِ وَزِنِهِ إِفْعَلَّ فَكَذَلَكَ هَاهِنَا لَمَّا تَكَرَّرَتِ العَينِ وَاللَّامِ فَى نحو صَمَحْمَح ودَمَكْمَك يجب أن يكون وزنه فَعَلْعَل لتكرُّرها فيه هذا حكم الظاهر فمَن أَدَّعي قُلْبًا بَقِيَ مُرتهَنَّا بإقامة الدليل ، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمَّا قولم أنَّ الأصل صَهَحْتَ ودَهَكَّكُ قلسًا هذا مجرَّدُ دعوًى لا يسْتند إلى معنَّى بل تكرير عين الفعلُّ ولامِه كَتَكْرِير فاء الفعل وعينِه في مَرْمَرِيسٍ وهي الداهِيَة ومَرْمَرِيتِ وهي القَفْرِ لأنهِّما في المَرَاسة والمَرْتُ وأمَّا ١٠ تلك المُواضع التي استشهدواً بها على الإبدال لِأَجْتَاع الأمثال فهناك قام الدليل في رَّدُّ الكلمة إلى أصلها وذلك غيرُ موجودٍ هاهنا، وقولهم لو جاز أن يقال أنّ وزنه فَعَلْعَلُ بتكرير العين لَجاز أن يقال صَرْصَرُ وسَجْسَجٌ وزنه فَعْفَعٌ لتكرير الفاء فيه قلنا هذا باطل وذلك أنَّ الحرف إنَّها يُجعَل زائدًا في الاسم والفعل إذاكان على ثلاثة أحرف سواه وهي فاء الفعل ١٥ وعينه ولامه وصَرْصَر وسَجْسَج لم يُوجَد فيه ذلك فلو قلنا أنَّ وزنــه فَعْنَغْ لأدَّى ذلك إلى إسقاطِ لامه وذلك لا مجوز بخلافِ صَمَعْمَج ودَمَكْمَك فإنَّه قد وُجد فيه ثلاثة أحرف فانح وعين ولام فلمّا لم يُوَدِّ ذلك ۚ إلى إسقاطِ لامه كان ذلك جائزا وصار هذا كما تَجعَل إحدى الدالَيْن في اِسْوَدَّ زائدةً ولا تجعل إحدى الدالين في رَدّ ومَدّ زائنةً لأنّا لو جعلنا إحداها زائدةً لأدّى ٢٠ ذلك إلى إسقاطِ لام ِ الفعل أوعينه وذلك لا يجوز فكذلك هاهنا وإلله أعلم،

# ١١٤ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ كلّ اسم زادت حروفُه على ثلاثة أحرفٍ فنيه ٢٢ زيادةٌ فإن كان على أربعة أحرفٍ نخو جَعْفَرٍ فنيه زيادةٌ فإن كان على أربعة أحرفٍ نحو جَعْفَرٍ فنيه زيادةُ حرف ولحدٍ ولختلفوا

والْأصل فى رَفَرَفْتَ رَفَّنْتَ لأَنّه من الرِقّة فأَبدل من الفاف الوُسْطى راءً وفال الآخَر

# بَانَتْ نُكُرْكُرُهُ ٱلْجَنُوبُ

والأصل في نُكَرِّكِرُهُ نُكَرِّرُهُ لأنَّه من النكرير فأبدل من الراء الوُسْطي كَافًّا وكذلك أيضا قالوا تَمَلَّمَلَ على فراشه والأصل تَمَلَّلَ لأنه من المَّلة وهو الرَّماد الحارّ إلاّ أنَّهم أبدلوا من اللام الوُسْطى مِيمًا وكذلك قالوا نَعْلُغُلُّ في الشيء والأصل نَعَلَّلَ لأنَّه من الغَلَل وهو الماء الجَارِي بين الشَّجَر فأبدلوا من اللام الوُسْطى غَيْنًا وكذلك قالول تَكَمْكُمُ والأصل تَكَمَّمُ لأنَّه من الكُمَّة وهي الْقَلَنْسُوَة فأبدلوا مِن المِم الوُسْطى كَافًا وكذلك قالوا خَنْعَتَ والأصل خَنَّتَ ١٠ لأنَّه من الْحَتْ إلاَّ أنَّهُم أبدلوا من الثاء الوُسْطى حاء كَراهِيَّة لِٱجْتَماع الأمثال فكذلك هاهنا الأصل فيه صَعْمَتُ إلاّ أنَّهم أبدلوا من الحا. الوُسُطى ميا كراهِيَّةً لِٱجْتَمَاعِ الْامثال وكانتِ المبم أَوْلَى بالزبَّادة لأنَّهَا من حروف الزيَّادة التي تَختَصُّ بِالْآساء وقلنا أنَّه لا يجُوزِ أن يكون وزنه فَعَلْمَلٌ بتكرير العين لأنَّه لو جاز أن يقال ذلك تجاز أن يقال أنَّ صَرْصَرٌ وسَجْسَجٌ وزن فَعْفَعْ ١٥ لتكرير النا م فيه فلمّا بطل أن يكون صَرْصَرٌ على فَعْفِع بطل أَيضا أن يكون صَمَحْمَةٌ على فَعَلْعَلِ، قالول ولا بلزَم على كلامنا نحو إحْقَوْقَفَ الظُّبي وإغْدَوْدَنّ الشَّعْر وَمَا أَشْبِهِ ذَلْكَ فَإِنَّهِ عَلَى وَزِن إِفْعُوْعَلَ لَأَنَّا نَفُولَ إِنَّمَا قَلْنَا أَنَّهُ عَلَى وزن اِنْعَوْعَلَ لَانَّه لبس في الأنعال ما هو على وزن اِنْعَلِّلَ فقلنا أنَّ وزنه على اِنْعَوْءَلَ بخلاف ِ هاهنا فإنّ في الأسماء ما هو على وزن فَعَلَّل نحو سَفَرْجَلٍ ٠٠ وفَرَزْدَق وَكذلك لا يلزَم على كلامنا نحو خُلَعْلَع وهو انجُعَل وَذُرَحْرَح وهو دُوَيَّةٌ فَانَّهُ عَلَى وَزِن فُعَلَّعَلِّ لأَنَّا نَقُولَ إِنَّهَا قَلْنَا أَنَّهُ عَلَى وَزِن فُعَلْعَلِّ لأنَّتْ لبس في الأسماء ما هو على وزنِ فُعَلِّلِ بضمّ الأوّل وإذا خرج اللفظُّ عن أَنْبِية كلامهم دلَّ ذلك على زبادة الحرف فيه والذي بدلُّ على ذلك أنَّهم قالول فی ذُرَحْرَح ِ ذُرّاحٌ فأسقطول أحد المثلين ولوكان خُماسبًّا لم يَأْتِ منه هُ ذُرًاحٌ على وزنِ نُعَالِ نحو كُرَّام وحسَّانِ فبان الفرق بينهما ، وأمَّا البصريُّون

فَأَحْتِمُوا بأن قالول إنَّها قلنا أنَّ وزنه فَعَاْعَلُ لأنَّ الظاهر أنَّ العبن وإللام قد تَكرَّرَتَا فيه فوجب أن يكون وزنه فَعَاْعَلُ (fol. 252) أَلاَ نرى أنّه إذاً تَكَرَّرَتِ العِين في نحو ضَرَّبَ وقَتَّلَ كان وزنه فَعَلَ أو تَكَرَّرَتِ اللام في نحو إحْمَرٌ وِإصْفَرَ كَانِ وَزِنُهُ إِفْعَلَ فَكَذَلَكَ هَاهِنَا لَمَّا نَكُرَّرَتِ العَينِ وَاللَّامِ في نحو صَمَحْمَح ودَمَكْمَك يجب أن يكون وزنه فَعَلْعَل لتكرُّرها فيه هذا حكم الظاهر ِ فَهَنِ ٱدَّعِي قُلْبًا يَقِيَ مُرتَهَنّا بإقامة الدليل ، وأمَّا الْجُواب عن كلمات الكوفيين أمَّا قولم أنَّ الأصل صَهَحْتُ ودَمَكَكُ قلنا هذا مجرَّدُ دعوًى لا يسَّند إلى معنَّى بلُ تكرير عين النعلُّ ولامِه كتكرير فاء النعل وعينه في مَرْمَرِيسٍ وهي الداهِيَة ومَرْمَرِيتٍ وهي القَفْر لأنهِّما في اَلمَرَاسة والمَرْتُ وأمَّا ١٠ تلك المُواضع التي استشهدولَ بها على الإبدال لِاّجْتَاع الأمثال فهناك قام الدليل في رَّدُّ الكلمة إلى أصلها وذلك غيرُ موجوديُّ هاهنا، وقولم لو جاز أن يقال أنّ وزنه فَعَلْعَلُ بتكرير العين لَجاز أن يقال صَرْصَرُ وسَجْسَجٌ وزنه فَعْفَعٌ لتكرير الفاء فيه قلنا هذا باطل وذلك أنَّ اكحرف إنَّها يُجعَلُّ زائدًا في الاسم والفعل إذاكان على ثلاثة أحرف سواه وهي فاء الفعل ١٠ وعينه ولامه وصَرْصَر وسَجْسَج لم يُوجَد فيه ذلك فلو قلنا أنّ وزنــه فَعْنَعْ لأدَّى ذلك إلى إسقاطِ لامه وذلك لا يجوز بخلافِ صَمَحْمَج ودَمَكْمَك فإنَّه قد وُجد فيه ثلاثة أحرف فاه وعين ولام فلمَّا لم يُوَدِّ ذلكَ إلى إسقاطِ لامه كان ذلك جائزا وصار هذا كما تَجعَل إحدى الدالَيْن في اِسْوَدٌ زائدةً ولا تجعل إحدى الدالين في رَدّ ومَدّ زائلةً لأنّا لو جعلنا إحداها زائدةً لأدّى ٢٠ ذلك إلى إسقاطِ لام ِ النعل أوعينه وذلك لا يجوز فكذلك هاهنا وإلله أعلم،

# ١١٤ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ كلَّ اسم زادت حروفُه على ثلاثة أحرفٍ فنيه ريادةٌ فإن كان على أربعة أحرفٍ نحو جَعْفَرِ فنيه زيادةٌ فإن كان على أربعة أحرفٍ نحو جَعْفَرِ فنيه زيادةُ حرف واحدٍ واختلفواُ

والْاصل فى رَفَرَقْتَ رَفَّنْتَ لأنّه من الرِقّة فأَبدل من القاف الوُسْطى راءً وفال الآخَر

### بَانَتْ نُكُرْكِرُهُ ٱلْجَنُوبُ

والأصل في نُكَرَّكِرُهُ نُكَرَّرُهُ لأنّه من التكرير فأبدل من الراء الوُسْطِي كَافًا وكذلك أيضا قالوا تَمَلْمَلَ على فراشه والأصل تَمَلّلَ لأنّه من المَلّة وهو الرَّماد الحارّ إلاّ أنهم أبدلوا من اللام الوُسْطي مِيمًا وكذلك قالوا نَعْلُغُلُّ في الشي. والأصل نَعَلَّلَ لأنَّه من الغَلَل وهو الماء الجَارِي بين الشَّجَر فأبدلوا من اللام الوُسْطَى غَيْنًا وكذلك قالول تَكَمْكُمَ والأصل تَكَمُّمَ لأنَّه من الكُمَّة وهي الْفَلَنْسُوَة فأبدلوا من الميم الوُسْطى كَافًا وكذلك قالوا خُمْعَتَ والأصل حَمَّتَ ١٠ لأنَّه من الْحَتْ إلاَّ أنَّهِمْ أبدلوا من الثاء الوُسْطى حاء كَراهِيَّةً لِاجْتَاع الأمثال فكذلك هاهنا الأصل فيه صَعْمَتْ إلاّ أنَّهم أبدلوا من الحا. الوُسْطى ميا كراهِيَّةً لِٱجْتَمَاعِ الْأَمْثَالَ وَكَانَتِ المَمِ أَوْلَى بِالزِّيَادَةَ لَأَنَّهَا مَن حروفُ الزِّيادَة التي تَختصٌ بالْآساء وقلنا أنَّه لا يجُوز أن يكون وزنه فَعَلْمَلٌ بتكرير العين لأنَّه لو جاز أن يقال ذلك تجاز أن يقال أنَّ صَرْصَرٌ وَسَجْسَجٌ وزن فَعْلَعْ ١٠ لتكرير النا عنيه فلمّا بطل أن يكون صَرْصَرْ على فَعْنع بطل أَيضا أن يكون صَمَحْمَةٌ على فَعَلْعَلِ، قالول ولا بلزَم على كلامنا نحو إحْقَوْقَفَ الظُّبِّي وِإغْدَوْدَنَ الشَّعْر وَمَا أَشْبِهِ ذَلْكَ فَإِنَّهُ عَلَى وَزِن إِفْعُوْعَلَ لَأَنَّا نَقُولَ إِنَّمَا قَلْنَا أَنَّهُ عَلَى وزن اِنْعَوْعَلَ لَانَّه لبس في الْأنعال مَا هو على وزن اِنْعَلَّلَ فقلنا أنَّ وزنه على اِنْعَوْعَلَ بخلافِ هاهنا فإنّ في الأسماء ما هو على وزن فَعَلَّلِ نحو سَنَرْجَلِ ٢٠ وفَرَزْدَق وَكذلك لا يلزَم على كلامنا نحو خُلَعْلَع وهو انجُعَل وَذُرَحْرَح وهو دُوِّئَيَّةٌ فانَّه على وزن فُعَلْعَلِ لأنَّا نقوِل إنَّها قلناً أنَّه على وزن فُعَلْعَلِّ لأنَّـه لبس في الأسماء ما هو على وزنِ فُعَلَّلِ بضمَّ الأوّل وإذا خرج اللنظُّ عن أَبْيِهَ كلامهم دلّ ذلك على زبادة الحَرف فيه والذي بدلّ على ذلك أنّهم قالول فی ذُرَحْرَح ِ ذُرّاحٌ فأسقطول أحد المثلين ولوكان خُماسيًّا لم يَأْتِ منه مَ ذُرًاخٌ على وزنِ نُعَالِ نحو كُرَّام وحُسَّانِ فبان الفرق بينهما ، وأَمَّا البصريُّون صحّتِ الواو دلّ على أنّ الأصل فيه العَوَاوِير بالياء كَطَوَاوِيس ونَوَاوِيس وَوَاوِيس وَوَاوِيس وَوَاتِها حُدفت الضرورة وإنّها صحّتِ الواو مع نقدير الياء لأنبّها قبل الطرف بحرفَيْن فبعدُث عمّا نُقلَب فيه الواو إذا وقعت طرفا فلم نُقلَب هزةً والوجه الثانى أنبّم لمّا حِذفوا الهرزة من يُوَوْعِدُ لم يحذِفوا الواو لأنّه كان يؤدّى ولى النُولاة بين إعلاليْن وهم لا يُوالون بين إعلاليْن ألا ترے أنبّم قالوا هوك وغوى وغوى فأبدلوا من الياء النّا لتحر كها وانفتاح ما قبلها ولم يُبدلوا من الواو ألفًا وإن كانت قد تحرّكتْ وانفخ ما قبلها لأنبّم لو فعلوا ذلك فأعلّوا الواو كما أعلّوا الياء لأدّى ذلك إلى أن يجمعوا بين إعلاليْن وانجمعُ بين إعلاليْن لا يجوز وإله أعلم،

### ۱۱۲ مسئلة

ذهب الكوفيون الى أنّ صَمَحْمَة ودَمَكُمَكُ على وزنِ فَعَلَل وذهب البصريّون إلى أنّه على وزنِ فَعَلْعَلِ، أَمّا الكوفيّون فاحخبّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنّه على وزن فَعَلْل وذلك أنّ الأصل في صَمَحْمَة ودَمَكْمَكُ صَمَحْمَة ودَمَكْمَكُ الله على وزن فَعَلْل وذلك أنّ الأصل في صَمَحْمَة ودَمَكْمَكُ الله أمّهُ استثقلوا جَمْع ثلاث حاءات وثلاث كافات فجعلوا الوُسْطى ١٥ منها مِيمًا والإبدالُ لاّجْمَاع الأمثال كثيرٌ في الاستعال قال الله تعالى فَكُبْكُوا فِيهًا هُمْ وَالْغَاوُونَ والأصل كُبِّبُوا لأنّه من كَبَبْتُ الرّجُلَ على وَجْهه فَكُبْكُوا فِيهًا هُمْ استثقلوا اجتماع ثلاث باءات فأبدل من الوُسْطى كاف وقال الفرزدق

مُوَا نِعُ لِلْأَسْرَارِ إِلاَّ لِأَهْلِهَا \* وَبُحْانِنَ مَا ظَنَّ ٱلْغَيُورُ ٱلْمُشَفْشَفُ وَ وَلَا اللَّهُ الْعَيْرَةِ وَشَنَّهُ الْعَيْرَةِ وَشَنَّهُ الْحُزْنُ إِلاَّ أَنَّهِ الْمُشَفِّقُ الْحُزْنُ إِلاَّ أَنَّهِ الْسَفْقُلِ اجتماعَ ثلاث فاءات فأبدل من الوُسْطى شِينًا وقال الآخر وهو الأعْشَ

٢٢ وَتَبْرُدُ بَـرْدَ رِدَاءِ ٱلْـعَــرُو \* سِ بِٱلصَّيْفِ رَقْرَقْتَ فِيهِ ٱلْعَبِيرَا

والأصل فبها مِوْعاد ومِوْزان ومِوْقات لأنَّها من الوَّعْد والوِّزْن والوَّقْت إلاّ أنَّ الواو لمَّا سكنت وإنكسر ما قبلها قلبوها ياء فكذلك هاهنا لمَّا لم يُمْكِن الادَّغام لِمَا ذَكُرنا وَكَانتِ الوَاوِ نُقلَب في نحو سَيِّدٍ لإمكانه أحبُّوا أن يقلبول الواو بسبب يستمرّ له القلب وهوكسرُ ما قبلها، وأمَّا قولهم أنَّها لوكانتِ قد ه حُذفت لوقوعها بين ياء وكسرة لكان ينبغي أن لا تُحذّف من أَعِدُ ونَعِدُ وَنَعَدُ لَأَنَّهَا لَمْ نَقَعْ بين ياء وكسرة قلنا إنَّمَا حُذَفت هاهنا وإن لم نَقَعْ بين ياءً وكسرة حملاً لحروف المضارَعَة التي هي الهمزة والنون والتاء على اليا. ولأنَّها أخواتٌ فلمَّا حُذفتِ الواو مع أحدِها للعِلَّة التي ذكرناها حُذفت مع الآخر لئلاً تَختاف طُرُق (٢٥١. 250) تصاريف الكلمة ليَجْرِي الباب على سَنَن ١٠ واحد وصار هَذَا بمنزل الْمُرْمُ والأصل فيه أَأْكُرِمُ إِلَّا أُنَّمَ كُرِهُوا اجتماعً همزنَيْن فحذفوا الثانية فرارًا مِنِ اجتماع همزتين طلبًا للتخفيف وكان حذفُ الثانية أَوْلِي مِن الْأُولِي لأنّ الْأُولِي دخلتْ لمعنّى والثانية مـا دخلت لمعنّى فَلَهٰذَا كَانِ حَذَفَ الثَّانِيةَ وَتَنْفِيَةُ الْأُولَى أَوْلَى ثُمِّ قَالَطَ نُكْرِمُ وَتُكْرِمُ ويُكْرِمُ مُحذَفوا الهمزة حملا للنون والتاء والياء على الهمزة طلبًا للتشاكل على ما بيّنًا، ١٠ وأمَّا قولم أنَّه لوكان اكحذف لوقوعها بين ياء وكسرة كان يجب اكحذف في قوله يُوعِدُ ونحوه قلنا الجواب عن هذا من وجهَيْن أَحدها أنّ هذا لا يصلُح أن يكون نقضًا على يَعِدُ لأنّ الواو هاهنا ما وقعت بين ياء وكسرة لأنَّ الأصل في يُوعِدُ بضمِّ الياء يُؤَوْعِدُ كَا أَنَّ الأصل في يُكْرِمُ يُؤَكِّرُمُ قال الشاعر فَائِنُهُ أَهْلُ لَأَنْ يُوَكُّرُمَا

ا فلما كان الأصل بُووْعِدُ بالهمز فالهمزة المحذوفة حالت بين العاو باليا • لأنتها في حكم الثابتة كاكانتِ الياء المحذوفة في قول الشاعر

وَكُمَّلَ ٱلْعَبْنَيْنِ بِٱلْعَوَاوِرِ

فى حكم الثابنة ولولا ذلك لَمَا صحّتِ الّواو وكانتُ نُقلَب همزةً لوقوعها قبل الطّرَف بحرف من هذا النحو مجرت الطّرَف بحرف بحرف وهم بَقلِمون الواو إذا وقعت طرفا وقبلها ألف زائدةٌ همزةً فهاهنا لمّا

لِتَلَاَّ نَخْتَافِ طُرُق نصاريف الكلمة على ما سَنُبَيِّنه في الجُوَّابِ إن شاء الله تعالى، وَأَمَّا الجواب عن كلمات الكوفيّين أمَّا قولهم إنَّما حُذفتِ الواو من هذا النحو للفرق بين الفعل اللازم والمتعدِّى فبقّوا الواو في (fol. 249) اللازم وجذفوها من المتعدِّى قلنا هذا باطل فإنَّ كثيرا من الأفعال اللازمة قد ه حُذَفت منها الواو وذلك نحو وَكَفَ البيتُ يَكِفُ ووَنَمَ الذُباب يَنمُ ووَجَدَ في الْحُزْنِ يَجِدُ إِلَى غَيْرِ ذلك والأصل فيها وَكَفَ يَوْكِفُ وَوَنَمَ يَوْنِهُمُ وَوَجَدَ يَوْجِدُ وَكُلُّهَا لازمَةٌ ولوكان الأمر على ما زعتم لَكانَ بجب أن لا تُعذَّف منه الواو فلمّا حُذفت دلّ على أنّه إنَّها حُذفتِ الواو لوقوعها بين ياءِ وَكسرة ولا نظر في ذلك إلى اللازم والمتعدّى، وأمَّا وَجِلَ يَوْجَلُ ووَجِلَ يَوْجَلُ ووَجِلَ يَوْحَلُ ١٠ فَإِنَّهَا لَمْ تُحْذَفْ منه الواو لأنَّهُ جَاء على يَفْعَلُ بَفْتَحَ العين كَعَلِمَ يَعْلَمُ فَلم نَقَعِ الواو فيه بين ياء وكسرة وإنَّها وقعت بين ياءً وفتحة وذلكُ لا يُوجِّب حذفَها وأمَّا حذفُهم لها من قولهم وَلَغَ يَلَغُ وإن كانت قد وقعت بين ياء وفتحة فلأنّ الأصل فيه يَفْعِلُ بكسرُ العين كَضَرَبَ يَضْرِبُ وإنَّما فُتَعتِ العين لوقوع حرفِ الحَلْق لامَّا فإنّ حرف الحَلْق متى وقع لَامًّا من هذا النحو فانّ ١٥ القياس يقتضى أن يُفتَح العين منــه نحو قَرَأَ يَقْرَأُ وجَبَهَ يَجْبَهُ وسَدَحَ يَسْدَحُ وشَدَخَ يَشْدَخُ وجَمَعَ يَجْمَعُ ودَمَغَ يَدْمَغُ إِلَّا ما جاء على الأصل نحو نَطَجَ الكَبْشُ يَنْطِحُ وَنَبَحَ الكَلْب يَنْبِحُ وَكِذلك أيضا إذا وقع حرف اكحَلْق عَيْنًا فإنَّه يقتضي فَتْحَ الْعَين أيضا نحو سَأَلَ يَسْأَلُ وجَهَدَ يَجْهَدَ وَتَحَرَ يَنْحَرُ وَفَخَرَ يَنْخَرُ وِنَعَبَ يَنْعَبُ وِفَغَرَ يَنْغَرُ إِلاَّ ما جاء على الأصل نحو نَعَقَ ويَنْعِنُ فدلَّ ٢٠ على أنّ وَجِلَ يَوْجَلُ لا حَجَّةَ لهم فيه وفي وَجَلَ بَوْجَلُ أربع لغاتٍ أحدهـــا تَصحَيَح الواو وهي اللغة المشهورة واللغة الثانية يَاجَلُ فتُقلَب الواو ألِمَّا لمكان الفتحة قبلها وفرارًا مِن اجتماع الياء والواو إلى الألف واللغة الثالثة قلب الواو ياء نحو بَيْجَلُ وَذلك على طريقةِ سَيِّدٍ ومَيِّتٍ وإن لم يُمْكِنِ الادِّعَام لمَحْرُك الأَوِّل واللغة الرابعة بِيجَلُ بكسر الياء لأنبُّم أَرَادول أن يُقلبوا الواو ياء ٢٠ فكسرول ما قبلها ليَجْرِىَ قلبُها على سَنَن القياس في نحو مِيعَادٍ ومِيزَانِ ومِيقَاتٍ

### ۱۱۲ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ الواو من نحو يَعِدُ ويَزِنُ إِنَّهَا حُذَفت للنرق بين النعل اللازم والمتعدِّي وذهب البصريُّون إلى أنَّهَا حُذفت لوقوعها بين ياء وكسرة، أمَّا الكوفيُّونَ فأحجُّوا بأن قالول إنَّما قلنا ذلك لأنَّ الأفعال تنقيم الى قسمين إلى فعل لازم وإلى فعل منعدي وكلا القسمين يَقعان فيا فاؤه وإنَّ فَلَمَّا نَعَايِرًا فِي اللزومُ وَالتعدَّى وَأَنَّفَا فِي وقوع فَائِهِمَا وَإِنَّا وَجِبِ أَن يُنرَق بينهما في اكحكم فبقّوا الواو في مضارع اللازم نحو وَجِلَ يَوْجَلُ ووَحِلَ بَوْحَلَ وحذفوا الواو من المنعدّى نحو وَعَدّ يَعِدُ ووَزَنَ يَزِنُ وَكَانِ المنعدّى أَوْلِي بِالْحَذْفِ لأنّ النعدّي صار عوضا من حذف الواو، قالوا ولا يجوز أن يفال ١٠ أُنَّهُم إِنَّمَا حَذَفُوا الوَاوِ لُوقُوعِهَا بَيْنَ يَاءُ وَكُسْرَةً لَأَنَّا نَقُولُ هَذَا يَبْطُلُ بَقُولُمُ أَعِدُ وَنَعِدُ وَنَعِدُ والْاصل فيه أَوْعِدُ وَنَوْعِدُ وَنَوْعِدُ ولوكان حذف الهاوَ لوقوعها بين باء وكسرة لِكان ينبغي أن لا تُحذَف هاهنا لأنَّها لم نَقَعْ بين ياء وكسرة ولكان ينبغى أن نُحُذَف من قولهم أُوعِد بُوعِدُ بضمَّ الياء فيقال يُعِدُ لوقوعها بين باء وكسرة فلمَّا لم تُحُذَّفْ دلَّ على فسادِ مــا ذكرتموه ، وأمَّـا ١٠ البصريُّونَ فَأَحْجَوا بأن قالول إنَّها قلنا أنَّ الولو حُذفت لوقوعها بين ياء وكسرة وذلك لأنّ اجتماع اليا، وإلواو والكسرة مُستثقَلٌ في كلامهم فلمَّا اجتمعتْ هنه الثلاثة الأشبآ. المستَنكرة التي تُوجِب ثِقَلًا وجب أن يَحذِفوا وإحدًا منها طَلَبًا للخنيف فحذ فوا الواو لينِفُّ أمر الاستثقال، والذي يدلُّ على صحَّةِ ذلك أنَّ الواو والياء إذا اجتمَّعَنَّا وَكَانَا على صنةٍ بمكن أن تُدَّغَمَ إحداها ٢٠ في الأخرى قُلبتِ الواو إلى الياء نحو سَيِّدٍ ومَيِّتٍ كَراهيَةً لِلْجْتماع المثلين وإذا اجتمع هاهنا ثلاثة أمثال الباء والواو والكسرة ولم يُمكِّنِ الادِّغام لأنّ الْأُوْلَ مَحْرِكٌ وَمَن شَرَطُ اللَّهُمَ أَن بَكُونَ سَاكَّنَا فَلَمَّا لَم يُبَكِّنِ الْتَخْفِيفِ بالادّغام ٢٢ وجب التَّخنيف باكدُف فقيلَ يَعِدُ ويَزِنُ وحملوا أَعِدُ ونعِدُ ونَعِدُ على يَعدُ ورَجُلٌ عَانِسٌ وَامْرَأَةٌ عَانِسٌ إذا طال مَكْنُهَا لا يَتزوَّجان ورَجُلٌ عَافِرٌ وامْرَأَةٌ عَافِرٌ وامْرَأَةٌ عَافِرٌ وامْرَأَةٌ عَافِرٌ اللهِ يَعْدُ إذا لَم يُولَدُ لَهَمَا ورَأْسُ نَاصِلٌ مِن المخضاب ويحْيَةٌ نَاصِلٌ وجَمَلُ نَازِعٌ إلى وَطَنِه ونَاقَةٌ نَازِعٌ وجَمَلُ ضَامِرٌ وناقَةٌ ضَامِرٌ وجَمَلَ بَازِلٌ ونَاقَةٌ بَازِلٌ فَيَاقَةٌ بَازِلٌ فَيَاقَةٌ بَازِلٌ فَيَاتُهُ فَي كُلمات كثيرةٍ قال زُهَيْرٌ

 فَوَقَعْتُ بَيْنَ قُتُودِ عَنْسٍ ضَامِرٍ \* لَحَّاظَةٍ طَفَلَ ٱلْعَشِي ِ سِنَادِ

 وقال الأعْشَى

عَهْدِى بِهَا فِى ٱلْحَيِّ قَدْ سُرْبِلِتْ \* بَيْضَاء مِثْلَ ٱلْمُهْرَةِ ٱلضَّامِـرِ وَقَالَ زُهَيْر

تُهَوِّنُ بُعْدَ ٱلْأَرْضِ عَنِّى فَرِيدَةٌ \* كَنَازُ ٱلْبَضِيعِ سَهْقَ ٱلْهَشْيِ بَازِلُ ١٠ وقال لَبِيدٌ

# نُرْوِى ٱلْمَحَاجِرَ بَازِلُ عُلْكُومُ

وقال آخَرُ

## بِبَازِلٍ وَجْنَاءَ أَوْ عَيْهَلِ

كيف والأصمعيّ قد صنّف في هذا النحوكتابًا والوجه الثالث وهو أنّه لوكان الاختصاص سَبَبًا لحذف علامة التأنيث من اسم الفاعل لوجب أن يكون ذلك سَبَبًا لحذفها من الفعل فيقال المرأة طَلَق وطَمِث وحَاض وحَمَل كا يقال طَالِقُ وطَامِث وحَامِث وحَامِلُ فلمّا لم يجز أن تُحذف علامة التأنيث من الفعل دلّ على أنّه نعليل فاسد ولا يلزَم هذا على قول من حمله على المعنى كأنّه قال انسانُ حائضٌ لأنّ الحمل على المعنى أنساغٌ يُقتصر فيه على السَماع كأنّه قال انسانُ حائضٌ لأنّ الحمل على المعنى أنساغٌ يُقتصر فيه على السَماع ولا يلزَم أيضا على قول مَن حمله على النسب بوجه ما لأنّه جعل السَماع ولا يلزَم أيضا على قول مَن حمله على النسب بوجه ما لأنّه جعل حائضًا بعنى ذَات حَيْضٍ والفعل لا يدلّ على نفس الشيء فيقال إنّ هِنْدًا حَاضَ بمعنى فِهندٌ ذَاتُ حَيْضٍ وإنّها شأن الفعل الدلالة على المصدر والزمان حَامَنَ الفرق بينهما وإنه أعلم،

الآخَر وهو الحُطَبَّنة

نَلاَنَهُ أَنْنُسِ وَنَلاَثُ ذَوْدٍ . لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى عِبَالِى نَالَ نَلاَنَهُ أَنْنُسِ ولم يَقُلْ نَلاثُ حملًا على المعنى وقال النَّنَال الكلابى قَبَائِلْنَا سَبْعٌ زَأْنْتُمْ ثَلاَثُ مَ وَلَلسَّبْعُ خَيْرٌ مِنْ نَلاَثْ وَأَكْثَرُ • نَالَ ثَلاَئَةٌ ولم يَقُلْ ثَلاَثُ حملًا على المعنى وقال لَبيدٌ

فَهَضَىٰ وَقَدَّمَهَا وَكَانَتْ عَادَةً . مِنْهُ إِذَا هِيَ عَرَّدَتْ إِقْدَامُهَا فَقَالَ كَانَتْ لأنّ الإِقْدَام في معنى التَقْدُمَة وقال الآخَر

يَا أَيْهَا الرَّاكِبُ الْمُزْجِى مَطِّبَنَهُ . سَائِلْ بَنِي أَسَدِ مَا هٰذِهِ اَلصَّوْتُ فَالَ هٰذِهِ لَانَ الصَوْت في معنى الصَبْحة وقال الآخَرِ
وَكَانَتْ مِنْ سَجِيَّنَا الْغَفْرُ

أَى المَغْفِرَة وقال الآخَر وهو طُفَيْلُ الغَّنَوَى (fol. 247)

َإِذْ هِنَ أَحْوَى مِنَ ٱلِرَّبْعِيِّ حَاجِبُهُ • وَٱلْعَيْنُ بِٱلْإِنْهِدِ ٱكْارِيِّ مَكْحُولُ وَلَا يَنْكُ مَكْحُولُ لَا يَكُولُ الْعَبْنُ فَي المعنى عُضُو وقالَ الْآخَر

أَرَى رَجُلاً مِنْهُمْ أَسِبِنَا كَأَنَّهَا . يَضُمُ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفّا مُحَفَّبَا لان الكَوفيين أمّا فولم من أن يُحصَى فكذلك هاهنا ، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمّا فولم أنّ علامة النأنيث إنّا دخلت للنَصْل بين المذكّر وللوئّث ولا اشتراك بين المذكّر وللوئّث ولا اشتراك بين المذكّر وللوئّث في هنه الأوصاف قلنا الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه أحدها أنّ هذا بيطل بنوله تعالى بَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمّا أَرْضَعَتْ ولو أن هذا بيض المذكّر وللمؤنّث لكان ينبغى أن لا تدخل هاهنا لأنّ هذا وصف لا يكون في المذكّر وللمؤنّث لكان ينبغى أن لا تدخل هاهنا لأنّ هذا وصف لا يكون في المذكّر فلمّا دخلت دلّ على من هذا النحو وجود الاختصاص وعدم الاشتراك لوجب أن لا يُوجد الحذف من هذا المخو وجود الاختصاص وعدم الاختصاص في نحو فولهم رَجُلٌ عَاشِقُ وامْرًأَهُ عَاشِق

على المعني كثيرٌ في كلامهم قال الشاعر

على المعنى حير على عارمهم على المساعر قَامَتْ تَبَكِيْكِ عَلَى قَبْرُهُ \* مَنْ لَي مِنْ بَعْدِكَ بَا عَامِرُ تَلَكَّنِي فِي اللَّارِ ذَا غُرْبَةٍ \* قَدْ ذَلَّ مَنْ لَبْسَ لَهُ نَاصِرُ فقال ذَا غُرْبَةٍ لأَنّ المرأة في المعنى انسانُ وقال الآخر إِنَّ السَّمَاحَة وَلَم بَقُلْ ضُمِّنَا لأَنّه ذهب بالسَمَاحَة إلى السَخَاء وبالمُرُقَّة إلى الكَرَم فقال ضَمِّنَا ولم بَقُلْ ضُمِّنَا لأَنّه ذهب بالسَمَاحَة إلى السَخَاء وبالمُرُقَّة إلى الكَرَم

فَإِنْ تَعْهَدِينِي وَلِي لِهَ \* فَإِنَّ الْمُوَادِثَ أَوْدَى بِهَا فَقَالَ أَوْدَى وَلِم يَقُلْ أَوْدَتْ لأَنّ الْحَوَادِثُ فِي معنى الْحَدَثَان وقال الآخر أَلْهُ مُنَيْرُ \* وَمِدْرَهُنَا ٱلْكَهِيُّ إِذَا نُغِيرُ وَحَمَّالُ ٱلْهَبَيْنِ أَلْهُ أَلَهُ \* بِنَا ٱلْحَدَثَانُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ النَّصُورُ وَحَمَّالُ ٱلْهِبَيْنِ آلِهُ اللَّهَ \* بِنَا ٱلْحَدَثَانُ وَالْأَنِفُ ٱلنَّصُورُ فَقَالَ أَلَهَ فَي الْحَوَادِثُ وقالَ الآخر فقالَ أَلَهُ وَاللَّهُ وَوَاللَّهُ وَقَالَ الآخر إِنَّ اللَّهُ مُوحِ وَرَى اللَّهُ وَقِالَ الآخر إِنَّ الْمُحَدَّاثُ وَاللَّهُ مُوحِ وَرَى اللَّهُ وَقِالَ الآخر فقالَ دَبَّرَهَا لأَنّهُ ذَهِ إِلَى معنى الْحَدَثُ لأَنّ الْحَدَثُ هَاهِنا يَوْدَى عَنِ الْجَمِعِ فَقَالَ الْمَذِر

فَنْيُنَّا لِسَعْدٍ مَا ٱقْتَضَى بَعْدَ وَقْعَتِى \* بِنَاقَـةِ سَعْدٍ وَٱلْعَشِيَّـةُ بــارِدُ فَقَالَ بَارِد فقال بَارِد لأنّه حمل العَشِيَّة على معنى العَشِيِّ وقال الآخَر

وَإِنَّ كِلاَبًا هَذِهِ عَشْرُ أَبْطُنِ \* فَأَنْتَ بَرِى \* مِنْ قَبَائِلِهَا ٱلْعَشْرِ فَقَالَ عَشْرُ أَبْطُنِ وَلَمْ يَقُلْ عَشْرَةُ لأَنَّ البَطْنِ بمعنى القبيلَة وقال الآخر وَقَائِكُمْ فِي مُضَرِ نِسْعَةٌ \* وَفِى فَائِلِ كَانَتِ ٱلْعَاشِرَهُ مَضَرٍ نِسْعَةٌ \* وَفِى فَائِلِ كَانَتِ ٱلْعَاشِرَهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

فقال تِسْعَةٌ وَلَمْ بَقُلْ نِسْعُ لأَنَّهُ حَمَلَ الْوَقَارِيْعِ عَلَى الْأَيَّامِ يَقَالَ فُلَانُ عَالِمٌ بِأَيَّامِ الْعَرَبُ أَى بِوَقَائِعِهِا وَقَالَ الآخَرِ وَهُو عُمْرُ بِنَ أَبِي رَبِيعَةً

وَكَانَ مِجِنِّى دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّفِى \* لَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ ٢٤ فقال لَكَثُ ولم يَقُلُ لَلَآنَةُ لأنَّه عنى بالشخوص نِساء مُحمِله على المعنى وقال

اشتراك بين المذكّر ولمؤنّث في هذه الأوصاف من العلاق والعلمت والحيش والحيش والحيش والحيش والحيش وإخلل وإذا لم بَنع الاشتراك لم بُنْنَقَرْ إلى إدخال علامة التأنيث لأنّ النصل بين شبئين لا اشتراك بينهما بحال محالٌ، وأمّا البصريون فاحجّوا بأن فالوا إنّها حُذفت علامة التأنيث من هذا النحو لأنّ قولم طالق وطاميث وحائض وحامِلْ في معنى ذات طلاق وطمت وحبض وحبل على معنى النسب أى قد عُرفت بذلك كما بفال رَجلٌ رَامِحٌ ونابلٌ أى ذُو رُمْح وببل وليس محمولا على النعل وليس محمولا على النعل وليس محمولا على النعل وليم الناعل إنّها بُونَّتُ على سبيل المتابعة للنعل نحو ضربت المرأة تَضربُ فهى ضاربة فإذا وضع على النسب لم يكن جاريًا على النعل ولا منتبعًا له فلم تلحقه علامة التأنيث وصار بمنزلة قولم امراً أنّ معطارٌ ومذكرارٌ ومِثْنَاكُ ومِنْاكُ وصَنَاعٌ وحصان ورزانٌ قال حَسَانٌ

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا نُزَتُ بِرَبْبَةٍ ، وَنُصْبِحُ غَرْنَى مِنْ لُحُومِ ٱلْغَوَافِلِ فَانَ هَا الْاعْلَ لَم نَكُن جارية على النعل لَم نَكَنْهَا علامة النانيك فكذلك هاهنا، والذي بدل على صحّةٍ ما ذكرناه أنبّم لو حملوه على ١٠ النعل لَدخلَتْه علامة التأنيك فقيل طَلَقَتْ فهي طَالِقَةٌ وطَرِبَتْ فهي طَامِئَةٌ ووَاضَتَتْ فهي حَالِفَةٌ وحَرَبَتُ فهي طَامِئَةٌ ووَاضَتَتْ فهي حَالِفَةٌ وحَرَبَتْ فهي طَامِئَةٌ قال الشاعر وهو الأعْشَى وَاطَرَقَهُ مَا خَارَنَا بِبنِي فَإِنَّكِ طَالِقَهُ . كَذَاكِ أُمُورُ ٱلنَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهُ

وقال

نَمَخَضَنِ الْمَنُونُ لَـ عُرِهُم مِن تَسَكَ بأن قال إنّها حذفوا علامة التأنيث من طَالِق ونحوه لأنتهم حملوه على المعنى كأنتهم قالعا شيء طَالِق أو انسانُ طَالِق كَا قالعا رَجُلُ رَبّعَةٌ فأنّه فا للعنى كأنتهم قالعا شيء طَالِق أو انسانُ طَالِق كَا قالعا رَجُلُ رَبّعة فأنّه فا الحديث مُذْ وَجَتِ الإسلامُ لأنّ الإسلام بمعنى السِلّة وَكَا حَكَى الأصْبَعِيْ (٢٥١. 246) عن أبى عرو بن العَلاء قال سمعتُ أعرابيًّا بَمانِيًّا بَعول فُلَانَ المُوسِة فالحديث مَا والحمل عرو بن العَلاء قال سمعتُ أعرابيًّا بَمانِيًّا بنول فُلَانَ المُوسِة والحمل ما كِنَا بِي فَقال ألبس بصحيفة والحمل ما كِنَا بِي فَقال ألبس بصحيفة والحمل

## جَمَادَيَيْنِ حَرَامَ

فَنْنُواْ ذَلِكَ عَلَى تَمَامُ الاسم عَلَى الأصل مِن غيرِ حَذَفِي وَالعَدُولُ عَنِ الأصل وَلِقَيَاسَ وَالنَقْلِ مِن غيرِ دَلِيلِ لا وَجْهَ له، وَأَمَّا الجَوَابِ عَن كَلَمَاتِ الْكُوفِيّيِن أَمَّا قُولُم إِنَّهَا قَلنَا أَنَّه يُجَذَف لَكُثْرةِ حروفهما وطولِ الفاظهما قلنا هُكُرة المحروف لا تكون علّة موجبة للحذف وإنّها بُوجد ذلك في الفاظ يسيرة نُقِلَتْ عنهم على خلاف الأصل والقياسِ فَعِب الاقتصار على تلك المواضع ولا يقاس عليها غيرُها إذ ليس المحذف للكثرة قياسًا مُطَرِدًا فإذا وجب الاقتصار على ما نُقِل عنهم من المحذف للكثرة بطل أنّ المحذف هاهنا للكثرة لوُرود النقل بخلافه، وأمّا استشهادُه باشْهِبَاب وكينُونَة والأصل هاهنا لازم في أصل الكلمة غيرُ عارض بخلاف ما وقع المخلاف فيه لأنّ الثقل فيهما لازم في أصل الكلمة غيرُ عارض بخلاف ما وقع المخلاف فيه فإنّه غيرُ المؤمّ أينَّونَة بالتشديد لا يَستقيم لأنّه شيء لا يقولون به لأنّ الأصل عنده في كَنْونَة كَوْنُونَة فابتدلوا من الولو با فكيف يقولون به لأنّ الأصل عنده في كَنْونَة كَوْنُونَة فابتدلوا من الولو با فكيف يقولون به لأنّ الأصل عنده في كَنْونَة كَوْنُونَة فابتدلوا من الولو با فكيف على صحّة مذهبهم (612 161) بشيء لا يَعتقدون صحّته فدلّ ذلك على صحّة مذهبهم (612 161) بشيء لا يَعتقدون صحّته فدلّ ذلك

### ١١١ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أنّ علامة التأنيث إنّها حُذفت من نحو طَالِق وطَامِث وحَائِض وحَامِل لاّخْتصاص المؤنّث به وذهب البصريّون إلى أنّه ١٠ إنّها حُذفت منه علامة التأنيث لأنبّم قصدول به النَسَب ولم يُجْروه على النعل وذهب بعضهم إلى أنبّم إنّها حذفوا علامة التأنيث منه لأنبّم حملوه على المعنى كأنبّم قالول شَيْء حائِضْ، أمّا الكوفيتون فاحجبّو بأن قالول إنّها قلنا ذلك ١٢ لأنّ علامة التأنيث إنّها دخلت في الأصل للفصل بين المذكر والمؤنّث ولا

#### ١١٠ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ الاسم المقصور إذا كُثُرت حروفه سقطت ألفُهُ \* في التثنية فقالوا في تثنيةِ خَوْرَكَى وَفَهُقَرَى خَوْرَكَن وَفَهْقَرَان وَفَهْقَرَان وَدَهبوا أيضا فيا طال من الممدود (٤٠١، ١٤٠١) إلى أنَّه بُحِذَف المحرفان الآخِران فأجازول ه فى قَاصِعًا ۚ وَحَاثِيًا ۗ قَاصِعَانِ وَحَاثِيَانِ وَذَهِبِ البصريُّونِ إلى أنَّه لا يجوز حذف شيء من ذلك في مقصور ولا ممدودٍ، أَمَّا الْكُوفيُّونَ فأَحْجُّوا بأن قالول إنَّها قلنا أنَّه بجوز ذلك لأنَّه لمَّا كثُرت حروفهما وطال اللفظ بهما. والتثنيةُ توجب زيادةَ ألف ونونِ أو ياء ونونِ عليهما ازدادَاكثرةً وطولا فاجتمع فيهما يْنْلَانِ نْنْلُ أَصَلَيٌّ وَنْنَلُّ طَارِئ فِّجَازِ أَن يُحذَف منهما لكثرة ١٠ حروقهما كما يحذِفون لكثرة الاستعال والذى يدلُّ على أنَّ طول الكلمة وَكُثْرَةَ حروفها لــه أثرٌ في اكحذف قولهم إشْهَابٌ اشْهِبَابًا وإحْمَارٌ إحْبِمِرَارًا وأصله إنَّهبِوابًا وإحْمِيرَارًا نحذفوا الباء لطول الكلمة وكثرةِ حروفها وكذلك رعمتم أنَّ كَيْنُونَة أصُلُها كَيَّنُونَة بالنشديد ثمَّ أوجبتمُ المحذفَ لطول الكلمــة طَلَبًا للتخنيف فدلَّ على أنّ طولَ الكلمة وكثرةَ حروفها له أثرٌ في اكحذف ١٠ فكذلك هاهنا وعلى هذا يخرج مــا لم يكثر حروفه منهما فإنّه لا يجوز أن يُحذَف منه شيء لقلَّة حروفه، وَأَمَّا البصريُّونَ فَأَحْتَجُوا بأن قالوا أنَّه لا يُحذَّف منهما شيء لأنّ التثنية إنَّما وردت على لفظ الواحد فينبغي أن لا يُحذَّف منه شى؛ قَلَّت حروفُه أو كَثُرت وإلذى يدلُّ على ذلك أنَّ العرب لم تَحْذِفْ فياكثرتْ حروفه كما حُذف فيما قاَّت حروفه فقالوا في تثنية جُمَادَى جُمادَبِّينِ ٢٠ من غير حذف قال الشاعر

شَهْرَى رَبِيعٍ وَجُمَادَبَيْنَهُ

وقال الآخر

جُهَادَبَيْنِ حُسُومًا

٢٤ وقال الآخَر

أنّه يجوز إشباع الحركات فتَنْشَأ عنها الحروف إلى آخر ما ذكروه فنقول الغرق بينهما ظاهر وذلك أنّ إشباع الحركات هناك بَوْدَى إلى تغيير واحد وهو زيادة هنه المحروف فقط وأمّا هاهنا فإنّه يؤدّ الى تغيير بن زيادة الألف الأولى وقلب الألف الثانية همزة وليس من ضرورة أن يجوز ما يؤدّى الى تغيير بن أو أكثر من ذلك ، وأمّا ما ذهب إليه الفرّاء من اشتراطه في قصر المهدود أن يجيء في بابه مقصور فباطل لأنّه قد جاء القصر فها لم يَجِئ في بابه مقصور قال الشاعر

وَّالْقَارِحَ ٱلْعَدَّا وَكُلُّ طِمِرَّةً ﴿ مَا إِنْ تَنَالُ يَدُ ٱلطَّوِيلِ قَذَالَهَا فَقَصر العَدَّاء وهو فَعَّالُ من العدو وفَعَّالُ لتكثير الفعل نحو ضَرَّابٍ وقَفَّالٍ . • ولا بجيء في بابه مقصور وقال الآخَر

وَلِكِنَّهَا أُهْدِك لِنَيْسٍ هَدِيَّةً \* بِفِيَّ مِنْ إهْدَاهَا لَكَ ٱلدَّهْرَ إِنْلِبُ فَقَصَرَ إِهْدَاهَا ولا بجيء في باب مقصور المُقَامَ وهو مصدرُ أَهْدَى بُهْدِي إِهْدَاء ولا بجيء في باب مقصور أَلاَ ترى أَنِّ نظيرَه من الصحيح أَكْرَمَ إِكْرَامًا فَأَخْرَجَ إِخْرَاجًا وما أشبه ذلك وقال الآخَر

وَ فَكُو أَنَّ الْأَطِبًا كَانُ حَوْلِي \* وَكَانَ مَعَ الْأَطِبًا الْهَاهُ الْهَاهُ فَعَصر الأَطِبًاء وهو جَمعُ طَبِيب ولا يجيء في بابه مقصور لأنّ النياس يُوجِب مَدَه لأنّ الأصل في طَبِيب أَن يُجمَع على طُبَبًاء على مِثال فُعَلاء كشَرِيف وشُرَفَاء وظَرِيف وظُرَفَاء إلاّ أنّه اجتمع فيه حرفان متحرِّكان من جنس واحد فاستثقلول اجتماعَهما فنقلوه من فُعلاء إلى أَفْعِلاء فصار أَطْبِبَاء فأستثقلول المتنقلول اجتماعَ حرفين متحرِّكَيْن من جنس واحد فنقلول كسرة الباء الأولى إلى الطاء فرارًا من الاستثقال وادّغول الباء في الباء فصار أَطِبًاء وكذلك حكم ما جاء على هذا المثال في جمع فَعِيل من المضاعف كقولم حَبِيبٌ وأحِبًا وخَلِيل وأَجِلًا ومَا أَشبه ذلك ولا يجوز في القباس أن وخيب وخليل وأجلاء من المناع فال الأطبًا فقصر ما يُوجِب بَقَعَ شيء من هذا المجمع الا ممدودا فلمّا قال الأطبًا فقصر ما يُوجِب بَقَعَ شيء من هذا على فسادٍ ما ذهب إليه وإنه أعلى،

المهدود إلاّ زائدةً والذي يدلُّ على ذلك أيضا أنَّه لولم يُعْلَم الاسم هل هو منصورٌ أو ممدودٌ لَوجب أن لِحق بالمنصور دون الممدود فدلٌ على أنَّه الأصل وإذا ثبت أنّ المنصور هو الأصل فلو جوّزنا مدّ المنصور لأدّى ذلك إلى أن نرُدُّه إلى غير أصل وذلك لا يجوز وعلى هذا يَغْرُج فصر المهدود ه فإنّه إنّها جاز لأنّه رَدّ إلى أصل بخلاف مدّ المنصور لأنّه رَدٌّ الى غير أصل ولبس من ضرورةِ أن يجوز الردُّ إلى أصلِ أن يجوز الردُّ إلى غيرِ أصلِ وهذاً لا إِنْكَالَ فِيهِ، وَإِمَّا الجِوابِ عَنْ كَلَّمَاتُ الْكُوفِيِّينِ أَمَّا قُولِ الشَّاعَرِ

قَدْ عَلَمَتْ أُمُّ أَ بِي ٱلسَّعْلاَ.

الْأبياتَ إلى آخِرها فلا حجَّةَ فيها لأنَّها لا تُعرَف ولا يُعرَف قائلُها ولا يجوز ١٠ الاحتجاج بها ولوكانت صحيحةً لتناوَّلناها على غير الوجه الذي صارول البه وأمًا قول الآخَر

إِنَّهَا ٱلْفَقْرُ وَٱلْغِنَاءِ مِنَ ٱللَّهِ

ونول الآخَر

فَلاَ فَقُرْ يَدُومُ وَلاَ غِنَاهِ

١٠ فلا حجَّةَ لهم فيه أيضا وذلك من وجهَيْن أحدها أنِّ الإنشاد بفتح الغير وللدُّ والغَنَاء ممدود بمعنَّى الكَفَايَة فال طَرَفَةُ

وَلَا تَجْعَلِينِي كَأَمْرِي ۚ أَيْسَ هَمُّهُ . كَهَيْنِي وَلَا يُغْنِي غَنَاءِي وَمَشْهَدِي والوجه الثانى أنّا نسلّم أنّ الرواية بكسر الغين ولكن تكون مصدرا لِغَانَيْتُهُ أَى فَاخَرْتُه (٢٠١. ٢٠١) بالغِنَى يَثَالُ غَانَيْتُهُ أَغَانِيهِ غِنَاءَ كَمَا تَقُولُ وَالَيْتُهُ أُوَالِيهِ ٠٠ ولاَ ۗ وعَادَيْتُهُ أَعَادِيهِ عِدَا ۗ بعنَى وَالْبَتُهُ قَالَ آمرُوُ الْقَيْسُ

فَعَادَى عِدَاء بَيْنَ نَوْرِ وَنَعْجَةٍ . دِرَاكًا وَلَمْ بَنْضِحْ بِمَاء فَيُغْسَلِ فكذلك هاهنا وهذا هو الجواب عن قول الآخَر

وَلَكِنْ . مَرْحَبًا بِالرَّضَاء مِنْكَ وَأَهْلاَ

١٠ لأنَّ الرضاء مصدرُ رَاضَبْتُه مُرَاضَاةً ورِضَاء فلا يكون فيه حجَّةُ، وأمَّا قولم

قَدْ عَلِمَتْ أَمْ أَبِي ٱلسِّعْلَاءِ \* وَعَلِمَتْ ذَاكَ مَعَ ٱلْجَـرَاءِ أَنْ نِعْمَ مَأْكُولًا عَلَى ٱلْخَوَاء

(fol. 242) يَا لَكَ مِنْ نَمْرٍ وَمِنْ شِيشَاءِ \* يَنْشَبُ فِي ٱلْهَسْعَلِ وَٱللَّهَاءِ والسعلاء والخواء واللهاء كلَّه مقصورٌ في الأصل ومدَّه لضرورة الشعر فدلَّ ه على جوازه وفال الآخَر

> إِنَّمَا ٱلْفَقْرُ وَٱلْغِنَاءُ مِنَ ٱللَّهِ فَهَٰذَا يُعْطَى وَهَٰذَا يُحَــدُّ فمدُّ الغنَّاء وهو مقصورٌ فدلُّ على جوازه وقال الآخَرِ سَيُغْذِينِي ٱلَّذِي أَغْنَاكَ عَنِّي \* فَلَا فَقُرْ يَدُومُ وَلاَ غَنَـاهِ

وقال الآخر

لَمْ نُرَحِّبْ بِانْ شَخَصْتَ وَلٰكِنْ \* مَرْحَبًا بِالْرِّضَاءِ مِنْكَ يَأْهْلاَ فَهَٰكَ الْأَبِياْتَ كُلُّهَا نَدَلُّ عَلَى جَوَازِهِ، وَأَمَّا مَنْ جَهَةَ الْقِياسَ فَإِنَّمَا قَلْنَا أَنَّه بجوز مَدُّ المقصور لأنَّا أجمعْنا على أنَّه بجوز في ضرورة الشعر إشباع الحركات التي هي الضَّة والكسرة والفتحة فينْشَأُ عنها الواو والياء والَّالف فإشباعُ الضبيّة كقوله

> كَأَنَّ فِي أَنْهَا بِهَا ٱلْفَرَنْفُولْ أراد القَرَنْفُل وإشباعُ الكسرة كقوله لاَ عَهْدَ لِي بِنيضَالَ أراد يبيضال وإشباع الفتحة كقوله أَقُولُ إِذْ خَرَّتْ عَلَى ٱلْكَلْكَال

٢٠ أراد الكَلْكُل وقد ذكرنا ذلك مستقصَّى في غيرٍ هنه المسئلة فإذا كان هذا جائزًا في ضرورة الشعر بالإجماع جاز أن يُشبَع النَّحة قبل الألف المقصورة فتَنْشَأَ عنها الألف فيلتحق بالمهدود، وأمَّا البصريُّون فأحتجُّوا بأن قالوا إنَّما قلنا أنّه لا يجوز مدّ المقصور لأنّ المقصور هو الأصل والذي يدلّ على أنّ

٢٤ المقصور هو الأصل أنّ الألف تكون فيه أصليّةً وزائدةً والألف لا نكون في

الها؛ نا، في حالة الوصل وإذا كانت في نقدير الوقف بَقيَتْ. ها، وإن الْقَيْتُ عليها حركةُ ما بعدها كما يكون ها، إذا لم يكن بعدها شيء وإلله أعلم،

#### ١٠٩ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّه يجوز مدُّ المقصور في ضرورة الشعر وإليه ذهب ه أبو الحسن الأخنش مرس البصريِّين وذهب البصريُّون إلى أنَّه لا يجوز وأجمعوا على أنَّه بجوز فَصْرُ الممدود في ضرورة الشعر إلَّا أنَّ النرَّاء من الكوفيِّين ٱشترط في مدُّ المنصور وقصر المهدود شروطًا لم يَشْتَرطُهـا غيرُه فذهب إلى أنَّه لا يجوز أن يُمَدَّ من المقصور ما لا يجيء في بابه ممدود نحو نَعْلَى نأنبِث نَعْلَانَ نحو سَكْرَى وعَطْشَى فهذا لا يجوز أن يُمَدُّ لأنَّ مَذَكَّرَه ١٠ سكرَانُ وعَطْشَانُ وفَعْلَى تأنيتُ فَعْلاَنَ لا نجىء إلاّ مقصورةً وكذلك حكمُ كلُّ ما يتنضى النياس أن يكون مقصورًا وكذلك لا يجوز أن يُقصر من المهدود ما لا يجىء في بابه منصور نحو تأنيث أَفْعَلَ نحو بَيْضًاء وسَوْدًا ۚ فهذا لا يجوز أَن يُقصَرَ لأنَّ مَذَكَّرَه أَبْيُضُ وأُسُودُ وفَعْلاَء تأنيكُ أَفْعَلَ لا يكون إلَّا ممدودًا وكذلك حكمُ كلُّ ما بقتضى القياس أن يكون ممدودًا فأمًّا ما عدا ما يُوجب ١٥ القياس أن يكون مقصورا أو ممدودا من المقصور والممدود فانّه مجوز أن يُمَّدُّ منه المقصور ويُقصّر منه المهدود إذاكان لــه نظيرٌ من المقصور أو المهدود فيجوز عنك مدُّ رَحًّا وهُدًّى وحِجِّى لأنَّهَا إذا مُدَّت صارت إلى مثال سَمَاء ودُعاء ورداء وبجوز عنه فَصْرُ سَمَاء ودُعاء ورداء لأنَّما إذا قُصرت صارت إلى مثال رَحًا وهُدًى وحِجًى فأمّا ما لا مِثالَ له من المقصور وللمدود ٢٠ إذا مُدَّ وقُصر فلا يَخرُج عن بابه من المدّ والقصر، فهذا تنصيل المذاهب أمًا الكوفيُونَ فأخبِّوا بأن قالوا الدليل على جواز مدِّ المقصور أنَّه قد جاء ٢٢ ذلك عن العرب في أشعارهم قال الشاعر

مَخَرِّكُ لأنَّ التاء من المَلاَئِكَة مَعْرِّكَةٌ فهذا احْجَاجٌ على غير مَعَلِّ الخلاف وَالثَّانَى أَنَّ هَذَا لَا نَقُولُونَ بِهِ فَإِنَّهِ لَا يَجُوزُ عَنْدَكُمْ نَقُلُ حَرِكَةِ هَمْزَةِ الوصل إلى المَحْرِيُّكُ قبلها وَلِثَالَثَ أَنَّا نَقُولَ إِنَّمَا ضُمَّت هَنَّ النَّاء إِنَّبَاعًا الضَّمَّة الجميم في أُسْجُدُوا وذلك من وجهَيْن أحدها أن يكون قد نوى الوقف فسكنتِ التاء ه وَضَمُّها تشبيهًا بضمَّة التاء في قراءةِ مَن قرأ وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ بإتباع ضَمَّة الناء ضمَّةَ الراء لِتَلَاّ يخرجُوا من كسرٍ إِلَى ضمِّ كَا ضَمُّوا الْهَمْزة وَنَحُوُ هُمَّا اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ لضمَّة الخَاءَ من أُدْخُلُوهَا وهذا كثير في كتاب الله تعالى وكلام العرب وَالنَّانِي أَنَّه أَتبِعِ الضمَّ الضمَّ كَا أَتبِعِ الكسرَ الكسرَ في قراءة الحسن البصريِّ ١٠ ٱلْحَمْدِ لِلهِ فَكُسَرِ الدَّالَ إِنَّهَامًا لَكَسَرَهُ اللَّامِ وَكَفُولُم مِنْتِنٌ بَكْسَرِ الميم والأصل فيه مُنْتِنَ بضمّ الميم فكسروها إنباعًا لكسرة الناء ومنهَم من يقول مُنْتُن بضمّ التاء وَالأصلُ فيها الكسر إنباعًا لضمَّة الميم كقراءة ٱبْنِ أَبِّي عَبْلَةَ ٱكْحَمْدُ لُلَّهِ بضمّ اللام والأصل فبها الكسر إنباعًا لضمّة الدال وعلى كلّ حال فهذه القراءة ضعيفةٌ في القياس قليلةٌ في الاستعال، وأمَّا قولهم أنَّها هزرَّهُ متحرِّكةٌ فجاز أن ١٠ تُنقَل حركتُها إلى الساكن قبلها كهمزة القطع قلنا ٰقد بيّنًا الفرق بين همزة الوصل وْهمزة القطع بما يُغْنِي عنِ الإعادة فلا بجوز أن تُحمَل إحداها على الأُخرَى، وَأَمَّا قُولُمُ (fol. 241) أَجْمَعُنا على أنَّ كسرة الدال في قُولُم وَاحِدِ اثْنَانْ إنَّما كان لإلفاء حُركةِ همزةِ إِنْنَانْ وهزةُ إِنْنَانْ همزةُ وصلِ قلْنا وإنَّما جاز ذلك هاهنا لأنّ وَاحِدْ في حَكُم الوقف كنجوه من العددُ وإثْنَانْ في حَكُم ٠٠ المستأنف المبتَدَإِ به وإذاكان في حكم المستأنف المبتَدَإِ به كانت همزتُه بمنزلةِ همزة القطع وإن كانت همزةَ وصلٍ لأنّ همزة القطع وهمزةَ الوصل نَسْنُوِيان في الابتدآء ولهذا يقولون وَاحِدْ أِثْنَانِ قَيْثْبِتُون فيه الهَبْزَةَ وإن كانت همزةً وصلٍ لأنّ وَاحِد في حكم الوقف وَإِنْنَانِ فَي حكم المستأنف ولذلك يقولون ثَلَاثَهَ أَرْبَعَهُ فَيَحْذِفُونِ الْهُمْزَةِ مِن أَرِبِعَةً وَلا يَقْلَبُونَ الْهَاءُ مِن ثَلاثُهُ نَاءً لأنّ ٥٠ الثلاثة عندهم في حكم الوقف والاربعةُ في حكم المستأنف وهم إنَّما يقلبون

قبلها لكان بجب أن نكون مَعْرَكَةً في قوله آكَمَ ذَلِكَ ٱلْكِنَابُ فلمَّا كانت ساكنةً دلّ على أنبًها حُرّكت هاهَنا لسكونها وسكونِ اللام بعدها لا لسكونها وسكون الباء قبلها وكانتِ الحركة فنعة على خلاف الأصل في ألنقاء الساكنين لأنَّ قبلَها ياء قبلها كسرةٌ فلوكُسر لأدَّى ذلك َ إلى أجمّاع كسرة قبلها يام و فبلها كسرة والياء نُعَدُّ بكسرتَيْن فيؤدّى في النقدير إلى أجتماع أربع كسرات متوالبات وذلك ثقيلُ جِدًّا فعدلوا عنه إلى النتج لأنَّه أَخفُُّ الحركات وهذا هو الجواب عن احتجاجهم بقراءةِ بعض العُربُ مُرِيبِنَ الَّذِي فإنَّ النَّحَة في الننوبن لبس عن إلفاء حركةِ همزةِ ٱلَّذِي وإنَّما حُرَّكت لِٱلْتَفَاءُ السَّاكَنَّبُنّ وها الننوبن واللام من الَّذِي وكانتِ الحركةُ فَعَةً على خلافِ الأصل في ٱلنَّمَاءُ · الساكنيُّن لأنَّ ما قبل التنوين (601.240) كسرةٌ وقبل الكسرة يالا قبلها كسرةٌ فالباه نُعَذُ بَكُسرتَيْن على ما ببّنًا فعُدل في هذه القراءة عن الكسر اِلثَلَّا يُجِمّع في النقدير بين خمس كسَرات متوالبات وعُدل عنه إلى الفتح لأنَّه أخفُّ الحركات وإذا كانوا قد فنحوا أَيْنَ وَكَيْفً اِئلًا يَجِهَعُوا بين باء وكسرةٍ مع كثرة الاسنعال ولا بُوجَد فيه من الاستثقال ما يُوجَد هاهنا فَلأَنْ يَفْخُوا ١٠ هاهنا كان ذلك من طريق الأولى على أنّه لا يجوز لأحد أن بقراً بهذه الفراءة لأنَّه لا إمامَ لها وكذلك ما حكاه عن بعض العرب من فَتْح الميم من الرحبمَ الْحَمْدُ لِلهِ لأنبًا لا إمامَ لها على أنَّه لا وَجْهَ للاحتجاج بها لأنُّ فتح الميم فَعْمَةُ إعراب لأنَّه لمَّا نَكَرَّرَ الوصفُ عُدل به إلى النصب على المدح بتقدير أَعْنِي كما قالتِ آمراً أُنَّ من العرب

لَا يَبْقَدَنْ فَوْمِى ٱلَّذِينَ هُمُ . سَمُّ ٱلْعُدَاةِ مَاَفَةُ ٱلْمُجُوْمِ اللَّازِلُونَ بِكُلِّ مُعْتَرَكِ . وَٱلطَّيِبِينَ مَعَافِدَ ٱلْأَرْمِ

وهذا كثير في كلامهم وقد بيناً ذلك قبلُ، وأماً قراءةُ أبي جعفر وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلاَئِكَةُ احْبُدُولَ فضعينةٌ في القياس حِدًّا والقرّاء على خلافها على أنها لا حجّة لهم فيها وذلك من ثلاثة أوجه أحدها أنّ اكخلاف إنّها وقع في نقل محركةِ همزةِ الوصل إلى الساكن قبلها وهاهنا ليس ما قبلها ساكنًا وإنّها هو

بأن قالوا الدليل على ذلك النقل والقياس أمَّا النقل فقد قال الله تعالى آلَمَ ٱللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فنقل فَتحة همزةِ ٱلله إلى المبم قبلها وحَكَى الكسائيُّ قال قرأ عَلَىَّ بعضُ العرب سورة وَ فقال مَنَّاعٍ لِلْغَيْرِ مُعْتَدِ مُرِيبِنَ ٱلَّذِي بفتح التنوين لأنَّه نَقَلَ فتحَةَ همزةِ ٱلَّذِي إلى التنوينَ قبلها وحُكى أيصا عن • بعض (fol. 239) العرب بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِمَ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ بَفْتُحَ المَّمِ لَأَنَّهُ نَقَلَ فَتَحَةَ هَزَةِ ٱكْحَمْدُ إِلَى المُمْ فَبْلُهَا وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ يَزِيدُ بَنِ النَّعْقَاعِ الْمَدّ نِيُّ وهو من سادات أَيْمَةِ القرّاءُ وهو أحد القَرَّأَةِ العَّشرةِ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةُ ٱسْجُدُول فَنَقَلَ ضَهَّةَ هُمزةِ أُسْجُدُولَ إلى الناء قبلهـا فدلٌ على جوازه، وأمَّا القباس فلأنَّها همزُهُ مَحْرِّكُهُ فجارِ أن نُنقَل حركتُها إلى الساكن قبلها كهمزةِ القطع فى ١٠ قولهم مَنَ ابُوكَ وَكُمْ ِ ابِلُكَ وما أشبه ذلك والذى يدلُّ على صحَّةِ ما ذَكَرناه أنَّهُم يقولون وَاحِدً اثَّنَانْ فيكسِرون الدال من وَاحِد و أَجمعْنا وإيَّاكُم على أَنَّ كَسَرَةَ الدَّالَ إِنَّمَا كَانَتَ لِإِلْقَاءِ حَرَكَةِ هُمْرَةِ إِنْنَانِ عَلَيْهَا لِٱلْثَقَاءُ السَّاكَنَيْن ولا خلافَ أنَّ همزةَ إِنْنَانِ همزةُ وصلٍ فدلٌ على صحّةِ ما ذكرناه، وَأَمَّا الْبصريّونِ فَاحْجَةِوا بأن قالول إِنَّهَا قَلْنَا أَنَّهَ لاَّ يجوز ذلك لأنَّ الهمزة إِنَّمَا يجوز أن ١٥ تُنقَل حركتُهَا إذا ثبتتْ في الوصل نحو مَنَ ابُوكَ في مَنْ أَبُوكَ وَكُم ِ الِمُلكَ في كَمْ إِيُلِكَ فأمَّا همزةُ الموصل فتَسْتُط فى الوصل فلا يَصِجٌ أن يُقالَ أنَّ حرَكتَها تُنْفَلَ إلى ما قبلها لأن نقلَ حركةٍ معدومةٍ لا يَنصوَّر ولو جاز أن يقال أنّ حركتها تُنقَل لَكان يجب أن يُنبِنها في الوصل فيفولَ قَالَ اَلرَّجُلُ وذَهَبَ ٱلغُلَامُ حتَّى بجوزَ له أن يُقَدِّر نَفَل حَرَكَتُهَا وَلُو جَازِ ذَلْكَ لَجَازِ أَن يُقَالَ ٢٠ أَخَذَتُ عَنْ اَلرَّجُلِ بسكون النون وقطع الهمزة وبنَتْج النون على نقلِ الحركة كَمَا يَفَالَ مَنْ أَبُوكَ وَمَنَ بُوكَ فَلَمَّا لَمْ يُقَلُّ ذَلَكَ بِالْإِجْمَاعِ دَلَّ عَلَى فَسَادِ مَا ذهبتم إليه، فَأَمَّا الْجُولِب عَنْ كَلَّمَاتُ الْكُوفِيِّينَ أَمَّا ٱحْتِجَاجِهِم بَقُولُه تَعَالَى آَلَمَ اللهُ فلا حجَّةَ لهم فيه لأنّ حركةَ المبم إنَّها كانت لأَلْتقاء الساكَنيْن وها المم واللام من الله وزعم بعضهم أنَّ السَّاكَنِّن هَا المم والياء قبلها وهذا ٢٠ عندى باطل لأنَّه لوكان النَّعريك في فوله آلَمَ اللهُ لسَّكُونها وسكونِ الياء

على أنّ حركتَها ليسب إنباعًا لحركة العين في نحو إضْربْ وأدْخُلْ أنّه لوكان الأُمر كذلك لَكان ينبغي أن يقال في ذَهَبَ يَذْهَبُ أَذْهَبْ بَفْتِعِ الْمَهْرَةُ لأَنَّ عبنَ النعل منه منتوحةٌ فلمَّا لم يجز ذلك وقبلت بالكسر عُلِمَ أنَّ أصَّلها أَن نَكُونَ مُخَرَّكَةً بِالْكُسْرِ وَإِنَّهَا ضُمَّت فِي أُدْخُلُ وَنَحُوهُ لِثَلَاً يَخْرِجُولَ مَن °كسر الى ضيم لأنّه مستثقَلٌ ولم يفعلوا ذلك في إِذْهَب لأنّ الخروجَ من كسرٍ الى فَتْحِ غِيرُ مستثنَّلِ فَجِيء بها على الأصل وهو الكسر، وأمَّا قولُ مَن قالَ أَنَّ ٱلْأَصِلُ فَيَهَا أَنَّ تَكُونَ سَاكَنَّةً لأَنَّ هَرْةَ الوصل زائدةٌ وإذا كانت زائدةً كان تقديرُها ساكنةً أَوْلى من تقديرها مَحَرِّكة لأنّ الزيادة كلّماكانت أقلّ كانت أولى قلنا الكلام على هذا من وجهَيْن أحدهما القاصد للفظ بالساكن ١٠ إذا قدَّر اجتلابَ حرف ساكن مع عِلْيه بأنَّه لا يَلفِظ به كان تقديره مُحالاً ولو جاز أن ينال ذلك تجاز أنَّ بنَّال أنَّ الاسم يُوضَع أوَّلًا على سكون الأوِّل ثْمَّ بَسْعِرَّكُ لَأَنَّ الابتداء بالساكن محال ثمَّ يلزَّمه على هذا أن لا يُثْبِت حركةً في لنظِ إلاّ لضرورة وأن يُسكِّنَ كلَّ حرفٍ في أوّلِ كلِّ كلمةٍ إذا لم يُبتدّأُ به ولا خلافَ أنّ مثلَ هذا لا يَرتكِبه أحدٌ والوجه الثاني أنّ الهمزة إذا زيدت ١٠ ساكنةً ثمَّ نَحَرَّكَتْ لِٱلْنفاء الساكَيْن لم نكن جاءت لأجل اللفظ بالساكن فكان حُكُمُها حَكُمَ ما يُبنى عليه إذ لو زيدت ساكنةً لِتَلَّا يُبتدأَ بالساكن لَكَان نقد برُ السَّكُون فيها مُحالاً لِمَا فيه من العَوْد إلى عينِ ما يفرّ منه وكان بَلزَم على مقتضى هذا القول أن لا يجوز حذفها بحالٍ وأنَّ يقال يَا زَيْدُ إِضْرِبْ وِيَا عَمْرُو ٱدْخُل بإنبات الهمزة وذلك لا يجوز ولله أعلم،

### ۱۰۸ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه بجوز نقلُ حركةِ همزةِ الوصل إلى الساكن قبلها وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز وأجمعوا على أنّه بجوز نقلُ حركةِ همزةِ ١٠٠ النطع إلى الساكن قبلها كتولهم مَنَ ابُوكَ وكم ِ اللِّكَ، أَمَّا الكوفيّونَ فاتّحتّبُوا

أَوْلِي بها من غيره لأنّ مُصاحَبَتَها للساكن أكثرُ من غيره أَلاَ ترى أنّه الأكثر في التقاء الساكنيْن فحُرَّكت بالكسر تَشْبِها بجركة الساكن إذا لَقيَه ساكن لأن الهمزة إنَّها جِيء بها نَوَصُّلًا إلى النَّطْق بالساكن كما أنَّ الساكن إنَّها حُرَّك توصُّلًا إلى النطق بالساكن الآخر، وَأَمَّا الجواب عن كلمات الكوفيّين أمَّا ° قولهم أنّه لمّا وجب أن يكون الحرف الزائد متحرّكًا وجب أن نكون حركتُه تابعةً لحركة العين طلبا للحجانَسَة قلنا التحريك للإنباع ليس قياسًا مطّرِدًا وإنَّما جاء ذلك في بعض المواضع في ألفاظ معدودة ولللَّة جِدًّا وذلك الإنبَّاع على طريق انجَواز لا على طريق الوجوب أَلاَ نرى أنَّه يجوز أن يقال في مُنتُن بضمّ التاء مُنتِّن بالكسر فيُونَّنَى به على الأصل وأمَّا قولهم مِنْتِن بكسر ١٠ الميم فيحتمل أن يكون من نَتُنَ لأنَّه يقال نَتُنَ الشيء وَأَنْتَنَ لغنان فَلا يكون الكُسر الإتباع وكذلك قولهم المِغِيرة بجوز أن يُوثَّى به على الأصل فيقال فيه المُغِيرَة بالضَّ ويحتمل أن يُكون من غَارَ أَهْلَه يَغِيرُهم غَيْرًا إذا مارهم وكذلك يجوز أن يقال في يُسْرُوع بالضمّ يَسْرُوع وبالفتح على الأصل وقد قالوا أنّه أُسْرُوع أيضا وكذلك يجوز أن بقال في يُعْفُر بالضمّ يَعْفُرُ بالفتح على الأصل ١٠ وَكَذَلُّكَ يَجُوزُ أَن يَقَالَ فِي قُولُمُ هُوَ أَخُوكَ لِإِمَّكَ بِالْكَسْرِ هُوَ أَخُوكَ لِأُمِّكَ بالضمّ على الأصل وأمّا قراءةُ مَن قرأ ٱلْحَمْدِ لِلهِ بكسر الدال وقراءَهُ مَن قرأً ٱلْحَمْدُ لُلَّهِ بضمّ اللام فهما قراءتان شاذّتان في الاستعال ضعيفتان في القياس أمَّا شذوذُها في الاستعال فظاهرٌ وأمَّا ضُعْنُهُما في القياس فظاهر أيضاً أمَّا كَسْرُ الدال فإنَّما كان ضعيفًا لأنَّه يؤدَّى إلى إبطال الإعراب أُ وذلك لا نجوز وأمَّا ضمَّ اللام فإنَّما كان مُمتنِعًا لأنَّ الإتباع لمَّا كان في الكلمة الماحة قليلًا ضعيفًا كان مع الكلمتين ممتنِعًا البَّنَّةَ لَأَنَّ المنفِصلَ لا يَلزَم لُزومَ (601.238) المنَّصل فإذا كَان في المنَّصل ضعيفًا امتنع في الْمنفصل البُّنَّةَ لأنَّهُ ليس بعد الضعف إلاّ امتناع الجواز لأنّ حركة الْإعراب لا تازَم فلا يكون لأجلها إتباعٌ وإذا كان الإِنباع في كلامهم بهذه المَثابَة دلُّ على ١٠ أنَّه ليس الأصل في حَركةِ همزةِ الوصل أن يَتبَع حركةَ العين، والذي يدلُّ

من أَنْهَنَ فَهُو مُنْيِنُ كَا نَعُولَ أَجْمَلَ فَهُو مُجْمِلٌ وَأَحْسَنَ فَهُو مُخْسِنٌ إِلَّا أَنَّهُم ضمُّوها للإنباع وكذلك فالوا فيها أيضا مِنْتِن فكسرول المبم إنباعًا لكسرة الناء وكذلك فالو المِغِيرة فكسرول الميم إنباعًا لكسرة الغين وإن كان الأصل أَن نَكُونَ مَضُومَةً لأَنَّهُ مِن أَغَارَ على العَدُو إِغَارَةً وَكَذَلَكُ قَالُولَ يُسْرُوعُ · فضمّوا اليا · إنباعًا لضمّة الرا · والبسروع دابّة حمراء نكون في الرّمُل وكذلك قالول الأسْوَدُ بن يُعنُرُ فضمّوا الباء إنباعًا لضمَّة الغاء وإن كان الأصل هو النخ لأنّه لبس في الَّكلام على وزن يُنْعُول بالضمّ وكذاك قالوا هو أَخُوكَ لِإِمِّكَ بَكُسَرِ الْهَمْزَةِ إِنبَاعًا لَكُسْرَةِ اللَّامِ قَالَ اللهُ نَعَالَى فَلَإِمَّهِ ٱلثُّكُ في فراءةِ مَن فرأ بكسر الهمزة وها حمزةُ الزَّبَّاتُ والكِسائيُّ وها منَّ سادات ١٠ الفَرَأَة السبعة وعلى ذلك فِراءة الحسن ٱلْحَمَّدِ يَلْهِ بكسر الدال وفراءةُ ٱبنِي أَبِي عَبَّلَةَ ٱلْحَمَّدُ لُلَّهِ بِضِّمَ اللَّامِ وإذا كَانوا كَسرُوا مِـا يجب بالقياس ضمُّهُ وضمُّوا ما بجب بالقياس كسرُه للإنباع طَلَبًا للجانَسَة فَلِأَنْ يضُمُّوا هذه الممزة أو بكسِروها للإنباع ولم بجب لها حركة مخصوصة كان ذَلك من طريق الأوْلى، وَأَمَّا مَن ذَهِبَ إِلَى أَنَّ الأصل فيها أن تكون ساكنةً فقال أجمعُنا على أنّ ١٠ همزة الوصل زيادةٌ على بناء الكلمة وإذا كانت زيادةً كان تقديرُها سَاكنةً أَوْلَى مِن تَفْدَبِرِهِا مُغْرِّكَة وَذَلْكَ لأَنَّا إِذَا فَدَّرِنَاهَا سَاكَنَةً كَانَ زِبَادَةُ حرف وإحد مجرّد عَن شيءَ آخَرَ والزيادة كُلّما (601. 237) كانت أفلّ كانت أوْلى ثُمَّ يجب تحريك الهمزة لِآلْتَهَا الساكنيْن فلا يؤدَّى إلى الابتداء بالساكن، وَأَمَّا البصريُّونَ فَاحْتَمُّوا بأن قالوا إنَّما قلنا أنَّ الأصل فيهــا الحركةُ وهو ١٠ الكسر وذلك لأنّ المقصود بزيادة الهمزة أن نَلفِظ بناء النعل ساكنةً في حال الابتداء لأنَّه لولم نَزدِ الْهمزة لتحرَّكَتْ فاء النعلِ السَّاكنةُ في حال الابتداء لأنَّ الابتداء بالسَّاكَن مُحالٌ فإذا كانوا قد زادُّوا الهمزة الثلاُّ يُبتدأ بالساكن ولهذا لم يزيدوها فيما تحرَّكَتْ فاه، فينبغى أن تُزاد مَحْرَّكَةً لا ساكنةً لأنَّه من المحال أن نَقصِد إلى حرف ساكن وأنت نَقصِد التخلُّصَ من الساكن وإنَّما ١٠ وجب أن نكون حركتُها الْكَسرةَ لأَنَّها زِبدت على حرف ساكن فكان الكسرُ

في حالة الرفع بالضم وفي حالة المجرّ بالكسر فكذلك يجب أن تُحرَّك في حالة النصب بالفتح، وإنّها يَستقيم ما ذكره البصريّون أنّه لوكان الوقف يُوجب فيما دخله لامُ التعريف أن يكون الوقف عليه بالألف فيقال رَأَيْتُ البَكْرَا كما يقال رَأَيْتُ البَكْرَا كما يقال رَأَيْتُ بَكْرًا فلمّا لم يُقلُ ذلك لدخول لام التعريف دلّ على أنّ هم الفرق بينهما ظاهرٌ فلا يجوز أن يُحمَل أحدها على الآخر على أنّ مِن العرب مَن يَقفُ عليه مع التنكير في حال النصب بالسكون فيقول ضَرَبْتُ بَكْرُ مَن عَمْرُو وإن كانتِ اللغة العالية الفصيحة أن يقف عليه بالألف غيرَ أن العرب وإن آختلفوا في المجملة في حال التنكير هل يُوقف فيه بالألف أن العرب وإن اختلفوا البَنَّة في حال التعريف باللام أنّه لا يجوز الوقف أو السكون فما اختلفوا البَنَّة في حال التعريف باللام أنّه لا يجوز الوقف القوافي وَصْلاً إلا قليلا فدلّ على ما بيّناه وإلله أعلم،

### ۱۰۷ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ (601. 236) الأصل في حركة همزة الوصل أن تببّع حركة عين النعل فتكسّر في إضْرِبْ إنباعًا لكسرة العين ونُضمّ في ادخُلْ إنباعًا للسرة العين ونُضمّ في ادخُلْ إنباعًا للصرة العين ونهب بعضهم إلى أنّ الأصل في همزة الوصل أن تكون ساكنة وإنّها نُحرّك لائتفاء الساكنيْن وذهب البصريّون إلى أنّ الأصل في همزة الوصل أن تكون متحرّكة مكسورة وإنّها نُضمُ في أدْخُلْ ونحوه المَلا في همزة الوصل أن تكون متحرّكة مكسورة وإنّها نُضمُ في كلامهم شيء على يخرج من كسر إلى ضمّ العين، أمّا الكوفيّون فأحجبّوا بأن قالها إنّها قلنا ورب في لأنّه لهّا وجب أن يَزيدوا حرفًا لِئلًا بُبتداً بالساكن ووجب أن يكون المحرف الزائد متحرّكًا وجب أن تكون حركته تابعة لعين الفعل طَلَبًا للجانسة لأنبّم يتوخّون ذلك في كلامهم ألا نرى أنبّم قالها مُثمّن فضمّوا للجانسة لأنبّم يتوخّون ذلك في كلامهم ألا نرى أنبّم قالها مُثمّن فضمّوا الناء إنباعًا لضمّة المهم وإن كان الأصل في الناء أن تكون مكسورة لأنه

أَرَنْنِيَ حِجْلًا عَلَى سافِهَا . فَهَشَّ ٱلْفُؤَادُ لِذَاكَ ٱلْحِجِلُ فَقُلْتُ وَلَمْ ٱخْفِ عَنْ صَاحِبِي . أَلَا بِأَبِي أَصْلُ نِلْكَ ٱلرِّجِلْ وقال الآخَر

عَلَّمَتَ إِخْوَانُتَ بَنُ و عِجِكْ . شُرْبَ ٱلَّهِيذِ وَٱصْطِفَاقًا بِٱلرَّجِلْ · وإذا ثبت هذا في المرفوع والمخنوض فكذلك أيضًا في المُنصوبُ لأَنَّ الراء في قولك رَأَيْتُ البَكْرُ في حالة النصب ساكنةُ كما هي ساكنة في قولك هٰذَا البِّكُرُ ومَرَرْتُ بالبِّكِرْ في حالة الرفع والخنض فكما حُرِّكتِ الكاف في المرفوع والمخنوض ليزولَ اجتماع الساكَيْنَ فكذلك ينبغي أيضا في المنصوب ليزولَ اجتماعُ (٢٥١. 235) الساكنَّيْن وكما أنَّهمُ اختارول الضَّهَّة في المرفوع والكسرَّة ١٠ في المُحْنُوضِ لأنَّهَا الحركة التي كانت للكلمة في حالة الوصل فكذلك بجب أيضا أن يَختاروا النَّحَةَ في المنصوب لأنَّها الحركةُ التي كانت للكلمة في حالة الوصل ولا فَرْقَ بينهما، وَأَمَّا البصريُّونَ فأَحْجَوا بأن فالول إنَّما فلنا أنَّه لا بجوز ذلك لأنَّ أوَّلَ أحوال الكلمة التنكيرُ وبجب فيها في حال النصب أن بقال بَكْرًا فلا يجوز أن تُحرَّك العبرف إذ لا يَلْتَقِي فيه ساكنان كما يَلتقى في ١٠ حال الرفع وانجرّ نحو هٰذَا بَكْرْ ومَرَرْتُ بِبَكْرْ فلمَّا امتنع في حال النصب نحربكُ العين في حال التنكير دون حالة الجرّ والزفع نَبِعَه حالُ التعريف لأنّ اللام لا تَلزَم الكلمةَ في جميع أحوالها فلذالك رُوعِيَ الحكم الواجب في حال التنكير والذي أَذْهَبُ إليه في هن المسئلة ما ذهب إليه الكوفيُّون، وأمَّا الجواب عن كلمات البصريِّين أمَّا فولهم أنَّ أوَّلَ أحوال الكلمة التنكيرُ ١٠ فلمَّا امتنع معه في حال النصب تحريكُ الْعين تَبِعَه حال التعريف بلام النعريفُ لأنَّهَا لا نَلزَم الكلمةَ فلنا هـذا فاسد لأنَّ حَمْلَ الاسم في حالة التعريف بلام التعريف على حالة التنكير لا يَستقيم لأنَّه في حال التنكير في النصب بجب نحريكُ الراء فيه فلا يجوز تحريكُ العين لعَدَم ِ ٱلتقاء الساكَنَيْن بخلافِ ما إذا كانت فبه لامُ التعريف فإنّه لا يجب نحريكُ الرا. ١٠ فيه بل نكون ساكنةً فيه كما هي ساكنةٌ في حال الرفع وانجرّ فكما نُحرِّك الكاف

### ١٠٦ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أنّه بجوز أن يقال في الوقف رَأَيْتُ البَكْرُ بنَنْح الكاف في حالة النصب وذهب البصريون إلى أنّه لا بجوز وأجمعها على أنّه بجوز أن يقال في حالة الرفع والجرّ بالضمّ والكسر فيقال في الرفع هذَا البَكْرُ بالضمّ وفي الجرّ مَرَرْتُ بالبَكْرُ بالكسر، أمّا الكوفيون فاحجّوا بأن البَكْرُ بالنصم عنا على أنّه إنّما جاز هذا في المرفوع والمخفوض نحو هذَا البَكْرُ ومَرَرْتُ بالبَكْرُ ليزولَ اجتماعُ الساكنيْن في حالة الوقف وأنّهمُ اختاروا الضمّة في المرفوع والمحسرة في المخفوض لأنبّه المحركة التي كانت للكلمة في حالة الوصل فكانت أولى من غيرها كما قال الشاعر حالة الوصل فكانت أولى من غيرها كما قال الشاعر

٢٠ وكما قال الآخَر

أَنَـا جَرِيـُرْ كُنْيَتِي أَبُو عَبِرْ \* أَضْرِبُ بِالسَّيْفِ وَسَعْدُ فِي ٱلْقَصِرْ أَنْكَ آلِسَّيْرْ أَجُبُنًا وَغَيْرَةً خَلْفَ ٱلسِّيْرْ

٢٢ وقال الآخَر

#### ١٠٥ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ همزةً بَيْنَ بَيْنَ سَاكَنةٌ وَذَهب البصريّون إلى أنّها صَحَرِّكَةٌ، أمّا الكوفيّون فأحَجِّوا بأن قالع الدليل على أنبّها ساكنةٌ أنّ همزة بين بين لا بجوز أن نَقَعَ مبتدأة ولو كانت مَحْرِّكَة كَجاز أن نَقَعَ مبتدأة وفي كانت مَحْرِّكَة كَجاز أن نَقَعَ مبتدأة وفي فلمّا أمننع الابتداء بها دلّ على أنبّها ساكنة لأنّ الساكن لا يُبتّدأ به، وأمّا البصريّون فأحجّوا بأن قالع الدليل على أنبّها مَحْرِّكَة أنبّها نقع محناً فق بين بين في الشعر وبعدها ساكن في الموضع الذي لو أجتمع فيه ساكنان لا يُرتّك كنول الأعْشَى

أَأَنْ رَأَتُ رَجُلاً أَعْشَى أَضَرَّ بِهِ . رَيْبُ الزَّمَانِ وَدَهْرٌ مُغْسِدٌ خَبِلُ . الله النون ساكنة وقبلها همزة محنَّلة بين بين فعُلِمَ أَنَهَا مَحْرَكة لِاَسْتَعَالَة الْقَقَاء السَاكَيْن في هــذا الموضع وهذا لأن الهمزة إنّها جُعلت بين بين كراهِبَةً لِاَجْنَماع الهمزيَّيْن في شيء لاَجْنَماع الهمزيَّيْن في شيء من كلامهم إلاّ في بيتٍ وإحدٍ أنشاه قُطْرُبُ

فَإِنَّكَ لا تَدْرِى مَتَى الْهَوْتُ جَائِنْ ، وَلَكِنَّ أَفْصَى مُدَّةِ الْهَوْتِ عَاجِلُ ، وَلَمَنَ أَفْصَى مُدَّةِ الْهَوْتِ عَاجِلُ ، وَلَمَنَ الله وَلَمْتِ فَي الله وَالله وَهَرَو وما أشبه والله وغو حَبَّه وفُوَّة وكذلك الحروف الصحيحة نحو طَلَل وشَرَر وما أشبه ذلك فلمًا كانول بَستثقلون اجتاع الهمزيَّيْن فرّبول هنه الهمزة من حرف العلّة وذلك لا بُوجِب خُروخَها عن أصلها من كلّ وجه ولا سَلْب حركتها عنها بالكُلِّبَة، وأمّا الجولب عن كلمات الكوفيَّين أمّا قوهم أنّه لا يجوز أن عَقَع مبتدأة لأنبها إذا جُعلت بين بين اختلست حركتها وفرُبَتْ من (131 من الله الكنا والابتداء إنّها بكون بما نَحَكَّتُ فيه حركتُه وإذا جُعلت بين بين فقد زال ذلك التَحَكَّمُ وقرُبَتْ نَهَ مَن الساكن وكذلك لا يجوز الابتداء بالساكن وكذلك لا يجوز الابتداء بمن الساكن وكذلك لا يجوز الابتداء بما من الساكن وكذلك لا يجوز الابتداء بما الساكن وكذلك لا يجوز الابتداء بما الساكن وكذلك لا يجوز الابتداء بما

فقوله لَأَنْتَ مبتداً والْبَيْتُ خبره وأُكْرِمُ صلة المخبر الذي هو البَيْتُ وهذا كثير في استعالم، وأمّا البصريّون فاتحتّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنّه لا يجوز ذلك لأنّ الاسم الظاهر يدلّ على معنى مخصوص في نفسه وليس كالَّذِي لأنّه لا يدلّ على معنى مخصوص إلّا بصلة تُوضِحُه لأنّه مبهم وإذا لم يكن في معناه فلا يجوز أن يُقام مقامة، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمّا احتجاجهم بقوله

## لَعَمْرِي لَأَنْتَ ٱلْبَيْتُ أَكْرِمُ أَهْلَهُ

فلا حَجِّةً لهم فيه من وجهَيْن أَحدَها أن يكون النَيْتُ خبر المبتدأ الذي هو أَنْتَ وَأُكْرِمُ خبرُ آخَرُ كَما نقول هٰذَا حُانُو حَامِضٌ فَحُلُوْ خبر المبتدأ الذي هو النَّا وحَامِض خبرُ آخَرُ والمعنى أنّه قد جمع الطّعْمَيْن ونحوه قول الشاعر

مَنْ يَكُ ذَا بَتْ فَهَذَا بَتِّى \* مُصَيِّفُ مُسَقَيِّظُ مُسَتِّى تَخِذْتُهُ مِنْ تَعَجَاتِ سِتِّ \* سُودٍ جِعَادٍ مِنْ نِعَاجِ ٱلدَّشْتِ خبر الدَّدُ الذِي هِ، هَذَا مُصَّةً نُهُ خِيْنَ ثالِ مُثَنَّظُ خِيْنَ ثالِ فِي مُثَنَّظُ

فَبَتِّى خبر المبتدأ الذى هو هَذَا و مُصَيِّفُ خبرٌ ثان و مُقَيَّظٌ خبرٌ ثالث و مُشَتِّى خبرٌ رابع وإذا جاز أن بكون له أربعة أخبار جاز أن بكون له خبران هو والمنانى أن بكون المبيّث مبهمًا لا يدلَّ (60. 233) على معهودٍ وأُكْرِمُ وصف له فكأنّه قال لاَ ثن بَيْتُ أُكْرِمُ أَهْلَهُ كما يقال إنّى لاَ مُرُ بالرجل غيرك ومثلك وخير منك وهى نكرات أوصافًا للرجل لأنّه لما كان مبهما لا يدلّ على معهودٍ فكأنّه قال إنّى لاَ مُرُ برجل غيرك ومثلك وخير منك وهي نكرات أوسافًا غيرك ومثلك وخير منك وخير منك كا قال الشاعر

وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكُمُنَا وَعَسَاقِلاً \* وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الْأَوْبَرِ أَرِ الله الله وَلَقَدْ جَاء هذا في النحو في كلامهم أراد بَنَاتِ أَوْبَرٍ وهي ضرب من الدَكَبْأَة وقد جاء هذا في النحو في كلامهم وأشعارهم ويحتمل أيضا أن يكون التقدير فيه لَأَنْتَ ٱلْبَيْتُ ٱلَّذِي أَكْرِم أَهْلَة فحذف الاسم الموصول للضرورة على ما بيناً قبلُ وإذا كان بحتمل هذه أهلة فحذف الاسم الموصول للضرورة على ما بيناً قبلُ وإذا كان بحتمل هذه الوجوم من الاحتمالات بطل الاحتجاج به فلا يكون فيه حجّة وإله أعلم،

ٱلْكِتَابُ ثُمَّ قال الشاعر وهو خُنافُ بن نَدْبَةَ

أَفُولُ لَهُ وَالرُّمْحُ بَأْطِرُ مَثْنَهُ . تَأَمَّلُ خُفَافًا إِنَّنِي أَنَا ذَٰلِكَا أَى هُذَا وَالْجَرُورِ فِى فُولُهُ نَعَالَى بِيَمِينِكَ فِى مُوضَعِ نَصَبُ عَلَى الْحَالَ كَانَهُ قَالَ أَنْ شَيْءً هَٰذِهِ كَائِنَةً بِيَمِينِكَ وَأَمَّا فُولَ الشَاعَرَ

وَهٰذَا نَعْمِلِينَ طَلِيقُ

فلا حجّة لهم فيه لأن تَعْولِينَ في موضع الحالكانة قال وَلهٰذَا تَعْمُولاً طَلِيقٌ وَيحتول النقدير وبحتول النفرورة وبكون النقدير وَلهٰذَا الَّذِي تَعْولِينَ طَلِيقٌ وحَذْفُ الاسم الموصول بجوز في الضرورة قال الشاعر

الكُمْ مَسْجِداً اللهِ الْمَزُورَانِ وَالْحَصَى ، لَكُمْ فِيبْصُهُ مِنْ بَيْنَ أَنْرَى وَأَفْتَرَا اللهِ وَرَانِ وَالْحَصَى ، لَكُمْ فِيبْصُهُ مِنْ بَيْنَ أَنْرَى وَمَنْ أَفْتَرَا مُحذف للضرورة فكذلك هاهنا على أنّه بجوز عندكم حذف الاسم الموصول في غير ضرورة الشعر ولهذا ذهبتم إلى أنّ التقدير في قوله نعالى مِنَ الَّذِينَ هَادُول بُحَرِّفُونَ مَنْ بُحَرِّفُونَ مَحْذف مَنْ وهو الاسم الموصول وكذلك ذهبتم إلى أنّ التقدير في قوله نعالى كَمَثَل اللهِ عَمْل بَحْمِيلُ المنازَّ وإذا جاز هذا عندكم في القرآن ففي ضرورة الشعر أولى فلا يكون لهم فيه حجّة ولله أعلم،

#### ١٠٤ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ الاسم الظاهـر إذا كانت فيه الألف واللام وُصِلَكَا بُوصَل الَّذِى وذهب البصريّون إلى أنّه لا يُوصَل، أمّا الكوفيّون المُ فَاسِخِهَا بأن قالوا إنّما قلنا ذلك لأنّه قـد جاء ذلك في كلامهم ولسنعالهم قال الشاعر

لَعَمْرِى لَأَنْتُ ٱلْبَيْتُ ٱكْرِمُ أَهْلَهُ ۥ فَأَفْعُدُ فِي أَفْبَائِهِ بِٱلْأَصَائِل

البيت وكان الخليل يزعُم أنّ عَدَسا كان رجلا عَنيِفا بالبغال في أيّام سُلَيْمُنَ ابن داودَ فإذا قيل لها عَدَسْ ٱنزعَجَتْ وهذا ما لا يُعرَف في اللغة، وأمَّا البصريُّون فأحجِّوا بأن قالول إنَّها قلنا ذلك لأنَّ الأصل في هٰذَا وما أشبهه ِ من أسماء الإشارة أن يكون دالًّا على الإشارة وإلَّذِى وسائرُ الأسماء الموصولة • ليست في معناها فيتبغى أن لا يحمل عليها وهذا تمشُّكُ بالأصل وإستصحاب الحال وهو من جملة الأدِلَّة المذكورة فمَن أدَّعَى أمرًا وراء ذلك بقي مُرْتَهَنَّا بإقامة الدليل ولا دليلَ لهم يدلُّ على ما ٱدَّعُوه، وَأَمَّا الجواب عن كلمات الكوفيَّينَ أمَّا قوله نعالى ثُمُّ أَنْتُمْ لهُؤُلاَء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ فلا حجَّةَ لكم فيه من ثلاثة أوجه أحدها أن يكون لهؤلاء بافِيًا على أصله من كَوْنِهِ ٱسْمَ إشارةٍ ١٠ وليس بمعنَى الَّذِي كما زعمتم ويكون في موضع ِ نصبٍ على الاختصاص والتقدير فيه أَعْنِي هُولاء كَا قال عليه السلام سَلْمانُ مِنَّا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ فنصب أَهْل على الاختصاص والتقدير فيه أعْنِي أهلَ البيت وخبرُ أَنْتُمْ هُؤُلاَء نَقْتُلُونَ والوجه الثاني أن يكون هؤلاء تأكيدًا لأَنْتُمْ والخبر تَقْنُلُونَ ثُمَّ هٰذَا لا يَستقيم على أصلكم فإنّ تَقْتُلُونَ عندكم فى موضع ِ نصب لأنّه خبر التقريب وخبرُ ١٥ التقريب عندكم منصوب كقولهم لهٰذَا زَيْدٌ القَائِمَ بالنصب ولهٰذَا زَيْدٌ قَائِمًا ولوكان صلةً لَمَا كان له موضَّع من الإعراب وعندنا أنَّه يَعتمل أن يكون في موضع نصب على اكحال والوجه الثالث أن يكون لهؤلاً عنادًى مفردا والتقدير ُ فيه ثُمُّ أَنْتُمْ يَا هُؤُلاَء تَقْتُلُونَ وَتَقْتُلُونَ هُو الخبر ثُمَّ حُذف حرف النداء كما قال تعالى يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَكَمَا قال تعالى يُوسُفُ أَيُّهَا · ٱلصِّدِّيقُ وحَذْفُ (fol. 232) حرفَ ِ النداء كثبر في كلامهم وهذا هو الذك ذَكَرْنَاهُ هُو الْجُوابُ عَنِ احْتَجَاجِهِم بَقُولُهُ نَعَالَى هَا أَنْتُمْ ۚ هُؤُلَّاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ وأمَّا قوله نعالى ومَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى فلا حَجَّةَ لَمْ فيه لأنَّ نِلْكَ معناها الإشارةُ وليست بمعنَى الَّتِي والتقدير فيه أَيُّ شَيْءٍ لهٰذِع ۚ بِيَمبينِكَ ويِنْلُكَ بمعني ٥٠ هَٰذِهِ كَمَا يَكُونَ ذَلِكَ بَعْنَى هُذَا قال الله تعالى آلَمَ ذَلِكُ ٱلْكِتَابُ أَى هٰذَا المخليل من المحكابة فبعيد في اختيار الكلام إنّها مجوز مثله في الشعر ألا ترى أنّه لو جاز مثل هذا تجاز أن يقال إضرب الفاسقُ المخبيث بالرفع أى إضرب الفاسقُ المخبيث بالرفع أى إضرب الذى بُقَالُ له الفاسقُ المخبيث ولا خلاف أنّ هذا لا يقال بالإجماع ، وأمّا قولُ بُونُسَ فضعيف لأنّ تعليق إضرب ونحوه من الأفعال لا مجوز لأنّه فعل موثّر فلا مجوز إلغاه، وإنّها مجوز أن تُعلّق أفعال القلوب عن الاستفهام وهذا لبس بنعل من أفعال القلوب فكان هذا القول ضعيفا جِدًّا وإنه أعلم ،

### ۱۰۲ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أن هذًا وما أشبهه من أساء الإشارة بكون بمعنى الَّذِي وَلِأَسَاءِ الموصولة نحو هذَا قَالَ ذَاكَ رَبُدُ أَى الَّذِي وَكَذَلْكُ سَائُرُ أَسَاء الإشارة الشارة الموصولة عنى الَّذِي وكذلك سائرُ أساء الإشارة لا تكون بمعنى الَّذِي وكذلك سائرُ أساء الإشارة لا تكون بمعنى الأنها قلنا ذلك لأنّه قد جاء ذلك في كتاب الله نعالى وكلام العرب قال الله نعالى في أنم (132 601) أَنْتُم هُولاء نَفْتُكُونَ أَنْفُكُم والتقدير فيه ثُمَّ أَنْتُم الَّذِينَ تَقْتُكُونَ أَنْفُكُم والتقدير فيه هَا أَنْتُم الَّذِينَ عَقْتُكُونَ أَنْفُكُم والتقدير فيه هَا أَنْتُم الَّذِينَ جَادَلْتُم عَنْمُ في المُحَيُودِ الدُّنْبَا والتقدير فيه هَا أَنْتُم الَّذِينَ جَادَلْتُم عَنْمُ فَى المُحَيُودِ الدُّنْبَا والتقدير فيه هَا أَنْتُم اللَّذِينَ جَادَلْتُم عَنْمُ فَا أَنْتُم مبتدأ وهُولاء وقال نعالى وَمَا يَالُكَ بِيمِينِكَ فَا مُبتدأ ويَالُكَ خبره وبيمِينِكَ صلة فا مُنتم مبتدأ ويَالُكَ خبره وبيمِينِكَ صلة يَالُكَ عُبره وبيمِينِكَ فَا مبتدأ ويَالُكَ خبره وبيمِينِكَ صلة يَلْكَ عُبره وبيمِينِكَ صلة يَلْكَ ثِمْ قال ابن منرَغ يَسْبِيكَ فَا مبتدأ ويَالُكَ خبره وبيمِينِكَ صلة يَلْكَ ثَم قال ابن منرَغ يَلْكَ ثَم قال ابن منرَغ عَيْبِيكَ فَا مبتدأ ويَالُكَ خبره وبيمِينِكَ صلة يَلْكَ ثَمْ قال ابن منرَغ عَيْبُ

عَدِّسُ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةٌ . أَ مِنْتِ وَهَذَا تَحْيِلِينَ طَلِيقُ رَبِي وَمَدَا تَحْيِلِينَ طَلِيقُ الْسَاءِ رَبِي الْسَاءِ الإشارة نكون بمعنى الأساء الموصولة عَدَس زَجْر البَعْل وهو هاهنا أسم لَبَعْلَة ابْن مفرّغ وعَبَّادٌ أسمُ والى يَجِسْنانَ حينئذٍ وكان قد حبسه ثمّ أطلقه فركب البغلة وجلس يُنشِد هذا

مِنْ كُلَّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُّ بالنصب فهي قراءُهُ شاذَّهُ جاءت على لغةٍ شاذَّةٍ لبعض العربُ ولم بَقَع ِ الْحَلَاف في هذه اللغة ولا في هذه القراءة وإنَّما وقع الخلاف في اللغة الفصيحة المشهورة والقراءةُ المشهورة التي عليها قراءةُ قَرَأَة الأمصار أَيْهُمْ بالضمّ وهي حجّةٌ عليهم، قولهم أنّ الضمَّةُ فيها ضمَّةُ إعراب لا ضمَّة بناءِ وأنّه ه مرفوع لأنَّه مبتدأ لأنَّ قوله لَننْزعَنَّ عمِل في مِنْ وما بعدهًا واكتَفي الفعل بما ذُكر معه كقولهم قَتَلْتُ مِنْ كُلِّ قَبِيلِ قلنا هذا خلافُ الظاهـــر لأنَّ قولـــه (601. 230) لَنَنْزَعَنُّ فعلُ مُنْعَدٍّ فَلَا بُدَّأَن يكون له منعول إمّا مظهر أو مقدّر وَأَيُّهُمْ يَصَلُّحَ أَن يكُونَ مَنْعُولًا وهو مَلْفُوظ به مَظْهَر فَكَانَ أَوْلَى مَن تَقْدَيْرِ مفعولٍ مقدَّرٍ، وأمَّا قولهم أنَّ تقدير الآية فَتَنْظُرولِ أَبُّهُمْ أَشَدُّ قلنا وهذا أيضاً ١٠ خلافَ الظَّاهر لأنَّه ليسُ في اللفظ ما يدلُّ على تقديــر هذا الفعل وقولــه لَنَتْرَعَنَّ فعلٌ يصلُح أن يكون أَيُّهُمْ مفعولًا له فكان أَوْلى من تقديرِ فعلِ لا ُ دَلَيْلَ يَدَلُّ عَلَيْهِ وَلَا حَاجَةً إليهِ، وَأَمَّا مَا حُكَى عَنِ أَبِّي عُمَرَ الْجَرْمَيُّ أَنَّه قال خرجت من الخندق فلم أَسْمَعْ أحدا يقول ضَرَبْتُ أَيُّهُمْ أَفْضَلُ قلنا هذا يدلُّ على أنَّه ما سِمِع أَيُّهُمْ بالضَّ وقد سِمِعه غيرُه والذي بدلُّ على صحّة هذ ١٠ اللغة مَا حَكَاهُ أَبُو عَمِرُو الشَّيْبَانَى عَن غَسَّانَ وَهُو أَحَدُّ مِن نُؤْخَذ عَنه اللغة من العرب أنّه أنشد

إِذَا مَا أَنَيْتَ بَنِي مَالِكِ \* فَسَلِّمْ عَلَى أَيْهُمْ أَفْضَلُ

كَمَا أَنَّ مَا فِي لَغَةِ أَهِلِ الْحَجَارِ لَمَّا كَانِ الْفِياسِ يَقْنَضِي أَن لَا نَعْمَلِ إِذَا نَقْدَم خبرها على اسمها أو دخل حرف الاستثناء بين الاسم وإنخبر رُدّ إلى ما (220 601. يَقْنَضِيهِ النياس من بُطلان عملها فكذلك هاهنا لمَّاكان النياس يقتضي أن تكون مبنيّةً لمّا حذف منها العائد رُدّت إلى ما يقتضيه القياس من البناء ه بدلّ عليه أنّ أيَّهُمُ استُعملتِ استعالا لم تُسْتَعْمَلْ عليه أخواتُها من حذف المبندأ معها نقول إضْرِبْ أَيْهُمْ أَفْضَلُ تربد أَيُّهُمْ هُوَ أَفْضَلُ ولو قلت إضْرِبْ مَنْ أَفْضَلُ وَكُلْ مَا أَطْبَبُ تربد مَنْ هُوَ أَفْضَلُ ومَا هُوَ أَطْبَبُ لم يَجُزْ فلمَّا خالنتْ أَيُّ أخوانَها فيما ذكرناه زال تكتُّنها لأنَّ كلُّ شيء خرج عن بابه زال تَكُمُّنه فوجب أن تُبنى إذا استُعملت على خلافٍ ما استُعمل عليه أخولتُها كما ١٠ أَنَّ يَا أَللَّهُ لَمَّا خَالَفَتْ سَائَرَ مَا فَيهِ الْأَلْفُ وَاللَّامِ لَمْ يَجْذِفُوا أَلْفَه وكذلك لَيْسَ لمَّا لم نَنصَرَّفْ نصرُّفَ النعل تُركت على هذه الحال أَلاَ ترى أنَّ أصلَ لَيْسَ لَيِس مثل صَيِدَ البَعِيرُ وصَيِدَ البعير بجوز فيه التخفيف فيقال صَبْدَ البعير ويجب في لَبْسَ التخنيف ولا يجوز أن يُؤتَّى به على الأصل كما جاز أن يُؤتَّى بصَيْدَ على الأصل لأنَّ لَبْسَ لم نَنَصَرَّفْ نصُّرفَ الفعل بخلاف صِيدَ ويدلَّ عليه أيضا أنَّك ١٥ لو قلت صَيِدتٌ يَا بعيرُ لَوجِب أن تَرُدُّ الفعلَ إلى أُصله من الكسر ولو قلت لَيسْتُ لم يجز رَدُّه إلى الأصل كلَّ ذلك لمخالَفَته الفعلَ في النصرُّف وخروجِه عن مَشَابَهَة نظائره فكذلك هاهنا لمّا خالفت سائرَ أخوانها وخرجتْ عن مشابَّهَة نظائرها وجب بناؤها وإنَّما وجب بناؤُها على الضمَّ لأنَّهم لمَّا حذفول المبتدأ من صلنها بنَوْها على الضمّ لأنّه أقوى الحركات والذَّ يدلُّ على صحّة هذا ٢٠ النعليل وأنهم إنَّها بنوها لخلاف المبتدأ أنَّا أجمعُنا على أنَّهم إذا لم يحذِفوا المبتدأ أعربوها ولم يبنوها فقال ضَرَّبْتُ أَيَّهُمْ هُوَ فِي الدَّارِ بالنصب وإنَّما حسُن حذف المبتدأ من صلة أيّ ولم يحسن حذفُه مع غيرها من أخوانها لأنَّ أَىَّ لا ننكَّ عن الإضافة فيَصير المضاف إليه عوضًا عن حذف المبتدأ بخلاف غيرها من أُخواتها فلهذا حسُن اكذف مع أَىَّ دون سائر أخواتها، ٢٠ وَأَمَّا انجواب عن كلمات الكوفيِّين أمَّا احتجاجهم بقراءةٍ مَن قرأ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ

ٱلرَّحْمٰنِ عُنِيًّا بالنصب وهي قراءة لهرونَ القارئ ومُعاذِ الهَرَّاء ورواية عن يعقوبَ قالُول ولا يجوز أن يقال أنّ القراءة المشهورة بالضمّ هي حجّةُ عليكم لأنَّا نقول هنه القراءة لا حجَّةَ لَكِم فيها لأنَّ الضمَّة فيها ضمَّةُ ۚ إعرابِ لا ضمَّةُ بناء فإنَّ أَيُّهُمْ مرفوع لأنَّه مبتدأ ۖ وذلك من وجهَبْن أَحدهَا أَنَّ قولُه لَنَنْرِعَنَّ ه عمِل في مِنْ وما بَعدها وَأَكْتَفَى النعل بما ذُكر معه كما تقول قَتَلْتُ مِن َكُلُّ قبِيلٍ وأكلتُ من كلِّ طعام ٍ فبكة في الفعل بما ذُكر معه فكذلك هاهنا عملَ الفعل في انجارٌ والمجرور وآكنفي بذلك ثم ٱبتَدأ فقال أَيُّهُمْ أَشَدُّ فرفع أَيْهُمْ بَأْشَدٌ كَمَا رَفِعِ أَشَدٌ بَأَيُّهُمْ عَلَى مَا عُرِفَ مِن مَذَهَبِنَا وَالوَجِهِ الثَّانِي أَنَّ الشِيعَة معناها الأعْوَان وتقدير الآية لَنَنْزِعَنَّ مِن كُلِّ قوم ِ شَايَعُولَ فَتَنظُرُولَ أَيُّهُمْ أَشْدُ ١٠ على الرحمن عُتِيًّا والنظر من دلاً ثل الاستفهام وهو مقدَّرٌ معه وأنت لو قلت لَا نَظُرَنَّ أَيُّهُمْ أَشَدُّ لكان النظر معلَّقا لأنَّ النظر والمعرفة والعلم ونحوهُنَّ من أفعال القلوب وأفعالُ القلوب يَسقُط عَمَلُهنّ إذا كان بعدهُنَّ ٱستفهامٌ فدلّ على أنَّه مرفوع لأنَّه مبتدأً ، والذي يدلُّ على صحَّةِ ما ذهبنا إليه ما حكَّاه أبو عُمَرَ الْجَرْمُيُ أَنَّهُ قال خرجت من الخندق يعنى خندق البصرة حتى صِرْتُ ١٠ إلى مكَّةً لم أَسْمَعُ أحدًا يقول إضْرِبْ أَيُّهُمْ أَفْضَلُ أَي كُلُّهم بَنصِبون وكذَّلك لم بُرْوَ عن أحدٍ من العرب إضَّرِبْ أَيُّهُمْ أَفْضَلُ بالضمُّ فدَلَّ عَلَى صَعَّةِ ما ذهبنا إليه، والذي يدلُّ على فسادِ قُولِ مَن ذهب إلى أنَّهُ مبنيّ على الضمّ أن المفرد من المبنيَّات إذا أُضيف أُعرب نَحو قُبْلَ وبَعْدَ فصارتِ الإضافة نُوجِب إعرابَ الاسم وأَيُّ إذا أُفردت أعربت فلو قلنا أنَّها إذا أُضيفت بُنيت ٢٠ لَكَان هذا نقضًا للأصول وذلك مُحالٌ، وأمَّا البصريُّونَ فأحتجُّوا بأن قالوا إِنَّهَا قَلْنَا أُنَّهَا مِبنيَّة هاهنا على الضمِّ وذلك لأنَّ القياس يَقْنَضِي أن تكون مُبنيَّةً في كلِّ حالٍ لوقوعِها موقعَ حُرف الجزاء والاستفهام والاسم الموصول كَمَا بُنيت مَنْ وَمَا لذلك في كُلِّ حالٍ إلَّا أنَّهم أعربوها حملًا على نظيرها وَهُو بَعْضٌ وعلى نقيضها وهُو كُلُّ وذلك على خلاف القياس فلمّا دخلها ٥٠ نقص بجذف العائد ضُعَّفت فرُدَّت إلى أصلها من البناء على مقتضى القياس

جبع المعارف ولهذا بنال حدّ المعرفة ما خصّ الواحد من المجنس وهذا بَسْنَمِل على جبع المعارف لا على الاسم العلم دون غيره على أنّا نسلم أن الأصل في الاسم العلم ما ذكرتموه إلاّ أنّه قد حصل فيه الاشتراك وزال عن أصل وَضْعِه ولهذا افتفر إلى الوصف ولوكان باقيًا على الأصل لَمّا ه افتفر إلى الوصف لأنّ الأصل فيها أن بقع لئيء بعبنه فلمّا جاز فيه الوصف دلّ على زول الأصل فلا يجوز أن يُعمَل على المفير الذي لا بزول عن الأصل ولا يَعْتقِر إلى الوصف في أن يُعمَل على المجمر الذي لا بزول عن الأصل ولا يَعْتقِر إلى الوصف في أنّه أعرف من المبهم وإنه أعلم،

### ۱۰۲ مسئلة

الدهب الكوفيّون إلى أنّ أيّهُمْ إذا كان بمعنى الَّذِى وحُذف العائد من الصلة معربٌ نحو قولهم لأَضْرِبَنَ أَيَّهُمْ أَفْضَلُ وذهب البصريّون إلى أنّه مبنى على الضمّ وأجمعول على أنّه إذا ذُكر العائد أنّه معرب نحو قولهم لأَضْرِبَنَ أَيَّهُمْ هُوَ أَفْضَلُ وذهب الخليل بن أحمدَ إلى أنّ أَيّهم مرفوعٌ بالابندا وأَفْضَلُ خبره ويَجعل أَيّهُمُ استنهامًا ويجمله على الحكاية بعد قول مقدّر والنقد بر عن للَّضْرِبَنَ الّذِى بُقالُ لَهُ أَيْهُمْ أَفْضَلُ قال الشاعر

وَلَقَدُ أَبِيتُ مِنَ الْفَتَاةِ بِمَنْزِلٍ ، فَأَ بِبِتُ لَا حَرِجٌ وَلَا مَحْرُومُ الله أَى فأبيت لا عَلَى ولا محروم وحَذْفُ الغول فى كتاب الله نعالى وكلام العرب أكثرُ من أن يُحصَى وذهب بونسُ بن حبيب البصريُّ الى أنَ أَيَّمُ مرفوع بالابتداء وأَفْضَلُ خبره ويَجعل أَيَّم استنهامًا ويُعلِّق بَا لَأَصْرِبنَّ عنِ العمل فى أَيَّمُ فينزِل النعل المؤثِّر منزلة أفعال القلوب (228 في 60) عنو عَلِمْتُ أَيُّمُ فِي الدَارِ، أَمَّا الكوفِيُونَ فَاحْجُوّا بأن قالوا الدليل على أنّه معرب منصوب بالنعل الذي قبله أنّه قد جاء ذلك فى كتاب الله تعالى معرب منصوب بالنعل الله تعالى شُمَّ لَيْنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى

على غيره من أُمَّته ثمّ الاسم المبهم لأنّه يُعرّف بالعين وبالقلب ثمّ مـا عُرّف بالألف واللام لأنّه يعرّف بالقلب فقط ثمّ ما أضيف إلى أحد هذه المعارف لأن تعريفه من غيره وتعريفه على قدرٍ ما يُضاف إليه وذهب أبو بكر بن السَوَاجَ إلى أنَّ أعرفَ المعارف الاسم الَّمبهم ثمَّ المضمر ثمَّ العَلَمُ ثمَّ ما فيه الأَلف ه واللام ثمّ ما أُضيف إلى أحد هذه المعارف وذهب أبو سُعِيدٍ السيرافيّ إلى أنَّ أعرف المعارف الاسم العَلَمُ ثمَّ المضمر ثمَّ المبهم ثمَّ ما عُرَّف بالألف واللام ثمّ ما أُضيف إلى أحد هذه المعارف، أمَّا الكوفيُّونَ فأحجُّوا بأن قالوا إنّما قلنا أنَّ الاسم المبهم أعرفُ من الاسم العَلَم وذلك لأنَّ الاسم المبهم يُعرَّف بشيئَيْن بالعين وبالقلب وأمَّا الاسم العَلَم فلا يُعرَّف إلَّا بالقلب وَحْدَه وما ١٠ يُعرَّف بشيئيْن ينبغي أن يكون أعرف ممَّا يُعرَّف بشيء وإحد، قالوا والذي يدلُّ على صحَّةِ ذلك أنَّ الاسم العلم يَقبَل التنكير أَلَا نرى أنَّك تقول مَرَرْتُ بِزِيْدٍ الظَّرِيفِ وَزَيْدٍ آخَرَ ومَرَّرْتُ بِعَمْرٍو العَاقِلِ وعَمْرٍو آخَرَ وكذلك إذا ثَنَّتُ الاسم العلم أو جمعتَه نَكْرَنَه نحو زَيْدَانِ وَالزَيْدَانِ وعَمْرَانِ والعَمْرَانِ وزَيْدُونَ وَالزَيْدُونَ وعَمْرُونَ (601. 227) والعَمْرُون فتَدخلَ عليه الأَلف وإللامَ ١٠ في التثنية لي مجمع ولا تَدخلان إلاّ على النكرة فدلَّ على أنَّه يَقبل التنكير بخلاف الْاسم الْمبهم فإنَّه لا يقبل التنكير لأنَّك لا تَصِفه بنكرةٍ في حالٍ من الأحوال ولا تَنكِّرهُ في التثنية وانجمع فتدخل عليه الألف واللام فتقولَّ ٱلْهَاذَانِ فدلٌّ على أنَّه لا يَقبل التنكير وما لا يَقبل التنكير أعرفُ ممَّا يقبل التنكيرُ فتنزَّل منزلةَ المضمر وكما أنَّ المضمر أعرفُ من الاسم العلم فكذلك المبهم، وأمَّا ٢٠ الْبَصِرِيُونَ فَاحْجِبُوا بأن قالول إنَّما قلنا أنَّ الاسم العُلَمَ أعرفُ من المبهم لأنَّ الأصل في الاسم العلم أن بُوضَع لشيء بعينه لا يقع على غيره من أُمَّنه وإذا كان الأصل فيه أن لا يكون لـ مشاركُ أشبهَ ضيرَ المتكلِّم وكما أنَّ ضيرَ المتكلِّم أعرفُ من المبهم فكذلك ما أشبهه والذي أَذْهَبُ إليه ما ذهب إليه ﴿ الكوفيُّون، وَأَمَّا الْجُوابِ عَن كَلَمَاتِ البِصريَّينِ أَمَّا قُولُم أَنَّ الأَصل في ٥٠ الاسم العلم أن يُوضَع لشيء بعينه لا يقع على غيره قلنا وكذلك الأصل في

لأنَّه بَنصِل بين النعت وانخبر إذا كان انخبر مضارعًا لنعت الاسم ليَخرُج من معنى النعت كنولك زَبْدٌ هُوَ العَاقِلُ ولا موضعَ له من الإعراب، أمَّــا الكوفيُّونَ فأَحْقِوا بأن قالول إنَّما قلنا أنَّ حكمَه حَكُمُ ما قبله لأنَّه توكيدٌ لمَّا قبله فتنزَّل منزلةَ النَّفْس إذا كانت نوكيدا وكما أنَّكُ إذا قلت جَاء نِي زَّيْدٌ ه نَفْسُهُ كَانِ (٢٥١. 220) نَفْسُهُ تابعًا لزَّيْد في إعرابه فكذلك العِماد إذا قلت زَبْدٌ هُوَ الْعَافِلُ بِجِب أَن بكون نابعًا في إعرابه، وأمَّا من ذهب إلى أنَّ حكمة حكمُ ما بعده قال لأنّه مع ما بعده كالشيء الواحد فوجب أن يكون حَمَّه بَمْلَ حَمَّه، وَإِمَّا البصريُّونَ فَأَحْتَجُوا بأن قالعًا أنَّه لا موضعَ لــه من الإعراب لأنَّه إنَّما دخل لمعنَّى وهو النصل بين النعت وإنخبر ولهذا سُمَّى ١٠ فَصَلَّا كَا ندخل الكاف للخِطاب في ذٰلِكَ وتِلْكَ وتُثنَّى وتُجمَع ولا حظَّ لها في الإعراب ومَا التي للتوكيد ولا حظَّ لها في الإعرابُ فكذلك هاهنا، وأمَّــا الجواب عن كلمات الكوفيين أمّا قولم أنّه توكيدٌ لِمَا قبل فتنزّل منزلةً النَفْس في قولْم جَاء نِي زَبْدٌ نَفْسُهُ قلنا هذا باطل لأنَّ المكنَّى لا يكون تأكيدا للمظهر في شيء من كلامهم والمَصِير إلى ما ليس له نظيرٌ في كلامهم لا يجوز ١٠ أن يُصارَ إليه وأمَّا قولم أنَّه مع ما بعن كالشيء الواحد قلنا هذا باطل أيضا لأنَّه لا نعلُّقَ له بما بعن لأنَّه كَناية عمَّا قبله فكيف يكون مع ما بعن كالشيء الواحد وإنه أعلم،

#### ۱۰۱ مسئلة

ذهب الكوفيتون إلى أنّ الاسم المُهْمَ نحو هٰذَا وذَاكَ أعرفُ من الاسم العَلَم نحو زَيْد وعَمْرو وذهب البصريون إلى أنّ الاسم العَلَم أعرف من الاسم المبم وآختلفوا فى مراتب المعارف فذهب سيبوبه إلى أنّ أعرف المعارف الاسم المضمر لأنه لا يُضمَر إلاّ وقد عُرّف ولهذا لا يَفتقر إلى أن يُوصَف المعارف ثمّ الاسم العلم لأنّ الأصل فيه أن يُوضَع على شيء لا يقع

وكقوله نعالى في قراءةِ مَن قرأ بالرفع لاَ نُضَارُّ وَالدِّهُ ۖ بِوَلَدِهَا لَفظـ لَفظ اكنبر والمراد به النهى وكقوله نعالى فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ أَي اَنْتَهُوا لفظه لفظ الاستنهام والمراد به الأمر وكقوله نعالى فَلْيَهْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمِنُ مَدًّا لفظه لفظ الأمر وللراد به الخبر وكقوله نعالى وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ أَى لِيُرْضِعْنَ لفظه ه لفظ الخبر والمراد به الأمر إلى غير ذلك من الأماكن التي لا تُحْصَى كَثْرَةً فَكَذَلَكَ نَقُولَ نَحْنَ هَاهِنَا إِنَّا بَعْنَى وَجَدَتْ وَهِى فِي اللَّفْظ ظرفُ مَكَانِ وَظرف الِمَكَانَ يَجِبُ رَفُّعُ المُعرِفتينَ بعن فوجب أن يقال فَإِنَا هُوَ هِيَّ ، وَإِن قالوا أنَّها نعمَل عمل الطَّرف وعملَ وَجَدتُ فترفع الأوِّلَ لأنَّها طرفٌ وتنصب الثانى على أنَّها فعل ينصب مفعولين فباطل لأنَّهم إن أعملوها عمل الظرف بقي ١٠ اَلمنصوب بلا ناصب وإن أعملوها عمل النعل لزِمهم وجودُ فاعلِ ومنعولَيْن وليس لهم إلى إيجادِ ذلك سبيلٌ، وأمّــا قول أبي الْعبّاس نَعْلَبِ أَنَّ هُوَ في قِولُم فَإِذًا هُوَ إِيَّاهَا عِمادٌ فباطلُ عند الكوفيّين والبصريّين لأنَّ العاد عنـــد ٱلْكُوفيَّين الذي يُسيِّيهِ البصريَّون الفَصْلَ بجوز حَذْفُه من الكلام ولا بختلً معنى الكلام بحَدْفِه أَلا نرى أنَّك لو حذفتَ العاد الذي هو الفَصْل من ١٥ قولك كَانَ زَيْدٌ هُوَ القائِمَ فقلت كَانَ زَيْدٌ القائِمَ لم بختلٌ معنى الكلام مجذفه وكان الكلام صحيحا وكذلك سائر الأماكن التي يقع فيها العماد الذى هو الفصل مجوز إنبانُه وحذفُه ولو حذفتَه هاهنا من قولهم فَإِنَا هُوَ إِيَّاهَا لآختلَّ معنى الكلام وبطلت فائدتُه لأنَّه يَصير فَإِذَا إِيَّاهَا وْهَذَا لا معنَى له ولا فائلةَ فيه فبطل ما ذهبوا إليه والله أعلمُ،

١٠٠ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ ما يُفصَل به بين النّعْت والخبر يسمّى عِمَادًا وله موضّعٌ من الإعراب وذهب بعضهم إلى أنّ حُكْمَه حكمُ ما قبله وذهب البصريّون إلى أنّ حكمَه حكمُ ما بعده وذهب البصريّون إلى أنّه يسمّى فَصْلاً

جَرَتْ بين الكسائيّ وسيبوبه فوافقوا الكسائيّ وقالول بقوله فاقبل بحيي على سببوبه فنال قد تسمع وأقبل الكسائئ على مجبى وقال أصلح الله الوزيرَ إنَّه وفد عليك من بلاه مؤمِّلا فإن رأبتَ أن لا نَرُدَّه خائبًا فأمر له بعشرة آلاف درهم نخرج ونوجَّه نحو فارسَ وأقام هناك ولم يَعُدُ إِلَى البصرة ، فَوَجُّهُ الدليل ه من هذه الحكاية أنَّ العرب وإفقت الكسائيُّ وتكلُّبتُ بمذهبنا وقد حكى أبو زبد الأنصاريُ عن العرب قد كنت أظُنُّ أنَّ العَفْرَبَ أَشَدُّ لَسْعَةً من الزُنْبُورِ فَإِذَا هُوَ إِيَّاهَا مثلَّ مذهبنا فدلُّ على صحَّةِ ما ذهبنا إليه، وأمَّا من جهةً النياس فقالع إنَّهَا قلنا ذلك لأنَّ إِذَا إذا كانت للمفاجأة كانت ظرفَ مكانٍ والظرفُ يرفع ما بعن وتَعمَل في الخبر عَمَلَ وَجَدتُ لأنَّها بمعنى وَجَدتُ .. وقد قال أبو العبَّاسِ أحمدُ بن بجبي نَعْلَبُ أنَّ هُوَ في قولهم فَإِذَا هُوَ إِيَّاهَا عَادٌ ونصبَتْ إِذَا لانبًها بمعنى وَجَدتُ على ما فدّمناه، وأمّا البصربّون فأحَّجّوا بأن قالول إنها قلنا أنَّه لا يجوز إلاَّ الرفع لأنَّ هُوَ مرفوعٌ بالابتداء ولا بُدَّ للمبتدأ من خبر وليس هاهنا ما يَصلُج أن يكون خبرا عنه إلاّ ما وقع الخلافُ فيه فوجب أنَّ يكونَ مرفوعا ولا يجوز أن يكون منِصوبا بوجه ما فوجب أن ١٠ يَفَالَ فَاذَا هُوَ هِيَ فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الزِنبورِ لأنَّه مَذَكَّرٌ وَهِيَ رَاجِعٌ إِلَى العَفْرِب لأنَّه مؤنَّثُ، وَأَمَّا الْجُولِبِ عَن كَلماتِ الْكُوفِيِّينِ أَبًّا مَا رَوَّقْ عَنِ الْعَرْبِ من قولهم فَإِذَا هُوَ إِيَّاهَا فَمَنِ الشَّاذُّ الذي لا يُعْبَأُ به كَامْجَزِمْ بَلَنَّ وَالنصب بَلَمْ وَمَا أَشْبُه ذلك من الشواذّ التي تَخرُج عنِ القياس على أنَّه قد رُوك أنُّهم أُعطوا على متابَعَة الكسائئ جُعْلاً فلا يَكُون فَى قولهم حَجَّةٌ لَتَطرُّق التَّهمة فى ٢٠ الموافقة ، وأمَّا قولهم أنَّ إِذَا إذا كانت للمفاجأة كانتُ بمنزلة وَجَدتُ فباطل لأنَّهَا إن كانت بمنزلة وَجَدتُ في العمل فوجب أن يُرفِّع بها فاعل ويُنصَّب بها منعولان كنولم وَجَدتُ زَيدًا قائِمًا فتَرفع الناعلَ وتنصب المنعولين، وإن قالول (601. 225) أنَّها بمعنى وَجَدتُ ولا نعمل عملها كما أن قولهم حَسْبُكَ زَيْدٌ بمعنى الأمر وهو اسمُ وليس بنعلِ وكقولهم أَحْسِنْ بزيدٍ لنظه لنظ الأمر وهو ٥٠ بمعنى التعبُّب وكنولهم رَحِمَ اللهُ فلانًا لفظه لفظ انخبر وهو في المعنى دعاء

لَسْعَةً مِن الزُنْبُورِ فَإِذَا هُوَ إِيَّاهَا وذهب البصريُّون إلى أنَّه لا يجوز أن يفال فَإِذَا هُوَ إِنَّاهَا وَيَجِب أَن يَقَالَ فَإِذَا هُوَ هِيَ، أَمَّا الكُوفِيُّونَ فَأَحْجُبُوا بِالحكاية المُشهورة بين الكسائيّ وسيبويه وذَلك أنّه لمّا قدِم سيبويه على البرامكة فطلب أَن مُجِمَع بينه وبين الكسائيّ للمناظَرَة حضر سيبويه في مجلس يحييُ بن خالدٍ ه وعنه وَلدَاه جَعْفَرٌ والغَصْل ومَن حضر بحُضورهم من الأكابَر فأقبل خَلَفَ الأحمر على سيبويه قبل حُضور الكسائيّ فسأله عن مسئلةٍ فأجابه سيبويه فقال له الأحمر أخطأت ثمّ سأله عن ثانيةٍ فأجابه فيها فقال له أخطأت ثمّ سأله عن ثالثة ٍ فأجابه فيها فقال له أخطأت فقال له سيبويه هذا سَوْم أدب قال الِفَرَّاء فأَفْبَلَتُ عَلَيْه وَقَلْتُ إِنَّ فِي هَذَا الرَجِلُ عَجَلَةً وَحِدَّةً وَلَكُن مَا تَقُولُ فِي ١٠ من قالِ هُوَلاءِ أَبُونَ ومررت بأَبِينَ كيف نقول على مثال ذلك من وَأَيْتُ وَأَوَيْتُ فَقَدَّر فَأَخَطَأُ فَقَلَت أَعِدُ النَظَرَ فَقَدَّر فَأَخَطَأُ فَقَلَت أَعِدِ النَظَرَ فَقَدَّر فِأَخْطَأُ ثَلَاثُ مِرَّاتَ يَجِيبُ وَلَا يَصِيبُ فَلَمَّا كُثُرُ ذَلَكَ عَلَيْهُ قَالَ لَا أَكُلِّمُكَا أَوْ يَعِضُر صاحبُكا حتَّى أُناظِره قال فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقال نسلني أو أسئلك فقال بل نسئلني أنت فأقبل عليه الكسائيّ فقال كيف ١٠ تقول كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ العَقْرَبَ أَشَدُّ لَسْعَةً من الزُنْبُورِ فَإِذَا هُوَ هِيَ أُو فَإِذَا هُوَ إِيَّاهَا فِقَالَ سِيبُويهِ فَإِذَا هُوَ هِيَ وَلا يَجُوزِ النَّصِبُ فَقَالَ لَـ الكَسائيُّ لحنتَ ثمُّ سأله عن مسائلً من هذا النحونحوخَرَجْتُ فَاذَا عَبْدُ اللهِ القائمُ والقائمَ (fol. 224) فقال سيبويه في ذلك بالرفع دون النصب فقال الكسائيّ ليس هذا من كلام العرب العربُ ترفع ذلك كلُّه وتنصبه فدفع ذلك ٢٠ سيبويه ولم يُعِيْرْ فيه النصبَ فقال له يجبى بن خالد قدِ ٱخْتَلَفْتُمَا وأِنتما رئيسًا بلدّيكًا فمَن ذا يَحكُم بينكما فقال لـ الكسائيّ هذه العرب ببابِك قدِ ٱجْنَهَعَتْ من كُلَّ أَوْبِ ووفدتْ عليك من كُل صُفْعٍ وهم فصحاء الناس وقد ِ قنع بهم أهلُ المصرَيْن وسمع أهل الكوفة والبصرة منهم فيحضُرون ويُسألُونَ فقال له يحيي وجعفر قد أنصفتَ وأمر بإحضارِهم فدخلوا وفيهم ٢٠ أبو فَقْعَسِ وأبو زِيادٍ وأبو اكجَرّاحِ وأبو أَرْوانَ فُسُئِلُوا عنِ المسائل التي

عهاد بلَحاق التثنية والجمع لِمَا بعدها فيبطل بأَنْتَ فإنَّا أجمعُنا على أنَّ الضمير منه أنْ والتثنية وَالْجمع لِلْحَقَان ما بعن وهو الناء ولا خلافَ أنَّ أَنْ لبست عادًا للتاء وأنّ التاء لبست هي الضمير فكذلك هاهنا وهذا لأنّ اكروف إذا زِيدت للدلالة على الأشخاص جاز أن تلحَقُها علامة النثنية وإنجمع ه لأنَّهَا لَمَّا كَانتَ دلالةً على المخاطَب والغائب والمتكلِّم لم بكن بدٌّ من كَماق علامةِ التننية والجمع بها على أنَّا نفول أنَّ إِيَّاكُمَا وإيَّاكُمْ ليس بتثنيةِ لمُفْرَدٍّ ولا جمع على حدّ النثنية وانجمع وإنّما إِنَّاكُمَا صِيغَةٌ مرتجلة للتثنية وإيَّاكُمْ صَبغةٌ مَرْنجلة للجمع وكذلك أَنْنُماً وَأَنْتُمُ لِس بننيةٍ ولا جمع على حدّ التثنية والجمع وإنَّها أَنْتُمَا صِيغَةٌ مرنجلة للتننية وأَنْتُمُ صِيغَةٌ مرتجلةً للجمع وكذلك ١٠ حكمُ (٢٠١. 223) كلِّ اسم مضمر وإسم إشارة وإسم صلة وسَنُبَيِّنُ هذا في اسم الصلة مُسْنَقْصًى إن شاء الله نعالى، وأمّا من ذهب إلى أنّه بكال المضر فليس بصحيح وذلك لأنَّ الكاف في إيَّاكَ بمنرلة الناء في أَنْتَ والذي بدلّ على ذلك أَنَّ الكاف في إِبَّاكَ تُفيد الخِطاب كما أنَّ التاء في أَنْتَ تفيد الخطاب وأنَّ فَعَهُ الكاف نُفيد خِطاب الذِّكُّر كَا أنَّ فَعَهُ الناء في أنْتَ ه: نُفيَد خِطاب المذَكَّر وأنَّ كسرة الكاف تنيد خِطاب المؤنَّث كما أنَّ كسرة الناء تنيد خِطاب المؤنَّث فكما أنّ الناء لبست من المضمر الذي هو أنَّ في أَنْتَ وإنَّما هَي لَجِزَّد الخِطاب ولا موضعَ لها من الإعراب فكذلك الكاف لبست من المضمر الذي هو إِبَّا في إيَّاكَ وإنَّما هي لمجرَّد الخِطاب ولا موضعَ لِمَا من الإعراب وإذا لم تَكُنِ الكاف في إِبَّاكَ من المضمركَما لم تَكُنِّ التاء في ٢٠ أَنْتَ من المضمر وإسخال أن بَغال أنَّ أَنْتَ بكماله هو المضمر فكدلكَ بَسخيل أن يقال أنَّ إِيَّاكَ بَكَالُه هو الضمر ولله أعلم،

۹۹ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّه يجوز أن يقال كنتُ أظُنُّ أَنَّ العَفْرَبَ أشَــدُ

إِنَّا (601. 222) إلى الشَّوَابِّ وهو اسمُ مظهر والذى يدلَّ على أنَّه ليس باسمٍ مظهرٍ أنَّه لوكان الأمركذلك لَوجب أن يجوز أن يقال ضَرَبْتُ إِبَّاكَ كَا يَقال ضَرَبْتُ إِبَّاكَ كَا يَقال ضَرَبْتُ زَيْدًا فلمَّا لم يجز ذلك دلَّ على أنَّه ليس بأسمٍ مظهرٍ فأمَّا فول الشاعر

ه بِٱلْبَاعِثِ ٱلْوَارِثِ ٱلْأَمْوَاتِ قَدْ ضَمِنَتْ \* إِيَّاهُمُ ٱلأَرْضُ فِى دَهْــرِ ٱلدَّهَارِيرِ وقول الآخَر

## إِلَيْكَ حَنَّى بَلَغَتْ إِنَّاكَا

وقول الآخَر

## كَأَنَّا يَوْمَ فُرِّى إِ \* نَّمَا نَقْتُلُ إِنَّانَا

النهو من ضرورة الشعر التي لا يجوز استعالها في اختيار الكلام، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمّا قولهم أنّ الكاف وإلهاء وإلياء هاهنا هي التي نكون في حالة الانتصال قلنا لا نسلّم فإنّها وإن كانت مثلها في اللفظ إلاّ أنّها نخالفها لأنّ الكاف وإلهاء وإلياء هاهنا حروف وهناك أسام وصار هذا كالناء في أنْتَ فإنّها في اللفظ مثلُ الناء في قُمْت وإن كانت الناء في أنْت حرفًا والناء في قُمْت أنّ أنت أسم لأنها مثلُ الناء في قُمْت الناء في أنْت أسم لأنها مثلُ الناء في قُمْت وإن كانت الناء في أنْت أسم لأنها مثلُ الناء في قُمْت فكذلك هاهنا كما أنّ الاسم المضمر في أنْت أسم لأنها مثلُ لجرد المخطاب ولبست عادًا للناء فكذلك إيًا هي الاسم المضمر وحدها ولبست عادًا للكاف وإلهاء والياء ثمّ لوكان الأمركما زعمل لكان ذلك يودّى إلى أن يُعمَد الشيء بما هو أكثر منه وأن يكون الأكثر عادًا الأقلّ وبَبعًا له أن يُعمَد الشيء بما هو أكثر منه وأن يكون الأكثر عادًا الأقلّ وبَبعًا له ليست هي التي تكون في حالة الانصال أنّ هذه الأحرف هاهنا ضائر منفصلة وتلك ضائرُ متصلة والمائر المرفوعة المنفصلة عنالف الفظ الفائر المرفوعة المنفصلة عالف للفظ الضائر المرفوعة المنقصلة وليس شيء منها معودًا فكذلك هاهنا، وأمّا استدلالهم على أنّ إيًا المتصلة وليس شيء منها معودًا فكذلك هاهنا، وأمّا استدلالهم على أنّ إيًا المتصلة وليس شيء منها معودًا فكذلك هاهنا، وأمّا استدلالهم على أنّ إيًا

لأنَّه لا يُنيد معنَّى بٱنفراده ولم بَقَعْ معرفةً فجاز أن يخصَّ بالإضافة فباطلٌ لأن هذا الضمير ما وفع إلاّ معرفةٌ ولم بَغَعْ فَطْ نكرةً والذي بدلّ على ذلك أنّ علامات التنكير لا بحسُن دخولها عليه بل فيها إبهامٌ تُبيِّنه هذه اكحروفُ كالتاء في أَنْتَ فإنَّ الضمير هو أَنْ وهو مبهمٌ وإلتاء تُبيِّنه فإن كانت مفتوحةً دلَّت ه على أنَّه ضمير المذكِّر وإن كانت مكسورةً دلَّت على أنَّه ضمير المؤنَّث فكذلك هاهنا جُعلت هذه الأحرف مبيِّنةً لذلك الإبهام مع كونه معرفةً لا نكرةً وكما لا بجوز أن بنال أنّ أنْ مضاف إلى التاء فكذلك لا يجوز أن ينال أنّ إبًّا مضاف إلى الكاف وإلهاء وإلياء وإذا حصلتِ النائنة بهذه الأحرف لا على جهة الإضافة ولها نظيرٌ في كلامهم كان أَوْلَى من جَعْلِ الضمير مضاقًا ١٠ إليها ولا نظيرَ له في كلامهم وهذا هو انجواب عن مذهب مَن ذهب إلى أنَّه اسم مبهمٌ مضاف لأنَّ المبهم معرفةٌ والمعرفة لا نضاف لأنَّه أَسْتُغنى بنعريفه في ننسه عن نعريف غيره لأنَّ الكَحَل يُغنى عنِ الكُعْل، وأمَّا مَن ذهب إلى أنَّه أسمٌ مظهر فباطل لأنَّه لوكان الأمر على ما زع لَمَا كان يُقتصر فيه على ضرب واحد من الإعراب وهو النصب فلمًا افتُصر فيــه على ضرب واحد ١٠ من الإعراب وهو النصب دلُّ على أنَّه اسم مضمر كما أنَّه لمَّا اقتصَّر بأنَّا وَأَنْتَ وَهُوَ وَمَا أَشْبِهِا عَلَى ضَرَبِ وَاحْدِ مِن الإعرابِ وَهُو الرَّفِعُ دُلُّ عَلَى أنَّهَا أَسَالًا مَضِرةٌ إذ لا يُعلِّم اسمٌ مَظهرٌ اقتصر فيه على ضرب وأحد من الإعراب إلا ما اقتصر به من الأسماء على الظرفيَّة نحو ذَاتَ مَرَّةٍ وبُعَيْدَاتِ بَيْنِ وَنُوعًا مِن المصادر نحو سُبْحَانَ ومَعَاذَ وليس إِبَّا ظرفا ولا مصدرا فيُلْحَقَّ ٢٠ بهذه الأساء، وأمَّا ما حُكي عنِ الخليل من قولم إذا بَلَغَ الرجلُ السِيِّينَ فَإِيَّاهُ وَإِيَّا الشَّوَابِّ فالذي ذكره سببويه في كتابه أنَّه لم يُسْمَعُ ذلك من الخليل وإنَّما قال وحدُّنني مَن لا أنَّهِمُ عنِ اكْليل أنَّه سِمِع أَعْرَابيًّا يَغُول إِذَا بَلَغَ الرجل السِنْبنَ فَإِيَّاهُ وَإِيًّا الشَّوَاتِّ وهي روايةٌ شاذَّةٌ لا يُعْتَدُّ بها وَكَأْنُه لَمَّا رأى آخِرَه يَنفير كَنَفَيْر المضاف والمضاف إليه أجراه مجراه ثم هذه الرواية ٥٠ حَجَّةٌ على من يزعُم أنَّه أسم مظهرٌ خصَّ بالإضافة إلى المضمرات لأنَّه أضاف

وَالْكَافَ وَالْهَاء وَالْيَاء حَرُوفٌ لا مُوضَعَ لَمَا مِن الإعراب وذهب الخليل بن أَحمدَ إلى أنَّ إيَّا ٱسمُ مضمرُ أُضيف إلى الكاف ولهاء وإلياء لأنَّه لا يُفيـــد مُعنَّى بانفراده ولا يقع معرفةً بخلافٍ غيره من المضرات مُخصَّ بالإضافة عِمَوضًا عَمَّا مُنعه ولا يُعلَم آسم مضمر أُضيف غيرُه وذهب أبو العبَّاس محمَّدُ بن ه يَزيدَ المبرَّدُ إلى أنَّه اسم مبهم أضيف للتخصيص ولا يُعلَم اسم مبهم أضيف غيرُه وَدهب أبو إسحاقَ الزَجَّاجُ إلى أنَّه اسم مظهر خصَّ بالإضافة إلى سائر المضرات وأنهًا في موضع ِ جرِّ بالإضافة وحُكى أيضا عنِ الخليل بن أحمدَ رحمه الله أنَّه مَظِهُرٌ ناب منابَ المضمر وحُكى عن العرب إضافتُه إلى المظهر في قولم في المَثْلَ إِذَا بَلَغَ الرجلُ السِيِّينَ فَإِيَّاهُ وَإِيَّا الشَّوَابِّ والذي عليه الأكثرون من ١٠ الفريقيُّن ما حكيناه عنهما أولاً، أمَّا الكوفيُّونَ فأَحْتِبُّوا بأن قالها إنَّما قلنا ذلك لأنّ هذه الكاف وإلماء وإلياء هي الكاف وإلماء وإلياء التي تكون في حِالَ الْاَنْصَالَ لَانَّهُ لَا فَرْقَ بِينهما بوجه مِا إِلَّا أَنَّهَا لَمَّا كَانِت على حرف وَإِحدٍ وَإِنفَصِلْتَ عَنِ العَامِلِ لَمْ نَقُمْ بِنفِسِهَا فَأْتَى بَإِيًّا لَتُعَمَّد الكَاف وَإِلَمَاء وإلياء عليها إذ لا نقوم بنفسها فصارت بمنزلةِ حرفٍ زائدٍ لا يحُول بين العامل ١٥ وَالْحَمُولُ فِيهُ وَالَّذِي يَدَلُّ عَلَى ذَلَكَ نَحَاقُ التَّنْنِيةَ وَالْجَمْعِ لِمَا بَعْدَ إِيَّا وَلزومُهَا لفظًا وإحدًا، وَأَمَّا البصريُّونَ فَاحْتَجُّوا بأن قالوا إنَّمَا قلنا أنَّ إِيَّا هي الضمير دون الكاف وإلهاء وإلياء وذلك لأنَّا أجمعْنا على أنَّ أحدها ضمير منفصل والضائر المنفصلة لا يجوز أن نكون على حرفٍ واحدٍ لأنّه لا نظيرَ لـ في كلامهم فوجب أن تكون إيًّا هي الضمير لأنّ لها نظيرًا في كلامهم والمُصِير إلى · ٢ ما له نظيرٌ أولى من المصير إلى ما ليس له نظيرٌ (fol. 221) ولهذا المعنى قلنا أنَّ الكاف وإلهاء وإلياء حروفٌ لا موضعَ لها من الإعراب لأنَّها لوكانت معربةً لَكَان إعرابُها انجَرّ بالإضافة ولا سبيلَ إلى الإضافة هاهنا لأنّ الأسماء الْمُضمرة لا تُضاف إلى ما بعدها لأنّ الإضافة تزاد للتعريف والمضمرُ في أعلى مراتب التعريف فلا يجوز إضافته إلى غيره فوجب أن لا يكون لها موضَّعُ ٥٠ من الإعراب، وأمَّا قولُ مَن ذهب مِن البصريِّين إلى أنَّه مضمر أضيف

19

ذلك المعنى الذى دخلت من أجله بخلاف الباء فى بِحَسْبِكَ زَيْدٌ و مِنْ فى قولك مَا جَاء نى مِنْ أَحَدِ فَبَانَ النرق بينها ثمّ لو سلّمنا أنّ الحرف مُطْلَقًا إذا وقع فى موضع آبنداء لا بنعلّق بشىء فلا نسلّم هاهنا أنّ الحرف فى موضع آبنداء وقد بينّا فساد ذلك فيا قبل، وأمّا إنكارُ أبى العبّاسِ المبرّدِ موضع آبنداء وقد بينّا فساد ذلك كثيرا فى كلامهم وأشعارِهم قال الشاعر موائد قلا وجه له لأنّه قد جا فلك كثيرا فى كلامهم وأشعارِهم قال الشاعر وقال الرّد وقال

أَنُطْمِعُ فِينَا مَنْ أَرَاقَ دِمَاءَنَا . وَلَوْلاَكَ لَمْ يَعْرِضْ لِأَحْسَابِنَا حَسَنْ وَال بعض العرب

لَوْلاَكَ هٰذَا ٱلْعَامَ لَمْ أَحْجُجِ

وأمّا مجيء الضير المنفصل بعد نحو آوُلاً أَنّا وَلَوْلاً أَنْتَ كَا فَال نعالى لَوْلاً أَنْتُ كَا فَال نعالى لَوْلاً أَنْتُمْ لَكُنّا مُوْمِنِينَ فلا خلافَ أنّه أكثرُ في كلامهم وأَفْصِحُ وعَدَمُ مجيء الضير المنصل في التنزيل لا بدلّ على عدم جوازه ألا نرى أنّه لم يأت في التنزيل (٢٠٥٠، 220) نركُ عملِ مَا في المبتدأ واكتبر نحو مَا زَبْدٌ فَائِمْ وَمَا عَمْرُو مَا مَنْدُ وَمَا عَمْرُو مَا مَنْدُ وَمَا عَمْرُو مَا مَنْدُ وَمَا عَمْرُو مَا رَبُدٌ وَمَا عَمْرُو مَا رَبُدٌ وَمَا عَمْرُو مَا مَنْدُ وَمَا عَمْرُو مَا عَمْرُو مَا مَنْدُ مَا وَمَا مَعْرُو مَا مَنْدُ وَمَا عَمْرُو مَا يَعْمُ لَهُ اللّه اللّه وَبَرْعُمُ حَسْلٌ أَشْهُرَ الصَّبْفِ بُدَنّ ه وَنَافَةُ عَمْرُو مَا يَحْمُ وَلَا أَصْلُ وَيَرْعُمُ حَسْلٌ أَنّ فَرْعُ قَوْمِه ه وَمَا أَنْتَ فَرْعٌ بَا حُسَيْلُ وَلاَ أَصْلُ مُعْ لَمْ اللّه الله أعلى المنا على أنها غيرُ جائزة ولا قصيحة فكذلك هاهنا علىه أعلى،

## الم مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ الكاف وإلهاء والباء من إِبَّاكَ وإِبَّاهُ وإِبَّاىَ هَى الضائر المنصوبة وأنّ إِبَّا عاد وإليه ذهب أبو انحسن بن كَيْسانَ وذهب الضائر المنصوبة وأنّ إِبَّاكَ بكاله هو الضمير وذهب البصريّون إلى أنّ إِبَّاكَ بكاله هو الضمير

فاعلٌ مرفوع فيكونَ الضمير في موضع نصب وإذا لم يكن في موضع رفع ولا نصب وجب أن يكون في موضع جرِّ ، قالواً فلا يجوز أن يقال إذا زعمتم أنّ لَوْلاَ تَخْفِض الياء والكافِ فحروف اكنفض لا بدَّ أن تَنعلق بنعلٍ فبأيّ فعلٍ نتعلق لأنّا نقول قد تكون الحروف في موضع مبتدأ لا نتعلق بشيء كقولك م يجسَيكَ زَيْدٌ ومعناه حَسْبُكَ قالِ الشاعر

بِعِسْبِكَ فِي ٱلْقَوْمِ أَنْ يَعْلَمُوا \* بِأَنَّكَ فِيهِمْ غَنِي ۗ مضِرْ

وَكَقُولُمْ هَلْ مِنْ أَحَدٍ عِنْدَكَ أَى هَلْ (fol. 219) أَحَدُ عِنْدَكَ قال الله تعالى مَا لَكُمْ مِنْ إِلاَّهِ غَيْرُهُ أَى إِلاَّهُ غَيْرُهُ وَلَمْنَا كَانِ غَيْرُهُ مَرْفُوعًا فِي قَرَاءَةِ مَن قرأ بالرفع فموضعها رفعٌ بالابتداء وإن كانت قد عمَلَتِ الْحِرّ وكذلك لَوْلًا ١٠ إذا عملتِ انجرّ صارتُ بمنزلة الباء في بِحَسْبِكَ وبمِنْ في هَلْ مِنْ أَحَدٍ عِنْدَكَ ولا فَرْقَ بينهما والصحيمِ ما ذهب إليه الكوفيُّون، وَأَمَّا الجواب عن كلمات البصريّين أمّا قولهم أنّ الياء وإلكاف لا تكونان علامة مرفوع قلنا لا نسلّم فإنّه قُدَ يجوز أن تَدْخُل علامة الرفع على اكخفض أَلاَ ترى أنّه يجوز أن يقالُ مَا أَنَا كَأَنْتَ وَأَنْتَ من علامات المرفوع وهو هاهنــا في موضع ِمخفوضٍ ١٠ فكذلك هاهنا الياء وإلكاف من علاماتُ المخفوض وها في لَوْلاَيَ وَلَوْلاَكَ من علامات المرفوع والذى يدلّ على أنّ لَوْلَا ليس بحرفِ خنضِ أنّــه لو كان حرف خنضٍ لَكَان بجب أن يتعلّق بنعلٍ أو معنَى فعلٍ وليسُّ له هاهنا ما يتعلَّق به، قولَم قد يكون الحرف في موضّع مبتدأ لا يتعلَّق بشيء قلنا الأصلِ في حروف اكخنض أن لا يجوز الابتداء بها وأن لا نقع في موضع ٢٠ مبتدأً وإنَّما جاز ذلك نادرًا في حرفٍ زائدٍ دخولُه كخروجِهِ كَفُولُم بِجَسْبِكَ زَيْدٌ وَمَا جَاءَ نِي مِنْ أَحَدٍ لأنّ اكحرف في نيَّة الاطّراح إَذ لا فائدةً له أَلاَ نرى أن قولك بِجَسْبِكَ زَيْدٌ وحَسْبُكَ زَيْدٌ في معنى وآحد وكذلك قولك مَا جاء نِي مِنْ أَحَدٍ وَمَا جَاء نِي أَحَدٌ فِي المعنى واحد فأمَّا اكرف إذا جاء لمعنِّي وَلَم يَكُن زائدًا فلا بدَّ أَن ينعلَّقَ بفعلٍ أومعنى فعلٍ وَأَوْلاَ حرفٌ جاء ٢٠ لمعنى وليس بزائدٍ لأنَّه ليس دخوله كخروجه أَلَا نرى أنَّكُ لو حذفنَها لبطل نصب ولكن لأنبًها حُملت على لَعَلَّ فَجُعل لها اسمٌ منصوب وخبرٌ مرفوع وهو هاهنا متدَّرٌ وإنَّما (٢٥١.218) حُمِلت على لَعَلَّ لأنَّها في معناها أَلاَ ترى أَرَّ عَسَى فيها معنى الطَّمَعَكَا أَنَّ لَعَلَّ فيها معنى الطَّمَع، فأمَّا لَوْلاً فليس في حروف الخنض ما هو بمعناه فيُحمَل عليه فبَانَ الفرق بينهما ولأنَّه لوكان المكنيُّ في ه موضع خنض لَكُنَّا نجد اسمًا ظاهرا مخنوضا بَلُوْلاً لأنَّه ليس في كلام العرب حرفٌ يعمل الخنضَ في المكنيّ دون الظاهر فلوكانت ممَّا يَخفِض لَمَاكان يخلو أن يجيَّ ذلك في بعض المواضع أو في الشعر الذي يأتي بالمستجاز وفي عدم ذلك دليلٌ على أنَّه لا يجوز أن تَخفض ٱسمًا ظاهرا ولا مضمرا فدلٌ على أنَّ الضمير بعد لَوْلاَكَ في موضع ِ رفع ِ يدلُ عليه أنّ المكنيّ كما يَستوى لفظه في ١٠ النصب والخنض نحو أَكْرَمْتُكَ ومَرَرْتُ بِكَ فند يَستوى لفظه أيضا في الرفع والخنض نحو تُمْنَا ومَرَّ بِنَا فيكون لفظ المكنَّى في الرفع والخنض وإحدًا وإذا كان كذلك جاز أن تكون الكاف في موضع ِ أَنْتَ رَفعًا، قالول ولا يجوز أن يَفَالَ لُوكَانَ الرَفِعِ مُحْمُولًا عَلَى الْجُرِّ فِي أَوْلَآكَ لَوْجِبِ أَن يُفْصَلَ بَيْنِ الْمُكنَّى المرفوع والمجرور في المتكلِّم كما فُصل بين لفظ المكنيُّ المنصوب والمجرور في ١٠ المتكلُّم نحو أَكْرَمَنِي ومَرَّ بِي لأنَّا نقول النون في المنصوب لم تَدْحُلُ لتفصل بين المكنيّ المنصوب والمكنيّ المخنوض وإنّما دخلَتِ النون في المكنيّ المنصوب لِآنِّصاله بالنعل فلولم يَأْتُوا بهن النون لأدَّى ذلك إلى أن يُكسِّر النعل لمكان الياء لأنّ باء المتكلّم لا يكون ما قبلها إلّا مكسورا والنعلُ لا يدخله الكسر لأنَّه إذا لم يَدْخُلُهُ اكجُرُّ وهو غيرُ لازمِ ٱستثقالًا له فَلِأَنْ لا يَدخُله الكسر الذي ٢٠ هو لازمٌ اَستثقالا لـ كان ذلك من طريق الأوْلى وأمَّا المكنيّ المخفوض فلم تَدْخُلُه هَاهُ النَّونُ لأنَّهُ يَتَّصِلُ بالحرف والحرفُ لا يازَم أن تَدخُلُ عليه هاه النون وَلُوْلًا حرفٌ فَلَهِذَا المعنى لم نَدْخُلْ عليه هذه النون، وأمَّا البصريُّون فأحجُّوا بأن قالوا إنَّما قلنا أنَّ الْمَكنَّى في لَوْلاَىَ وَلَوْلاَكَ فِي موضع ِ جرٍّ لأنَّ الباء والكاف لا نكونان علامةً مرفوع والمَصِير إلى ما لا نظيرَ له في كلامهم مُحالُّ ٢٥ ولا بجوز أن يُتُوَهِّمُ أنَّهما في موضع نصبٍ لأنَّ لَوْلاً حرفٌ وليس بنعل لــه في ضرَبْتُهُو قلنا هذا فاسد لأنّ هُو ضير المرفوع المنفصل والها في ضَرَبْتُهُو ضير المنصوب المنصل وقد بينًا أنّ ضير المرفوع المنفصل لا يجوز أن يكون على حرف واحد بخلاف ضير المنصوب المتصل لأنّ ضير المرفوع المنفصل يقوم بنفسه فلا بُدّ من حرف يُبتدأ به وحرف يُوقف عليه م بخلاف ضير المنصوب المتصل لأنّه لا يقوم بنفسه ولا بجب فيه ما وجب في ضير المرفوع المنفصل والذك يدلّ على أنبًا ليست كالواو في أكرَمْتُهُو في أكرَمْتُهُو ولا بجوز نحريك الواو في أكرَمْتُهُو ولا بجوز نحريك الواو في أكرَمْتُهُو كما يجوز في هُو قائِم ولو كانا بمنزلة لوجب أن يُسوّك بينهما في المحكم والله أعلم،

#### ۹۷ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ الباء والكاف في لَوْلاَى لَوْلاَكَ في موضع رفع وإليه ذهب أبو المحسن الأخفش من البصريّين وذهب البصريّون إلى أنّ الباء والكاف في موضع جرّ بلولاً وذهب أبو العبّاس المبرّد إلى أنّه لا يجوز أن يقال لَوْلاً أنّا ولَوْلاً أنْتَ فيأتى بالضمير أن يقال لَوْلاً أنّا مُؤْمِنِينَ ولهذا لم يأت في المنفصل كما جاء به التنزيل في قوله لَوْلاً أنتُم الكنّا مُؤْمِنِينَ ولهذا لم يأت في التنزيل إلا منفصلا، أمّا الكوفيّون فأحجيّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنّ الباء والكاف في موضع رفع لأنّ الظاهر الذي قام الباء والكاف مقامه رُفع بها على مذهبكم فكذلك ما قام مقامه، قالول ولا يجوز أن يقال هذا يبطل بعسى فإنّ عَسى نَعمَل في المظهر الرفع وفي المصنى النصب يقال هذا يبطل بعسى فإنّ عَسى نَعمَل في المظهر الرفع وفي المصنى النصب في عَسى المكنى وإنّما هو في موضع رفع بعَسى فأستُعير للرفع انظُ النصب في عَسى المكنى وإنّما هو في موضع رفع بعَسَى فأستُعير للرفع انظُ النصب في عَسى كا استُعير لفظ المجرّ في لَوْلاَكَ وإليه ذهب الأخفش من أصحابكم والوجه الثاني أنّ الكاف في موضع نصب بعَسَى وأنّ اسمَها مضمر فيها وإليه واليه أنّ الكاف في موضع نصب بعَسَى وأنّ اسمَها مضمر فيها وإليه والميه أبو العبّاس المبرّد من أصحابكم والوجه الثالث أنّ الانسلم أنّه في موضع

لوجهَيْن أحدها أنّ التثنيةَ أكثرُ من الواحد وفي المضمرات ما هو على حرف وإحد فكثُر اللنظ كما كثُر العدد فلذلك زِيدَ في التثنية حرفٌ وحُمل جميع المضمرات عليه والنانى أنّ الفافية فيه إذا كانت مُطلَّقةً وحرف الروى منتوخٌ وُصل بالألف ولهذا يُسمَّى ألفَ الوصل والصلة قال الشاعر يَا مُرَّ يَا ٱبْنَ وَاقِعِ بَا أَنْهَا . أَنْتَ ٱلَّذِى طَلَّقْتَ عَامَ جُعْنَا ﴿

وقال الآخر

أَخُوكَ أَخُو مُكَاشَرَةٍ وَضِعْكِ . وَحَيَّاكَ ٱلْإِلَّهُ وَكَيْفَ أَنْسَا

فلولم بَزِيدول الميم لَاَّلْتَبُس الواحد بالتثنية فزادول الميم كَراهِيَةً الالتباس فكانتِ الميم أَوْلَىٰ بالزيادة لأنَّها من زوائد الأساء فلذلك كانت أَوْلَى ١٠ بالزيادة ، وَإَمَّا مَا أَنشدوه مِن قول الشاعر

> فَبَيْنَاهُ يَشْرِك رَحْلَهُ وَبَيْنَاهُ فِي ذَامِ صِدْقِ وإِذَاهُ سِيمَ ٱلْخَسْفُ ودَّارٌ لِسُعْدَى إِذْهِ مِنْ هَوَاكًا

١٠ فإنَّما حُذَفتِ الواو وإليا. لضرورة الشعركةول الشاعر

فَلَسْتُ بِالَّيْهِ وَلِا أَسْتَطِيعُهُ . وَلَكِ أَسْقِنِي إِنْ كَانَ مَأْوِكَ ذَا فَضْلِ أراد وَلٰكِنِ ٱسْفِنِي نَحْذَف النونَ لضرورة الشعر وَكَقُول الآخَر

أَصَاحٍ نَرَى بَرْقًا أُرِيكَ وَمِبضَهُ . كَلَوْعِ ٱلْيَدَيْنِ فِي حَبِّي مُكَلَّكِ أراد صَاحِبي فحذف الباء وإلباء فكذلك هاهنا وبل أَوْلى وذلك من ٢٠ وجهَيْن أحدها أنّ العاو والباء (٥١٠ ـ ٢٥١) حرفًا علَّةٍ والنونُ من لٰكِنْ والباء من صَاحِب حرفٌ صحيح وللعنلّ أضعف من الصحيح فإذا جاز حذف الأقوى لضرورة الشعر فَحَذْفُ الْأضعف أَوْلِي وَالثَانِي أَنَّه قد حذف حرفَيْن للضرورة وها البا، وإلياء من صَاحِبِي وإذا جاز حَذْفُ حرفَيْن للضرورة نحذف حرفٍ ٢٠ واحد أولى، وأمَّا فولم أنَّهم زادوا الواو والياء تكثيرًا للاسم كما زادوا الواو حد قولك في زَيْدٍ زَيْدَان وعَمْرِو عَمْرَان وإنَّهَا هُمَا صيغَةٌ مرتجلة للتثنية كَأَنَّهُمَا أَلَا ترى أنَّه لوكان نثنيةً على حدِّ قولهم زَيْدَان وعَمْرَان لَقالوا في نثنيةِ هُوَ هُوَانِ وَفِي نَشْنِهِ أَنْتَ أَنْتَانِ وَلَكَانِ يَجُوزِ أَنْ يَدَخُلُ عَلَيْهِمَا الأَلْفَ وَإِللَّام فيفالَ ٱلْهُوَانِ وَإِلْأَنْتَانِ كَا يَفال ٱلزِّيْدَانِ وَٱلْعَمْرَانِ فَلَمَّا لَم يَفُولُوا ذَلْك ه دلَّ على أنَّها صيغةٌ مرتَجلة للتثنية وعلى أنَّه لوكان الأمركما زعمتم فليس لكم فيه حجَّةٌ لأنَّ اكحرف الأصليَّ قد يُحذَف لعلَّةٍ عارضةٍ أَلاَ نرى أنَّ الباء نُحذَفُ في انجمع في نحو فولهم قَاضُونَ ورَامُونَ والأصل فَاضِيُونَ ورَامِيُونَ فأَسْتُثْقَلَتِ المضمَّة على الياء مُحُذَّفتِ الضمَّة عنها فَيَقِيَتِ الياء سَاكَنَةً وواوُ انجمع ساكنةٌ فأجمع ساكنان وساكنان لا يجتبِمعان فخُذفتِ الياء لرِّلْتقاء الساكنيُّن وإن ١٠ كانت أصليَّةً لعلَّهِ عارضةٍ فكذلكُ هاهنا والعلَّة هاهنا في إسفاطهما أنَّ الواو التي قبل الميم في التثنية وانجمع بجب أن تكون مضمومةً والضمّة في الواو مستثقّلُةٌ فلذلك سفطت وإنَّما وجب أن تكون مضمومةً لأنَّها لوكُسرت لَكان ذلك مستثقلًا من وجهَيْن أحدها لأنّه خروجُ من ضمّ الى (fol. 216) كسرٍ وذلك مستثقَّلُ ولهذا ليس في الأسماء ما هو على وزن فُعِلَ إلاَّ دُئِل اسمُ دُوَيْبَةٍ ورُئِم ١٠ اسمُ للسَّهِ وها في الأصل فعلان نُقِلاَ إلى الاسميَّة وحكى بعضهم وعَلِنْ في الوَعْلُ وَالثَانَىٰ أَنَّ الكَسرة تُستثقَل على الواو أَكثَرَ مِن استثقال الضَّه عليها ولهذا تُضَمُّ لِٱلْنَفَاء الساكَنَيْن فى نحو فوله اِشْتَرَوُا ٱلْضَّلاَلَةَ بِالهُدَى ولا نُكسَر إلاَّ على وجهِ بعيدٍ ولو يَقِيَتِ الواو من هُوَكَمَاكَانت منتوحةً وقد زِيدَ عليها الميم والألف لَتُورُهُمَ أنبَّها حرفان منفصلان فوجب أن نُغيَّر اكحركة التي كانت ٢٠ مُسْنَعَمَلَةً في الواحد إلى الضمّ كما غُيِّرت في أَنْتُمَا ووجب أيضا ذلك في أَنْتُهَا لأَنَّهَا لو فُتَحت أو كُسرتُ كَجازٍ أَن يُتوهَّم أنَّها كلمتان منفصلتان فأجتلبوا حركةً لم نكن في الواحد لندلُّ على أنَّها كلمةٌ وإحنُّ وأجروا جميعَ المضمر في التثنية وانجمع هذا المجرى وقيل إنَّما ضُمَّتِ التاء في التثنية حملًا على انجمع لأنَّها فى التقديركانَّها وَلِيَتِ الواوَ فى أَنْتُمُو وإنَّما حُملت التثنية على انجمع ٥٠ ليَشْتَرِكًا في ذلك كما ٱشْتَرَكًا في الضهير في نَحْنَ وزِيدت المبم في التثنية

## ٩٦ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ الاسم من هُوَ وهِيَ الهاهِ وَحْدَها وذهب البصربّون إلى أنّ الهاء والواو من هُو والهاء والباء من هِيَ ها الاسمُ بجموعهما، أمّا الكوفيّون فأحجّوا بأن قالوا (601.215) الدليل على أنّ الاسمّ هو الهاه وحدّها دون الواو والباء أنّ الواو والباء تُحَذَفان في التثنية نحو هُمَا ولو كَانَنَا أصلا لَمَا حُذِفَنَا والذي بدلّ على ذلك أنبّها تُحذَفان في حالة الإفراد أيضا ونبقي الهاء وحدها قال الشاعر وهو العُجيّر السَلُوليّ جاهليّ فَبَيْنَاهُ بَشْرِي رَحْلُهُ قَالَ فَايِلْ ، لِمَنْ جَمَلٌ رِخْوُ ٱلْمِلَاطِ نَجِيبُ أراد بَيْنَاهُ هَوَ وقال الآخر

ا يَنْنَاهُ فِي دَارِ صِدْقٍ قَدْ أَفَامَ بِهَا . حِينًا بُعَلِّلُنَا وَمَا نُعَلِّلُهُ أَراد بَيْنَا هُوَ وَفَالَ الآخَرِ

إِذَاهُ سِيمَ ٱلْخَسْفُ آلَى بِقَسَمْ . بِاللهِ لاَ يَأْخُذُ إِلاَّ مَا ٱحْتَكَمْ أراد إِذَا هُوَ وقال الآخَر

دَارٌ لِسُعْدَى إِذْهِ مِنْ هَوَاكَا

الواو والباء تكثيرًا للاسم كراهِيةً أن يَبْقَى الاسم على حرف واحد كما زادول الواو والباء تكثيرًا للاسم كراهِيةً أن يَبْقَى الاسم على حرف واحد كما زادول الواو فى قولهم ضَرَّبْهُو وأكْرَمْنُهُو وإن كانتِ الهاه وَحْدَها هى الاسم فكذلك هاهنا، وأمّا البصريون فاسخبّوا بأن قالول الدليل على أن الواو والباء أصل أنّه ضيرٌ منفصل والضير المنفصل لا يجوز أن يُبْنَى على حرف واحد أصل أنّه لا بُدّ من الابتداء بحرف والوقف على حرف فلوكان الاسم هو الها، وحدها لكان بؤدى إلى أن بكون الحرف الواحد ساكنًا متحرِّكًا وذلك مُحال فوجب أن نكون الهاه وَحْدَها هى الاسم، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيين فوجب أن نكون الهاه وَحْدَها هى الاسم، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيين فوجب أن الواو والباء نُحذَفان فى النشابة نحو هُمَا قلنا أنّ هُمَا ليس بتثنية على

لا نَقبَل التنكير إلاّ أنّهم لمّا قصد ول نشيتها عاملوها ببعض ما يكون في التثنية المحقيقية فأدخلول عليها حرف التثنية فوجودُ حرف التثنية في اللفظ بمنزلة تاء التأنيث في غُرْفَةٍ وقرْبَةٍ لفظي لا معنوي تاء التأنيث في غُرْفَةٍ وقرْبَةٍ لفظي لا معنوي فكذلك هاهنا التثنية لفظية لا معنوية، وقولهم لوكان الأمركا زعمتم لكان ويتبغى أن لا تُحذف الياء من عي وتتجي قلنا هذا باطل وذلك من وجهين أحدها أن نشنية عيس وتتجي على حد نشنية زيندان وعمران بخلاف ذا والذي على ما بينا والثاني أن ياء شجي وعي يدخلها النصب بل يلزمها السكون أبدًا فبان الفرق بينها، وأمّا قوله لا يَدخلها النصب بل يلزمها السكون أبدًا فبان الفرق بينها، وأمّا قولهم لكان ينبغى أن يُقتصر في الّذي على زيادة حرف وإحدكا زدتم في ذا فأمّا زيادة أ ربعة أحرف فهذا ما لا نظير له في كلامهم على أنّا قد بينًا فساد كونها زائدةً، وأمّا قولهم الدليل على أن الأصل فيهما السكون نحو قول الشاعر وظلْتُ في شَرِّ مِنَ اللَّذَكِيدَا \* كَاللَّذْ تَزَمَّى زُبِيَةً فَاصْطيدًا

ا قلنا لو جاز أن يُستدَلَّ بهن اللغة على أنّ الأصل فيها السكون لجاز لآخَرَ أَن يَستدِلَّ على أنّ الأصل فيها الحركة باللغات الأُخَر فإنّ فيها أربعَ لغات أحدها الَّذِي بياء ساكنة وهي أَفْصِحُ اللغات والثانية اللَّذِيّ بياء مشدّدةٍ كما قال الشاعر

وَلَيْسَ ٱلْمَالُ فَأَعْلَمْهُ بِمَالٍ \* مِنَ ٱلْأَقْوَامِ إِلاَّ لِلَّذِيِّ فَرَبِ وَلِلْقَصِيِّ فَرَبِهِ وَلِلْقَصِيِّ فَرَبِهِ وَلِلْقَصِيِّ فَلْمَالُهُ أَلْمَالُهُ وَلِلْقَصِيِّ فَلْمَالُهُ أَلْفَالُهُ أَلْلَا بَكُسرِ الذال مِن غير ياء كما قال الشاعر فالثالثة اللّذِ بكسر الذال مِن غير ياء كما قال الشاعر

اَللَّذِ اَوْ شَاءَ الكَانَتْ بَرًا \* أَوْ جَبَلًا أَصَمَّ مُشْعَغِرًا والرابعة اَللَّذْ بسكون الذال وبل أَوْلى فانّ اَللَّذْ بسكون الذال أقلُّ في الاستعال من الَّذِي وغيرها من اللغاث فإذا لم يُعتَبَرِ الأكثر في الاستعال ١٠ فِأُولى أن لا يُعتَبَرِ الأقلَّ وإنه أعلم،

لنيام الدليل على ذلك كتولك في معناها زَيْد و عَبْد وأُولاَكَ ولم يُوجَــد هاهنا فقيبا فيه على الأصل، والذي يدلُّ على أنَّ الألف في ذَا والياء في الَّذِي أَصلبَنان قولُهُم في تصغير ذَا ذَبًّا وأصله ذَبِّنًّا بثلاث يا ان يا ان من أصل الكلمة ويام للتصغير لأنّ التصغير بَرُدّ الأشيا. إلى أصولها ه وأستثقلوا أجمّاع ثلاث باءات فحذفوا الأولى وكان حَذْفُها أَوْلى لأنّ الثانية دخلت لعنَّى وهو النصغير والثالثة لو حُذفت لَوقعتْ يا. النصغير قبل الألف والألف لا يكون ما قبلها إلاّ منتوحّا فكانت تتحرّك وياء التصغير لا تكون إِلَّا سَاكَةً ووزنه فَيْلَى لذَهاب العين منه وفى نصغير الَّذِي اللَّذَيَّا ولولا أنَّهما أُصليَّتان وإلاَّ لَمَا انقلبتِ الْأَلف في ذَا يَاءً وَأَذُّغَت فِي بِـاء النَّصغير وَلَمَا ١٠ ثبتتِ البا. في الَّذِي في النصغير لأنَّ النصغير بَرُدَّ الأشياء إلى أصولها، قالوا ولا بجوز أن يقال أنّ هذا يبطل بما إذا سبّيتم رجلا بَهلْ وبَلْ ثم صغّرتموه فإنكم تَزيدون فيه في التصغير ما لم يكن فيه قبل ذلك لأنّا نقول إذا سمّينا بَهْلُ وَبِّلْ وما أشبه ذلك فقد نقلناه من الحرفيَّة إلى الاسميَّة فإذا صغَّرناه صغَّرناه على أنَّه أسمٌ فوجب أن نَزِيد عليه حرفًا بُوجِبه الاسميَّـة مخلافِ نصغيرِ الَّذِي وِذَا لأنَّا إنَّهَا تصغيرُها على معناها الذي وُضعا له فبَانَ النرق بينهما، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيِّين أمَّا قولهم أنَّ الألف وإليا. يُحذَّفان في التثنية في نحو ذَانِ واللَّذانِ فدلٌ على زيادتُهما قلنا ذَانِ واللَّذَانِ ليس ذلك لثنيةً على حدِّ قولهم زَيْدٌ وزَيْدانِ وعَمْرُو وعَمْرَان وإنَّمَا ذلك صِيغَةٌ مرتَجَلَةٌ للتثنية كما أنَّ هُؤُلاً ﴿ صِبغةٌ مرتَجَلة للجمع والذي بدلُّ على ذلك أنَّه ا لوكان ذلك ثنيةً على حدِّ قولهم زَيْد وزَيْدَانٍ وعَمْرُو وعَمْرَانِ لوجب أن بجوز عليه دخول الألف وإللام كما يفال الزَّيْدَانِ والعَمْرَانِ فلمَّا لم يجز عليهما دخول الألف وإللام فيقال اَلذَّانِ وَاَللَّذانِ دلُّ على أنَّه صبغة مرتجلة للتثنية في أوَّل أحواله بمنزلة كِلاَ وكذلكُ حكم (601. 214) كلُّ أسم لا يَقبَل التنكير وإنَّما لم يجز نشبتهما على حدِّ قولم زَيْد وزَيْدَان وعَمْرُو وعَمْرَان لأنَّ التثنية ٢٠ تُرُدُّ الاسم المعرفة إلى الننكير والأساء الموصولة وأساء الإشارة والأسماء المضمرة ندخل على ساكن إلا احتيج إلى تحريك اللام لاَنْتقاء الساكَيْن كقولهم الانتظار والانكسار فلولم تدخل اللام الثانية لأدّى إلى تحريك اللام الأولى لأنها ساكنة والذال بعدها ساكنة فزادول اللام الثانية لتَبْقى اللام الأولى على أصلها فى السكون ولا تُكسر لِاَلْققاء الساكَيْن والذى يدلّ على أن الذال م أصلها السكون قول الشاعر

آلَّلَذْ بِأَسْفَلِـهِ جَعْرَاء وَاسِعَـةٌ \* وَاللَّهْ بِأَعْلاَهُ سَيْلٌ مَدَّهُ ٱلْجُرُفُ وقول الآخر

ُ فَلَمْ أَرَ بَيْتًا كَانَ أَحْسَنَ بَهْجَةً \* مِنَ ٱللَّذْ لَهُ مِنْ اَلَ عَزَّةَ عَامِرُ وقول الآخَر

ا اللهِ اللهُ الل

وَظُلْتُ فِي شَرِّ مِنَ ٱللَّذْ كِيدَا \* كَاللَّذْ تَرَبَّى رُبْيَةً فَا صْطِيدَا وَأَمَّا البصريّون فَاحْجَبُّوا بأن فالع إنّها قلنا أنه لا يجوز أن تكون الذال وَحْدَها فيهما هو الاسم وذلك لأنّ ذَا والَّذِى كلّ واحد منهما كلمةٌ منفصلة والموقوف على حرف فلو كان الاسم هو الذال وحدَها لَكان بؤدّى إلى أن يكون الحرف العلوقوف على حرف فلو كان الاسم هو الذال وحدَها لَكان بؤدّى إلى أن يكون الحرف العلوم ساكنًا مخركًا وذلك مُحالٌ فوجب أن يكون الاسم في الّذِى لَذِى لأن له نظيرًا في كلامهم نحو شجى وعَبى وهو أقل الأصول (213 ـ61) التي تُبنّى عليها الأسهاء وما نقص وموصوفًا فكونه وصفًا نحو قوله تعالى إذْهَبُوا بِقَيبِهِى هَذَا وكُونُه موصوفًا وموصوفًا فكونه وصفًا نحو قوله تعالى إذْهَبُوا بِقَيبِهِى هَذَا وكُونُه موصوفًا بغو قوله تعالى أذْهَبُوا بِقَيبِهِى هَذَا وكُونُه موصوفًا بزيادة اللام الثانية كاللام التي تزاد للتعريف لأنّ زيادة اللام ليس بقباس بزيادة اللام الثانية كاللام التي تزاد للتعريف لأنّ زيادة اللام ليس بقباس بقباس ومَّد وإنّها نجكم بزيادتها في كلمات يسيرة نحو زيْدَل وعَبْدَل وأُولَالِكَ

#### ٥٥ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ الاسم في ذَا والَّذِي الذال وَحْدَها وما زيد عليهما تكثير لها وذهب البصريُّون إلى أنَّ الذال وَحْدَها لبست هي الأسم فبهما واختلفوا في ذَا فذهب الأخفش ومَن تَابَعَه من البصريّبن إلى أنّ ه أصله ذَيٌّ بتشديد الياء إلا أنبُّم حذفوا الياء الثانية فبقي ذَيْ فأبدلوا من الياء أَلِنَا لئَلاّ يَلْخِق بَكَيْ فَإِذَا الأَلْف منه منقلبة عن ياء بدليل جوازِ الإمالة فإنَّه قد حُكى عنهم أنَّهم قالول في ذَا ذِا بِالإمالة فإذا ثبت أُنَّها منقَلبة عن ياء لم يجز أن نكون اللام المحذوفة ولوًّا لأنَّ لهم مِثْلَ حَبِيتُ وليس لهم مثل . حَبَوْت وذهب بعضهم إلى أنّ الأصل في ذَا ذَوَى بَغْتُح الواو لأنُّ بابّ ١٠ شَوَيْت (٤١٤ ـ ٢٥١) أكثر من باب حَيِيت نَحُذفتِ اللام تَأْكِيدًا للإبهام وقُلبتِ الواو ألنَّا لَخَرْكُهَا وَإِنْنَاحِ مَا قَبْلَهَا وَأَمَّا الَّذِي فَأَجْمُعُوا عَلَى أَنَّ الْأُصل فيه لَذِي نحو عَمِي وَشَعِي، أَمَا الكوفيُّونَ فأَحْجُوا بأن قالوا الدليل على أنَّ الاسم هو الَّذال وَحْدَها أَنَّ الأَلف وإلياء فيهما يُحذَّفان في التثنية نحو قَامَ ذَانِ ورَأَ يْتُ ذَيْنِ ومَرَرْتُ بِذَيْنِ وقَامَ اللَّذَانِ ورَأَيْتُ اللَّذَيْنِ ومَرَرْتُ باللَّذَيْن ١٠ ولو كان كما زعمَم أنَّهما أصلانَ لَكَانا لا يُحذَّفان وَلَوَجب أن يقال في التثنية اللذِيَانِ كما يَقال العَمِيَان والشَّجِيَان واللذِيُون كما يقال العَميين والشَّجِيين وأَن نُتَلَب الألف في نثنيةٍ ذَا ولا تُحذَف فلمَّا حُذفتِ الياء والألف في نثنيةٍ الَّذِي وِذَا دلَّ على أنَّهِما زائدان لا أصلان وأنَّ ما زيدَ عليهما تكثيرُ لها كَراهِيَّةُ أَن يَبْقَى كُلُّ وَاحْدِ منهما على حرفٍ وَاحْدِ وحَرَّكُوا الذال لِالْتَقَاء ٠٠ الساكَبُن وها الذال والألف في ذَا والذال وآلباء في الَّذِي و فَعَوا الذال في ذًا لأنَّ الألف لا يكون ما قبلها إلاَّ منتوحاً وكسروها مِن الَّذِي لأنَّ الكسرة من جنس الباء فكسروا ما قبل الباء توكيدا لها وزادوا اللام الثانية مفتوحةً ٢٢ من الَّذِي على اللام الأُولى لَبَسْلَم سكون اللام الأُولى لأنَّ الألف وإللام لا المخنفة ساكنة قلنا لا نسلم أنها ساكنة بل هي متحرَّكة وسَنبيَّنُ فسادَ ذلك مُسْتَقْصَى في موضعه إن شاء الله نعالى ، وأمّا قراءة ابن عامر وَلاَ نَتَبِعَاتْ بالنون المخفيفة فهى قراءة تَعَرَّد بها وباقى القرّاء على خلافها والنون (211) فيها للإعراب علامة الرفع لأنّ لا محمولُ على النفى لا على النهى والعاو فى ولا واو الحال والتقدير فَاسْتَقِيما غَيْرَ مُنبَّعِيْنِ كا قال الشاعر

بِأَ يْدِي رِجَالٍ لَمْ يَشِيمُوا سُيُوفَهُمْ \* وَلَمْ تَكْثُرِ ٱلْقَتْلَى بِهَا حِينَ سُلَّتِ أَى لَمْ يَشِيمُوا سُيُوفَهُمْ غَيْرَ كَاثْرَةِ بِهَا القَتْلَى والمعنى لم يَشِيموا سيوفَهم إلا في تلك اكحالةِ وإذا كان محمولًا على النفى لا على النهى لم يكن لكم فيه حجَّةُ ، والذى يدلُّ علَّى فسادِ ما ذهبول إليه أنَّه لا يَجتبِيع ساكنان فى الوصل إلَّا إذا ١٠ كِانِ النَّانِي منهما مدَّعْمًا قِولِهم أنَّ هذا النحو قد يلحَقه ما يُوجَب له الادِّعامُ نحو إضْرِبَانْعْمَانَ وإضْرِبَانِّي فينبغي أن تُجِيزول هذا للادِّغام قلنا هذا لا يستقيم لأنَّا نكون قد رددنا النُّون الخنيفة مع لزوم حذفها فى حال الوصل والوقفُ إذا لم يَتْبَعْهُ كَلَامْ وذلك خطأً ثمّ كيف تُردّه وأنت لو جمعتَ هذه النون إلى نُوْنِ ثانيةٍ لَاّعْتلَتْ وأَدُّغمت وحُذفت فى قول بعض العرب فإذكَنُوا مَوْنتَها ١٥ لم تكنَّ ليردُّوها إلى ما يستثقلون ولو جوَّزنا هذا في إضْرَبَا نُعْمَانَ ونحوه . لُوجب إجازته في قولك إِضْرِبَانَ ابَاكُمَا في قولِ مَن لم يَهْمِيْزُ لأنَّ هذا الموضَّع لم يَمتنعُ فيه الساكن من التّحريك فتردّها إذاً وَثَقْتَ بالتحريك كما رددنها حيث وَثِقْتَ في الادِّغام وكما لا مجوز أن نردٌ في هذا وما أشبهه لأنَّك جئت به إلى شيء قد الرِّمه اكدَف فكذلك هاهنا ولو وجب إجازتُه في غير ذلك . من الأسماء التي لا نونَ في أوّلها ليكون الحكم فيها وإحدا وذلك لا يجُوز لأنّ حمل المدَّغ على غير المدّغ في الامتناع أولى من حَمْل غير المدّغ على المدّغم فى الجواز وذلك لأنّ غيرَ المدّغ أعَّمُ اسنعمالا وأكَثْرُ وَفوعًا والمدّغمَ أَقَلُّ استعمالًا وأَنْدَرُ وقوعا فلمَّا وجبُّ أَنْ يُحمَّل أحدها على الآخَرَكَان حَمْلُ َالْأَقِلُ الْأَندر على الأعمّ الأكثر أَوْلى من حمل الأعمّ الأكثر على الأقلّ الأنـــدر ٥٥ وإله أعلم،

# لَتَجِدَ نِنَى بِٱلْأَمِيرِ بَرًا ، وَبِٱلْقَنَاةِ مِدْعَسًا مِكْرًا التَّجِدَ نِنَى الْأَمِينُ فَرًا إِذَا غَطَيْفُ ٱلسُّلَمِينُ فَرًا

أراد غُطَيْفٌ بالتنوبن إلاّ أنّه حَذفه لِآلْتفاء الساكنين كما حُذفت نون التوكيد لاَلْتَهَاء الساكَنَيْن والذي يدلُّ على أنَّ نون التوكيد في الفعل بمنزلة التنوين ه في الاسم أنَّه إذا انفتح ما فبلها أبدلتَ منها في الوقف ألِنَّا وإذا انضَّم مــا قبلها أو انكسر حذَّفَها كما تُبدِل من التنوين في النصب إذا وقفتَ أَلْنَا نحو رَأَيْتُ زَيْدًا وتحذِفه في الرفع وانجرّ ونَقِفُ بالسكون نحو هَذَا زَيْدٌ ومَرَرْتُ بِزَيْدُ فدلَ على ما قلناه، وَأَمَّا قولِم أَنَّ هذه النون دخلتْ لتأكيد الفعل المستقبل فكما جاز إدخالها في كلِّ فعل فكذلك فيما وقع فيه اكخلاف قلنـــا ١٠ إنَّها جاز هناك لمَجِيثِهِ في النقل وَصَّتِهِ في الفياس وأمَّا ما وقع فيه الخلاف فلم يَأْتِ في النفل عن أحدٍ من العرب ولا يُصحِّ في النياس لأنَّه لا نظيرَ لهُ في كلامهم، وأمَّا فولهم أنَّ الألف فيها زيَّادةُ مدٍّ قلنا إلَّا أنَّه على كلِّ حالٍ لا يَخِيْتَ كُلُّ الْحُنَّةَ وَلا يَعْرَى عَنِ النَّقِل هَذَا مِعِ عَدَمَ نَظِيرِهُ فَى النَّقِل وَضَعَفِه في النياس لأنَّ الألف لم تخرُجْ عَن كونها ساكنةً وإذا كانت ساكنةً فلا يجوز ١٠ أَن يَتَعَ بعدها سَاكُنُ إِلَّا مُدَّغَمَّا نحو دَابَّةٍ وشَابَّةٍ لأنَّ اكرف الدَّغم مجرفَيْن الْأُوَلُّ سَاكَنَ وَالنَّانِي مَحْرَكَ إِلَّا أَنَّهِ لَمَّا نَبَا اللَّسَانَ عَنهما نَبُوَّةً وَأَحْدَةً وصارا بمنزلة حرف واحد وفيهما حركة قد رفع الدّ في الألف كأنّه لم يَعْتَمِعْ ساكنان، وأمَّا قولهم أنَّه قد جاء في غير الدُّغمَّ كقوله نعالى إِنَّ صَلَانِي وَنُسَّكِي وَمُحْيَاعٌ فننول وُجهُ هذه الفراءة أنَّه نَوَى الوقف فحذف الفخ وإلَّا فــلا وجهَ لهنه ٢٠ القراءة في حال الوصل إلاّ أن يجرى الوصل مجرى الوقف وذلك إنَّما مجوز فى حال الضرورة، وإمَّا ما حُكى عن بعض العرب من قوله التَفَتْ حَأَقَتَاً ٓ البِطَانِ وقول الآخَر ثُلُمًا المَالِ فغيرُ معروفٍ وللعروفُ عنِ العرب حَذْفُ الأَلفُ مِن حَلْقَتَا البِطَانِ وَنُلْنَا الْمَالِ وَمَا أَشْبِهِمَا لِٱلْتَفَاءُ السَّاكَنَيْنَ وإن صح ما حكَيْنموه عن أحدٍ من العرب فَهو من الشاذّ النادرِ الذي لا يُقاس عليه ١٠ ولا يُعْنَدُّ بــه لقلَّته، وأمَّا قولهم أنَّه يجوز تخنيف الهمزَّة فى نحو هَبَا\*ة والهمزةُ

من الثقيلة وأنهًا بمنزلة التنوين وإنها وجب حَذْفُها هاهنا بخلاف التنوين لأنّ نون التأكيد تدخل على الفعل والتنوين يدخل على الاسم والاسمُ أصلَ للفعل والفعل فرغٌ عليه فجُعل ما يدخل على الاسم الذى هو الأصل أقوى مها يدخل على الفعل الذى هو الأصل أقوى مها يدخل على الفعل الذى هو الأرغ فالمذا المعنى حُذفت النون الأثقاء الساكنين ولم يُحْذَف التنوين على أنّه قد قرأ بعض أئيه القرّاء قُلْ هُو ٱللهُ أَحَدُ ٱللهُ الصَّدَدُ فَعَذَف التنوين من أَحَد لِالْتقاء الساكنين وقرأ أيضا بعض القرّاء وَلاَ ٱللهُ سَابِق المَهَارَ لأنّه مفعولُ سَابِق وقال الشاعر للإضافة ولهذا نصب النّهار لأنّه مفعولُ سَابِق وقال الشاعر

فَأَلْفَيْنُ لَهُ غَيْرَ مُسْنَعْتِبِ \* وَلِا ذَاكِرِ ٱللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً

١٠ أراد ذَاكِر اللهَ فحذفُ التنوين لِا لْتقاء الساكنين لا اللإضافة ولهذا نصب اللهَ بذَاكِر وقال الآخَر

تُنْدُهِلُ ٱلشَّيْخَ عَنْ بَيهِ وَتُبْدِى \* عَنْ خِدَامُ ٱلْعَقِيلَةُ ٱلْعَذْرَاءُ أراد عَن خِدَامٍ فحذف التنوين لِٱلْنقاء الساكنيْن لا اللَّإضافة ولهذا رفع العَقِيلَة لأنَّها فاعلُ تُبْدِي وقال الآخَر

نَعَبَّرَتِ ٱلْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا \* فَوَجْهُ ٱلْأَرْضِ مُغْبَرُ فَبِيحُ تَغَيَّرُ كُلُّ ذِي طَعْمٍ وَلَوْنٍ \* وَقَلَّ بَشَاشَةَ ٱلْوَجْهُ ٱلْمَلِيحُ

أراد قَلَّ بَشَاشَةً بالتنوين فَحَذف التنوين لِالْتَفاء السَاكَنَيْن لا للإضافة ولهذا رفع الوَجْه لأنّها فاعلُ قَلَّ ويُرْوَى هذا الشّعر لآدَمَ عليه السلام وقال الآخر

حَيْدَةُ خَالِى وَلَفِيظٌ وَعَلِى \* وَحَاثِمُ ٱلطَّائِئُ وَهَّابُ ٱلْهِ مِي

رَا أَرَادَ كَاثِمُ بِالتنوِينِ فَحَذَفِ التنوِينِ لِالْتَفَاءِ السَاكَنَيْنِ وَقَالَ الاَخْرِ عَمَانُ مَعَمُ النَّزِيدَ لِنَوْمِهِ \* وَرِجَالُ مَكَّةَ مُسْنِنُونَ عِجَافُ

وقال الآخر (fol. 210)

حُبَيْدُ ٱلنَّذِكِ أَنَحُ دَارُهُ ﴿ أَخُو ٱلْخَمْرِ ذُو ٱلشَّيْبَةِ ٱلْأَصْلَعُ ٤٦ وقال الآخَر يَعِعلون في النافية مكانَ الألف والواو والباء تنوينًا ولا فرق عندهم في ذلك بين أن نكون هذه الأحرف أصليَّةً أو منقابِهً أو زائلةً في أسم أو فعل كما قال

الشاعــر أَ فِلِي اَللَّوْمَ عَاذِلَ وَالْعِنَابَنْ . وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ

و كا قال الآخر

وَقَدْ كُنْتُ مِنْ سَلْمَى سِنِينَ ثَمَانِيًا . عَلَى صَيْرِ أَمْرِ مَا يُعِرُ وَمَا يَخْلُنْ وكما قال الآخر

فِنَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَثْزِلٍ . بِسِفْطِ ٱلدِّوَى بَيْنَ ٱلدَّخُولِ فَحَوْمَلِ بتنوين الرويّ و إنّما يفعلون ذلك إذا أرادول نرك الترنم لأنّ التنوين ليس ١٠ فيه من الامتداد ما في الألف وإلواو وإلياء فإثبات النون في يَعْلَمَنْ في القافية على هذه اللغة لا يدلُّ على أنَّه لا يجب أن يُوفَّف عليها بالألف في سائر الكلام وقال الشاعر

وَلاَ نَعْبُدِ ٱلشَّبْطَانَ وَٱللَّهُ فَأَعْبُدَا

والشواهد على هذا النحو كثيرة جدًّا فلو كانت هذه النون مخنَّفةٌ من الثنيكة ١٠ لَمَا كَانِت نَنغيَّر في الوقف أَلاَ نرى أَنَّ نونَ (٢٥١. ٥٥١) إِنْ ولْكِن المُخنَّفتين من إنَّ ولَكنَّ الثقيلتَين لمَّا كانت مخنَّفتين من الثقيلتين لم نتغيَّرًا فَى الوقف عمًّا كانا عليه في الوصل فلمَّا نَغَبَّرَتِ النون الخفيفة في الوقف دلُّ على أنَّها لبست مُخنَّفةً من النقبلة بدلّ عليه أنَّ النون الخنيفة تُحذَّف في الوقف إذا كان ما قبلها مضموما أومكسورا نقول في الوصل هل تَضْرِبُنْ زَيْدًا وهل ٠٠ تَضْرِبِنُ عَمْرًا فإن وفنتَ قلت هل نَضْر بُونْ وهل نَضْرِيبنْ فترُدّ نون الرفع التي كنتَ حذفتُها للبنا. لزَوال ما كنتَ حذفتَ النونَ من أجله ولوكانت مثلَ نون إِنْ وليكنِ المُخنَّفتَيْن مَنَ الثقيلتين لَهَا جاز أَن تُحذَف بدلُّ عليه وهو أنَّ النونَ الخفيفة إذا لَقِيَها ساكن حُذفت نفول في إضْرِبَنْ يَا هٰذَا إذا وصلتَها إِضْرِبَ ٱلْقَوْمَ فَتَحذِف النون ولا نحرِّكها لإَّلْنقاء الساكَيْنُ ولوكانب مخنَّفةً من ٠٠ الثقيلة مثل إنْ وليكنْ لَهَا كان بجوز أن تُعذَف فدلٌ على أنَّها ليست مخلَّفةً

اللام مع ضمير الفاعل من غير فائنةٍ وذلك لا يجوز وكان أيضا يؤدّى إلى اللبسُ لأَنَّه لا يخلو إمَّا أَن تُحرَّك اللَّامَ بالفَّتِهِ أَوِ الضَّمَّ أَوِ الكسر فإن حرَّكَتَهَا بالفتح التَّبس بفعل الواحد إذا لحِقَتْه النونُ الشدِّينَ نحُو نَضَرِّبَنَّ يا رَجلُ وإن حرَّكتها بالضمّ التبس بفعُل الجميع نحو نَضْرِبُنَّ يا رجال وإن حرَّكتَها بالكسر ه التبس بفعلُ المرأة المخاطَبة نحو نَضْرِينً يَا ٱمرأةُ فبطل تحريك اللام وبطل أَن تُلَحَق الأَلف لأنّه لا يخلو إمّا أنّ تُكسَر النون لِٱلْتَقاء السَاكَنَيْن أَو تُترَك سَاكَنَةً (fol. 208) مع الألف بطل أن تُكسَر لِٱلْثقاء السَاكَنَيْن لأنهّا تجرى مجرى نون الإعراب وذلك لا يجوز وبطل ان تُترَك ساكنةً مع الألف لأنّه يَجتمِع سَاكَنَانَ عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ لَأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلُ ذَلَكَ عَنَ أَحَدٍ مِنِ ٱلْعَرِبِ وَلِا نَظْيَرَ لَهُ ١٠ في كلامهم وذلك لا يجوز فإذا ثبت هذا فَلَسْنَا بهُضَطَّرِّين إلى إدخالها على صورةً لم نُنْقَلُ عن أحدٍ من العرب وتَغرُج بها عن منهاج كلامهم، وأمَّا الجوابَ عن كلمات الكوفيّين أمَّا قولهم أنَّ النون الخفيفة مخنَّفَةٌ من الثقيلة قلنا لا نسلَّم بل كلُّ واحد منهما أصلُ في نفسه غيرُ مأخوذٍ من صاحبه فالنون الشدينُ والخفيفة وإنِ ٱشْتَرَكَا في التأكيد فهما مُتَغايِران في الحقيقة وكلتاها ١٠ لتأكيد الفعل وإخراجِه عن اكحال وإخلاصِه للاستقبال والثقيلةُ آكَدُ في هذا . المعنى من الخفيفة والذي يدلُّ على أنَّ الخفيفة ليست محنَّفةً من الثقيلة أنَّ الخفيفة نَتَغيَّرْ في الوقف ويُوقَف عليها بالألف قال الله تعالى لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ وقال نعالى لَيُسْجَنَنَ وَلَيْكُونًا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ أَحِمَعَ الفرَّاءَ على أنَّ الوقف في هاذَّيْنِ الموضعَيْنِ لَنَسْفَعَا وَلَيَكُونَا بالألف لَا غيرُ وَقالِ الشاعر

رويًّا مع المبر إلا المون المون مقيدً والمدون المكان ووله مُعَمَّماً والله الألف ولا يجوز أن يكون هاهنا بالنون لمكان ووله مُعَمَّما بالألف لأن النون لا تكون وصلا مع الألف في لغة من يَجعَلَها وصلا ولا رويًّا مع المبم إلا في الإكفاء وهو عيث من عيوب الشعر ولو جاز أن نَقَعَ رويًّا مع المبم إلا في الإكفاء وهو عيث من عيوب الشعر ولو جاز أن نَقَعَ رويًّا معها لَمَا جاز هاهنا لأن النون مقيدة والمبم مُطلقة فإن أتى بتنوين الإطلاق رويًّا معها للعرب فقال مُعَمَّمًا بالتنوين جاز أن يقول يَعْلَمَنْ بالنون لأنهم

والذى بدل على صحَّةِ مذهبنا قراءةُ ابنِ عامرِ وَلاَ تَتَّبِعَانُ بنون التأكيد الخفيفة والمراد به مُوسَى وهَرُونُ فدلَّ على ما قلناه، قالول ولا مجوز أن يقال إنَّما تَجتمع حرفان ساكنان (601.207) في الوصل إذا كان الثاني منهما مُدَّغَمَّا في مثله نحو دَاَّةِ وَنُمُودً وأُصَامَّ لأنَّا نَوْل أنَّ هذا النَّخو قد يلحَقه ما يوجَّب له الادَّغامُ ، نحو فولك اِضْرِبَانُعْمَانَ وَإِضْرِبَائِي فالنون الْأُولَى فِي قُولُك اِضْرِبَا يُعْمَانَ تون التوكيد َ المُخنَّفةُ والنونَ الثانية نونُ نُعْمَانَ وكذلكُ الَّنون الْأُولَى في إضْرِمَايِّي نون التوكيد المخنَّفة والنون الثانية التي تَصحَب ضيرَ المتكلِّم ِ فينبغي أَن نُجِيزول هذا الادِّغام لأنّ الألف ثقع وبعدها نونٌ مشدّدةٌ كقوله نعالى وَلاَ نَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ في قراءَةِ مَن قرأ بالتشديد فلمَّا ١٠ لم يُجِيزول ذلك دلّ على فسادِ ما ذهبتم إليه، وأمَّا البصريُّون فأحجُّوا بأن فالوا إِنَّمَا فَلَنَا أَنَّهُ لَا يَجُورُ دَخُولُ نُونَ التَّوكِيدُ الْخَفِينَةِ فِي هَذَيْنَ المُوضِّعَيْنَ وذلك لأنّ نون الاثنين التي للإعراب نَسنُط لأنّ نون التوكيد إذا دخلت على النعل المعرب أَكَّدَتْ فب النعليَّةَ فردَّنْه إلى أصله وهو البناء فإذا سقطَتِ النون بَقِيَتِ الألف فلو أُدخل عليها نون التوكيد انخنيفة لم يَحْلُ إمَّا ١٠ أن نُحذَف الألف أو تُكسَر النون أو نقِرَ ساكنةً بطل أن تُحذَف الألف لأنَّه بَحَذْنِهَا يَلتهِس فعل الاثنين بالواحد وبطل أن تُكسَر النون لأنَّه لا يُعلَّم هل هي نون الإعراب أو نون التوكيد وبطل أن نفِّرٌ ساكنةً لأنَّه يؤدِّى إلى أن يُجمَع بين ساكَنْين مظهَرَبْن فى الإدراج وذلك لا يجوز لأنَّه إنَّما يكون ذلك في كلامهم إذا كان الثاني منهما مدَّغَمَّا نحو دَابَّة وضَالَّةٍ وتُمُودَّ النَّوْبُ ومُدَّيْقٌ . وأُصَيُّم وما أشبه ذلك فبطل إدخال هنه النون في فعل الاثنين وكذلك أيضاً يبطل ادخالها في فعل جماعة النسوة وذلك لأنَّك إذا أكحقتَه إيَّاها لم يَحْلُ إِمَّا أَن تُبِينِ النونينِ مظهرتَيْنِ أَو تَدَّغِم إِحْدَيهِما في الأخرى أو تُلْعِق الْأَلْفَ فَتَقُولَ يَفْعَلَّنَانٌ بِطِل أَن تُبين النونين مظهرتين لأنَّه يؤدَّى إلى اجتماع المِثْلَيْن وذلك لا مجوز وبطل أن تَدَّغَمَ إحْدَابَهُما في الأخرى لأنّ لام الفعل ١٠ ساكنة والمُدَّغَمَ كذلك فبَلتقِي ساكنان وساكنان لا يَجتبِعان فيؤدَّى إلى تحريك معنى بمنزلة سائر الكلمة التى ندل بجميع حروفها على معنى بخلاف الحرف الندى لم يَعِينُ لمعنى فانه ليس فيه دلالة على معنى في نفسه البَنَّة فكما يَمتنع أن تُحذَف الكلمة بأَسْرها لشيء لا معنى له في نفسه فكذلك هاهنا يمتنع أن يُحذَف الحرف الذي جاء لمعنى لأجل حرف لم يَعِينُ لمعنى فدل على أنّ محذف التاء الأصلية أولى من الزائدة على ما بينًا والله أعلم،

## ع۹ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّه بجوز إدخال نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنيُّن وجماعةِ النِّسْوة نحو إفْعَلَانْ وإفْعَلْنَانْ بالنونِ الخفيفة وإليه ذهب يُونُسُ بن حَبيبِ البصريُّ وذهب البصريُّون إِلى أنَّه لا يجوز إدخالها في هذَيْن ١٠ الموضعَيْن ، أَمَّا الكوفيُّونَ فأَحجِّوا بأن قالوا إنَّما قلنا أنَّه يجوز ذلك لوجهَيْن أحدها أنّ هن النون الخنيفة مخنَّفةٌ من النقيلة وأجمعْنا على أنَّ النون الثقيلة تدخل في هذَيْن الموضعَيْن فكذلك النون الخفيفة والوجه الثاني أنّ هذه النون إنَّما دخلتْ في الْقَسَم والأمر والنهى والاستفهام والشرط بإِمَّا لتوكيد النعل المستقبل فكما يجوز إدخالها للتوكيد علي كلِّ فعل مستقبل وقع في هذه ١٥ المواضع فكذلك فيا وقع الخلاف فيه، قُصارى ما يُقدَرُّ أن يقالَ أنَّه يؤدّى إلى اجتماع الساكنيْن الألفِ والنون وقد جاء ذلك في كلام العرب لأنّ الْأَلْفَ فَيْهَا فَرْطُ مَدٍّ وَلِلدُّ يقوم مقامَ الحركة وقد قرأ نافعٌ وهو أحد أئيَّة الْقُرَّاء إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَتَعْيَاىْ بسكون الباء من مَعْيَاىَ فَجَمع بين الساكنَيْن وها الألف وإلياء فكذلك هاهنا وقد حُكى عن بعض العرب أنَّه قال ٢٠ التَقَتْ حَاْقَتَا الْبِطَانِ بإثبات الألف مع لام التعريف وقد حُكى عن بعض العرب أيضا أنَّه قَالَ لَهُ ثُلُثآ المَالِ بإثبات الألف فجمع بينها وبين لام التعريف وها ساكنان لِمَا في الالف من إفراط المـدّ ولذلك أيضا بجوز ٢٢ تخنيفَ الهمزة المُتحَرَّكة إذا كان قبلها ألفُ نحو هَبَاءُهُ ولهمزةُ المخنَّفة ساكنةُ ،

الزائلة لأنّ الزائلة دخلت لمعنّى وهو المضارّعَة والأصليّة ما دخلت لمعنَّى فلمَّا وجب حذفُ إحدابهما كان حذفُ ما لم يَدْخُلْ لمعنَّى أَوْلى، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمَّا فولهم أنّ الزائد أضعف من الأصليّ فكان حَذْفُه أَوْلَى قَلْنَا لَا نَسَلَّمَ هَذَا مُطْلَقَا فَإِنَّ الزائد على ضربَيْن زائدٌ جَاء لِمعنَّى وزائدٌ ه لم يَجِيْ لمعنَّى فأمَّأُ الزائد الذي جاء لمعنَّى فلا نسلَّم فيه أنَّ الأصليُّ أقوى مُهُ وأمَّا الزائد الذي ما جاء لمعنى فهُسَلَّمْ أنَّه أفوى ولكن لا نسلَّم أنَّه قد وُجد هاهنا وهذا لأنَّ التاء هاهنا جأنت لمعنَى المضارَعَة فقد جاءت لمعنَّى وإذا كانت قد جاءت لمعنَّى فيجب أن نكون تَبْقِيَتُهَا أَوْلَى لأنَّ في حذفها إسقاطٌ لذلك المعنى الذي جاءت من أجله وذلك خلاف الحكمة، ١٠ والذي يدلُّ على صحَّةِ هذا ثبوتُ التنوين في المنقوص والمقصور وحَذْفُ حرف العلَّة منها لِآلْتَهَاء السَاكَنَيْن وإن كان أصليًّا فيهما ألَّا نرى أنَّك نفول في المنفوص هَذَا فَاضٍ ومَرَرْتُ بِفَاضٍ والأصل فيه هَذَا فَاضِي ومَرَرْتُ بِفَاضِي إِلَّا أُنَّهِم لَهَا حَذَفُواً الضَّهَةُ وَالْكُسْرَةُ ٱسْتَثْقَالًا لَهَا عَلَى البَّاءُ بَقِيَتُ البّاءُ سَأَكَنَّةً والننوين ساكنًا فحذفول الباء لِٱلْتَهَاء السَاكَنَيْن وبقُّوا التنوين لأنَّ الباء ما ١٠ جاءت لمعنَّى والتنوين جاء لمعنى فكان تَبْقِيَتُه أُولى فكذلك أيضا نقول في المنصورة هَذِهِ رَحًّا وعَصًّا وللْأصل فيه رَحَيٌّ وَعَصَوْ قَلمًّا نحرَّكَتِ الياء والواو وَآنَفَتِ مَا فَبَلِهِمَا قَلَبُوهَا أَلِنَّا لِمَحْرُكُهُمَا وَإِنفَتَاحٍ مَا قَبَلِهُمَا ثُمَّ كُذفتِ الأَلف لِٱلْقَقَاء الساكنَيْن وبني التنوين بعدها لأنّ الألف ما جاءت لمعنّى والتنوين جاء لمعنّى فكان نَيْبِيُّنُهُ أَوْلَى فَكَذَلَكَ هَاهَنَا وَلَهْذَا كَانَ الوَاجِبُ فِي تَصْغِيرٍ مُنْطَلِقٍ ومُغْتَسِلٍ ٢٠ مُطَيَّلِتَى (٢٠١، ٢٠١) و مُغَيْسِلُ وكذلك التكسير نحو مَطَالِقُ ومَغَاسِل بإنبات الميم وحذفِ النون من مُنْطَلِق والتاءِ من مُغْتَسِل لأنَّ الميم جانت لمعنَّى وهو الدلالة على اسم الفاعل والنون والتا ما جَاءَنَا لمعنَّى فكان حذفُهما أولى من حذف المبم لأنَّها جاءت لمعنَّى وكذلك الفياس في كلِّ حرفَيْن اجنَّمَعاً فوجب حذْفُ أحدها فإنّ حَذْفَ ما لم يَعِينْ لمعنّى أَوْلى من حذفِ ما جاء ٢٠ لمعنَى والسِّرْ فيه وهو أنَّ اكحرف الذي جاء لمعنَّى قد تنزَّل في الدلالة على فالجواب عنه من ثلاثه أوجه الوجه الأوّل أنّ هذه رواية تفرّد بها بعض الكوفيين فلا يكون فيها حجّة والثانى إن صحّت هذه الرواية عن العرب فهو من الشاذ الذى لا يُعبَّ به لقلته والثالث إن حُذف الفاء والواو على خلاف القياس فلا ينبغى أن يُعبَع بينهما في الحذف لأنّ ذلك بودى إلى ه ما لا نظير له في كلامهم فإنّه ليس في كلامهم حرف حُذف جميعُ حروفه طَلَبَا للحقة على خلاف القياس حتى لم يَبقَ منه إلا حرف واحد والمصير إلى ما لا نظير له في كلامهم مردود، وأمّا قولهم أنّ السين تدلّ على الاستقبال ما لا نظير له في كلامهم مردود، وأمّا قولهم أنّ السين تدلّ على الاستقبال كما أنّ سوّف تدلّ على الاستقبال قلنا هذا باطل لأنه لوكان الأمركا زعمتم لكان ينبغى أن يَسْتَوبًا في الدلالة على الاستقبال على حدّ واحد ولا شك لكان ينبغى أن يَسْتَوبًا في الدلالة على الاستقبال على حدّ واحد ولا شك المكان ينبغى أن يَسْتَوبًا في الاستقبال من السين فلمّا اختلَما في الدلالة دلّ على أنّ كلّ واحد منهما حرف مستقلٌ بنفسه غيرُ مأخوذ من صاحبه والله أعلم ، (601.205)

## ۹۴ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أنه إذا اجتَمع في أوّل الفعل المضارع ناء المضارَعة وتام أصليّة نحو نَنكاولُ وتَسَلَوْنُ فإنّ المحذوف منها ته المضارَعة دون الأصليّة نحو نَنكاولُ وتلوّنُ وذهب البصريّون إلى أنّ المحذوف منها الناء الأصليّة دون تاء المضارَعة، أمّا الكوفيّون فاحجّوا بأن قالوا إنّها قلنا ذلك لأنّه لمّا اجتمع في أوّلِ هذا الفعل حرفان متحرّكان من جنس واحد وها الغاء المزينة للمضارَعة والناء الأصليّة استثقلوا اجتماعهما فوجب أن أخذف إحديهما فلا يخلو إمّا أن تُحذّف الزائدة أو الأصليّة فكان حذف الزائدة أولى من الأصليّة لأنّ الزائد أضعف من الأصليّ والأصليّ أقوى من الزائد فلمّا وجبّ حذف أحديهما كان حذف المنضعف أولى من حذف الزائد فلمّا وجبّ حذف أحديهما قانا أنّ حذف الأضعف أولى من حذف الزائد فلمّا وجبّ حذف أحديهما كان حذف الأضعف أولى من حذف

## ۹۲ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ السين التي تدخل على النعل المستقبل نجو سَأَنْعَلُ أَصَلِهَا سَوْفَ وِذِهِبِ البصريُّونِ إِلَى أُنَّهَا أُصُلُّ بنفسها، أَمَّا الكوفيُّونَ فَأَحْتِمُوا بِأَن فَالَوْلِ إِنَّمَا قَلْنَا ذَلْكَ لأَنَّ (601.204) سَوْفَ كَثَيْرٌ ٱسْتَعَالُهَا في كلامهم · وجَرْبُها على أَلْسِنَتِهم وهم أَبَدًا بجذِفون لَكثرة الاستعال كقولهم لاَ أَدْرِ ولَمْ أَبَلُ ولَمْ بَكُ وخُذْ وكُلْ وأشباه ذلك والأصل لاَ أَدْرَى ولَمْ أَبَال ولَمْ يَكُنْ وَأَخُذُ وَأَكُلُ فَحَدُفُوا فِي هَذِهُ المُواضِعِ وَمَا أَشْبِهِا لَكُثْرَةَ الاستعالُ فَكَذَلْكُ هاهنا لمَّا كُثُر ٱستعالُ سَوْفَ في كلامهم حذفوا منها الواو والفاء تخفيفا والذي بدلَّ على ذلك أنَّه قد صحِّ عن العرب أنَّىم قالوا في سَوْفَ أَفْعَلُ سَوْأَفْعَلُ ١٠ نحذفوا الناء ومنهم مَن قال سَفْ أَفْعَلُ فحذف الواوّ وإذا جاز أن يُحذّف الواو تارةً والناء أخرى لكثرة الاستعال جاز أن يُجمَع بينهما في اكحذف مع تطرُّق الحذف إليهما في اللغتَيْن لكثرة الاستعال والذَّى يدلُّ على ذلك أنَّ السين ندلٌ على ما تدلُّ عليه سَوْفَ من الاستقبال فلمَّا شابهَتْها في اللفظ والمعنى دلُّ على أنَّها مأخوذةٌ منها وفرغٌ عليها، وأمَّا البصريُّون فأحجُّوا ١٠ بأن قالوا إنَّما فلنا ذلك لأنَّ الأصل في كلِّ حرف بدلَّ على معنَّى أن لا يَدخله الحذفُ وأن بكون أصلا في نفسه والسين حرفٌ بدلٌ على معنَّى فينبغي أن يكون أصلا في نفسه لا مأخوذًا من غيره، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمَّا قولهم أنَّ سَوْفَ لمَّا كثُر أستعالها في كلامهم حذفوا الواو والفاء لكثرة الاستعال قلنا هذا فاسد فانّ الحذف لكثرة الاستعال ليس ٢٠ بنياس ليُجعَل أصلا لمحلّ الخلاف على أنّ الحذف ولو وُجد كثيرا في غير الحرف من الاسم والنعل فتَلَمَّا يُوجَد في الحرف وإن وُجد الحذف في الحرف في بعض المواضع فهو على خلاف القباس فلا يُجعَل أصلا يقاس عليه، ٢٢ وأمَّا ما رَوَوْه عنِ العرب من قولهم في سَوْفَ أَفْعَلُ سَوْأَفْعَلُ وسَفْ أَفْعَلُ

أن يجازَى بها الوجهان الأوّلان، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيّين أمّا قولهم إنَّما أشبهت كلمات المجازاة فى الاستنهام وأنَّ معناها كمعنى كلمات المجازاة قلنا لا نسلَّم أنَّ معناها كمعنى كلمات الحجازاة وذلك لأنَّه لا تتحقَّق المجازاة بها أَلَّا ترى أَنُّك إذا قلت كَيْفَ نَكُنْ أَكَنْ كَان مُعناه عَلَى أَيِّ حَالِ نَكُونَ أَكُونُ ه فقد ضَمِنْتَ له أن يكون على أحواله وصفاته كلُّها وأحوالُ ٱلشخص كثيرة ينعذّر أن يكون المجازى عليها كلِّها لأنّه يتعذّر أن يَتَّفِقَ شيئَان في جميع ِ أحوالِهما بل ربَّما كان كثير من الأحوال لا يدخل تحت الإمكان كالصحَّة والسقم والقوّة والضُعْف إلى غير ذلك فإنّ أحدها لوكان سفيا والآخَر صحيحا أو ضعيفا والآخَر قويًّا لَمَا كان يُمكِن السقيم أن يَجعَل ننسَه صحيحا ولا ١٠ الضعيف أن يجعل نفسه قويًّا، فأمَّا مَتَىمًا وَأَيْنُمَا فإنَّه تَحَقَّق المجازاة بها ألا ترى أنَّك إذا قلت أَيْنَهَا تَكُنْ أَكُنْ فقد ضَهِنْتَ له متى كان في بعض الأماكن أَنْ تَكُونَ أَيضًا فِي ذلك المكان ولا يَنعَذُّر وكذلك إذا قلت مَتَى تَذْهَبْ أَذْهَبْ ضَيِنْتَ له في أَىّ زمان ذَهب أن تَذهَب معه وهذا أيضا غيْرُ منعذَّرِ بخلافِ كَيْفَ فإنّه يتعذّر أن يكون الحجازى على جميع ٍ أحوال المجازى وصفاتِهاً ١٠ كلِّها لكثرتها وَتَنَوِّعِها فَبَانَ الفرق، وأمَّا قولهم أنَّ هــذا يلزَمكم في تَجُويزِكم كَيْفَ تَكُونُ أَكُونُ بالرفع لأنّ ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه قلنا الفرق بينهما أنَّا إذا رفعنا الفعل بعد كَيْفَ فإنَّها نقدّر أنَّ هــذا الكلام قد خرج على حال علمها المجارى فانصرف اللفظ إليها فلذلك صحّ الكلام ولم يُمْكِنْ هذا التقدير في الجزم بها على الحجازاة لأنّ الأصل في الجزاء أن لا يكون معلوما ٢٠ لأنَّ الأصل فى الجزاء أن يكون بإِنْ وأنت إذا قلت إِنْ قُمْتَ قُمْتُ فَوَقْتُ القيام غيرُ معلوم الله اكان الأصل في الجزاء أن يكون غيرَ معلوم إبطل أن تُقدَّر كَيْفَ في الجزاء وإقعةً على حال معلومةٍ لأنَّها تخرج من الإبهام ونُماينُ أصلَ كلمات الجزاء فلذلك لم يَجُزِ الجزم بها على تقديرِ حالٍ معلوسةٍ ٢٤ وإلله أعلم ،

المجازاة ولأنّ معناها كمعنَى كلمات المحازاة ألاّ نرى أنْ معنى كَيْفَ مَا تُكُنْ أَكُنْ فِي أَيِّ حَالَ نَكُنْ أَكُنْ كَمَا أَنَّ معنى أَيْسَهَا نَكُنْ أَكُنْ فِي أَيِّ مِكَانِ تَكُنْ أَكُنْ ومعنى مَتَى مَا نَكُنْ أَكُنْ فِي أَيِّ وَقْتِ نَكُنْ أَكُنْ ولهذا قال الخليل بن أحمدَ عَرَجُهَا مَخرِج الْحِزاء وإن لم يَقُلُ أنَّهَا من حروف الْجزاء فلمَّا شابهتُ كَبُّفَّ ما ه بجازی به فی الاستنهام ومعنی المجازاة وجب أن بجازی بها كما مجازی بغیرها من كلمات المجازاة، قالوا ولا يجوز أن بقال إنَّها لم يَجُزِ المجازاة بها لأنَّها لا نَحْنُن بِهِا لأنَّك إذا فلت كَيْفَ تَكُنْ أَكُنْ فقد ضَمِنْتَ له أن بكون على أحواله كَلُّهَا وَذَلَكَ مَنْعَذَّرَ لَأَنَّا نَتُولَ هَذَا بَلْزَمَكُمْ فِى تَجْوِيزِكُمْ كَيْفَ تَكُونُ أَكُونُ لأنَّ ظاهر هذا ينتضي ما منعنموه فكان ينبغي أن لا يجوز فلمَّا أَجَزْتموه دلَّ ١٠ على فسادِ ما ذهبتم إليه، وأمَّا البصريُّون فأحجِّوا بأن قالول إنَّها قلنا أنَّه لا بجوز المجازاة بها لثلاثة أوجه أحدها أنبًّا نقصت عن سائر أخواتها لأنّ جوابها لا يكون إلاّ نكرةً لأنَّها سُؤال عنِ الحال والحال لا يكون إلاّ نكرةً وسائر أخواتها نارةً بجاب بالمعرفة ونارةً بجاب بالنكرة فلمًا قصَرتْ عن أحد الامرين ضعفت عن تصريفها في مواضع نظائرها من المجازاة ١٠ والوجه الثانى إنَّما لم يَجُزِ الحجازاة بها لأنَّها لا يجوز الإخبار عنها ولا يعود إليها ضيرٌكَا يكون ذلك في مَنْ ومَا وأَىّ ومَهُمَّا فلمَّا قَصَرت في ذلك عن نظائرها ضعنت عن تصريفها في مواضع نظائرها من المجازاة والوجه الثالث أنَّ الأصل في الجزاء أن يكون بالحرف إلا أن يُضطَّرُّ إلى استعال الأسماء ولا ضرورةَ هاهنا نُلْجِئْ إلى المجازاة بها فينبغى أن لا يُجازى بها لأنّا وجدنا ٢٠ أَبًّا نُعْنِي عنها أَلاَ نرى أنَّ النائل إذا فال فِي أيِّ حالِ نَكُنْ أَكُنْ فهو في المعنى بمنزلةِ كَيْفَ نَكُنْ أَكُنْ غيرَ (fol. 203) أنّ هـــــــذا الوَّجه عندى ضعيف لأنَّ أيًّا كما ننضمَّن الأحوالَ ننضمَّن الزمان وإلمكان وغير ذلك فكان ينبغي أَن بُسنغني بها عن مَتَىمًا وأَيْنَهَا وغيرِها من كلمات المجازاة فلمَّا لم يَستغنوا ٢٠ بها عنها دلّ على ضعف هذا التعايل والتعويلُ في الدلالة على أنَّه لا يجوز

بما له نظير في كلامهم فأمَّا كونُ اللام بمعنى إِلَّا فهو شيء ليس له نظيرٌ في كلامهم والدَّصِير إلى ما له نظيرٌ في كلامهم أَوْلى من الدَّصِير إلى ما ليس له نظير، وَأَمَّا الجواب عن كلمات الكوفيّين أمَّا أحتجاجهم بالآيات وما أَنشدهِ على أَنَّ إِنْ بمعنى مَا واللام بمعنى إِلَّا فلا حجَّهَ لهم في شيء من ه ذلك لأنَّه كلَّه محمول على ما ذهبنا من أنَّ إِنْ مَخَفَّفَةٌ من الثقيلة واللامَ لاِمُ التأكيد والذي يدلُّ على ذلك أنَّ إِنِ التي بعني مَا لا نجيء اللام معهاكما قال نعالى إِن ٱلْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ وَكَمَا قال نعالى إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا نَكْنُوبُونَ وَكَمَا قَالَ نَعَالَى إِنْ هَذَا إِلَّا إِنْكُ ٱَفْتَرَاهُ إِلَى غَيْرِ ذَلْكُ من المواضع ولم تَعِيئٌ مع شيء منها اللامُ، فأمَّا قولهم أنَّ اللام فَى لَيَسْتَفِزُّونَكَ ١٠ وَلَيُزْلِقُونَكَ وَلَيَقُولُونَ وَلَمَفْعُولًا الى غير ذلك من المواضع بمنزلةِ إِلَّا في هذه المواضع قلنا هذا فاسد لأنّه لو جاز أَن يقال أنّ اللام نُستعمَل (fol. 202) بمعنى إِلَّا لَكَان ينبغى أن يجوز جَاء نِي الْقُوْمُ لَزَيْدًا بمعنَى إِلَّا زَيْدًا فلمَّا لم يجز ذلك دلُّ على فسادِ ما ِذهبتم إليه وإنَّها جاءت هذه اللام مع إِنِ الْمُخنَّفةِ من الثقيلة لأنَّ إِن المُخنَّفَةَ في اللفظ بمنزلة التي بُراد بها النفي فلمَّا كان ١٠ ذلك يؤدّى إلى اللَّبْس جِيء بها للفرق بينهما فما جاء للفرق وإزالةِ اللَّبْس جعلتموه سَبَبًا للبس وإزالةِ النرق وهذا غايــةُ اكجَوْر عن الصواب واكحقّ والله أعلم،

## ۹۱ مسئلة

ذهب الكوفيتون إلى أن كَيْفَ يُجازَى بها كما يجازى بهتَىماً وأينها وما أشبهها من كلمات المُجازاة وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز أن يُجازَى بها، أمّا الكوفيّون فاحتجّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنّه يجوز المجازاة بها لأنها مشابهة لكلمات المجازاة في الاستفهام ألا ترى أنّ كَيْفَ سُؤالٌ عن الحال كما من أنّ أَيْنَ سؤال عن المكان ومتّى سؤال عن الزمان إلى غير ذلك من كلمات

بكانب ولا أمّا حاسب على أمّا نفول ولِم قلتم أمّها إذا كانت في موضع ما بمعنى مَا ينبغى أن نكون هاهنا، قولهم جُمع (٢٠١١، ٢٠٥١) بينها وبين مَا لتوكيد النفي كما جُمع بين إنَّ واللام لتوكيد الإثبات قلنا لوكان الأمركما زعمتم أوجب أن يصيرَ الكلام إيجابًا لأنّ النفي إذا دخل على النفي صار إيجابًا لأنّ النفي إذا دخل على النفي صار إيجابًا لأنّ هنفي النفي إيجابٌ وعلى هذا يَخرُج توكيد الإثبات فإنّه لا يُغيِّر المعنى لأن إثبات الإثبات لا يَصيرُ نَفْيًا بخلاف النفي فإنّه يَصير إيجابًا فبَانَ النرق بينهما والله أعلر،

## . عليه ٩٠

ذهب الكوفيّون إلى أنّ إنْ إذا جاءت بعدها اللامُ تكون بمعنى مَا واللام بعدها اللام بعنى الله بعدها لام الناكيد، أمّا الكوفيّون واحجّوا بأن فالوا إنّها فلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله وكلام العرب قال الله تعالى وَإِنْ كَادُول لَبَسْتَفْرُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُعْرِجُوكَ مِنْهَا أَى وَمَا كَادُول إِلاَّ بَسْتَفْرُونَكَ وقال لَيَسْتَفْرُونَكَ مِنْ اللهِ يَعْلَى وَإِنْ كَادُول الله تعالى وَإِنْ كَادُول الله يَمْوُلُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا أَى وَمَا كَادُول إلا الله يَمُولُونَ وَقال تعالى وَإِنْ كَانُوا لَيَتَوْلُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا أَى وَمَا كَادُول إلا الله يَعْدُولًا أَى مَا كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لِلله مَنْعُولًا أَى مَا كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا إِلاً مَنْعُولًا مُ مَا كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَهُ هُولًا أَى مَا كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لِلله مَنْعُولًا مَى مَا كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لِلله مَنْعُولًا مُ عَالَ الشاعر

شَلْتُ يَمِينُكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمًا وَكُتِبَتُ عَلَيْكَ عَنُوبَةُ الْمُتَعَمِّدِ أَى مَا قَتَلْتَ إِلَّا مُسْلِمًا وَهُو فِي كَلَامِمَ أَكَثُرُ مِن أَن يُحْصَى، وأمّا البصريّون وَمَا عَلَمُ مَا فَيْكُ مِن الثقيلة لأنّا وجدنا لها في كلام المحتّق بأن قالول إنّها قلنا أنّها محتّقة من الثقيلة لأنّا وجدنا لها في كلام العرب نظيرًا وأنّا أجمعنا على أنّه يجوز تخفيفُ إِنَّ وإِن آختلفنا في بُطلانِ عَمَلِها مع التخفيف وقلنا أنّ اللام لامُ التأكيد لأنّ لها أيضا نظيرًا في كلام على اللام وكونُ اللام للتأكيد في كلام، ممّا لا يُنكّر لكثرته فحكمنا على اللام العرب وكونُ اللام للتأكيد في كلام، ممّا لا يُنكّر لكثرته فحكمنا على اللام

كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ أَى مَا كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ وقال نعالى قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُ أَى مَا كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ وقال نعالى قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُ إِلَى غَيْرِ ذلك فإذا ثبت أَنَّهَا تكون بمعنى مَا جاز أَن يُحِمَع بينها وبين مَا لتأكيدِ النفى كانجمع بين إِنَّ واللام لتوكيد الإثبات، وأمّا البصريّون فاحجبّوا بأن قالوا الدليل على أنها هاهنا زائدة أن دخولها فأمّا البصريّون فاحجبّوا بأن قالوا الدليل على أنها هاهنا زائدة أن دخولها محروجها فإنّه لا فَرْقَ فى المعنى بين قول القائل مَا إِنْ زَيْدَ قَاعُمْ وبين مَا زَيْدَ قَائِمٌ وبين مَا زَيْدَ قَائِمٌ مَن بعد النفى كما قال نعالى مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَى مَا لَكُمْ إِلَهُ غَيْرُهُ وَكما قال الشاعر قال نعالى مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَى مَا لَكُمْ إِلَهُ غَيْرُهُ وَكما قال الشاعر

وَمَا بِٱلرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ

أى أحَدُ وَأَشبهتُ مَا إِذَا وَقَعْتَ زَائدةً قَالَ الله تعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ الله تعالى فَبِمَا الله تعالى فَبِمَا الله تعالى فَبِمَا الله تعلى فَبِمَا الله تعلى فَبِمَا الله تعلى فَبِمَا الكوفيّين أمّا أحقّي الله تعلى مَا قلنا نسلم أنها تكون بمعنى مَا قلنا نسلم أنها تكون بمعنى مَا قلنا نسلم أنها تكون بمعنى مَا فلنا نسلم أنها تكون بمعنى مَا في موضع ما فأمّا ما أحقيّوا به فأكثره نقول بمُوجَبه إذ لا يمنع أن يفع فى بعض المهاضع بمعنى مَا ها أم وأمّا ما أحقيّوا به من قوله تعالى بئسما يَأْمُرُمُ بهِ الممانكُمُ إِن كُنْهُم مُومِين فلا نسلم أنّ إِنْ هاهنا بمعنى مَا وإنّها هى هاهنا شرطيّة وجوابه مقدّر والتقدير فيه إِنْ كُنْهُم مُومِينِينَ فَأَيْ إِيْهَانِ يَأْمُرُ بِعِبَادَةِ عِجْلِ مِنْ دُونِ اللهِ تعالى وكذلك قوله تعالى قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمِنِ وَلَدُ فَأَنَا أُولُ وَجوابه فَأَنَا أُولُ الْعَابِدِينَ لا نسلم أيضا أنها هاهنا بمعنى مَا وإنّها هى شرطيّة وجوابه فَأَنَا أُولُ الْعَابِدِينَ لا نسلم أيضا أنها هاهنا بمعنى مَا وإنّها هى شرطيّة وجوابه فَأَنَا أُولُ أَمَا المَا بِعْمَلُ عَبِدُ وَعَبِدُ وَعَبِدُ وَعَبِدُ وَعَبِدُ وَعَابِدُ فَصَمَتُ اى أَنِهُ مُسَكّتُ وقال الشاعر عَبِدتُ فَصَمَتُ اى أَنِهُ مَسَكّتُ وقال الشاعر

أُ وَلِائِكَ قَوْمِى إِنْ هَجَوْنِى هَجَوْبُهُمْ \* وَأَعْبَدُ أَنْ نَهْجَى نَهِمْ بِدَارِمِ أَى آنَفُ ومعنى الآيه أَنَا أَوَّلُ الآنِفِين إِن يقال لله وَلَدْ وقيل أَوِّلُ العابِدِين أَى أَوِّل مَن عَبَدَ اللهَ وحدَّهُ وقيل المعنى كما إِنَّى لستُ أوِّلَ مَن عَبَد اللهَ ٥٠ فكذلك لبس لله وَلدُكما يقال إِنْ كُنْتَ كَانِبًا فَأَنَا حاسِبٌ يريد إنَّك لستَ يكون الاستثناء وقع على دخولهم آ منين والتقدير فيه لَتَذْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَوَّامَ آمِينَ إِنْ شَاء اللهُ والوجه الثانى أن يكون ذلك على طريق التأديب للعباد ليَّنَا دَيلَ بَذلك كما قال نعالى وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْء إِنِّى فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يَشَاء الله يَشَاء الله عليه وَإِنَّا إِنْ شَاء الله يَشَاء الله عليه وَإِنَّا إِنْ شَاء الله وَ بَكُمْ لاَحِوُلُوب عن قوله صلوات الله عليه وَإِنَّا إِنْ شَاء الله فَعَلَى وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْء إِنِّى فَعَالَى بَعُولُه نعالى وَلاَ نَقُولَنَّ لِشَيْء إِنِّى فَعَالَى وَلاَ نَقُولَنَّ لِشَيْء الله فَعَالَ وَإِنَّ إِنْ شَاء الله بِكُمْ لاَحِتُونَ وعلى هذا أيضا بُحكَل قول السلف أَنَا مُوْمِنُ وَإِنَّا إِنْ شَاء الله بِكُمْ لاَحِتُونَ وعلى هذا أيضا بُحكَل قول السلف أَنَا مُوْمِنُ وَإِنَّا إِنْ شَاء الله بَكُمْ لاَيضَا وجَهَيْن آخَرَيْن أحدها أن يكونوا قالوا إنْ شَاء الله نعالى وَبَحتِمِل أيضا وجهَيْن آخَرَيْن أحدها أن يكونوا قالوا ذلك نَرْكًا لتَرْكِبَة النفس لا للشك كما قال تعالى فلا تُزكُوا أَنْفُسكُمْ وكما أن شاء الله شكّا في وصف الإيمان لا في أصل الإيمان الم في أصل الإيمان المؤللة في وصف الإيمان لا يقدّح في أصل الإيمان الهيان الشاعر والذلك في وصف الإيمان لا يقدّح في أصل الإيمان، وأمّا قول الشاعر والذلك في وصف الإيمان لا يقدّح في أصل الإيمان، وأمّا قول الشاعر والذلك في وصف الإيمان لا في قَرْر ذِي وَقْر

فلا حجّةً فيه لأنّ إِنْ فيه حرفُ شرط لا بمعنَى إِذْ وَأَسَتُغنى بما نقدّم من قوله ١٥ وَسَمِعْتَ عن جواب الشرط لدلالته عليه على ما بيّنًا فيا نقدّم والله أعلم،

## ٨٩ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ إِنْ إذا وقعت بعد مَا نحو مَا إِنْ زَيدٌ (60. 200) قَائِمٌ فَابَهَا بَعْنَى مَا وذهب البصريّون إلى أنهّا زائدة ، أمّا الكوفيّون فاَحْجَوا بأن قالوا إِنّها قلنا ذلك لأنّ إِنْ تكون بمعنَى مَا وقد جاء ذلك مَا كثيرا في كتاب الله وكلام العرب قال الله نعالى إِن ٱلْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورِ وقال الله نعالى إِنْ ٱنْتُمْ إِلاَّ نَكْذِبُونَ أَى مَا أَنْتُمْ وقال نعالى إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَصُرَ وَقال نعالى إِنْ أَنْتُمْ وقال نعالى إِنْ أَنْتُمْ أَى مَا نَعْنُ وقال نعالى بِنْسَمَا بَأَمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ

وإذا ثبت أنَّ إِنِ الشرطيَّة فيها معنى الشكُّ فلا يجوز أن تكون هاهـــا الشرطيَّةَ لَأَنَّهِ لا شَكَّ أَنَّهُم كَانِوا في شُكِّ فدلَّ على أُنَّهِا بمعنى إِذْ وقال تعالى بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱللَّهَ وَذَرُولَ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أَى إِذْ كُنْثُمْ مُوْمِيينَ لأنَّه لا شكَّ في كونهم مؤمنين ولهذا خاطَبَهم في صدر ه الآيَة بالإيمان فقالَ يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فدلُّ على أنَّها بمعنَى إِذْ وقال نعالى وَأَتَّقُوا ۚ ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينِ أَى إِذْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَقَالَ نَعَالَى وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أَى إِذْ وقال نعالى لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ آمِينِنَ أَى إِذْ شَاءَ ٱللهُ وجاء في اكحديث عنِ الرسولَ صلوابُ الله عليه حين دُخل المقابرَ سَلَامٌ عَلَيْكُم ۚ أَهْلَ دارِ قومٍ مؤمَّنِينَ وَإِنَّا إِنْ (199 ـ160) ١٠ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَى إِذْ لَانَّهُ لا يجوز الشُّكُّ في اللَّحوق بهم وقال الشاعر وَسَمِعْتَ حَلْفَتَهَا ٱلَّتِي حَلَفَتْ \* إِنْ كَانَ سَمْعُكَ غَيْرُ ذِي وَفْرِ أَى إِذْ والشواهد على هذا النحو أكثرُ من أن تُحصَى، وأمَّا البصريُّون فأَحْتِمُوا بأن قالوا أجمعنا على أنّ الأصل في إِنْ أن تكون شَرْطًا والأصل في إِذْ أَن تَكُون ظَرْفًا وَلِأُصل في كُلِّ حرفٍ أَن يَكُون دَالًّا عَلَى مَا وُضَع ١٠ له في الأصل فمن تمسَّك بالأصل فقد تمسَّك بأستحصاب الحال ومن عدل عنِ الأصل بقي مُرتَهَنَّا بإقامة الدليل ولا دليلَ لهم يدلُّ على ما ذهبوا إليه، وَأُمَّا الْجُوابِ عَن كُلَّمَاتُ الْكُوفَيِّينَ أَمَّا ٱحْتِجَاجِهِم بَقُولُهُ نَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فلا حجَّة لهم فيه لأنّ إِنْ فيه شرطيَّةٌ وقولهم أنَّ إِنِ الشرطَّيَّهَ تفيد معنَى الشكَّ قلنا وقد تُستعمِلها العربُ وإن لم يكن هناك شكُّ ٢٠ جَرْيًا على عادتهم في إخراج كلامهم مَغرجَ الشِكُّ وإن لم يكن هناك شكُّ على مَا بِيِّنَّا قِبْلُ وَمِنْهُ قُولُمْ إِنْ كُنْتَ إِنْسَانًا فَأَنْتَ نَفْعَلْ كَذَا وَإِنْ كُنْتَ ٱبْنِي فَأَطِعْنِي وإن كان لا يشكُّ في أنَّه إنسانٌ وأنَّه ابنُه ومعناه أنَّ مَن كان إنسانًا أو ابنًا فهذا حكمه فخاطَبَهم اللهُ نعالى على عادة خِطابهم فيا بينهم وهذا هُو الْجُواَبِ عَن جميع ِ مَا ٱستَشْهُدُ فَلَ بِهُ مِن الآياتِ إِلاَّ قُولُهُ تَعَالَى لَتَدْخُلُنَّ ٥٠ ٱلْمَسْجِدَ ٱكْحَرَامَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ آمِنينَ فإنّ الْجواب عنه من وجهَيْن أحدها أن

فال الشاعر

يَا حَكُمُ اَلْوَارِثَ عِنْ عَبْدِ اَلْمَلِكُ ، أَوْدَبْتُ إِنْ لَمْ نَحْبُ حَبُو اَلْمُعْتَبَكُ اَى إِنْ لَمْ نَحْبُ حَبُو الْمُعْتَبَكُ اَى إِنْ لَمْ تَحْبُ أَوْدَبْتَ المُؤخّر فَكَمَا جَارِ أَن يُجِعَل فَعَلْتُ دليلا على جواب الشرط المحذوف فكذلك بجوز أن يُجعَل نَفْيُها الذي هو لَمْ أَفْعَلْ دليلا على جوابه لأنهم قد بحبلون الشيء على ضدّ كما بحيلون الذي هو لَمْ أَفْعَلْ دليلا على جوابه لأنهم قد بحبلون الشيء على ضدّ كما بحيلونه على نطيره ألا نرى أنهم قالول إمْرَأَةٌ عَدُوَّةٌ كما قالول صَدِيقَةٌ وقالول جَوْعَانُ كما قالول شَبْعَانُ وقالول عَيْبَقَةٌ وقالول جَوْعَانُ كما قالول شَبْعَانُ وقالول عَيْبَقَةٌ وقالول جَوْعَانُ كما قالول شَبْعَانُ وقالول عَيْبَقَةً وقالول جَوْعَانُ كما قالول شَبْعَانُ وقالول عَيْبَقَةً وقالول الشَاعر

إِنَا رَضِيتْ عَلَى بَنُو فُشَيْرٍ . لَعَبْرُ ٱللهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا

ا أنّه لمّا كَان رَصِيتُ ضَدُّ سَخَطَتُ وَسَخَطَتُ نَعَدَّى بَعَلَى فَكَذَلكَ رَضِيتُ حملا له على ضدّ فكذلك ماهنا جُعل لَمْ أَفْعَلْ دلبلا على جواب الشرط المحذوف حملا على فعَلْتُ وحذف جواب الشرط كثير في كلامهم إذا كان في الكلام ما بدل على حذفه كنولهم أنْتَ ظَالِمٌ إنْ فَعَلْتَ كَذَا أَى إِنْ فَعَلْتَ كَذَا على حذف ظَلَمْتَ لدلالة قوله أَنْتَ ظَالِمٌ عليه والشواهد على حذف ظَلَمْتَ لدلالة عليه أكثرُ من أن تُعضى والله أعلم، واحواب الشرط في كلامهم للدلالة عليه أكثرُ من أن تُعضى والله أعلم،

## ٨٨ مسئلة

 على ذلك أن بين الاستفهام وبين الشرط من المشابَهة ما لا خَفاء به ألا ترى أنك إذا قلت أضَرَبْت زَيْدًا كنت طالبا ليها لم يستقرّ عندك كما أنك إذا قلت إِنْ نَضْرِبْ زَيْدًا أَضْرِبْ كان كلاماً معقودا على الشك فإذا ثبتت المشابَهة بينها من هذا الوجه فينبغى أن بحمل أحدها على الآخر فكا لا بجوز أن يَقدّم ما بعد الاستفهام عليه فكذلك الشرط، وأمّا الجولب عن كلمات الكوفيين أمّا فولهم أن الأصل في الجزاء أن يكون مقدّمًا على الشرط قلنا لا نسلم بل مَرْتَبة الجزاء بعد مرتبة الشرط لأن الشرط سبب في الجزاء فالجزاء مسبّبه ومُحال أن يكون المسبّب مقدّمًا على السبّب ألا نرى أنك لا نقول إِنْ أَشْكُرُكَ لَا يُعْطِني وأنت تريد إِنْ تُعْطِني أَشْكُرُكَ لا يستخالة أن يتقدّم أن تكون مرتبة معموله كذلك لأن المعمول تابع للعامل، وأمّا قول الشاعر أن تكون مرتبة معموله كذلك لأن المعمول تابع للعامل، وأمّا قول الشاعر أن تكون مرتبة معموله كذلك لأن المعمول تابع للعامل، وأمّا قول الشاعر أن تكون مرتبة معموله كذلك لأن المعمول تابع للعامل، وأمّا قول الشاعر أن تكون مرتبة معموله كذلك لأن المعمول تابع للعامل، وأمّا قول الشاعر أن تكون مرتبة معموله كذلك لأن المعمول تابع للعامل، وأمّا قول الشاعر أن تكون مرتبة معموله كذلك لأن المعمول تابع للعامل، وأمّا قول الشاعر أن تكون مرتبة معموله كذلك أن يُصْرَعْ أخُوكَ تُصْرَعُ

فلا حجّة لهم فيه لأنّه إنّها نَوَى به التقديم وجَعْلَه خبرا لإِنّ لأجل ضرورة الشعر وما جاء لضرورة شعرٍ أو إقامةٍ وزنِ أو قافية فلا حجّة فيه، وأمّا 10 قول زُهَيْر

وَإِنْ أَنَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْتَلَةٍ \* يَقُولُ

فلا نسلم أنّه رَفَعَه لأنّ النِيّة به التقديمُ وإنّها رفعه لأنّ فعلَ الشرط ماض وفعلُ الشرط إذا كان ماضيًا نحو إِنْ قُمْتَ أَقُومُ فإنّه بجوز أن يَبْقَى على رفعه لأنّه لمّا لم يَظهَرِ المجزمُ في فعل الشرط نُرك المجول على أوّل أحواله موهو الرفع وهو وإن كان مرفوع في اللفظ فهو مجزومٌ في المعنى كقولك يَغْفِرُ اللهُ لفلانِ لفظه مرفوع ومعناه دُعانه مجزوم كقولهم لِيَغْفِرِ اللهُ لفلانٍ وأمّا قال الآخر

فَلَمْ أَرْقِهِ إِنْ بَشْحُ مِنْهَا

فلا حَجَّةً لهم فيه لأن قوله فَلَمْ أَرْقِهِ دليل على جواب الشرط لأن لَمْ أَفْعَلُ ٥٠ نَفْيٌ لَهَعَلْتُ وَفَعَلْتُ نَنوب مَنابَ جواب الشرط المحذوف كما (601.198)

#### ۸۷ مسئلة

ذهب الكوفبون إلى أنّه بجوز تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط نحو زَيْدًا إِنْ نَضْرِبٌ أَضْرِبٌ وَاختلفوا فى جواز نصبه بالشرط فأجازه الكِسائيُّ ولم يُجِزْه النرّاء وذهب البصريّون إلى أنّه لا بجوز أن يُنْصَب بالشرط ولا ه بالجزاه ، أمّا الكوفيّون فاحجيّوا بأن قالوا إنّما قلنا أنّه بجوز تقديم المنصوب بالجزاء على حرف الشرط لأنّ الأصل فى الجزاء أن يكون مقدّمًا على إنْ كتولك أضْرِبُ إِنْ نَضْرِبٌ وكان بنبغى أن يكون مرفوعا إلا أنّه لمّا أُخيرً انجزم بالجوار على ما بينًا وإن كان من حقّه أن يكون مرفوعا والذى يدلّ على ذلك قول الشاعر

يَا أَفْرَعَ بْنَ حَابِسِ يَا أَفْرَعُ . إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعْ أَخُوكَ تُصْرَعُ وَاللَّهِ فَى تَقْدِيرِ التَقْدِيمِ وَاللَّهِ فَلَى تَقْدِيرِ التَقْدِيمِ وَاللَّهِ فَى تَقْدِيرِ التَقْدِيمِ وَاللَّهِ لَمَا جَازِ أَنْ يَكُونَ مِمْوَعًا وَلُوجِبِ أَنْ يَكُونَ مِجْزُومًا وَقَالَ زُهِيرِ لَمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ لُولُولُولَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُولِلَّالِمُ الللَّهُ اللَّه

وَإِنْ أَنَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْتَلَةٍ . يَقُولُ لاَ غَائِبٌ مَا لِي وَلاَ حَرِمُ

والنقدير فيه يَقُولُ إِنْ أَنَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْتَلَةٍ ولولا أَنَّه فِي تقديـــر التقديم الوالد للهَ اللهُ ال

فَكُمْ أَرْفِهِ إِنْ يَنْجُ مِنْهَا وَإِنْ يَهُتْ ، فَطَعْنَتْ لَا غُسِ وَلاَ بِمُغَمَّرِ وَالنَفَدِيرِ فِيهِ إِنْ يَنْجُ فَكُمْ أَرْفِهِ فَقَدْمِهِ فِي المُوضِعِ الذي يَسْخَقَّه فِي الأصل وإذا ثبت هذا وأنّه في تفدير التفديم فوجب جوازُ تقديم معموله على حرف الشرط لأنّ العمول فد وقع في موقع العامل، وأمّا البصريّون فاحتجّوا بأن أفالوا إنّها فانا أنّه لا يجوز تقديمُ معمولِ الشرط والجزاء على حرف الشرط لأنّ الشرط بمنزلة الاستفهام والاستفهام له صدرُ الكلام فكما لا يجوز أن يَعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله فكذلك الشرط ألّا نرى أنّه لا يجوز أن يقال زَيْدًا ما بعد الاستفهام فيما قبله فكذلك الشرط ألّا نرى أنّه لا يجوز أن يقال زَيْدًا إِنْ نَضْرِبْ أَضْرِبْ والذَّ يدلّ

بحيى بن زِيادٍ الفرَّاء وأجازه أبو الحسن على بن حزةَ الكِسائيُّ وذهب البصريُّون إلى أنَّ نقديم المرفوع وللمنصوب في جواب الشرط كلُّه جائز، أَمَّا الكُوفيُّونَ فَأَحْجَبُوا بأن قالول إنَّما قلنا أنَّه لا يجوز فيه انجزم وذلك لْأَنَّ جَزْمَ جواب الشرط إنَّماكان لمجاوَرته فعلَ الشرط فإذا فارَقُه بتقديم ه الاسم بطَّلتِ المجاوَّرَة المُوجِبةُ للجزم فبطل انجزمُ وإذا بطل انجزم وجب فيه الرفعُ، وَأُمَّا البصريُّونَ فَأَحْجُّوا بأن قالها إنَّمَا قلنا أنَّه بجوز وذلك لأنَّه يجِب أَن (fol. 196) يُقدَّر فيه فعلُ كما وجب التقدير مع نقديم الاسم على فعل الشرط لأنّ حرف الشرط بعمل فيهما على ما بيّنًا فكما وجب التقدير مع نقديمه على فعل الشرط فكذلك مع نقديمه على جواب الشرط ولا فَرْقَ . ا بينهما ، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيّين أمَّا قولهم إنَّما قلنا أنَّه لا يجوز فيه الجزم لأنّ انجزم في جواب الشرط إنَّما كان لمجاوَّرَتِه فعلَ الشرط فإذا فارقه بتقديم الاسم وجب ان يبطل انجزم قلنا قد ذكرنا بُطْلانَ كونِ الحجاوَرَة مُوجِبةً للجزم في موضعه وبيّنًا فساده بما يُغْنِي عنِ الإعادة ، والذي يدلّ على فسادِ ما ذهب إلية الفرَّاء من مَنْع ِ جوازِ نقديم ِ المنصوب قول طُفَيْلِ الغَنَوِيّ وَرَلْخَيْلِ أَيَّامٌ فَمَنْ يَصْطَبِرْ لَهَا ﴿ وَيَعْرِفْ لَهَا أَيَّامَهَا ٱكْنَيْرَ نُعْفِيبِ فلصب المخيْرِ بتُعْقِب ولقديره نُعْقِبِ الخَيْرَ ونُعقِبْ مجزوم وإنّمــا كَسرتِ الباء لأنّ القصية مجرورةٌ وإنَّها كان هــذا في المجرورة دون المرفوعة وللنصوبة لوجهْيَن أحدها أنّ الجزم في الأفعال نظيرُ الجرّ في الأسماء فلمّا وجب نحريكه حرّكوه حركةَ النظير والثاني أنّ الرفع والنصب يدخلان هذا ٢٠ النعلَ ولا يدخله الجرُّ فلو حرَّكوه بالضمِّ أوِ النتح لَالْتبس حركة الإعراب بحركة البناء بخلاف الكسر فإنّه ليس فيه لَبُسْ، والذي يدلّ على فسادِ ما ذهب إليه الفرَّاء مِن ٱمتناع ِجوازِ نقديم ِ المنصوب أنَّا أَجمعْنا على أنّ المنصوب فَصْلَةٌ في انجملة بخَلاف المرفوع فينبغي أن لا يُعْتَدّ بتقديمه كتقديم ٢٤ المرفوع ولله أعلم،

ضعيف في إنْ في الكلام فإنَّها يجوز في الشعر وإذا كان ذلك ضعينا في إِنَّ وهي الْأَصْلَ فَنْهِمَا هُو فَرَعَ عَلَيْهَا أَوْلَى وَلُو كَانَ فَعَلَا مَاضِيًّا لَكَانَ فَي هذه المواضع أسهلَ إذ كان ذلك جائزا في إنْ في الكلام دون غيرها وهذا كَلُّه شيء بخنصّ بالشعر ولا يجوز في الكلام، وأمَّا قولهم أنَّه يرتنع بالعائد ه لأنَّ المكنَّى المرفوع في النعل هو الاسم الأوَّل فينبغي أنْ يكون مرفوعًا به كَا فَالْوَا جَاءَ نِي الظَّرِيفُ زَيْدٌ قَلْنَا هَـٰذَا بَاطْلَ لأَنَّ ارْتَاعَ زَيْد فِي جَاءَ نِي الظَّرِيفُ زَيْدٌ إِنَّهَا كَانَ عَلَى البدل مِن الظريف وجاز أَن يكون بدلا لتأخُّر البدل عن المُبْدَل منه فأمَّا هاهنا فلا مجوز أن يكون بدلا لأنَّه لا يجوز أن يتفدَّم البدل على المبدل منه وقد بيَّنَا بُطلانَ الرفع بالعائد في ١٠ موضعه بما يُغْنِي عن الإعادة هاهنا، وأمَّا ما ذهب إليه أبو الحسن الأخنش من أنّه يرتنع بالابتداء فناسد وذلك لأنّ حرف الشرط يقتضي الفعل ويخنصّ به دون غيره ولهذاكان عاملا فيه وإذاكان مقنضِيًا للفعل ولا بدَّ له منه بطل تقدير الابتداء لأنَّ الابتداء إنَّما يرتفع به الاسم في موضع لا يجب فيه لقديرُ الفعل لأنّ حقيقة الابتداء هو التَعَرِّي من العوامل اللفظيّة ١٥ المظهرة أو المُقدَّرةِ وإذا وجب نقدير النعل هاهنا استحال وجود الابتداء الذي يَرفَع الاسم وبهذا يبطل قولُ مَن ذهب من الكوفيّين وغيرِهم إلى أنّ الاسم بعد إِذَا مرفوع لأنَّه مبتدأ إمَّا بالترافُع أو بالابتداء في نحو قوله إِذَا السَّهَاهُ ٱنْشُقَّتْ لأنّ إِذَا فَبَهَا مَعْنَى الشرط والشرط يَتْنَضَى النَّعَلُّ فَلا يجوز أن بُحمل على غيره والله أعلم،

## ١٦ مسئلة

ذهب الكونبّون إلى أنّه إذا أَهَدًم الاسم المرفوع فى جواب الشرط فإنّه لا يجوز فيه انجزمُ ووجب الرفع نحو إنْ نَأْ نِنِي زَيْدٌ يُكْرِمُكَ وَاختانوا فى ٢٠ نقديم المنصوب فى جواب الشرط نحو إنْ نَأْ نِنِي زَبْدًا أَكْرِمُ فأباه أبو زكريّاً ٢٠

قالول جَاء نِي الظرِيفُ زَيْدٌ وإذا كان مرفوعاً به لم يَفتقِرْ إلى تقدير فعلٍ، وَأَمَّا الْبَصِرِيُّونَ فَأَحْتِبُوا بأن قالوا إنَّها قلنا أنَّه يرتفع بتقدير فعلِ لأنَّه لَا يجوز أن يُفصَل بين حرف انجزم وبين النعل بأسم لم يَعْبَلُ فيه ۖ ذلك الفعلُ ولا يجوز أن يكون الفعل هاهنــا عاملًا فيه لأنَّه لا يجوز تقديمُ ما ه يرتفع بالفعل عليه فلولم يُقَدَّرْ ما يرفعه ليقِيَ الاسم مرفوعا بلا رافع ٍ وذلك لَا يَجُوزُ فَدَلُّ عَلَى أَنَّ الاسم يرتفع بتقدير فعلٍ وأنَّ الفعل المظهر الذَّى بعد الاسم يدلُّ على ذلك المفدَّر، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيِّين أمَّا قولم إنَّما جوَّزنا نقديم المرفوع مع إِنْ خاصَّةً لقوِّيْهَا لأنَّهَا الأصل في باب انجزاءُ دون غيرها من الأسماء والطروف التي نُجازَى بها قلنا نسلّم أنّ إِنْ هي ١٠ الأصل في باب الجزاء ولكن هذا لا يدلُّ على جواز تقديم الاسم المرفوع َ بِالْفَعِلَ عَلَيْهِ لَأَنَّهِ بِوُدِّي إِلَى أَن يَتَقَدَّم مَا يَرَتَفِعُ بِالْفَعْلِ عَلَيْهِ وذلك لا يجوز لأنّه لا نظيرَ له في كلامهم فوجب أن يكون مرفوعا بتقدير فعل ويكون الفعل الظاهر مفسِّرًا له بلي لمَّا كانت إِنْ هي الأصل آختصَّت تجواز نقديم المرفوع بتقديرِ فعل مع الفعل الماضى خاصّةً دون غيرهــا من الأسماءُ ١٠ والظروف التي يُجازِّي بها لأنَّها هي الأصل وتلك الأسماء والظروف فرغٌ عليها والأصل يتصرّف ما لا يتصرّف الفرع ألاَ نرى أنّ همزة الاستفهام لمّا كانت هي الأصل في حروف الاستفهام جاز فيها ما لم يجز في غيرها من حروف الاستفهام فكذلك هاهنا وأمَّا قول عَدِيّ

فَمَتَىٰ وَاغِلْ يَنْبُهُمْ يُحِيُّو هُ وَنُعْطَفْ عَلَيْهِ كَأْسُ ٱلسَّافِي

٢٠ وقول الآخَر

صَعْدَةٌ نَا بِنَهُ فِي حَائِرٍ \* أَيْنَهَا ٱلرِّيحُ تُميِّلُهَا نَبِلْ

وقول الآخر

فَمَنْ نَحْنُ نُوْمنْهُ يَبِتْ وَهْوَ آمِنْ \* وَمَنْ لاَ نُجِرْهُ يُہْسِ مِنَا مُفَزَّعَا فَهُو ضعيف (fol. 195) لا بجوز فی الکلام لأنّه قُدّر النعل بعد مَتَی وأَیْنَمَا هُو ضعیف (وَل fol. 195) لا بجوز فی الکلام لأنّه قُدّر النعل بعد مَتَی وأَیْنَمَا وَمَنْ وَفِی فرع علی إِنْ ولأنّه فعلُ مضارعٌ یَظهَر فیه عملُ حرف انجزم وذلك

سَوَافِي ٱلْمُورِ وَٱلْقَطْرِ

فلا حجّة للم فبه لأنّه معطوف على المُورَ وهو الغُبار وقولم لا يكون معطوفا على المُور لأنّه ليس للقطر سواف قلنا بجوز أن يكون قد سُمّى ما تَسْفِيهِ الربح مه وقتَ نُزوله سوافِي كما يسمّى ما تسفيه الربح من الغُبار سُولِ فِي كما يسمّى ما تسفيه الربح من الغُبار سُولِ فِي كما يسمّى ما قول الآخر

كَأْنَّ نَسْجَ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱلْمُرْمَلِ

فنفول الرواية المُرْمِلِ بكسر الميم فيكون من وصف العنكبوت لا النَسْجِ وإن كانت الروايه التى ذكرتم صحيحةً وأنّه مجرور على الجِوار إلّا أنّه لا حجّةً فيه لأنّ انحمل على انجوار من الشاذّ الذى لا يُعرّج عليه وكذلك قوله

قُطْنَا بِمُسْتَغْصِدِ ٱلْأَوْتَارِ عَلُوجٍ

وفولهم مُعُورُ ضَبّ خَرِب محمولٌ على الشذوذُ الذَّى يُقتضَر فيه على السَّهاع لقاّمه ولا يفاس عليه ألا ترى أنّ القاّمه ولا يفاس عليه ألا ترى أنّ اللخيانيَّ حكى أنّه من العرب من يَجزِم بَلَنْ ويَنصِب بَلَمْ إلى غير ذلك (٢٥١. ١٥٩) من الشَواذُ التي لا يُلتفَت إليها ولا يفاس عليها فكذلك هاهنا والله أعلم،

#### ٥٨ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه إذا تَقدَّم الاسم المرفوع بعد إن الشرطيّه نحو قواك إنْ زَبْدُ أَنَانِي آنِهِ فإنّه برتنع بما عاد إليه من النعل من غير تفدير فعل ولك إنْ زَبْدُ أَنَانِي آنِهِ فإنّه يرتنع بتقدير فعل والتقدير فيه إنْ أَنَانِي زَبْدُ والنعل المظهر نفسيرُ لذلك النعل المفدّر وحُكى عن أبى الحسن الأخنش أَنَا بَدُ برتنع بالابتداء ، أمّا الكوفيّون فاحتجّوا بأن قالوا إنّها جوّزنا تقديم المرفوع مع إنْ خاصّة وعلما في فعل الشرط مع النصل لأنّها الأصل في باب الجزاء فلتُونها جاز نفديم المرفوع معها وقلنا أنّه يرتنع بالعائد لأنّ بالمكنى المرفوع في النعل هو الاسم الأول فينبغي أن يكون مرفوعا به كما

أنّ المراد بالمَسْع في الأرجل الغَسْلُ قال أبو زيدٍ الأنصاريُّ المَسْعُ خَفِيفُ الغَسْلُ وكان أبو زيدٍ الأنصاريِّ من النقات الأنبات في نقل اللغة وهو من مشائخ سيبويه وكان سيبويه إذا قال سيعتُ النقة يُريد أبا زيدٍ الأنصاريَّ (601.193) والذَّى يدلَّ على ذلك قولم تَمَسَّحْتُ للصلاةِ أَى تَوَضَّاتُ والوُضُو مَ بَشْتَمل على مَهْسوح ومَغْسول والسِرِّ في ذلك أنّ المُتَوضَّى الا يقتنع بصب الما على الأعضاء حتى يسَحها مع الغسل فلذلك سُرِّى الغسل مَسَّعًا فالرأس والرجْل ممسوحان إلا أنّ المسح في الرجْل المراد به الغسل لبيان السُنة ولولا ذلك لَك لَكان مُحتَمِلا والذي يدلّ على أنّ المراد به الغسل ورودُ التحديد في قوله إلى المُلود به الغسل ورودُ التحديد في قوله إلى المُلوب معطوفة على الرأس في الظاهر لا في المعنى وقد يُعطَف الشيء على الشيء والمعنى فيها مختلف قال الشاعر

إِذَا مَا ٱلْغَانِيَاٰتُ بَرَزْنَ يَوْمًا \* وَزَجَّجْنَ ٱلْحُتَاجِبَ قَالْعُيُونَا فعطف العُيُونَ على الْحَقَاجِب وإن كانتِ العُيُون لا تُرجَّج وقال الآخر تَرَاهُ كَأَنَّ ٱللهَ يَجْدَعُ أَنْفَهُ \* وَعَيْنَيْهِ إِنْ مَوْلاَهُ ثَابَ لَهُ وَفْرُ 10 فعطف عَيْنَيْهُ على أَنْفَهُ وإن كانتِ العينان لا تُوصَنان بالجَدْع وقال لَبِيدٌ فَعَلَمْ فُرُعُ ٱلْأَيْهُ اَنْ فَأَنْ وَإِن كَانتِ العينان لا تُوصَنان بالجَدْع وقال لَبِيدٌ فَعَلَمْ فُرُوعُ ٱلْآيَهُ أَنْ وَأَطْفَلَتْ \* بِأَنْجَلْهَتَيْنِ ظِبَاقُهَا وَنَعَامُ إِلَ

فعطف نَعَامُهَا على ظِباؤها والنَعَام لا نُطفِل وإنَّما تَبِيض وقال الآخَر

يَا لَيْتَ بَعْلَكِ فِى ٱلْوَغَى \* مُتَقَلِّدًا سَبْفًا وَرُمْحًا فعطف رُمُعا على سَبْفًا وإن كان الرمح لا يُتقلَّد وقال الآخر

فَعَلَفْنُهُمْ نِبْنًا وِماء بَارِدًا \* حَتَّى شَنَتْ هَمَّالَةً عَيْثَاهَا

فعطف ماء على نِبْنًا وإن كان الماء لا يُعلَف وقال الآخر شَرَّابُ أَلْبَانِ وَنَمْرٍ وَأَقِطْ

فعطف تَمْرا على أَلْبان وإن كان النَّمر لا يُشرب فكذلك عطف الأرجل المُ على الأرجل المُرجل المُرجل المُرجل المُوس وإن كانت لا تُعسى، وأمَّا قول زُهيرٍ

واكحَطَّب فالتَّخينُ إنَّها حصل عند وجودِها لا بهما لأنَّ التَّخينَ إنَّها حصل بالنار وحدَها فكذلك هاهنا إنَّ هو العامل في جواب الشرط عند وجودٍ فعل الشرط إلاّ أنّه عامل معه، وأمّا مَن ذهب إلى أنّ حرف الشرط يعمل في فعل الشرط وفعلُ الشرط يعمل في جواب الشرط فقال لأنّ حرفَ الشرط حرف جزم والحروف الجازمة ضعينة فلا تعمل في شيئين فوجب أن يكون فعل الشرط هو العامل وهذا القول ضعيف أيضا لأنَّه بؤدَّے إلى إعمالَ النعل في النعل وقولم اكروف اكبازمة ضعينة فلا تعمل في شيئين باطل لِمَا بيُّنَّا من وجه مناسَّبَته للعمل في الشرط وجوابه لأَفْتَضائِـه لها مخلافٍ غيره من الحروف الجازمة فانَّها لمَّا أَقْنَضَتْ فعلا وإحدا عملتْ في شيء ١٠ واحد وحرفُ الشرط لمَّا افتضى شبئين وجب أن يعمل في شبئين فياسا على سائر العوامل، فأمَّا من ذهب إلى أنَّه مبنيٌّ على الوقف فقال لأنَّ الفعل المضارع إنَّها أعرب بوقوعه موقعَ الاسم وجواب الشرط لا يقع موقعَ الاسم لأنَّه ليس من مواضعه فوجب أن يكون مبنيًّا على أصله فكذلك فعلَّ الشرط وهذا الغول ليس بمُعْنَدِّ به عند البصريِّين لظهور فساده لأنَّه لوكان الأمر ١٠ على ما زعمتم لَكان بنبغى أن لا يكون الفعل مُعْرَبًا بعد أَنْ وكَيْ وإِذَن وكذلك أيضًا بعد لَمْ ولَمَّا ولام الأمر ولاَ في النهي لأنَّ الاسم لا يقع بعد هنه الأحرف فكان ينبغي أن يكون النعل بعدها مبنيًّا لأنَّه لم يَغُّعْ موفعَ الاسم فلمًا انعقد الإجماع في هذه المواضع على أنَّه معرب وأنَّه منصوب بدخول النواصب ومجزوم بدخول الجوازم دلّ على فسادٍ ما ذَّهب إليه، وأمَّا الجواب ٢٠ عن كلمات الكوفيين أمَّا احتجاجُهم بفوله نعالى لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُولِ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فلا حَجَّةَ لهم فيه لأنَّ قوله وَٱلْمُشْرَكِينَ ليس معطوفا على الَّذِينَ كَنَرُول وَإِنَّمَا هُو مُعطُّوفٌ عَلَى قُولُهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ فَدَخُلُهُ الْجُرُّ لأنَّه معطوف على مجرور لا على الحجوار، وأمَّا قوله نعالى وَٱمْسَحُوا بِرُوْسِكُمْ وَأَرْجُالِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَبُن فَلَا حَجَّةَ لَهُمْ فَيِهِ أَيْضًا لأَنَّهُ عَلَى قَرَاءَةِ مَن قَرَأَ بِالْحَبّر ليس معطوفا ١٠ على قوله فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَبْدِيَكُمْ وإنَّها هو معطوف على قوله بِرُوْسِكُمْ على

حِتَّى يَعْطِفُهُ عَلَيْهُ وَقَالَ الْآخَرِ

كَأَنَّمَا ضَرَبَتْ قُدَّامَ أَعْيُنِهَا ﴿ قُطْنًا بِهُسْتَحْصِدِ الْأَوْنَارِ عَلُوجِ فَغِنْضَ مَعْلُوجِ عَلَى الْجِوارِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولُ مَعْلُوجًا لَكُونِهُ وَصْنَاً لَقُولُ هُ فُكُورًا لَكُونِهُ وَصْنَاً لَقُولُ هُ فُكُلًا وَلِكُنَّهُ خَفْضِهُ عَلَى الْجِوارِ وَقَالَ الْآخَرِ

كَأَنَّ نَسْجَ ٱلْعَنْكُبُوتِ ٱلْمُرْمَلِ

فَخَنْضَ الْمُرْمَلَ عَلَى الْجِوَارِ وَكَانَ يَنْبَغَى أَنَ يَقُولَ ٱلْمُرْمَلَا لَكُونِهُ وَصَمَّا للنَسْج لإِ لَلْعَنْكَبُوت ومن ذلك قولهم جُحْرُ ضَبّ خَرب فخفضوا خَربا على الجِوار وكان ينبغي أن يكون مرفوعاً لكونه في الحقيقة صَّفَّةً للجُحر لا للَّضَبُّ فكذلك هاهنا جواب الشرط كان ينبغي أن يكون مرفوعا إلاّ أنّه جُزم للجوار ولهذا ١٠ إذا حُلْتَ بينه وبين فعل الشرط بالفاء أو بإذًا رجع إلى الرفع قال الله نعالى فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَلاَ رَهَقًا وَقَالَ نَعَالَى وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَبّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، وَأَمَّا البصريُّونَ فَأَحْجَوا بأن قالول إنَّما قلنا أنّ العاملَ هو حرفُ الشرط وذلك لأنّ حرف الشرط يَقتضي جوابَ الشرطكا يتنضى فعلَ الشرط وكما وجب أن يعمل في فعل الشرط فكذلك ١٥ يجب أن يعمل في جواب الشرط، وأمّا من ذهب إلى أنّ حرف الشرط وفعل الشرط يعملان في جواب الشرط فقال إنَّها قلنا ذلك لأنّ حرف الشرط وَفعل الشرط يقتضِيَان جواب الشرط فلا يَنفكُ أحدها عن صاحبه فلمَّا ٱقْتَضِيَاه مَعًا وجب أن يعملا فيه مَعَّا كما قلنا في الابتداء وللمبتدأ أنَّهما يُعملان في الخبر فكذاك هاهنا غيرَ أنَّ هذا القول وإن اعتَمد عليه كثيرٌ ٢٠ مِن البصريّين فلا يَنفكُ من ضُعْف وذلك لأنّ فعل الشّرط فعلٌ والأصل في الفعل أن لا يعمل في الفعل وإذا لم يكن للفعل تأثيرٌ في أن يعمل في الفعل وإنْ له نأثير في العمل في الفعل فأضافةُ ما لا تأثيرَ له إلى ما له تأثيرٌ لا نأثيرَ له والتحقيق فيه عندي أن يقال أنَّ إنْ هو العامل في جواب الشرط بواسطةِ فعل الشرط لأنَّه لا ينفكَ عنه فحرف الشرط يعمل في جواب الشرط ٥٠ عند وجود فعل (١٥٥. ١٥٥) الشرط لا به كما أنّ النارَ تُسَخَّن الماء بواسطة القِدْر كَيْ وَلَمْ بِحَسُنْ بعد حَتَّى وَكَيْ لأَنَ اللام تلزَم الاسمَ بخلاِفِ حَتَّى وَكَى فَاللهِ أعلم،

### ٨٤ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ جواب الشرط مجزوم على الجِوار واختَلف ه البصريُّون فذهب الأكثرون إلى أنَّ العامل فيهما حرف الشرط وذهب آخَرون إلى أنّ حرف الشرط وفعل الشرط يعملان فيه وذهب آخَرور ب إلى أنّ حرف الشرط يعمل في فعل الشرط وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط وذهب أبو عثمانَ المازنيّ إلى أنّه مبنيٌّ على الوقف، أمَّا الكوفيُّونَ فَأَحْتَهُوا بأن قالول إنَّما قلنا أنَّه مجزوم على الجِوار لأنَّ جواب الشرط مُجاوِرٌ ١٠ لنعل الشرط لازم له لا يَكاد ينفَكُ عنه فلمّا كان منه بهذه المنزلة في الجِولُر حُمل عليه في انجزم فكان مجزوما على انجوار وانحملُ على انجواركثير قال الله تعالى لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُول مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَجِهِ الدليل أنَّه قال وَٱلْمُشْرِكِينَ بالخفض على الجِوار وإن كان معطوفًا على الَّذيبنَ فهو مرفوع لأنَّه اسمُ يَكُنْ وقال نعالى وَأَمْسُحُوا بِبرُوْسَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ١٠ بالخنض على الجِوار وهي قِراءةُ أبي عمرِو وأبن كَثِيرٍ وحمزةَ وبحبي عن عاصمٍ وَأَ بِي جَعَفْرِ وَخَلَفٍ (١٥١. ١٩١) وَكَانَ يَنْبَغَى أَنَّ يَكُونَ مُنصُوبًا لْأَنَّهُ مَعَطُوفَ على قوله فَأَغْيِبُلُوا وُجُومُكُمْ فَأَيْدِيَكُمْ كَمَا فِي القراءة الأخرى وهي قراءة نافع وإبن عامر والكِسائيِّ وحَنْصِ عن عاصم ويعنوبَ ولوكان معطوفا على قولـه بِرُوْسِكُمْ لَكَانَ يَنْبَغَى أَنَ يَكُونَ الْأَرْجُلُ مُسُوحَةً لا مَغْسُولَةً وَهُو مِخْالِفٌ لإجماع ٠٠ أَيْهَة الْأُمَّة من السَّلَف والحَلَف إلاَّ فيما لا يُعَدُّ خلافا ثمَّ قال زُهَيْرٌ لَعِبَ ٱلرِّبَاحُ بِهَا وَغَيَّرَهَا . بَعْدِي سَوَا فِي ٱلْمُورِ وَٱلْقَطْرِ

تعب الرباح به وعيرها ، بعدي سن في المور والقطر نخنض النَطْرِ على الجوار وإن كان ينبى أن يكون مرفوعاً لأنّه معطوف على ٢٠ سَوَا فِي وَلا بَكُونَ معطوفاً على المُورِ وهو النُّبَارِ لأنّه ليس للقطر سواف كالمور

بعدها من جنسٍ ما قبلها وإنَّها حَتَّى ٱختصَّته من بين انجنس لأنَّه يستبعد. منه الفعل أكثرَ من استبعاده من سائر انجنس كقولك قَانَلَ زَيْدٌ السِبَاعَ حَتَّى الأَسَدِ لأنَّ قِتَالَه الأسدَ أبعدُ من قِتاله لغيره وكقولك اِسْتَجْرَأُ عَلَّى الْمَ مِيرِ جُنْدُهُ حَتَّى الضّعِيفِ الَّذِي لاَ سِلاَحَ مَعَهُ لأنّ استجراء الضعيف الذي ه لا سلاحَ معه أبعدُ منِ استجراء غيره فلو قلنا أنّ التقدير فيـــه حَتَّى ٱنْتَهَى ٱسْتِجْرَاتُوهُم إِلَى الضَعيِفَ الذي لاَ سلاحَ مَعَهُ لأَدَّى ذلك إلى زيادةٍ كثيرة وَكَانَتَ إِلَى فِي صَلَّةَ ٱنْتَهَى لَا فِي صَلَةٍ حَتَّى وَذَلَكَ خُرُوجٌ عَنِ الْمُتَنَاوَلَات القريبة من غير بُرْهانٍ ولا قَرِينةٍ وذلك لا يجوز وِإذا قلنا أنَّه مجرور بَحَتَّى لم يَخْرُجْ عن قياس العربيَّه ولملتنا ولات الفريبة لأنّ حَتَّى قد يَلِيها الحجرور فى حالِّ ١٠ وغَمْرُ المجرورَ (١٥٥. ١٩٥) في حالِ ولها نظائرُ ممّا يَجُرّ في حالِ ولا يجرّ في حالِّ نحو مُذْ ومُنْذُ وحَاشَا وخَلاَ فى الاستثناء وإذا ظهر انجرّ بعدَّها ولم يَدُلِّ دليلَّ على إضارِ حرفِ جرٍّ على أنّ حروف انجرّ لا تعمل مع الحذف دلّ على أنَّها هي اكجارَّةُ والذي يُدلُّ على أنَّها هي اكجارَّةُ قولهم حَتَّامَ وحَتَّامَهُ كقولهم إِلاَمَ وَالْاَمَةُ وَالْأَصَلَ فَيَهَا حَتَّىمَا وَمَا للاستفهام فَلُولُم يَكُنَ حَتَّى حَرْفَ جَرِّ اللهِ أَن يَدخُل اللهِ لَهُ لَهُمَا اللهِ أَن يَدخُل اللهِ اللهِ أَن يَدخُل عليها حرفُ جرِّ على ما بيِّنَّا في كَيْمَهُ وفِيمَهُ وبِهَهُ ولِمَهْ ولِمَهُ وعَمَّهُ وما أشب ذلك فدلَّ على أَنَّهَا هي انجارَّةُ، والذي يدلُّ علَى أنَّه لا يجوز أن تكون إِلَى مَقَدَّرةً بعد حَتَّى أَنَّ حَتَّى نقوم مقامَ إِلَى أَلا نرى أَنَّك نقول أَقِمْ حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ وسِرْ حَتَّى نَطَلُعَ الشَّهْسُ فيصلح أن نُقِيم مقامَها إِلَى فنقول أَقِمَ إِلَى أَنْ ٢٠ يَقْدَمَ زَيْدٌ وسِرْ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّهْسُ فتقوم ۚ إِلَى مقامَ حَتَّى فإذا كَانت نقوم مَقَامَهَا فَينْبَغَى أَن لِا يُجِمَع بِينْهِمَا لأَنَّ إِحْدَابِهِمَا نُغْنِي عَنِ الْأُخِرِي، والذي يدلٌ علِي أنِّ حَتَّى في موضع ٍ إِلَى في هذا الموضع أنَّك نَفُول أَقِمْ إِلَى قُدُومٍ زَيْدٍ وِأَقِمْ حَتَّى قُدُومٍ عَبْرٍو وإنَّما ظهرتْ أَنْ بَعْدَ إِلَى وَلَمْ نَظْهَرْ بَعْدَ حَتَّى لأَنَّ إِلَى تَازَمُ الاسمَ وحَتَّىَ لا تَلزَمُ الاسم فأَلزموا إِلَى أَنْ لَتَظَهَر ٱسميَّةُ مــا ٥٠ دخلتْ عليه وقوَّةُ لزومها الحِرَّ وَكذلكَ أيضا حسُن ظهورُ أَنْ بعد لام ِ يجوز أن نكون عواملُ الأسماء عواملَ الأفعال فوجب أن يكون الفعل منصوباً بتفدير أن وإنّها وجب تفديرها دون غيرها لأنمّا مع الفعل بمنزلة المصدر الذي بدخل عليه حرفُ الحجرِّ وهي أمُّ الحروف الناصبة للفعل فلهذا كان تقديرها أولى من غيرها، والذي بدلّ على أنّ الفعل بعد حَتَّى منصوب متقدير أنْ لا بها نفسها قولُ الشاعر (601.180)

دَاوَبْتُ عَيْنَ أَبِي ٱلدَّهِيقِ بَطْلِهِ . حَتَّى ٱلْمَصِيفِ وَيَغْلُوَ ٱلْقِعْدَاتُ فالمَصِيف مجرور بحَتَّى ويَغْلُوَ عطافتٌ عليه فلوكانت حَتَّى هي الناصبة لَوجب أن لا يَجِي. النعل هاهنا منصوبا بعد مجي. الحِرّ لأنّ حَتَّى لا تكون في موضع ِ واحد جارّةً وناصبةً والمعطوف بجب أن يكون على إعراب المعطوف ١٠ عليه فإذا لم يكن قبل يَعْلُوَ فعلٌ منصوب وكان قبله اسمُ مجرور علمتَ أنّ ما بعد الواو بجب أن بكون مجرورا وإذا وجب انجرّ بعد الواو وجب أن يكون يَغْلُوَ منصوبًا بتقديرِ أَنْ لأنَّ أنْ مع الفعل بمنزلة الاسم على ما بيُّنَا، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيِّين أمَّا قولهم أنَّهَا إذا كانت بمعنى كَنُ \* فند فامت مفامَ كَنْ وكَنْ تَنصب فكذلك ما قام مقامَها فالكلام على إفساده ١٠ كالكلام في مسئلةِ لام كَنْ فَلا نُعين هاهنا، وأمَّا قولهم أنَّها إذا كانت بمعنَّى إِلَى أَنْ فَعْدَ قَامِتَ مَفَامَ أَنْ وَأَنْ تَنْصِبُ فَكَذَلْكُ مَا قَامٍ مَقَامَهَا قَلْنَا هَذَا فاسد لأنَّه بجوز عندكم ظُهُورُ أَنْ بعد حَتَّى ولوكانت بدلًا عنها لَمَا جاز ظهورُها بعدها لأنَّه لا يجوز أن يُجمَّع بين البَّدَلِ والمُبْدَلِ أَلَا ترى أنَّ ولو النسم لمَّا كانت بدلًا عن الباء لم يجز أن يُجمَع بينهما فلا يقال بِوَٱللَّهِ ٠٠ لَأَفْعَلَنَّ وَكَذَلَكَ النَّاءَ فَي الفَّسَمَ لَمَّا كَانْتَ بَدَلًا عَنِ الوَّاوِ لَا يَقَالَ تَوَاللَّهِ لَّأَنُومَنَّ لِمَا كَان يُودِّي إليه من الجَمْع بين البَّدَل وَالمُبْدَل وَأَمَّا وَأُو رُبّ فلا نسلَّم أنَّها فامت مفامَها ولا أنَّها عاماتٌ وإنَّما هذا شيء نَدَّعونه على أصلكم وقد بيَّنَا فساده في موضعه بما يُغْنِي عنِ الإعادة، وأمَّا ما ذهب إليه الكسائيّ من أنّ الخنض بإلى مضمرةً أو مظهّرةً فظاهرُ الفساد لبُعْده في التقدير ١٠ وإبطالِ معنى حَتَّى وذلك لأنَّ موضع حَتَّى فى الأسماء أن يكون الاسم الذى

#### ۸۲ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ حَتَّى نكون حرفَ نصبِ يَنصب الفعلَ المستقبل من غيرٍ نقد برِ أَنْ نحو قولك أَطِعِ ٱللهَ حَتَّى يُدَّخِلَكَ الجَنَّةَ وَإِذْكُرِ ٱللهَ حتَّى نَطْلُعَ الشُّمْسُ وتكون حرفَ خَنْضٍ من غيرِ تقديرِ خافض نحو قواك ه مَطَلْتُهُ حَتَّى ۗ الشِتَاء وسَوَّفْتُهُ حَتَّى الصَابْفُ وذهب أبو انحسن عليُّ بن حَمْزَةَ الكِسائيُّ إلى أنَّ الاسم يُخفض بعدها بإلَى مضمَرةً أو مظهَرةً وذهب البصريّون إلى أنبَّها في كِلاَ الموضعَيْن حرفُ جَرٍّ والفعل بعدها منصوب بتقديرِ أَنْ وَالاسم بعدها مجرور بها، أَمَّا الكُونيُّونَ فَٱحْجُّوا بأن قالول إنَّها قلنا أنَّها تنصب الفعلَ بنفسها لأنَّها لا تخلو إمَّا أن تكون بمعنَى كَيْ كقولك أَطِع ِ اللَّهَ ١٠ حَتَّى يُدْخِلَكَ الْجَنَّةَ أَى كَنْ يُدْخِلَكَ الْجَنَّةَ وإمَّا أَن تَكُون بمعنَى إِلَى أَنْ كَفُولك أَذْكُرِ اللَّهَ حَتَّى نَطْلُعَ الشَّهْسُ أَى إِلَى أَنْ نَطْلُعَ الشَّهْسُ فإن كانت بمعنَى كَىْ فقد َقامت مقامَ كَنَّ وَكَنْ تَنصب فكذلك ما قام مقامَها وإن كانت بمعنى إِلَى أَنْ فقد قامت مقامَ أَنْ وأَنْ تنصب فكذلك ما قام مقامَها وصار هذا بمنزلة ولو القسم فإنَّها لمَّا قامت مقامَ الباء عملتْ عَمَلُها وكذلك ولوُ رُبًّ ١٥ لمَّا قامت مقامُّها عملت عملها فكذلك هاهنا وقلنا إنَّما تَخفض الاسمَ بنفسها لأنبَّها قامت مفامَ إِلَى وإِلَى نخفض ما بعدها فكذلك ما قامر مقامَها ، وأمَّا الكسائئ فقال إنَّما قلت أنَّها تخفض بإلِّي مضمرةً أو مظهرةً لأنَّ التقديرُ في قولك ضَرَبْتُ الْقَوْمَ حَتَّى زَيْدٍ أَى حَتَّى ٱنْتَهَى ضَرْبِي إِلَى زَيْدٍ ثمَّ حُذف انْتَهَى ضَرْبِي إِلَى تَخفيفًا فوجب أن تكون إِلَى هى العاملة ، وأمَّا البصريُّون . ، فأَحْتِجُّوا بأن قالول إنَّها قلنا أنَّ الناصبَ للفعل أن المقدَّرةُ دون حَتَّى أنَّا أجمعْنا على أنّ حَتَّى من عوامل الأسماء وإذا كانتَ من عوامل الأسماء فلا يجوز أن تُجعَل من عوامل الأفعال لأنّ عوامل الأسماء لا نكون عواملَ ٢٦ الأفعال كما أنّ عواملَ الأفعال لا تكون عواملَ الأسماء وإذا ثبت أنّه لا

هي العاملة بننسها عن غير تقدير أن إذ لوكانت أن هاهنا مفدّرة لكانت مع النعل بمنزلة المصدر وما كان في صلة المصدر لا يَتقّدم عليه، وأمّا البصريُّون فأحَجُّوا بأن قالول الدليل على أنّ الناصب أن المقدَّرةُ بعدها ما فدَّمناه في مسئلةِ لاَم كَيْ وأمَّا الدليل على أنَّه لا يجوز إظهارُ أنْ بعدها فمن ه وجينيْن أحدها أنّ قولم مَا كَانَ زَبْدٌ لِيَدْخُلَ ومَا كَانَ عَمْرُو لِيَأْكُلَ جول ب فعلِ ليس تقديرُه تفديرَ اسم ولا لفظه لفظَ اسم لأنَّه جوابٌ لقول قائل زَبْدُ سَوْفَ بَدْخُلُ وعَمْرُو سَوْفَ يَأْكُلُ فلو قلنا مَاكَانَ زَبْدُ لَأَنْ يَدْخُلَ ومَاً كَانَ عَمْرُو لِأَنْ بَأْكُلَ بإظهارِ أَنْ لَكُنَّا جعلنا مَعَابِلَ سَوْفَ يَدْخُلُ وَسَوْفَ يَأْكُلُ اسمًا لأنَّ أَنْ مع الفعل بمنزلة المصدر وهو اسمٌ فكذلك لم يجز إظهارها ١٠ كما لا يجوز إظهار النعل في قولك إيَّاكَ وَزَيْدًا، والوجه الثاني أنَّ التقدير عنده مَا كَانَ زَيْدٌ مُقَدَّرًا لِأَنْ يَدْخُلَ أُو نحو ذلك من التقدير الذي يُوجب المستقبل من النعل وأنْ تُوجِب الاستقبال فأسنُغني بما نضمِّن الكلام من تقدير الاستقبال عن ذكرٍ أَنْ، ومنهم من قال إنَّها لم يجز إظهارُ أَنْ بعدها لْانْهَا صارت بَدَلًا من اللَّفظ بها لأنَّك إذا قلت مَا كَانَ زَيْدٌ لِيَدْخُلَ كَان ١٠ نَفْيًا لَسَبَدْخُلُ كَمَا لُو أَظهرتَ أَنْ فقلت مَا كَانَ زَيْدٌ لأَنْ يَدْخُلَ فلمّا صارت بدلًا منهاكما أنَّ ألف الاستفهام بدلٌ من وإو القَسَمْ في قولهم ألله ِ لَأَقُومَنَّ لم يجز إظهارها إذ كانتِ اللام بدلاً منها فكأنَّها مظهرةٌ، وَأَمَّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمّا قول الشاعر

وَلَمْ أَكُنْ \* مَفَالَفَهَا مَا كُنْتُ حَبًّا لأَسْهَعَا

٠٠ فلا حجَّةَ لهم فيه لأنُّ مَقَالَتَهَا منصوب بنعلِ مندَّرِ كَأْنَّه قال وَلَمْ أَكَنْ لأَسْمَعَ

مَقَالَتَهَا لا بَفُوله لِأَسْمَعَا كَا قال الشاعر وَإِنِّى آمْرُوْ مِنْ عُصْبَة خِنْدِفِيَّةٍ . أَبَتْ اِلْلَّعَادِي أَنْ تَدِيخَ رِقَابُهَا فاللام في فوله لِلْأَعَادِي لا نكون في صلة أَنْ تَدِيخَ بل من صلة فعلٍ مقدّر قبله وتنديره (١٤٥٠ أَبَتْ أَنْ تَدِيخَ وَجُعل هذا المُظْهَر تنسيرا لذلك المَقدّر ٥٠ وهذا النحو في كلامهم أكثر من أن يُعصَى وإنه أعلم، كَمَا يَوْمًا نَحَدِّثُهُ بالرفع كقول أبى النَجْم قُلْتُ لِشَبْبَانَ آدْنُ مِنْ لِقَائِهْ \* كَمَا نُغَدِّى ٱلْقَوْمَ مِنْ شِوَائِهْ وكقول الآخَر

أَيْخُ فَأَصْطَبِيغٌ قُرْصًا إِذَا آعْنَادَكَ ٱلْهَوَى \* بِزَيْتِ كَمَا يَكْفِيكَ فَقْدَ ٱلْحَبَائِبِ

• ولم يَرْوِهِ أحدكَمَا يَوْمًا نُحَدِّنَهُ بالنصب إلاّ البَّفَضَّل الضَّبِّي وحدَه فإنّه كان
يرْويه منصوبا وإجماع الرُوَّاة من نحويِّي البصرة والكوفة على خلافه والمخالف
له أَقْوَمُ منه بعلم العربيَّة، وأمَّا البيت المخامس ففيه تكأَفَ يقيج والأظهر فيه
يُقَلَّبُ عَيْنَهُ لِلكَيْمَا أَخَافَهُ

على أنّه لو صحّ ما رَوَقُ منَ هذه الأبيات على مُقْتَضَى مذهبهم فلا يخرج الله عن حدّ الشذوذ والقلّة فلا يكون فيه حجّةٌ وإلله أعلم،

### ٨٢ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ لام الجَحْد هى الناصبة بنفسها ويجوز إظهارُ أَنْ بعدها للتوكيد نحو مَا كَانَ زَيْدٌ لِأَنْ يَدْخُلُ دَارَكَ وَمَا كَانَ عَمْرُو لِأَنْ يَأْكُلَ طَعَامَكَ وَبجوز نقديمُ مفعول الفعل المنصوب بلام المجَحْد عليها نحو مَا كَانَ ءَوْدُ وَطَعَامَكَ لِيَا كُلَ وَذهب البصريّون إلى أنّ الناصب للفعل أنْ مفدّرةً بعدها ولا يجوز إظهارها ولا يجوز نقديمُ مفعول أنّ الناصب للفعل أنْ مفدّرةً بعدها ولا يجوز إظهارها ولا يجوز نقديمُ مفعول الفعل المنصوب (187.60) بلام المجَحْد عليها، أمّا الكوفيّون فأحجّوا بأن قالوا الدليل على أنّها هى العاملة بنفسها وجواز إظهارِ أنْ بعدها ما قدّمناه فى مسئلة لاَم كَى وأمّا الدليل على جواز نقديم المنصوب على الفعل المنصوب المنصوب على الفعل المنصوب المنصوب المنصوب على قال الشاعر المنصوب ا

لَقَدْ عَذَلَتْنِي أَثْمُ عَمْرٍو وَلَمْ أَكُنْ \* مَقَالَتَهَا مَا كُنْتُ حَيَّا لِأَسْبَعَا أَرُنْ الْمَعْدِد أراد وَلَمْ أكُنْ لِأَسْبَعَ مَقَالَتَهَا وقدّم منصوبَ لِأَسْبَعَ عليه وفيه لام انجحود ٢٢ فدلٌ على جوازه وفيه أيضا دليل على صحّةِ ما ذهبنا إليه من أنّ لام انجحود

صَغْرُ الغَيّ

ُ جَاءَتْ كَبِيرٌ كَمَا أُخَفِّرَهَا . قَالْقَوْمُ صِيدٌ كَأَنَّهُمْ رَمِدُولِ أرادكَبْمَا أُخَنِّرَهَا ولهذا المعنى انتصب أُخَفِّرَهَا وقال الآخر وَطَرْفُكَ إِنْ مَـا جِئْنَنَا فَٱصْرِفَنَّهُ . كَمَا يَجْسِبُوا أَنَّ ٱلْهَوَى حَبْثُ تَنْظُرُ ه أراد كَبْمَا يَجْسِبُوا وقال الآخر

لاَ نَظْلِمُوا ٱلنَّاسَ كَمَا لاَ نُظْلَمُوا

أراد كَيْمًا لا تُظْلَمُوا وقال عَدِيُّ بن زيد العِبَاديِّ (١٥٥. ١٥٥)

اِسْمَعْ حَدِيثًا كَمَا بَوْمًا نَحَدَّنَـهُ . عَنْ ظَهْرِ غَبْبٍ إِذَا مَا سَائِلٌ سَأَلَاً وَقَالَ اللَّهَ

ا يُقلّبُ عَيْنُ مِ كَمَا لِآخَافَ ، نَشَاوِسْ رُوِيْدًا إِنِّنِي مَنْ تَأَمَّلَ أَراد كَيْمَا أَخَافَهُ إِلَّا أَنَّه أَدخل اللام توكيدا ولهذا المعنى كان النعل منصوبا فهذه الأشياء كُلُها ندل على صحّة ما ذهبنا إليه، وأمّا البصريّون فأحجّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنّه لا يجوز النصب بها لأنّ الكاف في كما كاف النشيه أدخلت عليها مَا وجُعِلاً بمنزلة حرف واحد كما أدخلت مَا على رُبّ وجُعلا منزلة حرف واحد ويليها النعل كرُبّاً وكما أنّهم لا يَنصِبون النعل بعد رُبّها فكذلك هاهنا، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمّا البيت الأوّل فلا حجّة لم فيه لأنّه برُوى كما أخفِرُهَا بالرفع لأنّ المعنى جَامِتْ كَمَا أَجِيئُهَا وكذلك راه النبت الثانى فلا حجّة فيه أيضا لأنّ الرواية

لِكَنْ بَعْسِبُوا أَنَّ ٱلْهَوَى حَيْثُ تَنْظُرُ

وأمّا البيت الثالث فلا حجّة لهم فيه أيضا لأنّ الرواية فيه بالتوحيد لاَ نَظْلُمُ لاَ نُظْلَمُ لاَ نَظْلَمُ اللهُ نَظْلَمُ اللهُ لَعَلْمُ اللهُ لَعَلْمُ اللهُ لَعَلْمُ اللهُ لَعَلْمُ اللهُ لَعْلَمُ اللهُ لَعَلْمُ اللهُ اللهُ لَعَلْمُ اللهُ اللّهُ الله

كالروابة الأخرى

لاَ تَشْتُمُ النَّاسَ كَمَا لاَ تُشْتُمُ النَّاسَ كَمَا لاَ تُشْتَمُ الرَّالِيَّةِ اللهِ اللهُ 
عن كلمات الكوفيين أمّا البيت الذى أنشدوه فلا حجّة لهم فيه من ثلاثة أوجه أحدها أنّ هذا البيت غيرُ معروفٍ ولا يُعْرَف قائلُه فلا يكون فيه حجّة والوجه الثانى أن يكون قد أظهر أن بعد كَيْ لضرورة الشعر وما يَأْتِى للضرورة لا يأتى فى اختيار الكلام والوجه الثالث أن يكون الشاعر أبدل وأن من كَيْما لأنهما بمعنى واحد كما يُبدَل الفعل من الفعل إذا كان فى معناه قال الله نعالى وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فيضَاعَفْ بدل من يلق قال الشاعر

مَتَى تَأْتِنَا تُلْهِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا \* تَجِدْ حَطَبًا جَزْلًا وَنَارًا تَأَجَّجَا فَتُلْهِمْ بدل من تَأْتِنَا وقال الشاعر

إِنْ يَغْدِرُولَ أَوْ يَجْبُنُوا \* أَوْ يَبْخَلُوا لَا يَجْفِلُوا يَغْدُولَ عَلَيْكُ مُرَجَّلِيتِ نَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَغْفُلُوا

فيَغْدُول بدلٌ من قوله لا بَحْفُلُوا فكذلك هاهنا وعلى كلِّ حالٍ فهو قليلٌ في الاستعال، وأمّا قولهم أنّ التأكيد من كلام العرب فدخلتْ أَنْ للتأكيد قلنا إنّها جاز التوكيد فيا وقع عليه الإجماع لأنّه قد جاء عن العرب كثيرا امتوازِرًا شائِعًا بخلاف ما وقع المخلاف فيه فإنّه لم يَأْتِ عنهم فيه إلاّ شأذُ نادرٌ لا يُعرَّج عليه ولم يَشْبُتْ ذلك الشاذُ النادر أيضاً عنهم فوجب أن لا يكون جائزا والله أعلم،

### ۱۱ مسئلة

ذهب الكوفيتون إلى أن كما تأتى بمعنى كَيْمًا ويَنصِبون بها ما بعدها ولا ينَعون جواز الرفع واستحسنه أبو العبّاس المبرّد من البصريّين وذهب البصريّون إلى أن كما لا تأتى بمعنى كَيْمًا ولا يجوز نصبُ ما بعدها بها، أمّا الكوفيّون فاحتجّوا بأن قالوا الدليل على أن كما تكون بمعنى كَيْمًا وأنّ الفعل يُنصَب بها أنّه قد جاء ذلك كثيرا في كلامهم قال الشاعر وهو

يجوز إظهارُ أَنَّ بعد شيء من ذلك بجال، أمَّا الكوفيُّونَ فاَّحْتَجُوا بأن قالولَ الدلبل على أنَّه بجوز إظهارُ أَنَّ بعدها النفل والقياس أمَّا من جهة النقل فقد قال الشاعر

أَرَدتُ لِكَدْمَا أَنْ تَطِيرَ بِقِرْبَتِي . فَتَتُرُكَهَا شَنَّا بِبَدْدَاء بَلْقَعِ و وأمّا من جهة الفياس فلأنّ أَنْ جاءت للتوكيد والتوكيد من كلام العرب فدخلتُ أَنْ توكيدًا لها لاِّيتّفاقِها في المعنى وإنِ اختَلفتا في اللفظ كما قال الشاعر

قَدْ يَكْسِبُ ٱلْمَالَ ٱلْهِدَانُ ٱلْجَافِي . بِغَيْرِ لاَ عَصْف وَلاَ ٱصْطرَاف فأكَّد غَيْر بِلَا لاَّتَفَاقِهِما في المعنى ولهذا قلنا أنَّ العمل لكِّيْ وأنْ لا عملَ لها ١٠ لأنَّها دخلت توكيدًا لها وكذلك أيضا قلنا أنَّ العمل للَّام في قولك جِئْتُ لِكَيْ أَنْ أَكْرَمَكَ لأنّ كَيْ وَأَنْ تأكيدان اللّه ولا يبعد في كلامهم مثلُ ذلك ففد قالوا لاَ إِنْ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَئِدٍ فجمعوا بين ثلاثة أحرف من حروف الجَحْد للمبالغة في التوكيد فكذلك هاهنا، وأمَّا البصريُّون فأحتجُّوا بأن قالوا إظهار أَنْ بعد لِلَّيْ لا بخلو إمَّا أن نكون لأنَّها قد كانت مقدَّرةً فجاز إظهارُها ١٠ بعد الإضار وإمَّا أن تكون مَزيدةً أبتداء من غير أن تكون قد كانت مَندَّرةً، بطل أن يفال أنها قد كانت مفدَّرةً لأنَّ لِكُنَّ تعمل بنفسها ولا تعمل بتقديرِ أَنْ ولوكانت نعمل بتقديرِ أَنْ لَكَان ينبغي إذا ظهرتْ أَنْ أن يكون العمل لأنْ دونها فلمَّا أُضيف الْعمل اليها دلَّ على أنَّها العامل بناسها لا بتفديرِ أَنْ وبطل أن يقال أنَّها تكون مَزيدةً ٱبتداء لأنَّ ذاك ليس بـَقيس .، فَيَغَنفِر إلى توقيف عنِ العرب ولم يَثْبُتُ عنهم فى ذلك شيء فوجب أن لاّ يجوز ذلك، ومنهم من نمسَّك بأن قال إنَّما لم يَجُزُ إظهارُ أَنْ بعد كَيْ وحَتَّى لأنَّ كَيْ وحَّتَّى صارَنَا بَدَلًا من اللَّفظ بأنْ كما صارت مَا بَدَلًا عن النعل في قولهم أمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقًا ٱنْطَلَقْتُ مَعَكَ وإلتقدير فيه إنْ كُنْتَ (601.185) مُنْطَلِقًا ٱنْطَلَّقْتُ مَعَكَ فَحُذف النعل وجُعلت مَا عِوَضًا عنه وكما لا يجوز أن يُظهِّر ١٠ النعل بعد مَا لئلاّ بُجِمَع بين البدل والمُبْدَل فكذلك هاهنا، وأمَّا الجواب

ولكجازمة قلنا قد بيُّنَّا فسادَ ما ذهبول إليه مِنِ ارتفاع الفعل المضارع بتَعرِّيهِ مَن العوامل الناصبة وانجازمة في موضعه بما يُغْنِي عن الإعادة، وأمَّا قولهم أنَّها لوكانت لامَ الجرَّ لجَازِ أن يقال أَمَرْتُ بِنُكْرَمَ على معنى أَمَرْتُ بِأَنْ تُكْرَمَ قلنا هذا فاسد وذلك لأنّ حروف انجرّ لا تتساوى فإنّ اللام لها مَزِيَّةٌ ه على غيرها لأنَّها ندخل على المصادر التي هي أغراض الفاعلين وهي شامَّلة يحسُن أن يسأل بها عن كلِّ فعلٍ فيقال لِم فَعَلْتَ لأن لكلُّ فاعل غَرَضًا في فعله وباللام يُخبَر عنه ويُسَأَل عنه وكَيْ وحَتَّى في ذلك المعنى أَلاَ ترى أَنُّك تقول مَدَحْتُ الْأَمِيرَ لِيُعْطِيَنِي وحَتَّى يُعْطِينِي وَكَيْ يُعْطِيَنِي فَجازِ أَن تُقدَّر بعدها أَنْ وليست الباء كذلك فلا بجوز أن تُقدَّر، وقولهم إنَّا نسلَّم أنَّها مِن . ، عوامل الأسماء إلاَّ أنَّها من عوامل الأفعال في بعض أحوالها بدليلٍ أنَّها تَجزِم الأفعال في قولهم لِيَقُمْ زَيْدٌ قلنا إذا سلَّهتم أنَّها من عوامل الأسماء بطل أن تكون من عوامل الأفعال لأنّ العامل إنَّما كان عاملا لِآخْتصاصه فإذا بطل الاختصاص بطل العمل، وقولم أنَّها تَجزِمِ الفعلَ قلنا لا نسلَّم أنَّ هن اللام هي اللامُ الجازمةُ فإنّ لامَ الجزم غيرُ (60. 184) لام الأمر والدليل على ذلك ١٥ أَنَّ لامُ الجُرِّ لا تقع مبتدأًةً بل لا بُدَّ أن تَتعَلَّقَ بفعلٍ أو معنى فعل نحو جِئْتُكَ لِتَةُومَ وما أَشبه ذلك وأمَّا لام الأمر فيجوز الابتداء بها من غيرٍ أِن تَنعَلَّق بشيءَ قبلها أَلاَ ترى أنَّك نقولَ لِيَقُمْ زَيْدٌ ولِيَذْهَبْ عَمْرُو فلا تَنعَلَّق اللام بفعل ولا معنَى فعلِ فبَانَ الفرق بينهما وإنه أعلم،

### ٠ ٨ مسئلة

٢٠ ذهب الكوفيّون إلى أنّه بجوز إظهارُ أَنْ بعد كَيْ نحو جِئْتُ لِكَيْ أَنْ أُكْرِمَكَ فَتُنصَب أُكْرِمَكَ بَكَيْ وَأَنْ تُوكِيدٌ لِهَا وَلا عَلَ لَهَا وَذَهب بعضهم إلى أَنّ العامل فى قولك جِئْتُ لَكَيْ أَنْ أُكْرِمَكَ اللامُ وَكَيْ وَأَنْ تُوكِيدان اللهِ وَكَدْ وَأَنْ تُوكِيدان اللهُ وَكَدْ أَنْ العامل فى قولك جِئْتُ لَكَيْ أَنْ أُكْرِمَكَ اللامُ وَكَيْ وَأَنْ تُوكِيدان اللهِ وَكَدْ إِنْ اللهِ عَوْز إظهارَ أَنْ بعد حَتّى وذهب البصريّون إلى أنّه لا

كَيْ وَكَيْ تَنصِب فكذلك ما قام مفامَها قلنا لا نسلَّم أنَّ كَيْ تنصب بنفسها على الإطلاق وإنَّما ننصب نارةً بتقديرٍ أَنْ لأنَّها حرفُ جرٍّ ونارةً تنصب بنسها وليس حملُها على إحدى المحالَيْن أُولى من الأخرى بلّ حملها عليها في اكحالة التي ننصب النعل فيه بتقديرِ أنْ أُولى من حمالِها عليها في الحالة التي ه تنصب النعل بناسها لْانتَها في تلك الحالة التي تنصب النعل بنقديرٍ أَنْ حرفُ جرٍّ كَا أَنَّ اللَّامَ حرفُ جرٍّ وفي الحالة التي تنصب النعل بنفسها حرفُ نصَّب وحملُ حرفِ الجرِّ علَى حرف الجرِّ اوْلَى من حملِ حرف المجرِّ على حرف َّالنصب فكما أنَّ كَيُّ في هذه المحالة تنصب الفعل بَنقدبــرِ أَنْ فكذلك اللام ينبغى أن تنصِبَه بتقديرِ أَنْ، وقولهم أنَّها تَشتيلَ على معنيٍّ كَيْ ١٠ قلناكما أنَّما تَشْتِيل (٢٥١. ١٨٥) على معنَى كَيْ إذا كانت ناصبةً فكذلك تشتمل على معنَى كَيْ إِذَا كَانت جارَّةً فإِنَّه لا فَرْقَ بين كَي الناصبةِ وَكَى الجارَّةِ في المعنى على أنَّ كَوْنَهَا في معنى كَي الناصبةِ لا يُخرِجهاً عن كَوْنِها حرفَ جرٍّ فإنَّه قد نتَّنِق اكحرفان في المعنى وَإِنِ آختَلَفَا في أَلعمل أَلاَ ترى أنَّ اللام فيَّ فولك جئْتُ لِإِكْرَامِكَ بمعنى كَيْ في فُولك حِثْتُ كَيْ أَكْرِمَكَ وَلِكَيْ أَكْرِمَكَ ١٠ وإن كانتِ اللام حرفَ جرٍّ وكَيْ حرفَ نصبٍ ولم تَغْرُجُ بذلك عن كَوْنِها حرفَ جرٍّ فكذلك هاهنا فأن قلتم أنّ اللام هاهنا دخلت على الاسم الذي هو مصدرٌ فلم تَغْرُجْ عن كَوْنِها خِرفَ جرٍّ قلنا وكذلك اللام هاهنا دخلت على الاسم الذي هو مصدرٌ لأنّ أنِ المقدّرةَ مع الفعل في نقدير المصدر فقد دخلت على الاسم ولا فَرْقَ بينهما ، وأمَّا قولم أنَّها نُفيد معنى الشرط فأشبهت .، إِنِ الْحَنَّنَةَ الشرطَيَّةَ قلنا لا نسلَّم أنَّها تُفيد الشرط وإنَّما تنيد التعليل ثمَّ لو كان كما زعمتم لَكان يبغى أن تُحمَل عليها في انجرم فيُجزَم باللام كما يُجزَم بإنْ لأجل المشابَّهَةُ التي بينهما، قولهم أنَّ إِنْ لمَّا كانت أمَّ انجزاء أرادل أن يُفرقوا بينهما قلنا فهلاً رفعوا قولهم أنَّ الرفع يُبطِل مذهب الشرط قلنا فكان ينبغى أن لا يُنصَب أيضًا لأنّ النصب أيضًا يُبطِل مذهب الشرط، وقولم أنّ النعل المضارع بَرنفِع لُخُلُوِّه من حرف الشرط وغيرِه من العوامل النَّاصِة

وغيره من العوامل الجازمة والناصبة ولا يجوز أيضا أن يقال هلا نصبوا بإِنْ وجزموا باللام وكان الفرق وإقعا لأنّا نفول أنّ إِنْ لمّا كانت أمَّ الجزاء كَانت أَوْلِي بٱستحقاق اكجزم لأنَّها نَفتقر إلى فعل انجزاء كما تَفتقر إلى فعل الشرط فيطول الكلام وانجزم حذف وانحذف تخنيف ومع طُول الكلام ه يناسب الحذف والتخنيف بخلاف اللام فبَانَ الفرق بينهما، قالوا ولا يجوز أن (fol. 182) يقال أنهّا لام اكخنض التي تعمل في الأسماء لأنّا نقول لو جاز أن يقال أنّ هذه اللام الداخلة على الفعل هي اللام الخافضة والفعل بعدها يَنتَصِب بتقديرِ أَنْ لَجَازِ أَن يَفال أَمَرْتُ بِتُكْرِمَ على نقديرِ أَمَرْتُ بِأَنْ تُكْرِمَ فلمَّا لم يجز ذلَك بالإجماع دلُّ على فساده عَلَى أنَّا وإنَّ سلَّمنا أنَّها منَّ ١٠ عوامل الأساء إلاّ أنَّها عاملة من عوامل الأفعال في بعض أحوالها والدليل على هذا أنَّها تجزم الأفعال في غيرٍ هاتَيْن الحالَيْن في الأمر والدُعاء نحو لِيَقُمْ زَيْدٌ وِلِيَغْفِرِ ٱللهُ لِعَمْرِو فَكَمَا جَازَ أَن تَعْمَل فَى بَعْض أَحْوَالِهَا فِي المُسْتَقْبَلْ جزمًا جاز أَيضا أن نعمل في بعض أحوالها فيه نصبًا، وأمَّا البصريُّون فأحَجُّوا بأن قالوا إنَّها قلنا أنَّ الناصبَ للفعل أن ِ المقدَّرةُ دون اللام وذلك ١٠ لأنّ اللام من عوامل الأسماء وعواملُ الأسماء لَا يجوز أن تكونُ عواملَ الأفعال فوجب أن يكون النعل منصوبا بتقديرٍ أَنْ وإِنَّمَا وجب نقديرُ أَنْ دون غيرها لأنّ أَنْ يكون مع النعل بمنزلة المصدر الذي يحسُن أن يدخل عليه حرفُ الجرّ وهي أمّ البّاب فكان نقديرها أَوْلى من غيرها ولهذا إن شئت أظهرتَها بعد اللام وإن شئت أضرتَها كما بجوز إظهارُ الفعل وإضارُه ٢٠ بعد إِنْ فِي قولِهُم إِنْ خَيْرًا فَعَيْرٌ وإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ وإِنَّهَا حُذَفت هاهنا بعد اللام وكذالك بعد الواو والفاء تخفيفا والمحذف للتخفيف كثير في كلامهم ولهذا يذهَبون إلى أنَّه حُذفت لام الأمر وتاء المخاطَب في أمر المواجَه طَلَبًا للتخفيف وقد حكى هِشامُ بن مُعاويةَ عنِ الكِسائيّ أنّه حكى عنِ العرب لاَ بُدَّ مِنْ يَثْبَعَهَا أَى لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَتْبَعَهَا فحذف أَنْ فَكَذَلَكَ هَاهِنَا، وَأَمَّا الْجَوَابَ ٥٠ عن كلمات الكوفيين أمَّا قولهم إنَّها قلنا أنَّها هي الناصبة لأنَّها قامت مقامَ

ما في موضع نصب لكان بنبغي أن لا يُحذَف الألف من ما الأنها لا يُحذَف الألف إلا أذا كانت في موضع نصب الألف الآ إذا كانت في موضع نصب أو رفع فإنه لا يجوز أن يُحذَف الألف منها ألا ترى أنه لا يجوز أن نقول مَ عَنْدَكَ في قولك مَا عَنْدَكَ فلما حُذفتِ مَ نَنْعَلُ في قولك مَا عِنْدَكَ فلما حُذفتِ واللف هامنا دل على أنها لبست في موضع نصب وإنها هي في موضع جر مُ هذا المحذف في موضع الجرّ إنها يكون في ما الاستنهاميّة دون ما الموصولة الآ في قولم أدْعُ بِمَ شِمْتُ أَى بِالَّذِي شِمْتَ فإنّ العرب تَحذِف الألف من ما الموصولة هاهنا خاصّة كما تحذِفها منها إذا أردت بها الاستنهاميّة، وقولهم أنها نقال عند ذكر كلام لم يُهْمَ إلى آخر ما قرّرول قلنا فكان يجب أن أنها نقال أنْمَه وانْمَه وإذَنْمَه كما يقال كَيْهَه إذا لم يَهْمَ السامِعُ ما بعد هذه الأحرف من النعل لأنه إنّها يَسأل عن مصدر والمصدر في الأفعال بعد هذه الأحرف التي هي أنْ ولَنْ وإذَنْ و بعد كَنْ واحدٌ فلمّا لم يُقَلْ ذلك يَاخَتَ به كَنْ دونها دلّ على بُطلانِ ما ذهبول إليه ولله أعلى،

#### ٧٩ مسئلة

دهب الكوفيّون إلى أنّ لام كَيْ هي الناصبة للنعل من غير نقديرٍ أَنْ نحو جَنْكَ لِنُكْرِمِنِي وذهب البصريّون إلى أنّ الناصب للنعل أنْ مقدَّرةً بعدها والتقدير جِنْنُكَ لِأَنْ تُكْرِمَنِي، أَمّا الكوفيّون فاحجّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنبًا هي الناصبة لأنبًا قامت مقام كَيْ ولهذا نَشتهل على معنى كَيْ وكما أنّ كَيْ تنصِب النعل فكذاك ما قام مقامة، ومنهم من نمسك بأن قال إنّها كي تنصِب النعل لأنبًا تُفيد معنى الشرط فأشبهت إن المختفّة الشرطيّة إلاّ أنّ بن لحالك أن المحرفة المرافق أن يغرقوا بينهما فجزموا بأنْ ونصبوا باللام للغرق بينهما ولم يكن للرفع مَدْخَلٌ في واحد من هذّين المعنيّين لأنه للغرق بينهما ولم يكن للرفع مَدْخَلٌ في واحد من هذّين المعنيّين لأنه الشرط الشرط لأنّ النعل المضارع إنّها ارتفع لخلُقِ، من حرف الشرط

الهاء من الألف في مَاكما أبدلوها من الألف في أَنَا فقالوا أَنَهُ وفي حَيَّهَلاَ فقالها حَيَّهَلَّهُ وقول الكوفيّين أنَّ مَهْ في موضع نصبٍ فَسَنُبَيِّنُ فسادَه في الجواب إن شاء الله نعالى، أمَّا الجواب عن كلمات الكوفيّين أمَّا قولهم أنّ كَيْ من عوامل الأفعال فلا مجوز أن تكون من عوامل الأسماء قلنا هذا ه انحرف من عوامل الأفعال في كلِّ الأحوال أو في بعض الأحوال فإن قلتم في كلّ الأحوال فلا نسلّم وإن قلتُم في بعض الأحوال فنسلّم وهذا لأنّ كَيْ علىٰ ضريَيْن أحدها أن تكون حرف نصب من عوامل الأفعال كما ذكرتم وذلك إذا دخلتْ عليها اللامُ كَقُولَكَ جِئْتُكَّ لِكَيْ نُكْرِمَنِي كَا قال الله نعالي لِكَيْ لاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ فَكَيْ هاهنا هى الناصبة بنفَسها من غيرٍ نقديرٍ أَنْ ولا ١٠ يجوز أن نكون هاهنا حرفَ جرٍّ لأنّ حرف اكجرّ لا يدخل على حرّف اكجرّ وهذا لا إشكالَ فيه، والثاني أنَّ نكون حرفَ جرِّ كاللام نحو جِئْتُكَ كَيْ تُكْرِمَنِي فهذه كَيْ حرفُ جرٍّ بمنزلة اللام والفعل بعدها منصوب بتقديرِ أَنْ كما هو منصوب بعد اللام بَنقديرٍ أَنْ وَحُذَفت فيهما طَلَبًا للتخفيف والذَّى يُدلُّ على أنَّها بمنزلة اللام أُنَّها في َمعنى اللام أَلاَ ترى أنَّه لا فرقَ بين قولكَ ١٠ حِئْتُكَ كَيْ نُكْرِمَنِي وبين قولك جئْتُكَ اِتُكْرِمَنِي وإذا كانا بمعنًى وإحدٍ فلا معنَى لتَرْكِ الظاُّهُر لشيء لم يَقُمْ عليه دليلٌ فدلٌ على أنَّها تكون حرف جرِّكا نكون حرف نصب فإذا ذهبت بها مذهبَ حرف الجرّ لم تَنَوَهُمْ فيه غُيرَه وإذا ذهبتَ بها مُذهبَ حرف النصب لم نَتَوَهُّمْ فيه غيرهُ فهي وإن كانت حرفًا واحدًا فقد تَنَزَّلَتْ منزلةَ حرفَيْن وصأر هذا كَمَا قلتم في حَتَّى فإنَّها تَنصِب ٢٠ النعلُ في حالٍ من غيرِ نقديرِ ناصبٍ وتَعنِفض الاسم في حالٍ من غيرِ نقديرِ خافضٍ على الصحيح المشهور من مذهبكم ولم يَمنَعْ كونُها ناصبةً للنعل أنَّ تكونَ خافضةً للاسم فكذلك هاهنا وكذلك أيضا حَتَّى نكون خافضةً وتكونُ عاطفةً وكذلك قلتم أنّ (601. 181) إلاّ نكون ناصبةً وتكون عاطنةً وكذلك حَاشَى وخَلاَ تَكُونا ناصَبَيْنُ وخافضَيْن واللفظ فيهاكلُّها واحدُ والعمل مختلِفٌ فكذلك ٥٠ هاهنا، وأمَّا قولهم أنَّ مَهْ في موضع ِ نصب قلنا هذا باطل لأنَّها لوكانت

اللام عليها كنولك جِئْتُكَ اِلْمَى نَنْعَلَ هَكَذَا لأَنّ اللام على أصلكم حرفُ خفض وحرف الخفض لا يدخل على حرف الخفض وأمّا قول الشاعر فلا وَلَنْهَ مَا يُلْفَى إِمَا يِي . وَلاَ يَلْمَا جِهِمْ أَبَدًا دَوَاه

فمن الشاذّ الذي لا يُعرَّج عليه ولا يُؤخَذُ به بالإجماع، فالول ولا يجوز أن ه بنال الدليل على أنهًا حرفُ جرٍّ أنهًا ندخل على مَا الاستفهاميَّةِ كَا يدخل عليها حرف الجرِّ فيقال كَيْمَةُ كما يَقال لِمَه لأنَّا نقول مَهُ من كَيْمَةُ لبس لكَنْ فيه عملٌ وليس في موضع ِ خنضٍ وإنَّما هو في موضع ِ نصبٍ لأنَّها لُقال عند ذكر كلام لم يُنْهَمُ بِنُولَ النَّائِلَ أَفُومُ كَيْ نَفُومَ فِيسَمِّعِهِ الْمُخاطِّبِ وَلَم يَفْهُمُ نَقُومَ فينول كَيُّمَهُ يريد كَنَّ مَا ذَا والتقدير كَنَّ مَا ذَا تَغْمَلُ ثُمَّ حذف فمَّه في ١٠ موضع نصب وليس لكَيْ فيه عَمَلْ، وَأَمَّا البصريُّونَ فَأَحْجُوا بأن قالوا الدليل على أنَّها نكون حرفَ جرِّ دخولُها على الاسم الذي هو مَا الاستفهاميَّة كدخول اللام وغيرِها من حروف انجرّ عليها وحذفُ الألف منها فإنّهم بغولون كَبْمَهُ كَمَا يغولون لِمَهُ والدليل على أنَّهَا في موضع ِ جرِّ أنَّ الألف من مَا الاستنهاميَّةِ لا بُحِذَف إلَّا إذا كانت في موضع جرٍّ وآتْصَلَ بها الحرف ١٠ الجارُّ كَنُولُم لِمَ وَيَمَ وَفِيمَ وَعَمَ قال الله نعالى لِمَ أَنْوَكُونَ مَا لاَ نَنْعَلُونَ وقال نعالى فَمَ نَبْشِرُونَ وَفَالَ نَعَالَىٰ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا وَقَالَ نَعَالَى عَمَّ يَنْسَا لُونَ فأمَّا إذًا ٱنَّصِل بِهَا ذَا فلا يجوز (601. 180) حذفُ الألف منها وإن انَّصل بها حرف انجرّ فلا يجوز أن بقال في لِمَاذَا وبِمَاذَا وفِيمَاذَا وعَمَّاذَا لِمِرَدًا ويَمَ ذَا وِفِيمَ ذَا وَعَمَّذَا لأنَّ مَا صارت مع ذَا كالشيء الواحد فلم يُحذَّفُ منها ٢٠ الألف وكذلك إذا وفعت في صدر الكلام لا مجوز أن مُجذَّف الألف منها كَنُولُمْ مَا نُرِيدُ ومَا نَصْنَعُ ولا يجوز أن يَقَالَ مَ نُرِيدُ ومَ نَصْنَعُ فَلَمَّا حُذْف الْأَلْفُ منها َ فِي فُولِم كَيْمَةً كَا يُحِذَف مع حروف الجَرِّ دلَّ على أنَّها حرف جرِّ وإنَّما حُذفت مع حرف انجرّ لأنَّها صارت مع حرف انجرّ بمنزلة كلمة وأَحدةِ فُخُذفتِ الْأَلْفُ منها للتخذيف ودخلها هاه السَّكت صِيانَةً للحركة عن ١٠ الحذف فصاركَيْمَهُ ولِمَهُ وبِمَهُ وفِيمَهُ وعَمَّهُ وقد يجوز أن يكونوا أبدلوا يَبتلِعا جُرْدانَ الْحِمارِ فامتنعا فقتل مرقمةَ فقال الآخر طاح مرقَمَهُ فقال له القاتل وأَنْتَ إِنْ لَمْ تَلْقَمَهُ يريد تَلْقَمْهَا فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الميم وكما قال الشاعر

فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ بِدَارِ قَوْمِي \* نَوَائِبَ كُنْتُ فِي لَغُمْ أَخَافَهْ

ه بريد أَخَافُهَا فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الفاء وهي لغة لَخْم وحكى المعابكم نَعْنُ جِئْنَاكَ بَهُ أَى جِئْنَاكَ بِهَا فحذف الألف وألقى حركة الباء على الباء فكذلك هاهنا والوجه الأوّل أوجه (fol. 179) الوجهين لأنّه يَحتمِل أن يكون التقدير في قوله وَأَنْتَ إِنْ لَمْ تَلْقَمَهُ تَلْقَمَنْهُ بنون التأكيد الخنيفة فحذفها وبقيّتِ الميم مفتوحة كما قال الشاعر

ا فَرْبِ عَنْكَ ٱلْهُمُومَ طَارِقَهَا \* ضَرْبَكَ بِٱلسَّوْطِ قَوْنَسَ ٱلْفَرَسِ وَلِتَقَدِيرِ إَضْرِبَنْ عَنْكَ الْهُمُومَ فَعَذَف النون وبقيتِ الياء مفتوحةً فكذلك هاهنا، وأمّا قولم أنهًا تعمل عندكم مع الحذف بعد الفاء والواو وأو واللام وحَتَّى قلنا إنّما جاز ذلك لأنّ هنه الأحرف دالّة عليها فتنزّلت منزلة ما لم يُحْذَفْ فعملت مع المحذف بخلافِ هاهنا فإنّه ليس هاهنا حرف يدلّ عليها فلم م المحذف وإلله أعلم،

#### ٨٤ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ كَيْ لا تكون إلاّ حرف نصبٍ ولا يجوز أن تكون حرف جرٍّ، تكون حرف جرٍّ، تكون حرف جرٍّ، تكون حرف جرٍّ، أمّا الكوفيّون فأَحْجَوا بأن قالول إنّها قلنا أنّ كَيْ لا يجوز أن تكون حرف من عظمل لأن كَيْ من عظمل الأفعال لا يجوز أن تكون حرف أن نكون حرف خنض لأنّه من عظمل الأساء وعوامل الأفعال لا يجوز أن تكون من عظمل الأساء وعوامل الأفعال لا يجوز أن تكون من عوامل الأساء والذي يدلّ على أنهًا لا تكون حرف خنض دخولُ

وَلَيْنِ صَعَّتِ الرواية بالنصب فهو محمول على أنّه نَوَهَمَ أنّه اتى بأنّ فنصب على طربني الغلطكما قال الأحْوَص البربوعيّ

مَنَائِيمُ لَبْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً . وَلاَ نَاعِب إِلاَ بِبَيْنِ غُرَابُهَا فَجَرَّ فُوله نَاعِب تَوَقَّمًا أَنَّه قال لَبْسُوا بِمُصْلِحِينَ فَعَطَف عَلَيه بالجرّ وإن كان منصوباكا قال صِرْمَةُ الأنصاريّ

بَدَا لِيَ أَنِي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى . وَلاَ سَابِقِ شَبْتًا إِذَا كَانَ جَائِبًا فَجَرَ سَابِقِ شَبْتًا إِذَا كَانَ جَائِبًا فَجَرَ سَابِقِ نَوَهُمًا أَنّه قال لَسْتُ بِمُدْرِكِ مَا مَضَى فَعْطَف عليه بالحجرّ وإن كان منصوباً وهذا لأنّ العربيّ قد يَتكلّم بالكلمة إذا اسنهواه ضَرْبُ من الغلط فبعدِل عن قباس كلامه ويَتحرّف عن سَنَنِ أصوله وذلك ممّا لا بجوز القياسُ عليه، وأمّا قول الآخر

### بَعْدَ مَا كِدتْ أَفْعَلَهُ

فانجواب عنه من وجهَيْن أحدها أنّه نصب أَفْعَلَهُ على طريق الغلط على ما ببّناه فيما نَقدَّم كَانّه نَوَهَّمَ أنّه قال كِدتُ أَنْ أَفْعَلَه لأنّهم قد يَستعمِلونها مع كَادَ فى ضرورة الشعركا قال الشاعر

١٥ قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ ٱلْبِلَى أَنْ يَمْصَحَا

فأمًا في اختيار الكلامر فلا يُستعبَل مع كَادَ ولذلك لم يَأْتِ في قرآن ولا كلام فصيح قال الله نعالى فَذَبَجُوهَا وَمَا كَادُول يَنْعَلُونَ وقال تعالى مِنْ بَعْدِ مَا كَادُ بَرْبِغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ وكذلك سائرُ ما في القرآن من هذا النحو فأمًا من المحديث كَادَ النَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا فإن صح فزيادة أَنْ من كلام الراوى الا من كلامه السلام لأنه صلوات الله عليه أفصح من نطق بالضاد، والوجه الثانى أن يكون أراد بقوله بَعْدَما كِدَتْ أَفْعَلُهُ بَعْدَما كِدَتْ أَفْعَلُهَا يعنى المَحَصْلة مُحذف الألف وألقى فخة الجاء على ما قبلها وهذا التأويل في هذا البيت حكاه أبو عنهان عن أبي محبد التوّزِيّ عن الفرّا من أصحابكم هذا البيت حكاه أبو عنهان عن أبي محبد التوّزِيّ عن الفرّا من أصحابكم هذا البيت حكاه أبو عنهان عن أبي محبد التوّزِيّ عن الفرّا من أصحابكم عن أن يعمد التورية وقد كلّفه وآخَرَ أن

كانت أنّ المشدَّدة لا نعمل مع الحدف فأن المخفينة أولى أن لا نعمل وذلك لوجهين أحدها أن أنّ المشدَّدة من عوامل الأسماء وأن المخفيفة من عوامل الأفعال وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال وإذا كانت انّ المشدَّدة لا نعمل مع الحذف وهي الأقوى فأن لا نعمل ان المخفيفة مع الحذف وهي الأضعف كان ذلك من طريق الأولى والثاني أن أن المخفيفة إنّها عملت النصب لأنّها أشبهَتْ أنّ المشدَّدة وإذا كان الأصل المشبّة به لا ينصب مع المحذف فالنرع المشبّة أولى أن لا ينصب مع المحذف لأنّه يؤدّى إلى أن يكون المخذف فالنرع المشبّة أولى أن لا ينصب مع المحذف لأنّه يؤدّى إلى أن يكون الخفيفة أنّه مِن العمل وذلك لا يجوز، والذي يدلّ على ضعف عمل أن المختفية أنّه مِن العمرب من لا يُعمِلها مُظهّق ويَرفع ما بعدها تشبيهًا لها بها المختف أن تكون مع النعل بعدها بمنزلة المصدر كما أنّ ما تكون مع النعل بعدها بمنزلة المصدر كما أنّ ما تكون مع النعل بعدها بمنزلة المصدر ألا ترى أنّك نقول يُعجِبُني انْ تَنْعَلَ فيكون التقدير يُعجِبُني فَعْلُكَ فلمًا أشبهنها من هذا الوجه شبهت بها في تركي العمل وقد رَوَى ابن مُجاهِدٍ أنّه قُرئ أنْ يُدُول أنه مُول الشاعر من هذا الوجه شبهت بها في تركي العمل وقد رَوَى ابن مُجاهِدٍ أنّه قُرئ أنْ يُعمَّ المناعر عن المناعر عقال الشاعر

يَا صَاحِبَى فَدَتْ نَفْسِى نُفُوسَكُهَا \* وَحَبْثُهَا كُنْتُهَا لَاقَبْتُهَا رَشَدَا أَنْ غَيْمِلًا حَاجَةً لِى خَفَّ مَعْمَلُهَا \* وَنَصْنَعَا نِعْمَةً عِنْدِى إِمَا وَيَدَا أَنْ نَغْرَانِ عَلَى أَسْمَاء وَيُعَكُّهَا \* مِنِّى ٱلسَّلَامَ وَأَنْ لَا نُشْعِرًا أَحَدَا

فقال أَنْ نَقْرَآنِ فلم يُعمِلْها نشبيها لها بها على ما بينًا، وَأَمَّا الجواب عن كلمات الكوفييّن أمّا قراءة مَنْ قرأ لا تَبْعُدُوا إِلاَّ الله فهى قراءة شاذّة وليس كلمات الكوفييّن أمّا قراءة مَنْ قرأ لا تَبْعُدُوا إِلاَّ الله فها حَبّة لأنّ تَعْبُدُوا مجزوم بلاً لأنّ المراد بها النهى وعلامة المجزم والنصب في الخمسة الأمثرات التي (138 601) هذا أحدها واحثة ، وأمّا قولُ طَرَفَة

# أَلَا أَيُّهٰذَا ٱلزَّاجِرِي أَحْضُرَ ٱلْوَغَى

فالرواية عندنا على الرفع وهى الرواية الصحيحة وأمّا مَن رواه بالنصب فَلَعَلَّه ٢٤ رواه على ما يَقتضِيهِ القياس عنه من إعمالِ أَنْ مع اكحذف فلا يكون فيه حجّة دخولُ حرف العطف هاهنا على الناء دلّ على أنهًا باقية على حكم الأصل فلا يجوز أن يدخل عليها حرف العطف وإنه أعلم،

### ۷۷ مسئلة

ذهب الكوفرون إلى أنّ أنِ المخنينة تعمل في النعل المضارع النصب ه مع الحذف من غير بدّل وذهب البصريّون إلى أنّها لا تعمل مع الحذف من غير بدل، أمّا الكوفيّون فأختِموا بأن قالوا الدليل على أنّه بجوز إعالها مع الحذف قراء أن عبد الله بن مسْعُودٍ وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَبْعُدُول إِلاَّ الله فنصب لاَ تَبْعُدُول بأَنْ مقدّرة لأنّ التقدير فيه أَنْ لاَ تَعْبُدُول إلاَّ الله فحذف أنْ وأعلها مع المحذف فدل على أنّها تعمل النصب مع المحذف وقال طَرَقَةُ

أَلاَ أَيُّهِٰذَا ٱلزَّاجِرِى أَحْضُرَ ٱلْوَغَى . وَأَنْ أَتَّهُدَ ٱللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِى فَنصب أَحْضُرَ لاَنّ التقدير فيه أَنْ أَحْضُرَ فحذفها وأعملها مع المحذف والدليل على صحّةِ هذا التقديرِ أَنّه عطف عليه قولَه وَأَنْ (fol. 177) أَشْهَدَ اللَّذَاتِ فدلّ على أنّها تَنصب مع المحذف وقال عامِرُ بن الطُفَيْل

ا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهَا خُبَاسَةَ وَاحِدٍ ، وَنَهْنَهْتُ نَفْسِى بَعْدَمَا كِدَتُ أَفْعَلَهُ فَدَلَ عَلَى أَنْهَا نَعِلَ مَع الْحَذَفَ وَهَذَا عَلَى أَنْهَا نَعِلَ مَع الْحَذَفَ وَهَذَا عَلَى أَصْلَكُم أَلْزَمُ لَأَنَّكُم تَرْعُونَ أَنَّهَا نَعِلَ مَع الْحَذَفَ بَعِدَ الفَاءِ فَى جَوَابَ الأَمْرِ وَالنَّهِى وَالنَّقِي وَالْتَمْنِي وَالْعَرْضَ وَكَذَلْكَ بَعْدَ الوَاوِ وَاللام وَأَوْ وَحَنَّى فَكَذَلْكَ هَاهَنَا، وَأَمَّا البَصَرِيَّونَ فَاحْتَبِوا بأن قالوا الدليل على أَنَّها وحَتَّى فَكَذَلْكَ هَاهِنا، وَأَمَّا البَصَرِيُّونَ فَاحْتَبُوا بأن قالوا الدليل على أَنَّها وعَوامل المُعوز إعالها مع الحذف أَنَها حرفُ نصب من عوامل الأفعال وعوامل الأفعال وعوامل الأفعال ضعينة فيبغى أن لا تعمل مع المحذف من غير بدل والذك يدلّ على ذلك أنّ أنّ المشدَّدة التي نَنْصِب الأسماء لا تعمل مع المحذف وإذا

أَيْنَ بَيْتُكَ فَأَزُورَك لم يكنِ انجوابُ ٱستفهامًا وإذا قلت لَيْتَ لِى بَعِيرًا فَأَحْبَجَّ عَلَيْهِ لم يكن انجواب تَنيَّناً وإذا قلت أَلاَ تَنْزلُ فَنُصِيبَ خَيْرًا لَم يكُنِ الجواب عَرْضًا فلمَّا لَم يكنِ الجواب شيئًا من هنه الأشَّياء كار ف مخالفًا لِمَا قَبله وإذا كان مخالِفًا لِمَا قبله وجب أن يكون منصوبا على اكخلاف على مــا بيّنًا، ه وَأُمَّا البَصريُّونَ فَقَالُوا إِنَّمَا قَلْنَا أَنَّهُ مَنْصُوبُ بِتَقْدِيرِ أَنْ وِذَلْكَ لأَنَّ الأصل في الفاء أن يكون حرف عطفٍ والأصل في حروف العطف أن لا نعمل لأنبَّها تدخل تارةً على (fol. 176) الأسماء وتارةً على الأفعال على مــا بيُّنَّا فيما نَقَدُّم فوجب أن لا تعمل فامَّا قصدول أن يكون الثاني في غير حكمر الأوَّل وحُوِّلَ المعنى حُوِّلَ إلى الاسم فأستحال أن يُضَمَّ الفعل إلى الاسم فوجب ١٠ نقد يرُ أَنْ لأنبَّها مع الفعل بمنزلة الاسم وهي الأصل في عوامل النصب في الفعل على ما بيِّنَّا قبلُ وجازِ أن تعبَّل أَنِ الخنيفةُ مع الحذف دون أنَّ الشديدة وإن كانت الشديدة أَفْوَى من الْخفيفة لأنّ الشديدة من عوامل الأسماء والخفيفة من عوامل الأفعال وعوامل الأساء أقوى من عوامل الأفعال لأنّ الناء هاهنا صارت دالّةً عليها فصارت في حكم ِ مــا لم بُحْذَفْ ه ، وَكَذَلَكَ الوَاوِ وَأَوْ وَلَامُ كَنْ وَلَامَ الْجَعُودِ وَحَتَّى صَارِتَ دَالَّةً عُلَيْهَا فَجَازِ إعالها مع المحذف بخلاف أنَّ الشدية فإنّه ليس في اللفظ ما يدلّ على حذفها فبَانَ الفرق بينهما ، وأمَّا انجواب عن كلمات الكوفيِّين قولهم أنَّ انجواب لمَّا كان مخالِفًا لِمَا قبله وجب أن يكون منصوبا على اكخلاف قلنا قد أَجَبُنَا عن هذا في غيرِ موضع ٍ فيما مضى فلا نُعِين هاهنا ، وأمَّا مَن ذهب إلى أنبَّا هي ٢٠ العاملة لأنهّا خرجتُ عن بابها قلنا لا نسلّم فإنّها لوكانت هي الناصبة بنفسها وأنَّها قد خرجتْ عن بابها لَكان ينبغي أنْ بجوز دخول حرف العطف عليها نحو اِيتِنِي فأُكْرِمَكَ وَفَأُعْطِيَكَ وفى امتناع ِ دخولِ حرف العطف عليهــا دليلٌ عَلَى أَنَّ الناصبَ غيرُها أَلاَ نرى أَنَّ وإو الْفَسَم لمَّا خرجت عن بابها جاز دخول حرف العطف عليها نحو فَوَا للهِ لَأَفْعُلُنَّ وَوَا للهِ لَأَذْهُبَنَّ لأنَّ ٥٠ اكرف إِنَّهَا يَهْ:نبع دخوله على حرفٍ مثله إذا كانها بمعنَّى وإحدٍ فلمَّا امتنع

عوامل النصب في النعل، وأما ما ذهب إليه أبو عُمَرَ الجَرْفَى أنبًا عاملة لأنبًا خرجتُ عن باب العطف فباطلٌ لأنه لوكانت في العاملة كا زعم لجاز أن تَدخل عليها الناه والواو للعطف وفي امتناعه من ذلك دليلٌ على بُطلان ما ذهب إليه، وأمّا الجواب عن كامات الكوفيين أمّا قولم أنّ الثاني مخالف وللأوّل فصارت مخالفتُه له وصَرْفُه عنه مُوجِبًا له النصب قلنا قد بينّا في غير مسئلة أنّ الخلاف لا يصلُح أن يكون مُوجِبًا للنصب بل ما ذكرتموه هو الموجّبُ لتقديرِ أن لا أنّ العامل هو نفس الخلاف والصرف ولو جاز ذلك لجاز أن يقال أن زَبْدًا في قولك أكْرَمْتُ زَبْدًا لم يَنفِصبْ بالنعل وإنّب انتصب بكونه منعولا وذلك مُعالَّ لأنّ كَوْنَه منعولا بُوجَب أن يكون أكْرَمْتُ أن هو امتناعُه من أن يدخل في حكم الأوّل كما أنّ الذك أوجب نصب النعل هاهنا بتقدير أنْ هو امتناعُه من أن يدخل في حكم الأوّل كما أنّ الذك أوجبَ نصْب زيد في قولك أكْرَمْتُ زَبْدًا وقوعُ الفعل عليه فدلّ على ما قلناه وإنه أعلم،

### ٧٦ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جوابِ
السّنة الأشياء التي هي الأمر والنّهْ والنّهْ والاستفهام والنّه في والعرّض ينتصب
المخلاف وذهب البصريّون إلى أنّه ينتصب بإضارٍ أنْ وذهب أبو عُمرَ
المجرى إلى أنّه ينتصب بالفاء نفسها لأنّها خرجتْ عن باب العطف وإليه
ذهب بعض الكوفيّين والكلام في هذه المسئلة على طريق الإجمال كالكلام
في المسئلة التي قبلها فأمًا الكلام على سبيل التَفْصيل فنقول أمّا الكوفيّون
أمر أو نهني أو استفهام أو نفي أو نَهن أو عَرْض ألا ترى أنّك إذا قلت
إيْنِنَا فَنكْرِمَكَ لم يَكُنِ المجواب أمرًا فإذا قلت لا تَنقَطعُ عَنّا فَنعَفْوَكَ لم يكنِ

#### ٧٥ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ الفعل المضارع في نحو قوالك لاَ تَأْكُلِ السَّمَكَ وَنَشْرَبَ اللَّبَنَ منصوب على الصرف وذهبُّ البصريُّونِ إلى أنَّهُ منصوب تقديرٍ أَنْ وذهب أبو عُمَرَ الجَرْمَيُّ من البصريِّين إلى أنَّ الواو هي الناصبة · بنفسهاً لأنبَّها خرجتْ عن باب العطف، أمَّا الكوفيُّونَ فأَحجُّوا بأن قالوا إِنَّهَا قَلْنَا أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الصَرْفُ وَذَلَكَ لأَنَّ الثَّانَى مُخَالِفٌ للزَّوِّلُ أَلاَ ترى أنَّه لا يحسُن تكرير العامل فيه فلا يقال لاَ تَأْكُل السَّمَكَ وَلاَ نَشْرَب اللَّبَنَ وأَنَّ المراد بقولهم لاَ تَأْكُلِ السَّهَكَ وَنَشْرَبَ اللَّبَنَ بَجَزْمُ الأَوِّلُ وبنَصْبَ الثانى النهيُّ عن أَكُلُ السمك وَشَرْبِ اللبن مجتبِعيَّن لا منفرِدَيْن فلو طَعِم كلَّ وإحدٍ ١٠ منهما منفردا لَمَا كان مُرتكِبًا للنَّهِي ولوكان في نيَّةِ نكرَير العامل لَوجب انجزمُ في النعلين جميعا فكان يَقال لاَ تَأْكُل السَّهَكَ وتَشْرَب النَّبَنَ فيكون المراد هو النهى عن أَكُل السمك وشَرْب اللبن منفردين ومجتمعين فلو طَعِمَ كلَّ ولحدٍ منهما منفردا عن الآخَر أو معه لَكان مُرتكبًا للنهي لأنّ الثاني موافِقُ لُلاَّوِّل في النهى لا مخالِفٌ له بخلافٍ ما وقع الخلافُ فيه فإنّ الثاني مخالفٌ اللَّوّل فَلَّمَّا ١٠ كان الثاني مخالفًا للأوِّل ومصروفاً عنه صارت مخالَّفَتُه للأوِّل وصَرْفُه عنه ناصبًا له وصار هذا كما قلنا في الظروف نحو زَيْدٌ عِنْدَكَ وفي المنعول معه نحو لَوْ تُركَ زَيْدٌ وَالْأَسَدَ لَأَكَلَهُ فَكَاكَانِ الخلاف يُوجِب النصبَ هناك فَكَذَلَكَ مَاهَنَا، وَأَمَّا البَصِريُّونَ فَأَحْجَبُّوا بِأَن قَالُولَ إِنَّهَا قَلْنَا أَنَّهُ مَنْصُوب بتقديرٍ أَنْ وذلك لأنّ الأصل في الواو أن نكون حرف عطفٍ والأصل في ٢٠ حروفَ العطف أن لا نعمل لأنَّها لا نختصَّ لأنَّها تَدخل نارةً علَى الاسم ونارةً على الفعل على ما بيّنًا في غيرٍ موضع وإنَّها لمَّا قصدوا أن يكون الثاني في غير حكم الأوّل وحُوِّلَ المعنى حُوِّلَ إلى الاسم فاستحال أن يُضمّ الفعل الى ٢٢ الاَسَم (fol. 175) فوجبُ نقد يرُ أَنْ لأنَّها مع الفعل بمنزلة الاسم وهي الأصل في وهذا فعلٌ فلهذا لم بكن عاملُ الاسم عاملًا فيه، وأمَّا قولم وجدنا نصَّبَّه وجزمه بناصب وجازم لا يدخلان على الاسم فعلمنا أنَّه يَرتفع من حيث لا بَرَنِنْ عِ الاسم قُلْنَا وَكِذَالِكَ نَفُولَ فَإِنَّهُ يَرْتَفِعِ مَنْ حَيْثُ لَا يَرْتَفِعِ الاسم لأنّ ارتناعَه لقيامه مقام الاسم والقيامُ مقام الاسم ليس بعاملِ للرفع في الاسم، وأمَّا ه قولُ الكِسائيُّ أنَّه يرتفع بالزائد في أوَّله فهو قولٌ فاسد من وجوم أحدها أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنَ لَا نَدْخُلُ عَلَيْهُ عَوْمِلُ النصبِ وَانْجُزِمُ لَأَنَّ عَوَامِلُ النصب والجزم لا ندخل على العوامل، والوجه الثاني أنَّه لوكان الأمر على ما زعم لَكَانَ ينبغي أن لا يَنتصب بدخول النواصب ولا ينجزم بدخول انجوازم لوجود الزائد أَبَدًا في أَوَله فلمّا انتَصب بدخول النواصب وانجزم بدخول ١٠ الجوازم دلُّ على فسادِ ما ذهب إليه، والوجه الثالث أنَّ هذه الزوائدَ بعضُ النعل لا تَناصِل منه في لنظ بل هي من تمام معناه فلو قلنا أنَّها هي العاملة لأدَّى ذلك إلى أن بعمل الشيء في ننسه وذلك مُحال وبخرج على هذا أن المصدريَّةُ فانتَّها (٢٥١. ١٦٤) تعمل في الفعل المستقبل وهي معه في لفدير المصدر لأنها قائمةٌ بننسها ومننصلةٌ عن الفعل وكلُّ وإحد منهما يَنفصِل عن صاحبه ١٠ فَبَانَ الفرق بينهما ، وأمَّا قولهم أنَّه لوكان مرفوعا لفيامه مقام الاسم لَكان ينبغي أن لا يرنفع في قولهم كَادَ زَيْدٌ يَقُومُ لأنَّه لا يجوز أن يقال كَادَ زَيْدٌ قَائِمًا قلنا هذا فاسد لأنّ الأصل أن بفال كَادَ زَيْدٌ فَائِمًا ولذلك ردَّه الشاعر إلى الأصل لضرورة الشعر في قوله

فَأْبْتُ إِلَى فَهُمْ وَمَا كِدَتْ آئِبًا . وَكُمْ مِثْلِهَا فَارَفْتُهَا وَهْيَ تَصْفِرُ ٢٠ إِلاَ أَنّه لهَاكانت كَادَ موضوعةً التفريب من اكحال لوسم الفاعل ليس دلالته على اكحال بأولى من دلالته على الماضى عدلوا عنه إلى بَنْعَلُ لأنّه أَدَلُ على منتضى كَادَ ورفعوه مُراءاةً للأصل فدلَ على صحّة ما ذهبنا إليه وإنه أعلم،

بأن قالوا إنَّما قلنا أنَّه مرفوع لقيامه مقامَ الاسم وذلك من وجهَيْن أحدها أنَّ قِيامَه مقامَ الاسم عاملُ معنوى فأشبه الابتداء والابتداء يُوجِب الرفعَ فكذلك ما أشبهه والوجه الثانى أنَّه بقيامِه مقامَ الاسم قــد وقع في أَقْوَى أَحواله فلمَّا وقع في أَفْوَى أحواله وجب أن يُعطَى أقوى الإعراب وأقوى ه الإعراب الرفعُ فلهذا كان مرفوعا لقيامِه مقامَ الاسم ولا يَلزَم على كلامنا الفعل الماضى فإنَّه يقوم مقامَ الاسم ومع هذا فلا يجوز أن بكون مرفوعا لأنَّه إنَّما لم يكن قِيامُ الفعل الماضي مقامَ الاسم مُوجِبًا لرفعه وذلك لأنّ الفعل الماضي ما استحَقَّ أن يكون معربا بنوع ما من الإعراب فصار قِيامُه مقامَ الاسم بمنزلةِ (fol. 173) عدمه في وجوب الرفع لأنّ الرفع نوعٌ من الإعراب وإذا لم يكن ١٠ يستحقُّ أن يُعرَب بشيء من الإعراب استحال أن يكون مرفوعًا لأنَّه نوعٌ منه مخلاف الفعل المضارع فإنّه استحقّ جملةَ الإعراب بالمشابَهَة التي بيّنًاها فَكان قيامُه مقامَ الاسم مُوجِبًا له الرفعَ وصار هذا بمنزلة السيف فإنّه يَقطَع في محلّ يَقبَل القطعَ ولا يَقْطَع في محلٌّ لا يَقبَل القطعَ فعَدَمُ القطعَ في محلٌّ لا يَقبَلُّ القِطعَ لا يدلُّ على أنَّه ليس بَّقاطع م فكذلك هاهنا عَدَمُ الرفع في الفعل ١٠ الماضي مع قيامه مقامَ الاسم لا يدلُّ على أنَّ قيامَ الفعل المضارَّع مقامَ الاسم ليس بمُوجِبِ للرفع وهذا واضح لا إشكالَ فيه، وأمَّا الجوابُ عن كلمات الكوفييِّن أمَّا قولِم أنَّه يَرتفِع بتَعَرِّيه من العوامل الناصبة وانجازمة قلنا هذا فاسد وذلك لأنَّه يؤدِّى إلى أن يكون الرفع بعد النصب وانجزم ولا خلافَ بين النحوبيُّن أنَّ الرفع قبل النصب وانجزم وذلك لأنَّ الرفع صفة الفاعل ٢٠ والنصب صفة المفعول وكما أنَّ الفاعل قبل المنعول فكذلك يُنبغى أن يكون الرفع قبل النصب وإذا كان الرفع قبل النصب فلِأنْ يكون قبل الجزم كان ذلك من طريق الأَوْلَى فلمَّا أَدَّى قُولُهم إلى خلاف الإجماع وجب أن يكون فاسدا ، قولم لوكان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لَكان ينبغي أن يكون منصوبا إِذَا كَانَ اللَّهُمْ مَنْصُوبًا إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرُوهُ قَلْنَا إِنَّهَا لَمْ يَكُنَ مَنْصُوبًا أو مجرورًا ٥٠ إذا قام مقامَ اسم منصوب أو مجرُورٍ لأنّ عوامل الأسما \* لا تعمل في الأفعال

#### ٧٤ مسئلة

اِختلف مذهب الكوفيّين في رفع النعل المضارع نحو يَقُومُ رَيْدٌ ويَذْهَبُ عَمْرُو (٢٥١. ١٦٤) فذهب الأكثرون إلى أنَّه يَرتفع لنَعَرَّبه من العوامل الناصبة واكبازمة وذهب الكِسائئُ إلى أنَّه يَرنفِع بالزائد في أوَّله وذهب البصريُّون ، إلى أنَّه يَرنفع لقِيامِه مقامَ الاسم، أمَّا الكوفيُّون فأحجُّوا بأن قالول إنَّما قلناً ذلك لأنّ هذا الفعل نَدخل عليه النواصبُ وإنجوازم فالنواصب نحو أَنْ ولَنْ وإِذَنْ وَكَىٰ وما أشبه ذاك والجوازم نحو لَمْ وَلَمَّا ولام الأمر ولاَ في النهو وإِنْ في الشرط وما أشبه ذلك فإذا دخلتْ عليه هذه النواصب دخله النصبُ نحو أُرِيدُ أَنْ نَقُومَ وَلَنْ يَقُومَ وإِذَنْ أُكْرِمَكَ وَكَىْ نَفْعَلَ ذَٰ اِلكَ وما ١٠ أشبه ذلك وإذًا دخلتْ عليه هذه الجوازم دخله الجزمُ نحو لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ وَلَمَّا يَذْهَبْ عَمْرُو وِلِيَنْطَلِقْ بَكْرٌ وَلاَ يَفْعَلْ بِشْرٌ وَإِنْ تَفْعَلْ أَفْعَلْ أُوما أَشبه ذلك وإذا لم تَدْخُلُه هذه النواصبُ أوِ الجوازم يكون رَفْعًا فعلِمنا أنّ بدخولها دخل النصبُ أوِ انجزم وبسُقوطها عنه دخله الرفع، قالول ولا يجوز أن يقال أنَّه مرفوع لقِياْمِه مقامَ الاسم لأنَّه لوكان مرفوعا لقيامه مقام الاسم أكمان بنبغى ١٥ أَن يُنصَبُ إِذا كَان الاسم منصوباً كقولك كَانَ زَيْدٌ يَقُومُ لاْنَّه قَد حلَّ محلًّا الاسم إذا كان منصوبا وهو فائمًا ثمَّ كيف يأنِيهِ الرفعُ لفيامه مقام الاسم والاسم يكون مرفوعا ومنصوبا ومخنوضا ولوكان كذلك لوجب أن يُعرَب بإعراب الاسم فى الرفع والنصب واكخنض يدلُّ عليه وهو أنَّا وجدنا نَصْبُه وجَزْمَه بناصب وجازم لا يَدخلان على الاسم فعلِمنا أنَّه يَرتفِيعَ من حيث لا . ، يَرنفِع الاسم مَّثِلَ الحالَّيْن في النصب وإنجزم فدلَّ على ما قلناه ، والذي يدلُّ على أَنَّه لا يَرنفع لقيامه مقامَ الاسم أنَّه لوكان مرفوعاً لقيامه مقامَ الاسم لَكان ينبغى أن لا يَرتفع فى قولهم كَادَ زَيْدٌ يَقُومُ لأنَّه لا يجوز أن يقال كَادَ زَيْدٌ ٢٢ فَائِمًا فلمَّا وجب رفعُه بالإجماع دلُّ على صحَّةِ ما قلناه، وأمَّا البصريُّون فاحتمِّعا

المختلفة والأوقاتُ الطويلة وذهب البصريّون إلى أنَّها إنَّما أعربت الثلاثة أَوجه أَحدها أَنّ الفعل المضارع بكون شائعًا فيَتخصُّص كما أنّ الاسم يكون شائعًا فيتخصُّص أَلاَ ترى أنَّكَ نقول يَذْهَبُ فيصلُح للحال والاستقبال فإذا قلت سَوْفَ يَذْهَبُ ٱختصٌ بالاستقبال فأختصٌ بعد شِياعه كما أنّ الاسم يختصّ ه بعد شِياعه كما نقول رَجُلُ فيصلُح لجميع الرجال فإذا قلت الرَجُلُ ٱختصّ بعد شِياعه فلمَّا ٱختصَّ هذا الفعل بعد شِياعه كما أنَّ الاسم يختصَّ بعد شِياعه فقد شابَّه من هذا الوجه، والوجه الثاني أنَّه تَدخل عليه لامُ الابتداء نقول إِنَّ زَيْدًا لَيَقُومُ كَا نقول إِنَّ زَيْدًا لَقائِمٌ فلمَّا دخلتْ عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم دلّ على مشابَهة بينهما أَلاَ ترى أنّه لا يجوز أن تَدخُل هنا ١٠ اللام على الفعل الماضي ولا على فعل الأمر أَلاَ نرى أنَّك لا نقول إِنَّ زَيْدًا لَقَامَ وَلا إِنَّ زَيْدًا لَاضْرِبْ عَهْرًا وما أشبه ذلك اِعدم المشابَهة بينهما وبين الاسم، والوجه الثالث أنّه بجرى على اسم الفاعل في حركته وسكونه ألاً ترى أَنَّ قُولُكَ يَضْرِبُ عَلَى وَزَنِ ضَارِبُ فِي حَرَكَتِهِ وَسَكُونِهِ فَلَمَّا أَشْبِهِ هَذَا النَّعلُ الاسمَ من هذه الأوجه وجب أن يكون معربًا كما أنّ الاسم معرب، وأمَّا ١٥ الْجُولِب عن كلمات الْكُوفيّين قولهم إنّها أُعربت لأنّها دخلها المعانى المختلِّفةُ والأوقاتُ الطويلة قلنا قولكم يَدخلها المعانى المختلفة يبطل باكحروف فإنَّها ندخلها المعانى المختلفة ألا ترى أنُّ ألاَ تصلُح للاستفهام والعَرْض والنَّمَيِّي ومِنْ تجيء لمعان مختلِفةٍ من ابتداء الغاية والتَّبْعيض والتَّبيين والزيادة للتوكيد الى غيرِ ذلكَ من اكحروَّف ولا خلافَ بين النحويِّين أنَّه لا يُعرَب منها شيء، وقولكمُ ٢٠ ولأوقات الطويلة يبطل بالفعل الماضي فإنّه كان ينبغي أن يكون معربا لأنّه أَطْوَلُ مِن المستقبَلِ لأنّ المستقبل يَصير ماضيًا وللماضي لا يَصير مستقبلا فإذا كان الماضي الذي هو الأَطْوَلُ مبنيًّا فكيف يكون المستقبل الذي هو دونه معربا فلوكان طُولُ الزمان يُوجب الإعرابَ لَوجب أن يكون الماضي معربا ٢٤ فلمَّا لم يُعْرَبُ دلَّ على أنَّ هذا نعليلُ ليس عليه نَعْويلُ وإنه أعلم،

في جواب مَن فال أَبْنَ نَذْهَبُ أن يفال زَيْدٍ على نقدير إلَى زَيْدٍ وفي أمتناع ِ ذلك الإجماع دليلٌ على أنَّه من النادر الذي لا يُلتفَت إليه ولا يقاس عليه، وأمَّا قولهم أنُّكُم تذمَّبون إلى أنّ أن الخفينةَ المصدريَّةَ تعمل مع الحذف بعد الناء والواو وأوْ ولام كَيْ ولام المجحود وحَتَّى وإذا جاز لكم أن تُعيلوها مع ه الحذف وهي من عوامل الأفعال كذلك يجوز لنا أن نُعمِل اللام مع الحذف وهي من عوامل الأفعال قلنا الجواب عن هذا من وجهَيْن أحدها إنَّها جاز حذفها لأنَّ هذه الأحرفَ دالَّةُ عليها فصارت في حُكُم ِ ما لم يُحْذَفُ على ما بيُّنَا في حذف ِ رُبَّ وحرف الشرط بخلاف لام الأمــر نبَّانَ الفرق بينهما، والوجه الثاني أنَّه لوكانتِ اللام انجازمةُ للنعل محذوفةً كما تَحذَف أَنْ لَكَان ١٠ يجِب أن يبقَى حرف المضارَعة فيقال نَفْعَلْ في معنَى اِتَفْعَلْ كما بقي حرف المضارَعة مع حذفِ أَنْ بعد الفاء والواو وأَوْ ولام ِ انجحود ولام ِ كَيْ وحَتَّى فلمّا حُذف ماهنا حرف المضارَعة فقيل إفْعَلْ دلّ على أنّ ما ذهبوا إليه قياس باطل لا أصلَ له ولا حاصلُ والذي يدلُّ على صحَّةِ ما ذهبنا إليه أنّ ما كان على وزن فَعَالِ من أسماء الأفعال نحو نَزَالِ مبنّى لفيامه مقامّ ١٥ فعل الأمر فلولم يكن فعل الامر مبنيًّا وإلَّا لَمَا بُني ما قاْم مقامَه قولم إنَّما بُني ما كان على فَعَال من أسماء الأفعال لنضمُّنه معنى لام الأمر لأنَّ نَزَال اسمُ اِنْزِلْ وأصله لِتَنْزِلْ قلنا هذا بناء منكم على أنّ فعل الأمــر مقتطعً (٢١/ ٢٥١) من النعل المضارع وقد بيَّنَا فسأده بما يُغَنِي عن الإعادة ودَلَلْنا على أنَّ فعل الأمر صِيغَةُ مرتَّجِلَةٌ قائمَةٌ بنفسها باقيةٌ في البناء على أصلها فوجب .، أن يكون هذا الاسم مبنيًّا لقيامه مقامَه على ما بيّنًا وإنه أعلم،

#### ٧٢ مسئلة

أَجْمَعَ الكوفيّون والبصريّون على أنّ الأفعال المضارِعَةَ مُعرَبُهُ وَاختلفوا ٢٠ في علّةِ إعرابها فذهب الكوفيّون إلى أنّها إنّها أعربت لأنّه دخلها المعانى

فَلَسْتُ بِهُدْرِكِ مَا فَاتَ مِنِّى \* بِلَهْفَ وَلاَ بِلَیْتَ وَلاَ لَوَ اَ نِّی أراد بِلَهْفَا فاُجَنزاً بِالْفَحَة عنِ الأَلْفَ كَمَا قال رُوْبَةُ وَصَّانِیَ الْعَجَّاجُ فِیمَا وَصَّنِی

أراد وَصًا نِي فَاجَتْزاً بِالْفَحَة عَنِ الأَلْفُ وَاجْتِزاءِهُم بَهِذَهُ الْحَرَكَاتُ عَنِ هَذَهُ الْأَحْرَف • الأَحْرَفُ كَثِير فِي كَلَامِهُم والشّواهد (fol. 170) على ذلك أكثرُ مِن أَن تُحْصَى ثمّ لو صحّ أنّ التقدير فيه اِتَفْدِ كَمَا زعمتم فَنقُول إنّها حُذَفُ اللّام لَضرورة الشّعر وما حُذَف للضرورة لا يُجعل أصلا بقاس عليه وأمّا قوله

فَقُلْتُ آدْعِي وَأَدْعُ

فإنّه قد رُوى

### أَدْعِي وَأَدْعُو إِنَّ أَنْدَى

بإثبات العاو فى أَدْعُوَ وحذفِ الناء من إِنَّ فلا يكون فيه حجّةُ ولَئِنْ صحّ ما رَوَوْه فهو محمول على ضرورة الشعر كما بيّنًا فى البيت الأوّل وهو الجواب عن فول الآخر

أَوْ يَبْكِ مَنْ بَكَى

١٥ وعن قولِ الآخر

#### َ فَيَدْنُ مِنِّى تَنْهَهُ ٱلْهَزَاجِرُ

والذى يدلّ على أنّ ذلك ممّا بجنصّ بالشعر أنّ أبـا عثمانَ المازِنيّ قال جلستُ فى حلْقة النرّاء فسيعته يقول لأصحابه لا يجوز حذفُ لام الأمر إلّا فى شعر وأنشد

مَّنْ كَانَ لَا يزْعُمُ أَنِّي شَاعِرُ \* فَيَدْنُ مِنِّي نَنْهَهُ ٱلْهَزَاجِـرُ

فقلت له لِمَ جاز في الشعر ولَمْ يجز في الكلام فقال لأنّ الشعر يُضطَّرَ فيه الشاعرُ فيعذف فدلَّ على أنّ هذا المحذف إنّها يكون في الشعر لا في آختيار الكلام بالإجماع، وأمّا ما رَوَوْه عن رُوْبَةَ من قوله خَيْرٍ فلا خلافَ أنّه من الشاذّ الدادر الذي لا يُعرَّج عليه ولهذا أَجمعَ النحويّون قاطِبَةً على أنّه لا يجوز

هذا الوجه الذى ذكره بعضُهم عن نَعَرَى الكلام عن نقدير حرف الشرط لبس بصحيح ، والوجه الثانى وهو الصحيح أنّا نسلم نقديرَ حرف الشرط وأنّه حُذف وإنّما حُذف لدلالة هنه الأشياء عليه فصار في حكم الثابت على ما بنّا في حذف رُبّ، وأمّا فولهم أنّ إعال حرف المجزم مع المحذف قد جاء كنيرا وأنشد في الأبيات التي رَوَوْها فنقول أمّا قوله

مُعَمَّدُ نَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ . إِذَا مَا خِنْتَ مِنْ أَمْرِ نَبَالاً

فند أنكره أبو العبّاس محمّد بن يزّيدَ المبرّدُ ولَئِن سلّمنا صَّعته وهو الصحيح فنقول فوله نَفْدِ نَفْسَكَ لبس مجزوما بلام مقدّرة وليس الأصل فيه لِتَفْدِ نَفْسَكَ وإنّما الأصل تَفْدِى نَفْسَكَ من غير لفدير لام وهو خبرٌ بُراد به الدعاء كفولم نَفَرَ اللهُ لَكَ وبَرْحَمُكَ اللهُ وإنّما حُذف الياء لضرورة الشعر اجتزاء بالكسرة عن الياء كما قال الأعشى

وَأَخُو ٱلْغَوَانِ مَتَى يَشَأْ بَصْرِمْنَهُ . وَيَصِرْتَ أَعْدَاء بُعَبْدَ وِدَادِ أراد الغَوَانِي فأجتزأ بالكسرة عن الياء وقال الآخَر

فَمَا وَجَدَ ٱلنَّهْدِئْ.وَجْدًا وَجَدَّتُهُ ، وَلاَ وَجَدَ ٱلْعُذْرِئْ قَبْلِ جَمِيلُ ١٠ أراد قَبْلِي وفال الآخَر

وَطِرْتُ بِمُنْصُلِي فِي يَعْمَلَات . دَمَايِي ٱلْأَيْدِ يَخْيِطْنَ ٱلسَّرِيجَا أراد الأَيْدِي وقال خُنَافُ بن نَدْبَةً السُلَمِيُّ

كَنَوَاحِ رِيشِ حَمَامَةِ نَجْدِبَ ، وَمَسَعْتِ بِاللِّنَيْنِ عَصْفَ ٱلْإِنْهِدِ أُراد كَنَوَاحِى فَاجْتَزَأَ بِالْكَسْرة عَنِ الياء كما يَجْتَزِوْنَ بِالضَّهَ عَنِ الواو .. وبالغفة عن الألف فأجتزاءهم بالضهّة عن الواوكنولهم في قَامُوا قَامُ وفي كَانُوا كَانُ قال الشاعر

نَلُوْ أَنَّ ٱلْأَطِبَّا كَانَ حَوْلِي . وَكَانَ مَعَ ٱلْأَطِبَّاءَ ٱلْأَسَاةُ إِذًا مَا أَذْهَبُوا أَلَمًا بَقَلِمِي . وَإِنْ فِيلَ ٱلْأَطِبَّاءِ ٱلشُّفَاةُ إِذَا مَا أَذْهَبُوا أَلَمًا بَقَلِمِي . وَإِنْ فِيلَ ٱلْأَطِبَّاءِ ٱلشُّفَاةُ اللهُ عَوما أنشدول ، أرادكَانُوا فَأَجْتَزا بِالضَّهَ عَنِ اللهُ مَحْوما أنشدول

وَبَلْ قلنا إنَّما جاز ذلك لأنَّ فيما بنِّي من هذه الأحرف دليلاً على ما أُلْقِيَ وَبِيانًا عنه فلمّا كانت هذه الأحرفُ دليلاً عليه وبيانا عنه جاز حذفُه لأنّ المحذوف بهن المَنابَة في حكم الثابت بخلاف حرف انجزم فإنّه حُذف وليس في اللفظ حرفٌ يدلُّ عليه ولا يَبين عنه فَبَانَ الفرق بينهما، وأمَّا قولهم أنَّكُم تذهَبون إلى أنّ حرف الشرط بعمل مع الحذف في ستّة مواضع وهي الأمــر. والنهى والدُعاء والاستنهام والتَمنِّي والعَرْض قلنا الجواب عن هذا من وجهَيْن أحدها أنَّا لا نسلَّم حذفَ حرف الشرط في هذه المهاضع ولا أنَّ النعلَ مجزومٌ بتقدير حرف الشرط وُإنّما هو مجزوم لأنّه جوابٌ لهذه الأشباء التي هي الأمر والنهي والدعاء والاستنهام والتمرِّي والعَرْض وهذا الوجه ذكره بعض النحورِّين ١٠ وليس بصحيحٍ لأنَّك لو حملتَ الكلام على ظاهره من غير تقدير حذفِ شرط لَكَانَ ذَلَكَ يُؤَدِّى إِلَى مُحَالِ أَلَا نَرَى أَنَّكَ إِذَا قَلْتَ اِيَّتِنِي اَيَّكَ كَانَ الْأُمرَّ بِالْأَنْيَانِ مُوجِبًا للْأَنْبَانِ وإِذًا قال لاَ تَفْعَلْ بَكُنْ خَيْرًا كَانَ النَّهِي عَنِ النعل موجبًا للخَيْرُ وإذا قلت اَللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي بَعِيرًا أَحْجَ عَايْدِ كان الدُّعاء بالرَرْق موجبًا للَحَجّ وإذا قلت أَيْنَ بَيْتُكَ أَزُرُكَ كَانَ الاستنهام عن بيته موجبًا ١٥ للزِيَارة وَإَذَا قَلْتَ أَلَا مَاءَ أَشْرَبُهُ كَانِ التَّمَنِّي للماء موجبًا للشَّرْبِ وإذا قلت أَلَاَ نَنْزِلُ عِنْدَنَا أَكْرِمْكَ كان العَرْض موجّبا للكَرَامة وذلك مُحالُ لأنّ الأمر بالْأَنَيانَ لا بكون مُوجبًا للْأَنَيان وإنَّما يُوجِبُه الْأَنيان فالنهى عنِ الفعل لا يكون موجبا للمَيْر وإنَّما يُوجبه الانتهاء والدعاء بالرِّزْق لا يكون مُوجبا للحَجّ وإنَّما يُوجبه (61. 169) الرَّزْق والاستفهام عن بيته لا يكون موجبا للزِيَارة ٢٠ وإنَّمَا يُوجبه التعريف والتمنِّي للماء لا يكون موجبًا للشَرْب وإنَّما يُوجبه وجودُه والعَرْض بالنُزول لا يَكون موجبا للكَرَامة وإنَّما يوجبه النُزول فدلَّ على أنّ حرفَ الشرط فيها كِلَّها مقدَّرُ أو أنّ التقديرَ اِيتِنِي فَإِنَّكَ إن تَأْ تِنِي آتِكَ وَلاَ نَفْعَلْ فِإِنَّكَ إِنْ لاَ نَفْعَلْ بَكُنْ خَيْرًا لَكَ وَاللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي بَعِيرًا فَإِنَّكَ إِنْ نَرْزُقْنِي بَعِيرًا ۚ أَحُجَّ عَلَيْهِ وَأَيْنَ بَيْتُكَ فَإِنَّكَ إِنْ نُعَرِّفْنِي بَيْنَكَ أَزُرْكَ وَأَلاَ هُ مَاءً فَإِنْ يَكُ مَاءٍ أَشْرَبُهُ وَأَلَا تَنْزِلُ فَإِنَّكَ إِنْ تَنْزِلْ أَكْرِمْكَ فدلَّ على أنّ

وأمَّا فعل الأمر فلبس في أوَّله حرف المضارعة الذي بُوجِب للفعل المشابَّهة بالاسم فبسخنيّ أن لا بُعرَب فكان باقيًّا على أصله في البناء والذي بدلّ على ذلك أنّ لام التأكيد التي تدخل على النعل المضارع في نحو إنّ زَيْدًا لَبَنُومُ كَا نَعُولَ إِنَّ زَبْدًا لَفَائِمٌ لا يجوز دخولها على فعلَ الأمركما لا يصعّ ه دخولها على النعل الماضي وإن كان الماضي أَقْوَى من فعل الأمر بدلالة الوصف به والشرط به وبنائه على حركة يُشبِه حركة الإعراب بدليل أنَّه لا بَلِعَقَ آخِرَه ها. السكت كما لا بلعق آخِرَ الاسم المعرب وإذا كان الماضي لا تَدخله هن اللام مع وجود شِبْهِ ما بالأسماء فلأَنْ لا تدخل هن اللام فعلَ الأمر مع عدم شبه ما بالأساء كان ذلك من طريق الأولى وإذاً ١٠ ثبت أنَّها لا ندخاه دلَّ على أنَّه لا مشابَّهَة بينه وبين الاسم وإذا لم يكن بينه وين الاسم مشابَهَةٌ كان مبنيًّا على أصله، وأمَّا قولهم أنَّك تحذيف الواو وَاليَّاءُ وَالْأَلْفُ مِن نَحُو أُغْزُ وَإِرْمِ وَإِخْشَ كَمَا تَحْذِفْهَا مِن نَحُو لَمْ يَعْزُ وَلَمْ بَرْمِ ولَمْ يَخْشَ فلنا إنَّما حُذفت هذه الأحرف التي هي الواو واليام والألف للبناء لا للإعراب والجزم حملا للنعل المعنلُّ على الصحيح وذلك أنَّه (601.168) ١٠ لمَّا ٱسنَوَى النعل المجزوم الصحيح وفعل الأمر الصَّحيح كقولك لَمْ يَفْعَلْ واِفْعَلْ بَا فَتَى وإن كان أحدها مجزوما وإلآخَر ساكنا سُوِّى بينهما في الفعل المعنلُّ وإنَّما وجب حذفها في انجزم لأنَّ هذه الأحرف التي هي الواو واليا • والْأَلْفَ جَرَتْ مجرى الحركات لأنَّهَا تُشيِّهَا وهي مركَّبَةٌ منها في قولِ بعض النحويّين والحركات مأخوذة منها في قول آخرين وعلى كِلاَ القولَيْن فقد وُجِدَتِ ٢٠ المشاكَة بينهما وكما أنّ الحركاتُ تُعذَّف المجزم فكذلك هذه الأحرف فلمّا وجب حذف هذه الأحرف فى المعتلّ للجزم فكذلك بجب حذفها من المعتلّ للبناء حملا للمعنلَ على الصحيح لأنّ الصحيح هو الأصل والمعنلٌ فرعٌ عليـــه فُخُذَفت حملًا للنرع على الأصل والذي يدلُّ على صحَّةِ ما ذَكَرَناهُ وَأَنَّهُ ليس مجزومًا بلام مندَّرَةِ أنَّ حرف الجرّ لا يعمل مع الحذف فحرفُ الجزم أَوْلى، ٥٠ قولم أنَّكم نذهَبون إلى أنَّ رُبَّ تعمل اكنفض مع الحذف بعد الواو والفاء

الحذف بما يكثُر أستعالُه دون ما يَقِلُ أستعالُه نحو إحْرَجْجَمَ وإعْرَزْرَمَ وإعلوَّطَ وإخْرَوْطَ وإسْبَطَرٌ وإسْبَكَرٌ وما أشْبه ذلك من الأفعال لأنّ الحذف لكثرة الاستعال إنَّها بخنصٌ بما يكثر في الاستعال أَلاَ ترى أنَّهم قالوا في لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُ فَحَدْفُوا النَّونَ لَكُثْرَةً الاستعالُ وَلَم يَقُولُوا فِي لَمْ يَصُنُّ لَمْ يَصُ وَلا في ه لَمْ يَهُنْ لَمْ يَهُ لأَنَّهُ لم يَكْثُرِ ٱستعاله وقالوا في لَمْ أَبَالٍ لم أَبَلُ فَخُذُفُوا الكسرة لَكُثْرَةَ الاستعال ولم يقولوًا في لَمْ أُوَالِ لَمْ أُولْ ولا في لَمْ أُعَالِ لَمْ أُعَلْ لَانَّه لم يَكْثُرُ ٱستعاله وَكذلك قالوا في أَىّ شَيء أَيْش بالشين مُعجمةً لَكُثرة ٱستعاله ولم يَقولوا أَيْس في أَيّ سَيْء بالسين غيرَ مُعجمة لِقلّة ٱستعماله وقالوا عِمْ صَبَاحًا في ُ انْعَمْ صَبَاحًا لَكُثْرَتُهُ وَلَمْ يَقُولُوا عِمْ بَالاً فِي اِنْعَمْ بَالاً لَقَلَّتُ وَقَالُوا وَيُلُمِّهِ فِي . وَيْلُ أُمِّهِ (601. 167) ولمُ يقولوا وَيْلُخْنِهِ في وَيْلُ أُخْدِهِ لقاَّمَه فلمَّا حُذَفتِ الْلام وُحرف المضارَعة في محلّ الخلاف من جميع الأفعال التي نكثُر في الاستعال وْلِلِّتِي نَقِلُّ فِي الاستعمال دلِّ على أنَّ ما أدَّعوه من التعليل ليس عليه نعويلٌ، ثمّ لو قدّرنا أنّ الأصل فيه ما رِصرْتم إليه إلاّ أنّه قد نضمَّن معنى لام ِ الأمر فإذا نضمَّن معنى لام الأمر فقد نضمَّن معنى اكحرف وإذا نضمَّن معنى ١٠ اكحرف وجب أن يكونُ مبنيًّا ثمَّ نقول أنَّ علَّهَ وجود الإعراب في الفعل المضارع وجودُ حرف المضارَعة فما دام حرف المضارَعة ثابتًا كانتِ العلَّةُ ثابتةً وما دامتِ العَّلَّةُ ثابتةً سليمةً عن المضارَّعة كان حكمها ثابتًا ولهذا كان قوله تعالى فَيِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا معربًا وقول صلوات الله عليه وَلْتَزُرَّهُ ولِتَأْخُذُول ولِتَقُومُوا وما أشبهه معربًا لوجود حرف المضارَعة ولا خلافَ في حذف ٢٠ حرف المضارَعة في محلّ اكخلاف وإذا حُذف حرف المضارعة وهو علّة وجود الإعراب فيه فقد زالتِ العلَّة فإذا زالتِ العلَّة زال حكمها فوجب أن لا يكون فعلُ الأمر معربا، وأمَّا قولهم أنَّ فعلَ النهى معربُ مجزوم فكذلك فعل الأمر لأنَّهم بحِملون الشيء على ضدَّه كما بحِملونه على نظيره قلسًا حَمْلُ فعل الأمر على فعل النهى فى الإعراب غيرُ مناسِبِ فإنّ فعل النهى فى أوّله حرف ٢٠ المضارَعة الذي أُوجب للفعل المشابَهَة بالاسَّم فأستَحَقُّ الإعرابُ فكان معربا

عَرَضًا نَزَالِ فَلَمْ يَنْزِلُوا . وَكَانَتْ نَزَالِ عَلَيْمِمْ أَطَمْ وَقَالَ اللَّخَر

فَدَعَوْا نَزَالِ فَكُنْتُ أَوِّلَ نَازِلٍ ، وَعَلَامَ أَرْكُبُهُ إِنَا لَمْ أَنْزِلِ وَقَالَ الْأَمْ أَنْزِلِ

نَرَاكِهَا مِنْ إِبِلِ نَرَاكِهَا . أَمَا نَرَى ٱلْهَوْتَ لَدَى أَوْرَاكِهَا أَراد أُنْزُكُهَا وقال الآخَر

مَنَاعِهَا مِنْ إِبِلِ مَنَاعِهَا . أَمَا تَرَى ٱلْهَوْتَ لَدَى أَرْبَاعِهَا أُراد اِمْنَعْهَا وقال جَرِيرٌ "

نَعَاء أَبَـا لَبُكَى اِنَكُلَّ طِورَةٍ ، وَجَرْدَاء مِثْلِ ٱلْقَوْسِ سَمْع ِ جُعُولُهَا ١٠ أراد اِنْعَ وفال الآخر

نَعَاءَ أَبْنَ لَيْلَى لِلسَّمَاحَةِ وَالنَّدَى ، وَأَيْدِى شَمَالٍ بَارِدَاتُ ٱلْأَنَامِلِ أراد (اِنْعَ وقال الكُميت

نَعَاءُ جُذَامًا غَيْرَ مَوْتٍ وَلاَ قَنْلٍ . وَلٰكِنْ فِرَاقًا لِلدَّعَائِمِ وَالْأَصْلِ أَراد اِنْعَ جُذَامًا وقال الآخَر وهو أبو النَّجْم

حَذَارِ مِنْ أَرْمَاحِنَا حَذَارِ

أراد إحْذَرْ وقال رُوْبَةُ

نَظَارِكَيْ أَرْكَبَهَا نَظَارِ

أراد أُنظُرُ فلولم بكن فعلُ الأمر مبنيًّا وإلاّ لَمَا بُنى ما ناب منابَه وما ذكره الكوفيَّون على هذا فسنذكُر فساده فى الجواب عن كلماتهم فى موضعه إن شاه الكوفيَّون على ، أمّا الجواب عن كلمات الكوفيَّين أمّا قولهم أنّ الأصل فى افْعَلْ لِيَفْعَلْ قلنا فكان يجب أن لا يجوز لينفَعَلْ قلنا فكان يجب أن لا يجوز حذف اللام منه كما لا يجوز فى الغائب، قولهم إنّما حُذفت فى الأمر المواجَه حذف اللام منه كما لا يجوز فى الغائب، قولهم إنّما حُذفت فى الأمر المواجَه كارُرة الاستعال قلنا هذا فاسد لأنّه لوكان الأمركما زعمتم لَوجب أن مختصً

مَّاء فَأَشْرَبَهُ وَأَلَّا تَنْزِلُ فَأَكْرِمَكَ وَكَذَلَكَ تُعْلَوْنَهَا مِعَ الْحَذَف بعد الفاء في جواب النفي نحو مَا أَنْتَ صَاحِبي فَأْعْطِيَكَ وَكَذَلَكَ أَيْضًا نَعْمَلُونِهَا مَعَ الْحَذْف بعد الواو نحو لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَنَشْرَبَ اللَّبَنَ وبعد أَوْ نحو لَأَشْكُوَنَّكَ أَوْ تُعْتَمَنِي وبعد لام كَيْ نَحو حِبْئُنُكَ اِتُكْرِمَنِي وبعد لام انجحود نحو مَــاكُنْتُ ه لِأَفْعَلَ ذَلِكَ وَبَعَدَ حَتَّى نحو سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَهَا قالَ الله تعالى حَتَّى يَسْهَعَ كَلَامَ ٱللهِ وإذا جاز لكم أن تُعملوا أن الناصبة للنعل بعد هنه الأحرف مُع اكذف وهي من عوامل الأفعال وإِن الجازمة للنعل في المواضع التي بيّنّاها مع اكحذف وهي من عوامل الأفعالَ جاز أن تعمل اللام الجازمة للفعل مع الْحَذْف لَكَثْرَة الاستعال وإن كانت من عوامل الأفعال، قالول ولا يجوز أن ١٠ يقال أنَّ نَزَالِ مبنيٌّ لأنَّه قام مقامَ فعلِ الأمر فلولم يكن فعلُ الأمر مبنيًّا وإلاّ لَمَا بَني ما قَامَ مقامَه لأنّا نقول إنّها بَني نَزَالِ لِنَصَمُّنِه معنَى لامِ الأمرِ أَلَا ترى أنّ نَزَالُ اسمُ إِنْزِلْ وأصله لِتَنْزِلْ فلمّا نضَّيّن معنى اللام كتضمُّن أَيْنَ معنى حرف الاستفهام وكما أنّ أيْنَ بُنيت لتضرُّنها معنى حرف الاستفهام فكذلك بُنيت نَزَال لنضمُّنها معنى اللام، وأمَّا البصريُّون فأحتجُّوا بأن قالوا ١٠ إنَّها قلنا أنَّه مبنيّ على السكون لأنَّ الأصل في الأفعال أن تكون مبنيَّةً والأصل في البناء أن يكون على السكون وإنَّما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بُني منها على فتحة لمشاجَهةٍ ما بالأسماء ولا مشاجَهَةَ بوجه ٍ مــا بين فعل الأمـــر والأسماء فكان باقيًا على أصله في البناء، ومنهم من تمسَّك بأن قال الدليل على أنَّه مبنىَّ أنَّا أَجمعْنا على أنَّ ماكان على وزن فَعَالِ من أسماء الأفعال ٢٠ كَنَرَالٍ وَنَرَاكِ ومَنَاعٍ ونَعَاءِ وحذَارِ ونَظَارِ مبنىٌ لأنَّه نابُ عن فعل الأمــر فَنَرَالِ ناب عْن إنْزِلْ وَنَرَاكِ ناب عن ﴿fol. 166﴾ أَثْرُكُ ومَنَاع ِ ناب عن إِمْنَعْ وَنَعَاء ناب عَن اِنْعَ وحَذَارِ ناب عن اِحْذَرْ وَنَظَارِ نَاب عن ٱنْظُرْ قال زُهيرٌ

وَلَأَنْتَ أَشْجَعُ مِنْ أُسَامَةَ إِذْ \* دُعِيَتْ نَزَالِ وَلُجَّ فِي ٱلذُّعْرِ ١٠ أراد إِنْزِلْ وَأَنْنَهَا لأنبَّها بمنزله النَّزْلة وقال الاَخَر وهذه مُنافَضةٌ ظاهرةٌ فدل على أنّ حرف المخفض قد بعمل مع المحذف على أنّه قد حَكَى اَنَلَهُ اللغة عن رُوْلة أنّه كان إذا قبل له كَيْف أَصْبَعْت بقول خَيْر عَافَاكَ الله أى بِخَيْر فَيُعِيل المخفض مع المحذف، وكذلك أبضا مَنْهُم إعالً حرف المجرّ مع المحذف لا يستقيم أيضا على أصلكم فإنّكم تذهبون إلى أنّ حرف الشرط بعمل مع المحذف في ستّة مواضع وهي الأمر والنهي والدُعا والاستفهام والتمني والعَرْض والأمر نحو إبيني آنِك والنهي لا تَفْعَلْ بَكُنْ خَيْرًا لكَ والدعاء اللهم المؤرق والاستفهام أبن بَيْنُك أَرُرُكَ والنهي لك والدعاء اللهم الموض الا تنزل أكرمك فأعملتم حرف الشرط مع المحذف في هذه المواضع كلّها لتقديره فيها وقد جاء عن العرب إعال حرف المجزم مع المحذف على المعافرة عالى الشاعر

مُحَمَّدُ نَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ . إِذَا مَا حِنْتَ مِنْ أَمْرٍ نَبَالاً وَالتَقديرِ فِيهَ لِتَفْدِ نَفْسَكَ فَحَذْفِ اللّام وأَعلمها في النعل المجزمَ وقال الشاعر فَقُلْتُ آدْعِي وَأَدْعُ فَإِنَّ أَنْدَى . لِصَوْتٍ أَنْ يُنَادِي دَاعِبَانِ أراد وَلِأَدْعُ وقال الآخَر

مَنْ كَانَ لَا يَزْعُمُ أَنِّي شَاعِرُ ؞ فَيَدْنُ مِنِّي نَنْهَهُ ٱلْمَرَاحِرُ

أراد فَلْيَدْنُ فَحْدُف اللام وَأَعْلَمَا فِي النعل الْجَزِم وهذا كثيرٌ فِي أَشْعَارِهُم وإذا جَارِ أَن بَعْمل حرف المجزم مع الحدف في هذه المواضع جاز أن بعمل هاهنا ما مع الحدف لكثرة الاستعال. وكذلك أيضا مَنْهُكُم إعمال سائر عوامل الأفعال مع المحدف لا يَستقيم أيضا على أصلكم فإنّكم تذهبون إلى أنّ أن المحفينة المصدريّة نعمل مع المحدف بعد الناء إذا كانت جواباً للسنّة الأشباء التي جوزتم فيها إعالَ إن المحنينة الشرطبّة مع المحذف نحو ابتني فَاتِبَكَ ولا تَنْعَلْ جَوْرَتُم فَيْهَا إِعَالَ إِنِ المُحْنِيْقِ الشُرطبّة مع المحذف نحو ابتني فَاتِبَكَ ولا تَنْعَلْ عَلَيْهِ وَأَيْنَ بَيْنُكَ فَازُورَكَ وَالاَ

حَرِفُ المَضَارَعَةُ طَلَبًا للتَحْنَيْفُ كَمَا قَالَ أَيْشُ وَالْأُصِلِ أَيُّ شَيْءٌ وَكَنْقُولُمْ عِمْ صَبَاحًا والأصل فِيه إِنْعَمْ صَبَاحًا مِن نَعِمَ يَنْعُمُ بكسر العين في أحد اللغتَيْن وَكُنُوهُم وَبُلُمِّهِ وَالْأَصَلُ فَيه وَبْلَ أُمِّهِ ۖ إِلَّا أَنَّهُم حَذَفُوا فِي هَنْ المَواضِع لكَثْرة الاستعال فكذلك هاهنا حذفول اللام لكثرة الاستعال وذلك لا يكون مُزيلاً ه لها عن أصلها ولا مُبطِلا لعملها، ومنهم من تمسَّك بأن قال الدليل على أنَّه معرب مجزوم أنَّا أَجَعْنا على أنَّ فعلَ النهى معربب مجزوم نحو لاَ تَفْعَلْ فَكَدَلَكَ فَعَلُ الْأَمْرِ نَحُو إِفْعَلْ لأَنَّ الأَمْرِ ضَدَّ النَّهِي وَهُم بَحِيلُونَ الشَّيَّ على (fol. 164) ضدّه كما بحبالمونه على نظيره فكما أن فعلَ النهي معربُ مجزوم فكذلك فعلُ الأمر، ومنهم مَن تمسَّك بأن قال الدليل على أنَّه معرب مجزوم بلام ١٠ مَفدَّرةٍ أنَّك نقول في المعتلُّ أغْزُ وارْمِ واخْشَ فَحَذِف الواو والياء والألف كَمَا نَقُولَ لَمْ يَغُزُ وَلَمْ بَرْمِ وَلَمْ بَغْشَ بَعَنْسَ بَعَذَفِ حرفِ العَلَّة فدلّ على أنَّه مجزوم بلام مقدّرةٍ، قالول ولا يجوز أن يقال أنّ حرف انجرّ لا يعمل مع انحذف فحرف الجزم أَوْلَى لأنّ حرف الجرّ أَفْوَى من حرف الجزم لأنّ حرف الجرّ من عوامل الأسماء وحرف انجزم من عوامل الأفعال وعواملُ الأسماء أَفَوَى ه؛ من عوامل الأفعال فإذا كان الأقوى لا يعمل مع الحذف فالأضعف أَوْلى لأنَّا نقولَ قولَكُم أنَّ حرف انجرَّ لا يعمل مع الحذف لا يستقيم على أصلكمر فلا يصلُح إلزامًا لكم فإنَّكم تذهَّبون إلى أَنَّ رُبَّ نعمل الخفضُ مع الحذفُ بعد الوآو والفاء وَبَلْ وإعَالها بعد الواو نحو قول الراجز

وَبَلَدٍ عَامِيَةٍ أَعْمَاقُهُ \* كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاقُهُ

٢٠ أى وَرُبَّ بَلَدٍ وإعالها بعد الفاء نحو قول الشاعر

فَعُورٍ قَدْ لَهَوْتُ جِهِنَّ عِينٍ

أى فَرُبَّ حُورٍ وإعالها بعد بَلْ نحو قول الراجز

بَلْ بَلَدٍ مِلْءِ ٱلْفِجَاجِ قَتَهُ \* لَا بُشْتَرَى كَتَّانُهُ وَجَهْرَمُهُ

٢٤ أَى بَلْ رُبَّ بَلَدٍ فأَعملتم رُبَّ في هذه المواضع مع المحذف وهي حرفُ خنص

#### ۷۲ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمُواجَه المُعرَّى عن حرف المضارعة نحو افعلُ معرَبُ مجزومٌ وذهب البصربون إلى أنّه مبنى على السكون، أمّا الكوفيون فاحجّوا بأن فالول إنّها فلنا أنّه معرب مجزوم الأن الأصل فى الأمر للمواجه فى نحو افعلُ لِتنْعلُ كقولُم فى الأمر للغائب لِيَنْعلُ وعلى ذلك فوله نعالى فَبِذلِك فَلْتَقْرُحُوا هُو خَيْرٌ مِمًّا يَجْهَون فى فرا وَ مَن قرأ بالناه من أنهة الفرّاء وذكرتِ القراءة أنها قراءة النبي صلى الله عليه من طريق أبيّ بن كعب ورويت هذه القراءة عن عثمان بن عَنّان وأنس بن مالك والحسن البصري ومحمد بن سيربن وأبى عبد الرحمان السلمي وأبى جعفر وعمر بن القيقاع المهدّئ وأبى رجعاً العُطارِدي وعاصم الجَحْدري وأبى التيّاح وتنادة والأعرج وهلال بن يساف والأعمش وعمرو بن فائد وعلقمة بن قيس ويعقوب المحضري وغيرهم من الفرّاء وقد جاء فى الحديث وأثرَّرة ولَوْ ويعقوب المحضري وغيرهم من الفرّاء وقد جاء فى الحديث وأترزَّه ولوَّ مَصَافَكُمْ أَى خُذُول وقال صلوات الله عليه مرّة أخرى لِتَقُومُوا إِلَى مَصَافَكُمْ مَن أَى قُومُوا وقال الشاعر

اِنَّهُمْ أَنْتَ يَا ٱبْنَ خَيْرِ قُرَيْشٍ . فَتَقْضِى حَوَائِعِ ٱلْمُسْلِمِينَا وَقَالَ الْاَخَرِ

َ فَلْنَكُنُ أَبْعَدَ ٱلْهُدَاةِ مِنَ ٱلصَّلْحِ مِنَ ٱلنَّجْمِرِ جَارُهُ ٱلْهَبُّوقَ وقال الاَخَر

التَبْعَدُ إِذْ نَأَى جَدْرَاكَ عَنِي . فَلَا أَشْفَى عَلَيْكَ وَلَا أَبَالِي فَتْبَتَ أَنَ الْأَصل فى الأمر للمواجَه أن بكون باللام نحو إفْعَلْ لِتَنْعَلْ كالأمر للغائب إلا أنّه لها كثر استعال الأمر للمواجَه فى كلامهم وجرى على ألسنتهم الغائب استثقلوا مجبى اللام فيه مع كثرة الاستعال فحذفوها مع الكثر من الغائب استثقلوا مجبى اللام فيه مع كثرة الاستعال فحذفوها مع المناب المنتقلوا مجبى اللام فيه مع كثرة الاستعال فحدفوها مع المناب المنتقلوا مجبى اللام فيه مع كثرة الاستعال فحدفوها مع المناب المنتقلوا المجبى اللام فيه مع كثرة الاستعال المنتقلوا المنتقلوا المنتقلول المنتقلو

نظائرَها من الظروف المستحنّة لبناء أواخِرها على حركة كأَيْنَ وأَيَّانَ بُنيت على الفتح فكذلك الآنَ لمشارَكتِها لهما في الظرفيَّة، ومنهم مَن قال وهو أبو العَبَّاسُ المبرَّدُ إنَّما بُنى الآنَ لأنَّه وقع فى أوّلِ أحواله بالألف واللام وسبيلُ ما يَدخُل عليه الألف واللام أن يكون منكورا أَوَّلاً ثمَّ يُعرَّف بهما فامَّا خَالَفَ ه سائرَ أخواته من الأسماء وخرج إلى غيرِ بابِهِ بُنى، ومنهم مَن قال وهو أبو سَعيدٍ السِيرافيُّ إنَّما بُني لأنَّه لمَّا لزم موضعاً وإحدا أَشبهَ الحرفَ لأنَّ الحروفَ تلزَم مواضعَها التي وُضعت فيها في أُوّليِّتها واكحروفُ مبنيَّة فكذلك ما أشبهها، ومنهم من قال وهو أبو عليِّ الفارسيِّ إنَّما بُني لأنَّه حُذف منه الألف وإللام وضُمَّن الاسم معناها وزِيدتُ فيه ألف ولام أُخْرَيَانِ وبُنى على الفتح في جميعً ١٠ الوجوه لِمَا ذَكَرْناه في الوجه الأوّل وهو الذي عليه سَيبويه وأَكثرُ البصربّينَ ، وَأُمَّا الْجُولِبِ عَن كَلَمَاتِ الْكُوفِيِّينِ أَمَّا قُولُم أَنَّ الْأَلْفِ وَاللَّامِ فَيْهِ بَعْنَى الَّذِي قلنا هذا فاسد لأنّ الألف واللام إنَّها يَدْخُلان على الفعل وها بمعنَى الَّذِي في ضرورة الشعركما أنشدوه من الأبيات لا في آختيار الكلام فلا يكون فيه حَجَّةٌ ، وأمَّا ما شَبَّهِ ه ، من نَهْيِهِ صلَّى الله عليه عن قِيلَ وَقَالَ فليس بهُشْيِهِ ١٠ له لأنَّه حِكَايَةٌ وَالْحَكَايَاتِ تَدْخُلُ عَلَيْهَا الْعُوامِلُ فَتُعْكَى وَلَا نَدْخُلُ عَلَيْهَا الْأَلف واللام لأنَّ العوامل لا تُغيِّر معانى مـا تَدخُل عليه كتغيير الألف واللام ألاَ ترى أَنَّك نقول ذَهَبَ تَأَبَّطَ شَرًّا وذَرَّى حَبًّا وبَرَقَ نَحُرُهُ ورَأَيْتُ تَأَبَّطَ شَرًّا وذَرَّى حَبًّا وبَرَقَ نَحْرُهُ ومَرَرْتُ بِتَأَبُّطَ شَرًّا وذَرَّى حَبًّا وبَرَقَ نَحْرُهُ ولا نقول هَذَا التَأَبُّطَ شَرًّا ولا الذَرِّي حَبًّا ولا البَرَقَ نَحْرُهُ وما أشبه ذلك وكذلك ٢٠ نقول رَفَعْنَا ٱسْمَ كَانَ بِكَانَ ونَصَبْنَا اسمَ إِنَّ بإِنَّ ولا نقول رفعناه بِالكَانَ وَنَصَبْنَاه بالإِنَّ فَبَانَ الفرق بينهما وهذا هو انجواب عن قولهم مِنْ شُبَّ إِلَى دُبَّ على أنَّه لو أُخرجتَ هذه الأشياء إلى الأسماء فقيل عَن قِيلٍ وَقَالٍ وِمِنْ شُبٍّ إِلَى دُبٍّ فأدخلتَ الجرَّ والتنوين لَكان ذلك جائزا بالإجماعُ على أنَّه قد صحٌّ عَنِ العربُ أَنَّهُم قالول مِنْ شُبٍّ إِلَى (fol. 163) دُبٍّ بانجرّ والتنوين وقد حَكَى ذلك أبو زكرِيَّا ّ ٥٠ بحبي بن زِيادٍ النرَّاء من أصحابكم وُذلك ألزمُ لكم وَأَوْفَى حَجَّةً عليكم ولله أعلم، الَّذِي اَنَ كَانَ كَذَا وقد نُقام الالف واللام مقامَ الَّذِي لَكَثْرَة الاستعمال طَلَبًا المُخنيف قال النَرَزْدَقُ

مَا أَنْتَ بِالْحَكَمِ ٱلْتُرْضَى حُكُومَتُهُ . وَلاَ ٱلْبَلِيغِ وَلاَ ذِى ٱلرَّأْيِ وَٱلْجُدَلِ أراد اَلَّذِى نُرْضَى وقال الاَخَر

· بَلِ ٱلْقَوْمُ ٱلرَّسُولُ ٱللهِ فِيهِمْ . هُمُ أَهْلُ ٱلْحُكُومَةِ مِن تُصَيِّ وَفَالَ الْاَخُرِ وَفَالَ الآخَر

يَفُولُ ٱلْخَنَا وَأَبْغَضُ ٱلْعُجْمِ نَاطِقًا . إِلَى رَبِّنا صَوْتُ ٱلْحُمَارِ ٱلْنُجَدَّعُ وَبُسْتَغْرَجُ ٱلْبَرَّبُوعُ مِنْ نَافِقَائِهِ ، وَمِنْ جُعْرِهِ ذِى ٱلشِّبِعَةِ ٱلْبَتَقَصَّعُ

أراد اَلَّذِي يُجَدَّعُ واَّلْذِي يَتَقَصَّغُ فكذلك هاهنا في الآنَ وِنْي النعل على فخته ١٠ كما رُوى عِنِ النِّي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه نَهَى عن قِيلَ وقَالَ وها فعلان ماضِيَان فأ دخَل عَلَيهما حرف الخنض وُبَقَّاها على فَحْهما وَكَذَلَكَ قُولُم مِنْ شُبَّ إِلَى دُبَّ بِالنَّتِحِ يُريدون مِنْ أَنْ كَان صغيرًا إِلَى أَن دَبَّ كبيرًا فبقُّوا الفَّتِح فيهما فكذلك هاهنا ، وَأَمَّا البصريَّونَ فأحجِّوا بأن قالوا إنَّها قلنا ذلك لأنَّ سبيل الْأَلْف وَاللَّام أَن يَدخُلا لتعريف انجنس كقوله تعالى إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ١٠ وَكَفُوهُمُ الرَّجُلُ خَيْرٌ من المَرْأَةِ وَكَفُوهُم أَهْلَكَ الناسَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهُمُ أُو لتعريفُ العَهْدَ كَفُولُهُ تَعَالَى كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا نَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ أو يدخلا على شيء قد غلب عليه نَعْنُه فعُرِّف به كقولك الحارثُ والعبَّاسُ والسِّمَاك والدَّبَرانُ فلمًّا دَخَلاً هاهنا على غير ما ذُكر ودخلت على معنى الإشارة إلى الوقت اكحاضر صار معنى قوالك ٱلْآنَ كَقُولُكُ هَذَا الْوَقْتَ ١٠ (٢٥١. ١٥١) فشابَهَ اسمَ الإشارة وإسمُ الإشارة مبنيٌ فكذلك ما أشبهه وكان الأصل فيه أن يُبنَّى على السكون إلاّ أنَّه بُنى على حركةٍ لِآلْتَمَاء الساكَيْن وكانتِ الفَّحَة أُولِي لوجِيَيْنِ أحدها أنَّها أخفُّ الحركات وأشكالِها بالألف والنَّحة التي قبلها فأَنبعوها الألفَ والنَّحَةَ التي قبلها كما أَنبعوا ضمَّة الذال التي في مُنْذُ ضمَّةَ ا المبم وإن كان حقّ الذال أن تُكسّر لِٱلْتَمَاء الساكنَيْن والوجه الثانى أن

وقال الآخر

> لَأَعْالِطَنَّهُ وَسْمًا لاَ يُفَارِقُهُ \* كَمَا نُجَزُّ بِحُمَّى ٱلْمِيسَمِ ٱلْسَجِورُ ه وقال الآخَر

لِي وَالِدُ شَيْخُ ، تَهُضهْ غَيْبَتِي \* وَأَظُنُّ أَنَّ نَفَادَ عُمْرِهْ عَاجِلُ والوجه الثانى أنّه يبطل بصرفِ ما لا ينصرف فإنّه يُوقِع لَبْسًا بين ما ينصرف وما لا (fol. 161) ينصرف في نحو قوله

قَوَاطِئنَا مَكَّةَ مِنْ وُرْقِ ٱلْحَمِي

١٠ وكذلك سائرُ ما لا ينصرف ومع هذا فقد وقع الإجماع على جوازه فكذلك هاهنا فإن قالول الكلام به يتحصّل القانون دون الشعر وصرفُ ما لا ينصرف لا يُوقِع لَبْسًا بين ما ينصرف وما لا ينصرف لأنّه لا يلتبس ذلك في اتختيار الكلام قلنا وهذا هو جولبنا عمّا ذكرتموه فإنّه إذا كان الكلام هو الذك يتحصّل به القانون دون الشعر فترْكُ صرفِ ما ينصرف في ضرورة الشعر لا يُوجِبُ لَبْسًا بين ما ينصرف وما لا ينصرف إذ لا يلتبس ما ينصرف وما لا ينصرف في اختيار الكلام وليه أعلى،

#### ۷۱ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أنّ الآنَ مبنيٌّ لأنّ الألف واللامر دَخَلَتَا على فعلٍ ماضٍ من قولهم آنَ يَئِينُ أى حَانَ وبقى الفعل على فتحته وذهب البصريون والله أنّه مبنيٌ لأنه شابَه أسم الإشارة ولهم فيه أيضا أقوالُ أُخَرُ نَذكُرها في دليلهم، أمّا الكوفيون فأحجّوا بأن قالوا إنّها قلنا ذلك لأنّ الألف واللام عنى الَّذِي أَلا ترى أنّك إذا قلت الْآنَ كَانَ كَذَا كَانِ المعنى الْوَقْتَ

فانّه لا بؤدّى إلى الالنباس بخلاف حذف التنوين فبَانَ الفرق بينهما والذى أَذْهَبُ إليه فى هذه المسئلة مذهبُ الكوفيين لكثرة النقل الذك خرج عن حكم الشُدود لا لقوّته فى القياس، وأمّا انجواب عن كلمات البصربين أمّا قولهم إنّها لم يَجُزُ تركُ صرف ما ينصرف لأنّه يؤدّى إلى ردّه عن الأصل إلى عنر أصل قلنا هذا يبطل بجذف الولو من هُو فى قوله

فَبَيْنَاهُ يَشْرِي

خصوصًا على أصلكم فإنّ العلو عندكم أصليَّةٌ لا زائلٌ كما هي على أصل الخَصم زائلة، فولهم إنّها جاز لأنّه بؤدّى إلى الالتباس بخلاف هاهنا قلنا المجواب عن هذا من وجهيَّن أحدها أنّا لا نسلم أنّه لا بؤدّى هاهنا إلى الالتباس لأنّك انقول غَزَا هُو فيكون توكيدا للضير المرفوع بأنّه فاعلٌ فإذا حذفت العلو منه التبسّت الهام الباقية بالهاء التي هي ضير المنصوب بأنّه منعول نحو غَزَاهُ فإنّه يجوز أن لا تُهوَل حركتها قال الشاعر

نَرَاهُ كَأَنَ الله يَجْدَعُ أَنْلَهُ . وَعَيْنَيْهِ إِنْ مَوْلاَهُ نَاسَ لَهُ وَفْرُ وكذلك الهاء أيضا في سائر المنصوبات فإنّه يجوز أن لا تمطل حركتها في ١٠ الشعر كضمير المجرور فإنّهم يُسَوَّون بينهما في ذلك. فال الشاعر

> لَهُ رَجَلُ كَأَنَّهُ صَوْتُ حَادٍ • إِذَا طَلَبَ ٱلْوَسِبْقَةَ أَوْ زَمِيرُ وقال الآخَر

أَوْمُعْبَرُ ٱلظَّهْرِ بَنْأَى عَنْ وَلِيَّنِهِ ، مَا حَجَّ رَبُّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَلاَ ٱعْتَمَرَا وقال الاَخَر

.٦ فَمَا لَـهُ مِنْ عَجْدٍ تَلِيدٍ وَمَا لَهُ . مِنَ ٱلرِّيجِ فَضْلٌ لاَ ٱلْجَنُوبُ وَلاَ ٱلصَّبَا
 وفال الآخر

فَانْ بَكُ غَلَّا أَوْ سَمِينًا فَا إِنْنِي . سَأَجْعَلُ عَبِنَيْدِ لِلَّفْسِدِ مَقْنَعَـا وَفَالَ الْآخُر

٢٤ ۚ يَٰ أَنْ الْخَيْلَ إِنْ تَلْتَبِسْ بِهِ . يَكُنْ لِنَسِيلِ ٱلنَّعْلِ بَعْدَهُ آبِرُ

أَنَا أَبُو دَهْبَلَ وَهْبُ اِوَهَبْ \* مِنْ جُعَمٍ وَٱلْعِزُّ فِيهِمْ وَٱلْعَسُبُ فَعَرَبُ الْعَبْرُ وَفِيهِمْ فَٱلْمُعَسَبُ

أَخْشَى عَلَى دَيْسَمَ مِنْ بُعْدِ النَّرَى \* أَبَى قَضَاءِ اللهِ إِلَّا مَا نَرَك فَتَرَك مَا تَرَك ضَرِف فإذا صَعَتْ هنه الأبيات بأَسْرِها دلّ على عَجّةِ ما ذهبنا إليه ، وأمّا من جهة القياس فإنّه إذا جاز حذف الولو المتعرّكة للضرورة من نحو قوله .

فَيَنْنَاهُ يَشْرِك رَحْلَهُ قِالَ قَائلٌ \* لِمَنْ جَمَلٌ رِخْوُ ٱلْمِلاَطِ نَجِيبُ فِلْأَنْ بِجُوزِ حذف التنوين للضرورة كان ذلك من طريق الأولى وهذا لأنّ الولو من هُو مَحْرَكة والتنوين ساكن ولا خلاف أنّ حَذْف الحرف الساكن الجملُ من حذف الحرف المخرّك فإذا جاز حذف الحرف المخرّك الذى هو الولو للضرورة فلأنْ بجوز حذف المحرف الساكن كان ذلك من طريق الأولى ولهذا كان أبو بكر بن السَرَّاج من البصريّين وكان من هذا الشأن بمكان يقول لو صحّت الرواية في تَرْكِ صرف ما ينصرف لم بكن يأبعد من قولهم

فَبَيْنَاهُ يَشْرِى رَحْلَهُ

ولمّا صحّمتُ الروابة عند أبى المحسن الأخفش وأبى عليّ النارسيّ وأبى القاسم بن بَرْهانَ من البصربّين صاروا إلى جواز نرك صرف ما ينصرف فى ضرورة الشعر وآختاروا مذهب الكوفيّين على مذهب البصربّين وهم من أكابر أرئبة البصربّين والمُشارِ (fol. 160) إليهم من المحقّقين، وأمّا البصربّون فاحتجّوا بأن اللهم من المحقّقين، وأمّا البصربّون فاحتجّوا بأن اللهما إلى أنّه لا يجوز نركُ صرف ما ينصرف لأنّ الأصل فى الأسماء الصرف فلو أنّا جوّزنا ترك صرف ما ينصرف لأدّى ذلك إلى ردّه عن الأصل إلى غير أصلٍ ولكان أيضا يؤدّى إلى أن يكتبِس ما ينصرف بما لا ينصرف وعلى هذا يخرُج حذف الواو من هُو فى نحو قوله

فلم يصرف قريش لأنّه جعله آسمًا للقبيلة حملًا على المعنى وانحمل على المعنى كثير في كلامهم قال الشاعر

قَامَتْ نَبَكِيهِ عَلَى فَبْرِهِ . مَنْ لِيَ مِنْ بَعْدِكَ بَا عَامِرُ نَرَكْتَنِي فِي ٱلدَّارِ ذَا غُرْبَةٍ . قَدْ ذَلَّ مَنْ لَبْسَ لَهُ نَاصِرُ

وكان الأصل أن يغول ذَاتَ غُرْبَةٍ نحمله على المعنى فكأنها قالت تَرَكْتَنِى إِنْسَانًا ذَا غُرْبَةٍ وإلانسان بُطلَق على الذَكر والأنثى قال الأعْشَى لِنْسَانًا ذَا غُرْبَةٍ وإلانسان بُطلَق على الذَكر والأنثى قال الأعْشَى لِنْسَانًا ذَا غُرْبَةٍ مَا أَنْهُ اللهَ عَلَى الْمَائِدِينَ . شَرَابَهُمُ قَبْلَ إِنْسَادِهَا

وكان الأصل أَنَّ يقولَ قَبْلَ إِنْفَادِهِ لاَنّ الشَّرابُ مَدَكَّرٌ إلَّا أَنَّه آنَّتُه حملًا على المعنى لأنّ الشراب هو الخَمْر في المعنى وقال الآخَر

يَا بِئْرُ بَا بِئْرَ بَنِي عَدِيٍّ . لَأَنْزَحَنْ فَعْرَكِ بِاللَّّذِيِّةِ حَتَّى نَعُودِي أَفْطَعَ ٱلْوَلِيّ

وكان الأصل أن ينول تُطْعَى الولى لأنّ البِئْرَ مُوَّنَّمَةٌ إلا (150 ـ 160) أنّه ذكّره حملا على المعنى فكأنّه قال حتّى نعودى قلّيبا أقطع الولى والقليب الأغلب عليه التذكير ولذلك قالول في جَمْعه أقليَة وأقعِلَةٌ بناء بجنص به المذكّر في ها الفلّة كاختصاص المؤنّث بأفعل في الفلّة وقوله ذُو العلول وذُو العرض برجع إلى المحتى فاننقل من معنى إلى معنى والتنقّل من معنى إلى معنى كثير في كلامهم كما قال الشاعر

إِنَّ نَمِيمًا خُلِقَتْ مَلْمُومًا . قَوْمًا نَرَى وَاحِدَهُمْ مِهْمِيمًا فَقَالَ خُلِقَتْ أَرَاد به النبيلة ثمّ قال ملمومًا أراد به المحقّ ثمّ ترك لفظ العاحد وحقّق مذهب انجمع فقال قوما نرى واحدهم صهميا والصهميم هو الذى لا ينثني عن مراده لأنّا نقول نحن لا نُنكِر الحمل على المعنى في كلامهم ولا التنقّلَ من معنى إلى معنى ولكنّ الظاهر ما صِرْنا إليه لأنّ الحمل على اللفظ لمعنى أولى من الحمل على المعنى دون اللفظ وجَرْىُ الكلام على معنى واحد أولى من التنقّل من معنى إلى معنى فلما كان ما صِرْنا إليه أكثر في الاستعال أولى من التنقّل من معنى إلى معنى فلما كان ما صِرْنا إليه أكثر في الاستعال وحسن في الكلام كان ما صِرْنا إليه أولى وقال أبو دَهْبَلِ المُجْمَحِيّ

وَمصْعَبُ حِينَ جَدَّ ٱلْأَمْرُ أَكْثَرُهَا وَأَطْيَبُهَا قالعل ولا بجوز أن يقال أنّ الرواية

مَأْنْتُمْ حِينَ جَدَّ ٱلْأَمْرُ

لأنّا نقول بلِ الرواية الصحيحة ما روينــاه ولو قدّرنا ما رويتموه فا عُذْركم • عمّا رويناه على ما بيّناه وقال الآخَر

وَمِمَّنْ وَلَدُول عَامِرُ ذُو ٱلطُّولِ وَذُو ٱلْعَرْضِ

فترك صرف عامرٍ وهو يَنصرف ولم يَجْعَلُه قبيلةً لأنّه وصفه فقال ذُو العَاولِ وذُو العَرْضِ ولوكانت قبيلةً لَوجب أن يقول ذاتُ الطولِ وذاتُ العَرْضِ ولا يجوز أن يقال إِنّها لم يصرفه لأنّه ذهب به إلى القبيلة كما قرأ سيّد القرّاء الله عرو بن العَلاء وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأَ بِنَبَإٍ يَقِينَ فترك صرف سَبَإٍ لأنّه جعله اسمًا للقبيلة حملا على المعنى وقال الشاعر

مِنْ سَبَأَ ٱكْحَاضِرِينَ مَأْرِبَ إِذْ \* بَبْنُونَ مِنْ دُونِ سَبْلِهِ ٱلْعَرِمَا فلم يصرف سَبَأَ لأنّه جعله آسمًا للقبيلة حملا على المعنى وقال الله نعالى أَلاَ إِنَّ تَهُودًا كَفَرُولَ رَجَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا إِنْهُودَ فلم يصرف ثَهُود الثانى لأنّه جعله ٱسمًا ١٠ للقبيلة حملاً على المعنى ثمّ قال الشاعر

نَهُدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ بَمِينٍ وَأَشْهُلٍ \* بُحُورٌ لَهُ مِنْ عَهْدِ عَادَ وَتُبَعَا وقال الآخَر

لَوْ شَهْدَ عَادَ مِنْ زَمَانِ عَادِ \* لَا ْبَتَزَّهَا ۚ مَبَارِكَ ٱلْجِــلَادِ وقال الآخَر

 دُونَا الْمُنَائِلُ مِنْ مَعَدَّ وَغَبْرِهَا \* أَنَّ ٱلْجَوَادَ لَحَمَّدُ بْنُ عُطَارِدِ

 وقال الآخر

وَلَسْنَا إِنَا عُدَّ ٱلْحُصَى بِأَقِلَةٍ \* وَإِنَّ مَعَدَّ ٱلْيَوْمَ مُودٍ ذَلِيلُهَا وَقَالَ الاَخَر

٢٤ غَلَبَ ٱلْمَسَامِجَ ٱلْوَلِيدُ سَمَاحَةً \* وَكَنَى فُرَيْشَ ٱلْمُعْضِلَاتِ وَسَادَهَا

إِلَى آئنِ أُمِّ أُنَاسَ أَرْحَلُ نَاقَتِى ، عَمْرِو فَنُبْلِغُ حَاجَتِى أَوْ تُزْحِفُ فترك صرف أُنَاسٍ وهو منصرف وأمَّ أناس بنت ذُهْلِ من بنى شَبْبان وعَرُّو بُربد به عمرو بن مُجْرِ الكِنْديّ وقال الآخَر

أَوْمِلُ أَنْ أَعِيشَ وَأَنَّ يَوْمِى . بِأَوَّلَ أَوْ بِأَهْوَنَ أَوْ جُبَارِ أَوْ مَالُونَ أَوْ جُبَارِ أَوْ مُبَارِ أَوْ مُبَارِ أَوْ مُبَارِ أَوْ مُبَارِ فَإِنْ أَفْتُ . فَمُؤْنِسَ أَوْ عَرُوبَةَ أَوْ شَيَار

فنرك صرَف دُبَار وهو منصرف ودُبَارٌ يومُ الأربعا، وما ذكره َفَ هذَيْن المينَانِ أساء الأبّام في المجاهليّة فأوّل يوم الأحَد وأهْوَن يوم الإنتَيْن وجُبَار يوم الثلاثاء ودُبَار يوم الأربعا، ومُوْنِس يوم المُخَمِيس وعَرُوبة يوم المُجُمْعة وشِيار يوم السّبُت وقال الآخر

. ۚ فَأَوْفَضَٰنَ عَنْهَا وَهْىَ نَرْعُو حُشَاشَةً . بِذِى نَفْسِهَا وَالسَّيْفُ عُرْبَانُ أَحْمَرُ فَترك صرف عُرْبَان وهو منصرف لأنّ مؤنَّه عُرْبَانَةٌ لا عُرْبَى وقال الآخر قَالَتُ أُمَنِهَةُ مَا لِفَابِتَ شَاخِصًا . عَارِى ٱلْأَشَاجِعِ نَاحِلاً كَٱلْهُنْصُلِ فَترك صرف نَابِتٍ وهو منصرف وقال العبّاس بن مِرْداسِ السُلَمَى فَترك صرف نَابِتٍ وهو منصرف وقال العبّاس بن مِرْداسِ السُلَمَى فَتَرك صرف نَابِتٍ وهو مَنصرف وقال العبّاس بن مِرْداسِ السُلَمَى فَتَمَا كَانَ يَحَصُنُ وَلا حَابِنَ . يَنُوقَانِ عِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ

ه فترك صرف مِرْداس وهو منصرف قالول ولا يجوز أن بقال أنّ الرواية بَنُوفَانِ شَيْغِيَ فِي مَبْمَعِ ِ

وشیخه أبوه مِرْداس لأنّا نفول بلِ الروابة الصحیحة المشهورة ما رَوَیْناه علی أنّا لو قدْرنا أنّه قد رُوی روابةً أخری كما رَوَیْنهوه فا العُذْر عن هـذه الروابة الصحیحة مع شُهْرتها وقال دَوْسَرُ بن دَهْبَلِ القُرَیْعیْ

(٢٥١. ١٥٪) لأنًا نفول بلِ الرواية الصحيحة المشهورة ما رَوَيْناه ولو قدّرنا أنّ ما رَوَيْناه وقول الآخَر ٢٠ رَوَيْناه مع صحته وشُهْرته وقال الآخَر

الإضافة تدلّ على التعريف والتنوينُ يدلّ على التنكير فلو جوّزنا المجمع بينهما لأدّى ذلك إلى أنّ يُجمّع بين علامة تعريف وعلامة تنكير في كلمة واحدة وها ضدّان والضدّان لا يجتبعان والوجه الثانى أنّ الإضافة علامة الوصل والتنوين علامة الفصل فلو جوّزنا المجمع بينهما لأدّى ذلك إلى أن يُجمّع بين علامة وصل وعلامة فصل في كلمة واحدة وها ضدّان والضدّان لا يجتبعان وما ذهبول إليه من التعليل يبطل بحرف المجرّ مع لام التعريف فإنّهما يجوز آجتماعهما نحو مرّرث بالرّجُل وإن كانا دليكيْن من دلائل الأسماء إلى غير هذين الدليكين من دلائل الأسماء وإنه أعلم،

## ٧٠ مسفلة

ا ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز تَرْكُ صرفِ ما يَنصرِف في ضرورة الشعر وإليه ذهب أبو المحسن الأخنش وأبو عليّ الفارسين وأبو القاسمِ بن برهانَ من البصربين وذهب البصربّون إلى أنّه لا يجوز (157 ـ160) وأجمعوا على أنّه يجوز صرفُ ما لا يَنصرِف في ضرورة الشعر، أمّا الكوفيّون فأخيّوا بأن قالوا الدليل على أنّه يجوز تَرْكُ صرفِ ما ينصرف في ضرورة الشعر أنّه قد عام ذلك كثيرا في أشعارهم قال الأخْطَل

طَلَبَ ٱلْأَزَارِقَ بِٱلْكَتَائِبِ إِذْ هَوَتْ ﴿ بِشَبِيبَ غَائِلَـةُ ٱلنَّغُورِ غَدُورُ فَدُورُ فَتَلِكَ صَرف شَبِيب وهو مُنصرِف وقال حَسّانُ

نصَرُها نَبِيَّهُمُ وَشَدُّها آَرْرَهُ \* بِجُنَيْنَ يَوْمَ نَوَاكُلِ ٱلْأَبْطَالِ
فترك صرف حُنَيْن وهو مُنصرِف قال الله نعالى وَيَوْمَ حُنَيْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ

٢-كَثْرَنُكُمْ ولم يُرْوَ عن أحد من القُرَّاء أَنَّه لم يصرِفْه وقال الفرزدق
إِذَا قَالَ غَاوٍ مِنْ نَنُوخَ قَصِيدَةً \* بِهَا جَرَبْ عُدَّتْ عَلَى بِزَوْبَرَا

إِنَّ مَانَ عَامِ ثَنِّ شُوحَ تَصِيْبُهُ \* إِنِّ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ م فترك صرف زَوْبَرِ وهو منصرف ومعناه نُسبت إلىَّ بكالها من قولهم أخذ الشيء ٢٦ يِزَوْبَرِهِ إذا اخذه كلَّه وقيل بزَوْبَرَا أَى كِذْبا وزُورًا وقال الآخَر

مِنْكَ وَأَشْرَرُ مِنْكَ إِلَّا أَنَّهِم حذفوا الهمزة منهما لكثرة الاستعال وآدَّعُوا إحدى الراء بن في الأخرى من فولم شَرّ منك لِنَلًّا يَجِنمع حرفان مَحْرَكان من جنس وإحد في كلمة وإحدة لأنّ ذاك ممّا يُستثقّل في كلامهم فلمّا نقصا عن وزن النعل بني فيهما علَّةُ وإحدةٌ وهي الوصف فرُدًّا إلى الأصل وهو الصرف لأنّ العلّة الواحدة لا تَقْوَى على منع الصرف (fol. 150) الذے هو الأصل، وَأَمَا قُولُمُ أَنَّهُ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجِمَعُ وَلَا يُؤنَّتُ لِلْأَنْصَالِ مِنْ بِهِ قَلْنَا إِنَّمَا لَم يثنَّ ولم يُجْمَعُ ولم يُؤَّنِّتْ لئلائه أوجه الوجه الأوَّل أنَّه لم يثنَّ ولم يجمع ولم يؤنَّت لأنَّه نَضمَّن معنى المصدر لأنَّك اذا فلت زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْكَ كَانَ مَعناهُ فَضْلُ رَّبِّدٍ يَزِيدُ عَلَى فَصْلِكَ فَجُعل موضعَ يَزِيدُ فضلَهُ أَفْضَلُ فنضمَّن معنى المصدر ١٠ والنعل مَعًا والنعلُ والمصدر مذكِّران ولا نَدخلهما نثنيةٌ ولا جمعٌ فكذلك مَا نَصْمَنْهِمَا، وَالوَجِهُ النَّانِي أَنَّهُ لَم يَثُنَّ وَلَم يُجْمَعُ وَلَم بُؤَنَّتْ لأنَّبُهُ مضارعٌ للبعض الذي يقع به التذكير والتأنيث والتثنية وانجمع بلفظ واحد، والوجه الثالث إنَّما لم يثنَّ ولم يُجْمَعُ لأنَّ التثنية والجمع إنَّما تَلْحَق الْاسماء التي تَنفرد بالمعانى وَأَفْعَلُ اسمُ مركَّب بدلٌ على فعل وغِيره فلم يَجُزُ لثنيت وَلا ١٠ جمعه كما لم يجز نثنية النعل ولا جمعه لمّا كان مركّبًا يدلُّ على معنّى وزمانٍ وإنَّما فعلَتْ العرب ذلك أختصارًا للكلام وآسنغناء بقليل الكلام عِن كثيره ولم يجز تأنيثه لِمَا ذكرنا من نضمُّنه معنى المصدر وللصدر مذكَّر ثمَّ على أَصَلَكُم إنَّما وُحَّد أَفْعَلُ لأنَّه جرى مجرى النعل ولهذا كانت إضافته غيرَ حنينيَّةِ ، وأمَّا قولهم أنَّ مِنْ تقوم مقامَ إلاضافة ولا يجوز الجمع بين التنوين ٢٠ والإضافة فلنا لوكان الأمركا زعمتم لَوجب أن يدخله انجرّ في موضع انجرّ كَا إذا دخلتُه الإضافة فلمَّا أجمعُنا على أنه لا يَنصرِف ويكون في موضع الجرّ منتوحًا كسائرٍ ما لا يَنصرِف دلّ على فسادٍ ما ذَهبتم إليه، وأمّا قولهم إنَّما لم يَجُزِ انجمع بين التنوين والإضافة لأنبَّهما دليلان من دلائل الأسماءُ قلنا لا نسلَّم أنَّه إنَّما لم يَجُزِ المجمع بين التنوين والإضافة لأنَّهما دليلان من ١٠ دلائل الأساء وإنَّما لم يَجُزِّ الحِمع بين التنوين والإضافة لوجهَيْن أحدها أنّ كلِّها الصرف وإنَّما يُمنَع بعضها من الصرف لأسباب عارضة تَدخلها على خلاف الأصل ولم يَعنبِرُ تلك الأسباب العارضة التي دَخلتُ عليها قال أبو كَبِيرِ الهُذَلِيِّ التي دَخلتُ عليها قال أبو كَبِيرِ الهُذَلِيِّ

مِمَّنَ حَمَلْنَ بِهِ وَهُرَنَ عَوَاقِدٌ \* حُبُكَ ٱلنِّطَاقِ فَشَبَّ غَيْرَ مُهَبَّلِ هُ فَصَرفُ عَوَاقِد وهي لا تَنصرِف لأنّه ردّها إلى الأصل وقال النابغة فَصَرفُ عَوَاقِد وهي لا تَنصرِف لأنّه ردّها إلى الأصل وقال النابغة فَصَائدٌ

فصرف قَصَائِد وهي لا تَنصرِف لأنّه ردّها إلى الأصل إلى غير ذلك ممّا لا يُعصَّى كَثْرةً في أشعارهم، والذَّى يدلُّ على هذا أنَّ ما لا أصلَ له في الصرف ودخولِ التنوين لا يجوز للشاعر أن يُنوِّنه للضرورة لأنَّه لا أصلَ له في ذلك ١٠ فَيَرُدُّه إلى حالةٍ قد كانت له، فإذا ثبتَ هذا فنقول أَفْعَلُ مِنْكَ اسْمُ والأصل فيه الصرف وإنَّما امتنع من الصرف لِوزن النعل والوصف فصار بمنزَّة أَحْمَرَ وَكَمَا وَقَعَ الإجماعَ عَلَى أَنَّ أَحْمَرَ بجوز صرفه فى ضرورة الشعر ردًّا إلى الأصل فَكَذَلَكَ أَفَعَلُ مِنْكَ ثُمَّ إذا جاز عندكم في ضرورة الشعر تَرْكُ صرفِ ما أصلُه الصرفُ وهو عُدولٌ عن الأصل إلى غيرِ أصلِ فكيف لا يجوز صرفُ ١٠ ما أَصْلَهُ الصَرْفُ وهو رجوعٌ عن غيرِ أَصَلِ إَلَى أَصَّلِ وهل مَنْعُ ذلك إلاّ رفضُ القياس وبنا؛ على غير أَساسٍ، وأمَّا انجواب عن كلمات الكوفيّين أمَّا قولهم أنَّ مِنْ لمَّا ٱنَّصلتْ به منعتْ من صرفه قلنا هذا باطل لأنَّ ٱنَّصالَ مِنْ ليسَ له تأثير في منع الصرف وإنَّما المؤثِّر في منع الصرف وزنُ النعل والوصفُ والذى يدلُّ على ذلك أنَّهم قد قالول زَيْدٌ خَيْرٌ مِنْكَ وشَرٌّ مِنْكَ ٢٠ فيصرفون مع ٱنَّصالِ مِنْ به ولم يَنعوها الصرف مع دخولِ مِنْ عليهما وٱنَّصالِها بهما ولوكان كما زعَمول لَوجب أن لا يَنصرِفا لِانِّصالِ مِنْ بهما فلمَّا ٱنصرفا مع أتَّصالِ مِنْ بهما دلُّ على أنَّ أنَّصالها بهما لا أثرَ له في منع الصرف وإنَّما المؤثِّر في منع الصرف وزنُ الفعل والوصف، والذي يدلُّ على صحَّةِ هذا أنَّه ٢٤ لمَّا زال وزن الفعل من خَيْرٌ مِنْكَ وشَرٌّ مِنْكَ انصرف لأنَّ الأصل أَخْيَرُ النسبان والغَلَط أَلاَ ترى أَنّك إذا قلت في النفي مَا جَاء في زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرُو وَإذا كَان لَمْ تُوجِبْ نِسْبانا ولا غَلْطاً كَا لو قلت مَا جَاء بِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرُو وَإذا كَان استعماله في النفي لا يوجب نسبانا ولا غلطا فَنكثيرُ ما هو صوابٌ لا يُنكر بخلاف استعماله في الإيجاب فإنّه بُوجِب النسبان والغلط والنسبان والغلط وأنما بنع نادرا فلبلا فأقنصر فيه على حرف واحد وهو بَلْ ثمّ لبس من ضرورة نشارُكِ لَكِنْ وبَلْ في بعض الأحوال مشاركتُهما في كلّ الأحوال ألا ترك أنّ بَلْ لا يحسن دخول الواو عليها ولا يقال وَبَلْ ولكِنْ بحسن دخول الواو عليها ولا يقال وَبَلْ ولكِنْ عَلَمْ فَلْ مَن كَتَاب الله وكلام بالنخنيف وكذلك قوله وَلكِي البُرُ والشواهد على ذلك من كتاب الله وكلام بالغنيف وكذلك قوله وَلكِي الْبُر والشواهد على ذلك من كتاب الله وكلام ولله أعلم،

#### ٦٩ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أنّ أفعَلَ مِنْكَ لا يجوز صَرْفُه في ضرورة الشعر، أمّا الكوفيون وذهب البصريون إلى أنّه يجوز صرفه في ضرورة الشعر، أمّا الكوفيون الما فقح المنتخبّو المأن قالع إنّها قلنا ذلك لأنّ مِنْ لمّا انصلت به منعت من صرفه لقرّة أنصالها به ولهذا كان في المذكّر والمؤنّث والتثنية والجمع على لفظ واحد نحو زَيْدٌ أفضَلُ مِنْ عَمْرو و هِنْدٌ أفضَلُ مِنْ دَعْد والزَيْدَانِ أفضَلُ مِنَ العَمْرُينِ ولما أشبه ذلك فدلّ على قوّة أنصالها به فلهذا قلنا لا يجوز صرفه، ومنهم من نمسك بأن قال إنّها قلنا ذلك لانّ مِن التنوين المجمع بين التنوين (155 ـ 601) والإضافة ولا يجوز الجمع بين التنوين المنون المنون المنون المنتوين المنون المنافة ولا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة والمنافة فكذلك لا يجوز الجمع بين النوين المنون في المنافة والمنافة المنتفى بأحدها عن المنوين والإضافة والإضافة المنتفى بأحدها عن المنوين والمنافة والإضافة المنتفى المنافة والمنافة والمنافق الأساء فاستُغنى بأحدها عن المنول في الأساء والمنون فاحتبّوا بأن قالول إنّها قلنا أنّه يجوز صرفه لأنّ الأصل في الأسماء

في المعنى أَلَا نرى أنَّك تقول مَا جَاءِنِي زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرُو فَتُثْبِتِ الصِّجِيَّ للثاني دون الأوِّل كما لو قلت مَا جَاء نِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرُو فَنُنبِتِ الْهَجِيءِ للثاني دون الأوِّل فإذا كانا في معنَّى وإحدٍ وقَدِ اشتَركَا في العطفُ بهما في النفي فكذلك في الإيجاب، وأمَّا البصربُّون فأحجِّوا بأن قالوا إنَّما قلنا أنَّه لا بجوزَ العطف ه بها بعد الإيجاب وذلك لأنّ العطف بها في الإيجاب إنَّما بكون في الغَلَط والنِسْيان أَلَا نرى أنَّك لو عطفت بها بعد الإيجاب لَكنت تقول جَاء نِي زَيْدٌ لْكِنَّ عَمْرُو فَكَنت نُشِيت للثانى بلكِنِ العجيء الذي أثبتتَّه اللَّوِّل فيعلم أنَّ الأوِّل مرجوع عنه كالعطف ببُّلْ في الإَيجاب نحو جَاء نِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرُو ۚ وإذا كان العطف بلِكنْ في الإيجاب إنَّما يكون في الغَلَط والنسيان فلا حاجةَ إِليها لأنَّه ١٠ قدِ استُغنَى عنها ببَلْ في الإيجاب لأنَّه لا حاجةَ إلى تكثير اكحروف المُوجِبة للغَلَط وقد يُستَغنى باكحرف عنِ الحرف فى بعض الأحوال إذا كان َ فى (fol. 154) معناه أَلاَ ترى أُنَّهُمُ ٱسَنغنُوا بِالَّيْكَ عن حَتَّاكَ وبوثْلك عن كَلكَ وكذلك أستغنوا عن وَدَعَ بَتَرَكَ لأنّه في معناه وكذلك أستغنوا به عن وَذَرَ وَكَذَلَكَ ٱسْتَغَنُّوا بَصِدر تَرَكَ وإسم الفاعل منه عن مصدر وَدَعَ ووَذَرَ وعنِ ١٠ اسم الفاعل منهما فيقالَ تَرَكَ تَرْكًا فهو نَارِكٌ ولا يقال وَدَعَ وَدْعًا وهو وَادِغُ ولا وَذَرَ وَدْرًا فهو كَاذِيْرُ فأمَّا قول أبى الأَسْوَد الدُئَلَىٰ

لَيْتَ شِعْرِي عَنْ خَلِيلِي مَا ٱلَّذِي \* غَالَهُ فِي ٱكْتُبِّ حَتَّى وَدَعَهُ

وقول سُوَيْد بن أبي كاهلٍ

فَسَعَى مَسْعَاتَهُ أَفِي فَوْمِهِ \* ثُمَّ لَمْ يَبْلُغُ وَلاَ عَجْزًا وَدَعْ

را فهو معمول على أنّه بمعنى وَدَّعَ بالتَشْدَيد فَخُنَفُ وهو على كُلِّ حالٍ من الشاذّ الذي لا يُعندُ به في الاستعمال وإذا كان كذلك وجب أن تكون انجملة التي بعدها مخالِفَةً لِمَا قبلها ليكونا خبرَيْن مختلِفَيْن ، وأمّا انجول عن كلمات الكوفيين أمّا قولهم أنّا أجمعنا على أنّ بَلْ يجوز العطف بها بعد النفي والايجاب فكذلك لكنْ لِآشْتراكهما في المعنى قلنا إنّما شاركتْ لكنْ بَلْ في ما النفي دون الايجاب لأنّ مشاركتَها لها في النفي صواب وليس على سبيل

وَلاَ نُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْكَنُورًا فلا حَجّة لهم فيه لأنّ أَوْ فيها للإباحة أى قد أَجِتُكَ كُلَّ وَإِحدِ منهما كيف ششتَ كا تفول فى الأمر جَالِسِ الحسنَ أَوِ ابنَ سِيرِبنَ أَى قد أَبَحْتُك مُجَالَسَةَ كُلِّ واحد منهما كيف شنتَ والمَنْعُ بمنزلة الإباحة فكما أنّه لا يمتنع من شيء أبجته أنه فكذلك لا يقدم على شيء نهيته وعنه، وأمّا قول الآخر

## أَوْ نِصْنُهُ فَقَدِ

فنفول الرواية وَنِصَّهُهُ فَقَدِ بالواو فلا يكون لكم فيه شاهد ولو سلّمنا أنّ الرواية على ما رَوَيْتموه فنفول أوْ فيه باقية على أصلها وهو أن يكون التفدير فيه لَبْنَمَا هذا الحَمَامُ أَوْ هُوَ وَنِصْنُهُ فَحَدْف المعطوف عليه وحرف العطف الحَمَامُ فَا فَهُرَبُ بِعَصَّاكَ ٱلْحَجَرَ فَا نَنْجَرَتْ أَى فَضَرَبَ فَا نَنْجَرَتْ وعلى هذا التقدير قول الشاعر

# أَلَا فَٱلْبُنَا شَهْرَبْنِ أَوْ نِصْفَ ثَالِكِ

أى شَهْرَبْن أَوْ شَهْرَبْنِ وَنِصْفَ نَالِكِ أَلاَ ترك أَنْك لا نقول مبتدئًا لبِئْتُ نصفَ ثالث وإذا وجب أن يكون المعطوف عليه محذوفا كانت بافيةً على ١٠ أصلها فدلّ على صحّةِ ما ذهبنا إليه وإنه أعلم،

#### ٦٨ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه بجوز العطف بلكِنْ فى الإيجاب نحو أَنَانِي زَبْدٌ لَكِنْ عَمْرُو وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز العطف بها فى الإيجاب فإذا حِيّ بها فى الإيجاب وجب أن نكون المجلة التى بعدها مخالِنة للجملة التى عدها نحو أَنَانِي زَبْدٌ لَكِنْ عَمْرُو لَمْ يَأْتِ وما أشبه ذلك وأجمعوا على أنّه يجوز العطف بها فى النّبي، أمّا الكوفيّون فأحجّوا بأن قالوا أجمعنا على أنّ يكوز العطف بها بعد النفي والإيجاب فكذلك لكِنْ وذاك لِاشتراكِهِما بَلْ يجوز العطف بها بعد النفي والإيجاب فكذلك لكِنْ وذاك لِاشتراكِهِما

بالأصل ومن نمسك بالأصل أستغنى عن إقامة الدليل ومَن عدل عن الأصل بقى مرتهنا بإقامة الدليل ولا دليل لهم بدل على صحّة ما آدّعُوه، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمّا أحتجاجهم بقوله نعالى فَأْرسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ فلا حجّة لهم فيه وذلك من وجهيْن أحدها أن يكون للتحيير والمعنى وأنّهم إذا راهم الرائى تحيّر في أن يُقدِّرهم مِائَة الفِ أو يَزِيدُونَ على ذلك والموجه الثانى أن يكون بعنى الشك والمعنى أن الرائى إذا راهم شك في عدّ نهم ليكترتهم أى أن حالم حال مَن يَشُكُ في عدّ نهم لكترتهم فالشك برجع إلى المرائى لا إلى الحق نعالى كما قال نعالى فَما أصْبرَهُم على الناير بصيغة التعجّب والمعجب ورجع إلى المخاطبين لا إلى الله نعالى أى حالم حال من يُتفعّب إنّها بكون بحدوث علم بعد أن لم يكن ولهذا قيل في معناه التعجّب ما ظهر حكمه وخي سَبَهُ والمحقّ نعالى عالم عالم ويا يكون وبما لا يكون أن لو كان وغي سَبَهُ والمحقّ نعالى عالم باكان وبما يكون وبما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون وكما أن التعجّب برجع إلى المخلق لا إلى الكق فكذلك هاهنا، وأمّا أحتجاجهم بقول الشاعر

أَوْ أَنْتِ فِي ٱلْعَيْنِ أَمْلِحُ

فالرواية فيه أمْ أَنْتِ فِي ٱلْهَيْنِ أَمْلَحُ ولئِنِ سَلّمنا أَنَّ الرواية أَوْ فلا حَجّةً لَمْ فَيه أَيضا لأنّ أَوْ فيه للشكّ وليست بمعنى بَلْ لأنّ مذهبَ الشعراء أَن يُخرِجوا الكلام مخرج الشكّ وإن لم يكن هناك شكّ ليدلّوا بذلك على قُوَّة الشِبْه ويُسمَّى في صَنْعة الشعر تجاهُلَ العارفِ كقول الشاعر

أَنْ أَمْ أَمْ سَالِمٍ وَيَثْنَ أَلْنَهَا آأَنْتِ أَمْ أَمْ سَالِمٍ وَيَثْنَ ٱلنَّهَا آأَنْتِ أَمْ أَمْ سَالِمٍ وَكَفُول الأَخْر

بِا للهِ يَا ظَبَيَاتِ الْقَاعِ قُلْنَ لَنَا ، لَيْلَاىَ مِنْكُنَّ أَمْ لَيْلَى مِنَ الْبشَرِ وإن لم يكن هناك شكُّ ولا شُبْهَةُ وإذا كانوا بُخرِجون الكلام مخرج الشكّ ٢٤ وإن لم يكن (60. 601) هناك شكُّ لم تخرج أَوْ عن أصلها ، وأمّا قول الله نعالى فمن الشاذ الذى لا بُوْخَذ به ولا بُقاس عليه على أنّا نقول إنّما جا. هاهنا لضرورة الشعر والعطف على الضمير المرفوع المتصل فى ضرورة الشعر عندنا جائز فلا بكون لكم فيه حجّة ونشبيهم له بالضمير المنصوب المتصل فلا وجه له بحال لأنّ الضمير المنصوب المتصل وإن كان فى اللفظ فى صورة الانتصال فهو فى النبّة فى تقدير الانقصال بخلاف الضمير المرفوع المتصل لأنّه فى اللفظ والتقدير بصفة الاتصال فبانَ الفرق بينهما وقد ذكرنا ذلك مستَوْفى فى كتابنا الموسوم بأسرار العربية وإله أعلم،

#### ٦٧ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ أوْ نكون بمعنى العاو وبمعنى بَلْ وذهب البصريّون إلى أنمّا لا نكون بمعنى العاو ولا بمعنى بَلْ، أمّا الكوفيّون فاحجّوا بأن قالعل إنّما قلنا ذلك لأنّه قد جاء ذلك كثيرا في كناب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى وَلَرْسُلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْف أَوْ يَزِيدُونَ فقيل في التفسير أنّها بمعنى بَلْ أى بَلْ يَزِيدُونَ (fol. 152 وقيلً أنّها بمعنى العاو أى وَيَزِيدُونَ غُمّ قال الشاعر

ا بَدْتُ مِثْلَ فَرْنِ ٱلشَّمْسِ فِي رَوْنَقِ ٱلضَّمَى ، وَصُورَ نِهَا أَوْ أَنْتِ فِي ٱلْعَبْنِ آمْلَحُ أَراد بَلْ وَقَالَ نعالى وَلَا نُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كَفُورًا أَى وَكَفُورًا ثُمَّ قَالَ النابغة قَالَتُ أَلَا لَبُنْهَا هَذَا ٱلْحَمَامُ لَذَا ، إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفُهُ فَقَدِ

أى وَنْصَنُهُ والشواهد على هذا النحو من كتاب الله تعالى وكلام العرب أكثرُ من أن تُحصَى، وأمّا البصربّون فاحنجّوا بأن قالوا الأصل فى أوْ أن تكون الأحد الشبئين على الإبهام بخلاف الواو وبَلْ لأنّ الواو معناها المجمع بين الشبئين وبَلْ معناها الإضراب وكلاها مخالف لمعنى أوْ والأصل فى كلّ حرف أن لا بَدلّ إلا على ما وُضع له ولا بدلّ على معنى حرف آخرَ فنحن تَهَسّكماً

فانه يجوز معه العطف من غير قُمْع ، أمّا الكوفيّون فأحجّوا بأن قالوا الدليل على أنّه يجوز (151 ـ60) العطف على الضمير المرفوع المتصل أنّه قد جاء ذلك في كناب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى ذُو مِرَّةٍ فَا سْنَوَى وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْمُهِيرِ المرفوع المستكنّ في السّتوى ولمعنى والمتنوى جبريل ومحبّد بالأفق وهو مَطْلَع الشمس قدل على جوازه وقال الشاعر

قُلْتُ إِذْ أَقْبَلَتْ وَزُهْرٌ نَهَادَى \* كَنِعَاجِ آلْمَلَا تَعَسَّفْنَ رَمْلَا فَعطف زُهْرٌ على الضمير المرفوع في أَقْبَلَتْ وقال الآخَر

وَرَجَا ٱلْأُخَيْطِلُ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِ \* مَا لَمْ يَكُنْ وَأَبْ لَهُ لِيَنَالاً

افعطف وَأَبُّ على الضبر المرفوع في بَكُنْ فدلّ على جوازه كالعطف على الضبير المنصوب المتصل، وأمّا البصريّون فاتحقيّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنّه لا يجوز العطف على الضبر المرفوع المتصل وذلك لأنّه لا يجلو إمّا أن يكون مقدَّرا في الفعل أو ملفوظا به فإن كان مقدَّرا فيه نحو قَامَ وَزَيْدٌ فكانّه قد عطف اسمًا على فعل وإن كان ملفوظا به نحو قُهْتُ وَزَيْدٌ فالناء ننزل بمنزلة المجزء من الفعل فلو جوزنا العطف عليه لَكان أيضا بمنزلة عطف الاسم على الفعل وذلك لا يجوز، وأمّا المجولب عن كلمات الكوفييّن أمّا احتجاجهم بقوله نعالى فاستوى وَهُو بِاللهُ فَنِي اللهُ عَلَى فالولو فيه ولو المحال لا ولو العطف ولمراد به جبريل وَحْدَهُ الستوى بالقُوق في حالة ولم المؤلف وقبل فا ستوى على صورته التي خُلق عليها في حالة كونِه بالأفق وقبل فا ستوى على صورته التي خُلق عليها في حالة كونِه بالأله ما أنشدوه من قوله

قُلْتُ إِذْ أَقْبَلَتْ وَزُهْرٌ

وفول الآخَر

وأمّا فول الآخَر

## أَ فِيهَا كَانَ حَنْفِي أَمْ سِوَاهَا

فلا حجّةً فيه أيضا لأنّ سِوَاهَا في موضع نصب على الظرف وليس مجرورًا على العطف لأنها لا نَقَعُ إلاّ منصوبةً على الظرف وقد ذكرنا ذلك في موضعه، وأمّا قول الآخر

وَمَا بَيْنَهَا وَٱلْكَوْبِ غُوطٌ نَفَانِفُ

فلا حجّة فيه أيضا لأنه ليس مجرورا على ما ذكرول وإنّما هو مجرور على تقدير تكرير بَيْنَ مرّةً أخرى فكأنّه قال وَمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الكَمْب محذف الثانية لدلالة الأولى عليها كما نقول العرب مَا كُلُّ بَيْضَاء شَحْمَةً وَلاَ سَوْداء تَمْرَةً . بُريدون وَلاَ كُلُّ سَوْدَاء فيحذفون كُلُّ الثانية لدلالة الأولى عليها وقال الشاعر ، بُريدون وَلاَ كُلُّ سَوْدًاء فيحذفون كُلُّ الثانية لدلالة الأولى عليها وقال الشاعر

أَكُلَّ آمْرِيْ تَحْسِبِينَ آمْرَاً ﴿ وَنَارٍ نَوَقَّدُ بِٱلَّائِلِ نَارَا

أراد وَكُلَّ نَارٍ فاَستَغَنَى عن تكريرِ كُلِّ وهذا كثير في كلامهم وبهدا يبطل قولَ مَن نَوهَم منكم أنّ ياء النسب في قولهم رَأَيْتُ التَيْمِيَّ تَيْم عَدِيِّ اَسُمْ في موضع خنض لأنه أبدل منها تَبْم عَدى فخفضه على البدل لأنّ التقدير فيه صاحب والمَن عَدي فحذف صاحب وجَرّ ما بعن بالإضافة لأنّه في نقدير النّبات وهذا هو انجول عن قول الآخر

ئَ بِي نُعَبْمٍ ذِي ٱللِّوَاءُ ٱلْمُعْرِقِ

ثمّ لو حمل ما أنشدوه من الأبيات على ما آدَّعُوه لكان من الشاذّ الذي لا يُقاس عليه وإنه أعلم،

#### ٦٦ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه بجوز العطف على الضمير المرفوع المتّصل فى اختيار الكلام نحو قُمْتُ وَزَيْدٌ وذهب البصربّون إلى أنّه لا يجوز إلاّ على ٢٢ قُمْجٍ فى ضرورة الشعر وأجمعوا على أنّه إذا كان هناك توكيد أو فصلٌ

إِلَى ٱلْمَلِكِ ٱلْقَرْمِ وَٱبْنِ ٱلْهُمَامِ \* وَلَيْثِ ٱلْكَتِيبَةِ فِى ٱلْهُزْدَحَمْ وَنَا ٱللَّهُمُ ٱلْأُمُورُ \* بِذَاتِ ٱلصَّلِيلِ وَذَاتِ ٱللَّجُمْ فنصب ذَا الرَّأْي على المدخ فكذلك هاهنا وقال الآخر

وَكُلُّ فَوْمٍ أَطَاعُوا أَمْرَ مُرشِدِهِمْ \* إِلَّا نُمَيْرًا أَطَاعَتْ أَمْرَ عَاوِيهَا الطَّاعِينَ وَلَمَّا يُظْعِنُوا أَحَدًا \* وَٱلْقَائِلُونَ لِمَنْ دَارْ نُعَلِّيهَا

فرفع الْقَائِلُونَ على الاستئناف ولك أن ترفعهما جميعا ولك أن تنصبها جميعا ولك أن تنصب الأوِّل ونرفع الثاني ولك أن نرفع الأوِّل وتنصب الثاني لا خلافَ في ذلك بين المخويّين، والوجه الثاني أنّا لا نسلّم أنّه في موضع جرٍّ ولكن بالعطف على مَا من فوله بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ فكأنّه قالْ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنزلَّ ١٠ إِلَيْكَ وَبِٱلْمُقْلِمِينَ عَلَى أَنَّه قد رُوى عَن عَائشَةَ عَلَيْهَا السلام أنبَّها سُئلت عَن هذا المُوضَع فَقَالَت هذا خَطَأُ مَنَ الكانب ورُوى عن (fol. 150) بعض وَلَدِ عثمانَ أنَّه سُئل عنه فقال إنّ الكاتب لمَّا كتب وَمَا أُنْزِلَ مِنْ فَبْلكَ قال ما أَكْتُب فقيل له ٱكْتُب قَالْمُقْيِمِينَ ٱلصَّلاَةَ يعني أنّ المُمَلَّ أَعمل قوله ٱكْتُبْ في المُقيمِينَ على أنّ الكاتب بكتبها بالواوكاكتب ما قبلها فكتبها على لفظ ١٥ المُمِلَّ، وَأَمَّا فُولُهُ تَعَالَى وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ قَالْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ فلا حَجَّةً لهم فيه لأزّ الرَسْجِد اكحَرَام مجرور بَالعطف على سَبِيلِ ٱللهِ لا بالعطف على بِهِ وَالتقدير فيه وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَعَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ لأنَّ إضافةَ الصَدُّ عنه أكثرُ في الاستعمال من إضاَّفة الكُفُر بهُ أَلاَ نرَى أنَّهم يقوَّلون صَدَدتْه عنِ السجد ولا يَكادون يقولون كَفَرْتُ بالسجد، وأمَّا قوله نعالى وَجَعَلْنَا لَـكُمْ ٢٠ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِ ِقِينَ فلا حَجَّةَ لكم فيه لأنَّ مَنْ فى موضع ِ نصب بالعطف على مَعَايِشَ أَى جعلنًا لكم فيها المعايشَ والعَبِيد والإماء، وأمَّا فولَّ الشاعر

فَأَذْهَبْ فَهَا بِكَ وَٱلْأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ

٢٤ فلا حَجَّةً فيه أيضا لأنَّه مجرور على القسم لا بالعطف على الكاف في بِكَ،

ٱلَّذِي نَسَّاء أُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامِ فلا حَجَّةَ لهم فيه من وجوَيْن أحدها أنَّ قول ه وَٱلْأَرْحَامِ لِس مجرورا بالعطف على الضمير المجرور وإنَّما هو مجرور بالقَسَم وجواب النسم فوله إنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا والوجه الثانى أنَّ قوله وَٱلْأَرْحَامُ ِ مِعرور ساء مندَّرةِ غيرِ الملنوظِ بها وتقديره وَبِٱلْأَرْحَامِ فَحُذَفت لدلالة الأولى ه عليها وله شواهدُ كثيرةٌ (٢٠١. ١٩٥) في كلامهم سنَذَكُر طَرَفًا منها مسنَوْقي في آخِر المسننة إن شاء الله تعالى ، وأمَّا قوله وَيَسْنَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءُ قُلِ ٱللَّهُ بُغْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثْلَى عَلَيْكُمُ فلا حَجَّةَ لهم فب أيضا من وجهَيْن أحدها أَنَّا لا نسلَّم أنَّه في موضع جرٍّ وإنَّما هو في موضع ِ رفع ِ بالعطف على ألله والتقديسر فيه اللهُ يُنْنِكُمْ فِيهِنَّ وَبُنْنِكُمْ فِيهِنَّ مَا يُنْلَى عَلَيْكُمْ وَهُوَ القُرْآنُ وهو أَوْجَهُ الوجهَيْن ١٠ وَإِلنَّانِي أَنَّا نَسَّمُ أَنَّهُ فِي مُوضَعَ جَرٍّ وَلَكُنَ بِالعَطْفُ عَلَى النِّسَاءُ مِن قول بَسْنَنْنُونَكَ فِي النِسَاء لا على الضمير المجرور في فِيهِنَّ، وأمَّا قوله لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ ۚ وَٱلْمُوْمِنُونَ بُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُتِيمِينَ فلا حَجَّةً لهم فيه أيضا من وجهَّيْن أَحدَهَا أنَّا لا نسلَّم أنَّه في موضع جرِّ وَإِنَّمَا هُو فَى مُوضَعِ نَصْبٍ عَلَى الْمَدْحِ بَنَقَدَبُرِ فَعَلِّ وَنَقَدَبُرُهُ أَعْنِي الْمُقِيمِينَ ١٠ وذاك لأنّ العرب تنصِّب على المدح عنــد تكرُّر العطف والوصف وفــد يُسنأنف فيُرفع قال الله تعالى وَآنَى ٱلْمَالَ عَلَى حُيِّهِ ذَوى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَفَاصَ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ اَلسَّبِيلِ وَالسَّائِلينَ وَ فِي اَلرِ قَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآنَى الزَّكُوةَ وَالْهُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُولَ وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ فرفع الهُونُونَ على الاستثناف فَكَأْنَّه قال وَهُمُ الدُّونُون ونصب الصَّابِرِينَ على المدح فكأنَّه ٢٠ فال أَذْكُرُ الصَابِرِينَ ثُمَّ فالت الخِرْنِق آمرأُهُ من العرب

> لَا يَبْعَدَنْ فَوْمِى ٱلَّذِينَ أَمُ . سَمُّ ٱلْعُدَاةِ يَلَ فَةُ ٱلْجُزْرِ ٱلنَّازِلُونَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ . وَٱلطَّيِبِينَ مَعَاقِدَ ٱلْأُزْرِ

فنصب الطبِّيِين على المدح فكأنَّما فالت أعْنِي الطبِّيِين وبُرْوَى أيضا والطبِّبُون ١٤ بالرفع أى وَهُمُ الطبِّبُون وفال الشاعر فعطف سِوَاهَا بامْ على (fol. 148) الضمير في فِيهَا والتقديــر أَمْ فِي سِوَاهَا وقال الآخَر

ثُعَاَّقُ فِي مِثْلِ السَّوَارِي سُيُوفُنَا \* وَمَا بَيْنَهَا وَالْكَعْبِ غُوطٌ نَفَانِفُ فَالْكَعْبِ مُحْفُوض بالعطف على الضير المخفوض في بَيْنَهَا والتقديسر ومَا بَيْنَهَا والكَعْبِ مُحْفُوض بيننَ الكَعْبِ عُوطٌ نَفَانفُ يعنى أنّ قومه طوال وأنّ السيف على الرجل منهم كأنّه على سارية من طوله وبين السيف وكعب الرجل منهم غائِطٌ وهو المكان المطمّئِنّ من الأرض ونفانفُ واسعة أي بين السيف والكعب مَسافة فعطف بالكعب على الضمير المخفوض في بَيْنَهَا وقال الآخر

هَلْ لاَ سَأَلْتَ بِنِي ٱلْجَمَاجِمِ عَنْهُمُ \* وَأَبِي نُعَيْمٍ ذِك ٱللِّوَاءِ ٱلْمُحْرِقِ ١. فأيي نعيم خنضٌ بالعطف على الضمير المخفوض في عَنْهُم فهن كُلُهـــا شواهدُ ظاهرةٌ تدلُّ على جوازه، وَأَمَّا البصريُّونَ فأَحْجَوا بأن قالول إنَّما قلنا أنَّه لا يجوز وذلك لأنّ اكجارٌ مع المجرور بمنزلة شيء وإحدٍ فإذا عطفتَ على الضمير المجرور والضمير إذا كان مجرورًا أنَّصل بانجارٌ ولم يَنفِصلْ منه ولهذا لا يكون إِلَّا مُنْصِلًا بخلافِ ضميرِ المرفوع وللنصوب فَكَأَنَّكَ قد عطفت الاسمَ على ١٥ اكحرف انجارٌ وعطفُ الاسم على انحرف لا يجوز، ومنهم من نمسُّك بأن قال إنَّما قلنا ذلك لأنَّ الضميرُ قد صار يعوَضًا عن التنوين فينبغي أن لا يجوز العطف عليه كما لا يجوز العطف على التنوين والدليل على أستوائِهما أنَّهم يقولون يَا غُلامٍ فيحذِفون الياء كما يجذِفون التنوين وإنَّما أَشْتَبَهَا لأنَّهما على حرف ولحد وأنَّهما يكمِّلان الاسمَ وأنَّهما لا يُفصَل بينهما وبينه بالظرف . وليس كذلك الاسم المظهر، ومنهم من تمسَّك بأن قال أجمعْنا على أنَّه لا يجوز عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور فلا يجوز أن يقال مرَرْتُ بِزَيْدٍ وَكَ فَكَذَلَكَ يَنْبَغِي أَنِ لَا يَجُوزُ عَطَفَ المَظْهِرِ الْمَجْرُورِ عَلَى الْمُضْمِرِ الْمُجْرُورِ فَلَا يقال مَرَرْتُ بِكَ وَزَيْدٍ لأنَّ الأساء مشترِكةٌ في العطف فكما لا يجوز أن يكون معطوفًا لا يجوز أن يكون معطوفًا عليه والاعتمادُ من هذه الأدِلَّةِ على الأوِّل، ٥٠ وَأُمَّا الْجُولِبِ عَن كَلَمَاتِ الْكُوفِيِّينِ أَمَّا ٱحْتِجَاجِهِم بِقُولِـه تَعَالَى وَأَنَّفُوا ٱللهَ

ولو حذفتَ الجواب نصوَّرَتْ له أنواع الإحسان إليه فكان ذلك أَدْعَى له إلى الزيارة كاكان الأوَّل أَدْعَى إلى النَّرْكُ على ما بيَّنَا ولِله أعلم،

#### 10 anils

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّه يجوز العطف على الضمير المخفوض وذلك نحو ه قولك مَرَرْتُ لِكَ وَزَيْدِ وذهب البصريّون إلى أنّه لا بجوز، أمّا الكوفيّون فأحنجّوا بأن قالوا الدليل على أنّه بجوز أنّه قد جاء ذلك في التنزيل وكلام العربُ قال الله تعالى زَاَّتُهُوا اللهُ الَّذِي نَسَّاء لُونَ بِنِهِ فَالْأَرْحَامِ بِالْخَفْض وهي فراءةُ أحد النرّا. السبعة وهو حمزةُ الزّبّات وفراءة إبراهيمَ النَّخَعيُّ ونَّتادةَ وبحي بن وَنَّابٍ وطلحةَ بن مصرّف والأعش ورواية الاصفهانيّ والحلميّ ١٠ عن عبد الوارثِ وقالَ نعالى وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ وَّمَا بُنْلَى عَلَيْكُمْ فَمَا فِي مُوضَعِ حَنْضِ لأنَّه عَطْفَ عَلَى الضَّمِيرَ المُحْنُوضُ فِي فِيهِنَّ وقال تعالى لَكِنِ ٱلرَّاسِعُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُ ۚ وَٱلْمُوْمِنُونَ بُوْمِنُونَ بِهَا ٱنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَأَلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلاَةَ فالدُّقِيمِينَ في موضع خنص بالعطف على الكاف في إِلَيْكَ والتقدير فيه بُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَإِلَىَّ ١٠ الدُّمْيِمِينَ الصَّلَانَ يعني من الْأُنبِيَاء عليهِمُ السلام ويجوز أيضا أن يكون عطفا على الكاف في قَبْلِكَ والتقدير فيــه ومِنْ قَبْلِ المُقِيمِينَ الصَّلَاةَ يعني من أُمَّنك وقال نعالى وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فعطف المَسْجِد اكْحَرَام على الهاء من بِهِ وقال نعالى وَجَعَاْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِيْنِنَ فَمَنْ في مُوضع ِ خَنْضِ بالعطف على الضمير المخفوض في ٢٠ لَكُمْ فدلُّ على جوازه وقال الشاعر

ُّفَالْبَوْمَ قَرَّبُتَ تَهْجُونَا وَنَشْنِهُنَا . فَاَذْهَبْ فَهَا بِكَ وَالْأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ فالاَّيَّام خفض بالعطف على الكاف فى بِكَ والنفدير بِكَ وَبِالاَيَّامِ وقال الآخَر ٢٢ أَكُرُّ عَلَى الْكَثِيبَةِ لاَ أَبَالِى . أَفِيهَا كَانَ حَنْفِى أَمْ سِوَاهَا في كتاب الله نعالى وكلام العرب كثيرا قال الله نعالى وَلَوْ أَنَّ قُرْا نَا سُيِّرَتْ بِهِ الْجُيَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمُ بِهِ الْمَوْنَى بَلْ لِلهِ الْأَمْرُ جبيعاً فحذف جواب لَوْ ولا بُدَّ لها من المجواب والتقدير فيسه ولَوْ أَنَّ قُرْا نَا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِيالُ أَو قُطِّعَتْ به الأَرْضُ لكَانَ هَذَا القُرْآنَ فحذفه للعِلْم به تَوَخَيًا للإِجاز ه والاختصار وقال نعالى وَلَوْلاً فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ اللهَ رَوُفُ رَحِيمِ فَحَذف جواب لَوْلاً والتقدير فيه وَلُولاً فَصْلُ اللهِ عليكم ورحمته لَفَضَحَكُمْ رَحِيمٍ فَحَذف جواب لَوْلاً والتقدير فيه وَلُولاً فَصْلُ اللهِ عليكم ورحمته لَفَضَحَكُمْ بالعُهُوبَةِ وقال عَبْدُ مَنافِ بنُ رِبْعِ اللهُذَلِيُ بِهُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَبْعِ اللهُذَلِيُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَبْعِ اللهُذَلِيْ اللهِ عَلْمُ مَنَافِ بنُ رِبْعِ اللهُذَلِيْ فَالْ عَبْدُ مَنَافِ بنُ رِبْعِ اللهُذَلِيْ

حَتَّى إِذَا أَسْلَكُوهُمْ فِي قُتَائِدَةٍ \* شَلًّا كَمَا نَطْرُدُ ٱلْجَمَّالَةُ ٱلشُّرُدَا

ولم يَأْتِ بِالْجُوابِ لأَنِّ هذا البيت آخِرُ القصية والتقدير فيه حتَّى إذا أسلكوهم في قُتَائِدَة شَتُوا شَلًا مُحذف للعِلْم به تَوخِيًّا الإيجاز والاختصار على ما بينّا ثمّ حذف المجواب أبلغُ في المعنى من إظهاره أَلاَ ترى أَنَّك لو قلت لعبدك وَلله لئِنْ قُمْتُ إِلَيْكَ وسكتَّ عنِ المجواب ذهب فِكْرُه إلى أنواع من العَقوبة والمكروهِ من القَتْل والقطع والضَّرْب والكَسْر فإذا تَمَّلَتْ في فِكْره أنواع العقوبات ونكاثرت عظمتِ الحال في نفسه ولم يَعْلَم أَيَّها يَتَقِي فكان أبلغَ في رَدْعه وزَجْره عمّا يُكرَه منه ولو قلت وَلله (147 في المكروه سِوى الضرب المنافرة على المنافقة والمن المكروة سِوى الضرب فكان ذلك دون حذف المجواب في نفسه لأنّه قد وطَّن له نفسه فيسهل ذلك عليه قال كُنْيَرْ

وَقُلْتُ لَهَا يَا عَزَّ كُلُّ مُلِهَّةٍ \* إِذَا وُطِلْنَتْ يَوْمًا لَهَا ٱلنَّفْسُ ذَلَّتِ

. وكذلك المحال فى الإحسان نحو وَاللهِ المَيْنُ زُرْتَنِي إذا حذفتَ المجواب نصوَّرَتْ له أنواعُ الإحسان إليه من إكرامه والإنعام عليه فكان ذلك أبلغ فى استدعائه إلى الزيارة وإسراعه إليها ولو قلت وَاللهِ المَيْنُ زُرْتَنِي لَأَعْطِينَكَ دِرْهَمًا لم يَذْهَبْ فِكُرُهُ إلى غير الدره فَقَطْ فكان ذلك دون حذف المجواب فى نفسه يَذْهَبْ وَبُمُوهُ إلى عَيْر الدره غَيْرَ راغب فيه فلا يَدْعُوه ذلك إلى الزيارة

فَلَمَّا أَجَزُنَا سَاحَةَ آلِحَيِّ وَأَنْتَحَى . بِنَا بَطْنُ حِنْفِ ذِى قِفَافٍ عَقَنْقَلِ فَالوَاوِ فِهِ أَبضا عاطنة وليست زائدة والجواب مقدَّر والتقدير فبه فلمَّا أَجَزْنا ساحة الحيِّ وأَنْتَحَى بِنَا بَطْنُ حِنْفٍ ذَى قِفافٍ عَقَنْقَل خَلَوْنَا وَيَعِمْنَا وَكَعَمْنَا وَكَدلك أَيضا فول الآخر

حَتَّى إِذَا قَوِلَتْ بُطُونُكُمُ . وَرَأَيْنُمُ أَبْنَاء كُمْ شَبُول
 وَقَلْبُتُمُ ظَهْرَ ٱلْعِجَنِّ لَنَا

الواو فيه عاطنة ولبست زائدة والتقدير فيه حتى إذا فَولَتُ بُطُونُكُم ورأيتم أبناءكم شَبُوا وقَلَبْتُم ظَهْرَ الحِجَنّ لنا بَانَ غَدْرُكُم ولُوْ مُكم وإنّها حُذف الجواب الإيجاز والاختصار وقد جا، حذف الجواب

#### ٦٤ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ الواو العاطفة بحوز أن تَقَعَ زائدةً وإليه ذهب أبو المحسن الأخفش وأبو العبّاس المبرّدُ وأبو القاسم بن بَرْهانَ من البصربّين وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز، أمّا الكوفيّون فاحتبّوا بأن قالوا الدليل على أنّ الواو يجوز أن نقع زائدةً أنّه قد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله نعالى وكلام العرب قال الله نعالى حَتَى إِذَا جَا وُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها فالواو زائدةٌ لأنّ التقدير فيه فُتِحَتْ أَبْوابُها لأنّه جوابُ لقوله حَتَى إِذَا جَا وُها فَتُحَتْ أَبْوابُها ولا فرق نعالى في صفة سَوْق أهل النار إليها حَتَى إِذَا جَاوُها فُتِحَتْ أَبْوابُها ولا فرق بين الاَيْتَيْن وقال نعالى حَتَى إِذَا فُتُحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب بين الاَيْتَيْن وقال نعالى حَتَى إِذَا فُتُحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب بين الاَيْتَيْن وقال نعالى حَتَى إِذَا فُتُحَتْ وقال نعالى إِذَا السَّمَاء الشَقَتْ وَإِذَا اللّه رَبّي وَعَلْتُ وَالْمَا وَالْمَا فَيْعَالَ عَلَى الله المَا المَا وَحَقَتْ وقال المناع وقال نعالى إذَا السَّمَاء الشَقَتْ وَإِذَا اللّه وَمُقَتْ وَإِذَا اللّه وما النار إليها والشواهد على هذا النحو من التنزيل والتقدير فيه أذِنَتْ لأنّه جوابُ إِذَا والشواهد على هذا النحو من التنزيل كثيرة وقال الشاعر

ا فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ ٱلْحَيِّ وَٱنْتَحَى \* بِنَا بَطْنُ حِقْفِ ذِى قِنَافٍ عَقَنْقُلِ وَاللهُ أَجْزَنا سَاحَةً الْحَيْ وَائْلَةُ لَأَنّه جَوَابُ لَمَّا وَقَالَ الْآخَر وَائِنَةُ لَانّه جَوَابُ لَمَّا وَقَالَ الْآخَر حَتَّى إِذَا قَوِلَتْ بُطُونُكُمُ \* وَرَأَيْتُمُ أَبْنَاءَكُمْ شَبُوا

وَقَلَبْتُمُ ظَهْرَ ٱلْمِحِينَ لَنَا \* إِنَّ ٱللَّئِمِ ٱلْعَاجِزُ ٱكْخَبُ

والتقدير فيه قَلَبْتُم والواو زائدة والشواهد على هذا النحو من أشعاره أكثرُ والتقدير فيه قَلَبْتُم والواو زائدة والشواهد على هذا النحو من أشعاره أكثر و من أن تُعصَى، وأمّا البصريّون فأحتبّوا بأن قالوا الواو في الأصل حرف وضع لمعنّى فلا يجوز أن يُحكّم بزيادته مَهْمًا أَمْكَنَ أن يجرى على أصله وقد أمكن هاهنا وجميعُ ما أستشهدول به على زيادة يُمكِن أن يُحمَل فيه على أصله

حجَّةَ فيه أمَّا فول الشاعر

عِدَّةَ حَوْلِ كُلِّهِ رَجَب

فنقول الروابة الصحيجة

يَا لَبْتَ عِدَّةَ حَوْلِي كُلِّهِ رَجَب ه بالإضافة وهو معرفة لا نكرة ، وأمّا فول الآخَر بَوْمًا جَدِبدًا كُلَّهُ

فلا حجّة فيه لأنّه يَحتمل أن يكون توكيدا للمضمر في جَدِيد والمضمرات لا نكون إلاّ معارف وكان هذا أَوْلَى به لأنّه أقربُ إليه من يَوْم فَعَلَى هذا يكون الإنشاد بالرفع، وأمّا قول الآخر

قَدُّ صَرَّتِ البَّكْرَةُ يَوْمًا أَجْمَعَا

فنفول هذا الببت مجهول لا بُعرَفَ قائلُه فلا يجوز الاحتجاج به ثمّ لو قدّرنا أنّ هذه الأبيات التي ذكروها كلها صحيحة عن العرب فأنّ الرواية ما آدَّعُوه لَمّا كان فيها حجّة وذلك لِشُذوذها وقلّنها في بابها إذ لو طردْنا النياس في كلّ ما جاء شاذًا مخالِفًا للأصول والقياس وجعلناه أصلاً لكان ذلك ابودّى إلى أن تَختلِط الأصول بغيرها وأن يُجعَل ما ليس بأصل أصلاً وذلك يُفسِد الصناعة بأسرها وذلك لا يجوز على أنّ هذه المواضع كلّها محمولة على أنسد الصناعة بأسرها وذلك لا يجوز على أنّ هذه المواضع كلّها محمولة على البدل لا على التأكيد، وأمّا قولهم أنّ اليوم موقّت فيجوز أن يقعد بعضه واللبلة موقّتة فيجوز أن يقوم بعضها فإذا أكّدت صح معنى التوكيد قلنا هذا لا يَستنم فإنّ البّوم وإن كان موقّتاً إلاّ أنّه لم يَخرُخ (145 ـ 601) عن كون لا يُعرّف لا فائدة ونا كبد الشائع المنكور بالمعرفة لا بجوز كالصفة ولأنّ ناكيد ما لا يُعرّف لا فائدة فيه على ما بينًا وإنه أعلم،

وَالقَيَاسُ أَمَّا النَّهُلُ فَقَدَ جَاءَ ذَلَكَ عَنِ الْعَرْبُ قَالَ الشَّاعَرِ لَكَنَّهُ شَاقَهُ إِنْ قِبَلَ ذَا رَجَبُ \* يَا لَبْتَ عِدَّةَ حَوْلٍ كُلِّهِ رَجَبُ فَأَكَّد حَوْلٍ وَقَالَ الْآخَرِ فَأَكَّد حَوْلٍ وَقَالَ الْآخَرِ فَأَكَّد حَوْلٍ وَقَالَ الْآخَرِ الْآخَرِ إِنَّا الْقَعُودُ كُرَّ فِيهَا حَفَدًا \* يَوْمًا جَدِيدًا كُلَّهُ مُطَرَّدَا وَقَالَ اللَّخَر فَا وَهُو نَكُرة بقُولُه كُلَّهُ وقالَ اللَّخَر

زَحَرْتَ بِهِ لَيْلَةً كُلَّهَا \* فَجَئْتَ بِهِ مُوْيِدًا خَنْفَقِهَا فَاكُد لَيْلَةً وَهِى نَكْرَة بقوله كُلَّهَا ومُؤْيِدًا خَنْفَقِيقًا ٱسمان من أسماء الداهيــة (601, 144) وقال الآخَر

# قَدْ صَرَّتِ ٱلْبَكْرَةُ يَوْمًا أَجْمَعًا

ا فأكد بَوْمًا بأَجْهَعَ فدل على جوازه ، وأمّا القياس فلأنّ اليوم مُوقَتْ يجوز أن يَعْهُد في بعضه والليلة موقّنة يجوز أن يقوم في بعضها فإذا قلت قعدتُ يؤمّا كُلّهُ وفَهْتُ لَيْلةً كُلّهَا صحّ معنى التوكيد فدل على صحّة ما ذه بنا إليه ، وأمّا البصريّون فاحجتوا بأن قالوا الدليل على أنّ تأكيد النكرة غيرُ جائز من وجهيْن أحدها أنّ النكرة شائعة ليس لها عين ثابتة كالمعرفة فينبغى أن الا يَعْتقر إلى تأكيد لأنّ تأكيد ما لا يُعرّف لا فائدة فيه وأمّا قولهم رَأَيْتُ دِرْهَمًا كُلّ دِرْهَم وما أشبه ذلك فهو محمول على الوصف لا على التأكيد ، والتعبين وكلُّ واحد منهما ضد صاحبه فلا يصلح أن يكون مؤكّدا له ولو والتعبين وكلُّ واحد منهما ضد صرّنا الشائع مخصّصًا وهذا المعنى امتنع أن يجوز موضف النكرة بالمعرفة أو المعرفة بالنكرة لأنّ كلَّ واحد منهما ضدُّ صاحبه وصف النكرة بالمعرفة أو المعرفة والصفة في المعنى هي الموصوف ويستحيل وصف النكرة شائعة والمعرفة عضوصا في حال واحدة فكذلك هاهنا، المناه الكون الذي ها الماحون الشيء الماحدة الكوفيين أمّا ما استشهدول به من الأبيات فلا

حظًّا من حالة الإفراد وحظًّا من حالة التثنية فجعلوها مع الإضافة إلى المظهر بمنزلة المفرد على صورةٍ وإحدةٍ في حالة الرفع والنصب والجرّ وجعلوها مع الإضافة إلى المضمر بمنزلة التثنية في قلب الألف من كلِّ واحد منهما باء في حالة النصب وانجر ً أعتبارًا بكِلاَ الشبهين وإنّما جعلوها مع الإضافة إلى المظهر عنزلة المنرد لأنّ المظهر هو الأصل ولمنرد هو الأصل فكان الأصل أولى بالأصل وجعلوها مع الإضافة إلى المضير بمنزلة التثنية لأنّ المضير فرغ والتثنية فرعٌ فكان النرع أَوْلى بالفرع وهذا الوجه ذكره بعض المتأخِّرين، والوجه اَلْنَانَى وَهُو أَوْجَهُ الوجهَيْنَ وَبِهُ عَلَّلَ أَكْثُرُ المُنَادِّمِينَ وَهُو أَنَّهُ إِنَّهَا لَم نُقَلَب الأُلفُ فيهما مع المظهـر وقُلبت مع المضمر لأنَّهما لَزِمَتَا الإضافةَ وجُرُّ الاسمّ ١٠ بعدها فأَشْبَهَنَا لَدَى وإِلَى وعَلَى وَكَمَا أَنَّ لَدَى وإِلَى وعَلَى لا نُقَلَب أَلنُها ياء مع المظهر نحو لَدَى زَبْدٍ وإِلَى عَمْرِو وعَلَى بَكْرٍ وُنْقَلَب مع المضمر نحو لَدَيْكَ وإلَيْكَ وعَلَيْكَ فَكَدَلَكَ كِلاَ وَكِنْنَا لاَ نُقَلَبِ أَلْنُهَا باء مع المظهر ونُقَلَب مع المضمر والذي بدلُّ على صَّةِ ذلك أنَّ القلبَ في كِلاَّ وكِلْنَا إنَّهَا يَعْنَصُ مِمالة النصب وانجرّ دون حالة الرفع لأنّ لَدَبْكَ إنَّها نُستعمَل في حالة النصب وانجرّ ولا ١٠ تُستعمَل في حالة الرفع فالمذا المعنى كان القلب مختصًا بحالـــة النصب والمجرّ دون حالة الرفع وقد أَفردْنا في الكلام على كِلاً وَكِلْتَا جزءًا ٱستقصَيْنا فيه الغولَ عليهما والله أعلم،

## ٦٢ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أنّ نأكيد النكرة بغير لفظها جائزٌ إذا كانت موقّتةً الله عند في الكوفيون إلى أنّ نأكيد النكرة بغير البصريون إلى أنّ نأكيد النكرة بغير لفظها غيرُ جائز على الإطلاق وأجمعوا على جواز نأكيدها بلفظها نحو جَاء في رَجُلٌ رَجُلٌ ورَأَبْتُ رَجُلاً ومَرَرْتُ برَجُل رَجُل وما أشب نحو جَاء في رَجُلٌ رَجُلٌ والمؤيون فاحجّوا بأن فالوا الدليل على أنّ تأكيدها جائز النقلُ الذلك، أمّا الكوفيون فاحجّوا بأن فالوا الدليل على أنّ تأكيدها جائز النقلُ

كِلتًا إلى المظهر والمضمر فلو كانتِ التثنيةُ فيهما افظيّةً لَمَا جاز إضافتُهما إلى التثنية لأنّ الشيء لا يُضاف إلى نفسه والذي يدلّ على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها تجوز إمالتُهما قال الله نعالى إمّا يَبْلُغَنَ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاَهُما وقال نعالى كِلْنَا ٱلْجَنّتَيْنِ آنَتْ أَكُلَها قرأها حَمْرَةُ وَكُلُفُ بإمالة الألف فيهما ولوكانتِ الألف فيهما للتثنية لَمَا جازت إمالتُها لأنّ ألف التثنية لا تجوز إمالتُها والذي يدلّ أيضا على أنّ الألف فيهما ليست للتثنية أنها لوكانت للتثنية لا تقلبت في حالة النصب وانجر إذا أضيفةا إلى المظهر لأنّ الأصل هو المظهر وإنّما المضمر فرعُه نقول رَأَيْتُ كِلاَ الرَجُلَيْنِ وكذلك نقول في المؤنّث رَأَيْتُ كِلْنَا المَرْأَتَيْنِ الرَجُلَيْنِ وكذلك نقول في المؤنّث رَأَيْتُ كِلْنَا المَرَأْتَيْنِ ولوكانت للتثنية لوجب أن تنقلب مع المظهر كما تنقلب مع المظهر كما تنقلب مع المظهر في المؤنّد وكذلك نقول أن مقصورة وليست للتثنية ، والذي يدلّ على أنّ كلاً ليست مأخوذة من كلّ أنّ كلاً الإحاطة وركلاً لمعنى مخصوص عدلً على أنّ كلاً ليست مأخوذة من كلّ أنّ كلاً للإحاطة وركلاً لمعنى مخصوص فلا يكون أحدها مأخوذ من الآخر ، وأمّا انجواب عن كلمات الكوفيين أمّا أحتجاجهم بقول الشاعر

فِي كِلْتِ رِجْلَيْهَا سُلاَهَى وَاحِدَهْ

10

فلا حجّة فيه لأنّ الأصل أن يقول كِلْتَا بالألف إلّا أنّه حذفها أجتزاء بالفحة عن الألف لضرورة الشعركما قال الآخَر

> فَلَسْتُ بِمُدْرِكِ مَا فَاتَ مِنِّى \* بِلَهْفَ وَلاَ بِلَبْتَ وَلاَ لَوَ ٱ نِّى أَراد بَلَهْفَا فَاجَنزاً بِالفَحْة عن الألف وكَفول الآخَر أراد بلَهْفَا فأجَنزاً بِالفَحْة عن الألف وكَفول الآخَر وَصَّانِيَ ٱلْعَجَّاجُ فِيمَا وَصَّنِي

أراد وَصَّانِي وهذا كثير في أشعارهم، وأمّا قولهم أنّ الألف فيهما تَنقلِب في حالة الإضافة حالة النصب والمجرّ إذا أضينَمَا إلى المضر قلنا إنّها قُلبت في حالة الإضافة إلى المضر لوجهين أحدها أنّهما لمّا كان فيهما إفراد لفظيٌّ ونثنيةٌ معنويّة وكانا تارةً يُضافان إلى المظهر وتارةً (fol. 143) يُضافان إلى المضمر جعلوا لهما

كِلَانَا بَا بَزِيدُ بُحِبُ لَيْلَى . بِفِيَّ وَفِيكَ مِنْ لَيْلَى ٱلتَّرَابِ فَقَالَ بُحِبُ بِالإِفْراد على ما بَيْنَا وقال الآخَر

ِكَلَا نَنَلَيْنَا وَائِنَ بِغَنِيهَ فِي . وَقَدْ فَدَرَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَا هُوَ فَادِرُ فِنَالَ وَائِنُ بِالإِفراد وقال الآخَر

فَكِلْنَاهُمَا خَرَّتْ مَلْعَجَدَ رَأْسُهَا . كَمَا سَجَدَتْ نَصْرَانَةٌ لَمْ نَحَنَّف

فقال خَرَّتْ بالإفراد وقال الآخر

فَكِلْنَاهُمَا قَدْ خُطَّ لِي فِي صَحِيفَةٍ . فَلاَ الْعَبْشُ أَهْوَاهُ وَلاَ الْمَوْتُ أَرْوَحُ اللهَ فَقَالَ خُطَّ بِالإفراد والشواهد على هذا النحوكثيرة جِدًّا، وأمّا رَدُّ الضمير مُثَنَّى حملًا على المعنى فعلى ما حُكى عن بعض العرب أنّه قال كِلاَهُمَا قَائِمَانِ وَكُنْنَاهُمَا لَقِينُهُمَا وَقَالَ الشاعر

كِلْاَهُمَا حِبنَ جَدَّ ٱلْجُرْئُ بَيْنَهُمَا . قَدْ أَقْلَعَا وَكِلاَ أَنْفَيْهِمَا رَابِي فَعَالَ أَقْلَعَا حَلا عَلَى المعنى وفال رَابِي حَمَلًا عَلَى اللفظ والحَمِل في كِلاَ وَكُلْنَا عَلَى اللفظ أَكْثُرُ مِن المحمل على المعنى ونظيرُها في المحمل على اللفظ نارةً وفي المحمل (٢٠١٠ ـ ١٥١) على المعنى أخرى كُلُّ فإنّه لها كان مفردا في اللفظ مجموعا في المعنى رُدَّ الضمير إليه تارةً على اللفظ وتارةً على المعنى كقولهم كُلُّ القَوْمِ ضَرَّنْهُ وكُلُّ القَوْمِ ضَرَّنْهُمْ وقد جاء بهما الننزيل فال الله تعالى إنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ إلاَّ آنِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا فقال آتِي بالإفراد ، عملا على المعنى في كُلُّ أَنَوْهُ وَالحِرِينَ فقال آتَوْهُ بالمجمع حملا على المعنى الا أن المحمل على المعنى في كُلُّ أَكْثُرُ مِن المحمل على المعنى في كُلُّ أَكْثُرُ مِن المحمل على المعنى في كُلُّ المَثْرُونُ وَكُلْ أَنْكُ تُضِيفِهما إلى التثنية فتقول وكُلْ أَخَوْبُكَ ومَرَرْتُ بِهِكَلَ أَخَوَبُكَ وجَاء في جاء أن فيهما إفرادًا لفظبًا أنك تُضيفهما إلى التثنية فتقول جَاء في كِلاً أَخَوَبُكَ ومَرَرْتُ بِهِكَلَ أَخَوَبُكَ وجَاء في عَلَى المُعْلَى وَكُلْ أَخَوَبُكَ ومَرَرْتُ بِهِكَلَ أَخَوَبُكَ وجَاء في المُعْلَ عَلَى المُعْلَى وَكُلْ أَخَوَبُكَ ومَرَرْتُ وكُلُونَ عَلَى المُعْلَى وكَلَانَ كَلَا أَخَوَبُكَ وجَاء في المُعْلَى عَلَى المُعْلَقِلَ عَلَى المُعْلَى عَلَى المُعْلِى وَمَرَرْتُ بِهِمَا وكذلك حكم إضافة عِن أَخَوَاكَ كِلَاهُمَا وكَافَهُمَا وكَافَة عَلَى المُعْلَى عَلَى المُعْلَى عَلَى المُعْلَى عَلَى المُعْلَى عَلَى المُعْلَى عَلَى المُعْلِى المُعْلَى عَلَى الله عَلَى المُعْلَى المُوافَة وكَالَتَ وكلَاكَ وكذلك حكم إضافة وكَاكَ وكَالَتُ وكلَاكُ وكذلك حكم إضافة وكالله على المُعْلَى المُعْلَى المُولِقُولِ المُنْ الْعَلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى 
والألفُ فيهما كالألفِ في عصًا ورحًا، أَمَّا الكوفيُّونَ فَاحْتِمُوا بِأَن قالوا الله للتثنية النقلُ والقياسُ، الدليل على أنَّهما مُثَيَّان لفظًا ومعنى وأنّ الأالفَ فيهما للتثنية النقلُ والقياسُ، أَمَّا النقلَ فقد قال الشاعر

فِي كِلْتِ رِجْلَيْهَا سُلاَهَى وَاحِدَهْ \* كِلْنَاهُمَا مُقْرُونَـــَةٌ بِزَائِــدَهْ

و فأفرد قوله كِلْتُ فدل على أن كِلْتَا تننية ، وَأَمَّا الْقياس فَالُولَ الدليل على الْمَهَا الف التثنية (141 .60) أنها تنقلب إلى المياء في النصب والجرّ إذا أُضيانتا إلى المضر وذلك نحو قولك رَأَيْتُ الرَجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَمَرَرْتُ بِالرَجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَمَرَرْتُ بِالرَجُلَيْنِ كَلَيْهِمَا وَلَو كَانتِ الأَلف في وَرَأَيْتُ المَرْأَتَيْنِ كَلْتَيْهِمَا ولو كَانتِ الأَلف في الخرِها كالألف في آخرِ عَصًا ورَحَاهُمَا ولم تنقلب كما لم تنقلب الفهما نحو رَأَيْتُ المَواللهِ النقلبَ الفهما نحو رَأَيْتُ الفلاب الفليت الألف فيهما انقلاب ألف المنابر ألف المنابر الفي الزيْدَان والعمران دل على أن تنيتَهما الفظيّة ومعنوية ، وأمّا النقلاب ألف المنابر تارة يُرد إليهما مفردا حملا على اللفظ وتارة يُرد إليهما مفردا حملا على اللفظ فقد جاء ذلك كثيرا قال على الله تعالى كِلْتَا المُعَيِّرِ مَفْردا حَمَلا على اللفظ فقد جاء ذلك كثيرا قال كان مثنَّ لفظا ومعنَّ لكان يقول النَّاكا تقول الزَيْدَانِ ذَهَبَا والعَمْرانِ

كِلَا أَخَوَيْنَا ذُو رِجَالٍ كَأَنَّهُمْ \* أُسُودُ ٱلشَّرَى مِنْ كُلِّ أَغْلَبَ ضَيْغَمِ فَقَالَ ذُو بِالإِفراد حَمَلًا عَلَى اللفظ ولوكان مثنَّى لفظا ومعنَّى لَقالَ ذَوَا رَقَالَ لَاَخْر

. كِلَا أَخَوَيْكُمْ كَانَ فَرْعًا دِعَامَةً \* وَلِكِنَّهُمْ زَادُولَ وَأَصْبَعْتَ نَاقِصَا فَقالَ كَانَ بِالإِفراد حملًا على اللفظ ولم يَقُلْ كَانَا وقال الآخَر أَكَانَا وقال الآخَر أَكَانَا \* عَلَى مَا سَاء صَاحِبَهُ حَرِيصُ الْأَفْلُ حَرِيصُ وقال الآخَر

بإضافة آسمه إلى آسمه فوجب أن لا يجوزكما لوكان لفظُهما مُتَّفقًا، وَإُمَّا الجواب عن كلمات الكوفيِّين أمَّا ما أحجَّوا به فلا حجَّةَ لهم فيــه لأنَّه كُلُّه محمولٌ على حَدْف المضاف إليه وإقامةِ صنته مقامَه أمَّا قولُه تعالى إنَّ هَذَا لَهُوَ حَنَّ ٱلْبَنَينِ فالتنديرِ فيه حَنَّ الْأَمْرِ الْبَنَينِ كَمَا قال نعالى وَذَلِكَ دِينُ ه ٱلْقَيِّمَةِ أَى دِينُ المِلَّةِ النَّيِّمَةِ وأمَّا قوله نعَّالى وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ فالنقدير فيه وَلَدَّارُ السَّاعَهِ الآخِرَةِ وأمَّا قوله نعالى وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ أَى حَبَّ الزَرْعِ الْحَصِيدِ ووصف الزَرْعَ بالْحَصِيد وهو النحفيق لأنَّ الْحَبَّ ٱسمُ لِمَا يَنْبُت فَى الزرع وانحَصْد إنَّما يَكُون للزَرْع الذي ينبت فيه انحبُّ لا للحبُّ ألَّا نرے أنَّكَ نغول حصدتُ الزَّرْعَ ولا نغول حصدتُ الحبِّ وأمَّا فوله نعالى وَمَا كُنْتَ ١٠ بِجَانِب ٱلْغَرْبِيِّ فالتندير فيه بِجَانِبِ المَكَانِ الغَرْبِيِّ وَإَمَّا فُولِمُ صَلَاةُ الْأُولَى فالنقدبر فبه صَلَاةُ السَاعَةِ الْأُولَى وأمَّا قولهم مَسْجِدُ اكْجَامِعِ فالنقدبر فيه مَسْجِدُ الدَّوْضِعِ الجَامِعِ وأمَّا قولِم بَعْلَةُ الحَمْقَاء فالنقدير فيه بَقْلَةُ الجَنَّةِ الحَمْقَاء لأنّ البقلة آَسُمُ لِمَا نبت من تلك انجنَّة ووصف انجنَّة بانحُمْق وهو التحقيق لأنَّها الأصل وما نبت منها فرعٌ عليها فكان وصف الأصل بالحُبْق أَوْلَى من ١٠ وصف الفرع وإنَّما وُصفَت بذلك لأنبَّها تنبُت في مجارے السَّبول فتَقامَها ولذلك بنولون في المَثَل هو أَحْمَقُ مِن رِجْلَةٍ فإذا كان جميعُ ما ٱحْجَبُوا به محمولا على حَذْفِ المضاف إليه وإفامةِ صفيه مفامَه على ما بيّنًا لم بكن لهم فيه حجَّةٌ وإنه أعلم،

## ٦٢ مسئلة

م ذهب الكوفيون إلى أنّ كِلاً وكِلْمَا فيهما تَثْنِيَةٌ لفظيّة ومعنويّة وأصلُ كِلاً كُلاً كُلاً كُلاً فَخَنَّفتِ اللام وزيدتِ الألف للتثنية وزيدت التاء في كِلْمَا للتأنيث والألف فيهما كالألف في الزَيْدَان والعَمْرَان ولزم حَذْفُ نون التثنية منهما الدُورِمهما الإضافة وذهب البصريّون إلى أنّ فيهما إفرادًا لفظيًّا وثثنيةً معنوبَّةً

لَكَان ذلك من أقصح الكلام وفي وُقوع الإجماع على خِلافِه دليلٌ على وَهْ وَقوع الإجماع على خِلافِه دليلٌ على وَهْ القراءة أنّه رأك في مصاحف أهل الشأم شركايهم مكتوبا بالياء ومصاحف أهل المجاز والعِراق شركاوهم بالواو فدلٌ على صحّة ما ذهبنا إليه وإلله أعلم،

## ٦١ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا أختَلف اللفظان وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز، أمّا الكوفيّون فاحجّوا بأن قالوا إنّها قلنا ذلك لأنّه قد جاء ذلك في كتاب الله وكلام العرب كثيرا قال الله تعالى إنّ هَذَا لَهُوَ حَقْ ٱلْمِقِينِ والبقين في المعنى نَعْتُ الحقّ لأن الأصل فيه المحقق البقينُ والنعت في المعنى هو المنعوت فأضاف المنعوت إلى النعت وها بمعنى واحدٍ وقال نعالى وَلدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ والآخرة في المعنى نعتُ الدار والأصل فيه وَلدًارُ الآخِرة في ألم أن الأخرة وها بمعنى واحدٍ وقال نعالى جَنَّات وَحَبَّ ٱلْمُصِيدِ وَلَا الله وقال نعالى جَنَّات وَحَبَّ ٱلْمُصِيدِ وَلا المعنى هو المحقيد وقد أضافه إليه وقال نعالى وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ وَالْمَارُ الْمَعْنَى هو المحقيد وقد أضافه إليه وقال نعالى وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ وَالْمَارُ الْمَارِي وَالْمَارُ الْمَارِي وَمَا المَعْنَى هو العَرْبِيّ مَا الماراعي

وَقَرَّبَ جَانِبَ ٱلْغَرْبِيِّ يَأْدُو \* مُدَبَّ ٱلسَّيْلِ وَاجْنَنَبَ ٱلشَّعَارَا ومن ذلك قولهم صَلَاةُ ٱلْأُولَى ومَسْجِدُ الْجَامِعِ وبَقْلَةُ الْحَمْقَاءِ والْأُولَى في المعنى هي الصلاةُ والمجامع هو العسجد والبقلة هي المحمقاء وقد أضافوها إليها فدل على ما قلناه، وأمّا البصريون فاحتجّوا بأن قالوا إنّما قلنا أنّه لا يجوز لأنّ على ما قلناه بُراد بها النعريفُ (140 60) والتخصيصُ والشيء لا يَتعرّف بنفسه لأنّه لوكان فيه نعريف كان مستغنيا عن الإضافة وإن لم يكن فيه نعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من النعريف إذ يَستحيل أن يَصيرَ شيئًا آخَرَ

فنصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف لأنّ التقدير يِللهِ دَرُّ مَنْ لاَمَهَا ٱلْيَوْمَ وَفَالَ أَبُو حَيَّةَ النُّميرِيّ

ُ كَمَا خُط ٱلْكِتَابُ بِكَفَتِ بَوْمًا ، يَهُودِيّ بُقَارِبُ أَوْ بُزِيلُ فنصل بين المضاف وللضاف إليه لأنّ لنديره بِكَفَتِ يَهُودِيّ بَوْمًا وقال ه ذُو الرُمَّةِ

كَأْنَّ أَصْوَاتَ مِنْ إِبِغَالِهِنَّ بِنَا . أَلَىاخِرِ ٱلْمَيْسِ أَصْوَاتُ ٱلْفَرَارِيجِ ِ وقالتِ آمرأة من العرب دُرْنَا بنت عَبَّعَبَّةَ الجَحْدَريَّة وقيل عَمْرَةُ الجُشَّميَّة هُمَا أَخَوَا فِي ٱنْحَرْبِ مَنْ لَا أَخَا لَهُ . إِذَا خَافَ بَوْمًا نَبُوَّةً فَدَعَاهُمَا فنصل بين المضاف وَللضاف إليه لأنّ لقديره هُمَا أَخَوَا مَنْ لاَ أَخَا لَهُ فِي ١٠ اكْمَرْبِ لْأَنَّ الظرف وحرف الجرِّ يَتَّسِع فيهما ما لا يَتَّسع في غيرها فَيَقِينَا فيما سواها على مُقَنضَى الأصل، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيِّينَ أمَّا ما أنشدوه فهو مع قلَّته لا يُعرف قائلُه فلا يجوز الاحتجاج به وأمَّا ما حَكَى الكِسائيُّ من قولهم هَٰذَا غُلَامَ وَٱللَّهِ زَيْدٍ وما حَكَاه أبو عُبيدةً عن بعض العرب من قوله فتَسْمُّعُ صَوْتَ وَاللَّهِ رَبُّهَا فنقول إنَّما جاء ذلك في البمين لأنَّها تدخل على أخبارهم ١٥ للتوكيد فكأنَّهم لمَّا جازول بها موضعها أسندركوا ذلك بوَّضْع البمين (601. 139) حيث أدركوا من الكلام ولهذا يسمُّونها في مثل هذا النحو لَغُوًّا لِزيادتها في الكلام في وقوعها غيرَ موقعها والذي بدلُّ على صحَّةِ هذا أنَّا أجمعُنا وإيَّاكُم على أنَّه لم يَعِينُ عنهمُ النصل بين المضاف والمضاف إليه بغير اليمين في أختيار الكلام، وأمَّا فِراءَهُ مَن فرأ من القرَّاء وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٠٠ فَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَّكَا يُهِمْ فلا يَسوغ لَكُمُ الاحتجاج بها لأنَّكُم لا نقولون بمُوجِبِها لأنَّ الإجماع وافعٌ على أمتناع النصل بين المضاف والمضاف إليه بالمنعول في غير ضرورةِ الشعر والقرآنُ لبس فيه ضرورةٌ وإذا وقع الإجماع على أمتناع ِ النصل بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطِّرار فَبَانَ أَنَّهَا إِذَا لَم يَجِزُ أَن تُجَعَلَ حَجَّةً في النظير لم يجز أَن تُجعَلَ حَجَّةً في النَّقيض ، والبصريّون يذهبون إلى وَهْي هنه الغِراءة ووَهْمِ الفارَى إذ لوكانت صحيحةً ذلك بغير الظرف وحرف الجرّ، أمّا الكوفيّون فأحَجّوا بأن قالول إنّها قلنا ذلك لأنّ العرب قدِ ٱستعملَتْه كثيرا في أشعارها قال الشاعر

فَرَجَعِتُهَا بِمِزَجَّةٍ \* زَجَّ ٱلْقُلُوصَ أَبِي مَزَادَهُ

والتقدير زَجَّ أَ بِى مَزَادَةَ العَلوصَ فنصل بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص ه وهو منعول وليس بظرف ولا حرف خنض وقال الآخَر

نَهُرُ عَلَى مَا تَسْنَمِرُ وَقَدْ شَفَتْ \* غَلَا يَّلَ عَبْدُ ٱلْقَيْسِ مِنْهَا صُدُورِهَا والتقدير شَفَتْ غَلَائِلَ صُدُورِهَا عَبْدُ القَيْسِ مِنْهَا فنصل بين المضاف والمضاف (601. 138) إليه وقال الآخر

يَطُفْنَ بِجُوزِيِّ ٱلْمَرَانِعِ لَمْ نُرَعْ \* بِوَادِيهِ مِنْ قَرْعِ ٱلْقِسِيَّ ٱلْكَنَائِنِ ١٠ والتقدير مِنْ قَرْعِ الكَنَائِينِ القِسِيَّ وقال الآخَر

فَأَصْبَعَتْ بَعْدَ خَطَّ بَهْجَتِهَا \* كَأَنَّ قَفْرًا رُسُومَهَا قَلَمَا

والتقدير بَعْدَ بَهْجَتِهَا ففصل بين المضاف الذي هو بَعْدَ والمضاف إليه الذي هو بَهْجَتِهَا بالفعل الذي هو خط ونقديرُ البيت فأصْبَحَتْ قَفْرًا بَعْدَ بَهْجَتِهَا كَأَنَّ قَلَمًا خَطَ رُسُومَهَا وقد حكى الكسائي عن العرب هذا غلام وَلَيْهُ زَيْدٍ وحكى أبو عكي أبو عُبَيْدَة قال سبعت بعض العرب يقول إنَّ الشَّاة لَتَعْبَرُ فَسَمْعُ صُوْتَ وَاللهِ بقوله وَاللهِ بقوله وَاللهِ وإذا جاء صُوْتَ وَاللهِ مَنْ المَسْعِمُ الله وقد قرأ آبن عامر أحد القرّاء السبعة وكذلك في الكلام فني الشعر أولى وقد قرأ آبن عامر أحد القرّاء السبعة وكذلك زين لكنير مِن المُشْوركِين قَتْلُ أولادَهُمْ شُركائِهِمْ بنصب أولادَهُمْ وجرِ شُركائِهِمْ فَنصل بين المضاف والمه بقوله أولادَهُم والتقدير فيه قَتْلُ شُركائِهِمْ أولادَهُم والتقدير فيه قَتْلُ في الشعر أولى المفاف والمضاف اليه بقوله أولادَهُم والتقدير فيه قَتْلُ في الشعر أولى، وأمّا البصريون فأحجبوا بأن قالول إنها قلنا أنّه لا يجوز أن يُفصل في الشعر أولى المضاف والمضاف اليه بمنزلة شيء واحد فلا يجوز أن يُفصل في الشعر أولى النصل بينهما وإنّها جاز الفصل بينهما بالظرف وحرف المجرّكا قال عَمْرُو بن قَيهِئَة بينهما وإنّها جاز الفصل بينهما بالظرف وحرف المجرّكا قال عَمْرُو بن قَيهِئَة لينهما وإنّها جاز الفصل بينهما الشَنْعَبَرَتْ \* يلله دَرُ الْبُومُ مَنْ لاَمْهَا لاَنْ المَعْدَ لاَنْ عَالَو اللهُ اللهُ المَعْدَ اللهُ المَنْ المُنْعَلِيْنَ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَ

الشباب والنوَّة وفيل هو الحُلُم وقيل عشرون سنة وقيل ثلاث وثلاثون سنة وفيل أربعون سنة، وقولم الأصل في الهيزة أن تكون همزةَ قطع لأنَّه جَعُ بِينَ قَلْنَا لُو كَانْتَ الْهُورَةُ فَيْهِ هُزَّةً قَطْعَ لَهَا جَازٍ فَيْهِ كُسُرُ الْهُورَةُ فَقَيْلُ إِيهُنُ اللَّهِ لأنَّ ما جاء من الجمع على وزنِ أَفْعُل لا يجوز فيه كسرُ الهمزة فلمًّا ه جاز هاهنا بالاجماع كُسُرُ الهمزة دلُّ على أنَّهَا لبست همزةً قطع ٍ، وأمَّا قولهم أُنهَا لوكانت همزةً وصلِ لَكان بنبغى أن نَكون مكسورةً قَلْناً إِنَّها جاءتُ منتوحةً وإن كان النباس بنتضي أن تكون مكسورةً لأنهم لمَّا كثُر أستعاله في كلامهم فنحوا فيه الهمزة لأنَّها أخفُّ من الكسرة كما فنحوا الهمزة التي تَدخل على لام النعريف وإن كان الأصل فيها الكسر لكثرة الاستعال فكذلك هاهنا، ١٠ وأمَّا قُولُم أنَّ الهمزة ثبتت في قولِم أَمُ ٱللَّهِ لَأَنْعَكَنَّ مع تَحرُّكِ ما بعدها قلنا إنَّما ثبتتُ الهمزة فيه من وجهَيْن أحدها أنَّ الأصل في الكلمة أَيْمُنَّ فالهمز أدخله على الياء وهي ساكنة فلمًا حُذفت وحذفُها غيرُ لازم ِ فِي حَمَها والثاني أنّ حركة المبم حركةُ إعراب ولبست لازمةً ونَستُط فى الوقف فلذلك ثبتث هزة الوصل والدليل على ذاك أنّ العرب نفول في ٱلْأَحْمَر أَتَحْمَرُ فلا ١٠ بجذِفون همزة الوصل لأنّ حركةً اللام لبست بلازمة وبعض العرب بجذِفون الهمزة لِغَرُّكِ ما بعدها على أنّ مِن العرب مَن يَفُول مُ ٱللهِ فَجَاذِف الْهمزة وفيها لغات كثيرة تُنيف على عشر لغات أَيْمُنُ ٱللهِ وَإِيمُنُ ٱللهِ وَأَبْمُ ٱللهِ وإِيمُ ٱللَّهِ وَأَمُ الله ومُ ٱللَّهِ ومَ ٱللَّهِ ومِ ٱللَّهِ وَلَيْمُنُ ٱللَّهِ ومُنُ ٱللَّهِ ومُنْ رَلِّي ومِنْ رَبِّي ومُن لا ندخل إلاّ على رَبّ وحدَه ولا ندخل على غيره كما لا ٢٠ تدخل التاء إلاّ على الله في نَاللهِ والله أعلم،

# ٦٠ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز النصل بين المضاف والمضاف إليه بغير ٢٠ الظرف وحرف الخنض لضرورة الشعر وذهب البصربّون إلى أنه لا يجوز

يقولون في جمع يَمِين أَيْمُنْ قال زُهيرُ فَتُجْمَعُ أَيْمُنْ مِنَّا وَمِنْكُمْ \* بِمُقْسَمَةٍ تَمُورُ جِهَا الدِّمَاءِ وقال الأَزْرَقُ العَنْبَرِيِّ

طِرْنَ ٱنْقِطَاعَةَ أَوْنَارٍ مُخَظَرَبَةٍ \* فِي أَقْوُسٍ نَازَعَتْهَا أَيْهُنَ شُهُلًا • وقال الآخَر

يَأْنِي لَهَا مِنْ أَيْبُنٍ وَأَشْهُلِ

وَالْأُصِلَ فِي هَرَةً أَيْهُن أَن تَكُون هَرَةً قَطْع لَانَة جُغُ إِلاَّ أَيَّها وُصلت لَكُثْرة الاستعال وبَقِيَتْ فَتَحَتُها على ما كانت عليه في الأصل ولو كانت على ما زعمتم في الأصل همزة وصل لَكان ينبغي أن تكون مكسورة على حركتها ١٠ عندكم في الأصل والذي يدل على أنها ليست همزة وصل أنها ثبتت في قولهم أَمُ الله لِلَّ وَعَلَى فَعَدَ فَلَ المَّم وهي مَحَرِّكَةٌ ولو كانت همزة وصل لوجب أن تُحذف لِتحرُّكِ ما بعدها، وأمّا البصريّون فاحجيّوا بأن قالها إنّها فلنا أنّه مفرد وليس بجمع بين لأنّه لوكان جمع بين لوجب أن تكون همزته همزة وصل دل على أنّه ليس محمع بين قال الشاعر

بَ بَ مَ وَقَدْ ذَكَرَتْ لَى بِٱلْكَثِيبِ مُوَّالِقًا \* قَلَاصَ سُلَيْمٍ أَوْ قِلَاصَ بِنِي بَكْرٍ فَقَالَ فَرِيقُ ٱللّهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وفى عَوْضَ ئلاث لغات عَوْضُ بالضمّ وعَوْضَ بالنفح وعَوْضِ بالكسر وَكَلَّا بمعنى حَتَّا فال الشاعر

أَلَبْسَ فَلِلَّا نَظْرَهُ إِنْ نَظَرْنِهَا . إِلَيْكِ وَكَلَّا لَبْسَ مِنْكِ قَلِيلُ

وأمّا المجواب عن كلمات الكوفيين أمّا قولم أنّ هذه اللام ليست لامّ هلابتداه لأنّ الابتداء بُوجِب الرفع وهذه اللام بجوز أن يَلِيَها المفعول الذي بجب له النصب نحو قولهم لَطَعَامَكَ زَبْدُ آكِلُ قلنا الأصل في اللام هاهنا أن تدخل على زيد الذي هو المبتدأ وإنّها دخلت على المفعول الذي هو معمول الخبر لأنّه لمّا قُدّم في صدر الكلام وقع موقع المبتدأ فجاز دخول اللام عليه لأنّ الأصل في هذه اللام أن ندخل على المبتدأ فإذا وقع المفعول موقعه لأنّ الأصل على معمول المخبر إذا وقع موقعة كفولك إنّ زَبْدًا لَطَعَامَكَ آكِلُ وكفول الشاعر (60. 130)

إِنَّ آمْرًا خَصَّنِي عَهْدًا مَوَدَّنَهُ . عَلَى اَلنَّنَاءَى لَعِنْدِى غَيْرُ مَكْنُورِ وإن كان الأصل فيها أن ندخل بعد نَقْلها عن الاسم على الخبر لا على ١٥ معموله لوقوعه موقعه فكذلك بجوز دخول هذه اللام على المنعول إذا وقع موقعه موقع المبتدأ وإن كان الأصل فيها أن ندخل على المبتدأ لوقوعه موقعه والله أعلم،

## ٥٩ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أنَّ قولم فى القَسَمَ أَيْمُنُ اللهِ جَعُ بَمِين وذهب البصربون إلى أنّه لبس جَعَ بمِين وأنّه اَسمٌ مفرد مشتقٌ من البَّمْن، أمّا الكوفيون فاحتبّوا بأن قالوا الدليل على أنّ أَيْمُن جَعُ بَمِين أنّه على وزن أَنْعُل وهو وزن بَختص به الجمع ولا يكون فى المفرد بدلّ عليه أنّ التقدير أَنْ فَولْم أَيْمُنُ اللهِ أَى عَلَى أَيْمُانُ اللهِ عَلَى قَولُم أَيْمُنُ اللهِ أَى عَلَى أَيْمُانُ اللهِ عَلَى قَولُم أَيْمُنُ اللهِ أَى عَلَى أَيْمُانُ اللهِ عَلَى فِيما أَقْسِم بِهِ وهم

قَسَمَ مَقَدَّرِ وَالتَقَدَيرِ فَإَلَّهِ لَزَيْدٌ أَفْضَلُ مِن عَمْرِو فأُضمر اليمينُ ٱكتفاء باللام منها وذهب البصريُّون إلى أنَّ اللامَ لامُ الابتداء، أمَّا الكوفيُّونَ فأحجِّوا بأن قالوا الدليل على أنّ هذه اللام جوابُ النَّسَم وليست لامَ الابتداء أنّ هذه اللام يجوز أن يَايِبَها المفعول الذي يجب لـ النصب وذلك نحو قولهم ه لَطَعَامَكَ زَيْدٌ آكِلٌ فلوكانت هذه اللام لامَ الابتداء لَكان يجب أن يكون (fol. 135) ما بعدها مرفوعًا ولَمَاكان يجوز أن يَلِيَهَا المفعول الذي يجب أن يكون منصوبا، وأمَّا البصريُّون فأحجِّوا بأن قالوا الدليل على أنَّها لامُ الابتداء أنَّها إذا دخلت على المنصوب بظَّنَنْتُ أُوجِبَتْ له الرفعَ وأَزالت عنه عَمَلَ ظَنَنْتُ نَقُولَ ظَنَنْتُ رَيْدًا قَائِمًا فإذا أَدخلتَ على زيد اللَّام قلتَ ظَنَنْتُ . الزَيْدُ قَائِمُ فأُوجبَتْ له الرفع بالابتداء بعد أن كان منصوبا فدلٌ على أنَّها لامُ الابتداء قالوا ولا يجوز أن يُقال أنّ الظنَّ محمول على النَّسَم فاللامُ جواب القَسَم كقولهم وَاللهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ لا لامُ الابتداء فإذا كانت جوابَ النَّسَمَ فَحُكْمُهَا أَن تُبطِّل عَلَ ظَنَنْتُ فَلَهٰذَا وجب أَن يُرفَع زيد بما بعب لا بالابتداء وهذا لأنَّ حكمَ لام ِ القَسَم في كلِّ موضع ِ أن لَا يعمل ما قبلها فيما ١٠ بعدها ولا ما بعدها فيما قبلها لأنّ ما بعدها من الكلام محلوفٌ عليه فلو جُعل شيء منه قبلها لَزال منه معنى اكتَلْف عليه لأنَّا نقول لَا بجوز أن يكون الظنّ قَسَمًا لأنّه إنّما نُقسِم بالشيء في العادة إذا كان عظما عند الحالف كَقُولُهُ ئَاللَّهِ ئَالْقُرْآنِ قَالَنَّبِيِّ فَأَبِى وَمَا أَشْبَهُ ذَلَكَ مَمَّا يَحْلِفُ بَهُ أَهْلُ اكجاهليّة وِالإسلام ومعنى الظنِّ خارجٌ عن هذا المعنى، فأمَّا قولهم جَيْرٍ لَأَذْهَبَنَّ وعَوْضَ . ۚ لَأَقُومَنَّ وَكَلَّا لَأَنْطَلِفَنَّ فإِنَّمَا أَقْسَمُوا بها لأنبَّم أَجْرَوْهَا مُجْرَى حَقٍّ واكحقُ معظّم فى النفوس بخلاف الظنّ الذَّى فيه معنى الشكّ وجَبْرِ بمعنى نَعَمُّ قال الشاعر

إِنَّ ٱلَّذِى أَغْنَاكَ يُغْنِينِي جَيْرٌ \* وَٱللهُ نَفَّاحُ ٱلْبَدَيْنِ بِٱلْخَيْرُ وَعُوْضَ بَعْنِي الدَّهْرَ قال الشاعر

5

رَضِيعَىْ لِبَانٍ ثَدْىَ أُمِّ تَعَالَفًا \* بِاسْعَمَ دَاجٍ عَوْضَ لاَ نَتَفَرَّقُ

قالوا مَعْتَبٌ بغير آدِّغام وإن كان النباسُ الادِّغامَ وكذلك قالوا العَجَّاج والتحبِّاج بإمالة الألف وإن كان قباسها أن لا نُهال لعدم شرط الإمالة من الباء والكسرة وهذا لأنَّ من كلامهم أن يجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في سائر الكلام إمَّا لكثرة الاستعمال أو تنبيهِ على أصلِ أو غيرِ ذلك، وأمَّا ه أحجاجهم بما حكَى يونسُ أنّ مِن العرب مَن يغول مَررتُ بِرَجُلِ صالح ِ إلاّ صالح ِ فطالح ِ أَى إلا أَكن مررتُ برجل صالح ٍ فقد مررتُ بطالح ۗ قلنــا هذا لغَهُ قَلِيلَةٌ فَى الاستعمال بعيدةٌ عنِ النياسُ فلا يجوز أن يُقاسَ عليها أمَّا قلَّتُها فى الاستعمال فظاهرٌ لأنَّ أكثرَ العرب لا نَتكلَّم بها وإنَّما جاءت قليلةً فى لغة لِبعض العرب وأمَّا بُعْدُها عنِ النياسِ فإنَّكَ تَفتقر إلى إضارِ أشياء وحكم . ، الإضار أن يكون شيئًا وإحدًا أَلاَ نرى أنَّك اذا فلت مَرَرْتُ بِرَجُلِ صالحَ إِ إِلَّا صَالَحِ فَطَالَحِ نَقَدِيرُهُ إِلَّا أَكُنَ مَرْرَتُ بَصَالَحٍ فَنَفَتَفَرَ إِلَى أَشْيَاءَ وَذَلْكَ بَعَيْدٌ عن النَّيَاسُ وَهَذَا شبيه بَنُولُ النَّحُوبَينُ وَمَا مُرَّرْتُ بِزَّبْدٍ فَكَيْفَ أَخِيهِ ويَنُولُ الرجل جِئْنُكَ بِدِرْهُم فِنْفُولَ النَّجِيبِ فَهَلَّا دِينَارٍ وهذا كُلَّه رَدِئٌ لا نتكلُّم بِـه العرب، وأمَّا ما رُوى عن رُوْبَةَ من فوله خَيْرٍ عَافَاكَ اللهُ أَى بِخَيْرٍ فهو مَن ١٠ النَّاذَ الذَّى لا بُعَّنَدُّ به لِقاَّته وشَذُونِهِ وَكَذَلك جَّبِعُما ٱستشهدول به منَّ الأبيات وقد أَجَبْنَا عنها في مواضعها بما يُغْنِي عنِ الإعادة، وَأَمَّا إضارُ رُبَّ بعد الواو والنا. وَبَلْ وهي حروفُ جرِّ فإنَّما جاز ذلك لأنَّ هذه الأحْرُفَ صارت عِوَضًا عنها دالَّةَ عليها فجار حَذْنُها وما حُذف وفى اللنظ على حَذْنِهِ دلالَّهُ أو حُذف إلى عوضٍ وبدل فهو في حكم الثابت وقد بيَّنَّا ذلك مُستقصَّى في موضعه ٢٠ بخلاف هأهنا فإنَّكم جوَّزتم حَذْفَ حرفِ الفَّسَم ولا دلالة في اللفظ على حذفه ولا الى عوضٍ وبدلٍ فبَان الفرق بينهما والله أعلم،

٥٨ مسئلة

وَهَا التنبيه محو آللهِ مَا فَعَلَ وَهَا ٱللهِ مَا فَعَلْتُ لأنَّ ألف الاستفهام وهَا صارَنَا عِمَوْمًا عَنْ حرف النَّسَمَ والذي يدلُّ على ذلك أنَّه لا يجوز أن يظهر معها حرف القَسَم فلا يقال أُكَاللهِ ولا هَا كَاللهِ لأنَّه لا يجوز أن يُجمَع بين العِوَض والمُعَوَّض أَلَا نرى أنَّ الواو لمَّا كانت عِوَضًا عن الباء لم يجز أن يُجمَع بينهما ه فلا يجوز أن يُقال بِهَوَاللهِ لَأَفْعَلَنَّ فكذلك هاهنا ، وَأَمَّا انجول عن كلمات ، الْكُوفَيِّينَ أَمَّا ٱحْتِجَاجِهِم بقولهُم اَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ فإنَّمَا جَازِ ذلك مع هذا الاسم خاصّةً على خلاف القياس لكثرةِ آستعماله كما جاز دخولُ حرف النداء عليه مع الألف واللام دون غيره من الأساء لكثرة الاستعمال فكذلك هاهنا جاز حَذْفُ حرف اكخنض لكثرة الاستعمال مع هذا الاسم دون غيره فَبَقِينا ١٠ فيما عَداهُ على الأصل يدلُّ عليه أنَّ هذا الاسم يَختصٌ بما لا يكون في غيره أَلَا ترى أنَّه يَجْنَصَّ بالناء كقوله نعالى وَنَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ وإن كان لا بجوز دخول التاء في غيره كما لا بجوز إدخالُ التاء في أَسْنَتُوا إلَّا في خلاف الخِصب ولا يقال تَألَرَّحْمَٰنِ ولا تَألَرَّحِيمِ وَكِمَا أنَّ مَا حَكَاهُ أَبُو الْحَسن الأَخْنَشُ منَ قوله تَرَيِّى لا يدلُّ على جوازه اِلشُذُوذِهِ وقِلَّته فَكَذَلَك قولهم اَللهِ لَأَفْعَلَنَّ ١٠ لا بدلُّ على جوازه في غيره وآختصاصُ هذا الاسم ِ بهذا الحكمُر كآختصاصِ لَاتَ بَعِينٍ ۚ وَلَدُنْ بِنُدْوَةً وَجَاءَتْ بِحَاجَتِكَ فِى قَوْلِمْ مَا جَاءَتْ حَاجَتَكَ فَانَّ لَاتَ لا نعمل إلَّا في الحِين ولَدُنْ لا تنصِب إلَّا غُدْوَةً وْجَاءَتْ لا ننصب إلَّا حَاجَتَكَ كأنَّهم قالوا مَا ضَارَتْ حَاجَتَكَ أَوكَانَتْ حَاجَتَكَ وَأَدخلوا التاء على مَا إذ كان مَا هو اكحاجة كما قال بعضهم مَنْ كَانَتْ أُمَّكَ فنصب الأمّ وَأَنَّتْ مَنْ ٢٠ حيث أَوقعها على مؤنَّثٍ ولأنَّ هذا الاسم عَلَم فجاز أن مجتصَّ بما لا يكون في غيره لأنَّ الأساء الأعلام كثيرا ما يعدل ببعضها عن قياس الكلام ألاَ نرى أنَّهُم قالوا مَوْهَبُ ومَوْرَقُ فَفَحُوا العين وقياسُها أن تُكسَر وكذلك قالوا حَيْوَة بالوَّاوِ وإن كان قياسها أن يكون بالياءِ وكذلك قالوا مَزْيَدٌ ومَكْوَزَةُ ومَدْيَنُ فصحّحوا وإن كان القياس (fol. 134) أن يُعلُّوا لأنّ ماكان من الأسماء على مَفْعَل ٥٠ أو مَنْعِل فإنَّه يَعنلٌ لِتَجِيئهِ على وزن الفعل وفصلِ الميم له من أمثلته وكذلك

لَنَهْ عَلَنَ فِبُعُولَ الْحُجِيبِ اللهِ لَأَفْعَلَنَّ بِالْفِ وَاحِدَقَ مَنْصُورَةٍ فِى الثانيهِ فَيَعْفِضِ بنقد برِ حرفِ الحُنْض وإن كان محذوقًا وقد جا. في كلامهم إعالُ حرف المحنض مع الحذف حكى بونسُ بن حبيب البصريُّ أنَّ مِن العرب مَن يقول مررتُ برجل صالح إلاّ صالح فطالح أى إلاّ أكن مررتُ برجل صالح فقد مررتُ بطالح ورُوى عن رُوْبَة بن العجّاج أنّه كان إذا قبل له كَيْفَ أَصْبِحتَ بقول خَيْرِ عَافاكِ اللهُ أَى يَجَيْرِ قالِ الشاعر

رَسْم ِ دَارٍ وَقَلْتُ في طَلَلِـه ، كِدَتْ أَفْضِي ٱلْحَبَاةَ مِنْ جَلَلِهُ فخنض رَسْم ِ بإضار حرف انخنض وقال الآخَر

لَاهِ أَنْنُ عَمِّكَ لَا أَفْضَلْتَ فِى حَسَبِ . عَنِّى وَلَا أَنْتَ دَبَانِي فَتَعْزُو نِي اللهِ كَأْنَهُ فَال لِلَّهِ أَنْنُ عَمَّكَ وَقَالَ الاَخْر

أَجِدَّكَ لَسْتَ الدَّهِرَ رَائِي رَامَةٍ . وَلاَ عَافِلِ إِلَّا وَأَنْتَ جَنِيبُ وَلاَ مُصْعِدِ فِى الْمُصْعِدِينَ لِمَنْعِج . وَلاَ هَابِطِ مَا عِشْتَ هَضْبَ شَطِيبِ فخنض على نفد بر البا • كأنّه قال بِمُصْعِدٍ وقال الآخر

بَدَا لِيَ أَ نِّى لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى . وَلاَ سَابِقٍ شَبْنًا إِذَا كَانَ جَا ثِبَا هِ، وَلاَ سَابِقٍ شَبْنًا إِذَا كَانَ جَا ثِبَا هِ، وَقالَ الاَخْرَ وَهُو النَّرَزْدَقُ

مَشَائِيمُ لَبْسُوا مُصلِحِينَ عَشِيرَةً . وَلاَ نَاعِبِ إِلاَّ بِبَيْنِ غُرَابُهَا فَعَنْض ناعبٍ بإضارِ حرف الخنض وقال الفرزدق أيضا

وَمَا زُرْتُ سَلْمَى أَنْ تَكُونَ حَبِبَةً ، إِنَّ وَلاَ دَبْنِ بِهَا أَنَا طَالِبُ فَ فَعَنْصَ دَبْنِ بِاضَارِ (133 ـ 601) حرف المخفض والذي يدلِّ على ذلك أَنَّكُم تُعِيلُون مَ رُبَّ مع المحذف بعد الواو والنا وبل فدلَّ على جوازه ، وأمّا البصريّون فاحجّوا بأن قالوا أجمعنا على أنّ الأصل في حروف المجرّ أن لا أعمل مع المحذف في بعض المواضع إذا كان لها عوض ولم يُوجَدْ هاهنا فَيْهِبنا فيما عَداهُ على الأصل والتمشّكُ بالأصل تمشّك باستصحاب يُوجَدْ هاهنا فَيْهِبنا فيما عَداهُ على الأصل والتمشّك بالأصل تمشّك باستفهام المحال وهو من الأديلة المُعتبرة وبخرج على هذا المجرّ إذا دخلتْ الفّ الاستفهام

أنَّها مركَّبة من مِنْ وإِذْ فَكَلًّا، وقولهم أنَّ الرفع بعدها يكون بتقديرِ فعل والتقدير فيه مُذْ مَضَى بَوْمَانِ ومُنْذُ مَضَى لَيْلَتَانِ ٱعتبارًا بإِذْ واكخفض بكونً بعدها أعتبارًا بِمِنْ قلنا هذا باطل لأنّ اكحرفَيْن إذا زُكّبا بطلَ عَمَلُ كلِّ فاحد منهما مفردًا وحَدَثَ حَكُمْ آخَرُكَا قلنا في لَوْلاً ولَوْمَا وإِلَّا وما أشبه َ ذلك ه وقد ذكرنا ذلك مُستقضَّى فى مسئلة الاستثناء وهذا هو انجواب عن قول الفرَّاءِ أَنَّهُمَا مَرَّكَبَتَانَ مَنْ مِنْ وَذُو التَّى بَعْنَى الَّذِي وَالذِّي يُبْطِلُ مَا ذَهب إليه الفرَّاء أنَّ ذُو التي بمعنى الَّذِي إنَّها نَستعمِلها طَبَّى ۚ خاصَّةً ومُنْذُ يَوْمَانِ بِالرفع مُستَعَمَلُ في لغةِ جميع ِ العرب فكيف ٱستَعَمَلَتِ العربُ قَاطِبَةً ذُو بمعنى ٱلَّذِي مع مِنْ على زَعْمِكُم دون سائر المواضع وهل ذلك إلَّا نحَكُّمْ مَحْضُ لا ١٠ دليلَ عليه، وقولِم أنَّ النَّفدير فيه مِنَ ٱلَّذِي هُوَ يَوْمَانِ فَحُذْف المبتدأ الذي هو هُوَ كَفُولُمُ الَّذِي أَخُوكَ زَيْدٌ أَى الَّذِي هُوَ أَخُوكَ قَلْنَا وَهَذَا أَيْضًا لَا يَستقيم لأنّ حَذْفَ المبتدأ من صلة الاسم الموصول لا يجوز فى نحوِ الَّذِي أَخُوكَ (fol. 132) زَيْدٌ أَى الَّذِي هُوَ أَخُوكَ وإنَّما يجوز ذلك جوازًا ضعينًا إذا طال الكلام كقولهم ٱلَّذِي رَاغِبٌ فِيكَ رَيْدٌ ومَا أَنَا بِالذي قَائِلُ لَكَ شَيْئًا ومَا ١٥ أشبه ذلك على أنّ من النحوبّين مَن يجعل اكحذف في هذا النحو أيضا شاذًّا لا يُقاس عليه وإذا كان شاذًا لا يُقاس عليه مع طُول الكلام فمع عدمه أَوْلَى فدلَّ على فَسادِ ما ذهب إليه والله أعلم،

# ٥٧ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز الخفض فى الفّسَم بإضار حرفِ الخفض من ٢٠ غير عوض وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز ذلك إلا بعوض نحو ألف كلاستفهام نحو قولك للرجل آلله ما فَعَلْتَ كَذَا أو ها للتَنْبِيهِ نحو هَا ٱلله ، أمّا الكوفيّون فأحجّوا بأن قالوا إنّها قلنا ذلك لأنّه قد جاء عن العرب أمّا الكوفيّون الواو من القَسم ويخفضون بها قال الفرّاء سمعناهم يقولون آلله إنّهم يُلقون الواو من القَسم ويخفضون بها قال الفرّاء سمعناهم يقولون آلله

التي بعني الَّذِي فالَّذِي اسمُ موصولٌ بَنتنسر إلى صلةٍ وعائدٍ والصلة لا تخلو إِمَّا أَن نَكُونَ مِن مُبْدَأً وَخَبْرِ أَوْ فَعَلِّ وَفَاعَلِّ فَإِذَا قَلْتَ مَا زَّأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَانِ أُو مُنْذُ لَبُلْتَانِ فالتقدير فيه مَّا رَأَبُّتُهُ مِّنَ ٱلَّذِيُّ هُوَ بَوْمَانِ فَحُذف هُوَ الذي هو المبتدأ وبقَى اكنبر الذى هو بَوْمَانِ وحَذْفُ المبتدأ من آلاسم الموصول جائزٌ ه كَنُولُكَ أَلَّذِي أَخُوكَ زَبْدٌ أَى الَّذِي مُوَ أَخُوكَ زَبْدٌ وَالذي بدلُّ على جوازه مْوَلُهُمْ مَا أَنَا بِالذَى فَأَثِلُ لَكَ شَبْتًا أَى مَا أَنَا بِالذَى أَنَا قَائِلُ لَكَ شَيْتًا وَهَٰذَا ٰكَنْبِرَ فِي كَلامِهِمْ فَأَمَّا إِذَا كَانَ لاسم بعدها مخنوضًا فهو مخنوضٍ ببين ْ ولهذا إذا ظهرَتِ النون في مُنذُكان الاختيارُ الخنضَ وإذا لم نَظْهَرُكَانِ الاختيارُ الرفع ، وأمَّا البصريُّون فأحجِّوا بأن قالوا إنَّما قلنا أنَّه مرفوع ما ١٠ بعدها لأنَّه خَبْرٌ عنهما وذلك (٢٥١. ١٦١) لأنَّ مُذْ ومُنْذُ معناها الْأَمَدُ أَلَّا ترى أنَّ التندير في فولك مَا رَأَيْتُهُ مُدْ يَوْمَانِ ومُنْذُ لَيْلَتَانِ أَى أَمَدُ ٱنْقِطاعِ الرُوْيَةِ بَوْمَانِ وَأَمَدُ ٱنْفِطاعِ ِ الرُوْيَةِ لَيْلَتَانِ وَالْأَمَدُ فِي مُوضَعِ رَفْعٍ بِالابتداء فكذلك ما قام مقامَه وإذا ثبت أنَّمها مرفوعان بالابتداء وجب أن يكون ما بعدها خبرًا عنهما وإنَّما بُنِيَا لنضمُّنهما معنَى مِنْ وإِلَى أَلَا نرى أَنَّك إذا قلتَ مَــا ١٥ رَأَيْنُهُ مُذْ يَوْمَانِ وِمُنْذُ لَيْلَنَانِ كان معناه مَا رَأَيْتُهُ مِنْ أَوَّلِ هَذَا الوَقْتِ إِلَى آخِرِهِ وبُنيت مُذْ على السكون لأنَّه الأصل في البناء وبُنيت مُنْذُ على الضمّ لأنَّهُ لَمَّا وجب غَوْرِبكُها لِآلْتِهَاءِ السَاكِنَيْنِ حُرَّكَت بِالضَّمِّ لأنَّ من كلامهم أَن بُنْيِعُوا الضَّمَّ الْضمَّ كَا قالُوا رُدُّ يَا فَتَى وَالشُّواهِد عَلَى ذَلَكَ كَثِيرَةٌ يَجدًّا وقد ذكرنا ذلك في مواضعه فلا ينتقر إلى ذكره هاهنا، وأمَّا الجواب عن ٢٠ كَلَمَاتَ الْكُوفِيْيَنَ أَمَّا قُولُمُ أَنَّهُمَا مَرَّكَبَتَانَ مِنْ وَإِذْ قَلْنَا لَا نَسُلَّم وأَيْ دَلَيْلٍ يدلُّ على ذلك وهل يُمكِن الوُقوفُ عليــه إلاَّ بوَحْي أو نَنْزِيلِ وليس إلى ذلك سِبيلٌ وقولهم أنَّه من العرب مَن يغول في مُنْذُ مِئَّذُ بَكَسْرَ الَّهم قلنا أوِّلًا هذه لُغَيَّةٌ شَاذَةٌ نَادَرَةٌ لا يُعرَّج عليها ولبس فيها حجَّةٌ على أنَّها مركَّبةٌ من مِنْ وإِذْ وإنَّما هَى لُغَبَّةٌ نادرُةٌ بَكُسرِ كَا جانتِ اللغةُ النَّصيحة المشهورة بالضمَّ فهو ٥٠ من جملةِ ما جا، على لغنَيْن الضِّمّ وإلكسّرِ والضمُّ أفصحُ فأمّا أن ندلُّ على

فَلُوْ أَنَّ ٱلْأَطِبًا كَانُ حَوْلِي \* وَكَانَ مَعَ ٱلْأَطِبًا ۗ ٱلشَّفَاةُ الشَّفَاةُ إِلَّا مِنْ فَيلَ الشَّفَاةُ هُمُ ٱلْأُسَاةُ إِنَّا مَا أَذْهَبُوا أَلَمًا بِقَلْبِي \* وَإِنْ قِيلَ الشَّفَاةُ هُمُ ٱلْأُسَاةُ أَراد كَانُوا فَحَذف الولوَ آجتزاء بالضمّة وقال الشاعر

إِذَا مَا شَاقُ ضَرُولَ مَنْ أَرَادُولَ \* وَلاَ يَأْلُو لَهُمْ أَحَدٌ ضِرَارَا ه أراد شَاهُ فِي وَقَالِ الآخَر

وَأَخُو ٱلْغَوَانِ مَنَى يَشَأْ يَصْرِمْنَهُ \* وَيَكُنَ ۚ أَعْدَا ۗ بُعَيْلَ وِدَادِ أَرَادِ الْغَوَانِي وَقال الآخُر

كَفَاكَ كَغَثْ لَا تُلِيقُ دِرْهَمًا \* جُودًا كَأْخْرَى تُعْطِ بِالسَّيْفِ الدَّمَا أَراد تُعْطِي وقال الآخَر

ا لَيْسَ تَحْنَى يَسَارَ نِي قَدْرَ يَوْمٍ \* وَلَقَدْ بُخْفِ شِيمَتِي إِعْسَارِي
 أراد بُخْنى وقال الآخر

لَا صُلْحَ بَيْنِي فَأَعْلَمُوهُ وَلَا \* بَيْنَكُمْ مَا حَمَلَتْ عَانِقِي سَيْفِي وَمَا كُنَّا بِنَجْدٍ وَمَا \* قَرْقَرَ قُمْرُ ٱلْوَادِ بِٱلشَّاهِقِ

أراد الوَادِي وقال الآخَر وهو كَعْبُ بن مالكِ الأنصاريُ

مَا بَالٌ هَم عَبِيدٍ بَاتَ يَطْرُقُنِي \* بِٱلْوَادِ مِنْ هِنْدٍ إِذْ نَعْدُو عَوَادِبَهَا أَراد بِالوادِي وَقَالَ أيضا

وَلٰكِنْ بِبَدْرٍ سَائِلُوا عَنْ بَلاَئِنَا \* عَلَى ٱلنَّادِ وَٱلْأَنْبَاءِ بِٱلْغَيْبِ نَبْلُغُ أَراد على النادِى وقال الآخَر

وَلاَ أَدْرِ مَنْ أَلْقَى عَلَيْهِ رِدَاءُهُ \* عَلَى أَنَّهُ قَدْ سُلَّ عَنْ مَا جِدٍ مَحْضِ ٢٠ أَراد أَدْرِى وقال الاخر

فَلَسْتُ بِمُدْرِكٍ مَا فَاتَ مِنِّى \* بِلَهْفَ وَلاَ بِلَبْتَ وَلاَ لَوَ اَ نِّى أَراد بِلَهْفَا فَحَدْف اللهو من أراد بِلَهْفَا فَحَدْف الألف اجتزاء بالفتحة عنها فكذلك هاهنا حَدْف اللهو من 17 ذُو اجتزاء بالضمّة عنها وصُيِّرا كلمةً فاحدةً وإذا كانَا مرَكَبَتَيْن من مِنْ وذُو

كلِّ واحد منهما مُحُدُفتِ الممهزة ووُصلت مِنْ بالذال وضُهَّتِ المُمُ للفرق بين حالة الإفراد والتركيب والذي يدلُ على أنَّ الأصل فيهما مِنْ وإذْ أنّه من العرب مَن يقول في مُندُ مِئدُ بكسر المَم فكَسْرُ المَم يدلِّ على أنَّها مركَّبة من مِنْ وإذْ كان الرفع بعدها بتقدير فعل ولأن النعل بحسن بعد إذْ والنقدير مَا رَأَيْتُهُ مُذْ مَضَى يَوْمَانِ ومُنذُ مَضَى لَيُلْتَانِ فامًا إذا كان الاسم بعدها مخفوضا كان المخفض بهما أعتبارًا بينْ ولهذا المعنى كان المخفض بهند أجود من مُذْ لِفاهُورِ نُونِ مِنْ فيها تَغْلِبًا لَمِنْ والرفعُ بهد أجود من مُذْ لِفاهُورِ نُونِ مِنْ فيها تَغْلِبًا لَمِنْ والرفعُ بهد أجود مِن منها تغلبًا لإذْ والذي يدلَّ على أنَّ أصلَ مُذْ ومُنذُ والذي النون المحذوف نُونِ مِنْ منها تغلبًا لإذْ والذي يدلَّ على أنَّ أصلَ مُذْ ومُنذُ والنون المحذوفة لأنَّ النصغير والتكسير بَرُدِ الأشياء إلى أصولها كما نقول في تصغير مُنذُ وتكسيره إذا سَمَّت بهذ القلت في تصغيره مُنيذُ وفي تكسيره أمنذُ مركبتان من تصغير مُنذُ وتكسيره إذا سَمَّت به، وأمّا النرّاه فاحتج بأن قال إنّها قلتُ أنّ الاسم برنفع بعدها بنقديرِ مبتدأ محذوف وذلك لأن مُذْ ومُنذُ مركبتان من مِنْ وذُوْ التي بعني الَّذِي وهي لغة مشهورة قال قول الوالل الطائي

فُولاً لِهَٰذَا ٱلْمَرْءُ ذُو جَاء سَاعِبًا . هَلُمٌ فَإِنَّ ٱلْمَشْرَفِيِّ ٱلْفَرَائضِ ١٠ أراد ٱلَّذِي جَاء وقال فيها أيضا

أَظُنْكَ دُونَ ٱلْمَالِ ذُو جِئْتَ تَنْبَغِي . سَتَلْقَالَتَ بِيضٌ لِلنَّفُوسِ قَوَايِضُ أَراد اَلَّذِي جِئْتَ نَنْبَغِي وقال مِلْعَةُ الجَرْمِيِّ

يُغَادِرُ عَضَ ٱلْمَاءَ ذُو هُــوَ مَحْضُهُ ، عَلَى إثْرِهِ أَنْ كَانَ لِلْمَاءِ مِنْ مَحْضِ يُرَوِّى ٱلْعُرُوقَ ٱلْبَالِيَاتِ مِنَ ٱلْلِلَى ، مِنَ ٱلْعَرْفَعِ ٱلنَّجْدِيِّ ذُو بَادَ وَٱلْحَمْضِ ٢٠ أراد ٱلَّذِى هُوَ مَحْضُهُ ولَّذِى بَادَ وقال سِنان بن الْفَحْل

فَانَ الْمَاءَ مَاهُ أَ بِي وَجَدِّى ، وَ بِئْرِى ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ أراد أَلَّذِى حَفَرْتُ (130 ـ100) وَالَّذِى طَوَيْتُ فَلْمَا رُكِنَّبَا حُذَفَتِ الواو مِن ذُو اَجْتَرَاءُ بالضَّهَ عَنها لأنَّم يَجْتَزِوْون بالضَّهَ عَنِ الواو وبالكسرة عَنِ الباء وبالنّحة عَنِ الْأَلف قال الشاعر عوضا عنها لَمَا جاز ظهورها معها لأنّه لا بجوز أن يُجمع بين العوض والمعوّض ألّا ترى أنّ واو النّسَم لمّا كانت عوضًا عن الباء لم يجز أن يُجمع بينهما فلا فلا يقال و بالله لأفعكنَّ وتَجعلهما حرفَىْ قسم وكذلك أيضا التاء لمّا كانت عوضا من الواو كما كانت الواو عوضا من الباء لم يجز أن يُجمع بينهما فلا و يقال وَنَالله و تَجعلهما حرفَىْ قسم لأنّه لا يجوز أن يُجمع بين العوض والمُعوَّض فأمّا قوله تعالى وَنَالله لأكِمدنَّ أَصْنَامَكُمْ فالواو فيه واو عطف وليست واو قسم فلمّا جاز المجمع بين الواو وربً قسم فلم يتنع أن يُجمع بينها وبين تاء القسم فلمّا جاز المجمع بين الواو وربً دلّ على أنّها ليست عوضا عنها بخلاف واو القسم وأنّها واو عطف، وقولهم أنّ حرف العطف لا يجوز الابتداء به ونحن نرى الشاعر يَبتدئي بالواو في أنّ حرف العطف كا يجوز الابتداء به ونحن نرى الشاعر يَبتدئي بالواو في أنّ القصيدة كقوله

# وَبَلَدٍ عَامِيَةٍ أَعْمَاقُهُ

فنقول هذه الواو واو عطف وإن وقعت فى أوّل القصيدة لأنبّها فى التقدير عاطنة على كلام مقدّر كانّه قال وَرُبَّ قَفْر طامس أَعْلامُه سَلَكْتُه وَبَلَدِ عَامِيّةِ أَعْمَانُهُ (601.129) قَطَعْنَهُ يصف نفسه بركوب الأخطار وقطع المَفَاوِز والقِفار ها إشعارًا بشَهامَتِهِ وشَجاعَتِهِ وإذ قد ثبت بما ذكرناه أنبّا حرف عطف فينبغى أن لا تكون عاملة فدل على أنّ النكرة بعدها مجرورة بتقدير رُبَّ على ما بيّنا والله أعلم،

#### ٥٦ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أن مُذْ ومُنذُ إذا آرتفع الاسم بعدها آرتفع بتقدير العلى معذوف وذهب أبو زكريَّاء يحيى بن زياد الفرّاء إلى أنّه يَرتفع بتقدير مبتدأ محذوف وذهب البصريّون إلى أنهّا يكونان آسهيْن مبتدأيْن ويرتفع ما بعدها لأنّه خبر عنهما ويكونان حرفيْن جارّيْن فيكون ما بعدها مجرورا بهما، أمّا الكوفيّون فاحجبّوا بأن قالوا الدليل على أنّ الاسم بعدها يرتفع بقدير فعل محذوف أنهما مركّبان من مِنْ وإذْ فنغيّرا عن حالهما في إفراد

# وَبَلَدٍ عَامِيَةٍ أَعْمَاوُهُ

وكنول الآخر

وَبَلْدَةِ لَيْسَ بِهَا أَيِسُ

وما أشبه ذلك فدل على أنها لبست عاطنةً فبَانَ بهذا صحّةُ ما و ذهبنا إليه، وأمّا البصريّون فاحجّوا بأن قالط إنّها قلنا أنّ الولو لبست عاملة وأنّ العملَ لرُبَّ مُقدَّرةً وذلك لأنّ الولو حرف عطف وحرف العطف عيرُ لا يعمل شبئًا لأنّ الحرف إنّها يعمل إذا كان مختصًّا وحرف العطف غيرُ مختصّ فوجب أن يكون العاملُ ربُبَّ مُقدَّرةً والذي يدلّ على أنهًا ولو العطف وأنّ ربُبَّ مضرةٌ بعدها أنّه ربُبَّ مُقدَّرةً والذي يدلّ على أنهًا ولو العطف وأنّ ربُبًّ مضرةٌ بعدها أنّه المحوز ظُهورُها معها نحو وَربُ بلّدٍ وسَنُبيّنُ ذلك مُسْتَوْفي في الجولب، أمّا الحواب عن كلمات الكوفيين أمّا قولم أنهًا لهّا نابت عن ربُبً عملت علمها كواو القسم قلنا هذا فاسد لأنّه قد جاء عنهم الجرُّ بإضار ربُّ من غير عوض منها وذلك نحو قوله

رَسْم ِ دَارٍ وَقَنْتُ فِي طَلَلهْ . كِلدَتْ أَفْضِي ٱلْمُعَبَاةَ مِنْ جَلَلهْ ١٠ وفال الآخر

مِثْلِكَ أَوْ خَبْرِ نَرَكْتُ رَذِبَّةً . نُقَلِّبُ عَبْنَهُمَا إِذَا طَارَ طَاثِرُ والذى بدلَّ على فساده مَّا ذهبول إليه أبضا أنَّها نُضمَر بعد بَلْ قال الشاعر بَلْ جَوْزِ نَبْهَاء كَظَهْرِ ٱكْحَجَفَتْ

أراد بَلْ رُبَّ جَوْرٍ ولا يقول أحدُّ أنّ بَلْ تَجُرٌ وكذلك تُضـر بعد الناء r. قال الشاعر

# فَحُورٍ قَدْ لَهَوْتُ بِهِنَّ عِينٍ

ولبست نائبةً عنها ولا عِوضًا منها والذي أعنهد عليه في الدليل على أنّ هذه الأحرُفَ التي هي الواو والناء وبَلْ لبست نائبةً عن رُبَّ ولا عِوضًا عنها أنّه عَمُن ظُهُورُها معها فيقال وَرُبَّ بَلَدٍ وبَلْ رُبَّ بَلَدٍ وفَرُبَّ حُورٍ ولوكانت

كَانَتْ فَرِيضَةَ مَا نَقُولُ كَمَا \* أَنَّ النِّنَاءَ فَرِيضَةُ ٱلرَّجْمِ لِنَديره كَا أَنَّ الرَّجْمَ فريضةُ الزناء، وأمَّا قول زُهيرٍ أَقُويْنَ مِنْ حِجَجٍ وَمِنْ دَهْرٍ

فَالرَّوَايَة الصَّحَيَّحَة مُذْ حِجَج وَمُذْ دَهْرِ وَلَئِنْ سلّمنا مَا رَوَيْتَمُوه مِن حِجَح وَمِنْ هُ دَهْرِ كَا نَقُول مُرَّتَ عَلَيه وَمَنْ مَرِّ وَحَجَج وَمِنْ مَرِّ وَهُو كَا نَقُول مَرَّتَ عَلَيه السنون ومَرَّت عليه الله هورُ فَحَذَف المَضَاف وأقام المَضاف إليه مقامَه كما بيّنًا في الاَية وقيل أنّ مِنْ هاهنا زائلةٌ وهو قولُ أبى الحسن الأخنش فإنّه يجوز أن تُزاد في النَّفي وَبَحَتَج بقوله تعالى يَغْفِرْ يَجُورُ أَن تُزاد في النَّفي وَبَحَتَج بقوله تعالى يَغْفِرْ لَكُمْ وَبقوله تعالى قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغْضُوا لَكُمْ وَبقوله تعالى قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارَهُمْ وَبِحَتَج أيضا بقول الشاعر

أَلاَ حَيَّ نَدْمَانِي عُمَيْرَ بْنَ عَامِرٍ \* إِذَا مَا تَلاَقَيْنَا مِنَ ٱلْمَوْمِ أَوْ غَدَا أَراد الْبَوْمَ أَوْ غَدًا فَكَذَلْك هاهنا التقدير في قوله مِنْ حِجَجٍ وَمِنْ دَهْرٍ أَبَى حِجَجًا وَدَهْرًا فَدلَّ عَلَى فَسَادِ مَا ذَهْبُولَ إليه والله أعلم،

#### ٥٥ مسئلة

الله الكوفيّون إلى أن واو رُبّ نعمل في النكرة المخفض بنفسها وإليه ذهب أبو العبّاس المبرّدُ من البصريّين وذهب البصريّون إلى أن واو رُبّ لا نعمل وإنّها العمل ارُبّ مقدّرةً، أمّا الكوفيّون فاحجّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنّ الواو هي العاملة لأنها نابت عن رُبّ فلمّا نابت عن رُبّ وهي نعمل المخفض فكذلك الواو لنيابينها عنها وصارت كواو القسم فإنها لمّا نابت عن المناء فكذلك الواو هاهنا لمّا نابت عن رُبّ عملت المخفض كما تعمل رُبّ والذي يدلّ على أنها ليست عاطنة أنّ حرف العطف لا يجوز الابتداء به ونحن نرى الشاعر يَبتدِئ بالواو في أوّل القصيدة كقوله

قالیا الدلیل علی أنّه بجوز استعمال مِنْ فی الزمان أنّه فد جاء ذلك فی كناب الله نعالی وكلام العرب قال الله نعالی لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَی النَّقْوَی مِنْ أَوَّلِ بَوْمٍ من الزمان قال الشاعر وهو زُهير بن أبی سُلْمَی

وَ لِهَنَ الدِّيَارُ بِنَّنَةُ الْمُحِجْرِ وَ أَفُونْنَ مِنْ جَجَحِ وَمِنْ دَهْرِ فَلَا عَلَى أَنّه جَائِز، وَإَمَّا البصريّون فَاحَجَوْل بأن فالوا أَجَعْنا على أنّ مِنْ فَلَا لَكَان كَا أَنّ مُذْ وُضعت لندُلًّ على آبنداء الغاية في الزوان أَلاَ ترى أَنك المكان كَا أَنّ مُذْ وُضعت لندُلًّ على آبنداء الغاية في الزوان أَلاَ ترى أَنك نقول مَا رَأَيْنَهُ مُذْ بَوْمُ الجُمعة كَا نقول مَا يَرْثُ مِن بَقْدَاذَ فيكون المعنى مَا المنقاف الذي انفطعت البُه المُونِية بومُ المجمعة كَا نقول مَا يَرْثُ مِن بَقْدَاذَ فيكون المعنى مَا البَيْرَ من هذا المكان فكا لا يجوز أن نقول مَا يَرْثُ مُذْ بغداذَ فيكون المعنى مَا فكذلك لا يجوز أن نقول مَا رَأَيْنَهُ مِنْ يَوْمِ المُجُونَةِ، وَأَمَّا المجول عن كَالت الكوفيين أمّا أحجاجُهم بقول تعالى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ نَقُومَ فِي فَكَدَك المضاف لا يَعْمِ المُجُودُ المَناف إليه مقامة كما قال نعالى وَسَلِ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ العِيرِ فَحَذَف المضاف اليه مقامة كما قال نعالى وَسَلِ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ العِيرِ فَحَذَف المضاف الله مقامة وقال نعالى وَسَلِ الْقِرْيَة وَأَهْلَ العِيرِ فَحَذَف المضاف وَقام المضاف البه مقامة وقال نعالى وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّه وكقولهم المُودُ والمُعاف وكتولهم بَبُو فُلانٍ يَطَوْمُ الطَرِيقُ أَن أَهُلُ الطَرِيق وقال الشاعر وكتولهم بَبُو فُلانٍ يَطَوْمُ الطريقُ أَى أَهِلُ الطريق وقال الشاعر وكتولهم بَبُو فُلانٍ يَطَوْمُ الطريقُ أَى أَهِلُ الطريق وقال الشاعر

حَسِبْتَ بُغَامَ رَاحِلَتِي عَنَاقًا . وَمَا فِي وَبْبَ غَيْرِكَ بِٱلْعَنَاقِ وَلَا يَعْدِر فَيْهُ بُغَامَ رَاحِلَتِي بُغَامَ عَنَاقٍ وقال الآخَر

لَّذَدْ خِنْتُ حَتَّى لاَ نَزِيدُ مَخَافَتِى ، عَلَى وَعِل فِى ذِى ٱلْمَطَارَةِ عَاقِلِ وَالْتَقْدِيرِ فَهُ فَاللَّهُ وَعِلْ وَهُو مَن المَقْلُوب وَلْقَدَيْرِهُ وَالتَّقَدِيرِ فَيه حَتَّى لاَ نَزِيدُ مُخَافَتِي عَلَى مَخَافَتِي كَما قال الاَّخْر

ولِمَ قلتم ذلك وما وجهُ المُناسَبة بينه وبين النصب ثمّ لوكان كما زعمتم وأنُّه معرَبُ منصوب لَوجب أن يدخُلُه التنوين ولا يُحذَف منه لأنَّه ٱسمٌ معربُ لبس فيه ما ينَعه من الصَرْف فلمّا مُنع من التنوين دلّ على أنّه ليس بمُعربٍ منصوب وهذا هو الجواب عن قول مَن ذهب إلى أنَّه منصوب بلاً لأنَّها ه نقبضةُ إِنَّ فإنّه كان ينبغي أن يكونَ منوّنا، قولهم أنّ لاَ لمّاكانت فرعًا على إِنَّ فِي العمل وإِنَّ تنصِب مع التنوين نصبت لاَّ من غير تنوين (fol. 126) ليخطّ النرع عن درجة الأصل قلنا هذا فاسدٌ وذلك لأنّ التنوين ليس من عَمَلِ إِنَّ وَإِنَّمَا هُو شَيْءٍ يَسْتَحَقَّه الاسمُ فَى الأصل وإنَّمَا يستقيم هذا الكلام إن لوكان التنوين من عَمَلِ إِنَّ ولا خَلافَ بين النحويّين أنَّ التنوين ليس من ١٠ عَمَامِها وإذا لم يكن من عَمَلِ إِنَّ التي هي الأصل فلا معنَى لِخَذْفِهِ مع لاَ التي هى الفرع ليخطّ الفرع عن درجة الأصل لأنّ الفرع إنَّما ينحطّ عن درجة الأصل فبماكان من عمل الأصل وإذا لم يكن من عمل الأصل فيجب أن يكون نايِنًا مع النرع كما كان ثابتا مع الأصلُ ثمّ ٱنحِطاطُها عن درجة ِ إِنَّ قد ظهر في أربعة أشياء أحدها أنَّ إِنَّ نعمل في المعرفة والنكرة ولاً لا تعمل إلاّ ١٠ في النكرة دون المعرفة والثاني أنّ إِنَّ لا تُركَّب مع الاسم لقُوَّتِهما ولاَ تُركَّب مع الاسم لضُعُفها والثالث أنَّ إِنَّ تعمل في الاسم مع الفصل بينهـا وبينــه بَالظرفُ وحرف انجرٌ ولاً لا تعمل مع النصل بينها وبينه بالظرف ولا حرف الْجَرّ والرابع أنّ إِنَّ تعمل في الاسم والخبر عندنا ولاَ إنّما تعمل في الاسم دون اكتبر عند أهل التحقيق والنظر فقد ظهر آنحطاطُ لاَ عن درجة ِ إنَّ على ما ٢٠ بيّنًا وإلله أعلم،

# ٤٥ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ مِنْ يجوز ٱستعمالها في الزمان ولمكان وذهب ٢٦ البصريّون إلى أنّه لا بجوز استعمالها في الزمان، أمّا الكوفيّون فاّحجّوا بأن

(601. 125) وبقع النرق بينهما ، ومنهم من تمسَّك بأن قال إنَّما أعملوها النصبّ لأُنَّهِم لَمَّا أَوْلُوهَا النَّكُرَةَ وَمِن شَأْنُ النَّكُرَةِ أَن يَكُونَ خَبْرُهَا قَبْلُهَا نَصِبُولَ النَّكُرة بغير تنوينٍ، ومن النحويّين مَن قال أنّه منصوب لأنَّ لاَ إنَّها عملتِ النصبَ لْأَنَّهَا نَقِيضَةُ إِنَّ لَانَ لَا لَلَنْمِي وَإِنَّ للإثبات وهم بَحِملِون الشيء على ضِدَّه كما ه بحيلونه على نظيره إلاّ أنّ لاَّ لمّاكانت فرعًا على إنّ في العمل وإنّ تنصِب مع التنوين نصبَتْ لاَ من غيرِ تنوينِ ليَغطَ النرع من درجة الأصل لأنّ النروع أبَدًا نَعْط عن درجات الأصول، وأمَّا البصريُّون فأحتجُّوا بأن قالول إِنَّهَا قَلْنَا أَنَّهُ مَنْئُي عَلَى الْفَتِحَ لَأَنَّ الْأُصَلِ فِي قُولُكَ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ لاَ مِنْ رَجُلِ فِي الدَّارِ لأنَّه جوابُ مَن قال هَلْ مِنْ رَجُلِ فِي الدَّارِ فلمَّا حُذَفت مِنْ ١٠ من اللفظ ورُكَّست مع لاَ تضمَّنت معنى الحرف فوَّجب أن نُبْنَى وإنَّما بُنيت على حركة لأنَّ لها حالَّةَ نمُّننِ قبل البناء وبُنيت على الفتح لأنَّه أخفُّ اكحركات، وَأَمَّا الْجُوابِ عَنَ كَلَمَاتَ الْكُوفِيِّينَ أَمَّا قُولُم إِنَّمَا قَلْنَا أَنَّهُ مَنْصُوبُ بِلاَّ لأُنَّهَا آكتني بها عن الفعل فلنا هذا مجرَّدُ دعوَّى يَفتقر إلى دليلٍ ثمَّ لوكان كما زعمَم لَوجب أن يكون مُنَوَّنًا، قولهم حُذف التنوين بناءً علَى الإضافة قلنا لو ١٠كان ٰ هذا صحيحًا لَوجب أن يَطَّرِد في كلِّ ما يجوز إضافتُه من الأسماء المفردة المنوَّنة فلمَّا قلتم أنَّه يختصَّ بهذا الموضع دون سائرُ المواضع دلَّ على فَسادِ ما ذهبتم إليه، وأُمَّا قولهم أنَّ لاَ تكونَ بمعنى غَيْرٍ فلمَّا جاءت بمعنى لَيْسَ نصبوا بها ليُخرِجوها من معنَّى غَيْرٍ قلنا ولِمَ إذا كانَّت بمعنى لَيْسَ ينبغى أن يُنصبُ بها وهلاّ رفعول بها على الفياس فإنَّهم يرفَعون بها إذا كانت بمعنَّى أَيْسَ ٢٠ قال الشاعر

مَنْ صَدَّ عَنْ يِبِرَانِهَا . فَأَنَا ٱبْنُ قَبْسِ لاَ بَرَاحُ أَى لَيْسَ بَرَاحُ وَفَالَ الاَخِر

قَاللهِ لَوْلاً أَنْ نَحُشَّ الطَّبَّخُ . بِيَ الْجَعِيمَ حِينَ لاَ مُسْنَصْرُخُ أَى لَيْسَ مستصرَخُ هناك لنا ، وأمّا فولهم إنّها أعملوها النصبَ لأنّهم لهّا أوْلوها ١٠ النكرة ومن شَأْن النكرة أن بكون خبرها مفدَّمًا عليها نصبول بها النكرة قلنا في الصفة لأنبها لا يلزم ذكرُها مع الموصوف فوجب أن لا يجوز وسنَبيّنُ هذا في المجول إن شاء الله نعالى، أمّا المجول عن كلمات الكوفيين أمّا قولم أنّا أجمعنا على أنّه يجوز أن نُأقى علامة الندبة على المضاف إليه فكذلك على الصفة لأن الصفة لأن الصفة مع الموصوف بمنزلة المضاف مع المضاف اليه قلنا لا نسلم فإنّ المضاف لا يتم بدون ذكر المضاف إليه بخلاف الموصوف مع الصفة فإنّ الموصوف يتم بدون ذكر الصفة ألا ترى أنّك لو قلت عَبْد في قولك عَبْدُ زَيْدٍ أو غُلام في قولك غُلام عَمْرو لم يتم الموصوف بدون ذكر الصفة وكنت قلت زَيْد في قولك هذا زَيْد الظريف يتم الموصوف بدون ذكر الصفة وكنت في ذكرها محتبيرا إن شئت ذكرتها وإن شئت لم تذكرها فبان الفرق بينهما، في ذكرها محبّد الشاميّييناه فيحتمل أن يكون إلحاق علامة الندبة من قياس بُونُسَ وعلى كلِّ حالٍ فهو من الشاذ الذي لا يُعبَأ به ولا يُقاس عليه كقولهم كل مَنْ حَفَر بِيثر زَمْزَمَاهُ وما أشبه ذلك والله أعلم،

### ٥٢ مسئلة

الله وهب الكوفيّون إلى أنّ الاسم المفردَ النكرةَ المنفيّ بلاً معرَبُ منصوب بها نحو لا رَجُلَ فِي اللّارِ وذهب البصريّون إلى أنّه مبنى على الفتح، أمّا الكوفيّون فأحتجّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنّه منصوب بها لأنّه آكتفي بها من النعل لأنّ التقدير في قولك لا رَجُلَ فِي الدّارِ لاَ أَجِدُ رَجُلاً فِي الدّارِ فَا كَنفُوا بلاَ من العامل كما تقول إن قُهْتَ قُهْتُ وَ إِنْ لاَ فَلاَ أَى وَإِلاَّ نَقُمْ وَلاَ فَوْمُ فَلّا أَكَنفوا بلاَ من العامل نصبول النكرة به وحذفوا التنوين بناءً على الإضافة، ومنهم من تمسّك بأن قال إنّها قلنا أنّه منصوب بها لأنّ لاَ تكون بعني غَيْر كقولك زَيْدُ لاَ عَاقِلٌ ولاَ جَاهِلُ أَى غَيْرُ عَاقِلٍ وغَيْرُ جَاهِلِ فلمّا عنى غَيْر كولك وغَيْرُ جَاهِلٍ فلمّا عنى غَيْر كولك وغَيْرُ جَاهِلٍ فلمّا بعني لَيْسَ نصبول بها ليُخرِجوها من معنى غَيْرٍ إلى معنى آيْسَ

أن يُندب بأعرفِ أسمائه وأمّا الأسماه الموصولة وإن كانت قد تخصّصت بالصلة فإنّها لا تخلو عن إبهام لأنّ تخصيصها إنّها بحصُل بالحُبلَ وللحُبلُ في الأصل نكرات وأمّا ما حكّوه من قولهم كل مَنْ حَفَرَ بِثْرَ زَمْزَمَاهُ فهو من الشاذ الذي لا يُقاس عليه على أنّا نقول إنّها جام مع شذوذه هاهنا لأنّه كان معروفا وهو عَبدُ المطّلبِ جَدُّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وكان قد عُرِف بحَفْر بثر زمزم وله بنول خُوبلد بن أَسَد

أَفُولَ وَمَا قَوْلِى عَلَيْكُمْ بِسُبَّةٍ ، إِلَيْكَ أَبْنَ سَلْمَى أَنْتَ حَافِرُ زَوْزَمِ حَنِيرَةِ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ آبْنِ هَاجَرٍ ، وَرَكْضَةِ جِبْرِيلِ عَلَى عَهْدِ آتَم فنال عَبْدُ المُطَّلِبِ ما وجدتُ أحدًا ورِث العلم الأَفْدم غيرَ خويلد بن أَسد الله فالما كان عَبْدُ المُطَّلِبِ معروفا بجَفْرِها نَنزَّلَ الاسم الموصول الدالِّ عليه منزلة أسيه العَلَم وإنه أعلم،

#### ٥٢ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه بجوز أن تُلقّى علامة الندبة على الصفة نحو قولك قارَيْدُ الظّرِينَاهُ وإليه ذهب بُونُسُ بن حَبِيبِ البصريُّ وأبو الحسن بن وَ كَيْسانَ وذهب البصريّون إلى أنّه لا بجوز، أَمَّا الكوفيّونَ فاَحْتِوا بأن قالوا أجمعْنا (61.124) على أنّه بجوز أن تُلقى علامة الندبة على المضاف إليه نحو قولك مَا عَبْدَ زَبْدَاهُ مَا عُلْامَ عَمْرًاهُ فكذلك هاهنا لأنّ الصفة مع الموصوف بنزلة المضاف مع المضاف إليه فإذا جاز أن تُلقى علامة الندبة على المضاف إليه فكذلك بجوز أن تُلقى على المضاف والله فكذلك بحوز أن تُلقى على الصفة والذي يدل على ذلك ما رُوى عن السفة والذي يدل على ذلك ما رُوى عن السفة والذي عن العرب أنّه ضاع منه جُمْجُهنان أى قَدَحَان فقال وَا جُمْجُهَتَى الشَاهِيِّتَيْنَاهُ وَالْفَى علامة الندبة على الصفة فدل على ما قلناه ، وأمّا البصريّون فاحتجوا بأن فالوا إنّها قلنا أنّه لا بجوز أن تُلقى علامة الندبة على الصفة لأنّ علامة الندبة إنّها تُلقى على ما يَلْحَقه نَبْيِنهُ النداء لِهَد الصوت وليس ذلك موجودا

يجب أن يُحرَّك المُرخَّمُ بحركة واحدة فإذا ثبت أنّ الحركات إنّها بقيت لينوى بها تمام الاسم فهذا المعنى موجود فى الساكن حسب وجوده فى المتحرِّك فينبغى أن يَبْقَى على ماكان عليه إذاكان ساكناكما يَبْقَى على ماكان عليه إذاكان سكناكما يَبْقَى على ماكان عليه إذاكان متحرِّكًا، وأمّا المجولب عن كلمات الكوفيين قولهم لو أسقطنا المجرف الأيجبر لَبْقِيَ ما قبله ساكنا فيُشبِه الأدوات وهى المحروف قلنا هذا فاسد لأنه لوكان هذا معتبرًا لوجب أن يُحذف الحرف المكسور لِئلًا يُشبِه المضاف إلى المتكلم ولا خلاف أن هذا لا (60.123) قائل به فدل على فساد ما ذهبوا إليه والله أعلم،

#### ٥١ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه لا يجوز ذلك، أمّا الكوفيّون فا حتبّوا بأن قالوا إنّها البصريّون إلى أنّه لا يجوز ذلك، أمّا الكوفيّون فا حتبّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنّه يجوز ندنبة لا المنكرة والأسماء الموصولة وذلك لأنّ الاسم النكرة يقرُب من المعرفة بالإشارة نحو وَا رَكِبَاهُ فجازت ندبته كالمعرفة والأسماء الموصولة معارف بصلانها كما أنّ الأسماء الأعلام معارف وكما يجوز ندبة الأسماء الأعلام معارف بعوز ندبة الأسماء الأعلام هذا التعليل ما حكى عنهم من قولهم وَل مَنْ حَفَر بِئر زَمْزَماهُ وما أشبه ذلك، هذا التعليل ما حكى عنهم من قولهم وَل مَنْ حَفَر بِئر زَمْزَماهُ وما أشبه ذلك، وأمّا البصريّون فا حبّوا بأن قالول إنّها قلنا أنّه لا يجوز ذلك لأنّ الاسم النكرة مُهم لا يَخْص واحدًا بعينه والمقصود بالندبة أن يُظهر النادب عُذْرَه في تَعَبّعه على المندوب ليساعد في تَعَبّعه فيحصل التأسيّ بذلك فيُخفّ ما به في تعمل بندبة المعرفة لا بندبة النكرة وإذا كان ندبة النكرة ليس فيها فائنةٌ وجب أن نكون غير جائزة وأمّا الاسماء الموصولة فإنّها أيضا مُبهّمة فأشبهت النكرة فوجب أن لا تجوز ندبتها كالنكرة، وأمّا المحولة فإنّها أيضا مُبهّمة فأشبهت النكرة أو وجب أن الإشارة قرّبت الاسم النكرة، وأمّا المعرفة فجازت ندبته كالمعرفة قلنا إلاّ أنّه باق على إبهامه والمندوب يجب وأمّا المعرفة فهازت ندبته كالمعرفة قلنا إلاّ أنّه باق على إبهامه والمندوب يجب

لأدَّى إلى أن يُنقَض عن أقلَّ الأصول وإلى الإجحاف ب وذلك لا يجوز والذي بدلَّ على فسادِ ما ذهبول إليه أنّه إذا كان الأوسطُ منه ساكِنًا فإنّه لا يجوز نرخيه، قولم إنّها لم يجز نرخيه إذا كان الأوسطُ منه ساكنا لأنّه إذا حُذف الحرف الآخرف الآخرف الساكن الذي قبله فيَنتَى الاسم على حرف واحد قلنا لا نسلم أنّه إذا كان قبل الآخر حرف ساكنُ أنّه يجب حَذْفُه في الترخيم وإنّها هذا شيء أدّعيشهوه وجعلتموه أصلا لكم لا يَشهَد به نقلٌ ولا قباسٌ وسَنبَيْنُ فَسادَه في المسئلة التي بعد هذه إن شاء الله نعالي،

### ٠ ٥ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ نرخيم الاسم الذى قبل آخِره حرف ساكن الكون بِحَذْفِهِ وحذفِ الحرف الذى بعده وذلك نحو قولك في قِمَطْرِ يَا قِمَ وفي سِبَطْرٍ يَا سِبَ وما أشبه ذلك وذهب البصريّون إلى أن ترخيمه يكون الله بُذف الحرف الأخِير منه فَقَطْ، أمّا الكوفيّون فاحتيّوا بأن قالوا إنّما قلنا أنّه بُرخم بِحَذْفِ حرفيْن وذلك لأنّ المحرف الأخِير إذا سقط من هذه الأسماء بقي آخِرُها ساكنًا فلو قلنا أنّه لا بُحذف لأدّى ذلك إلى أن يُشابِه الأدولت الدليل على أنّ النرخيم بكون في هذه الأسماء بِحَذْفِ حرف واحد أنّا نقول المجمّنا على أنّ النرخيم بكون في هذه الأسماء بِحَذْفِ حرف واحد أنّا نقول المجمّنا على أنّ حركة الاسم المُرخم بافية بعد دخول النرخيم كما كانت قبل دخول النرخيم من ضم وفتح وكسر ألا ترى أنك نقول في بُرْثُن يَا بُرثُ وفي جَمّنَ وفي مالك يَا مَال وقد قدراً بعض السلف وَنَادَوًا يَا مَال السلام فَيتَقَى كلْ واحدة من هذه المحركات بعد دخول النرخيم كما كانت عليه السلام فيتَقَى كلْ واحدة من هذه المحركات بعد دخول النرخيم كما كانت قبل السلام فيتَقَى كلْ واحدة من هذه المحركات بعد دخول النرخيم كما كانت عليه قبل وجود النرخيم في أقبَس الوجهَيْن فكذلك هاهنا وهذا لأنّ المحركات قبل وجود النرخيم في أقبَس الوجهَيْن فكذلك هاهنا وهذا لأنّ المحركات قبل وجود النرخيم في أقبَس الوجهَيْن فكذلك هاهنا وهذا لأنّ المحركات عليه ويَقيت على ما كانت عليه لينُقوى بها نمام الاسم ولولم بكن كذلك لكان

لا نظيرَ له في كلامهم بخلافِ ما إذا كان أَ وسطُه متحرِّكًا على ما بيُّنَا، وَإِمَّا البصريُّونَ فأَحْتِمُّوا بأن قالول الدليل على أنَّه لا يجوز نرخيمه وذلك أنَّا أَجمعْنا على أنَّ الترخيم في عُرْف النحويِّين إنَّهـا هو حذفٌ دخل في الاسم المنادَى إِذَا كَثَرَت حُرُونُه طَلَّبًا للتخفيفُ فإذا كان الترخيم إنَّما وُضع في الأصل لهذا ه المعنى فهذا فى محلّ اكخلاف لا حاجةَ بنا إليه لأنّ ٰالاسم الثُلَّاثَيّ فى غاَيَةِ الحِنَّة فلا بحتمل المحذف إذ لو قلنا أنّه يخنَّف بَحَذْف آخِره لكان ذلك يؤدّى إلى الإجحاف به فدلٌ على ما قلناه ، وأمَّا انجواب عن كلمات الكوفيّين أمَّا قولهم إنَّما جوَّزنا ترخيمه لأنَّ في الأساء ما بُماثِله نحو يَدٍ ودَمٍ فنقولَ انجواب عن هذا من وجهَيْن أَحدِهَا أَنَّا نقول أنَّ هذه الأسماء قليلُهُ في الاستعال بعيثُ ١٠ عنِ القياسِ فأمَّا قِلَّتُهَا في الاستعالِ فظاهرٌ لأنَّها كلماتٌ يسيرُهُ معدودَهُ وأمَّا بُعْدُها عنِ القياس فظاهرٌ أيضا وذلك لأنّ القياس يَقتضي أن لا يُحذف لأَنَّ حرفَ العلَّة إذا كان مَخرِّكًا فلا مجلو إمَّا أن يكون مــا قبله ساكنًا أو مَعَىِّكًا فإن كان ساكنًا فينبغى أَن لا يُحذف كما لا يُحذفُ من ظَبْي ونَحْي وغَزْو ولَهُو لأنَّ الحركات إنَّما نستثقل على حرف العلَّة إذا كان ما قُبله مُعَرِّكًا لاَّ ١٥ سَاكِنَّا وَإِن كَانِ مَا قبله مَغَرِّكًا فينبغي أَن يُقلِّب أَلْنًا وَلا بَحِذْفَ كَقُولُمُ رَحًا وعَمَّى وعَصًا وقَفًا أَلَا ترى أنَّ الأصِل فيها رَحَىٰ وعَمَىٰ وعَصَوْ وقَفَوْ بدليل قولهم رَحَيَانِ وعَمَيَانِ وعَصَوَانِ وقَفَوَانِ إلاّ أنّه لمَّا تحرَّكَتِ الياء والواو وَإَنفَتِح مَا قَبْلُهِمَا قَلْبُولَ كُلُّ وَلَحِدَةٍ مَنهُمَا أَلْنَا أَسْتَثْقَالًا للحَرَكَاتِ على حرف العلَّة مع تحرُّكِ مـا قبله إلى غيرِ ذلَّك ممَّا لا يُمكِن إحصاڤوه وعلى هذا سائــرُ ـ، الَّثلاثيِّ المقصور وإذا ثبتَ أنَّ هنه الأسماء قليلةٌ في الاستعمال بعيثُ عن ِ القياس فوجب أن لا يُقاس عليها، والوجه الثاني وهو أنّا نقول قياس محلُّ الخلاف على يَدٍ ودَم وليس بصحيج وذلك لأنَّهم إنَّما حذفوا الياء والواو لِٱسْتَثْقَالَ الْحَرَكَاتَ عَلِيهِمَا لَأَنَّهَا تَسْتَثْقُلُ عَلَى حَرْفُ العَلَّةَ أَمَّا فَى الْتَرخيم فإنَّمَا وُضع الحذف فيه على خلاف القياس لتخفيف الاسم الذى كَثُرَت حروفُه ولم ٢٠ يُوجَدُ هاهنا لأنَّه أقلَّ الأصول (60. 122) وهي في غاية الخِنَّة فلو جوِّزنا ترخيمهُ

وأمّا قولهم أنّ المضاف وللمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد فجاز ترخيمه كالمفرد قلما هذا فاسد لأنّه لوكان هذا معتبرا لَوجب أن يُوّثِرَ الندام في المضاف إليه المبناء كما يُوّثِرُ الندام فيه البناء دلّ على فَسادِ ما ذهبتم إليه ولله أعلم،

# ۶۶ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أنه بجوز نرخيم الاسم النُلائي إذا كان أوسَطُه مَعْوِكًا وذلك نحو قولك في عُنُني يَا عُنُ وفي حَجَرٍ يَا حَجَ وفي كَيْفِ يَا كَتِ وذهب بعضهم إلى أنّ النرخيم بجوز في الأسماء على الإطلاق وذهب البصريّون إلى أنّ نرخيم ما كان على ثلاثة أحرُف لا يجوز بحال وإليه ذهب أبو المحسن على بن حمزة الكِسائي من الكوفيين، أمّا الكوفيّون فاحتجوا بأن قالط إنّها جوّزنا نرخيم ما كان على ثلاثة أحرف إذا كان أوْسطه متحرّكًا لأنّ في جوّزنا نرخيم ما كان على ثلاثة أحرف إذا كان أوسطه متحرّكًا لأنّ في أكلم ما بُهائِله وبُضاهِيهِ نحو بَدٍ ودّم والأصل في بَدٍ بَدَى وفي مَم دَمَو في أحد التوليْن بدليل قولم دَمَوان وقد قال بعضهم أنّ دَمّا من ذيات الياء واحجة بنول الشاعر

العلّه فَلُو أَنّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِعْتَا ، جَرَى الدَّمَيَانِ بِالْغَبَرِ الْيَقِينِ وَلاَكْتُرون عَلَى أَنّه من ذوات الواو إلّا أَنّهمُ اَستثقلوا الحركة على حرف العلّة فحذفوه طَلبًا للتخفيف وفرارًا من الاستثقال فيقيت بَد وتم فكذلك في محلّ المخلاف الترخيمُ إنّها وضع للتخفيف بالمحذف والمحذف قد جاز في مثله للتخفيف (٢٥١. ١٥١) فوجب أن يكون التخفيف بالمحذف ولا يلزم على كلامنا إذا كان الأوسط منه ساكنًا فإنّه لا يجوز ترخيم وإن كان له نظيرٌ نحو بَد وغَد لأنّا نقول إنّها لم يجز عندنا ترخيمُ ما كان الأوسط منه ساكنا نحو زَيْد وعَيْرو لأنّه إذا حُذف المحرف الآخيم ما كان الأوسط منه ساكنا نحو زَيْد وعَيْرو لأنّه إذا حُذف المحرف الآخير وذلك ما وجب حَذْفُ المحرف الساكن الذي قبله فيتُقى الاسم على حرف واحد وذلك

وكما أنّ المحذف هاهنا إنّها أخنص بما غيّره النسبُ دون غيره فكذلك المحذف هاهنا للترخيم إنّها يخنص بما غيّره النداء وهو المفرد المعرفة دون المضاف والنكرة وأمّا شرطُ كونِهِ زائدا على ثلاثة أحرف فسنذكر ذلك في مسئلة التي بعد هن المسئلة إن شاء الله تعالى، أمّا الجولب عن كلمات الكوفيين أمّا ما استشهدول به من الأبيات فلا حجّة فيه لأنّه محمول عندنا على أنّه حذف التاء لضرورة الشعر والترخيم عندنا يجوز لضرورة الشعر في غير النداء قال الشاعر

أَوْدَك ٱبْنُ جُلْهُمَ عَبَّادٌ بِصِرْمَتِهِ \* إِنَّ ٱبْنَ جُلْهُمَ أَمْسَى حَبَّةَ ٱلْوَادِي أَرْد جُلْهُمَةً فَحذف التاء لضرورة الشعر وقال الآخَر (fol. 120)

ا أَلاَ أَضْعَتْ حِبَالُكُمُ رِمَامًا \* وَأَضْعَتْ مِنْكَ شَاسِعَةً أَمَامَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ

إِنَّ ٱبْنَ حَارِثَ إِنْ أَشْنَقْ لِرُوْيَتِهِ \* أَوْ أَمْتَدِحْهُ فَإِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ عَلِمُوا أَراد ٱبْنَ حَارِثَةَ وقال الآخَر

أَبُو حَنَشٍ بُوَرِّقُنِي وَطَلْقٌ \* وَعَمَّامٌ كَآوِنَـةً أَنَـالاَ

١٥ أراد أُثَالَةَ وزعُمِ المبرَّدُ أَنَّهُ لَيْسٌ فَى العربُ أُثَالَةُ وإَنَّهَا هُو أُثَالٌ ونصبه على لنقدير يُذكَّرنى آوِنَةً أُثَالاً وقيل نصبه لأنّه عطفه على الياء والنون فى يُؤرِّنُنِي عُرْبُونُ فَى يُؤرِّنُنِي كَأُثَالاً وقال بعضُ بنى عَبْسٍ

أَرِقُ لِأَرْحَامٍ أَرَاهَا قَرِيبَةً \* لِحَارِ بْنِ كَعْبِ لاَ لِجَرْمٍ وَرَاسِبِ
أراد لحارِث بن كعب وعَبْسُ والمحارث بن كعب بن ضَبَّة إِخَوْقُ فَما يزعمون ٢٠ وعلى كلِّ حال فالترخيم في غير النداء للضرورة ممّا لا خلاف في جوازه والشواهد عليه أشهرُ من أن تُذكّر وأظهرُ من أن تُنكّر وكما أنّ الترخيم في ذلك كلّه لا بدل على جَوازِهِ في حالة الاختبار فكذلك جميعُ ما أستشهدول به من الأبياث وإذا كان الترخيم يجوز لضرورة الشعر في غير النداء فلأنْ بجوز ترخيم المضاف اضرورة الشعر في النداء كان ذلك من طريق الأولى،

والمضاف إلبه بمنزلة الشيء الواحد فجاز نرخيمه كالمفرد، وأمَّا البصريُّونَ فَأَحْجَوا بأن قالول الدليل على أنّ نرخيمَ المضاف غيرُ جائز أنّه لم تُوجَدُ فيه شروط (١١٥) النرخيم وهي أن يكون الاسم منادَّى منرداً معرفةً زائدا على ثلاثة أحرف والدليل على أعتبار هن الشروط أمَّا شرطُ كونه منادَّى فظاهرٌ • لأنَّم لا يُرَخِّمون في غير الندا • الآ في ضرورة الشعر ألاَّ نرى أنَّم لا يقولون في حالة الاختيار في غير النداء قَامَ عَامٍ في عَامِرٍ ولا ذَهَبَ مَالِ في مَالِكِ فدلّ على أنَّه شرط معنبَرٌ وأمَّا شرطُ كُونِهِ مفرداً فظاهرٌ أيضا لَان النداء بُوْثَرٌ فِيهِ البناءِ ويُغيِّرهِ عمَّا كان عليه قبل النداء أَلاَ نرى أنَّه كان مُعرَبًّا فصار مبيًّا فلمَّا غيَّره النداء عمَّا كان عليه من الإعراب قبل النداء جاز فيه ١٠ الترخيم لأنَّه تغييرٌ والتغيير يُؤنِس بالتغيير فأمَّا ماكان مضافا فإنَّ النداء لم يُوِّرُ فيه البناء ولم يُغَيِّرُهُ عمّا كان عليه قبل النداء أَلاَ ترى أنّه معرب بعد النداء كما هو معرب قبل الندا. وإذا كان الترخيم إنَّما سوَّغه تغييرُ الندا. والنداء لم يُغَيِّرِ المضاف فوجب أن لا يَدخُله الترخيم فصار هذا بمنزلة حذف الباء في النسب من باب فُعَيْلَةٍ وَفَعِيلَةٍ كَفُولُمْ في النسب إلى جُهَيْنَةَ جُهَيْنًة جُهَيْنً ١٠ وإلى رَبِيعَةَ رَبَعِيٌّ وإثبانها في باب فُعَيْلِ وفَعِيلِ كَفُولُم في النسب إلى قُشَيْرٍ تُشَيْرِيُّ وإلى جَرِيرٍ جَرِيرِيِّ فإنَّ الياء إنَّها حُذَّفت من باب فُعَيْلَةٍ وَفَعِيلَةٍ دون باب فُعَيْلٍ وَفَعِيلِ لأنَّ النسب أَثَّرَ فيه وغيَّره بجذف تاء التأنيثُ منه والتغيير بُؤنِس بَالتغبير بَخلافِ باب فُعَيْلِ وَفَعِيلِ فإنّ النسب لم يُؤثِّرُ فيه نغييرا فلم يُحْذَفُ منه الياء فأمَّا قولهم في النسب إلى قُرَيْشِ قُرَيْشٌ وإلى هُذَيْلِ ٢٠ هُذَائِي وإلى نُقيفٍ نَّقَنِّي بِحذف الياء في إحدى اللغتَيْن فهو من الشاذِّ الذي لا بُقاس عليه واللغة الفصيحة إنباتُ الياء وهي أن نقول تُرَيْشِينٌ وهُذَيْلِيّ وَثَقِيفِيّ وهو القباس قال الشاعر

بِكُلِّ فُرَيْثِي ۚ عَلَيْهِ مَهَابَةٌ . سَرِيع ٍ إِلَى دَاعِى ٱلنَّذَى وَٱلنَّكُوْمِ وَقَالَ كُوْمِ

٢٥ ۗ هُذَيْلِيَّةٌ تَدْعُو إِذَا هِيَ فَاخَرَتْ . أَبًا هُذَلِبًّا مِنْ غَطَارِفَةٍ نُجْدِ

وقول الآخَر

وَمَا عَلَيْكِ أَنْ نَقُولِى كُلَّهَا \* سَبَّعْتِ أَوْ صَلَّيْتِ يَا أَللَهُمَا فنقول هذا الشعر لا يُعرف قائلُه فلا يكون فيه حجّةٌ وعلى أنّه إن صحّ عن العرب فنقول إنّها جمع بينهما لضرورة الشعر وسهّل انجمع بينهما للضرورة أنّ العوض في أرّد الاسم والمعوّض في أوّله وانجمع بين العوض والمعوّض منه جائز في ضروره الشعر قال الشاعر

هُمَا نَفْنًا فِى فِى مِنْ فَمَوَيْهِمَا \* عَلَى ٱلْنَايِحِ ٱلْعَاوِى أَشَدَّ رِجَامِ فَجَمِع بين الميم والواو وهى عوض منها لضرورة الشعر فجمع بين العوض وللمعوّض فكذلك هاهنا وإلله أعلم،

## ٤٨ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ ترخيم المضاف جائز ويُوقعون التزخيم في آخِر الاسم المضاف إليه وذلك نحو قولك يَا آلَ عَام في يَا آلَ عَامِر ويَا آلَ مَالِ في يَا الله مَالِكِ وما أشبه ذلك وذهب البصريّون إلى أنّ ترخيم المضاف غير جائز، أمّا الكوفيّون فاحتجّوا بأن قالول الدليل على أنّ ترخيم المضاف جائز ما أنّه قد جاء في استعمالهم كثيرا قال رُهير بن أبي سُلْمَى

خُدُول حَظَّكُمْ يَا آلَ عِكْرِمَ وَاحْفِظُوا \* أَوَاصِرَنَا وَالرِّحْمُ بِالْغَيْبِ نُذْكَر أَراد يَا آلَ عِكْرِمَةَ إِلاّ أَنّه حذف التاء للترخيم وهو عكرمة بن حَفْصة بن قيس بن عَيْلانَ بن مُضَرَ وهو أبو قبائِلَ كنيرةٍ من قيسٍ وقال الآخر أَبَا عُرْوَ لاَ نَبْعَدْ فَكُلُّ ٱبْنِ حُرَّةٍ \* سَيَدْعُوهُ دَاعِي مِيتَةٍ فَيُجِيبُ

.r أراد أبا عُرْوَةَ وقال الآخر إِمَّا تَرَيْنِي ٱلْيَوْمَ أُمَّ -

إِمَّا تَرَيْنِي ٱلْبَوْمَ أُمَّ حَمْزِ \* قَارَبْتُ بَيْنَ عَنَقِي وَجَمْزِی أَرْبُ بَيْنَ عَنَقِي وَجَمْزِی أراد أمّ حَمْزَةَ والشواهد على هذا كثيرة جدًّا فدلّ على جَوازِه ولأنّ المضاف

الجواب إن شاء الله نعالى، أمَّا انجواب عن كلات الكوفيِّين أمًّا قولهم أنَّ الأصل بَا آللهُ أُمُّنَا بِخَيْرٍ فحذ فول بعضَ الكلام لكثرة الاستعال قلنا الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه الوجه الأوَّل أنَّه لوكان الأمركا زعمَم وأنَّ الأصل فيه (١١٨) بَا آللهُ أُمَّنَا بِغَيْرِ لَكَانِ بنبغى أن يجوز أن يقال ٱللَّهُمَّنَا بِغَيْرِ وفي · وفوع ِ الإجماع على أمنناعه دليلٌ على فساده، والوجه الثاني أنّه يجوّز أن يَنَالَ اللَّهُمَّ أَمَّنَا خِيْدٍ وَلُو كَانَ الْأَوَّلِ بُرَادٍ بِ أُمَّ لَمَا حَسُنَ تَكُرِيرُ الثاني لأنَّه لا فائنةَ فيه، والوجه الثالث أنَّه لوكان الأمركا زعمتم لَمَا جاز أن يُستعمل هذا اللنظ إلاّ فيا يؤدّى عن هذا المعنى ولا خلافَ أنّه يجوز أن بِمَالِ اللَّهُمَّ ٱلْعَنْهُ اللَّهُمَّ أَخْرِهِ اللَّهُمَّ أَهْلِكُهُ ومَا أَشْبِهِ ذَلِكِ وَفَدَ قَالَ الله ١٠ نعالى وَإِذْ فَالُولَ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَاءُ أَوِ ٱثْنِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ولوكان الْامِركا زعمول لَكان النفديــر أُمَّنَا بِخَيْرِ إِنْ كَانَ هَذَا هُو أَنْحَقَّ مِن عَدِكَ فَأُمْطِرَ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِن السَّمَاء أَوِ ٱنْتِنَا بَعَذَابٍ ٱلِيمِ وَلَا ثُلَثَّ أَنَّ هَذَا التقدير ظَاهِرُ الفساد والتناقُض لأنَّه لأَيكُونَ أَمَّم بِالْخَيْرِ إِنْ يُمطِر عليهم حِجارةً من الساء أو يُوْتُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ وهذا ١٥ الوجه عندى صغيفٌ والصحيم من وجه ِ الاحتجاج بهذه الآيَة أنَّه لوكانتِ الميم من النعل لَمَا أَفتقرت إِنِّ الشرطبَّةُ إلى جوابٍ فِي قوله إِن كَانَ هذا هو الحقّ من عندِكَ وكانت نَسُدُّ مَسَدُّ الجواب فلمّا أَفتقرت إلى الجواب في قوله فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا دلَّ على أنَّها ليست من النعل، ويَعتمل عندى وجها رابعا أنَّه لُوكَانِ الْأُصَلِ يَا ٱللَّهُ أُمَّنَا بِغَيْرِ لَكَانِ يَنْبَغِي أَنْ يَقَالُ اللَّهُمَّ وَٱرْحَمْنا فَلَمَّا لم ٢٠ يجز أن يقال إلاّ اللَّهُمَّ ٱرْحَمْناً ولم يجز وَٱرْحَمْنا دلْ على فسادِ ما ٱدَّعُوهُ، وأمَّا فولم أنَّ هَلُمَّ أصلُها هَلْ أمَّ فلنا لا نسلَّم وإنَّما أصلها هَا ٱلْهُمْ فاَجتمع ساكنان الألف من مَا واللام من اللهُمْ فَحُذَفتِ الألف لِآلَيْهَاءِ الساكِنيْن ونُفلت ضمَّة المبم الْأُولى إلى اللام وَاتَّذْغت إحدى المبِمَيْن في الْأخرى فصار هَلُمٌ ، وقولهم الدليل على أنّ الميم ليست عِوَضًا من يَا أنَّهم بجمعون بينهما كقوله إِنِّي إِنَا مَا حَدَثُ أَلَمًا . أَقُولُ بَا ٱللَّهُمَّ يَا ٱللَّهُمَّا

# ٤٧ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ الميم المشدّدة في اَللّهُمَّ لبست عِوضًا من يَا التي للتَنْبِيه في النداء وذهب البصريّون إلى أنها عِوضٌ من يَا التي للتَنْبِيه في النداء ولهاء مبنيّة على الضمّ لأنّه نداء، أمّا الكوفيّون فأحتبّوا بأن قالوا واتما قلنا ذلك لأن الأصل فيه يَا اللهُ أُمّناً بِخَيْر إلا أنّه لمّا كثر في كلامهم وجَرى على ألسنيهم حذفوا بعض الكلام طَلَبًا للخَنّة والحذف في كلام العرب لطلب المخنّة كثير ألا ترى أنّهم قالوا هَلُمَّ ووَيُلمِّهِ والأصل فيه هَلْ أمَّ وويْل أميّة وقالوا أَيْس والأصل أيْ شَيْء وقالوا عِمْ صَبَاحًا والأصل الْعَمْ صَبَاحًا وهذا كثير في كلامهم قالوا والذي يدلّ على أنّ الميم المشدّدة لبست عوضًا من يَا أنهم بجمعون بينها قال الشاعر

إِنِّي إِذَا مَا حَدَثُ أَلَمًّا \* أَقُولُ يَا ٱللَّهُمَّ يَا ٱللَّهُمَّا

وقال الآخَر

وَمَا عَلَيْكِ أَنْ نَقُولِي كُلَّمَا \* صَلَّيْتِ أَوْ سَبَّعْتِ يَا أَللَّهُمَا أَللَّهُمَا وَمَا عَلَيْنَا شَبْعَنَا مُسَلَّمَا

١٥ وقال الآخَر

غَفَرْتَ أَوْ عَذَّ بْتَ يَا ٱللَّهُمَّا

فجمع بين الميم ويًا ولوكانتِ الميم عوضا من يَا لَمَا جاز أَن يُجمع بينها لأَن العِوضَ والمُعَوَّضُ لا يَجتمعان ، فَمَّ البصريّونَ فَاحْجَوّا بأَن قالول إنّها قلنا ذلك لأنّا أجمعْنا أَنّ الأصل يَا ٱللهُ إلاّ أَنّا لمّا وجدناهم إذا أدخلوا الميم مذفول يَا ووجدنا الميم حرفَيْن ويَا حرفَيْن ويُستفاد من قولك اللّهُمَّ ما يستفاد من قولك يَا ٱللهُ دلّنا ذلك على أنّ الميم عوضٌ من يَا لأنّ العوض ما قام مقام المعوّض وهاهنا الميم قد أفادت ما أفادت يَا فدلّ على أنّها موض منها ولهذا لا يَجمعون بينها إلّا في ضرورة الشعر على ما سَنُبيّنُ في

فلا يكون فيه حجّة على أنّه سهّل ذلك أنّ الألف واللام من الّتي لا تَنفصل منها فتنزّلت منزلة بعض حروفها الأصلبة فينسهّل دخول حرف النداء عليها، وأمّا قولهم أنّا نقول في الدعاء بَا آلله فالجواب عنه من ثلاثة أوجه أحدها أنّ الألف واللام عوض عن همزة إله فتنزّلت منزلة حرف من نفس الكلمة وإذا ننزّلت منزلة حرف من نفس الكلمة جاز أن يدخل حرف النداء عليه والذي يدلّ على أنّها بمنزلة حرف من نفس الكلمة أنّه بجوز أن يقال في النداء بَا أَللهُ بِنَطْع الهمزة قال الشاعر

مُبَارَكُ هُوَ وَمَنْ سَمَّاهُ . عَلَى ٱسْمِكَ ٱللَّهُمَّ يَا أَللَّهُ

ولو كانت كالهبرة التى ندخل مع لام النعريف لَوجب أن تكون موصولةً الله جاز فيها هاهنا النطاع دلّ على أنها نزلت منزلة حرف من نفس الكلمة كا أنّ النعل إذا سُمّى به فإنّه نُقطع همزة الوصل منه نحو آضْرِبٌ وآقتُكُ نقول جَاء في إضْرِبُ ورَاّبْتُ إضْرِبَ ومَرَرثُ باضْرِبَ وجَاء في أَقْتُلُ ورَاّبْتُ أَنْها لِيست كالهبرة التى كانت أَقْتُلَ ومَرَرْتُ بِاقْتُلَ بِنقطع الهبرة لِيدُّلَ على أنبها ليست كالهبرة التى كانت في النعل فبل النسوية وأنها بمنزلة حرف من نفس الكلمة فكذلك هاهنا ولام الكانوا بغولون بَا أَنْها الله كا يقولون بَا أَنْها الرّجُلُ إمّا على (١٥١٠ ١٥١) طريق الوجوب عندنا أو على طريق المجواز عندكم فلمّا لم يَجُرُ أن يقال ذلك على الوجوب عندنا أو على طريق المجواز عندكم فلمّا لم يَجُرُ أن يقال ذلك على كلّ حال دلّ على صحّة ما ذهبنا إليه ، والوجه الناني أنّ هذه الكلمة كثر استعالها في كلامهم فلا بُقاس عليها غيرُها ، والوجه النالف أن هذه الاسم في من غير أصل بُرد إليه فينزل منزلة سائر الأساء الأعلام وكما يجوز دخولُ حرف النداء على سائر الأساء الأعلام وكما يجوز دخولُ حرف النداء على سائر الأساء الأعلام فكا يجوز دخولُ حرف النداء على سائر الأساء الأعلام فكذلك هاهنا والمُعنهد من هذه الأوجه هو الوجه الأول

قالوا الدليل على أنّه جائز أنّه قد جاء ذلك فى كلامهم قال الشاعر فَيَا ٱلْغُلاَمَانِ ٱللَّذَانِ فَرَّا \* إِيَّاكُمَا أَنْ تَكْسِبَا نِى شَرَّا

فقال يَا الغُلَامَانِ فأدخل حرف النداء على ما قبله الألف واللام وقال الآخَر فَدَيْتُكِ يَا ٱلَّتِي تَيَّمْتِ قَاْبِي \* وَأَنْتِ بَخِيرَاتُهُ ۚ بِٱلْوَدِّ عَنِّي

و فقال يَا آلَّتِي فأدخل حرف النداء على ما فيه الأاف واللام فدل على جوازه والذي يدل على صحّةِ ذلك أنّا أجمعنا على أنّه يجوز أن نقول في الدعاء يَا آلله أعْفِرْ لَنَا والألف واللام فيه زائدان فدل على صحّةِ ما قلناه ، وأمّا البصريّون فأحجّول بأن قالول إنّما قلنا أنّه لا يجوز ذلك لأنّ الألف (101.100) واللام تُفيد التعريف ويَا نفيد التعريف وتعريفان في كلمةٍ لا يَجتمعان ولهذا واللام تُفيد التعريف ويَا نفيد النعاء وتعريف العلميّة في الاسم المنادي العَلَم نحو يَا زَيْدُ بل يُعرَّى عن نعريف العلميّة ويُعرَّف بالنداء لِئلًا يُجمع بين تعريف العلميّة وإذا لم يَجُزِ المجمع بين تعريف النداء وتعريف الله وإذا لم يَجُزِ المجمع بين تعريف النداء وتعريف الألف واللام أولى وذلك لأنّ تعريف النداء بعلامةٍ لفظيّة وتعريف العلميّة ليس وللامةٍ لفظيّة وإذا لم يَجُزِ المجمع بين تعريف النداء وتعريف العلميّة في النداء بعلامةٍ لفظيّة وإذا لم يَجُزِ المجمع بين تعريف النداء وتعريف العلميّة وأحدها بعلامةٍ لفظيّة وإذا لم يَجُزِ المجمع بين تعريف النداء وتعريف العلميّة وأحدها بعلامةٍ لفظيّة وإذا لم يَجُز المجمع بين تعريف النداء وتعريف العلميّة وأحدها النداء وتعريف المالمة لفظيّة كان ذلك من طريف النداء وتعريف الألف واللام وكلاها بعلامةٍ لفظيّة كان ذلك من طريف النداء وتعريف الألف واللام وكلاها بعلامة لفظيّة كان ذلك من طريف النداء وتعريف الألف واللام وكلاها المؤلّي المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد المؤلّد النواء وتعريف الألف واللام وكلاها المؤلّد الفظيّة كان ذلك من طريف المؤلّد 
فَيَا ٱلْغُلاَمَانِ ٱللَّذَانِ فَرَّا

فلا حجّة لهم فيه لأنّ التقدير فيه فَيَا أَيُّهَا الغُلْاَمَانِ قَعَدْف الموصوف وأَقام الصفة مقامه وكذلك قول الآخَر

فَدَيْتُكِ يَا ٱلَّتِي نَيَّمْتِ قَلْبِي

٢٤ حذف الموصوف وأقام الصفة مقامَه على أنّ هذاً قليلٌ إنّما يَجِيء في الشعر

فرفع المظلوم وهو صنة للمجرور الذى هو المُعَقِّب حَملًا على الموضع لأنّه في موضع رفع بأنّه فاعل إلاّ أنّه لمّا أُضبف المصدر إليه دخله انجرّ اللإضافة وكذلك بجوز أيضا انحمل على الموضع في العطف نحو مرّرْتُ بِزَيْدٍ وَعَمْرًا كَا يَجوز وَعَمْرو قال الشاعر

فَلَسْتُ بِدِى نَبْرَبِ فِى ٱلصَّدِينِ . وَمَـنَّـاعَ خَبْرٍ وَسَـبَّـابَهَـا
 وَلاَ مَنْ إِذَا كَانَ فِى جَانِبٍ . أَضَـاعَ ٱلْعَشِيرَةَ فَٱغْتَـابَهَـا
 وقال الآخر وهو عُقَيْبَةُ الأَسَدَى

مُعَاوِيَ إِنَّا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ . فَلَسْنَا بِالْمُجِبَالِ وَلاَ ٱنْحَدِيدَا

فنصب اتحدِيدَ حملاً على موضع بالجِبَال لأنّ موضعَها النصبُ بأنّها خبرُ لَيْسَ ١٠ ومَن زعمِ أنّ الرواية وَلاَ ٱلْمُعَدِيدِ بالمخنض فقد أخطأ لأنّ البيت الذي بعن

أَدِبُرُوهَا بَنِي خَرْبٍ عَلَيْكُمْ ، وَلاَ نَرْمُوا بِهَا ٱلْغَرَضَ الْبَعِيدَا

وَالرَوِى الْمُغْنُوضِ لَا يَكُونِ مَعَ الرَّوِى المُنصوبِ فِى قَصِينَ وَإِحِنَّ وَقَالَ الْعَجَّاجِ كَشُعًّا طَوَّكِ مِنْ بَلَدٍ مُحْنَّارًا . مِنْ بَأْسَةِ ٱلْبَائِسِ أَوْ يَحْذَارًا وقال الاَخْر

١٥ ۚ فَأَنْ لَمْ غَجِّدْ مِنْ دُونِ عَدْنَانَ وَالِدًا ، وَدُونَ مَهَدٍّ فَلْتَرَعْكَ ٱلْعَوَاذِلُ وقالُ الآخَر أيضا

أَلاَ حَيَّ نَدْمَا نِي عُمَيْرُ مْنَ عَامِرٍ ، إِذَا مَا تَلاَقَيْنَا مِنَ ٱلْيَوْمِ أَوْ غَدَا فنصب غَدَا حملا على موضع من اليَوْم وموضعها نصبٌ والشواهد على المحمل على الموضع في الوصف والعطف أكثرُ من أن تُحصَى وأوفرُ من أن تُستقصَى ٢٠ والله أعلم،

## ٦٤ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز نداه ما فيه الألف واللام نحو يَا ٱلرَّجُلُ ١٠٠ وَيَا ٱلْفُلَامُ وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز، أَمَّا الكوفيّون فاحتمّوا بأن

لا نسلّم أنّ امتناعَ الحال أن تَفَعَ معه إنّها كان لأجل العامل ولكن لِتناقُضِ معنى الكلام فيه وذلك لأنّا لو قلنا بَا زَيْدُ رَاكِبًا على معنى الحال لكان التقدير أنّ النداء في حال الرُكوب وإن لم يكن راكبا لم يُغْرِجْه ذلك مستميل لأنّ النداء قد وقع بقوله يَا زَيْدُ فإن لم يكن راكبا لم يُغْرِجْه ذلك معن أن يكون قد نَادَى زيدا بقوله يَا زَيْدُ وليس ذلك في سائر الكلام ألا ترى أنّك لو قلتُ آضْرِبْ زَيْدًا راكبًا فلم تَجِدْه راكبا لم يجز أن تضربه على أنّه قد حكى أبو بكر بن السرّاج عن أبي العبّاس المبرّد أنّه قال قلت لأبي عثمان المازيق ما أنكرت من المحال للمَدْعُو قال لم أنْكرْ منه شبعًا إلاّ أنّ العرب لم تَدْعُ على شريطة فإنّم لا يقولون يَا زَيْدُ رَاكِبًا أَى ندعوك في هذه المحالة لم تَدْعُ على شريطة فإنّم لا يقولون يَا زَيْدُ رَاكِبًا أَى ندعوك في هذه المحالة حلى كلّ حال قلتُ فإن آحناج إليه راكبا ولم يحتَمْ في غير هذه المحالة فقال ألَسْتَ فول يَا زَيْدُ كَوْلُ يَا زَيْدُ دَعاء حقًا فقلتُ بلى فقال على ما تَحمِل المصدر قلتُ لأنّ قول يَا زَيْدُ كَوْل على هذا يَا زَيْدُ كَوْل النابغة فقال ألنه القياس قال أبو العبّاس وجدت أنا فقال على هذا يَا زَيْدُ كَوْل النابغة في المدا قول النابغة في النابغة في المدا قول النابغة في المدا قول النابغة في النابغة في المدا قول النابغة في المدا 
قَالَتْ بَنُو عَامِرٍ خَالُوا بَنِي أَسَدٍ \* يُا بُوْسَ لِلْجَهْلِ ضَرَّارًا لِأَفْوَامِ وَقُولُه وَالذَى يَدَلُّ عَلَى أَنّه بَنزلة المضاف وإن أفرد حمالك نَعْنَه على النصب نحو يَا زَيْدُ الظَرِيفَ كَمَا يُحمل نعتُه على الرفع نحو يَا زَيْدُ الظَرِيفُ قَلنا لا نسلم أن نصب الوصف لأن المفرد بمنزلة المضاف وإنّما نصبه لأن الموصوف نسلم أن نصب النه منعول فنصب وصفه حملا على المضع كما رُفع حملا على اللفظ وحملُ الوصف والعطف على الموضع جائزٌ في كلامهم كما يُحمِل على المنظ وحملُ الوصف والعطف على الموضع جائزٌ في كلامهم كما يُحمِل على (fol. 115) اللفظ ولهذا يجوز بالإجماع مَا جَاء في مِنْ أَحَدٍ غَيْرُكُ بالرفع كما يجوز بالجرّ قال الله نعالى مَا لَكُمْ مِنْ إِلاَهْ غَيْرُهُ بالرفع والجرّ فالرفع على الموضع والجرّ قال الله نعالى مَا لَكُمْ مِنْ إِلاَهْ غَيْرُهُ بالرفع والجرّ فالرفع على الموضع والجرّ على اللفظ قال الشاعر

حَتَّى نَهْجَرْ فِي ٱلرَّوَاحِ وَهَاجَهَا \* طَلَبَ ٱلْمُعَقِّبِ حَفَّهُ ٱلْمَظْلُومُ

كالندبة فجوَّدُ دعوَّى يَفتقر إلى دليل، وقول ه أنَّ الْأَلْف المَزِيلةَ في آيخره بمنزلة المضاف إليه فلمًا حذفوها بنَوْه على الضمّ كما إذا حُذف المضاف إليه من قَبْلُ وبَعْدُ قلنا هذا يبطل بالمنادى المضاف نحو يَا عَبْدَ عَمْرِو فإنَّه يَفتقر في باب الصوت إلى ما يَنتفر إليه المفرد فكان يجب أن يقال يَا عَبْدُ عَمْرِو ه بالضمّ لأنّ أصله يَا عَبْدُ عَمْرًاهُ، قوله إنَّما لم يُقَدَّرُ ذلك في المنادى المضافّ لِطُولُه قلنا هذا باطل لأنّ الطول لا يمنع تقريرَ الكلمة على حقّها من تقدير الصوت في أوَّله وآخِره لأنَّه لا فرقَ في باب النداء بين طويل الأسماء وقَصيرها أَلاَ نرى أنَّك لو نادَبْتَ رجلاً اسمُه فَرَعْبَلاَنَهُ أو هَزَنْبَرَانُ أو أَشْنَانْدَانَهُ وما أشبه ذلك لَوجب فيه الضمّ وإن كان أكثرَ حروفًا من يَا ١٠ عَبْدَ عَمْرِو فدلُّ على بُطلانِ ما ذهب إليه، وأمَّا جعله نصبَ المضاف مبنيًّا على فتح مَا قبل الألف المرزية في آخِر المنادي فباطل أيضا بما إذا قال يًا خَيْرًا مِنْ زَبْدِ إِذَا كَانَ مَفْرِدًا مَقْصُودًا لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَخَلُو إِمَّا أَن يُحَمَّل نصبُ خير على الألف التي تدخل للصوت الرفيع أو على غيره فإن قال على الألف فكان ينبغي أن نقول يَا خَيْرًا مِنْ زَيْدٍ وهذا لا يقوله أحدٌ وإذا لم ا تدخله الألف وقد نصب دلّ على أنّه لم يُحْمَلُ على الْأَلْف وأنّه محمولٌ على غيره والذي بدلّ على بُطلان مـا ذهب إليه مِن جعله الألف في آخِر المنادى (fol. 114) بمنزلة المضاف إليه أنَّه لوكان كذالك لوجب أن نَسقُط نون انجمع معها في نحو مَا قِنَّسْرُونَاهُ، قولهم نحن لا نجوّز ندبة انجمع الذي على هِجَاءَيْن فلا يجوز عندنا ندبة قِنَّسْرُونَ بَحِذْف النون ولا إنبانها قلنا هذا ٢٠ يلزَمكم إذا جعلتم مكان الواو با و فإنّه بجوز عندكم أن نقولول مَا قِنَّسْرِينَاهُ وإن آمتنع عندكم ول قِنَّسْرُونَاهُ ويَكلاها لنظ انجمع، وأمَّا قوله أنَّ المفرد بمنزلــةً المضاف بدليل أمتناع ِ دخول الألف واللآمر عليه قلنا لا نسلَّم أنَّ أمتناعَ دخول الألف واللام عليه لِمَا ذكرتَ وإنَّما امتنع دخول الألف واللام عليه لأنَّ الإشارة إليه والإقبال عليه أغْنَتْ عن دخول الألف واللام عليه، وأمَّا ٢٠ قوله الذي يدلُّ على أنَّه ليس منصوبًا بفعلِ آمتناعُ اكحال أن نَقَعَ معه قلنا

على أنَّها قامت مقامَه من وجهَيْن أحدها أنَّها تدخلها الإمالة نحو يَا زَيْدُ ويَا عَمْرُو وَالْإِمَالَةُ إِنَّمَا تَكُونَ فِي الاسم وَالْفَعَلَ دُونِ الْحَرْفِ فَلَمَّا جَازَتَ فَيْتُ الإمالة دلُّ على أنَّها قد قامت مقامَ الفعل والوجه الثاني أنَّ لام انجرَّ نتعلَّق بها نحو يَا لِزَيْدٍ ويَا لِعَمْرِو فإنّ هٰن اللامَ لامُ الاستغانة وهي حرف جرّ فلولم ه تكن يَا قد قامت مقامَ الَّفعل وإلَّا لَمَا جَازِ أَن ينعلَق بها حرفُ الجرَّ لأنَّ الحرف لا يتعلُّق بالحرف فدلُّ على أنَّها قد قامت مقام الفعل ولهذا زعم بعض النحويّين أنّ فيها ضميرا كالفعل، وذهب بعض البصريّين إلى أنّ يَا لم نَقُمْ مقامَ أَدْعُو وأنَّ العامل في الاسم المنادى أَدْعُو المقدَّرُ دون يَا والذي عليه الأُكْثرون هو الأوّل فإذًا ثبت بَهٰذا أنّه منصوب إلّا أنبّم بنَوْه على الضمّ لِمَا . ، ذكرنا والذى يدلُّ على أنَّه في موضع ِ نصبٍ أنَّك نقول في وصفه يَا زَيْدُ الظَّريفَ بالنصب حملًا على الموضع كما تقول يَا زَيْدُ الظَّرِيفُ بالرفع (fol. 113) حملًا على اللفظكا تقول مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الظَرِيفِ والظَرِيفِ فالْجَرِّ على اللفظ والنصبُ على الموضع فكذلك هاهنا نُصبُ لأنّ المنادى المفرد في موضع ِ نصب لأنّه مِفعول وهذا هو الأصل في كلِّ منادَّى ولهذا لمَّا لم يَعْرَضْ للمَضَاف والمشبَّه ١٠ بالمضاف ما يُوجِب بناءها كالمفرد بَقِيَا على أصلهما في النصب، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيّين أمّا قولهم أنّ المنادى لا مُعرِبَ له يَصحَبه قلنا لا نسلّم وقد بيَّنَّا ذلك فى دليلنا ، وقولُم أنَّا رفعناه قلنا وَكيف رفعتموه ولا رافعَ لهُ وهل لذلك قَطُّ نظيرٌ في العربيَّة وأينَ يُوجَد فيها مرفوعٌ بلا رافع ٍ أو منصوب بلا ناصب أو مخفوض بلا خافض وهل ذلك إلاّ تَحَكَّمْ محض لا يَستنِد إلى ٠٠ دليل ثمَّ نقول ولِمَ رفعثموه بلا تَنْوينِ قولم لِيكونَ بينهُ وبين ما هو مرفوعُ برافع ِ فرقٌ قلنا هذا باطل فإنّ فيما يُرفع بغيرِ تنوينٍ ما هو صحيمِ الإعراب وذلك الاسم الذى لا ينصرف، وقولم أنّا حملناً المضاف على لفظ المنصوب لكثرته في الكلام قلنا هذا يبطل بالمفرد فإنّه كان ينبغي أن يُحمل على النصب لكثرته في الكلام فلمَّا لم يُحْمَلِ المفرد على النصب دلُّ على أنه ليس لهذا التعليل أصلٌ، وأمَّا قول الفرّاء أنّ الأصل في النداء أن يقال بَا زَيْدَاهْ

آمتناعُ دخول الألف واللام عليه والذي بدل على أنه لبس منصوبا بفعل امتناعُ الحال أن نَقَعَ معه فلا بجوز أن بقال بَا زَيْدُ رَاكِبًا والذي بدل على أنّه بمتزلة المضاف وإن أفرد حَمُلك نَعْنَه على النصب نحو يَا زَيْدُ الظّرِيفَ كَا يُجمل نَعْنُه على البصريّون فاحجّبوا بأن كا يُجمل نَعْنُه على الرفع نحو يَا زَيْدُ الظّرِيفُ، وَإَمّا البصريّون فاحجّبوا بأن و قالوا إنّها فلنا أنّه مبنى وإن كان بجب فى (١١٤ .١٥١) الأصل أن يكون مُعْربًا لأنّه أشبها ووجه النّه أشبه كاف المخطاب وكاف المخطاب والنعريف والإفراد فلمّا أشبه كاف الخطاب من هذه الأوجه وجب أن يكون مبنيًا كما أن كاف المخطاب مبنيّة، ومنهم من نمسك بأن قال إنّها وجب أن يكون مبنيًا كما أن كاف المخطاب مبنيّة، المخطاب لأنّه وقع موقع أسم ومنهم من نمسك بأن قال إنّها وجب أن يكون مبنيًا لأنّه وقع موقع أسم ومنهم من نمسك بأن قال إنّها وجب أن يكون المبنيّة أو يَا أَنْتَ لأنّ المنادى لها كان ينبغي أن يستغنى عن ذَكْرِ آسمه ويُونّي بأسم المخطاب فيقال يَا إِبّاكَ أو يَا أَنْتَ كما قال الشاعر

يَا مُرَّ يَا ٱبْنَ فَافِع يَا أَنْنَا . أَنْتَ ٱلَّذِي طَلَّفْتَ عَامَ جُعْنَا حَمَّى إِنَّا ٱللهُ عَنْادًا لِهَا تَرَكْنَا حَمَّى إِنَا ٱصْطَبَعْتَ كَاغْتَبَغْنَا . أَفْبَلْتَ مُعْنَادًا لِهَا تَرَكْنَا فَرَّدًا اللهُ وَقَدْ أَسَأْنَا

فلمًا وقع الاسم المنادى موقع أسم الخطاب وجب أن يكون مبنيًا كما أنّ اسمَ الخطاب مبنى وإنّها وجب أن يكون مبنيًا على الضمّ لوجهَيْن أحدها أنّه لا يخلو إمّا أن يُبنى على الفنح أو الكسر أو الضمّ بطل أن يُبنى على الفنح لأنّه كان يَلنبس بما لا ينصرف وبطل أن يُبنى على الكسر لأنّه كان يَلنبس بالمضاف كان يَلنبس وإذا بطل أن يُبنى على النّج وأن يُبنى على الكسر تعيَّن أن يُبنى على الضمّ ، والوجه الثانى أنّه بُنى على الضمّ فَرقًا بينه وبين المضاف لأنّه إن كان مضافا إلى غيرك كان منصوبا فبنى على الضمّ لِئلًا يَلنبس بالمضاف لأنّه لا يدخل المضاف ، وإنّها قلنا أنّه في موضع نصب لأنّه مفعولٌ لأنّ التقدير في قولك يَا زَيْدُ أَدْعُو عَلمت عمله والذي يدلً

له يَصحَبه من رافع ٍ ولا ناصبٍ ولا (fol. 111) خافضٍ ووجدناه مفعول المعنى فلم تَخْفِضْه لِئَلًا يُشْبِه المضافُّ ولم نَنْصِبْه لِئَلًّا يشَّبه ما لا ينصرف فرفعناً، بغُبرِ نَنْوِينٍ لِيكُون بينه وبين ما هو مرفوع برافع ٍ صحيمٍ ٍ فَرْقُ فأمَّا المضاف فنصّبناه لأُنّا وجدنا أكثرَ الكلام منصوبا فحملناه على وجه ٍ من النصب ه لأنَّه أكثرُ ٱستعالا من غيره، وأمَّا الفرَّاء فتمسَّك بأن قال الأصل في النِداء أن يقال يَا زَيْدَاهُ كالندبة فيكون الاسم بين صونَيْن مديدَيْن وها يَا في أوّل الاسم والألف فى آخِرِه والاسم فيه ليس بفاءلٍ ولا مفعولٍ ولا مضافٍ إليه فلمَّا كثُر في كلامهِمُ ٱستغنول بالصوت الأوّل وّهو يَا في أوَّله عن الثاني وهو الأَلف في آخِرِه فحُذَفوها وبَنَوْا آخِرَ الاسم على الضمّ نَشْبِيهًا بَفَبْلُ وبَعْدُ لأنّ ١٠ الألف لمَّا حُذفت وهي مُرادة معه وللاسم كالمضافِّ إليها إذا كان متعلقًا بها أَشبه آخِرُه آخِرَ ما حُذف منه المضاف إليه وهو مرادٌ معه نحو جِئْتَ مِنْ قَبْلُ وِمِنْ بَعْدُ أَى مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ وِمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قال الله نعالى لِللهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ أَى مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ ومِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَكَذَلَك هاهنا، قالوا ولا يجوِّز أن يقال لوكانتِ الألف في آخِرِ المنادَى بمنزلةِ المضاف إليه لَوجب ١٠ أَن نَسقُط نون الجمع معها في نحو وَا قِنَّسْرُونَاهُ لأنَّا نقول نحن لا نجوّز ندبة الجمع الذي على هجاءيْن فلا يجوز عندنا ندبة قِنَّسْرُونَ بَخذف النون ولا إنباتهاكما لا يجوز نَثْنِيَتُه ولا جمعه، قالوا ولا يجوز أيضا أن يقال أنّ هذا يبطل بالمنادى المضاف نحو يَا عَبْدِ عَمْرِو فإنّه يَفتقر في باب الصوت إلى مَا يَفتقر إليه المُفْرَدُ فكان ينبغي أن يقالَ يَا عَبْدُ عَمْرٍو بالضمّ لأنّ أصله يَا ٢٠ عَبْدَ عَمْرًاهُ لأنَّا نقول إنَّما لم يُقَدَّرْ ذلك في المنادي المضاف لأجل طُوله بخلاف المفرد فَبَانَ الفرق بينها وأمَّا المضاف فإنَّما وجب أن يكون مفتوحا لأنَّ الاسم الثاني حَلَّ محلَّ ألف الندبة في قوللت يَا زَيْدَاهُ والدال في يَا زَيْداهْ مفتوحة فَبَقِيَتِ الفَتِحة على ماكانت في يَا عَبْدَ عَمْرُوكَاكانت في يَا زَيْدًاهُ وَلِلْضَهُومُ هَاهُنَا بَنْزَلَةُ المُنْصُوبِ وَلِمُنْصُوبِ بَنْزَلَةً الْمُنْدُوبِ وَلَا يَقَالَ ٥٠ أنّه أنصب بفعل ولا أداةٍ، قال والذى يدلّ على أنّ المفرد بمنزلة المضاف أراد أُولاً عنكما أنّ زيادة الألف وإللام فى هنه المواضع لا ندلّ على جواز زيادتها فى أختيار الكلام فلا يجوز أن يقال فى زيد الزيدُ وفى عمرو العَمْرُ لَجَيْءِ شَاذًا فَكَذَلْكَ هَاهِمًا وَأَمَّا بُعْنُهُ عَنِ القياس فقد بَيّنًا، فى دليلنا وإنه أعلم،

## ٤٤ مسئلة

و ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز أن بغال ثالث عَشَرَ ثَلاَئَة عَشَرَ أَمَّا الكوفيون البصريون إلى أنه يجوز أن يغال ثالث عَشَرَ ثَلاَئَة عَشَرَ، أَمَّا الكوفيون فَاحْتُجُوا بأن قالوا أجمعنا على أنه لا بُهكِن أن بُبنى من لفظ ثَلاَئة عَشَرَ فاعل وإنها بمكن أن يبنى من لفظ أحدِها وهو العدد الأوّل الذي هو الثلاثة ولا بمكن أن يبنى من لفظ العدد الثانى وهو العشر فذِكْرُ العشر مع ثالث لا يجكن أن يبنى من لفظ العدد الثانى وهو العشر فذِكْرُ العشر مع ثالث لا وجمه له، وأمّا البصريون فاحتجّوا بأن قالوا إنّها قلنا ذلك لأن الأصل أن بقال ثالث عن العرب فإذا ساعده النقل والفياس وهو الأصل وجب أن يكون جائزًا، وأمّا المجواب عن كلات الكوفيين أمّا فولم أنّه لا يمكن أن يبنى منها فاعل وإنّها بمكن أن يبنى من أحدها قلنا هذا هو الحجّة عليم فإنّه لها لم يمكن أن يبنى منهها وبُنى من أحدها فلنا هذا هو واحد ثلاثة عشر فأتى باللفظ كله وإنه أعلى،

## ٥٤ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ الاسم المنادّب المعرّف المُؤْرَدَ مُعْرَبُ مرفوع بغير تَنْوِبنِ وذهب النرّاء من الكوفيّين إلى أنّه مبنى على الضمّ وليس بناعل ٢٠ ولا منعول وذهب البصريّون إلى أنّه مبنى على الضمّ وموضعُه النصبُ لأنّه منعول، أمّا الكوفيّون فاحجّوا بأن قالوا إنّما قلنا ذلك لأنّا وجدناه لا مُعْرِبَ

فلا حجّة لهم فيه لقائيه في الاستعال وبُعْده عن القياس أمّا قِلْتُه في الاستعال فظاهرٌ لأنّه إنّها جاء شاذًا عن بعضِ العرب فلا يُعْتَدُّ بـ لقلّته وشذوذه فصار بمنزلة دخول الألف وإاللام في قول الشاعر

يَقُولُ ٱكْخَنَا وَأَبْغَضُ ٱلْمُحُمْ نَا طِقًا \* إِلَى رَبِّنَا صَوْتُ ٱلْمُحَمَّارِ ٱلْيُجَدَّعُ وَيُسْتَخْرُجُ ٱلْبَرْبُوعُ مِنْ نَافِقَائِهِ \* وَمِنْ جُحْرِهِ ذِى ٱلشِّجَةِ ٱلْيَتَقَصَّعُ أراد الَّذِى يَتَقَصَّعُ فكا لا يجوز أن يقال أنّ الألف واللام يجوز دخولها على الفعل لِحَجِيئِهِ هاهنا لقلّنه وشذوذه فكذلك أيضا لا يجوز أن يُحْتَجَّ بذلك لقلّته وشذوذه وكما قال الآخر (٢٥١. ١١٥)

يَالَيْتَ أُمَّ ٱلْعَمْرِكَانَتْ صَاحِبِي \* مَكَانَ مَنْ أَشْتَى عَلَى ٱلرَّكَائِبِ

١٠ أراد أُمَّ عَمْرٍو وَكَمَا فال الآخَر

77

ُبَاءَدَ ۚ أُمَّ الْعَمْرِ مِنْ أَسِيرِهَا \* حُرَّاسُ أَبْوَابٍ عَلَى قُصُورِهَا وَكَا قَالَ الاَخَر

وَجَدْنَا ٱلْوَلِيدَ بْنَ ٱلْيَزِيدِ مُبَارَكًا ﴿ شَدِيدًا بِأَعْبَاءِ ٱلْخِلاَفَةِ كَاهِلُــهُ ۚ وَجَدْنَا ٱلورِيدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَ مَا وَدِمَا ﴿ مَاثِرَاتِ غَالُهَا ﴿ عَلَى قُنَّةِ ٱلْعُزَى وَبِالْنَسْرِ عَنْدَمَا وَمَا سَبِّحَ ٱلْوُهْبَانُ فِي كُلِّ بِيعَةٍ ﴿ أَبِيلَ ٱلْأَبِيلِينَ ٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْبَهَا لَوَمَا سَبِّحَ ٱلْوُهْبَانُ فِي كُلِّ بِيعَةٍ ﴿ أَبِيلَ ٱلْأَبِيلِينَ ٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْبَهَا لَقَدْ ذَاقَ مِنَّا عَامِرْ أَيُومَ لَعْلَعٍ ﴿ حُسَامًا إِذَا مَا هُرَّ بِٱلْكُفِ صَهَمَا لَقَدْ ذَاقَ مِنَّا عَامِرْ أَيُومَ لَعْلَعٍ ﴿ حُسَامًا إِذَا مَا هُرَّ بِٱلْكُفِ صَهَمَا

أراد وَبِنَسْ بدليل قوله نعالى وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَكَمَا قال الآخَر

وَلَقَدْ جَنَيْنُكَ أَكْهُوًا وَعَسَافِلاً \* وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ ٱلْأَوْبَرِ ٢٠ أراد بَنَاتِ أَوْبَر وَكِما قال الآخَر

وَإِنِّى خُبِسْتُ ٱلْمَوْمَ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ \* بِبَابِكَ حَتَّى كَاكَتِ ٱلشَّمْسُ نَغْرُبُ وَإِنِّى خُبِسْتُ ٱلْمَيْمُ وَلَمْ اللَّهَ اللَّهِ مَكسورا وَكَا فال الآخَر فَادَدُ وَأَمْسِ وَلَمَذَا تَرَكُهُ عَلَى جَهْتُهُ الْأُولَى مَكسورا وَكَا فال الآخَر فَارُدُ وَلَا عَلْمُونَكَ مِنْهُمُ

الأخفش عن العرب وإذا (١٥٥ ـ١٥٥) صح ذلك في النقل وجب المصر إليه واعتماده في هذه المسئلة على النقل لأن قباسهم فيها ضعيف رجداً، وأمّا البصربون فاحتجول بأن قالول إنّها قلنا أنّه لا يجوز دخول الألف واللام إلا على الاسم الأوّل لأنّ الاسمين لمّا رُكّب أحدها مع الآخر تَنَزَّلاً منزلة اسم واحد وإذا تَنزَّلاً منزلة اسم واحد فينبغي أن لا يُجمع فيه بين علامتَى نعريف وأن بلحق الاسم الأوّل منها لأنّ الثاني يَتنزَّلُ منزلة بعض حروفه وكذلك عرّفتِ العرب الاسم المركّب قال أبن أحْمَرَ

نَنْقاً فَوْقَهُ ٱلْقَلَعُ السَّوَارِى . وَجُنَّ ٱلْخَازِبَازِ بِهِ جُنُونَا فقال الْخَازِبَازِ فأدخل الألف واللام على الاسم الأوّل ولم يُكرّرُه فيقول ١٠ الْحَازِ البَازِ ولم يُحْكَ ذلك عنهم في شِعْرٍ ولا في كلام والخازباز هاهنا أراد به صوت الذّباب ويقول جُنَّ الذّباب إذا طار وهاج وقيل المراد بالخازباز نَبْتُ كما قال الشاعر

رَعَيْنُهُا أَكْرَمَ عُودٍ عُودًا . الصّلَّ وَالصَّفْصِلَّ وَالْبَعْضِيدَا
وَالْخَارِبَانِ السَّمَ الْعَجُودَا . يَجَبْثُ بَدْعُو عَامِدٌ مَسْعُودَا
ويفال جُنَ النّباتُ إذا خرج زَهْرُه والخازباز أيضا دالا في اللهازم فال الشاعر
بَا خَارِبَازِ أَرْسِلِ اللّهَازِمَا ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ لاَزِمَا
والخازباز فيما بفال أيضا السِنَّوْر وفي الخازباز سبع لغات خَازِبَازِ وخَازَبَازِ وَخَازَبَازِ وَخَازَبَارُ وَخَازَبَارُ وَخَازَبَارُ وَخَازَبَارُ وَخَازَبَارُ وَخَازَبَارُ مثل يَسْرُداحٍ قال الشاعر

وإنّما لم يمثلُ الْكِلاَبِ نَهِرُّ عِنْدَ دِرَائِهَا . وَرِمَتْ لَهَازِمُهَا مِنَ الْمُخِرْبَازِ وإنّما لم يجز دخول الألف وإللام على درهم الأنّه منصوب على التمييز والتمييز لا يكون إلا يكون إلا يكون إلى الغرض أن يُميَّز المعدود به من غيره وذلك بحصُل بالنكرة التي هي الأخف فكانت أولى من المعرفة التي هي الأخف فكانت أولى من المعرفة التي هي الأنقل ، وأمّا الجواب عن كلات الكوفيين أمّا ما حكوم عن العرب

دون عمرو فلمّا كانتِ الإضافة تُبطِل المعنى المقصود من التركيب وجب أن لا تجوز، وأمّا المجولب عن كلمات الكوفيّين أمّا ما أنشدوه من قوله بِنْتَ ثَمَا نِي عَشْرَةٍ مِنْ حِجَّتِهْ

فلا يُعرف قائله ولا يُؤخذ به على أنّا نقول إنّها صرّف لضرورة الشعر وردّه إلى الحجرّ لأنّ ثمانى عشرة لهّا كانا بمنزلة آسم واحدٍ وقد أُضيف إليهما بِنْتَ في قوله بِنْتَ ثَهَا بِي عَشْرَة رُدّ الإعراب إلى الأصل بإضافة بِنْتَ إليهما لا بإضافة ثَمَانِي إلى عَشْرة وهم إذا صرّفول المبنّى للضرورة ردّوه إلى الأصل قال الشاعر

سَلَامُ اللهِ يَـا مَطَرًا عَلَيْهَا \* وَلَيْسَ عَلَيْكَ يَا مَطَرُ السَّلاَمُ المَّهِ وَجِمِيعُ مَا يُرُوَى مِن هذا فشاتُّ لا يُقاس عليه ، وأمّا قولم أنّ النيّف آسم مظهر كغيره من الأساء التي يجوز إضافتها فجاز إضافته كسائر الأساء المظهرة التي يجوز إضافتها المضافة قلنا إلاّ أنّه مركّب والتركيب بنافي الإضافة لأنّ التركيب أن يُجعَل الاسمان آسمًا واحدًا لا على جهة الإضافة فيدُلان على مسمّى واحد بخلاف الإضافة فإنّ المضاف يدلّ على مسمّى والمضاف إليه يدلّ على مسمّى آخرَ الإضافة فإنّ المضاف يدلّ على مسمّى ما بينّا وإذا كان التركيب على ما بينّا وجب أن لا تجوز إضافة النيّف إلى العشرة لِاسْتحالة المعنى وإلله أعلم ،

### ٤٢ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز أن يقال فى خَهْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا الْخَسْهَةَ الْعَشَرَ دِرْهَمًا وَالْحَسْمَةَ الْعَشَرَ الدِرْهَمَ وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز إدخال ٢٠ الألف واللام فى العَشَر ولا فى الدراهم وأجمعوا على أنّه بجوز أن يقال الخَسْمَة عَشَرَ دِرْهَمًا بإدخال الألف واللام على الخَهْسَة وَحْدَهَا، أمّا الكوفيّون فاحجّو بأن قالول إنّما قلنا ذالك لأنّه قد صح عن العرب ما يوافق مذهبنا ولا خلاف فى صحة ذلك عنهم وقد حكى ذلك أبو عمرو عن أبى الحسن الحسن

ومُ يَرْهَا جَوَارًا حسنًا دُون ثلاثبن ونحوه لأنَّ كُمْ مُنعتْ بعض ما لِثلاثبن من النصرُفِ فِجُعل هذا عِوَضًا مهًا مُنعتهُ أَلاَ ترى أن ثلاثبن تكون فاعلةً لفظًا ومعنَّى كنولك ذَهَبَ ثَلاَثُونَ ونقع مفعولةً في رتبنها كقولك أعْطَبْتُ ثَلاَثِينَ ولا يكون ذلك في كُمْ فلمًا مُنعتْ كُمْ بعض ما لِثلاثين من النصرُف جُعل هما ضربٌ من النصرُف لا يكون لِثلاثين لِيقَعَ التعادُلُ بينها على أنّه قد جاء النصل بين ثلاثين ومُعيزها في الشعر قال الشاعر

عَلَى أَنَّنِى بَعْدَمَا فَدْ مَضَى . لَكَثُونَ لِلْهَعْرِ حَوْلاً كَمِيلاً يُذَكِّرُنِيكَ حَنِينُ ٱلْعَجُولِ . وَنَوْحُ ٱلْحَمَامَةِ تَدْعُو هَدِيلاً فنصل بين ثلاثين وبين مُهيِّزها بالجارّ والمجرور وإن كان قليلا لا يُقاس ١٠ عليه وإنه أعلم،

#### ۲۲ مسئلة

ذهب الكوفبّون إلى أنّه بجوز إضافة النّيِّف إلى العشرة نحو خَمْسَةُ عَشَرٍ وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز، أمّا الكوفيّون فأخجّوا بأن قالوا إنّماً قلنا ذلك لأنّه قد جا ذلك عنهم في استعمالهم قال الشاعر

الله المناه الم

والتقديركُمْ فَضْلِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا فصل بينهما بَنَالَنِي مِنْهُمُ نصب فضلا فِرارا من النصل بين المجارّ والمجرور وقال الآخر تَوْمُ سِنَانًا وَكَمْ دُونَهُ \* مِنَ ٱلْأَرْضِ مُحْدَوْدِبًا غَارُهَا وَكَمْ دُونَهُ \* مِنَ ٱلْأَرْضِ مُحْدَوْدِبًا غَارُهَا

نَوْمُ سِنَانَا وَكَمْ دُونَهُ \* مِنَ ٱلْأَرْضِ مُحْدَوْدِبًا غَارُهَا نصب والتقدير وَكَمْ مُحْدَوْدِب غَارُهَا دُونَهُ مِنَ الأَرْضِ إلاّ أَنّه لهّا فصل بينها نصب محبدوريًا وإن لم يَقْصِد الاستفهام لِئلاً يفصل بين الجار والمجرور وإنّها عدل إلى النصب لأنّ كَمْ تكون بمنزلة عدد ينصب ما بعنه ولم بمتنع النصب بالفصل كا امتنع (fol. 107) الجررُ لأن الفصل بين الناصب والمنصوب له نظيرٌ في كلام العرب العرب بخلاف الفصل بين الجار والمجرور فإنّه ليس له نظيرٌ في كلام العرب فكان ما صِرْنا إليه أولى ممّا صِرْتم إليه، وأمّا المجول عن كلمات الكوفيّين فكان ما المحبّول به من قوله

كُمْ بَجُودٍ مُفْرِفٍ

## اع مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أنّه إذا فُصل بين كمْ فى الخبر وبين الاسم بالظرف وحرف المجرّ كان مخفوضا نحوكم عندك رَجُل وكمْ فى الدَارِ غُلاَم وذهب البصربّون إلى أنّه لا يجوز فيه المجرّ ويجب أن يكون منصوبا، أمّا الكوفيّون فاحجّوا بأن قالول إنّها قلنا أنّه يكون مخفوضا بدليل النفل والنياس أمّا النفل فقد قال الشاعر

كُمْ بِجُودٍ مُقْرِفٍ نَالَ ٱلْعَلَى . وَشَرِيفٍ بُخْلُهُ فَدْ وَضَعَهُ فَخَنْضُ مُقْرِف مع النصل وقال الآخر

كُمْ فِي بَنِي بَكْرِ بْنِ سَعْدِ سَيِّدٍ . رَضَعْمِ ٱلدَّسِبِعَةِ مَاجِــد نَفَّاعِ

ا فَإِمّا النَّاسَ فَلْأَنّ خَنْصَ الاسم بعد كُمْ فَى المخبر بِنقد بر مِنْ لأنك إذا قلت كُمْ رَجُلُ أكْرَمْتَ وَكُمْ آمْرَأَةِ أَهَنْتَ كَانِ التقدير فيه كُمْ مِنْ رَجُلُ أكْرَمْتَ وَكُمْ مِنِ امْرًأَةِ أَهَنْتَ بدليلِ أَنّ المعنى بقنضى هذا التقدير وهذا التقدير مع وجود النصل بالظرف وحرف المجرّكا هو مع عدمه فكا ينبغى أن يكون الاسم مخنوضا مع عدم النصل فكذلك مع وجوده قالوا ولا بجوز أن يقال وا أنها في هذه المحالة بمنزلة عدّد ينصب ما بعن كثلاثين ونحوه لأنّا نقول لو كانت بمنزلة عدد ينصب ما بعن كثلاثين الكان ينبغى أن لا بجوز النصل كانت بمنزلة عدد ينصب ما بعن كثلاثين الكان ينبغى أن لا بجوز النصل بينها وبين معمولها ألّا ترى أنّك لو قلت ثلاثون عِنْدَكَ رَجُلاً لم يجز فكذلك كان ينبغى أن يقولوا هاهنا، وأمّا البصريّون فأحجّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنّه لا بجوز فيه المجرّ لأنّ كمْ هى العاملة فيا بعدها المجرّ لأنّها بمنزلة عدد مضاف لا بجوز فيه المجرّ وأجرور بالظرف وحرف جرّ بطلت الإضافة لأنّ النصل بين المجارّ والمجرور بالظرف وحرف المجرّ لا يجوز في أختيار الكلام فعدل إلى النصب لا مثناع النصل بينها قال الشاعر

٢٢ كُمْ نَالَنِي مِنْهُمُ فَضُلًّا عَلَى عَدَمٍ ، إِذْ لَا أَكَادُ مِنَ ٱلْإِفْتَارِ أَحْنَمِلُ

# يَا أَبَا ِ ٱلْأَسُودِ لِمْ أَسْلَمْتَنِي

وكما قال الآخَر

# يَا أَسَدِئُ لِمْ أَكَلْتُهُ لِمَهُ

فسكن لِمُ للضرورة نَشبها لها بما يَجِيء من الحروف على حرفين النانى منهما ه ساكن فلا يكون فيه حَبَّة ثمّ لوكان الأمركا زعمتم وأن كَمْ كلِمْ لَوجب أن يجوز فيها الأصل كما يجوز لأصل في لِمْ فيقال كَمَا مَالُكَ كما يقال لِمَا فَعَلْتَ وأن يجوز فيها الفتح مع حذف الألف كما يجوز في لِمْ فيقال كَمَ مَالُكَ كما يجوز لِمَ فَعَلْتَ وأن يجوز فيها ها الوقف فيقال كَمه كما يجوز في لِمَ ها الموقف فيقال لِمَه فلما لم يجز ذلك دلَّ على الفَرْق بينها، وأمّا قوله نعالى المُس كَمِنْله هاهنا بمعنى هُو فكأنّه قال لَيْس هُو شَيْع والمِنْلُ يُطلَق في كلام العرب ويُراد به ذات فكأنّه قال للشيء يقول الرجل منهم مِنْلِي لاَ يَنْعَلُ هَذَا أَى أَنَا لاَ أَفْعَلُ هَذَا ومِنْلِي لاَ يَقْبَلُ مِن يَقْلِكُ مَن الشاعر

يَا عَاذِلِي دَعْنِيَ مِنْ عَذْ لِكَمَّا \* مِثْلِيَ لاَ يَقْبَلُ مِنْ مِثْلِكَ ا

١٥ أَى أَنَا لاَ. أَقْبَلُ مِنْكَ ثَمِّ لو قلنا أنّ الكَاف هاهنا زائدة لَمَا آمننع لأنّ دخول الكاف هاهنا كخروجها أَلاَ ترى أنّ معنى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ ومعنى لَيْسَ مَثْلَهُ شَيْءٍ وأحدْ وكذلك الكاف فى قول كَهَيّنٍ وقولِ الراجز

## لَوَاحِنُ ٱلْأَقْرَابِ فِيهَا كَٱلْمَقَقْ

بخلاف الكاف في كمَّ (fol. 106) فإنَّ الكاف في كمَّ لِيس دخولها كَثِروجها بل الله في كمَّ لِيس دخولها كَثِروجها بل الله قدّرنا حذفَها من الكلام لَاّخْتلٌ معناها ولم تحصُلِ الفائدةُ بها أَلاَ ترك أَنَّ قولك مَا مَالُكَ لا يفيد ما يُفيد قولك كمَّ مَالُكَ فدلٌ على الفرق بينها الله أعلم،

كلامهم وجَرَتْ على أَلْسِنَتِهم حُذَفتِ الألف من آخِرِها وسكنت مِبهُها كَا فعلوا في لِمْ فصار كَمْ مَالُكَ وللعني كَأْيِ شَيْء مَالُكَ مِنَ الأعْدَادِ والدليل على ذلك قولم كَأْيِنْ مِنْ رَجُلِ رَأَيْتَ أَى كَمْ مِنْ رَجُلِ رَأَيْتَ ونظيرُ كَمْ لِمْ فانِّ الأصل في لِمْ مَا زِيدت عليها اللام فصارنا جميعاً كلمة واحدة وحُذفتِ فان الألف لكثرة الاستعال وسكنت ميهُا فقالول لِمْ فَعَلْتَ كذا قال الشاعر يَا أَبَا ٱلْأَسْوَدِ لِمْ أَسْلَمْتَنِي ، لِهُهُوم مِ طَارِقَاتٍ وَذِكَرْ وَقَالَ الشَّعر وَقَالَ الآخَر

يَا أَسَدِئْ لِمْ أَكَلْتُهُ لِهَهُ . لَوْ خَافَكَ ٱللهُ عَلَيْهِ حَرَّمَهُ فَهَا قَرِبْتَ تَحْمَهُ وَلاَ دَمَهُ

١٠ (٢٥١. ١٥٥) بعنى جِرْو كلب ويقال أنّ بنى أسد كانت تأكله فتُعيَّر ذلك وزيادةُ الكاف كثيرٌ قال الله نعالى أَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وحُكى عن بعض العرب أنّه قيل له كَيْفَ نَصْنَعُونَ الإِفْطَ فقال كَهَيِّن وقال الراجز

## لَوَاحِنُ ٱلْأَفْرَابِ فِيهَا كَٱلْمَقَقُ

أي المَنَقُ وهو الطُول، وأمّا البصريّون فأحتجّوا بأن قالوا إنّما قلنا أنهّا والمُؤردة لأنّ الأصل هو الإفراد وإنّما التركيب فرغ ومَن تمسّك بالأصل خرج عن عُهْدة المطالّبة بالدليل ومن عدل عن الأصل آفتقر إلى إقامة الدليل ليعدوله عن الأصل واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة، وأمّا المجول عن كلات الكوفيين أمّا قولم أنّ الأصل في كمّ مَا زِيدت عليها الكاف قلنا لا نسلّم فإنّ هذا مجرّدُ دعوى من غير دليل ولا معنى، قولم أنّ العرب قلنا لا نسلّم فإنّ هذا مخو هذا فقد قدّمنا المجول عنه فيا سبق، وأمّا فولم كان الأصل أن يقال في كمّ مَالُك كمّا مَالُك إلّا أنّه لمّا كثر في قولم كان الأصل أن يقال في كمّ مَالُك كمّا مَالُك إلّا أنّه لمّا كثر في فولم كلامهم وجرى على ألسنتيهم حدّفت الألف لكثرة الاستعال وسكنت المِيم كا فعلوا ذلك في لم قلنا لا نسلّم أنّه بجوز إسكانُ الميم في لم في آختيار الكلام فعلوا ذلك في لم قلنا لا نسلّم أنّه بجوز إسكانُ الميم في لم في آختيار الكلام

لَكُثُر ذلك في استعالهم وفي عَدَم ذلك دليلٌ على أنبّها لا نُستعمل إلاّ ظرفا، وَأُمّا المجولِب عن كلات الكوفييّن أمّا ما أنشدوه من قول الشاعر إذًا جَلَسُول مِنّا وَلاَ مِنْ سَوَائنا

وقول الآخَ

وَمَا قَصَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا لِسَوَائِكَا

وإنّها جاز ذلك لضرورة الشعر وعندنا أنّه يجوز أن تَخرُج عنِ الظرفيّة في ضرورة الشعر ولم يَقَع الخِلافُ في حال الضرورة وإنّها فعلوا ذلك واستعملوها اسمًا بمنزلة غيره في حال الضرورة لأنبّا في معنى غَيْرٍ وليس شيء يضطرّون إليه إلا وبُحاولون له وجها وأمّا قول الآخر

أَ فِيهَا كَانَ حَتْفِي أَمْ سِوَاهَا

فليس سوَاهَا في موضع جرِ بالعطف على الضمير المخفوض في فِيهَا وإنّها هو منصوب على الظرف لأنّ العطف على الضمير المجرور لا يجوز وإنّها هذا شيء تبنُونه على أصولكم في جواز العطف على الضمير المخفوض وسَنُبيّنُ فَسادَه مُستفعي في موضعه إن شاء الله تعالى، وأمّا ما رَوَقُ عن بعض العرب أنّه منتفعي في موضعه إن شاء الله تعالى، وأمّا ما رَوَقُ عن بعض العرب أنّه من قال أَنَا في سوَا الحَدُ فرواية تَفرّد بها الفرّاء عن أبي تَرْوانَ وهي رواية شاذّة غريبة فلا يكون فيها حجّة والله أعلى،

## ٤٠ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أن كَمْ مركّبة وذهب البصريّون إلى أنّها مُفْرَدة موضوعة للعدد، أمّا الكوفيّون فأحتجّوا بأن قالوا إنّها قلنا ذلك لأنّ الأصل ٢٠ فى كَمْ مَا زِيدت عليها الكاف لأنّ العرب قد نصل المحرف فى أوّله وآخِره فا وصلته فى أوّله نحو هذا وهذاك وما وصلته فى آخِره نحو قوله نعالى إمّا ثرينيّ مَا يُوعَدُونَ فكذلك هاهنا زادوا الكاف على مَا فصارنا جميعا كلهةً واحدةً وكان الأصل أن يقال فى كَمْ مَاللَكَ كَمَا مَاللَكَ إلاّ أنّه لمّا كثرت فى

#### ۲۹ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أنَّ سُوَى نكونُ اَسمًا ونكون ظرفا وذهب البصريون الى أنَّها لا نكون إلا ظرفا، أمَّا الكوفيون فاَحْتِوا بأن قالوا الدليل على أنَّها لا نكون اسمًا بمنزلة غَيْر ولا نلزم الظرفية أنَّهم بُدخِلون عليها حرف المخفض وقال الشاعر

وَلاَ بَنْطِقُ ٱلْمَكْرُوهَ مَنْ كَانَ مِنْهُمُ . إِذَا جَلَسُوا مِنَّا وَلاَ مِنْ سَوَا ثِنَا فَا ذَخُلُ عَلَيْهِ الْحَرِفُ المُخْرِفُ عَلَيْهِا حَرِفَ المُخْفُضُ وقال الآخَر

غَجَانَفُ عَنْ جَوِ ٱلْبَهَامَةِ نَافَتِي . وَمَا فَصَدَثْ مِنْ أَهْلِهَا لِسِوَائِكَا فَادخل عليها لام المخفض فدلَّ على أنها لا تلزم الظرفيّة وقال أبو دُوادٍ . وَكُلُّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ ٱلْمَوْتَ مُخْطِئُهُ . مُعَلِّلُ يَسَوَاءِ ٱلْمُوَّقِ مَكْدُوبُ وقال الاَخْر

أَكُرُ عَلَى الْكَتِيبَةِ لاَ أَبَالِى . أَفِيهَا كَانَ حَنْفِى أَمْ سِوَاهَا فَسُوَاهَا فَى مُوضِعِ خَنْضَ بالعطف على الضمير المخنوض فى فِيبَا والتقدير أَم فِي سَوَاهَا والذَى يَدلُ على ذلك أَنّه رُوى عن بعض العرب أَنّه قال أَنَا فِى اسْوَاهَكَ فرفع فدلُ على صحّةِ ما ذهبنا إليه، وَأَمَّا البصريّون فاحجّوا بأن قالوا إنّها قلنا ذلك لأنبّم ما استعلوه فى اختيارِ الكلام إلاّ ظرفا نحو قولهم مَرَرْتُ بِالذَى سَوَاكَ فُوفُوعُها هنا بدلٌ على ظرفيتها بخلاف غَيْر ونحو قولهم مَرَرْتُ بِرجلِ مَكَانَكَ أَى بُغنِي غَنَاءَكَ ويَسُدُ مَرَرْتُ بِرجلٍ مَكَانَكَ أَى بُغنِي غَنَاءَكَ ويَسُدُ مَسَوَاكَ أَى مَرَرْتُ بِرجلٍ مَكَانَكَ أَى بُغنِي غَنَاءَكَ ويَسُدُ مَسَدَّك وَقال لَيبِيدٌ

آبذُلْ سَوَامَ الْمَالِ إِنَّ سِوَاءَهَا دُهْمًا وَجُونَا
 فنصب سِوَاءَهَا على الظرف ونصب دُهْمًا بإنَّ كقولك إنَّ عِنْدَكَ رَجُلاً
 قال (١٥١. ١٥١) الله تعالى إنَّ لَدَبْنًا أَنْكَالاً وانجُونُ هاهنا البِيض وهو جمعُ جَوْنِ
 وهو من الأضداد بقع على الأبيض والأسود ولو كانت ممًا نُستعمل آسمًا

ونقول لا نسلم أنه بنى لأنه قام مقامَ إِلاَّ وإنّها بَنى غَيْرَ لأَنّه أَضاف إلى غيرِ مَتْمَكِّنِ جازِ بناؤه ولهذا نظائِرُ كنيرة من مَتْمَكِّنِ والاسم إذا أُضيف إلى غيرِ مَتْمَكِّنِ جازِ بناؤه ولهذا نظائِرُ كنيرة من كتاب الله نعالى وكلام العرب قال الله نعالى إِنّهُ تَحَقَّ مِثْلَ مَا أَنّكُمْ نَيْطِقُونَ في قِراءة ابن كَثِيرٍ ونافع وابن عامرٍ وأبى في قِراءة ابن كثيرٍ ونافع وابن عامرٍ وأبى مجتفرٍ ويعقوب وإن كان في موضع رفع لأنّه أسم مبهم مشل غير أضيف إلى غير متمكن وقال نعالى وَمِنْ خِرْي يَوْمَعَذَ فيمن قرأ بالفتح وقال نعالى مِنْ عَذَاب يَوْمَعَذَ فيمن قرأ بالفتح وقال نعالى مِنْ عَذَاب يَوْمَعَذَ فيمن قرأ بالفتح وهي قراءة نافع والكِسائي وأبي جعفرٍ ثم قال الشاعر (60.103)

أَزْمَانَ مَنْ يُرِدِ ٱلصَّنِيعَةَ يُصْطَنَعْ ﴿ فِينَا وَمَنْ يُرِدِ ٱلزَّهَادَةَ يُزْهَدِ ١٠ فَبَنَى أَزْمَانَ لِإِضَافِتِهِ إِلَى مَنْ وهو غَيْرُ مِتْمَنِّنِ وقال الآخَرِ

عَلَى حِينَ مَنْ تَلْبَثْ عَلَيْهِ ذَنُوبُهُ \* يَجِدْ فَقْدَهَا وَفِى ٱلْمَقَامِ تَدَابُرُ فَنِي وَلَمُ الْمَقَامِ تَدَابُرُ فَنِي حِينَ لِإضافته إلى مَنْ وقال الاَخَر

عَلَى حَيْنَ عَانَبْتُ ٱلْمَشِيبَ عَلَى ٱلْصِّبَى \* وَقُلْتُ أَلَمَّا نَصْحُ وَٱلشَّيْبُ وَازِعُ · وقال الآخر

١٥ عَلَى حِيْنَ ٱنْحُنَيْثُ وَشَالَ رَأْ سِي \* فَأَيَّ فَتَى دَعَوْتِ وَأَيَّ حِينِ
 وقال الآخر

يَهُرُّونَ بِالدَّهْنَا خِفَافًا عِمَابُهُمْ \* وَيَغْرُجْنَ مِنْ دَارِينَ بُعْرَ الْحُقَائِبِ عَلَى عَلَى عِينَ أَلْهَى النَّاسَ جُلُّ أُمُورِهِمْ \* فَنَدُلاً زُرَيْقُ الْهَالَ نَدْلَ النَّعَالِبِ عَلَى عِينَ أَلْهَى النَّاسَ جُلُّ أُمُورِهِمْ \* فَنَدُلاً زُرَيْقُ الْهَالَ نَدْلَ النَّعَالِبِ وَإِذَا بُنِي المَضَاف في هنه الأماكن من كتاب الله نعالى وكلامر العرب وإذا بُني المضاف في هنه الأماكن من كتاب الله نعالى وكلامر العرب على متكِن دل على أن قوله غَيْرُ أَنْ نَطَقَتْ مبنى لإضافت إلى غيرِ متمكِن على ما بينًا وإلله أعلم،

يحسُن فيه إلاَّ سَواء أُضِنت إلى متمكِّن أو غيرِ متمكِّن وذلك نحو قولم مَا نَعَيَى غَيْرَ أَنْ قَامَ زَيْدٌ وذهب البصريون الله أنها يجوز بِناوُها إذا أُضِنت إلى غيرِ متمكِّن بخلاف ما إذا أُضِنت إلى متمكِّن بخلاف ما إذا أُضِنت إلى متمكِّن، أمّا الكوفيون فأحتبّوا بأن قالوا إنّها جوزنا بناءها على الفتح إذا متمكِّن، أمّا الكوفيون فأحتبّوا بأن قالوا إنّها جوزنا بناءها على الفتح إذا أُضينت إلى أسم متمكِّن أو غير متمكِّن وذلك لأنّ غَبَر هاهنا قامت مقام إلا وإلا حرف أستثناء والأسماء إذا قامت مقام الحروف وجب أن نُبنّى وهذا لا يختلف بأختلاف ما يُضاف إليه من أسم متمكِّن كقولك مَا نَقَعنِي غَيْرَ فياملك أو غير متمكِّن كا قال

لَمْ بَهْنَعِ الشَّرْبَ مِنْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ ، حَهَامَةٌ فِي غُصُونِ ذَاتِ أَوْقَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَجُوزِ بِنَاثُوهَا إِذَا أُضِيفَ إِلَى غَيْرِ مَتَكِّنِ وَذَلَكَ لأَنَّ الإضافة إلى غيرِ المَتَكِّنِ جَوْزِ فِي المُضاف البِنَاء قال الله تعالى وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذِ الْمَتَكِّنِ فَبُنِي بَوْمَ فِي المُضاف البِنَاء قال الله تعالى وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذِ الْمَتَكِن فَبُنِي بَوْمَ فِي قِرَاءة مِن قرأ بالإضافة والنّج وهي قِرَاءة نافع وأبي جعفرٍ لأنّه أَضيف إلى إذ وهو آسم غيرُ مَتَكِّن وقال الشاعر

١٥ رَدَدْنَا لِشَعْثَاءَ ٱلرَّسُولَ وَلاَ أَرَى . كَيَوْمَئِذِ شَيْئًا نُرَدُ رَسَائِكُ هُ

فكذلك هاهنا وسببُ هذا بُستفصى فى انجواب إن شاء الله نعالى وأمّا الإضافة الى المتمكّنِ فلا نجوّز فى المضاف البناء فقلنا أنّه باق على أصله فى الإعراب فكذلك هاهنا وسنُبيّنُ هذا مُستقصى فى الجواب إن شاء الله نعالى، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمّا فولم أنّها فى معنى إلاَّ فينبغى أن نُبنّى قلنا مهذا فاسد وذلك لأنّه لو جاز أن يقال ذلك تجاز أن يقال زَبْد مِثْلَ عَمْرِو فى معنى زَبْد فينبنى على النتح لقيامه مقامَ الكاف لأنّ قولك زَبْد مِثْلُ عَمْرِو فى معنى زَبْد كَعَمْرو ولمّا وقع الإجماع على خلاف ذلك دلّ على فسادٍ ما أدّعبتموه، وأمّا قول الشاعر

١٤ لَمْ يَهْنَع ِ ٱلشُّرْبَ مِنْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَفَتْ . حَمَامَة فِي غُصُون ِ ذَاتِ أَوْقَالِ

فی حَاشَی حَاشَ بغیرِ أَلفٍ وإنَّما زِیدت فیــه الألف وهذا هو اکجواب عن ٱحتجاجهم بقراءةِ من قرأ حَاشَ لِلهِ ثمّ يقول أنّ هنه القراءةَ قد أَنكرهـــأ أبو عمرو بنُ العَلاءِ سيَّدُ القُرَّاء وقال العرب لا نقول حَاشَ لَكَ ولا حَاشَكَ وإِنَّهَا نَقُولَ حَاشَى لَكَ وحَاشَاكَ وَكَانَ يَقْرَؤُهَا حَاشَى لِلَّهِ بِالْأَلْفِ فِي الوصل ه ويَقِفُ بغير ألفٍ في الوقف مُتابَعةً للمُصْحَف لأنَّ الكِتَابة على الوقف لا على الوصل وكذلك قال عِيسَى بن عُمَرَ النَّقَفُّ وكان من المَوْنُوق بعِلْمِهم في العربيَّة العرب كُلُّها نقول حَاشَى لِلهِ بالألف وهن حجَّة لأبي عَمْرو، وَالوجه الناني أنّا نسلّم أنّ الأصل فيه حَاشَى بالألف وإنّما حُذفت لِكثرة الاستعال وقولهم أنَّ الحُرْف لا يدخله الحذف قلنا لا نسلَّم بَلِ الحرف يدخله الحذف ١٠ أَلا تَرْى أُنَّهِم قالول في رُبَّ رُبَّ بالتخفيف وقد قُرئَ به قال الله تعالى رُبَّهَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُولِ لَوْ كَانُولِ مُسْلِمِينَ ثُمَّ قال الشاعر

أَزُهَيْرَ إِنْ يَشِبِ ٱلْقَذَالُ فَإِنَّهُ \* رُبَ هَيْضَلِ تَجِبٍ لَفَنْتُ بِهَيْضَلِ وقال الآخر

أَلَمْ نَعْلَمَنْ يَا رَبِّ أَنْ رُبَ دَعْوَةٍ \* دَعَوْنُكَ فِيهَا مُخْلِصًا لَوْ أُجَابُهَا ١٥ وفى رُبَّ أربع لغات ضمّ الراء وفتحها مع نشديد الباء وتخنيفِها نحــو رُبَّ ورُبَ ورَبَّ وَرَبَ وَكَذَلَكُ حَكَيْتُم عَنِ العرب أنَّهُم قالوا في سَوْفَ أَفْعَلُ سَوَّأَ فَعَلُ مِحذف الفاء وحكاه أبو العبّاس أحمدُ بن مجيي تعلبُ في أماليه وحكى ابن خَالَوَيْهِ فيها أيضا سَفَ أَفْعَلُ مجذف الواو وزعمتم أيضا أنّ الأصل في سَأَفْعَلُ سَوْفَ أَفْعَلُ فَحُذَفتِ المهاوِ والفاءِ معَّا وسَوْفَ حَرَفٌ وإذا جوّزتم حذفَ ٢٠ حرفَيْن فكيف تَهنّعون جَوازَ حذف حرفٍ وإحدٍ فدلٌ على فَسادِ ما ذكرتموه ولله أعلم،

## ۲۸ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنّ غَيْرَ يجوز بِناۋُها على الفتح فى كلِّ موضعٍ

نسلم وأمّا قول النابغة

# وَمَا أُحَاشِي مِنَ ٱلْأَقْوَامِ مِنْ أَحَدِ

فنقول قوله أُحَاشِي مأخوذ من لنظِ حَاشَى وليس منصرٌ فا منه كما يقال بَسْمَلَ ومَلَّلَ وَحَمْدَلَ وَسَبْحَلَ وَحَوْلَنَ إِذَا قَالَ بِسْمِ ٱللَّهِ وَلاَ إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَنْحَمْدُ لِلَّهِ ه وسُبْعَانَ ٱللهِ ولاَ حَوْلَ وَلاَ فُؤَةَ إلاَّ بِٱللهِ وكذلك يَفال لَبِّي إذا قال لَبَّيْكَ وَأَفَّتَ إِذَا قَالَ أُفَّةً وهو اسمُ للضُّجْرَة ودَعْدَعَ إِذَا قَالَ لَغَنَيِهِ دَاعٌ دَاعٌ وهو نَصْوِيتٌ بها وبَأْبَأُ الرجلُ بنلانِ إذا قال له بِأَبِي أَنْتَ كَمَا قَالَ

## وَإِنْ نُبَأْ بَأَنْ وَإِنْ تُفَدَّيَنْ

فَكُمَا بُنيت هَاهُ الْأَفْعَالُ مِن هَاهُ الْأَلْفَاظُ وَإِنْ كَانِتَ لَا نُتَصِرُّفُ فَكَذَلْكُ ١٠ هاهنا، وأمَّا قولِهم أنَّ لام الجرَّ نَنعلَق بهِ قلنا لا نسلَّم فإنَّ اللام في قولهم حَاشَى للهِ زائلةٌ لا نَنعَلَقُ بشيء كفوله نعالى لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ بَرْهَبُونَ لأنَّ النقدير فَيه يَرْهَبُونَ رَبَّهُمْ وَاللَّام زائلةٌ لا نَنعَلَّق بشيء وكفوله نعالى أَلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ ٱللهَ بَرَى أَى أَلَمُ بَعْلَمُ أَنَّ اللهَ والباء زائلةُ لا نَنعلَق بشيء وكفوك نعالى إِفْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ أَي إِفْرَأُ اسمَ ربِّك وَكَفُولُ نَعَالَى وَلاَ نُلْفُوا بِأَبْدِيكُمْ إِلَى ١٥ أَلَتَّهْلُكَةِ أَى ولا نلقوا أَيدِيكُم وَكَنُولُه نعالى نَشُتُ بِٱلدُّهْنِ أَى نَشُتُ الدُّهْنَ وبجوز أيضا أن بكون هنا مُعَدِّيَّةً لأنَّه بقال نَبَّتِ وَأَنْبَتَ لَغتان بمعنَّى وإحدٍ وَكُنُولُمْ (٢٥١. ١٥١) بِحَسْبِكَ زَيْدٌ أَى حَسْبُكَ وَكُنُولُ الشاعر

# نَصْرِبُ بِالسَّبْفِ وَنَرْجُو بِالْفَرَجْ

أَى نَرْجُو النَرَجَ والباء زائدةُ لا نَنعَلَق بشيء فكذلك هاهنا، وأمَّا قوله تعالى .، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ فلبس لهم فيه حَجَّةٌ فإنّ حَاشَى هاهنا لبس بٱستثناء إذ لبس هو موضعُ ٱستثناء وإنَّها هو كنولك إذا قبل لك فُلاَنٌ يُقْتَلُ أو يَمُوتُ أو نحو ذلك حَاشًاهُ وهذا ليس بأستثناء وإنَّما هو بمنزلة قولك بَعِيدًا مِنْهُ فكذلك هاهنا ، وأمَّا قولهم يدخُله اكحذفُ وإكحذف لا يكون في اكحرف قلنا اكجواب عن ٢٤ هذا من وجهَيْن أَحدهما أنّا لا نسلّم أنّه قد دخله انحذفُ فإنّ الأصل عند بعضهم

#### ۲۷ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أن حَاشَى فى الاستثناء فعلُ ماضٍ وذهب بعضهم إلى أنّه فعلُ استُعمل استعمالَ الأَدَوات وذهب البصريون إلى أنّه حرفُ جرّ وذهب أبو العبّاسِ المبرّدُ إلى أنّه يكون فعلا ويكون حرفا، أمّا الكوفيّون و فاحتجّوا بأن قالوا الدليل على أنّه فعلْ أنّه يَنصرّفُ والدليل على أنّه يتصرّف قول النابغة

وَلِا أَرَى فَاعِلاً فِي النَّاسِ بُشْبِهُهُ \* وَمَا أُحَاشِي مِنَ الْأَقْوَامِ مِنْ أَحَدِ وإذا كَان منصرٌ قًا فَيجب أن يكون فعلا لأن التصرُّف من خصائص الأفعال، ومنهم (601.100) من تمسّك بأن قال الدليل على الله فعلُ أن لام المخنض . المتعلّق به قال الله نعالى حَاشَ بله مَا هَذَا بَشَرًا وحرف الجرّ إنّها يتعلّق بالفعل لا بالمحرف لأن المحرف لا يتعلّق بالمحرف وإنّها حُذفتِ اللام الكثرة استعاله في الكلام، ومنهم من تمسّك بأن قال الدليل على أنّه فعلُ أنّه يدخُله المحذف والمحذف إنّها يكون في الفعل لا المحرف ألا ترى أنّهم قالوا في حَاشَى بله ولهذا قرأ أكثر القُرّاء حَاشَ بله بإسقاط الألف في حَاشَى بله ولهذا قرأ أكثر القُرّاء حَاشَ بله بإسقاط الألف فاحتجّوا بأن قالوا الدليل على أنّه ليس بفعل وأنّه حرف أنّه لا يجوز دخولُ ما عليه فلا يقال ما حَاشَى زَيْدًا كما يقال ما حَاشَى زَيْدًا كما يقال ذلك دلّ على فسادِ فعلا كما ذهبوا إليه يدلٌ عليه أنّ الاسم يأتى بعد حَاشَى مجرورا قال الشاعر ما ذهبوا إليه يدلٌ عليه أنّ الاسم يأتى بعد حَاشَى مجرورا قال الشاعر ما ذهبوا إليه يدلٌ عليه أنّ الاسم يأتى بعد حَاشَى مَانَانَ مَانَانَ الله من المناعر من الله من الله من الله من الله من الله من الله من المناعر من الله من الله من الله من الله من الله من الله من المناعر من الله من ا

٢٠ حَاشَى أَ بِى نَوْبَانَ إِنَّ بِهِ \* ضِنَّا عَلَى ٱلْمَلْحَاةِ وَٱلشَّمْمِ فلا يخلو إمّا أن يكون هو العامل للجرّ أو عامل مقدَّرُ لأن عامل أن يقال عامل مقدَّرُ لأن عامل المجرّ لا يعمل مع الحرف فوجب أن يكون هو العامل على ١٦ ما بينًا، وأمّا الجولب عن كلمات الكوفييّن أمّا قولهم أنّه يَتصرَّفُ قلنا لا

أنّه لا يجوز أن بعمل ما بعد حرف الاستفهام فيا قبله فكذلك لا يجوز أن بعمل ما بعدها فيا قبلها، ومنهم من نمسك بأن قال إنّها قلنا ذلك لأن الاستثناء بضارع البدل ألا نرى أنّك نقول ما جَاء في أَحَدُ إلاّ زَيْدٌ وإلاّ زَيْدٌ والاّ رَبْدًا والمعنى واحدُ فلمّا جَارَى الاستثناء البدل امتنع تقديمه كما بمننع تقديم والمبدّل منه وما ذكروه على هذا فنذكر فسادَه في الجواب عن كلات الكوفيين أمّا المحقاجهم بقول الشاعر كلانهم إن شاء الله، أمّا الجواب عن كلات الكوفيين أمّا المحقاجهم بقول الشاعر

فنقول لا نسلّم هاهنا أنّ الاستثناء وقع فى أوّل الكلام فإنّ هذا الشعر لأبى زُيَّد وقبل هذا البيت

إِلَى أَنْ عَرَّسُول وَأَغَبَّ مِنْهُمْ . قَرِيبًا مَا يُحَنَّ لَـهُ حَسِيسُ
 خَلاَ أَنَّ الْعِتَاقَ مِنَ الْمَطَابَا . حَسِينَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْـهِ شُوسُ
 وأمًا فول الآخر

وَبَلْدَةُ لَبْسَ بِهَا طُورِیٌ ، وَلاَ خَلاَ الْجِنَّ بِهَا إِنْسِیُ فَعَدَف إِنسِیًا فَاضْمر فَعَدَبره وَبَلْدَةً لِبْسَ بِهَا طُورِیٌ وَلاَ إِنْسِیٌ خَلاَ الْجِنَّ فَعَذَف إِنسِیًا فَاضْمر المستثنی منه وما أَظهره تفسیر لِهَا أَضَره وقبل لقدیره وَلاَ بِهَا إِنسی خلا المجنّ فَنِهَا مندَّرَةٌ بعد لاَ ونقدیم الاستثناء فیه للضرورة فلا یکون فیه حجّه والذی یدل علی صحّة ما ذهبنا إلیه أنّه قد ضَارَعَ البدل، قولم لو کان الأمر کا زعتم لوجب أن لا بجوز تقدیم علی المستثنی منه کا لا بجوز تقدیم البدل علی المبتدل منه قلنا هذا فاسد لأنّ المستثنی لمّا تَجاذَبه شِبْهان أحدها كُوْنه منه ولم بجز تقدیمه علی المنتفی الله منزلة متوسّطة فجاز تقدیمه علی المستثنی منه ولم بجز تقدیمه علی النعل الذی بنصبه عَمَلاً بکِلاَ الشِبْهِیْن علی أن من العرب من بجوز البدل مع النقدیم فیقول ما جَاء نِی إِلاَّ زَیدٌ أَحَدٌ فیرفع علی البدل مع تقدیمه علی النبدل مع تقدیمه علی النبدر وإن البدل مع تقدیمه علی الناخیر وإن

القراءات وجدتُمُ الاختلاف في مَعَانِيها كثيرا جِدًّا وهذا ممَّا لا خِلافَ فيه وإذا ثبت هذا فيجوز أن تكون قراءةُ من قرأ إِلَى الَّذِيَن بالتخفيف بمعنى مَعَ ورقراءةُ من قرأ إِلَى الَّذِيَن بالتخفيف بمعنى مُعَ ورقراءةُ من قرأ إِلاَّ بالتشديد بمعنى الْكِنَّ على ما بينّا وإله أعلم،

### ٢٦ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز تقديم حرف الاستثناء في أوَّل الكلام نحو قولك إلاَّ طَعَامَكَ مَا أَكَلَ زَيْدُ نَصَّ عليه الكسائيّ وإليه ذهب أبو إسحاقَ الزجَّاجُ في بعض المواضع وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز ذلك، أمَّا الكوفيّون فاتحتجّوا بأن قالول الدليل على جوازِ تقديمه أنّ العرب قدِ استعملته مقدَّمًا قال الشاعر

١٠ خَلَا أَنَّ ٱلْعِتَاقَ مِنَ ٱلْمَطَايَا \* حَسِينَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْـهِ شُوسُ

وقال الاخر

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا طُورِیْ \* وَلاَ خَلاَ اَمْجِنَّ بِهَا إِنْسِیْ قَالُولُ وَلاَ خَلاَ اَمْجِنَّ بِهَا إِنْسِیْ قَالُولُ وَلاَ يَجَوْرُ أَن يَقَالُ أَنَّ الاستثناء يضارع البدل بدليلِ قولُم مَا قَامَ أَحَدَ إِلاَّ زَيْدًا وإِلاَّ زَيْدٌ ولِملعنی واحد فلمّا جاز البدل لم يجز تقديم كا لا يجوز تقديم البدل على المُبْدَل منه لأنّا نقول اوكان الأمركما زعمتم لكان ينبغى أن لا يجوز تقديم على المُبْدَل منه كما لا يجوز نقديم البدل على المُبْدَل منه وقد جاء ذلك كثيرا في كلامهم قال الكُمَيْت

فَهَا لِيَ إِلاَّ آلَ أَحْهَدَ شِيعَـةٌ \* وَمَا لِيَ إِلاَّ مَشْعَبَ ٱلْحَقِّ مَشْعَبُ فَعَبُ فَقَدِّم المستثنى منه وقال الآخَر

مَ النَّاسُ أَلْبُ عَلَيْنَا فِيكَ لَيْسَ لَنَا \* إِلَّا ٱلسُّيُوفَ وَأَطْرَافَ ٱلْفَنَا وَزَرُ فَقَدَّم المستثنى على المستثنى منه وهذا كثير فى كلامهم، وأمّا البصريّون (60. 60) فأحتجّوا بأن قالول إنّها قلنا ذلك لأنّه يؤدّى إلى أن يعمل ما بعدها فيا 15 قبلها وذلك لا يجوز لأنبها حرف نَفْى بَلِيها الاسمُ والفعلُ كحرفِ الاستفهام وكما

وَقَنْتُ فِنهَا أُصَبْلَالًا أُسَائِلُهَا . أَغْبَتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ إلاَّ الْأَوَارِيِّ لَأَبَّا سَا أُبَيِّنُهَا . وَالنُّوْيَ كَالْمُوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ ٱلْجَلَدِ وفال آخَرُ

وعلى ذلك أيضًا بجماً أيبسُ ، إلاَّ ٱلْبَعَافِيرُ وَإِلاَّ ٱلْعِيسُ • وعلى ذلك أيضًا بُحمل ما آحجّوا به من قوله نعالى لاَ بُحِبُّ ٱللهُ الْجَهْرِ بِالسَّوِ مِنَ ٱلْقُولِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ فَانَ معناه لَكِنَّ المظلومَ بجهر بالسوء لِمَا بَحْقه من الظلمُ فيكون في ذلك أعذرَ ممّن يبدأ بالظلم وعلى ذلك أيضا بُحمل قول الشاعر

وَكُلُّ أَخِ مُفَارِفُ مُ أَخُوهُ . لَعَمْرُ أَيبكَ إِلاَّ ٱلْفَرْقَدَان ١٠ أَراد لُكِن الفرقدان فإنَّها لا يَفترقان على زعمِم في بقاء هذه الأشياء المتأخَّرة إلى وقت النَّناء ويَحتمل أن تَكُونَ (60! 60!) إِلاَّ في معنى غَيْرٍ ولذلك ٱرتفع ما بعدها والمعنى كلُّ أخ ِ غَيْرُ النرِقدَيْنِ مُفارِقُهُ أَخُوهُ كَما قالَ نعالى لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ ٱللهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ الله ولهذا كان ما بعدها مرفوعا ولا مجوز أن بكون الرفع على البدل لأنَّ البدل في الإثبات ١٥ غيرُ جائزِ لأنَّ البدل بُوجِب إسقاطَ الْأَوِّل ولا يجوز أن نكون آلهة في حكم الساقط لَانَّكَ لو أسقطنُّه لَكان بمنزلة قولك لَوْكان فيهما إِلَّا اللهُ وذلكُ لا مجوز أَلاَ ترى أَنَّك لا تغول جَاءِني إِلَّا زَيْدٌ لأَنَّ الغَرَضَ في إِلَّا إِذَا جاءت فبل نمام الكلام أن نُشْبِتَ بها ما نَفَيْنه نحو مَا جَاء نِي إِلاَّ زَيْدٌ وليس في قوله لَوْ كَانَ نَنيْ فَبَنتِقِرَ إِلَى إِثباتِ ولو جاز أن بقال جَاء نِي إِلاَّ زَبْدٌ على ٢٠ إسفاط إِلَّا مثلًا حتَّى كَانَّه قبل جَاء نِي زَيْدٌ وإِلًّا مزيد لَاَسْخَال ذلك في الآَيَة لأَنَّه كان يصير قولك لَوكَانَ فِيهِمَا إِلَّا اللهُ بَنزلةِ لَوْكَانَ فِيهِمَا ٱللهُ لَنَسَدَنَا وذلك مُستِحِيلٌ، وأمَّا قِراءةُ من قرأ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ بَالْتَخْفِيف فإن صحَّت وسُلِّم لكم ما أَدَّعَيْتهوه على أصلكم من أنَّ إِلَى تكون بعني مَعَ فلبس لكم فيه أيضاً حجَّةٌ تدلُّ على أنَّ إِلَّا تُكون بمعنى الواو لأنَّه ليس منَّ

٥٠ الشرط أن تكون إحدى القِراء تَيْن بعني اللَّاخْرى وإذا أعتبرتم هذا في

قال نعالى (60.97) فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَعُوا بِرُوْسِكُمْ وَأَرْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمْسَعُوا بِرُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَعْبِينِ وَكَا قال نعالى مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللهِ أَى مَعَ الله وَكَا قال نعالى وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أَيْ صَامَعُ الله وَكَا قال نعالى وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أَيْ مَعَ الله وَكَا قال الذَوْدُ إِلَى الذَوْدِ إِبِلُ أَى مَعَ الذود وكَقُول أَي مَعَ الذود وكَقُول ، أَبن مَفَرِ غ

شَدَخَتْ غُرَّهُ ٱلسَّوَابِقِ فِيهِمْ \* فِي وُجُوهِ إِلَى ٱلْلِمَامِ ٱلْجِعَادِ أَي مَعَ اللِّمَام وقال ذو الرُمَّة

بِهَا كُلُّ خَبَّارٍ إِلَى كُلِّ صَعْلَةٍ

أَى مَعَ كُلِّ صَعْلَةٍ وَقَالَ نَعَالَى لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ١٠ ظُلِمَ أَى وَمَنْ ظُلُم لَا يُحِبُّ أَيضًا الْجَهْرَ بالسُّوء منه إلى غيرِ ذلك من المواضع ثمّ قال الشاعر

وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ \* لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا ٱلْفَرْقَدَانِ

قبل التركيب وأمَّا نشبيهه لها بَحَتَّى فَبَعِيدٌ لأنَّ حَتَّى حرفٌ واحد وليس بمركَّب من حرفَيْن فبعمل عملَ اكرفين وإنَّها هو حرف وإحد يتأوِّل نأويلَ حرفين في حالَيْن مختلنَيْن فإن ذُهب به مذهبَ حرف الجرّ لم يُتوهُّم فيه غيرُه وإن ذُهب به مذهبَ حرف العطف لم يُتوهَّم فيه غيرُه بخلافٍ إلَّا فإنَّ إلَّا عنك ه مركَّبةٌ من إنَّ ولا وها منطوقٌ بهما فإذا أعْنُمد على أحدها بطل عملُ الآخر -وهو منطوق به فَبَّانَ الفرق بينها والذى يدلُّ على فَسادِ ما ذهب إليه قولم مَا قَالَ إِلَّا لَهُ فَإِنَّ لَهُ لا شيء قبله يُعطف عليه وليس في الكلام منصوب فَنكُونَ إِلَّا عَامَلَةً فَيهِ فَدلَّ عَلَى فَسَادِ مَا ذَهِبِ إِلَيهِ، وَأَمَّا قُولُ الْكِسَائِيُّ أَنَّا نصبنا المستثنى لأنّ تأويله إلاّ أنَّ زَيْدًا لَمْ بَقُمْ فلنا لا يخلو إمّا أن يكون ١٠ الموجِب للنصب هو أنَّه لَمْ يَنْعَلْ أو أَنَّ فَإِنْ أَراد أَنَّ المُوجِبَ للنصب أَنَّهُ لَمْ يَنْعَلْ فيبطُل بقولهم ْقَامَ زَيْدٌ لاَ عَمْرٌو وإن أراد أنَّ أَنَّ هي الموجِبَةُ للنصب كان أسمها وخبرها في نقدير أسم فلا بُدَّ أن يُقدَّرَ له عامل يعمل فيه وفيه وقع الخلاف وقد زع بعض النحويِّين أنَّ قول الكِسائيُّ نقديرٌ لمعنى الكلام لا لعامله وإلَّا فقوله برجع إلى فول البصربَّين، وأمَّا ما حُكى عنه من ١٠ أنَّ المُستثنى ينتصب لأنَّه مشَبَّهُ بَالمنعول فهو أيضا قريب من قول البصربّين لأنَّه لا عاملَ هاهنا بُوجِب النصب إلاَّ النعل المتقدَّم على ما بيَّنَا والله أعلم،

#### ٥٥ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أن إلا نكون بمعنى الواو وذهب البصريون إلى أنها لا نكون بمعنى الواو وذهب البصريون إلى أنها لا نكون بمعنى الواو، أمّا الكوفيون فأحجّوا بأن قالوا إنّها قلنا ذلك معينه كنبرا في كتاب الله نعالى وكلام العرب قال الله نعالى لِتَلاَ يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُم مُحبَّةٌ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم أَى وَلا الَّذِينَ ظَلَمُوا يعنى والذينَ ظلموا لا يكون لهم أيضا حجّةٌ وبوّيد ذلك ما رَوَى أبو بكر بنُ مجاهدٍ عن ظلموا لا يكون لهم أين الَّذِينَ ظَلَمُوا محنّه وبوّيد ذلك ما رَوَى أبو بكر بنُ مجاهدٍ عن الفرّاء أنّه قرأ إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا محنّه كما عنى مع الذين ظلموا منهم كما

أنَّ الفعل اللازم يتعدَّى إلى هنه الظروف من غيرٍ وإسطةٍ فكذلك هاهنا، والوجه الرابع أنَّا نقول لِمَا ذا قدَّرتم أَسْنَثْنِي زَيْدًا فنصبتم وهلاً قدَّرتمُ ٱمْنَنَعَ فرفعتم كَمَا رُوى عن أَبِّي عَلَيِّ الفَارِسِيِّ أَنَّهَ كَانَ مَعَ غَضُدُ الدَّوْلَةِ فِي الْمَيْدَانِ فَسأَلُه عَضُدُ الدولة عن المستثنى بَا ذا ٱنتصب فقال له أبو علي ٱنتصب لأن ه التقدير أَسْتَشْنِي زَيْدًا فقال له عضد الدولة وهلاً قدّرتَ ٱمْنَنَّعَ فرفعتَ زيدا فقال له أبو عليّ هذا انجواب الذى ذكرتُ لك ميدانيّ وإذا ۖ رجعنا ذكرت لك انجواب الصحيح إن شاء الله نعالى، والوجه انخامس أنّا إذا أعملنا إلَّا بمعنى أَسْتَثْنِي كان الْكلام جملتَيْن وإذا أعملنا الفعل كان الكلام جملةً وإحلةً ومتى أمكن أن يكون الكلام جملةً وإحدةً كان أوْلِي من جَعْلِهِ جملتَيْن من ١٠ غير فائلةٍ، وأمَّا قولهم أن الفعلَ المتقدَّمَ لازم فلا يجوز أن يكون عاملا قلنا هذاً الفعل وإن كان لازما إلاّ أنّه تعدّى بتَفْويَةِ إِلاَّ على ما بيّنًا، وأمَّا قولهم وَالذى يدلُّ على أنَّ الفعل ليس عاملا فَولُهم الفومُ إِخْوانُكَ إلاّ زَيْدًا فينصبون زيدا وليس هاهنا فعلُ ناصب قلنا الناصبُ له ما في إِخْوانك من معنى النعلِ لأنَّ التقدير فيه الفَوْمُ يُصادِقُونَكَ إِلَّا زَيْدًا فإِلاَّ فَوَّتِ الفعلَ ١٥ المُقدَّرَ فأوصلته إلى زيد فنصبه، وأُمَّا قول الفرَّاء أنَّ الأصلُّ فيها إِنَّ ولاَ ثُمَّ خُفَّةَتَ إِنَّ وَرُكَّبِتَ مِع لاَ فَعِجَّرُدُ دَعْوًى يَفتقر إلى دليلٍ ولا يُمكِن الوفوفُ عليه إلا يِوَحْي وتنزيلٍ وليس إلى ذلك سبيلٌ ثمّ لوكانً كما زعَ لَوجب أن لا تعمل لأَنَّ إِنَّ الثقيلة َّإِذا خُنَّفت بطل عملُها خصُوصا على مذهبكم (60 .60) وأمَّا تشبيهُ لها بَلُوْلاً فَحِبَّة عليه لأنَّ لَوْ لمَّا رُكِّبت مع لاَ بطل حكم كلِّ واحدٍ منهما ٢٠ عمَّا كان عليه في حالة الإفراد وحدث لها باَلْتَركيب حَكْمٌ أَخَرُ وَكَذَلَكُ كُلُّ حرفَيْن زُكِّب أحدها مع الآخَر فإنَّه يبطل حكم كلِّ وإحدٍ منهما عمَّا كان عليه في حالة الإفراد ويجدُث لهما بالتركيب حكْمُ آخَرُ وصار هذا بمنزلة الأَدْوِيَةِ المركَّبة من أشياء محنيانَةٍ فإنّه يبطل حكم كلِّ واحدٍ منها عمّا كان عليه في حالة الإفراد ويجدُث لَها بالتركيب حكمْ أَخَرُ وهو لا يقول في إِلاَّ كذلك بل ٢٠ يزع أنَّ كلُّ وإحدٍ من الحرفَيْن باقي على أصله وعمله بعد التركيب كما كان

على النعل الماضى نحو مَا زَبْدُ إِلاَّ قَامَ ومَا عَبْرُو إِلَّا ذَهَبَ وَانْحَرْف متى دخل على الاسم والنعل لم يعمل في وإحد منهما وعَدَّمُ العمل لا يدلُّ على \_ عدم النَّهْدِبَهِ أَلاَ نرك أنَّ الهرزة والتضعيف يُعَدِّبان وليسا عاملين ونظيرُ ما نحن فيه نَصْبُهم الاسمَ في باب المنعول معه نحو أَسْتَوَى الماء والخَشَبَّةَ ه وجاء البَرْدُ والطَّمَالِسَةَ فإنَّ الاسم نُصب بالنعل المنفدُّم بَنْفُويَةِ الواو فإنَّهَا قَوَّتِ النعل فأوصلته إلى الاسم فنصبه فكذلك هاهنا، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمَّا فولم أنَّ إلاَّ قامت مقامَ أَسْتَفْيي فينبغي أن تعمل عَمَلَه قلنا الجواب عن هذا من خمسة أوجه الوجه الأوَّل أنَّ هذا يؤدَّى إلى إعمال معانی اکحروف وإعالُ معانی اکحروف لا یجوز أَلاَ نری أَنَّك نفول مَا زَيْدٌ ١٠ فَائِمًا فيكون صحيحًا فلو قلت مَا زَيدًا فَائِمًا على معنَى نَفَيْتُ زَيْدًا فَائِمًا لَكَانِ فاُسدا فكذلك هاهنا وإنَّها لم يجز إعالُ معانى الحروف لأنَّ الحروف إنَّما وُضعت نائِبَةً عن الأفعال طَلَبًا للإيجاز والاختصار فإذا أعملتَ معاني انحروف فقد رجعَتْ إلى الأفعال فأبطلتَ ذلك المعنى من الإيجاز والاختصار، (601.95) وَالوجه الناني أنَّه لوكان العامل إِلَّا بمعنى أَسْتَثْنِي لَوجب أن لا يجوز في ١٠ المستثنى إلاّ النصبُ ولا خلافَ في جوازِ الرفع وانجرّ في النَّفي نحو مَا جاء نِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ وَمَا مَرَرْتُ بِأَحَدٍ إِلَّا زَيْدٍ فدلٌ على أَنَّهَا لبست هي العاملةُ بمعنى أَسْنَثْنِي، والوجه الثالث أنَّه يبطل بقولك قَامَ القَوْمُ غَيْرٌ زَيْدٍ فإنَّ غَيْرٍ منصوب ولا بخلو إمَّا أن يكون منصوبا بتقدير إلَّا وإمَّا أن يكون منصوبا بننسه وإمَّا أن يكون منصوبًا بالنعل الذي قبله بطل أن يقال أنَّه منصوب ٢٠ بتقدير إلَّا لأنَّا لو قدّرنا إلَّا لَنَسَدَ المعنى لأنَّه يصير التقديرُ فيه قَامَ القَوْمُ إلَّا غَيْرَ زَيدٍ وهذا فاسد وبطل أيضا أن يقال أنَّه يعمل في نفسه فوجب أن يكون العامل هو النعل المتفدّم وإنّما جاز أن يعمل فيه وإن كان لازما لأنّ غَيْرَ موضوعةٌ على الإبهام أَلاَ نرى أنَّك إذا قلت مَرَرْتُ بِرَجُلِ غَيْرَكَ كان كُلُّ مِن جَاوَزَ المُخاطَبَ داخلا نحت غَيْرَ فلمَّا كان فيه هذا الإبهام المُفرط ١٠ أَشْبُهُ الظَّرُوفَ المُبْهَمَّةَ نحو خَلْفَ وَأَمَامَ وَوَرَا ۚ وَقُدَّامَ وَمَا أَشْبُهُ ذَلَكَ وكما

لأنَّ تأويلَه قَامَ القَوْمُ إِلاَّ أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَقُمْ وحُكى عنه أيضا أنَّه قال ينتصب المستثنى لأنَّه مُشَبَّة بالمفعول وذهب البصريُّون إلى أنَّ العامل في المستثنى هو الفعل أو معنى الفعل بتوسُّطِ إِلَّا، أمَّا الكوفيُّونَ فأَحْجُّوا بأن قالوا الدليل على أنَّ إِلَّا هي العامل وذلك لأنَّ إِلَّا قامت مقامَ أَسْتَثْنِي أَلَا ترى أنَّك إذا • قلت قَامَ القومُ إِلاَّ زَيْدًا كان المعنى فيه أَسْنَفْنِي زَيْدًا وَلُو قلت أَسْتَفْنِي زَيدًا كوجب أن تنصب فكذلك مع ما قام مقامه والذى بدلّ على أنّ النعل المتقدّم لا يجوز أن يكون عاملًا في المستثنى النصبَ أنّه فعلٌ لازمٌ (60.94) والفعلُ اللازم لا يجوز ان يعمل في هذا النوع من الأسماء فدلٌ على أنَّ العامل هو إِلَّا على ما بيِّنًا وإلذى يدلُّ أيضا على أنَّ الفعل ليس عاملا قولهم القَوْمُ ١٠ إِخْوَانُكَ إِلَّا زَيْدًا فينصبون زَيْدًا وليس هاهنا فعلُ البَّنَّةَ فدلَّ على صُحَّةِ مَا ذهبنا إليه، وأمَّا الفرَّاء فتمسَّك بأن قال إنَّها قلنا أنَّه منصوب بالاَّ لأنّ الأصل فيها إِنَّ ولاَ فزيدٌ آسمُ إِنَّ ولَا كَفَتْ من الخبر لأنَّ التأويل إِنَّ زَيْدًا لَمْ يَقُمْ ثُمَّ خُفَّفْت إِنَّ وَأَدُّغْت فِي لاَ ورُكَّبت معها فصارنا حرفا وإحداكما رُكَّبت لَوْ مع لاَ وجُعلا حرفا وإحدا فلمَّا رَكَّبول إِنَّ مع لاَ أعملوها عَمَلَيْن عملَ ١٥ إِنَّ فنصبولَ بها في الإيجاب وعمل لاَ فجعلوها عطفاً في النَّفي وصارت بمنزلةِ حَتَّى فإنتَّها لمَّا شابهت حرفين إِلَى والواو أجروها في العمل مجراها فخفضوا بها بتأويل إِلَى وجعلوها كالواو في العطف لأنَّ الفعل بحسُن بعدهـــاكما بحسن بعد العاو أَلاَ نرى أنَّك نفول ضَرَبْتُ الفَوْمَ حَتَّى زَيْدٍ أَى حَتَّى اَنْنَهَيْتُ إِلَى زَيْدٍ وضَرَبْتُ القَوْمَ حَتَّى زَيْدًا أَى حَتَّى ضَرَبْتُ زَيْدًا فكذلك هاهنا ٢٠ إِلَّا لَهَا رُكَّبت من حرفين أُجْرِيَتْ في العمل مجراها على مــا بيُّنَّا، وَأَمَّا البصريّون فاحتجّوا بأن قالوا إنّما قلنا أنّ العامل هو الفعل وذلك لأنّ هذا الفعل وإن كان فعلا لازما في الأصل إلاَّ أنَّه قُوِّيَ بالاَّ فتعدَّى إلى المستثنى كما نعدًى الفعل بجرف الجرّ إلاّ أنّ إلاّ لا نعمَل وأن كانت مُعدِّبةً كما يعمل حرف الجرّ لأنّ إِلَّا حرفُ يدخل على الاسم والنعلِ ٥٠ المضارع نحو مَا زَيْدٌ إِلَّا يَقُومُ ومَا عَمْرُو إِلَّا يَذْهَبُ وإن لم يجز دخوك

فالله وذلك لأنَّه ليس من ضرورة أنَّه لم يَقْرَأُ به أحدٌ من القُرَّا · أن لا يكون كلاما جائزا فصيحا ألاَ نرى أنّه لم يَأْتِ في كناب الله عزّ وجلَّ نزْكُ عمل مَا في المبتدأ أو الخبر نحو مَا زَبُّدٌ فَائِمْ ۖ وَمَا عَمْرُو ذَاهِبٌ إِلَّا فَيَا لَيْسَ بمشهُّور وإن كانت لغةً مشهورة معروفة صحيحة فصيحة وهي لغة بني نَعيم ثمُّ لم ه بَدُلُّ ذلك على أنَّها لبست فصيحةً مشهورةً مستعمَلَةً فكذلك هاهناً ، وأمَّا قولم أنَّا لو حملناه على الرفع لأدَّى ذلك إلى أن تبطل فائثُه فِي الثانية لِنِيابة الأُولَى عنها في الفائنة قلنا هذا فاسد وذلك لأنَّه وإن كانت الأولى تفيد ما تنين الثانية إلا أنَّ ذلك لا يدلُّ على بُطلان فائدة الثانية لأنَّ من مذاهب العرب أن يُوِّكَّدَ اللفظ بتَكْريره فيقولون لَقِيتُ زَيْدًا زَيْدًا وضَرَبْتُ عَمْرًا ١٠ عَمْرًا فيكون المُكْرَر توكيدا للأوّل وإن كان الأوّل قد وقعت به الفائق وقد قال الله نعالى وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ فَهُمُ الثانية تكريرُ للتوكيد والتقدير وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونَ فِي أحد الوجهين ومع هذا فلا يقال أنَّه لا يجوز فَكُذَٰلُكَ هَاهَنَا وَمَنَ نَدَبَّرَ سُورَةَ الرَّحْمَٰنِ وَقُلْ يَا أَنِّهَا ٱلْكَافِرُونَ عَلِم فَطْعًا أَنّ التكرير للتوكيد لا يُنكر في كلامهم لِمَا فيه من النائدة وكثرةُ ذلك في كتاب ١٠ الله نعالى وكلام العرب وشهرتُه في أسنعالهم نُغنى عن الإسهاب والنطويل بالشواهد إذ كان ذلك أَكْثَرَ من أن يُعْصَى وَأَشْهَرَ من أن يُظْهَرَ وإلله أعلم،

## ۲۶ مسئلة

إِخْتَلْفُ مَذْهِبِ الْكُوفِيَّيِن فِي العامل فِي المُسْتَثَى النَّصَبَ نَحُو قَامَ الْقَوْمُ الْمَوْمُ الْمَد وَلَيْهِ الْمَعْمِ إِلَى أَنَّ العامل فِيه إِلاَّ وإليه ذهب أبو العبّاس مَعهّد بن يزيدَ المبرّد وأبو إسمعق الزجّاجُ من البصربّين وذهب النرّاء ومَن تابَعَه من الكوفيّين وهو المشهور من مذهبهم إلى أنَّ إِلاَّ مركبّة من إنَّ ولا ثمّ خُنَفْت إِنَّ وادْعُمت في لاَ فنصبول بها في الإيجاب اعتبارا بإنَّ وعطفول ثم بها في النَّهِ قال إنّها نُصبُ المستثنى المَنْفي العتبارا بلاً وحُكى عن الكِسائقُ أنَّهُ قال إنّها نُصبُ المستثنى

أَنَّ النصب واجب النقلُ والقياس أمَّا النقلَ فقد قال الله تعالى وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سَعَدُولَ فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا فقوله نعالى خَالِدِينَ منصوب بالحال ولا يجوز غيره وقال نعالى فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّار خَالِدِينَ فِيهَا ووجه الدليل من هاتَيْن الآيَتَيْن أنَّ القُرَّاء أجمعوا فيهما على النصب ولم يُرْوَ عن أحد منهم ه أنَّه قرأ في واحد منهما بالرفع، وَأَمَّا القياسَ فقالول إنَّما قلنا أنَّه لا مجوز إلاُّ النصب وذلك لأنّ الغائثة في الظرف الثاني في قولك في الدَّارِ زَيْدٌ فَائِمًا فِيهَا إِنَّمَا نحصل إذا حملناه على النصب لا إذا حملناه على الرفع أَلَا ترى أنَّه إذا حملناه على النصب يكون الظرف الأوّل خبرا للمبتدأ ويكون الثانى ظرفا للحال ويكون الصلةَ لِقَائِمُ منقطِعًا عمَّا قبله فيكون على هذا كلاما مستقيا لم ١٠ يلغ منه شيء بخلافِ ما إذًا حملناه على الرفع فقلنا فِي الدَارِ زَيْدٌ قَائِمْ فِيهَا فَإَنَّهُ تَبْطُلُ فَائِدَتُهُ فِي الثَانِيةِ لِنِيابَةِ الْأُولِي عَنْهَا فِي الفَائِنَةِ وَحَمُّلُ الكلام على ما فيه فائلةُ أشبه بالحكمة من حَمْلِهِ على ما ليس فيه فائلةٌ ، وَأَمَّا البصريُّونَ فَٱحْتِمُوا بأن قالوا الدليل على أنَّ الرفع جائز أنَّا أجمعنا على أنَّه إذا لم يُكرَّر الظرف أنَّه بجوز فيه الرفع والنصب فَكذلك إذا كُرِّر لأنَّ قصارى ما نقدَّرَ ١٠ أن يكون مانعا تكرُّرُ الظَّرف لأنّ فِي الْأُولى نفيد ما نفيه الثانية وهذا لا يصلح أن يكون مانعا لأنّ الأولى وإن كانت نفيد ما نفيه الثانية إلّا أنّ الثانية تُذكر على سبيل التوكيد والتوكيد شائغ في كلام العرب مستعمَلُ في لغتهم وهذا لا خلاف فيه وصار هذا كقولهم نِيلُكَ زَيْدٌ رَاغِبٌ فِيكَ ولا شكَّ أنَّ فِيكَ الْأُولَى نفيد ما نفيه الثانية ومع هذا لم يمتنعُ صحَّة المسئلة فكذلك ٢٠ هاهنا، وَأَمَّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمَّا ٱحتجاجهم بقوله نعالى كَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُولَ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا وقوله نعالى فَكَانَ عَافِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا فلا حَجَّةَ لهم في هاتَيْن الاَيَتَيْن إذ ليس فيهما ما يدلُّ على أَنَّهُ لَا يَجُوزِ الرفع وإنَّما فيهما دلالةٌ على جوازِ النصب ونحن نقول به وقولهم أَنَّه لم يُرْوَعن أحدٍ من القُرَّاء بالرفع فوجب أنَّه لا يجوز قلنا لا نسلَّم فإنَّه قد ٥٠ رُوى عن الأعمش أنّه قرأ خَالِدُونَ فيها (fol. 93) بالرفع على أنّ هذا الاستدلال

## كَمَا ٱنَّنَفَنَ ٱلْعُصْنُورُ بَلَّكَهُ ٱلْقَطْرُ

فإنَّما جاز ذلك لأنّ التقدير فيه وَقَدْ بلَّله القطرُ إلَّا أنَّه حذف لضرورة الشعر فلمّا كانت قَدْ مقدَّرةً تنزَّلت منزلةَ الملفوظ بها ولا خِلافَ أنَّه إذاكان مع النعل الماضى قَدْ فإنَّه يجوز أن ينع حالاً ، وأمَّا فولهم أنَّه يصلُّح أن يكون صَّةً للنكرة فصلح أن يفع حالا نحو قَاعِد وقَائِم قلنا هذا فاسد لأنّه إنّما جاز أن بقع نحوُ قاعِد وقائم حالا لأنَّه اسمُ فاعل وَاسمُ الناعل بُراد به اكمال بخلاف الْنَعْلُ الْمَاضَى فَإِنَّهُ لَا يُراد به الْحَالُ فَلَمْ يَجْزِ أَنْ يَقْعَ حَالًا ، وَإَمَّا قُولُمْ أَنَّه يجوز أن يقوم الماضى مقامَ المستقبَل وإذا جاز أن يقوم مقامَ المستقبَل جاز أن يقوم مَنَامَ اكْعَالَ قَلْنَا هَذَا لَا يَسْتَفْتِم وَذَلَكَ لَأَنَّ الْمَاضَى إِنَّمَا يَقُومُ مَفَامَ المستَفَيّل ١٠ في بعض المواضع على خلاف الأصل بدايل بدلَّ عليه كفوله تعالى وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْبَمَ فلا يجوز فيما عداهً لأنَّا بفينا فيه على الأصلكا أنَّه يجوز أن يقع الماضى في بعض المواضع حالا لدليل يدلُّ عليه وذلك إذا دخلت عليه قَدْ أوكان وصفًا لمحذوف ولم يجز فيما عداه لأنَّا بقينا فيه على الأصل على أنَّا نقول ليس من ضرورةِ أن يجوز أن يُقامَ الماضى مقامَ المستقبل ١٥ ينبغي أن يُقامَ مقامَ اكحال لأنّ المستقبل فِعْلُ كَمَا أنّ الماضي فِعْلُ فجنس الفعليَّة مُشتمِلٌ عليهما وأمَّا الحال فهي اسمُ وليس من ضرورة أن يُقامَ الفعل منامَ النعل يجب أن يقوم منام الاسم والله أعلم،

## ٢٦ مسعلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ النصب (92 ـ601) واجب فى الصفة إذا كُرّر الظرف التامّ وهو خبر المبتدأ وذلك نحو قولك فى الدّار زَيْدٌ قَائِمًا فِيهًا وذهب البصريّون إلى أنّ النصب لا يجب إذا كُرّر الظرف وهو خبر المبتدأ بل يجوز فيه النصب وأجمعوا على أنّه إذا لم يُكرّر الظرف بل يجوز فيه النصب وأجمعوا على أنّه إذا لم يُكرّر الظرف بل يجوز فيه الرفع كما يجوز فيه النصب، أمّا الكوفيّون فاحتمّوا بأن قالوا الدليل على الله يجوز فيه الرفع والنصب، أمّا الكوفيّون فاحتمّوا بأن قالوا الدليل على

عن كلمات الكوفيّين أمّا أخجاجُهم بقوله نعالى أَوْ جَاَوُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ فلا حجّة لهم فيه وذلك من أربعة أوجه الوجه الأوّل أن نكون صفةً لقوْم المجرور في أوّل الآية وهو قوله نعالى إلاّ الَّذِينَ يَصُلُونَ إلَى قَوْم والوجه الثانى أن نكون صفةً لقوم مقدّر ويكون التقدير فيه أَوْ جَاوَّكُمْ قَوْمًا حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ وللوجه الثانى ولا معذوف جاز أن يقع حالا بالإجماع والوجه الثالث أن يكون خبرا بعد خبركأنّه قال أوْ جَاوُكُمْ ثُمّ أخبر فقال حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ وللوجه الرابع أن يكون محمولا على الدُعاء لا على الحال كأنّه قال ضيّق الله صُدُورُهُمْ كا يقال جاء ني فُلانْ وَسَعَ الله رِزْقَه وأحْسَنَ إلَى عَفَرَ اللهُ له وسَرَقَ قَطَعَ اللهُ يَدَهُ وما أشبه ذلك فاللفظ في ذلك كلّهِ لفظ الماضى المشاء وهذا كثير في كلامهم، قال الشاعر

أَلَا يَا سَيَالاَتِ ٱلدَّحَائِلِ بِٱلضَّعَىٰ \* عَلَيْكُنَّ مِنْ بَيْنِ ٱلسَّيَالِ سَلاَمُ وَلاَ زَالَ مَنْهَلُ ٱلرَّبِيعِ إِذَا جَرَى \* عَلَيْكُنَّ مِنْ هُ وَإِلَى وَرِهَامُ وَلاَ زَالَ مَنْهَلُ ٱلرَّبِيعِ إِذَا جَرَى \* عَلَيْكُنَ مِنْ هُ وَإِلَى وَرِهَامُ

(fol. 91) فَأَتَى بالفعل الماضى ومعناه الدعاء وقال قَيْس بن ذَرِيحٍ

أَلاَ يَا غُرَابَ ٱلْمَيْنِ قَدْ هِجْتُ لَوْعَةً \* فَوَيْحَكَ خَبَّرْنِي بِمَا أَنْتَ نَصْرُخُ الْمَا أَنْتَ نَصْرُخُ الْمَيْنِ مِنْ لُبْنَى فِإِنْ كُنْتَ صَادِقًا \* فَلاَ زَالَ عَظْمٌ مِنْ جَنَاحِكَ يُغْضَعُ وَلاَ زِلْتَ مِنْ عَذْبِ ٱلْهَيَاهِ مُنفَّرًا \* وَوَكُرُكَ مَهْدُومٌ وَبَيْضُكَ مُشْلَتُ وَلاَ زِلْتَ مِنْ عَذْبِ ٱلْهَيَاهِ مُنفَّرًا \* وَوَكُرُكَ مَهْدُومٌ وَبَيْضُكَ مُشْلَتُ وَلاَ زَلْلَ رَامٍ قَدْ أَصَابَكَ سَهْمُهُ \* فَلاَ أَنْتَ فِي أَمْنِ وَلاَ أَنْتَ نَفْرِخُ وَلَا أَنْتَ نَفْرِخُ وَلَا أَنْتَ عَنْمُ عَلَى حَرِّ جَمْرِ ٱلنَّارِ يُشْوَى وَيُطْبَحُ وَقَالَ مَعْدَانُ بن جَوَّاسٍ الكِنْدَى

 حَصِرَةً صُدُورُهُمْ والدليل على صحّة هذا النقدير فِراءَهُ من فرأ أَوْ حَآثُوكُمْ حَصِرَةً صُدُورُهُمْ وهِى فِراءة الحسن البصريّ ويعنوبَ الحَضْرَى وللنضّل عن عاصمِ قال أبو صَحْر الهُذَليّ

وَإِنِّي لَنَعْرُونِي لِذِكْرَاكِ نُنْضَةٌ . كَمَا أَنْتَنَصَ ٱلْعُصْنُورُ بَلَّلَهُ ٱلْفَطْرُ ه فَبَلَّلَهُ فعل ماض وهو في موضع الحال فدلّ على جوازه، وَإَمَّا النياسُ فلأنّ كلُّ ما جاز أن بكون صنةً للَّنكرة نحو مَرَرْتُ بِرَجُلِ قَاعِدٍ وغُلاَمٍ قَامِمٍ جاز أن يكون حالا للمعرفة نحو مَرَرْثُ بِالرَّجُلِ قَاعِدًا ۗ وِبِالفُلَامِ قَاأِمُهَا وَالْفعَلْ الماضى يجوز أن يكون صنةً للنكرة نحو مَرَرْتُ برَجُلِ قَعَدَ وغُلاَم قَامَ فينبغى أن يجوز أن ينع حالا للمعرفة نحو مَرَرْتُ (٢٥١. ٥٥) بِالرَّجُلِ قَعَـدٌ وبِالغُلَّامِ ١٠ قَامَ وما أَشبه ذَلك والذي يدلُّ على ذلك أنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّه بجوزِ أَن يُقامَ النعل الماض مفامَ النعل المستقبَل كما قال تعالى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ أَى يَقُولُ وإذا جاز أن يُقامَ الماضى مقامَ المستقبَل جاز أن يُقامَ منامَ اكحال، أمَّا البصريُّون فأحجِّوا بأن قالول إنَّما قلنا أنَّه لا يجوز أن يقع حالا وذلك لوجيَّين أحدها أنَّ الفعل الماضي لا يدلُّ على اكحال ١٠ فينبغي أن لا يقوم مقامه والوجه الثاني أنَّه إنَّها يصلح أن يُوضَعَ موضعَ اكحال ما يَصْلِحُ أَن يَعَالُ فِيهِ الآنَ أُو السَّاعَةَ نحو مَرَرْتُ بِزَيْدٍ يَضْرِبُ وَنَظَرْتُ إِلَى عَمْرِو يَكْنُبُ لأنَّه بجسُن أن يَقترِنَ به الآنَ أو الساعةَ وَهَذا لا يَصْلَح فی الماضی فینبغی أن لا یکون حالا ولهذا لم یجز أن يقال مَا زَالَ زَيْدٌ قَامَ وَلَيْسَ زَيْدٌ قَامَ لأنَّ مَا زَالَ وَلَيْسَ بِطلُبانِ اكحال وَقَامَ فعلٌ ماضٍ فلو جاز ٢٠ أن ينع حالا لَوجب أن يكون هذا جائزًا فلمًا لم يجز دلَّ على أنَّ النعل الماضي لا يجوز أن يقع حالا وكذلك لو قلت زَيْدٌ خَلْفَكَ قَامَ لم يجز أن يُجعلَ قامَ في موضع الحال لِمَا بيُّنا، ولا يلزم على كلامنا إذا كان مع الماضى قَدْ حَبِثَ بِجُورَ أَنَّ بَكُونَ حَالًا نَحُو مَرَرْتُ بِزَيْدٍ قَدْ قَامَ وَذَلَكَ لأَنَّ قَدْ نُقْرِّب الماضى من اكمال فجاز أن يقع معها حالا ولهذا يجوز أن يَقترِنَ به الآنَ أو ١٥ الساعةَ فيقال قَدْ قَامَ الآنَ أو الساعةَ فدلّ على ما قلناه، وأمّا الجولب ۲۲ مسئلة

قالت أَتْيْنَاكَ لِتَعْكُمُ مَيْنَنَا قال عَادِلاً جَكَّمْتُهَا قالت فَأَخْرُجُ إِلَيْنَا قال فِي سَيْهِ

١٥ يُؤتّى الْكُمُّمُ فالضير في بَيْتِهِ يعود إلى الحكم وقد تقدّم عليه وهذا كثير في كلامهم
 وقد بيّنًا ذلك مُسنقصً في جواز تقديم خبر المبتدأ عليه بما يُغنِي عن الإعادة

هاهنا وليه أعلم،

ذهب الكوفيّون إلى أنّ النعل الماضى يجوز أن يَقَعَ حالا وإليه ذهب ابو المحسن الأخفش من البصريّون و ذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز أن يَقَعَ حالا وأجمعوا على أنّه إذا كانت معه قَدْ أو كان وصفًا لمحذوف فإنّه يجوز أن يَقَعَ حالا، أمّا الكوفيّون فأحتجّوا بأن قالوا الدليل على أنّه يجوز أن يَقَعَ الغعل الماضى حالا النقلُ والقياس أمّا النقل فقد قال الله أو أن يَقَعَ الفعل الماضى خالا النقلُ والقياس أمّا النقل فقد قال الله أو عَصِرَتْ صُدُورُهُمْ فَحَصِرَتْ فعلْ ماضٍ وهو فى موضع الحال ونقديرُه

أن يكون ما بعدها مخالِنًا لِمَا قبلها على كلِّ حال سَوا الزمت العطف في النفي عندنا أو جاز بها العطف في الإيجاب عندكم فلوكان كما زعمتم لَوجب أن لا يكون ما بعدها إلا منصوبا لَحُغَّلَفته الأوَّل وإذا كان اكخلاف ليس مُوجِبًا للنصب مع لَكِنْ وهو حرف لا يكون ما بعده إلا مخالِفًا لِمَا قبله و فَلَانْ لا يكون مُوجِبًا للنصب مع الواو التي لا يجب أن يكون ما بعدها مخالِفًا لِمَا فيله عَالِفًا لِمَا فيله عَالِفًا فيما كان ذلك من طريق الأولى وكذلك أيضا يبطل بلا في قولك قام زَيْدٌ لا عَمْرُو ومَرَرْتُ بِزَيْدٍ لاَ عَمْرو وما بعد لا يخالف ما قبلها كايكنْ وليس بمنصوب فدل على أنَّ المخلاف لا يكون مُوجِبًا للنصب، وقولهم أنَّ المخلاف لا يكون مُوجِبًا للنصب، وقولهم أنَّ النعل المتقدّم لازم فلا يجوز ان يعمل في المنعول معه قلنا إلاّ أنّه تعدّى أنَّ الغلاء أنه ناه فيها فالله أعلى ما بيّنًا فلا نُعيدى هاهنا وإنه أنه الحلم المنا والله أعلى ما بيّنًا فلا نُعيدى هاهنا وإنه أنه المحاركة المنا المنا والله أعلى ما بيّنًا فلا نُعيدى هاهنا والله أعلى ما بيّنًا فلا أنهيدى هاهنا والله أعلى ما بيّنًا فلا نُعيدى هاهنا والله أعلى ما بيّنًا فلا نُعيدى هاهنا والله أنه المنا والله المنا والله أنه المنا والله أنه المنا والله أنه المنا والمنا و

#### ایم مسیلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه لا يجوز نقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر نحو رَاكِبًا جَنْتُ وذهب البصربّون إلى أنّه يجوز نقديم الحال على العامل فيها مع الاسم الظاهر والمضر، البصربّون إلى أنّه يجوز نقديم الحال على العامل فيها مع الاسم الظاهر والمضر، والما الكوفيّون فاحبّوا بأن قالوا إنّها قلنا لا يجوز نقديم الحال على العامل فيها وذلك لأنّه بؤدّى إلى نقديم المضمر على المظهر ألا نرى أنّك إذا قلت رَاكِبًا جَاء زَبْد كان في رَاكِبًا ضميرُ زبد وقد نقدّم عليه ونقديم المضمر على المظهر لا يجوز، وأمّا البصربّون فاحبّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنّه يجوز نقديم المخال على العامل فيها إذا كان العامل فعلا نحو رَاكِبًا جَاء زَبُد للنقل النعل العامل فيها منصرّف وإذا كان العامل منصرّفا وجب أن يكون عمله متصرّف العامل فيها منصرّف وإذا كان العامل منصرّفا وجب أن يكون عمله متصرّف وإذا كان العامل عليه كقولهم عَمْرًا ضرّب

خَرَجْتُ بِهِ إِلاَّ أَنَّ الواو لا تعمل لأنَّ الواو في الأصل حرفُ عطفٍ وحرف العطف لا يعمل وفيه معنَيَان العطف ومعنى انجمع فلمَّا وُضعت موضعَ مَعَ خُلعت عنها دلالَهُ العطف وأُخلصت للجمع كما أنَّ فاء العطف فيها معنَّيَانَ العطف والإنباع فإذا وقعتْ في جواب الشرط خُلعت عنها دلالةُ العطف ه وَأَخاصتُ اللَّاتِباعِ وَكَذَلَكَ همزةِ الخِطابِ في هَاءَ يَا رَجُلُ فَإِنَّهَا إِذَا أَكُفَّتُهَا الكاف جرّدتها من الخِطاب لأنّه يصير بعدها في الكاف ونظيرُ ما نحن فيه من كلِّ وجه ِ نَصْبُهُم الاسم فى باب الاستثناء بالفعل المتقدَّم بَتَقُوبَةِ إِلاَّ فَكَذَلَكَ هَاهَنَا المُنْعُولَ مَعْهُ مَنْصُوبُ بِالنَّعْلِ المُتَقَدَّمُ بَنَّهُو يَةِ الوَاوُ عَلَى مَا بَيّنًا وهذا هو المُعتمَد عند البصريّين، وأمّا ما ذهبُ إليهَ الزجّاج من أنّه ١٠ منصوب بتقديرِ عاملٍ والتقدير وَلاَبَسَ الخشبةَ لأنَّ الفعل لا يعملُ في المفعول وبينهما الواو قُلنا هذًا باطل لأنَّ النعل يعمل في المنعول على الوجه الذي يتعلَّق به فإن كان ينتقر إلى تَوَسُّطِ حرفٍ عمِل مع وجوده وإن كان لا يفتقرِ إلى ذلك عمل مع عَدَمه وقد بيّنًا أنّ الفعل قد نعلّق بالفعول معه بتوسُّط الواو وأنَّه يفتقر في عمله إليها فينبغي أن يعمل مع وجودها فكيف ١٠ يُجعل ما هو سببُ في وجود العمل سَبَبًا في عدمه وهل ذلك إلّا تعليقُ على العلَّة ضدَّ المقتضى ولوكان لِمَا ذهب إِليه وجهُ لَكَان ما ذهب إليه الأكثرون أَوْلَى لأنَّ ما ذهب إليه يفتقر إلى نقديرٍ وما ذهب إليه الأكثرون لا يفتقر إلى تقديرٍ وما لا يفتقر إلى تقديرٍ أَوْلى ممَّا يفتقرِ إلى تقديرٍ، وأمَّا ما ذهب إليه الأُخفش من أنَّه ينتصبُ ٱنتصابَ مَعَ فضعيف أيضًا لأنَّ ٢٠ مَعَ ظرفٌ والمفعول مُعه في نحو ٱسْتَوَى الماء والخشَبَةَ وجَاء (fol. 88) البَرْدُ والطَّيَالِسَةَ ليس بظرفٍ ولا يجوز أن يُجعل منصوبًا على الظرف، وأمَّا الْجوابُ عن كلمات الكوفيّين أمَّا قولهم أنّه منصوب على الخلاف لأنّه لا يحسُن تكرير النعل مُخالَف الثاني الأوّلَ فأُنتصب على الخلاف قلنا هذا باطل بالعطف الذى بخالف بين المعنَبَيْن نحو فولك مَا قَامَ زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرُو ومَا مَرَرْتُ ٢٠ بِزَيْدٍ لِكِنْ بَكْرٍ وما بعد لَكِنْ بِخالِف ما قبلها وليس بمنصوب فإنّ لَكِنْ يلزَم كلِّ وجه والمعدوم لا بكون عاملا وكما بَسَخِيل في الحِسِيَّات النَّعْلُ بأستطاعة معدومة والرَّشُّى برجل معدوم والنَّطْعُ بسيف معدوم والإحراق بنار معدومة فكذلك يَسْخِيل في هذه الصِناعة النَّصَبُ بعامل معدوم لأنَّ العِلَّل النحويَّة مشبَّهٌ بالعِللِ الحِسِيَّة والذي يدلَّ على فسادِ ما ذهب إليه أنّه لا نظيرَ له في العربيَّة ولا يَشْهَدُ له شاهد من العِللِ النحويّة فكان فاسدا ولله أعلم،

## ۲۰ مسیلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ المنعول معه منصوب على الخلاف وذلك نحو قولهمُ أَسْتَوَى الماه والخَشَبَةَ وجَاء البَّرْدُ والطَّيَا لِسَةَ وذهب البصريُّون إلى أنَّهُ مَنصوب بالنعل الذي قبله بنَوَسُّطِ الواو وذهب أبو إسحاقَ الزَجَّاجُ من ١٠ البصربّين إلى أنَّه منصوب بتقديرِ عاملِ والتقدير ولاَبَسَ الخَشَبَةَ وما أشبه ذلك لأنَّ النعل لا يعمل في المنعول وبينهما الواو وذهب أبو الحسن الْأَخْنَشُ إِلَى أَنَّ مَا بَعْدَ الْوَاوِ يَنْتُصِبُ بِٱنْتَصَابِ مَعَ فَى نَحْوِ حِبْثُتُ مَعَهُ، أمَّا الكُوفيُّونَ فَاحْتِمُوا بأن قالول إنَّما قلنا أنَّه منصوب على انخلاف وذلك لأنَّه إذا (601. 87) قال أَسْتَوَى المَاهِ وَالْخَشْبَةَ لا يجِسُن تكرير النعل فيقال ١٥ اَسْنَوَى الماه وَاسْتَوَت الْخَشَبَةُ لأنّ الخشبة لم نكن مُعْوَجَّةً فتستوى فلمّا لم بِحِسُنْ نَكْرِبرِ الْفَعْلُ كَمَا يَجِسَنُ فِي جَاءٍ زَيْلًا وَعُمْرُو فَقَدَ خَالَفَ الثَانِي الْأَوِّلَ فأنتصب على الخلاف كما بيّنًا في الظرف نحو زَيْدٌ خَلْفَكَ وما أشبه ذلك والذي بدلُّ على أنَّ النعل المتندَّم لا يجوز أن يعمل فيه أنَّ نحو استوے وجاء فعلٌ لازم والنعل اللازم لا يجوز أن ينصب هذا النوع من الأسماء ٠٠ فدلُّ على صحَّة ما ذهبنا إليه، وأمَّا البصريُّونَ فأَخْجُوا بأنَّ قالول إنَّما قلنا أنَّ العامل هو النعل وذلك لأنَّ هذا النعل وإن كان في الأصل غيرَ مُنَعَّدُ إ إِلَّا أَنَّه فُوِّى بِالوَاوِ فَتَعَدَّى إِلَى الاسم فنصبه كما عُدَّى بِالْهَرْزَة فِي نَحُو أَخْرَجْتُ ٢٢ زَبْدًا وَكَا عُدَّى بِالنَّصْعِيفِ نَحُو خَرَّجْتُ الْمَنَاعَ وَكَا عُدَّى بَحِرْفِ الْجَرُّ نَحو

وأمَّا من ذهب من البصربِّين إلى أنَّ الظرف ينتصب بتقدير ٱسم ِ الفاعل وهو مُسْتَقَرُّ قال لأنّ نقد ير أسم الفاعل أولى من نقد ير الفعل لأنّ أسمَ الفاعل ٱسْمُ يجوز أن يُعَلِّقَ به حرف انجرّ وإلاسم هو الأصلُ والفعل فرغٌ فلمَّا وجب نقدير أحديهما كان نقدير الأصل أولى من نقدير الفرع والصحيم عندى ه هو الأوّل وذلك لأنّ اسمَ الفاعل فرغٌ على الفعل فى العمل وأن حكان هو الأصل في غير العمل فلمًّا وجب هاهنا نقدير عامل كان نقدير ما هو الأصل في العمل وهو النعل أَوْلى من نقديـــر ما هُو الفرع فيه وهو اسمُ الفاعل والذي يدلُّ على صحّة ما ذكرناه أنّا (601.86) وجدنا الظرف يكون صلةً للَّذِي نحو رَأَيْتُ ٱلَّذِي أَمَامَكَ وَٱلَّذِي وَرَاءِكَ وما أشبه ذلك والصلة ١٠ لا تكون إلاّ جملةً فلوكان المقدَّرُ ٱسمَ الفاعل الذي هو مُسْتَقِرُّ لَكان مفردا لأنَّ اسمَ الفاعل مع الضمير لا يكون جملةً وإنَّما يكون مفردا والمفرد لا يكون صلةً البَّنَّة فوجب أن يكون المقدِّرُ الفعلَ الذي هو ٱسْتَقَرَّ لأنَّ الفعل مع الضمير يكون جملةً فدلّ على ما بيّنّاه، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيّين أمَّا قولهم أنَّ خبرَ المبتدأ في المعنى هو المبتدأ وإذا قلت زَيْبُ ۗ أَمَامكَ ١٠ وعَمْرُو وَرَاءك فأمامك ليس هو زيد ووراءك ليس هو عمرو فلمّاكان مخالِفًا له وجب أن يكون منصوبًا على الخلاف قلنا هذا فاسد وذلك لأنَّه لوكان المُوجِبُ لنصب الظرف كونَه مخالِةًا للْمبتدأ لَكَان أيضا يجب أن يكون منصوبا لأنّ المبتدأ مخالِف للظرف كما أنّ الظرف مخالِف للمبتدأ لأنّ الخلاف لا يَنصَوَّرُ أن يكونَ من واحدٍ وإنَّما يكونُ مني ٱثْنَيْن فصاعِدًا فكان ٢٠ ينبغي أن يقال زَيْدًا أَمَامَكَ وعَمْرًا وَرَاءَكَ وما أشبه ذلك فلمَّا لم يجز ذلك دلّ على فسادِ ما ذهبول إليه، وأمّا قول أبي العبّاس أحمدَ بن بحبي نعلب أنَّه ينتصب بفعلٍ محذوفٍ غيرٍ مقدَّرٍ إلى آخِرِ ما قرَّر فناسد أيضا وذلكَ لأنَّه يؤَدِّي إلى أنَّ يكون منضوبًا بفعلِ معدومٍ من كلِّ وجه ٍ لفظا ونقديرا والفعل لا يخلو إمَّا أن يكون مُظهَرًا مُوجودا أو مقدَّرًا في حكم الموجود فأمَّا ٥٠ إذا لم يكن مظهرا موجودا ولا مقدّرا في حكم الموجود كان معدوما من

## ۲۹ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ الظرف يَنتصب على الخلاف إذا وقع خبرًا للمبتدأ نحو زَيْدٌ أَمَامَكَ وعَمْرُو وَرَاءكَ وما أشبه ذلك وذهب أبو العبَّاس أحمدُ بن مجمى تُعلبٌ من الكوفيَّين إلى أنَّه ينتصب لأنَّ الأصل في قولك أَمَامَكَ ه زَيْدٌ حَلَّ أَمَامَكَ نَحُدُف النعل وهو غير مطلوبٍ وَأَكْتُني بالظرف منه فبني منصوبًا على ماكان عليه مع الفعل وذهب البصريُّون إلى أنَّه ينتصب بفعل مَندَّر والتقدير فيه زَيْدٌ ٱسْتَقَرَّ أَمَامَكَ وعَبْرُو ٱسْتَقَرَّ وَرَاءَكَ وذهب بعضهمّ إلى أَنَّه ينتصب بتقديرِ آسم ِ فاعلِ والتقدير زَيْدٌ مُسْتَقِرٌّ أَمَامَكَ وَعَهْرُو مُسْتَقِرُّ وَرَا ۚ كَنَ أَمَّا الْكُوفَيُونَ فَأَحْجُوا بَأَن قالُول إنَّمَا قَلْنَا أَنَّهُ يَنْتُصِب بَاكْخَلاف ١٠ وذلك لأنَّ خبرَ المبتدأ في المعني هو المبتدأ أَلَا ترى أنَّك إذا فلت زَيْدٌ قَائمٌ وعَمْرُو مُنْطَلِقٌ كَان قائم في المعنى هو زيد ومنطلق في المعنى هو عمرو فإذا قلت زَيْدٌ أَمَامَكَ وعَمْرُو وَرَاءَكَ لم يُكن أَمامك في المعنى هو زيد ولا وراءك في المعنى هو عمرو كما كان قائم في المعنى هو زيــد ومنطلق في المعنى هو عمرو فلمّا كان مخالِفًا له نُصب على اكخلاف لينرقول بينهما ، ١٥ وَأَمَّا الْبَصِرِبُونَ فَأَحْجُوا بأن قالول إنَّهَا قلنا أنَّه ينتصب بعاملٍ مقدَّر وذلك لأنَّ الأصل فى فواك زَبْدٌ أَمَامَكَ وعَمْرُوْ وَرَا ۚكَ فِى أَمَامِكَ وَفِي وَرَائِكَ لأنَّ الظرفَ كلُّ آسم من أسماء الأمكِنَة أو الأَزْمِنَة براد فيه معنى في و في حرفُ جرَّ وحروف اکجرّ لا بُدَّ لها من شيء ننعلَّق بــه لأنَّها دخلت رابطةً نرَبْطَ الأَسَاء بالأفعال كفولك عَجِبْتُ مِن زَبْدٍ ونَظَرْتُ إِلَى عَمْرِو ولو قلت ٢٠ مِنْ زَبْدٍ أَو إِلَى عَمْرِو لم يجز حتَى أُفَدِّرَ كحرف اكجرَّ شيئًا ينعلَّق به فدلَّ على أنَّ التقدير في فُولك زَيْدٌ أَمَامَكَ وعَمْرُو وَرَاءَكَ زَيْدٌ ٱسْتَقَرَّ فِيْ أَمَامِكَ وعَمْرُو ٱسْنَقَرَّ فِي وَرَائِكَ ثمّ حُذف اكحرف فأنَّصل النعل بالظرف ٢٢ فنصبه فالفعل الذي هو ٱسْتَقَرَّ مَقَدَّرٌ مع الظرف كما هو مقدّر مع الحرف، قبل أن يُوضَعَ الاسم للضرّب لكان بمنزلة قولك أخبرك بما لا نعرِف وذلك عال فالذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه تسهيئه مصدرا، قولهم أنّ المراد به المنعول لا الموضع كقولهم مَرْكَبُ فَارِهُ وَمَشْرَبُ عَذْبُ أَكُ مَرْكُوبُ فَارِهُ وَمَشْرُبُ عَذْبُ أَك مَرْكُوبُ فَارِهُ وَمَشْرُوبُ عَذْبُ الله مِن وجهين أحدها أن الألفاظ إذا أمكن هملها على ظاهرها فلا يجوز العُدول بها عنه والظاهر يوجب أن يكون المصدر للهوضع لا للمفعول فوجب حمله عليه والثاني أنّ قولهم مَرْكَبُ فَارِهُ ومَشْرَبُ عَذْبُ بجوز أن يكون المراد به موضحُ الركوب وموضع الشَرب ونسب البه الفراهة والعُدُوبة للمُجاوَرة كا يفال جَرى الدّبرُ والنهر لا يجرى وإنّها يجرى المناه فيه قال الله تعالى تَجْرِي مِنْ تَحْيَها ٱلأَنْهَارُ فأضاف الفعل إليها وإن الماء فيه قال الله تعالى تَجْرِي فيها لِها بينّا من المُجاوَرة ومنه قولهم بَلَدُ آمِنَ وأَلَى الله فأَن آئبَلَدَ آمِنًا وقال نعالى أوَلَمْ بَرُواْ أَنّا جَعَلْنا حَرَمًا آمِنًا فأضاف المنه للله والنهار لأنّه يقع فيها ومنهم قولهم أيلُلُ مَارُمُ اللّهلِ والنهار لأنّه يقع فيها ومنهم قولهم أيلُلُ نَارِمُ فأَضافول الله لله والنهار لأنّه يقع فيها ومنهم قولهم أيلُلُ نَارِمُ فأَضافول الله اللهل والنهار لأنّه يقع فيها ومنهم قولهم أيلُلُ نَارِمُ فأَضافول الله الليل والنهار لأنّه يقع فيها ومنهم قولهم أيلُلُ نَارِمُ فأَضافول الله الله الله اللها على اللها والنها الشاعر

لَقَدْ لُمْتِنَا يَا أُمَّ غَيْلَانَ فِي السُّرَى \* وَنِمْتِ وَمَا لَيْلُ الْمَطِيِّ بِنَاعِمِ أَى بِمَنُومٍ فِيهِ ومنه قولهم يَوْمُ فَاجِرُ فأضافول النُّجور إليه لأَنّه يقع فيه قال الشاعر

وَلَمَّا رَأَيْتُ ٱلْخَيْلَ لَتُرَى أَنَائِجًا \* عَلَمْتُ بِأَنَّ ٱلْيَوْمَ أَحْبَسُ فَاجِرُ الله على وكلام العرب أَى مَفْجُورٌ فِيهِ والشواهد على هذا النحو من كتاب الله نعالى وكلام العرب أكثرُ من أن تُحصَى فدلً على أن المراد بقولهم مَرْكَبُ فَارِهُ ومَشْرَبُ عَذْبُ موضعُ الرُّكوبِ وموضع الشَرْب وَأُضيف إليه الفَراهة والعُذوبة للمُجاورة على ما بينًا وقد أفردنا في ها المسئلة (60. 60) جزءًا استَوْفَينا فيه القول علم ، وأستَقْصَيْنا فيه الكلام والله أعلم ،

جَاء نِي زَبْدٌ زَبْدٌ وزَأْبْتُ زَبْدًا زَبْدًا ومَرَرْتُ بِزَيْدٍ زَيْدٍ فإنّ زيدا الثاني بكون توكيدًا للأوِّل في هذه المواضع كلِّها وليس مشتقًا من الأوِّل ولا فرعًا عليــه فَكَذَلَكَ هَاهَنَا، وَأَمَّا قُولُمْ أَنَّا نَجِد أَفَعَالًا وَلَا مُصَادَرَ لِهَا قَلْنَا خُلُو تَلَكَ الأفعال التي ذكرتموها عن استعال المصدر لا يَخرُج بذلك عن كونه أصلا ه وأنَّ النعلَ فرع عليه لأنَّهَ فــد يُستعمَل الفرع وإنَّ لم يُستعمَلِ الأصل ولا يَخْرِج الأصلُ بَذلك عن كونه أصلا ولا النرعُ عن كُونه فرعا أَلاَ ترى أنَّهم قالوا طَيْرٌ عَبَادِيد أى متنزَّقة فأستعملوا لفظ أنجمع الذى هو فرع وإن لم يستعملوا لفظ الواحد الذي هو الأصل ولم يَخْرُجُ بذلك الواحد أن يَكُون أصلا المجمع وكذلك أيضا قالول طَيْرًا أَبَا بِيلَ قالَ الله تعالى وَأَرْسَلَ عَلَيْمٌ طَيْرًا ١٠ أَبَا بِيلَ أَى جماعات في نَفْرِقة وهو جمعٌ لا واحدَ له في فول الأكثرين وزعم بعضهم أنّ واحده إِبُّولَ وزعر بعضهم أنّ واحده إيِّبل وكلاها مخالِف لَقُولَ الْأَكْثِرِين وَالظَاهِــر أنَّهُم جَعَلُوا وَاحِنهُ إِبُّولًا وَإِيِّيلًا قِياسًا وَحَمْلًا لا أَسْتُعِمَالًا وَنَقُلًا وَإِنْهَا وَبَعِ فِي أَسْتَعِمَالُمُ لَا فِي قِياسَ كَلَامِهُم ثُمَّ نِقُولُ مَا ذَكَرَبُوهِ مُعارَضٌ بالمصادر التي لم تُستعمل أفعالها نحو وَيْلَهُ ووَيْحَهُ وَوَيْهُهُ ووَيْبَهُ ١٠ ووَيْسَهُ وَأَهْلاً وسَهَالاً ومَرْحَبًا وسَفَيًا ورَعْيًا وَأَفَّةً ونَفَّةً ونَفْسًا ونَكْسًا وبُوْسًا وبُعْدًا وسُخْنًا وجُوعًا ونُوعًا وجَدْءًا وعَثْرًا وخَيْبَةً ودَفْرًا ونَبًّا وبَهْرًا قال آبن مَيَّادةً نَفَافَدَ قَوْمِي إِذْ بَبِيعُونَ مُعْجَتِي ﴿ بِجَارِيَةٍ بَهْرًا لَهُمْ بَعْدَهَا بَهْرًا

فإنّ هذه كلّها مصادرُ (٤٥١.٬٥١) لم تُستعّبُلْ أَفعالَها فإن زعمتم أنّ ما ذكرتموه من خُلُوّ النعل عن المصدر بصلّح أن يكون دليلا لكوْن النعل أصلا فليس ما ذكرناه من خلوّ المصدر عن النعل في كون المصدر أصلا فتتّعَقّق المهُ عارضة فيسقط الاستدلال، وأمّا قولهم أنّ المصدر لا يتصوّر ما لم يكن فعل فاعل والفاعل وضع له فعل ويَنْعَلُ قلنا هذا باطل لأنّ النعل في المحقيقة ما يدلّ عليه المصدر نحو الضرب والقتل وما تُسيّبهِ فعلا من فَعَلَ ويَنْعَلُ إِنّها هو إخبارٌ بوقوع ذلك النعل في زمان معيّن ومن المحال ويَنْعَلُ إِنّها هو إخبارٌ بوقوع ذلك النعل في زمان معيّن ومن المحال ويندّ ريد دُ

فَإِنَّهُ أَهْلُ لِأَنْ يُوَكَّرَمَا

فحذفوا الهمزة وإن لم يَجنبهعْ فيها همزنان حملا على أُكْرِمُ لَيَجْرِيَ الباب على ١٠ سَنَنِ وَإِحدِ وَلا يدلُّ ذلك على أنَّها مشتقَّةٌ من أكْرمُ فكذلك هاهنا، والثالث أنَّا نَّفُولَ نَجُوزِ أَن يَكُونَ المُصدر أَصلاً ويُحمَل عَلَى النعل الذي هو فرغٌ كما بَّيِّنا الفعل المضارع في فعل جماعة ِ النِّسْوَةِ نحو يَضْرِبْنَ حملًا على ضَرَّبْنَ وهو فرع لأنّ الفعل المستقبل (fol. 83) قبل الماضي وكما قال الفرّاء إنّها بُني الفعل المَاضى على الفتح في فعل الواحد لأنَّه يُفتح في الاثنَيْن ولا شَكَّ أنَّ الواحدَ ١٠ أصلُّ اللاثنين فَإِذا جارِ لَكُم أَن تحمِلُوا الأَصل على الفرع هناك جار لنــا أَن نحمِلَ الأصل على الفرع هاهنا، وأمَّا قولهم أنَّ الفعل بعمل في المصدر فيجب أَنَ يَكُونَ أَصِلًا قَلِنَا كُونُهُ عَامِلًا فِيهِ لا يُدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَصِلٌ له وذلك من وجهَيْن أحدها أنَّا أجمعْنا على أنَّ اكحروف والأفعال تعمل فى الأسماء ولا خلاف أنّ اكروف والأفعال ليست أصلا للأسهاء فكذلك هاهنا والثاني أنّ ٢٠ معنى قولنا ضَرَبَ ضَرْبًا أَى أَوْقَعَ ضَرْبًا كَقُولَكَ ضَرَبَ زَيْدًا في كونهما مفعولَيْن وإذا كان المعني أَوْفَعَ ضَرَّبًا فلا شكَّ أنَّ الضرب معقولٌ قبل إيقاعه مقصودٌ إليه ولهذا يصحِّ أن يُوْمَرَ به فيُقال آضْربْ وما أشبه ذلك فإذا ثبت أنَّه معقولٌ قبل آيِقاعك معلومٌ قبل فَعْلكَ دلٌّ عِلِي أنَّه قبل الفعل، وأمَّا قولهم أنَّ المصدر يُذكر تأكيدًا للنعل ورتبة المُؤكَّد قبل رتبة ٥٠ الْمُوِّرَكُد قلنا وهذا أيضا لا يدلُّ على الأصالة والفرعيَّة أَلاَ ترى أنَّك إذا قلت

والنعل فرعٌ لأنَّ النرعَ لا بُدَّ أن يكونَ فيه الأصل وصار هذا كما نقول في الآنيَةِ المُصوَّغَةِ من النِضَّة فإنَّها تدلُّ على النضَّة والفضَّة لا تدلُّ على الآنيَّة ﴿ كَمَا أَنَّ الْآنِيَّةَ المُصَوِّغَةَ من النضَّة فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك هأهنا النعل فرع على المصدر ومأخوذ منه، ومنهم من تمسُّك بأن قال الدليل على أن المصدر لبس مشتقًا من النعل أنّه لوكان مشتقًا منه لكان بجب أن يجرى على سَنَن في القباس ولم يَختلفُ كما لم يَختلفُ أسما. الفاعلين وللمفعولين فلمَّا ٱختلف ٱلمصدر ٱختلافَ الأجناس كَالرَّجُل والنَّوْب والتُرَاب وللاء وَالزَّبْتِ وَسَائِرِ الأجناسِ دَلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَشْنَقٌ مِن الفعل، ومنهم من تمسَّك (601. 82) بأن قال لوكان المصدر مشتقًا من النَّعل لَوَجب أن يَدُلُّ على ما في ١٠ الفعل من الحَدَث والزمان وعلى معنَّى ثالث كما دلَّت أسماء الفاعلين والمنعولين على اكتَدَث وذات النعل والمنعول به فلمَّا لم يَكُن المصدركذلك دلُّ على أنَّه ليس مشنقًا من الفعل، ومنهم من تمسُّك بأن قال الدليل على أنَّ المصدر ليس مشتقًا من الفعل قولهم أَكْرَمَ إِكْرَامًا بإثبات الهمزة ولوكان مشتنًّا من النعل لَوَجب أن تُحْذَفَ منه البمزة كما حُذفت من اسم الناعل ١٠ وللمنعول نحو مُكْرِم ومُكْرَم لمَّا كانا مشنقَّين منه فلمَّا لم تُحْذَفْ هاهناكما حُذفت ممًا هو مشتقٌ منه دلٌ على أنّه لبس بمشتقّ منه ، ومنهم من تمسّك بأن قال الدليل على أنّ المصدر هو الأصل تَسْمِيَّتُهُ مصدرًا فإنّ المصدر هو الموضع الذي يُصدَر عنه ولهذا قبل للموضع الذي نَصدُر عن ١ الإبل مصدرٌ فلمًا سُمّى مصدرًا دلّ على أنّ الفعل قد صدر عنه وهذا دليلٌ لا بَأْسَ به في ٢٠ المسئلة وما أعترض به الكوفيّون عليه في دليلهم فسنذكّر فَسادَه في الجواب عن كلمانهم في موضعه إن شاء الله نعالى، أمَّا الجواب عن كلمات الْكُوفيِّين أمًا قولهم أنّ المصدر يصحّ لِصحّة النعل ويعتلّ لِإعْتلاله قلنا الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه الوجه الأوِّل أنّ المصدر الذي لا عِلَّةَ فيه ولا زيادة لا يا ني إلاّ صحيمًا نحو ضَرَّبْتُهُ ضَرَّبًا وما أشبه ذلك وإنَّما بأتي معنلًا ماكانت ١٠ فيه الزيادة والكلام إنَّما وقع في أصول المصادر لا في فروعها، الثاني أنَّا

قالع ولا يجوز أن يُقالَ أنّ المصدر إنّما سُمّى مصدرا لِصدور الفعل عنه كما قالع للموضع الذى تَصدُر عنه الإبل مصدرٌ اصدورها عنه لأنّا نقول لا نسلَّم بل سُمِّى مصدرا لأنَّه مصدور عن النعل كما قالول (fol. 81) مَرْكَبُ فَارْهُ ومَشْرَبْ عَذْبْ أَى مَرْكُوبْ فَارِهُ ومَشْرُوبْ عَذْبْ وَللراد به المفعول لا الموضَع • فلا تَمَسُّكَ لَكُم بَنَسْمِيتِهِ مصدرا، وأمَّا البصريّون فا حَجِّوا بأن قالوا الدليل على أنَّ المصدر أصل للفعل أنَّ المصدر يدلُّ على زمانٍ مُطْلَقٍ والنعل يدلُّ على زمان مُعَيَّنِ فَكَمَا أَنَّ المُطْلَقَ أصل للمُقَيَّدِ فَكَذَلَكَ ٱلمُصدر أصل للفعل وَبَيَانُ ذَلَكَ أُنَّهِم لِمَّا أَرادُولَ ٱسْتَعَالَ المصدر وجدوه يَشْتَرِك فِي الْأَرْمِنَةُ كُلَّهَا لاَ ٱخْتصاص له بزمان دون زمان فلمّا لم يتعيّن لهم زمّان حدوثه لِعدم ١٠ ٱختصاصهِ ٱشتَقُوا له مرَّن لفظه أَمثِّلةً تدلُّ على تَعَيُّنِ الْأَرْمِنَةِ ولهذا كانتِ الأفعال ثلاثة ماضٍ وحاضرٌ ومستقبَلُ لأنّ الأَرْمِنَةَ ثلاثةَ لَبَخْنَصَّ كلّ فعلِ منها بزمانٍ من الأَرْمِنَةِ الثلاثة فدلّ على أنّ المصدر أصل للفعل، ومنهم من تمسُّكَ بأن قال الدليل على أنَّ المصدر هو الأصل أنَّ المصدرَ ٱسمُ وألاسم يقوم بنفسه ويَستَغنِي عن الفعل وأمَّا الفعل فإنَّه لا يقوم بنفسه ويَفتقِر إلى ١٥ الاسم وما يَسْنَغنِي بنفسه ولا يَفتقِر إلى غيره أَوْلى بأن يكونَ أصلاً ممَّا لَا يقوم بنفسه ويَفتقِرُ إلى غيره، ومنهم من تمسَّك بأن قال الدليل على أنَّ المصدرُ هو الأصل أنَّ الفعل بصيغته يدلُّ على شيئين انحَدَث والزمان المحصَّل والمصدر يدلُّ بصِيغنه على شيء واحدٍ وهو الحَدَث وكما أنَّ الواحد أصل الاثنيْن فكذلك المصدر أصل الفعل، ومنهم من تمسَّك بأن قال الدليل ٢٠ على أنّ المصدر هو الأصل أنّ المصدر لـ منالٌ وإحد نحو الضّرْب والنَّتْل وَالْفَعَلَ لَهُ أَمْثِلَةٌ مُخْتَلِفَةٌ كَمَا أَنَّ الذَّهَبِ نُوعٌ وَاحِد وَمَا يُوجَدُ مَنْهُ أَنواعٌ وصُور مختلِفَةٌ، ومنهم من تمسَّك بأن قال الدليل على أنَّ المصدر هو الأصل أنَّ الفعل بصِيغته يدلُّ على ما يدلُّ عليه المصدر والمصدر لا يدلُّ على ما يدلُّ عليه الفعل أَلاَ ترى أنّ ضَرَبَ يدلّ على ما يدلّ عليه الضَرْبُ والضَرْبُ لا ٢٠ يدلٌ على ما يدلٌ عليه ضَرَبَ وإذاكانكذلك دلٌ على أنِّ المصدر أصلُ

عليها كالنعل قلنا هذا فاسد وذلك لأنّ النعل التي قامت هذه الألفاظُ مقامَه يستحقّ في الأصل أن يعمل النصب وهو منصرّف في نفسه فتصرّف عمله وأمّا هذه الألفاظ فلا نستحق في الأصل أن تعمل النصب وإنّها أعملت إقيامها مقام النعل وهي غير متصرّفة في نفسها فينبغي أن لا يتصرّف عملها فوجب أن لا يجوز تقديم معمولها عليها وإنه أعلم،

## ۲۸ مسیلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ المصدر مشتقٌ من الفعل وفرغٌ عليه نحو ضَرَّبَ ضَرُّنًا وقَامَ قِيَامًا وذهب البصريُّون إلى أنَّ النعل مشتقٌ من المصدر وفرعٌ عليه، أمَّا الكوفيُّونَ فأَحْجُّوا بأن قالول إنَّما قلنا أنَّ المصدر مشنقٌ من الفعل ١٠ لأنَ المصدر يَصِحُ لِصِحَّة النعل ويعثلُ لِاعْتلاله أَلاَ نرى أنَّك تقول قَاوَمَ يَوَامًا فَبَصِحَ المُصدر لصحَّة النعل ونقولَ قَامَ قِيَامًا فيعنلُ لِٱعْتَلاله فلمَّا صحَّ لصحَّنه مَاعتلٌ لِاعْتلاله دلُّ على أنَّه فرع عليه، ومنهم من نمسُّك بأن قال الدليل على أنَّ المصدر فرع على النعل أنَّ النعل يعمل في المصدر ألَّا ترى أَنَّكَ نَوْلِ ضَرَّبْتُ ضَرَّبًا فَتَنصب ضَرَّبًا بِضَرَّبْتُ فُوجِب أَن يكون فرعًا له لأنّ ١٠ رتبة العامل قبل رتبة المعمول فوجب أن يكونَ المصدر فرعًا على النعل، ومنهم من نمسَّك بأن قال الدليل على أنَّ المصدر فرع على الفعل أنَّ المصدر يُذكر نأكبدًا للفعل ولا شكَّ أنّ رنبة المؤكَّد قبل رنبة المؤكِّد فدلّ على أنّ النعل أصلٌ والمصدر فرعٌ والذي بُوِّيَّدُ ذلك أنَّا نجد أفعالاً ولا مصادِرَ لها خصوصًا على أصلكم وهي نِعْمَ و بِئْسَ وعَسَى وَلَيْسَ وفعل النعجّب وحَبَّذَا فلولم ٢٠ بكن المصدر فرعًا لا أصلاً لَمَّا خلا عن هذه الأفعال لِٱشتحالة وجود الفرع من غير أصل، ومنهم من نمسَّك بأن قال الدليل على أنَّ المصدر فرع على النعل أنَّ المُصدر لا يتصوَّرُ معناه ما لم يكن فعلَ فاعل والفاعل وضع له ٢٢ فَعَلَ وَيَنْعَلُ فِينَعِي أَن يَكُونَ الْفَعِلِ الذِّي يُعْرِّفُ بِهِ المُصَدِّرِ أَصَلًا للمُصدر عليه من الكلام والتقدير فيه صَنَعَ صُنْعًا ٱللهُ وحُذف النعل وأُضيف المصدر إلى الفاعل لأنّه يُضاف إلى الفاعل كما يُضاف إلى المفعول قال الراعى دَأَبْتُ إِلَى أَنْ يَنْبُتَ ٱلظِّلُ بَعْدَمَا \* نَقَاصَرَ حَتَّى كَادَ فِى ٱلْآلِ يَمْصَحُ وَجِيفَ ٱلْمَطَايَا ثُمَّ قُلْتُ لِصُحَبَبِي \* وَلَمْ يَنْزَلُوا أَبْرَدَتُم فَتَرَوَّحُوا وَخِيفَ ٱلْمَطَايَا ثُمَّ قُلْتُ لِصُحَبَبِي \* وَلَمْ يَنْزَلُوا أَبْرَدَتُم فَتَرَوَّحُوا وَخِيفَ الْمَطَايَا ثُمَّ قُلْتُ لِصَحَبَبِي \* وَلَمْ عَنْزَلُوا أَبْرَدَتُم وَأَضاف المصدر إلى الفاعل وقال لَمِيدُ

حَنَّى نَهَجَّرَ فِي ٱلرَّيَاحِ وَهَاجَهَا \* طَلَبَ ٱلْمُعَقِّبِ حَقَّهُ ٱلْمَطْلُومُ كَأَنَّه قال طَلَبًا ٱلْمُعَقِّب وهو فاعل بدليل أنّه قال المَظْلُومُ بالرفع حملا للوصف على الموضع وإضافة المصدر إلى الناعل أنّه قال المنظلُومُ بالرفع حملا للوصف على الموضع وإضافة المصدر إلى الناعل المثرُّ من أن يُحصَى قال الله نعالى وَلُولاً دِفَاعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ فأضاف المصدر الى أسم الله نعالى وهو الفاعل ونحوه قولهم ضَرْبِي زَيْدًا قَائِمًا وَأَكْثَرُ شَرْبِي ٱلسَّويقَ مَلْتُونًا وقال الشاعر

فَلَا تُكْثِرًا لَوْمِى فَإِنَّ أَخَاكُماً \* بِذِكْرَاهُ لَيْلَى ٱلْعَامِرِيَّةَ مُولَعُ فأَضاف المصدر إلى الضمير فى ذكراه وهو فاعل وقال الآخر أَفْوَاهَ الْأَبَارِيقِ أَفْقَى تِلَادِي وَمَا جَهَّعْتُ مِنْ نَشَبٍ \* قَرْعُ الْفَوَاقِيزِ أَفْوَاهَ الْأَبَارِيقِ فأضاف المصدر إلى القَوَاقِيز وهو فاعل فيمن روى أَفْوَاهَ منصوبا ومن روى أَفْوَاهَ منصوبا ومن روى أَفْوَاهُ مالرفع جعله مضافا إلى المفعول (60. 601) والشواهد على هذا النحو كثيرة حِدًّا، وأمّا البيت الذي أنشدوه

يَا أَيُّهَا ٱلْمَائِحُ دَلْوِى دُونَكَا

٢٠ فلا حجّة لهم فيه من وجهين أحدها أن قوله دَلْوِي لبس هو في موضع نصب وإنّها هو في موضع رفع لأنّه خبرُ مبتدأ مقدّر والتقدير فيه هذَا دَلْوِي دُونَكَا والثانى أنّا لا نسلم أنّه في موضع نصب ولكنّه لا يكون منصوباً بدُونَكَ وإنّها هو منصوب بتقدير فعل كأنّه قال خُذْ دَلْوِي دُونَكَ ودونك منسِّر ٤٤ لذلك الفعل المقدّر، وأمّا قولم أنها قامت مقام الفعل فيجوز تقديم معمولها

والتقدير فيه دُولَكَ دَاْوِي فَدَاْوِي فِي مُوضِع ِ نَصْبٍ بِدُونِكَ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ نَفْدَيِهِ، وَأُمَّا النِّياسَ فَقَالُولَ أَجْمَعُنَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ قَامَتَ مَقَامَ النَّعَل لَّا نرى أَنَّكَ إِذَا قَلْتَ عَلَيْكَ زَبْدًا أَي ٱلْزَمْ زَبْدًا وإذَا قَلْتَ عِنْدَكَ عَمْرًا أَى نَنَاوَلْ عَمْرًا وإذا قلت دُونَكَ بَكْرًا أَى خُذْ بَكْرًا ولو قلت زَبْدًا ٱلْزَمْ • وعَمْرًا نَنَاوَلْ وَبَكْرًا خُذْ فندَّمتَ المنعول لَكان جائِزا فكذلك مع ما فأم منامَه، وأمَّا البصربُون فأحمَةِوا بأن قالول الدليل على أنَّه لا يجوز تقديم معمولانها عليها أنّ هذه الألفاظ فرغٌ على النعل في العمل لأنبّها إنّما عملت عَلَه لِقِيامها مقامه فينبغي أن لا تُنصَّرفَ نصرُّفه فوجب أن لا يجوز تقديم معمولانها عليها وصار هذا كما ننول في اكحال إذا كان العامل فيها غيرَ فعلِّ ١٠ فإنّه لا يجوز نقديها عليه لِعدم نصرُّفِهِ فكذلك هاهنا إذ لو قلنا أنّه ينصرَّفُ علها ويجوز نقديم معمولانها عليها لأدّى ذلك إلى النَّسْوِيَةِ بين الفرع والأصل وذلك لا يجوز لأنَّ النروع (٥٥. ٥٥) أَبَدًا تَنْعَطُّ عن دَرجات الأصول، وأمَّا الجولب عن كلمات الكوفيين أمَّا أخجاجهم بفوله نعالى كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ فلبس لهم فيه حجَّةٌ لأنَّ كِنَابَ ٱللَّهِ لبس منصوبًا بعَلَيْكُمْ وإنَّما هو منصوبُ ١٠ لأنَّه مصدر والعامل فيه فعلٌ مقدَّرٌ والتقدير فيه كَتَبَ كِتَابًا ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ وإنَّما نُدَّر هذا النعل ولم يُظهَرُ لدلالةِ ما نندَّم عليه كما قال الشاعر مَا إِنْ يَمَسُّ ٱلْأَرْضُ ۚ إِلاَّ مَنْكُبُ . مِنْهُ وَحَٰرْفُ ٱلسَّاقِ طَيِّ ٱلْمِحْمَل فقوله طَيَّ ٱلْعِمْمَل منصوب لأنَّه مصدر والعامل فيه فعلٌ مقدَّرٌ والتقدير فيه طُوِىَ طَىَّ ٱلْهِحْمَلَ وإنَّمَا فُدْر ولم يُظهَّرْ لدليلِ ما نتدَّم عليه من فوله مَا إِنْ ٢٠ بَمَسُ ٱلْأَرْضَ ۚ إِلاَّ مَنْكُبٌ مِنْهُ فَكَدُلك هاهنا قُدُّر هذا النعل ولم يُظهَرُ لدلالةِ مَا نَقَدُّم عَلَيْهِ مَن قُولُهِ حُرِّمَتْ عَآيْكُمْ أُمَّهَانُكُمْ وَبَنَانُكُمْ وَأَخَوَانَكُمْ وعَمَّانُكُم وَخَالاَنَكُمْ فاِنّ فيه دلالة على أنّ ذالك مكنوبٌ عليهم فلمّا قُدّر هذا النعلُ وَلَمْ يُظْهَرُ بَنِي التقديرِ فيه كِنَابًا اَللَّهُ عَلَيْكُمْ ثُمِّ أَضِيفُ المصدر إلى الفاعل كَنوله وَتَرَى الْجِبَالَ نَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ نَمُرُ مَرَّ اَلسَّعَابِ صُنْعَ اَللَّهِ فنصب ٢٠ صُنْعَ على المصدر بنعلِ مندّر وإنّما قُدّر هذا النعل ولم يُظهّرُ لدلالةِ ما تقدّم

على الفتح إلى غير ذلك من الوجوه التى تفدّم ذكرُها قَبْلُ وهذه الوجوه من المشابَهة بين لَعَلَّ والنعل لا تبطل بأن لا تكون على وزن من أوزانه وهى كافية في إثبات عملها (60.17%) مجكم الهُشابَهة على أنّه قد ظهر نقصها عن سائر أخوانها لعدم كونها على وزن من أوزان النعل وأنّه لا بجوز أن تدخل عليها نون الوقاية كما نجوز في سائر أخوانها فلا يكاد يقال لَعلَّنِي كما يقال إنّنِي وكما نني ولكنّنِي وليَثنّني إلا أن يجيىء ذلك قليلاكما قال عُرْقُ بن الوّرْد ويعيني أُطوّف في الْبلادِ لَعلَّنِي \* أُونِدُ غِتَى فِيهِ لِذِي الْكَقِّ مَحْمِلُ وذلك قليلان، وأمّا قولُم إذا جاز لكم أن تحكموا بزيادة لا والكاف في لكنّ وها حرفان فَلِأنْ بجوز أن بُحْكم بزيادة اللام وهي حرف واحد كان لكنّ وها حرفان فَلَانْ بجوز أن بُحْكم بزيادة اللام وهي حرف واحد كان لكم أن تقيسوا عليه فإنّ القياس على الفاسدِ فاسدٌ وقد بيّنًا فَسادَ ما يجوز لكم أن تقيسوا عليه فإنّ القياس على الفاسدِ فاسدٌ وقد بيّنًا فَسادَ ما ذهبوا إليه في زيادة لا والكاف هناك كما بيّنًا فَسادَ زيادةِ اللام هاهنا وكلاها فولٌ باطلٌ ليس له حاصِلٌ وإنه أعلم،

#### ۲۷ مسئلة

دهب الكوفيّون إلى أنّ عَلَيْكَ ودُونَكَ وعِنْدَكَ في الإغراء يجوز تقديم معمولاتها عليها نحو زَيْدًا عَلَيْكَ وعَمْرًا عِنْدَكَ وَبَكْرًا دُونَكَ وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز تقديم معمولاتها عليها وإليه ذهب الفرّاء من الكوفييّن، أمّا الكوفيّون فاتخبّوا بأن فالوا الدليل على أنّه يجوز تقديمُ معمولاتها عليها النقلُ والقياس أمّا النقل فقد قال الله نعالى كِتَابَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ والتقدير فيه عَلَيْكُمْ والتقدير فيه عَلَيْكُمْ ندلٌ على جَواز تقديم اللهِ بعَلَيْكُمْ فدلٌ على جَواز تقديم واحجّوا أيضا بالأبيات المنهورة

يَا أَيْهَا ٱلْمَائِحُ دَلْوِى دُونَكَا ۚ ۚ إِنِّى رَأَيْتُ ِٱلنَّاسَ بَحْمَدُونَكَا يُثْنُونَ خَيْرًا وَيُعَيِّدُونَكَا نلعَّبتِ العرب بهـ في الكلمة فقالول أَعَلَّ واَعَلْنَ واَعَنَّ بالعبن غير معجبة قال الشاعر

حَتَّى يَقُول ٱلْجَاهِلُ ٱلْمُنَطِّقُ . لَعَنَّ هَــٰذَا مَعَــُهُ مُعَلَّقُ , لَعَنَّ هَــٰذَا مَعَــهُ مُعَلَّقُ , وَلَغَنَّ بِالغين معجمة وأنشدول

لَّهَ بَا صَاحَبَى ۗ فِفَ الْغَنَّا . نَرَى ٱلْعَرَصاتِ أَوْ أَثَرَ ٱلْحِيَامِ ورَعَنَّ وعَنَّ وغَنَّ وَلَغَلَّ وغَلَّ فلمَّا كثرت هــنه الكلمة في ٱستعالم حذفول اللام لكَثرة الاستعال وكان حَذْف اللام أَوْلى من العين وإن كَان أَبعدَ من الطَرَف لأنّه لو حُذف العبن لأدّى ذلك إلى أجماع ثلاث لامات فبؤدّى ذلك إلى الاستثنال لأجلِ أجتماع ِ الأمثال أو لأنّ اللام نكون في ١٠ موضع ما من حروف الزبادة ولبسَ العينَ كذلك والذي يدلُّ على أعتبار ذلك أنَّم جوَّرُول في نكسيرٍ فَرَزْدَق ونصغيره فَرَازِقُ وفُرَيْزِقٌ بجذف الدال ولم يُجَوِّزوا في تكسير جَعْمَرِشِ ونصغيره جَعَامِشُ وَجُعَبْمِشْ بَحِذف الراء لأنَّ الدَالَ تُشْبِهِ حروفَ الزيادَةُ لِلعُجاوَرَيْهِا النَّاءِ وَمَجِيْهِا بَدَلاً منها في مُزْدَانٍ ومُزْدَجِرِ بخلاف الراء فإنَّها ليست كذلك وإذا أعتبرلى ذلك فيما يَقرُبُّ ١٥ من حرُّوف الزيادة وليس منها فَلِأَنْ يعتبِروه فيا هو من حروف الزيادة في الجملة كان ذلك من طريق الأولى فلهذا كان حذف اللام الأولى أولى، وأمَّا قولم أنَّا لمَّا وجدناهم يستعلونها مع حذف اللام في معنى إثباتها دلَّ على أنَّما زائدةٌ كاللام في زَيْدَل وعَبْدَل وأُولَالِكَ قلنا إنَّما يُعتبر هذا فيما يجوز أن ندخل فيه حروف الزيادة فأمَّا الحروفُ فلا يجوز أن ندخل عليهــا . حروف الزبادة على ما ببَّنَّا، وأمَّا قولهم أنَّ هذه الأحرف إنَّما عملت لِشِبْه النعل في لفظه قلنا لا نسلِّم أنَّها عملت لِشِبُهِ النعل في لفظه فَقَطْ وإنَّما عملت لأنبَّها أشبهتَه في اللفظ والمعنى وذلك من عِدَّةِ وجوهِ أحدها أنبُّها نقتضى الاسم كما أنّ الفعل بقتضى الاسم والثاني أنّ فيها معنى الفعل لأنّ أَنَّ وَإِنَّ بَعَنِي أَكْدَتْ وَكَأْنَّ بَعْنِي شَبَّهِتُ وَلَكِنَّ بَعْنِي ٱستدركتُ وَلَبْتَ بَعْنِي ٢٠ مَنَّبُتُ وَلَعَلَّ بَعْنِي تَرجَّبُتُ وأُنَّهَا مِنْيَّةً على النَّحَ كَا أَنَّ النَّعَلَ الماضي مبنيّ

## وقال الآخَر

يَا أَبْتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكًا

وقالت أُمِّ النُحَيَّف وهو سَعْد بن قُرْطٍ

تَرَبُّصْ بِهَا ٱلْأَيَّامَ عَلَّ صُرُوفَهَا \* سَتَرْمِي بِهَا فِي جَاحِمٍ مُنَسَعِّرِ ه أراد لَعَلَّ فلمَّا وجدناهُم يستعملونها عاريةً عن اللام فى معنى إثبانها دَلَّنَا ذلك على أنَّها زائدةٌ أَلَا نرى أنَّا حَكَمنا بأنَّ اَللام في زَيْدَل وَعَبْدَل وُ وَلَالِكَ وما أشبه ذلك زائدةٌ لأنَّا نقول في معناه زَيْد وعَبْد وْأُولاَكَ وحَكَمْنا بأنَّ الهمزةَ في النِّئدُلان وهو الكابُوس زائدةٌ لأنَّا نقول في معناه النيدلان من غير همز وكذلك بأنّ النون في عَرَنْتُنِ زائنة لأنَّا نقول في معناه عَرْتُنُ بغير ١٠ النون الْأُولى إلى غير ذلك من الشواَّهد فكذلك هاهنا والذب يدلُّ على أنَّهَا زائدَةُ أَنَّ هَا الأحرف نعني أَنَّ وأخوانها إنَّما عملتِ النصب والرفع لشبهِ الفعل لأنَّ أنَّ مثل مَدَّ ولَيْتَ مثل لَيْسَ ولٰكِنَّ أصلها كِنَّ رُكَّبت معها لَا كَمَا رُكَّبت لَوْ مع لاَ فقيل الْكِنَّ وكان أصلها إِنَّ أُدخلت عليها كاف التشبيه فَكَذَلَكَ لَعَلَّ أُصَّلَهَا عَلَّ وزِيدَت عليها اللام إذ لو قلنا أنَّ اللام أصليَّةٌ في َ ١٥ لَعَلَّ لأدَّى ذلك إلى أن لا تكون على وزنٍ من أوزان الأفعال النُّلائيَّة أوِ ٱلرُباعيَّة لأنَّ الثَّلاثيَّة على ثلاثة أَضرُب فَعَلَ كَضَرَبَ وفعُل كَمَكُث وفَعِلَ كَعَلِّمَ وأمَّا الرُّباعيَّة فليس لها إلاَّ وزنّ وإحدُّ وهو فَعْلَلَ نحو دَحْرَجَ وسَرْهَفَ فكانُ يُوِّدَّى إلى أن يبطُلَ عملها فوجب أن يُحكمَ بزيادتها لتكون على وزن الفعل كسائر أخواتها فصارت بمنزلةِ زيادةِ لاَ والكاف في لَكِنَّ عندكم فإنَّه إذا جاز ٢٠ أن تحكمول بزيادةِ لاَ والْكاف في لٰكِنَّ وها حرفان وأحدها ليس من حروف الزيادة فَلِأَنْ بجوزَ أن يُحِكمَ هاهنا بزيادة اللام وهي حرف من حروف الزيادة كان ذلك من طريق الأوْلى، والصحيح في هـنه المسئلة ما (601.77) ذهب إليه الكوفيّون وأمّا الجواب عن كلمات البصريّين أمّا قولم أنّا وجدناهم يستعملونها كثيرا في كلامهم بغير لام بدليل ما أنشدوه من الأبيات ٥٠ قلنا إنَّمَا حُذفتِ اللام من لَعَلَّ كثيرًا في أَشَعارِهم َلِكَثْرَتهَا في ٱستعالِم ولهذا

#### ٢٦ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ اللام الأُولى في لَعَلَّ أُصليَّة وذهب البصريُّون إلى أنَّها زائدة، أمَّا الكوفيُّونَ فاحتجُّوا بأن قالول إنَّما قلنا أنَّ اللام أصليَّة لأنَّ لَعَلَّ حرفٌ وحروفُ المحروفِ كُلُّها أصليَّة لأنَّ حروف الزيادة التي هي ه الهمزة والألف واليا. والواو والميم والنا. والنون والسين وإلها. واللام والتي يَجِمعها قولك اَلْيَوْمَ نَنْسَاهُ ولاَ أَنْسَيْتُمُوهُ وسَأَلْتُمُونِيهَا إِنَّمَا تَخْتَصُّ بِالْأَسَاءُ والأفعال فأمَّا اكحروف فلا يَدخلها شي. من هذه اكحروف على سبيل الزيادة بل بُحكم على حروفها كلِّها بأنَّها أصليَّة في كلِّ مكان على كلَّ حالٍ أَلاَ نرى أَنَّ الْأَلْفَ لَا نَكُونَ فِي الْاسماء والْأَفعالِ إلاَّ زائثةً أو مُنْقَلِبَّةً ولاَّ يجوز أن ١٠ يحكمَ عليها في مَا ولاَ ويَا بأنَّها زائلة أو منفليٌّة بل نحكم عَليها بأنَّها أصليَّة لأنَّ الحروف لا يدخلها ذلك فدلُّ على أنَّ اللام أصلية والذي يدلُّ على ذلك أيضا (٢٥١. ٥٥) أنّ اللِّام خاصّةً لا تَكاد تُزاد فيما بجوز فيه الزيادة إلَّا شاذًا نحو زَيْدَل وعَبْدَل وفخجَل في كلمات معدودةٍ فإذا كانتِ اللام لا تُزاد فيما بجوز فيه الزيادة إلَّا على طريق الشذوذ فكيف بُحكم بزياديمها فيما لا ١٠ يجوز فيه الزيادةُ بحالِ، وَأَمَّا البصريُّونَ فَأَخْتِوا بِأَن قالولْ إنَّمَا قلنا أنَّهَــا زائلة لأنَّا وجدناهم يستعملونها كثيرا في كلامهم عاريةً عن اللام قال نافع ابن سعد الطائي

وَلَسْتُ بِلَوَّامِ عَلَى ٱلْأَمْرِ بَعْدَمَا . يَنُوتُ وَلِكِنْ عَلَّ أَنْ أَنَفَدَّمَا أَرْدُ لَعَلَّ وَالَ العُجَبِّرِ السَلولِيَّ أَراد لَعَلَّ وَالَ العُجَبِّرِ السَلولِيِّ أَراد لَعَلَّ وَالَ العُجَبِّرِ السَلولِيِّ

لَكَ ٱلْخَبْرُ عَلِلْنَا بِهَا عَلَّ سَاعَةً . تَهُرُّ وَسِيْقَا ٤ مِنَ ٱللَّيْلِ بَدْهَبُ
 وفال الآخر

عَلَّ صُرُوفَ ٱلدَّهْرِ أَو دُوكَانِهَا . تُدِلْنَنَا ٱللَّهَٰةَ مِنْ لَهَّا نِهَا لِهَا لِهَا لِهَا لِهَا لِهَا وفال الاَخَر

ا وَلاَ نُهِبنَ الْنَتِيرَ عَلَّكَ أَنْ ﴿ نَرْكَعَ بَوْمًا وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا رَفَكَ

التشبيه وَلَيْتَ أَدخلت في الكلام معنى التَمَنِّي ولَعَلَّ أَدخلت في الكلام معنى التَرَجَّى فَتَغَيَّر معنى الابتداء فلم يَجُز العطفُ على موضع الابتداء لزَواله فأمَّا لْكِنَّ لَمَّاكَانِ مَعْنَاهَا الاستدراكُ وهُو لا بُزيل مَعْنَى الابتداء والاستثناف جاز العطف على موضعها كاينٌ على (fol. 75) أنَّه من النحوبِّين مَن يذهب إلى زَوال ه معنى الابتداء مع لَكِنَّ فلا مجوز العطف على موضعها والذى يدلُّ على أنَّ لِكِنَّ مُخَالِفَةٌ لَإِنَّ فِي دخول اللام معها أنه لم يَأْتِ فِي كَلَامِهِم دخول اللام عَلَى أسمها إذا كان خبرها ظرفًا أو حرف جرٍّ نحو لٰكِنَّ عِنْدَكَ لَزَيْدٌ أو لٰكنَّ فِي الدَّارِ لَعَمْرًا كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي إِنَّ فَلَمَّا لَمْ يَأْتِ ذَلَكَ فِي شَيْءُ مِن كَلَامِهِم ولا نُقلَ في شيء من أشعارهم دلّ على أنّه لا يجوز دخول اللام في خبرها ١٠ لأنّ مجيئه في اسمها مقدَّم في الرتبة على مَجيئِهِ في خبرها وإذا لم تدخُلِ اللام في اسمها فَأَنْ لا تدخل في خبرهاكان ذلك من طريق الأَوْلى وبيانُ هذا وهو أَنَّ الأصل في هنَّ اللام أن نكون متفدَّمةً في صدر الكلام فكان ينبغي أنَّ تَكُون مَقدُّمةً على إِنَّ إِلَّا أَنَّه لَمَّا كَانَتَ لَلتَأْكِيدِ وَإِنَّ لَلتَأْكُيدِ لَم يجمعول بين حرفَىْ تأكيدٍ فكان الأصل يقتضي أن تُنقَلَ عن صدر الكلام وتدخل الاسمَ لأنَّه ١٥ أقرب إليه من انخبر إلَّا أنَّه لهَّا كان الاسم بَلِي إِنَّ كَرَهُوا أَن يُدْخِلُوهَا عَلَى الاسم كَراهِيَةً للجمع بين حرفَىْ تأكيد فنقلوها مَن الاسم وأدخلوها عَلى اكخبر والذَّى يدلَّ على أن الأصل فيها أن تكون مفدَّمةً على إِنَّ أنَّها لام الابتداء ولام الابتداء لها صدر الكلام والذي يدلُّ على أنَّ الأصل فيها أن تدخل على الاسم فبل الخبر أنَّه إذا فُصل بين إِنَّ وآسمها بظرفٍ أو حرفٍ جرِّ جاز ٢٠ دخولها عليه نحو إِنَّ عِنْدَكَ لَزَيْدًا وإِنَّ فِي الدَّارِ لَعَمْرًا قال الله نعالى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُوْ فَإِذَا ثَبْتَ أَنَّ هَذَا هُو الْأُصَلُ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَخُولُ اللَّامُ عَلَى آسم ِ لٰكِنَّ إِذَا كَانَ خَبْرُهَا ظَرُفًا أَوْ حَرْفَ جَرٍّ دَلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن تَدْخُل على خبرها لأنَّه لوكان دخول اللام مع الْكِنَّ كدخولها مع إِنَّ تَجاز أن تدخل على اسمها إذاكان خبرها ظرفًا أَو حرفَ جرِّكَا تَدُخُلُ عَلَى خبرها ٢٥٠ فلمَّا لم مجز ذلك دلَّ على فَسادِ ما ذهبول إليه ولله أُعلم،

أراد إبَّاك وفد قال الله نعالى وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ قيل أصله مُوْيِّمِنْ فنُلبتِ الهمزة ها، ولهذا فيل في ننسير وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ حافظا عليه وقبل شاهدا وقبل رَقِيبًا عليه وقبل فَنَانًا عليه وكلُّ هن الألفاظ متقارِّبَةٌ في المعني فدلُّ على أنَّ الها. في لَهِنَّكِ مُبْدَلَة من همزةِ ولهذا المعنى جاز أَن يُجمعَ بين اللام وبينها لتغيَّرِ ه صورتها وفد حُكى عن أصحابكم فيه وجهان أحدها قول الفرّاء وهو أنّ أصله وَاللَّهِ إِنَّكِ لَوَسِيمَةٌ فَحُذَفتِ الْهِرْةِ مِن إِنَّ وَالْوَاوِ مِن وَاللَّهِ وَإِحْدَى اللَّامَيْن فبنى لَهِنَّكِ وَالوجه الثانى وهو قول المُنَضَّل بن سَلَمَةَ أنَّ أصله يلهِ إنَّكِ لَوَسِيهُ تَخُذُفت لامان من لِلهِ والهمزة من إنَّ فبقى لهنَّك فسقط الاحتجاج به على كِلاَ ٱلمذهبَيْن ، وأمَّا قولهم أنَّ الحرف فد بوصل في أوَّله نحو هٰذَا قلنا . مذا إنَّها جاء قليلا على خلاف الأصل الدليل دلَّ عليه فبفينا فيا عداه على الأصل ولا يدخل هذا في الفياس فيفاس عليه، وأمَّا قولهم أنَّ كُمْ مَالُكَ أصلها مَا زِيدت عليها الكاف قلنا لا نسُلِّم بل هذا شي. يدَّعُونه على أصلكم وسَنُبَيِّنُ فَسَادَه فى موضعه إن شاء الله نعالى، وأمَّا فولهم أنَّ لَنْ أصلها لاَ أَنْ قلنا لا نسلَّم بل هو حرف غيرُ مركَّب وقد نصَّ سيبويه على ذلك والذى بدلُّ ، على أنَّه غيرُ مركَّب من لاَ أنَّه بجوز أن يُقالَ أمَّا زَبْدًا فَلَنْ أَضْرِبَ ولوكان كَا رَعْمُوا لَمَا جَاءَ ذلك لأنَّ ما بعد أَنْ لا يجوز أن يعمَلَ فيما قبلها، قولهم أنَّ الحروف إذا رُكَّبت نَغَيَّرَ حَكُمها عَمَّا كانت عليه قبل التركيب كَهَلَّا قلنا إنَّمَا نَغَيِّرٌ حَكُمْ هَلَا لَأَنَّ هَلَا ذَهِبِ مَنْهَا مَعْنَى الاستَفْهَامْ فَجَازِ أَن يَنَغَيَّرُ حَكُمُهَا وأمَّا لَنْ فمعنى النفى باقِ فبها فينبغي أن لا ينغيّر حكمها فَبَّانَ الفرق بينها، وأمَّا قولهم . ، أنَّه بجوز العطف على موضع لِكِنَّ كما بجوز العطف على موضع ِ إنَّ فدلَّ على أنُّ الأصل فيها إنَّ فلنا لا نسلَّم أنَّه إنَّها جاز العطف على موضع ِ لٰكِنَّ لأنَّ أصلها إِنَّ وِإِنَّمَا جَازِ ذَلَكَ لَانَ لَكِنَّ لِا نُغيِّر معنى الابتداء لأنَّ معناها الاستدراك والاستدراك لا بُزيل معنى الابتداء والاستثناف فجاز أن يُعطف على موضعها كَانِ ۚ لأَنَّ إِنَّا إِنَّهَا جَازِ أَن يُعطفَ على موضعها دون سائرٍ أخوانِهما لأنَّهَا لم ٢٠ نُغَيِّرُ معنى الابنداء بخلافِ كَأَنَّ ولَيْتَ ولَعَلَّ لأنَّ كَأَنَّ أَدخلتْ في الكلام معنى

فلنا أنّه لا يجوز ذلك لأنّه لا يخلو إمّا أن تكون هذه اللام لام التأكيد أو لام القَسَم على آختلاف المذهبين وعلى كِلَا المذهبين فلا يستقيم دخول اللام في خبر لكنّ وذلك لأنها إن كانت لام التأكيد فلام التأكيد إنّها حسنت مع إِنَّ لِاَتّفاقِهِما في المعنى لأنّ كلّ واحنة منها للتأكيد وأمّا لكنّ فخالفة هما في المعنى وإن كانت لام القسم فإنّها حسنت مع إنّ لأن إنّ تقع في جواب القسم كما أن اللام تقع في جواب القسم وأمّا لكنّ فخالفة لها في ذلك لأنهم لا لا تقع في جواب القسم فينبغي أن لا تدخل اللام في خبرها، وأمّا الكوفيين أمّا قوله

وَلٰكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَكَوِيدُ

ا فهو شاذ لا يؤخذ به لقلته وشذوذه ولهذا لا يكاد يُعْرَفُ له نظيرٌ في كلام العرب وأشعارهم ولو كان قياسا مُطَرِدًا لَكان ينبغي أن يكثر في كلامهم وأشعارهم كما جاء في خبر إنَّ وفي عدم ذلك دليلٌ على أنّه شاذ لا يُقاس عليه، وأمّا قولهم أنّ الأصل في لكنَّ إنَّ زيدت عليها لا والكاف فصارتا حرفًا وإحدًا قلنا لا نسلم فإنّ هذا مُجرَّدُ دعوًى من غير دليلٍ ولا معنى، قوله كما زيدتِ اللام وإلهاء في قوله

لهِنَّكِ مِنْ عَبْسِيَّةٍ لَوَسِيمَةٌ

قلنا ولا نسلم أن الهاء في قوله لَهِنَكِ زائنة وإنّها هي مُبْدَلة من ألف إِنَّ فإنّ الهاء نُبْدَل من الهمزة في مواضع كثيرة من كلامهم يقال هَرَفْتُ الماء والأصل فيه أَرَفْتُ وهَرَحْتُ الدابَّة والأصل فيه أَرَحْتُ وهَنَرْتُ النَّوْبَ ١٠ والأصل فيه إِبْرِيَة وهو الحزاز في الرأس وهرَدتُ والأصل أرَدتُ وهيَاكَ والأصل إيَّاكَ وقد قرأ بعض القرّاء هياك نَعْبُدُ وقال الشاعر

فَهِيَّاكَ مَلَّ لَأَمْرَ ٱلَّذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ \* مَوَارِدُهُ ضَافَتْ عَلَيْكَ ٱلْمَصَادِرُ وَفَالَ الاَخَر (61. 74)

٢٠ كَالَ هَلَا قُلْتَ إِذْ أَعْطَيْتَنِي ﴿ هِيَّاكَ مِمَّاكَ وَحَنْوَاءَ ٱلْعُنُقُ

لَهِنَّكِ مِنْ عَبْسِبَّةٍ لَوَسِبَهَ أَهُ عَلَى هَنَوَاتٍ كَاذِبٍ مَنْ بَقُولُهَا فزاد اللام والها، على إنَّ فكذلك هاهنا زاد علبها لا والكاف فإن المحرف قد بوصل فى أوّله نحو هٰذَا وهٰذَاكَ وما وصل فى الله نحو هٰذَا وهٰذَاكَ وما وصل فى الخره نحو قوله نعالى فَامًا تَرَبِنَّ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا وكذلك تقول أنّ قول العرب كُمْ مَالُكَ أَنَّهَا مَا رُبِدت عليها الكاف ثمّ إنّ الكلام كثر نها محكذفت الألف من آخِرها وسكنت مبها كما زبدت اللام على مَا ثمّ لمّا كثر الكلام بها سكنت ميها فقلت كذا قال الشاعر

يَا أَبَا ٱلْأَسْوَدِ لِمْ ٱسْلَمْتَنِي . لِهُمُومِ طَارِفَاتٍ وَذِكَرْ وقال بعض العرب في كلامه وقد قيل لهَ مُنْذُكِّمٌ قَعَدَ فُلانٌ فقال كَمُذْ ١٠ أَخَذَتَ فِي حَدَيْنُكَ فَرَادَ الْكَافَ فِي مُنْذُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَافِ فِي كُمْ زَائْلُهُ وقبل لبعضهم كَنْفَ نَصْنَعُونَ الإِقْطَ فقال كَهَيَّنِ اى يسيرُ أَسهلٌ فيزيدُون الكاف فكذلك هاهنا زيدت لا والكاف على إنّ وحُذفتِ الهمزة الكثرة الاستعال فصارت حرفاً وإحدًا كما فالموا لَنْ وأصلها لاَ أَنْ مُحذفوا الألف والهمزة لكثرة الاستعال فصارتا حرفًا وإحدًا فكذلك هاهنا وبل أولى فإنَّه ١٠ إذا جاز حذف الألف والهمزة الكثرة الاستعال فَلَّانْ يجوز حذف الهمزة كان ذلك من طريق (601.73) الأوْلى وقالول ولا يجوز أن يُقالَ أنَّه لوكان أصلها لَا أَنْ لَمَا جازِ ان يُغالَ أَمَّا زَيْدًا فَلَنْ أَضَرِبَ لأنَّ ما بعد أَنْ لا يجوز أن يعمل فيما قبلها لأنَّا نقول إنَّما جاز ذلك لأنَّ الحروف إذا رُكَّبت تغيَّر حكمها بعد التركيب عمّا كان عليه قبل التِركيب أَلَا نرى أنّ هَلْ لا يجوز أن يعمل ٢٠ ما بعدها فيما قبلها وإذا رُكْبت مع لاَ ودخلها معنى المخضبض نغيَّر ذلك. الحكم عمَّا كان عليه قبل التركيب فجاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها فيقال زَيْدًا هَلًا ضَرَبْتَ فَكَذَلك هاهنا والذي يدلُّ على أنَّ أصلها إنَّ على ما بيَّنَّا أنَّه بجوز العطف على موضعها كما بجوز العطف على موضع إِنَّ فدلُّ على أن الأصل فيها إنَّ زِيدت عليها لاَ وإلكاف فَكما بجوز دخولَ اللام في خبر إنَّ ٢٠ فكذلك بجوز دخولها في خبر أيكنَّ، وأمَّا البصريُّونَ فأحْتِجُوا بأن قالوا ۖ إنَّما عندى ضعيف لأنّ ذلك إنّما بجوز في ضرورة الشعر لا في أختيار الكلام إلا في رواية شاذة ضعيفة غير معروفة فلا يكون فيه حجّة، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمّا قولهم إنّما علت الشبه الفعل لفظًا فإذا خُفّفت زال شبه به فبطل عملها قلنا هذا باطل لأنّ إنّ إنّما عملت لأنّما أشبهت الفعل في الفظّا ومعنى وذلك من خسة أوجه وقد قدّمنا ذكرها في موضعها فإذا خُفّفت صارت بمنزلة فعل حُذف منه بعض حروفه وذلك لا (60. 72) يُبطِل علمه ألا ترى أنّك تقول ع الككلام وش النّوب ول الأمْر وما أشبه ذلك ولا تبطل عمله فكذلك هاهنا، وأمّا قولهم أنّ إنّ المشدّدة من عوامل الأسماء وإن المختفة من عوامل الأفعال قلنا هذا الاستدلال ظاهر الاختلال فإنّا وأن المختفة من النقيلة فلمى من عوامل الأسماء وإذا لم نُقدّر أنّما المختفة من الثقيلة فلبست من عوامل الأسماء وإن المختفة في الأصل غيرُ إن المختفة من عوامل الأسماء وأن المختفة في الأصل وإنّما الثقيلة من عوامل الأسماء ولم يَقع الكلام في إن المختفة في الأصل وإنّما وقع في إن المختفة من الثقيلة وقد بينّا الفرق بينهما وإنه أعلم،

#### ٥٦ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز دخول اللامر فى خبر لكِنَّ كما يجوز فى خبر إنَّ نحو مَا قَام زَيْدٌ لَكِنَّ عَمْرًا لَقَائِمْ وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز دخول اللام فى خبر الكِنَّ، أمّا الكوفيّون فاحجيّوا بأن قالع الدليل على أنّه يجوز دخول اللام فى خبر الكِنَّ النقلُ والقياس، أمّا النقل فقد جاء عن العرب إدخال اللام على خبرها قال الشاعر

وَلٰكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَكَمِيدُ

وَأُمَّا القياسَ فلأنّ الأصل في لكِنّ إِنّ زِيدت عليها لاَ والكاف فصارنا جميعا ٢٢ حرفا وإحداكما زيدت عليها اللام وإلهاء في قول الشاعر عَبَانُ لَهُ رُمْمًا طَوِبِلاً وَأَلَّـةً . كَأَنْ قَبَسٌ يُعْلَى بِهَا حِينَ نُشْرَعُ وَال الآخَر

وَخَيَنَا اللّهُ اللّهِ وَمُصْرِمِ وَصَاءِتُ كُلّ مَاشٍ وَمُصْرِمِ الْمَدْيَى مِهَا الدَّرْمَاهُ تَسْحَبُ فُصْبَهَا . كَأَنْ بَطْنُ حُبْلَى ذَاتِ أَوْنَبْنِ مَتْثَمِ وَ فَبِمِن روى بالرفع ومن روى بالجرّ جعل أَنْ زائدة ومن روى بالنصب أعلها مع المختنيف ومن كلامهم أوَّلُ مَا أَنُولُ أَنْ بِسْمِ اللهِ كَأَنّهم قالوا أَنَّهُ بِسْمِ اللهِ كَأَنّه قال أَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلاً كَأَنّه قال أَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ الْبِهِمْ قَوْلاً كَأَنّه قال أَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ وَسُوفَ وَلَا مَا اللهِ عَلْمَ اللهِ مَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ أَنْ سَيْكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وكذلك عَلِمْتُ أَنْ وَسُوفَ وَالسَبْ كَفُولُهُ نَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

نَتَعْلَيْمِي أَنْ نَدْ كَلِنْتُ بِكُمْ . ثُمَّ آفْعَلِي مَا يُشْتِ عَنْ عِلْمِ

ُ فَلُوْ أَنْكِ فِى بَوْمِ ٱلرَّخَاءِ سَأَلْنِنِى . فِرَافَكِ لَمْ أَنْجَلْ فَأَنْتِ صَدِيقُ ٢٠ وفال الآخَر

وَقَدْ عَلِمَ ٱلصَّنْبَةُ ٱلْمُرْمِلُونَ . إِذَا آغَبَرٌ ٱْفْفُ وَهَبَّتْ شَمَلاً وَخَدَّ عَنْ الْمُرْنِ بِللَا وَخَلَّتْ عَنْ أَوْلاَدِهَا ٱلْمُرْضِعَاتُ . وَلَمْ نَسرَ عَبْنُ لَمُزْنِ بِللَاَ بِأَنْكَ ٱلرَّبِيكُ وَغَبْثُ مَرِيكٌ . وَفِدْمًا هُنَاكَ تَكُونُ ٱلنِّمَالاَ

١٤ أراد بِأَنَّكَ بالنشديد إلاّ أنَّ الاستدلال على إعالما في المضمر مع التخفيف

قبلها فدلٌ على صحّةِ ما ذكرناه، والذى بدلٌ على صحّةِ ذلك أيضا أنّه قد صحّ عن العرب أنّهم يقولون إِلاَّ أَنْ أَخاك ذَاهِبُ بَعنى أَنَّ المشدَّدة وقد قال الشاعر

وَصَدْرٍ مُشْرِقِ ٱلنَّعْرِ \* كَأَنْ نَدْبَيْهِ حُقَّانِ

ه فنصب تَدْيَيْهِ بَكَأْنِ الْحَنْفة مَنَ النقيلة وأصلها أَنْ أضيف إليها الكاف للنشبيه ولأصل في الكاف أن تكون مؤخّرة كا أن الأصل في اللام أن تكون مفدّمة فإذا قلت كأن زيْدًا الأسدكا إذا قلت فإذا قلت كأن رَيْدًا الأسدكا إذا قلت إنّ رَيْدًا لَقَائم كان الأصل فيه إنّ رَيْدًا فَأَيْم إلا أنّه قُدّمتِ الكاف على أنّ عناية بالنشبيه فأخّرتِ اللام عن إنّ لِئَلا بجمعوا ببن حرفي تأكيدٍ فلمّا عناية بالنشبيه فأخّرت اللام عن إنّ لِئَلا بجمعوا ببن حرفي تأكيدٍ فلمّا أنصب بها مع التخفيف دل على أنها بمنزلة فعل قد حُذف بعض حروفهِ وقال الآخر

كَأَنْ ٰ وَرِيدَيْهِ رِشَاءًا خُلْبِ

فَنَصَب وَرِيدَيْهِ بَكَأَنِ المُخَنَّفة مَن النقيلة فدلٌ على ما قلناه ولا بجوز أن يقال أن الإنشاد في البَيْتَيْن كَأَنْ تَدْيَاهُ وكَأَنْ وَرِيدَاهُ بِالرفع لأنّا نقول بَلِ الرواية النهمورة كَأَنْ ثَدْبَيْهِ وكَأَنْ وَرِيدَيْهِ بالنصب وإن صح ما رويتموه فيكون الرفع على حذف الضمير مع التخفيف كما قال الأعشى

فِي فِتْيَةٍ كَسْبُوفِ ٱلْهِنْدِ قَدْ عَلِمُوا \* أَنْ هَالِكُ كُلُّ مَنْ يَعْفَى وَيَنْيَعِلُ (fol. 71) كَأَنَّه قال أَنَّهُ هَالِكُ وقال الآخَر

أَمَا ئَاللّٰهِ أَنْ لَوْ كُنْتَ حُرًّا \* وَلاَ بِٱلْحُرِّ أَنْتَ وَلاَ الْعَثِيقِ ٢٠ وَقالَ الاَخَر

أَكَاشِرُهُ فَأَعْلَمُ أَنْ كِللَآنَا \* عَلَى مَا سَاءَ صَاحِبَهُ حَرِيصُ وَقَالَ زِيدُ بَنْ أَرْقَمَ

وَيَوْمًا تُلاَقِينَا بِوَجْهِ مُفَسَّمٍ \* كَأَنْ ظَبْيَةٌ نَعْطُو إِلَى وَارِقِ ٱلسَّلَمْ السَّلَمْ السَّلَمْ السَّلَمْ السَّلَمْ السَّلَمُ السَلَّمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلَّمُ السَّلَمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلَّمُ السَلِّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَّمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَّمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْ

٢٤ وقال الآخَر

#### ۲۶ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ إِن المُخنَّفة من الثنيلة لا تعمل النصب في الاسم وذهب البصربُون إلى أنَّها نعملَ، أمَّا الكوفيُّونَ فأحجُّوا بأن فالول إنَّما قلنا أنَّها لا نعمل لأنَّ المشدَّدةَ إنَّما عملت لأنَّها أشبَهَتِ النعلَ الماضي في اللفظ • لأنَّها على ثلاثة أحرف كما أنَّه على ثلاثه أحرف وأنَّها مبنيَّةٌ على الغنخ كما أنَّه مبنى على النَّخ فإذا خُنَّنت فقد زال شِبْهُها به فوجب أن يبطُلَ عملها، ومنهم من تمسَّك بَّأَن قال إنَّها قلنا ذلك لأنَّ إِنَّ المشدَّدة من عوامل الأسماء وأِن المُخنَّنة من عوامل الأنعال فبنبغي أن لا تعمل المخنَّفة في الأسماء كما لا نعملَ المشدّدة في الأفعال لأنّ عوامل الأفعال لا نعمل في الأسماء وعوامل ١٠ الأسماء لا نعمل في الأفعال، (٢٥١. ٥٥) وأمّا البصريّون فأحتجُوا بأن قالول الدليل على صحَّة الإعال قوله نعالى وَإِنْ كُلًّا لَمَا لَيُوَفِّيَنُّمُ ۚ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ فِي فرامةِ مَن قرأ بالتخفيف وهي قراءةُ نافع ِ فَابن كَفير ورَوَى أبو بكر عن عاصم بتخفيف إنْ وتشديد لَمَّا قالول ولا بجوز أن يقال بأنَّ كُلَّا منصوب بَلِّوَيْبَيِّمُ ثُونًا نَقُولَ لَا بجوز ذلك كُنَّ لَامِ القَسْمِ تمنع مَا بعدها أن يعمل فيما ١٠ قبلها أَلَا نرى أنَّه لا بجوز أن نفول زَبْدًا لَأَكْرِمَنَّ وَعَمْرًا لَأَضْرِبَنَّ فتنصب زيدا بَلْأَكْرُمَنَّ وعمرا بَلَأْضْرِبَنَّ فكذلك هاهنا لا بجوز أن يكون كُلًّا منصوبا بَلَيُوَيْنَبُّمْ ۚ فَالَوْلَ وَلَا بَجُورَ أَيضًا أَن يَفَالَ أَنَّ إِنَّ بَعْنِي مَا وَلَهًا بَعْنِي إِلَّا لأنًا نِنُولَ أَنَّ إِنِ التِّي بَعْنِي مَا لا بجيء معها اللام بَعْنِي إِلَّا كَمَا قَالَ نَعَالَى إِنْ كُلُّ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آيِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا وَإِمَّا لَمَّا فلا ٢٠ بجوز أن تُجعلُ هاهنا بمعنى إِلَّا لأنَّهَ لوجازَ أن تُجعلَ لَمَّا بمعنى إِلَّا لجازِ أن يْغَالَ مَا فَامَ النَّوْمُ لَمَّا زَيْدٌ وَقَامَ النَّوْمُ لَمَّا زِيدًا بَعْنِي إِلَّا زِيدًا وَفِي آمتناع ذلك دليلٌ على فساده وإنَّما جاءت لَمَّا بمعنى إِلَّا في الإيمان خاصَّةً نحو فولَم عَمْرَكَ اللهَ لَمَّا فعلتُ كذا أَى إِلَّا ثُمَّ لو جعلتَ لَمَّا في قوله نعالي وَإِنْ كُلًّا ٢٤ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمُ بمعنى إِلَّا لَمَا كان لكلِّ مَا ينصبه لأنَّ إِلَّا لا يعمل مَا بعدها فيما ليس بقيج وسنذكر فَسادَ ما ذهبول إليه في موضعه إن شاء الله نعالى، وأمّا ما حكوه عن بعض العرب إِنَّكَ وَزَيْدٌ ذَاهبَانِ فقد ذكر سيبويه أنّه غلط من بعض العرب وهذا لأنّ العربيّ (60 fol. 69) يتكمّ بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل عن قياس كلامه كما قالول مَا أَغْفَلَهُ عَنْكَ شَيْئًا وكما قال ه زهير ويقال صِرْمةُ الأنصاريّ

بَدَا لِيَ أَنِّى لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى \* وَلَا سَابِقِ شَيْعًا إِذَا كَانَ جَائِبَا فَقَالَ سَابِقِ عَلَى الْجَرِّ وَكَانِ الوجه سَا بِفًا بالنصب وقال الآخَر

أَجِدَّكَ لَسْتَ ٱلدَّهْرَ رَائِنَ رَامَةٍ \* وَلاَ عَاقِلِ إِلاَّ فَأَنْتَ جَنِيبُ وَلاَ مُصْعِدٍ فِى ٱلْمُصْعِدِينَ لِتَمْعِجٍ \* وَلاَ هَابِطٍ مَا عِشْتَ هَضْبَ شَطِيبِ الرياحيُّ الرياحيُّ

مَشَائِيمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً \* وَلاَ نَاعِبِ إِلاَّ بِبَيْنِ غُرَابُهَا فَقَالَ نَاعِبِ بِالْجَرِّ وَكَانَ الوجه أَن يقول نَاعِبًا بِالنَّصِبُ وقَد تُوُمِّلَ ذلك بِمَا لا بُلتَفْت إلَيه ولا يُقاس عليه فإذا كان كذلك فلا يجوز الاحتجاج بما رووه مع قلّته في الاستعال وبُعْن عن القياس على ما وقع فيه المخلاف، وأمّا قولهم أجمعنا على أنّه يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع لا فكذلك مع إنّ قلنا المجول عن هذا من وجهين أحدها إنّها جاز ذلك مع لا لأنّ لا لا تعمل في المخبر دون إنّ على ما بيننا والوجه الثاني أنّا نسلم أن لا تعمل في المخبر كأن ولكن إنّها جاز ذلك مع لا دون إنّ وذلك لأن لا تُركّب مع الاسم النّكرة بعدها فصارا شيئًا وإحدًا فكأنّه لم يجتمع في الخبر عاملان وأمّا إنّ فإنّ المنتفر في الخبر عاملان وأمّا في في الخبر عاملان وذلك لا يجوز في أن الفرق بينها، وأمّا قولهم أنّ إنّ لا تعمل في الخبر فقد بيننا فساد ذلك في أن الفرق بينها، وأمّا قولهم أنّ إنّ لا تعمل في الخبر فقد بيننا فساد ذلك فيأن الفرق بينها، وأمّا قولهم أنّ إنّ لا تعمل في الخبر فقد بيننا فساد ذلك فيأن الفرق بينها، وأمّا قولهم أنّ إنّ لا تعمل في الخبر فقد بيننا فساد ذلك

بالابندا، ووجب أن يكون عاملا في خبر زبد وتكون إنَّ عاملةً في خبر الكاف وقد اَجْمَعا في لنظ واحد فلو قلنا أنّه يجوز فيه العطف قبل تمام الكاف وقد اَجْمَعا في لنظ واحد فلو قلنا أنّه يجوز فيه العطف قبل تمام انحبر لأدّى ذلك إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان وذلك محال، وأما المجواب عن كلمات الكوفيين أمّا احتجاجُهم بقوله نعالى إنّ الّذِينَ اَمنُوا وَاللّذِينَ اَمنُوا وَاللّذِينَ اللّه وَهُم فيه من ثلاثة أوجه أحدها أنّا نقول في هاه الآية نقد يم وتأخير والتقدير فيها إنّ الّذِينَ امنُوا وَاللّذِينَ هَادُول مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ اللّه خَوْفٌ عَلَيْمٍ وَلاّ هُمْ يَحْزَنُونَ وَالصّائِمُونَ وَالنّصَارَى كَذَلِكَ كَا قالَ الشّاعر

غَدَاةً أَحَلَّتْ لِآبْنِ أَصْرَمَ طَعْنَةٌ . حُصَبْن عَبِيطَاتِ ٱلسَّدَائِفِ وَٱلْخَمْرُ الْخَرْدِ الْخَمْرُ كَذَلِكَ وقال الآخر

وَعَضُّ زَمَانِ بَا آبْنَ مَرْوَانَ لَمْ بَدَعْ . مِنَ ٱلْمَالَ إِلَّا مُشْعَنَّا أَوْ مُجَلِّفُ فَرَفِع مِحَلْف على الاستئناف فكأنّه قال أَوْ مُجَلَّف كَذَلِكَ وهذا كثير في كلامهم، والوجه الثانى أن تجعل قوله تعالى مَنْ آمَن بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ خبرا المصابئين والنصارى وتضمر للذين آمنول والذين هادول خبرا مثل الذي أظهرت والمصابئين والنصارى أَلا ترى أنك نفول زَيْد وَعَبْرُو قَائِم فَجعل قَائِمًا خبرا لعمرو ونضمر لزيد خبرًا آخَرَ مثل الذي أظهرت لعمرو وإن شئت أبضا جعلته خبرا لزيد وأضرت لعمرو خبرا آخَرَ وقال الشاعر وهو بِشْر بن أبى خازم

وَإِلَّا فَأَعْلَمُوا أَنَّا يَأْنُتُمْ ، بُغَاةٌ مَا بَقِينَا فِي شِفَاقِ

أن شنت جعلت قوله بُغَاةٌ خبرا للثانى وأضرت للأوّل خبرا ويكون التقدير وَإِلاَّ فَاَعْلَمُوا أَنَّا بُغَاةٌ وَأَنتُمْ بُغَاةٌ وإن شنت جعلته خبرا للأوّل وأضرت للثانى خبرا على ما بيّنًا، والوجه الثالث أن يكون عطفا على المضمر فى المرفوع فى هَادُول وهادول بمعنى نابول وهذا الوجه عندى ضعيف لأنّ العطف على المضمر المرفوع عندهم المرفوع قبيج وإن كان لازما للكوفيّين لأنّ العطف على المضمر المرفوع عندهم

#### ۲۲ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّه يجوز العطف على موضع ِ إنَّ قبل نمام الخبر وَّاختلفوا بعد ذلك فذهب أبو الحسن عليَّ بن حمزةَ الكسائيِّ إلى أنَّه بجوز ذلك على كلُّ حالِ سواءً كان يظهر فيه عملُ إِنَّ أو لم يظهــر وذلك نحو و قواك إِنَّ زَيْدًا وَعَمْرُو قَائِمَان وإِنَّكَ وَبَكْرٌ مُنْطَلِقَان وذهب أبو زكريَّاء يحيى بن زيادٍ الفرَّاء إلى أنُّه لا يَجوز ذلك إلاَّ فيما لم يظُّهر فيه عملُ إِنَّ وذهب البصريُّون إلى أنَّه لا يجوز العطف على الموضع قبل نمام انخبر على كلُّ حال، أَمَّا الْكُوفَيُونَ فَاحْتِجُّوا بأن قالول الدليل على جواز ذلك النقل والقياس أمَّا النقل فقد قال الله نعالى إنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُول وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَى ١٠ وجهُ الدليل أنَّه عطف الصابئين على موضع إِنَّ قبل نمام الخبر وهو قوله مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وقد جاء عن بعض العرب فيما رَواه الثقاث إِنَّكَ وَزَيْدٌ ذَاهِبَانِ وقد ذَكرهَ سيبويه في كتابه فهذان دليلان من كتاب الله تعالى ولغة العرب، وأمَّا من جهة القياس فقالوا أجمعنا على أنَّه بجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع لا نحو لا رَجُلَ يَامْرَأَهُ أَفْضَلُ مِنْكَ فَكَذَلَكُ مع ١٠ إِنَّ لأنَّها بمنزلتها وإن كانت إِنَّ للإثبات ولاَ للنفي لأنَّهم بحملون الشيء على ضدّه كما مجملونه على نظيره يدلّ عليه أنّا أجمعْنا على أنّه مجوز العطف على الاسم بعد تمام اكخبر فكذلك قبل نمام اكخبر لأنَّه لا فَرْقَ بينهما عندنا وأنَّه قد عُرف من مذهبنا أنَّ إِنَّ لا تعمل في الخبر لضعفها وإنَّما يرتفع بما كان يرتفع به قبلُ دخولها فإذاكان الخبر يرتفع (60.68) بماكان يرتفع بـــه قبل ٢٠ دخُولُها فَلا إِحَالَةَ إِذِن لأَنَّه إِنَّمَا كَانِتِ الْمُسَلَّةِ تَفْسَدُ أَنِ لُو قَلْنَا أَنَّ إِنَّ هى العاملة في اكخبر فيجتمع عاملان فيكون مُعالاً ونحن لا نذهب إلى ذلك فصحّ ما ذهبنا إليه ، وأمَّا البصريُّون فأحتجُّوا بأن قالوا الدليل على أنّ ذلك ٢٢ لا يجوز أنَّك إذا قلت إِنَّكَ وَزَيْدٌ قَائِمَانِ وجب أن يكون زيـــد مرفوعا إِنَّنْ أَهْلِكَ أَوْ أَطِيرًا فِي موضع انخبر كَنُولُكَ إِنِّي لَنْ أَذْهَبَ فَشَبَه إِذَنْ بَلَنْ وإن كانت لَنْ لا بلغی فی حال بخلاف إِذَنْ، وأَمَّا قولهم إِنَّ بِكَ بَكُفُل زَيْدٌ وإنَّ بِكَ زَيْدٌ مَاْخُوذٌ فالتفدير فبه إِنَّهُ بِكَ يَكُفُل زَيْدٌ وإِنَّهُ بِكَ زَيْدٌ مَاْخُوذُكَا فال الراعي

 أَلَوْ أَنَّ حُنَّ ٱلْيَوْمَ مِنْكُمْ إِنَامَةٌ . وَإِنْ كَانَ سَرْخٌ قَدْ مَضَى فَلَسَرَّعَا اراد فَلَوْ أَنَّهُ حُنَّ ولولم بردِ الهاء لكان الكلام مُحالاً وقال الأعشى إنَّ مَنْ لاَمَ فِي بَنِي بِنْتِ حَسَّا . نِ ٱلهه وَأَعْصِهِ فِي ٱلخُطُوبِ وَقَال أُمَيَّةُ بِن أَبِي الصَلْتِ

 وقال أُمَيَّةُ بِن أَبِي الصَلْتِ

وَلٰكِنَّ مَنْ لاَ يَلْقَ أَمْرًا يَنُوبُهُ , بِعُدَّنِهِ يَنْزِلْ بِهِ وَهْوَ أَعْزَلُ ١٠ وقال الاَخَر (٢٥ ـ60)

فَلُوْكُنْتَ ضَيِّبًا عَرَفْتَ فَرَابِتِي . وَلَكِنَّ رَغْجِیٌّ عَظِمُ ٱلْمَشَافِ رِ وفال الآخَر

نَلَئِتَ دَفَعْتَ ٱلْهَمَّ عَيِّى سَاعَةً . فَيِنْنَا عَلَى مَا خَبَّلَتْ نَاعِمَیْ بَالِ وَفَالَ الاَخَر

الله الله المنت كَفَافًا كَانَ خَيْرُكَ كُلُّهُ ، وَشَرُكَ عَنِّى مَا اَرْتَوَى الْهَاء مُرْتَوِى الراد لَيْنَهُ إِن جعلت كَفَافًا خبر كان مندَّما عليها والتقدير فيه لينه كان خيرك وشرَّك كَفَافًا عَنِى أو مكنوفَيْن عنى لأنّ الكَفَاف مصدر فيقع على الواحد والاثنين والمجميع كنولهم رجل عَدْل ورضى ورجلان عَدْل ورضى وقوم عَدْل ورضى وما أشبه ذلك وإن جعلت كنافا منصوبا بلَيْتَ لم يكن من هذا ورضى وما أشبه ذلك وإن جعلت كنافا منصوبا بلَيْتَ لم يكن من هذا الباب والأول أجود والذي بدل على فساد ما ذهبوا إليه أنه ليس في كلام العرب عامل بعمل في الأسماء النصب إلا وبعمل الرفع فيا ذهبوا إليه يؤدّى إلى نرك النباس ومُعَالَفَة الأصول لغير فائدة وذلك لا يجوز فوجب أن تعمل الى في الخبر الرفع كما عملت في الاسم النصب على ما بينًا وإنه أعلم،

على الحرفيَّة لأنَّ لنا أفعالاً لا لنصرَّف نحو نِعْمَ وبِئْسَ وعَسَى وَلَيْسَ وفعل التعجُّب وحَبَّذَا ، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيِّين أمَّا قولهم أنَّ هذه الأحرف إنَّها (60.66) نُصبتْ لشبه الفعل فينبغي أن لا نعمل في الخبر لأنَّه يؤدّى إلى التَسْوِيَة بين الأصل والفرع قلنا هذا يبطل بأسم الفاعل فإنّه إنّما عمل لشبه ه الفعلَ ومع هذا فإنّه بعملَ عمله ويكون له مرفوع ومنصوب كالفعل تقوّل زَيْدٌ ضَارِبٌ أَبُوهُ عَمْرًا كَمَا تقول يَضْرِبُ أَبُوهُ عَمْرًا والذي يدلّ على فساد مَا ٱدَّعَيْتُمُوه من ضعف عملها أنَّها نعملُ في الاسم إذا فصلتَ بينها وبينه بظرفٍ أو حرفِ جرّ نحو قوله نعالى إِنَّ لَدَّيْنَا أَنْكَالاً وإِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَبَةً وما أشبه ذلك على أنّاً قد عملنا بمقنضي كونها فرعًا فإنّا ألزمناها طريقةً وإحدةً وأوجبنا ١٠ فيها تقديم المنصوب على المرفوع ولم نجوّز فيها الوجهين كما جوّزنا مع الفعل اِئَلًا بِجرى مجرى الفعل فيسوى بين الأصل والفرع وكان تقديم المنصوب أَوْلَى ليفرق بينها وبين الفعل لأنّ الأصل أن يُذكَّرَ الفاعل عَقِيبَ الفعل قبل ذكر المفعول فلمَّا قُدَّم هاهنا المنصوب وأُخَّر المرفوع حصلت مُخالَفَة هنه ِ الأحرف للفعل وأنحطِاطُها عن رنبته، وقولهم أنَّ انخبر بَكُون باقيا على رفعه ١٥ قبل دخولها فاسد وذلك لأنَّ الخبر على قولهم مرفوع بالمبتدأكما أنَّ المبتدأ مرفوع به فهما يترافعان ولا خِلافَ أنّ الترافع قد زال بدخول هذه الأحرف على المبتدأ ونصبها إيَّاه فلو قلنا أنَّه مرفوع بماكان يرتفع به قبل دخولها مع زواله لَكَان ذلك يؤِدّى إلى أن يرتفع الْحَبر بغير عاملٍ وذلك مُحال، وأمَّا قولهم الدليل على ضعف عملها أنّه يَدخل على الخبر ما يَدخل على النعل لَوِ ٢٠ أَبْتُدئ به كقول الشاعر

# إِنِّي إِذَنْ أَهْلِكَ أَوْ أَطِيرًا

قلنا المجواب عن هذا من ثلاثة أوجه أحدها أنَّ هذا شاذٌ فلا يكون فيه حجّة والثانى أنَّ اكنبر هاهنا محذوف كأنَّه قال لا تَتْرُكَنِّى فِيهِم غَرِيبًا بَعِيدًا إِنِّى أَذِلُ إِذَنْ أَهْلِكَ أو أَطِيرًا وحَذف الفعلَ الذي هو الخبر لأنَّ في الثانى ٥٠ دلالة على الأوّل المحذوف فِإذَنْ ما دخلت على الخبر والثالث أن يكون جعل

فَا حَجْوَا بِأَن فَالُوا أَجْمَعُنَا عَلَى أَنِّ الأَصَلَ فِى هَا الأَحْرِفِ أَن لَا تَنْصَبِ الاَسْمِ وَإِنّهَا نَصِبَهِ لاَنْهَا تَشْبَهِ النّعَلَ فَإِذَا كَانَتَ إِنّها عَلَتَ لاَنْهَا أَشْبَهَتِ النّعَلَ فَهِى فَرَعٌ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَتَ فَرَعًا عَلَيْهِ فَهِى أَضْعَفُ مَنْهُ لأَنَّ الفَرْعَ أَبَدًا يكون أَضْعَفُ مِن الأَصلَ فَيْنَبْغَى أَن لا يَعْلَ فِى المخبر جربا على النّياسِ في حطَّ الفروع عن الأصول لأنّا لو أعلناه عمله لأدّى ذلك إلى النّسُوبَة بينها وذلك لا يجوز فوجب أن يكون بافيًا على رفعه قبل دخولها والذي يدل على ضعف علها أنّه بَدخُل على الخبر ما يَدخل على النعل لو آبَدين به قال الشاعر عليا أنّه بَدخُل على النّعَلِ قَالَ الشاعر عن النّعَلُ عَلَى النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

لَا نَتُرُكِّنِي فِيهِمُ شَطِيرًا . إِنِّي إِذَنْ أَهْلِكَ أَوْ أَطِيرًا

فنصب بإذَنْ والذي بدلّ على ذلك أبضا أنّه إذا ٱعتُرض عليها بأَذْنَى شيء ١٠ بطل عملها مَا كُنْفَى به كتولهم إنَّ بِكَ بَكَنَل زَيْدُ كَانَّهَا رضَيَتْ بالصفة لضعفها وقد رُوى أنَّ ناسًا قالول إنَّ بِكَ زَيْدٌ مَأْ خُوذٌ فلم تعمل إنَّ لضعفها فدلُّ على ما فلناه، وَأَمَّا البصرَونَ فَآخَجُولَ بأن قالوا إنَّمَا قلنا أنَّ هنه الأحرف تعمل في اكخبر وذلك لأنبّها قَوبَتْ مُشابَّهُمُها للنعل لأنبّها أشبهَتُه لفظا ومعتّى ووجه المُشابَّهَة بينهما من خمسة أوجه الوجه الأوِّل أنَّها على وزن النعل وإلثانى ١٠ أنَّها مبنيَّة على النَّخ كما أنَّ النعل الماضي مبنيٌّ على النَّخ والثالث أنَّها تقنضي الاسم كما أنَّ النعل يننضي الاسم وإلرابع أنَّها ندخلها نون الوقاية نحو إنَّنِي وَكَأْنَّنِي كَمَا نَدْخُلُ عَلَى النَّعَلُّ نَحُو أَعْطَانِى وَأَكْرَمَنِي وَمَا أَشْبُهُ ذَلَكُ وإنخامس أَنَّ فِبِهَا مِعْنِي النَّعَلِ فَمْعَنِي إِنَّ وَأَنَّ حَنَّتْتُ وَمَعْنِي كَأَنَّ شُبَّهِتُ وَمَعْني لْكُنّ ٱسندرَكْتُ ومعنى لَيْتَ نَمَّيْتُ ومعنى لَعَلَّ نرجَّيْتُ فلمَّا ٱشْبَهَتِ النعلَ من هذه الأوجه وجب أن تعمل عمل النعل والنعل يكون له مرفوع ومنصوب فكذلك هذه الأحرف بنبغي أن يكون لها مرفوع ومنصوب ليكون المرفوع مشبَّها بالفاعل وللنصوب مشبَّها بالمنعول إلاَّ أنَّ المنصوب هاهنا قُدَّم على المرفوع لأنَّ عمل إنَّ فرعٌ وتنديم المنصوب على المرفوع فرعٌ فألزموا الفرع الفرع أو لأنَّ هذه الحروف لمَّا أَشَبَّتِ النعلَ لفظا ومعنَّى ٱلزَّموا فيها تقديم المنصوب على المرفوع ٥٠ لَيُعْلَمَ أَنَّهَا حروفٌ أشبهَتِ الأفعالَ ولبست أفعالاً وعدمُ النصرّف فيها لا بدلُّ وكذلك سائر الأفعال المتصرّفة، وأمّا المجواب عن كلمات الكوفيّين أمّا فولهم أن الأصل أن لا يكون زيد هو الفاعل لأنّ التقدير مَا أكلَ أحدٌ طَعَامكَ إِلاَّ زَيْدٌ قلنا لا نسلم أن أحدًا مقدَّرٌ من جهة اللفظ وإنّها هو مقدَّر من جهة المعنى كما أنّ المعنى يدلّ على أنّ عَرَقًا في قولهم تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا ه فاعل معنى وإن لم يكن فاعلًا لفظا ولهذا لم نثبت علامة التأنيث في قولم مَا خَرَجَ إلاَّ هِنْدٌ وما ذَهَبَ إلاَّ دَعْدٌ وما أشبه ذلك على أنّه قد حذف علامة التأنيث المحقيقي مع الفصل في قولهم حَضرَ القاضِي اليومَ آمْرَأَةٌ وقال الشاعر إنّ آمْ رَأً مُن مِنكُن وَاحِدةٌ \* بَعْدِي وَبَعْدَكِ فِي الدُّنْيَا لَمَغْرُورُ وقال الآخر

النقد وَلَدَ وَلَدَ الْأُخَيْطِلَ أُمُّ سَوْءٍ \* عَلَى قِمْعِ اسْنَهَا صُلُبُ وَشَامُ فَقَالَ وَلَدَ وَلَم بقل وَلَدَتْ، وأمّا قولهم أنّه اكْتُنَى بالنعل من أَحَد قلنا لا نسلم أنّ النعل النعل النعل النعل وإنّما الاسم بعد إلا قام مقامَه وَاكْتُنَى به من الاسم لأنّ النعل لا بدّ له من فاعل وإنّما الاسم بعد إلا قام مقامَه وَاكْتُنَى به منه لأنّه لمّا حُذف المستثنى منه قبل إلا قام ما بعد الا حين حذفته مقامَه كما يقوم المنعول مقام الفاعل إذا حُذف نحو ضُرب زيْدُ وَأَعْظِى عَبْرُو وَرُهَمًا وَكُسِى عَبْرُو قَمِيصًا وما أشبه ذلك وهذا لا بُوجب أن بجري النعل جمرى الاسم في امتناع تقديم معموله عليه ألا ترى أنّك تقول درُهمًا أعْظِى زَيْدٌ وقَمِيصًا كُسِي عَبْرُو ثمّ لو سلّمنا أنّ الأمر على ما زعتم فالنعل إنّما جاز تقديم معموله عليه لتصرّفه في نفسه وهذا المعنى الذي ادَّعَيْتهم وهذا المعنى الذي ادَّعَيْتهم الم يُوجِبْ نغيْر الفعل عن تصرّفه في نفسه فينبغي أن يجوز تقديم معموله عليه لم يُوجِبْ نغيْر الفعل عن تصرّفه في نفسه فينبغي أن يجوز تقديم معموله عليه المنورة والله أعلم،

#### ۲۲ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ إِنَّ (60.65) وأخوانَها لا نرفع الخبر نحو إِنَّ زَيْدًا ٢٠ قَائِمُ وما أشبه ذلك وذهب البصربّون إلى أنبّها نرفع الخبر، أمَّا الكوفيّون ٢٠

لا لسلّم لأنّ مَا يَابِها الاسم والنعل وأمّا لَمْ ولَنْ فلا يَلِيهِما إلّا النعل فصارا منزلة بعض النعل بحلاف مَا فابّها يَلِيها الاسم والنعل وأمّا لا فإنّها جاز النقديم معها وإن كانت بَلِها الاسم والنعل لأنبّها حرف منصرّف فعمل ما قبله فيا بعده فبله فيا بعده فيا بعده فإذا جاز أن يعمل ما قبله فيا بعده فإذا جاز أن يعمل ما قبله فبا بعده جاز أن يعمل ما بعده فيا قبله فبّان الغرق بينهما، وأمّا ما ذكره أبو العبّاس تعلث من التنصيل من أنّه إذا كانت ردًّا لخير جاز النقديم وإن كانت جوابًا للتّسم لم يجز فغاسد لأن مَا في كِلاَ القِسْمَيْن نافية فينبغي أن لا يجوز التقديم فيهما جميعا لِما بيّنا وإنه أعلم،

#### ۲۱ مسئلة

ذهب الكوفيُون إلى أنّ لا يجوز ما طَعَامَكَ أَكَلَ إِلاَّ زَيْدُ وذهب البصربُون إلى أنّه يجوز وإليه ذهب أبو العبّاس أحمدُ بن يجبى ثعلبٌ من الكوفيّون أمّا الكوفيّون فاحجّوا بأن قالوا إنّما فلنا ذلك لأنّ الأصل فى زيد أن لا يكون هو الناعل وإنّما الناعل فى الأصل محذوف (١٠٠ ١٥٠١) فيل الألّ لأنّ النقدير فيه مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامَكَ إِلاَّ زَبْدٌ والذى بدلّ على ذلك فولم مَا خَرَجَ إلاّ هِنْدٌ ومَا ذَهَبَ إلاَّ دَعُدٌ ولوكان النعل لدعد وهند فى المحقيقة لأثبتوا فيه علامة التأنيث لأنّ الناعل مؤتّ حقيق قامًا لم يُغينوا فى النعل علامة دلّ على أنّ الناعل هو أحد المحذوف ويدلّ عليه أيضا أنّ الناعل هو أحد المحذوف ويدلّ عليه أيضا أن يلاً بابها الاستثناء والاستثناء بجب أن يكون من المجملة ولا بُدّ أن يقدّر ما أكل أحد طَعَامَكَ إلاّ زَبْدُ إلاّ أنّه آكُتُنى بالنعل من أحد فصار بمنزلته ما أكل أحد طَعَامَكَ إلاّ زَبْدُ الا بنرق بينها وبينه فكذلك النعل الذى قام مقامة، وأمّا البصربون فأحبّوا بأن قالوا إنّما جوزنا ذلك لأنّ زيد مرفوع مقامة، وأمّا البصربون فأحبّوا بأن قالوا إنّما جوزنا ذلك لأنّ زيد مرفوع مقامة، وأمّا البصربون فأخبّوا بأن قالوا إنّما حجوزنا ذلك لأنّ زيد مرفوع مقامة، وأمّا البعل منصرّف فجاز تقديم معموله عيد كقولهم عَمْرًا ضَرَبَ زَيْد مرفوع بالفعل والنعل منصرّف فجاز تقديم معموله عيد كنولهم عَمْرًا ضَرَبَ زَيْد مرفوع بالفعل والنعل منصرّف فجاز تقديم معموله عيد كنولهم عَمْرًا ضَرَبَ زَيْد مرفوع بالفعل والنعل منصرّف فجاز تقديم معموله عيد كنولم عَمْرًا ضَرَبَ رَيْد مرفوع بالفعل والنعل منصرّف فجاز تقديم معموله عيد كنولم عَمْرًا ضَرَبَ رَيْد مرفوع بالفعل والنعل منصرّف فجاز تقديم معموله عيد كنولم عَمْرًا ضَرَبَ رَيْد مرفوع المُنْ المُ

وقال الاَخَر

ُ وَقَفْتُ ْفِيهَا أُصَيْلَانًا أُسَائِلُهَا \* أَعْيَتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ وِقَالَ الأَخْر

أَلَا هَلْ أَنَاهَا وَٱمْتَوَادِثُ جَمَّةٌ \* بِأَنَّ ٱمْرَقَ ٱلْقَيْسِ بْنَ تَمْلِكَ بَيْقَرَا هُ وإذا حذفول (60.63) حرف الخنف قاليل حَسْبُكَ زَيْدٌ ومَا جَاء نِي أَحَدٌ بالرفع لا غيرُ وكذلك جميعُ ما جاء من هذا النحو ولوكان كما زعملَ لَوَجب أن يكون منصوبا فلمًا وقع الإجماع على وجوب الرفع دلّ على فساد ما أدّعوه ولده أعلم،

### ۲۰ مسئلة

الله الكوفيون إلى أنّه بجوز طَعَامَكَ مَا زَيْدٌ آكِلاً وذهب البصريون إلى أنّه لا بجوز وذهب أبو العبّاس أحمدُ بن بجبى نعلبٌ من الكوفيّين إلى أنّه جائز من وجه فاسد من وجه فإن كانت ما ردَّ الخبر كانت بمنزلة أمْ ولا وبجوز التقديم كا نقول لِمَن قال في الخبر زَيْدٌ آكِلْ طَعَامَكَ فردّ عليه نافيا مَا زَيْدٌ آكِلاً طَعَامَكَ فن هذا الوجه بجوز النقديم فتقول طَعَامَكَ مَا وَيْدٌ آكِلاً فإن كانت جوابًا للقسم إذا قال وَالله مَا زَيْدٌ بِآكِلِ طَعَامَكَ كانت بمنزلة اللام في جواب القسم فلا يجوز التقديم، أمّا الكوفيّون فأحجّوا بأن فالوا إنّها جوّزنا ذلك لأنّ ما بمنزلة لم ولن ولا لأنبّا نافية كا أمّها نافية كا أمّها نافية وهذه الأحرف بجوز نقديمُ معمول ما بعدها عليها نحو زيْدًا لَمْ أَصْرِبُ وعَمْرًا لَنْ أَكْرِم ويشْرًا لاَ أُخْرِجُ فإذا جاز التقديم مع هذه الأحرف فكذلك وعَمْرًا لَنْ أَكْرِم ويشْرًا لاَ أُخْرِجُ فإذا جاز التقديم مع هذه الأحرف فكذلك ما معناها النفي ويليها الاسم والفعل فأشبهت حرف الاستفهام وحرف الاستفهام ما بعدها فيا قبلها ، ما معناها النفي ويليها الاسم والفعل فأشبهت حرف الاستفهام وحرف الاستفهام ما بعدها فيا قبلها ، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيّين أمّا قولهم أنّ ما بمنزلة لم ولنْ ولا قلنا

فلا سلَّم وإنَّما الأصل عدمها وإنَّما أدخلت لوجهيَّن أحدها أنَّها أدخلت تَوْكِيدًا لْلَهُ وَالنَّانِي لَيكُون في خبر مَا بإزاء اللَّام في خبر إنَّ لأنَّ مَا تنفي مَا تُثْبَتُهُ إِنَّ فَجِعَلَتُ البَّاءُ فِي خَبْرُهَا نَحُو مَا زَبُّدٌ بِقَائِمُ لَتَكُونَ بَإِزَاءُ اللَّامِ فِي ه نحو إنَّ زَبْدًا لَفَائِمْ كَمَا جعلت السين جوابَ لَنْ أَلَا ترى أَنَّك تقول لَنْ بَنْعَلُ فيكون الجواب سَبَنْعَلُ وكذلك جعلت قد جوابَ لَمَّا أَلَا ترى أنَّك نَّتُولَ لَمَّا بَنْعَلُ فَيكُونِ الجَوَابِ فَـدْ فَعَلَ وَلُو حَذَفْتَ لَمَّـا فَقَلْتَ يَنْعَلُ لَكَانِ الْجُوابِ فَعَلَ مِن غيرِ قَدْ فدلّ على أَنَّ قَدْ جوابٌ لَمَّا فَكَذَلْكَ هاهنا، وقولم أنَّه لمَّا حُذف حرفَ الخنض وجب أن يكون منصوبا لأنَّ الصفات ١٠ منتصبات الأنفس فلمًا ذهبَتْ أَبْقَتْ خلمًا منها فلنا هـذا فاسد لأنّ الباء كانت في نفسها مكسورةً غيرَ مفتوحةٍ وليس فيها إعرابٌ لأنَّ الاعرابَ لا يقع على حروف المعانى ثمَّ لوكان حذف حرف الخنض بُوجِب النصب كما زعموا لَكَانَ ذَلَكَ مِجِبَ فَي كُلُّ مُوضَعٍ مُحَذَّفُ فِيهِ وَلا خَلافَ أَنَّ كَثَيْرًا مِن الأسماء تدخلها حروف اكخنض ولا تنتصب بجذفها كقوالك كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ١٠ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ولو حذفت حرف الخنض لَفلت كَفَى ٱللَّهُ شَهِيدًا وَكَفَى ٱللَّهُ نَصِيرًا بالرفع كما فال رجل من الأزْد

َ لَمَّـا نَّعَيًّا بِٱلْقَلُوصِ وَرَحْلِهـا . كَفَى اللهُ كَعْبًا مَا نَعَيًّا بِهِ كَعْبُ وفال عَبْدُ بنى اَتَحَنْعاس

عُمَّبَرَةَ وَدِّعْ إِنْ تَجَهَّزْتَ غَادِبًا ، كَثَى اَلشَّبْ وَالْإِسْلَامُ لِلْمَرْء نَاهِبَا ٢٠ وفال الآخر

أَعَانَ عَلَىَّ اَلدَّهُرَ إِذْ حَلَّ بَرْكُهُ . كَفَى اَلدَّهْرُ لَوْ وَكَلْنَهُ بِيَ كَافِيَا وَكَذَلك فَالط بِحَسْبِكَ زَبْدٌ وَمَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ وقال الشاعر بِحَسْبِكَ أَنْ قَدْ سُدنَ أَخْزَمَ كُلَّهَا . لِكُلِّ أَنَّ اسٍ سَــادَةٌ وَدَعَــاعُمُ وقال الآخَر

جِمْسِكَ فِي ٱلْغَوْمِ أَنْ يَعْلَمُوا ، بِأَنَّكَ فِيهِمْ غَنِي ۖ مُضِرْ

شبةٌ ضعيفٌ فلم يَقْوَ على العمل في اكنبركما عملت لَيْسَ لأن لَيْسَ فعل ومَا حرف والحرف أضعفُ من الفعل فبطل أن يكون منصوبا بما ووجب أن يكون منصوبا بحذف حرف الخنض لأنّ الأصل مَا زَيْدٌ بِناعٍ فلمّا حُذف خرف الخفض وجب أن يكون منصوبا لأنّ الصفات منتصبات للأنفس فلمّا ه ذهَبَتْ أَبْقَتْ خلفًا منهـا ولهذا لم يَجُزِ النصب إذا قدَّم انخبر نحو مَا قَائِمْ ۖ زَيْدٌ أو دخل حرف الاستثناء نحو مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ لاَّنَّه لا يَحْسُن دخول الباء معهما فلا يقال مَا يِقَائِم ِ زَيْدٌ ومَا زَيْدٌ إِلَّا بِقَائِم ۖ فدلٌّ ذلك على ما قلناه، وأمَّا البصريُّون فأحتجُّوا بأن قالول الدليل على أنّ مَا ننصب الخبر وذلك أنَّ مَا أَشبهت لَيْسَ فوجب أن نعمل عملَ لَيْسَ وعمل لَيْسَ الرفع والنصب ١٠ ووجه الشِّبه بينها وبين آيْسَ من وجهَيْن أحدها أنبًّا تدخل على المبتدأ والخبركما أنَّ لَيْسَ تدخل على المبتدأ وإنخبر والثاني أنَّها تنفي ما في اكحال كما أنَّ لَيْسَ تنفي ما في اكحال ويقوّى الشبة بينهما من هذَّيْن الوجهَيْن دخولُ الباء في خبرها كما تدخل في خبر لَيْسَ فإذا ثبت أنَّها قد أَشبَتْ لَيْسَ من ُ هَذَيْنِ الوجهَيْنِ فوجب أن تجرىَ مجراه لأنَّهم بُجُرونِ الشيء مجرى الشيء ١٥ إذا شابهه من وجهَيْن أَلَا ترى أن ما لا يتصرّف لمّا أشبهَ النعل من وجهَيْن أُجْزى مجراه في منع انجرّ والتنوين فكذلك هاهنا لمّا أشبهَتْ مَا لَيْسَ من وجهَيْن وجب أن تعمل عملها فوجب أن ترفع الاسم وتنصب الخبر كَلَيْسَ على ما بينًا، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيّين أمَّا قولهم أنَّ القياس يَعْتَضَى أَن لا نِعْمَل قَلْنَا كَانَ هَذَا هُو الْقِياسُ إِلَّا أَنَّهُ وُجِد بِينَهَا وِبِينَ لَيْسَ ٢٠ مَشَابَهُ ۚ ٱقْتَضَتْ أَن تَعَمَلُ عَلَهَا وَهِي (60. 62) لَغَةَ الْقَرَآنَ قَالَ الله تَعَالَى مَا هَذَا بَشَرًا وقال نعالى مَا هُنَّ أُمَّهَا يَهِمْ ، قولهم أنَّ أهل انججاز أعملوها لشِبْهِ ضعيف فلم يَقْوَ أن نعمل في اكنبر قلَّنا هذا الشبه قد أوجب لها أن نعمل عملها وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر على أنَّا قد عملنا بمقتضى هذا الضعف فإنّه يبطل عُلها إذا نقدّم خبرها على اسمها أو إذا دخل حرف الاستثناء ٢٠ أو إذا فُصلت بينها وبين معمولها بأن اكخفيفة ولولا ذلك الضعفُ لَوَجب بينًا وجه المُناسَة بينهما وَآنِفاقَهما في المعنى لأنَّ كلَّ واحد منهما لننى المحال كالآخر، وقولهم أن لَبْس تخالف مَا لأنّه يجوز نقذيمُ خبر لَبْس على آسهها بخلاف مَا قلنا ليس من شرط النياس أن يكون المهقيس مُساوِيًا للمقيس عليه في جميع أحكامه بل لا بُدَّ أن يكون بينهما مُغايَرةٌ في بعض أحكامه، وقولهم فإذا جاز أن تخالفها في نقديم خبرها على آسها جاز أن تخالفها في نقديم خبرها على آسها المن كان لأنبها فعل خبرها عليها قلنا هذا لا بلزم لأن آيش أخذت شبها من كان لأنبها فعل كا أنبها فعل وشبها من مَا لأنبها تنفى الحال كما أنبها تنفى الحال وكان يجوز نقديم خبرها على أسمها فلما أخذت شبها من كان بجوز نقديم خبرها على أسمها فلما أخذت شبها من كان وشبها من مَا لأنبها فعل وما حرف والفعل أقوى من المحرف ولم يجز كانتها أفدي من المحرف ولم يجز نقديم خبرها عليها لأنبها أضعف من كان لأنبها لا تنصرف وكان تنصرف لفديم خبرها عليها لأنبها أضعف من كان لأنبها لا تنصرف وكان تنصرف

## ۱۹ مسئلة

دهب الكوفيّون إلى أنّ مَا فى لغة أهل المجهاز لا نعمل فى الخبر وهو منصوب المجذف حرف المخنض وذهب البصربّون إلى أنّها نعمل فى الخبر وهو منصوب بها، أمّا الكوفيّون فأخمّوا بأن فالوا إنّها فلنا أنّها لا تعمل فى الخبر وذلك لأنّ القياس فى مَا أن لا تكون عاملةً البيّة لأنّ الحرف إنّها يكون عاملاً إذا كان مخنصًا كحرف المخنض لهّا أخاص بالأسماء عمل فيها وحرف المجزم لمّا أخلص فى الأفعال عمل فيها وإذا كان غير مخنص فوجب أن لا يعمل لمّا أخل المنهم والعطف لأنّه نارةً يدخل على الاسم نحو مَا زَيْدٌ قَاعْم ونارةً بدخل على النعل بدخل على النعل وهو بين الاسم والنعل وجب أن لا تعمل ولهذا كانت مهملة غير معملة فى لغة بنى تميم وهو وجب أن لا تعمل ولهذا كانت مهملة غير معملة فى لغة بنى تميم وهو وجب أن لا تعمل ولهذا كانت مهملة غير معملة فى لغة بنى تميم وهو

مَا فِي آمتناع نقديم خبرها عليها لأنّ لَيْسَ تخالف مَا بدليل أنّه يجوز نقديم خبر آئِسَ على ٱسمها نحو آئِسَ فَائِمًا زَيْدٌ ولا مجوز نقديم خبر مَا على ٱسمها فلا يقال مَا قَائِمًا زَيْدٌ وإذا جاز أن تخالف آيْسَ مَا في جواز نقديم خبرها على آسمها جاز أن تخالفه فى جواز نقديم خبرها عليها وتلحق بأخواتها والصحيج ه عندى ما ذهب إليه الكوفيُّون، وَأَمَّا الْجُوابِ عَن كَلَمَاتَ البَصربِّينِ أَمَّــا قوله أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَضْرُوفًا عَنْهُمْ فلا حجَّةً لهم فيه لأنَّا لا نسَّلم أنَّ يوم متعلّق بمصروف ولا أنّه منصوب وإنّما هو مرفوع بالابتداء وإنّما بُنى على الفتح لإضافته إلى النعل كما قرأ (60 .60) نافع والأعرج قوله تعالى هذَا يَوْمَ يَنْفُعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمُ فإنّ يوم فى موضع رفع وبُنى على الفتح لإضافته إلى ١٠ الفعل فكذلك هاهنا وإن سلَّمنا أنَّه منصوب إلاَّ أنَّه منصوب بفعلِ مقدَّرِ دلْ عليه قوله تعالى لَيْس مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ونقديره يلازمهم بَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ لفوله نعالى وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، وأمّا قولهم أنَّ الأصل في العمل للأفعال وهي فعل يعمل في الأسماء المعرفة والنكرة وَالْمُظْهِرة وَلِلْصَرة قلنا هــذا بدلٌ على جُواز إعالها لأنَّها فعل والأصل في ١٠ الأفعال أن تعمل ولا يدلُّ على جَواز نقديم معمولها لأنَّ نقديم المعمول على النعل يقنضي تصرّف النعل في ننسه ولَيْسَ فعلٌ غير متصرّف فلا مجوز نقديم معموله عليه فخن عملنا بمفتضى الدليلين فأثبتنا لها أصل العمل لوجود أصل الفعليّة وسلبناها وصف العمل لعدم وصف الفعليّة وهو التصرّف فأعتبرنا الأصل بالأصل والوصف بالوصف وإلذى يَشْهَدُ لصحّة ذلك الأفعالُ ٢٠ المنصرّفة نحو ضَرَبَ وقَتَلَ وشَتَمَ فإنَّهَا لَمَّا كَانْتَ أَفْعَالًا مُنْصَرَّفَةً أَثْبُتَّ لها أصل العمل ووصف فجاز إعالها وجاز نقديم معمولها عليها نحو عَمْرًا ضَرَبَ زَيْدٌ وكذلك سائرها والأفعال غير المتصرّفة نحو عَسَى ونِعْمَ ويؤْسَ وفعل التعجُّب خصوصًا على مذهب البصربّين فإنَّها لمَّا كانت أفعالًا غيرَ ، أصرّفة اثبتَّ لها أصل العمل فجاز إعالها وسلبت وصف العمل فلم يجز نقديم معمولها ٥٠ عليها فكذلك هاهنا، وأمَّا قولهم أنَّه لا يجوز أن نقاس لَيْسَ على مَا قلنا قد

يعملون لَبْسَ في شيء ونكون كحرف من حروف النفي فيتولون لَبْسَ زَيْدٌ مُطْلِقٌ وعلى كلّ حال فهذه الأشباء وإن لم نكن كافيةً في الدلالة على أنَّها حرف فهي كافية في الدلالة على إيغالها في شبه اكحرف وهذا ما لا إشكالَ فيه وإذا ثبت أنَّها لا لتصرّف وأنبًا (٢٥١. ٥٥) مُوغلة في شبه اكحرف فينبغي أن لا بجوز ننديم خبرها عليها ولأنّ الحبر مجود فلا بنندّم على النعل الذي حجده على ما بيَّنَا، وأمَّا البصربُون فأحجِّوا بأن فالول الدليل على جَواز نقديم خبرها عليها فوله تعالى ألا بَوْمَ بَأْتِيهِمْ لَبْسَ مَصْرُوفًا عَيْهُمْ وجهُ الدليل من هَانُ الْآَبَةُ أَنَّهُ قَدَّمَ مَعْمُولَ خَبْرَ لَئِسَ عَلَى لَبْسَ فَإِنَّ قُولُه يَوْمَ يَأْتِيهِمْ يَتَعَلَّق بمصروف وفد فدَّمه على أَبْسَ ولولم يجز لفديم خبر أَبْسَ على أَيْسَ وإلَّا لَمَا ١٠ جاز لنديم معمول خبرها عايها لأنّ المعمول لا يقع إلاّ حيث يقع العامل أَلاَ نرى أنَّه لم يجز أن نقول رَبْدًا أَكْرَمْتُ إلاَّ بعد أن جاز أَكْرَمْتُ زَبْدًا فلولم يجز نقديم مصروف الذي هو خبرُ أَيْسَ على لَيْسَ وإلاَّ لَمَا جاز نقديم معموله عليها والذي بدلّ على ذلك أنّ الأصل في العمل للأفعال وهي فعل بدليل إكماق الضائر ونا. التأنيث الساكنة بها وهي نعمل في الأسما. المعرفة والنَّكِرة ١٠ والظاهرة والمضمرة كالأفعال المنصرّفة فوجب أن يجوز نقديم معمولها عليها وعلى هذا تخرج نِعْمَ وبِئْسَ وفعل التعبّب وعَسَى حبث لا يجوز نقديم معمولها عليها أَمَّا نَعْمَ وبِئْسَ فَإِنَّهِمَا لَا يَعْمَلُونَ فِي المَعَارِفُ الْأَعْلَامُ بَخِلَافِ لَيْسَ فَنقصتا عن رنبتها وأمَّا فعل النعبِّب فأجروه مجرى الأسماء كجواز تصغيره فمعُد عن الأفعال ومع هذا فلا يتَّصل به ضمير الناعل وإنَّما يُضمَّر فيه ولا تلحقه أيضا ٢٠ ناء النأنيث بخِلاف لَبْسَ فنفص عن رتبتها وأمَّا عَسَى وإن كانت تلحقها الضمائر وناء التأنيث كَلَيْسَ إِلَّا أُنَّهَا لا تعمل في جميع الأسماء أَلَا ترى أنَّه لا بجوز أن بكون معمولها إلاَّ أنْ مع الفعل نحو عَسَى زَبْدٌ أَنْ يَقُومَ ولو قلت عَسَى زَبْدُ النِّيامَ لم بجز فأمَّا فولم في المثل عَسي ٱلْغُوَبْرُ أَبْوُسًا فهو من الشاذ الذي لا بُناس عليه فلمّا كان منعولها مختصًّا مخلاف لَيْسَ نقصت عن ١٥ رنبة أَبُسَ نجاز أن يمنع من نقديم معمولها عايبها ولا يجوز أن نقاس لَيْسَ على

### ١٨ مسعلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّه لا يجوز نقديمُ خبرِ لَيْسَ عليها وإليه ذهب أبو العبّاس المبرّد من البصريّين وزعم بعضهم أنّه مذهب سيبويه وليس بصحيم والصحيح أنّه ليس له في ذلك نصُّ وذهب البصريّون إلى أنّه يجوز نقديم ه خبرِ لَيْسَ عليها كما بجوز نقديم خبرِ كَانَ عليها، أَمَّا الكوفيُّونَ فأحَجُّوا بأن قَالُوا إِنَّمَا قَلْنَا أُنَّــه لَا يَجُوزُ نَقْدَيمُ خَبَرَ لَيْسَ عَلَيْهَا وَذَلْكَ لأَنَّ لَيْسَ فعل غير منصرّف فلا بجرى مجرى النعل المنصرّف كما أجريتَ كَانَ مجراه لأنّها منصرّفة أَلاَ ترى أنّك نقول كَانَ يَكُونُ فهوكَائِنٌ وَكُنْ كَا نقول ضَرَبَ يَضْرِبُ فهو صَارِبٌ ومَضْرُوبٌ وَأَضْرِبْ ولا يكون ذلك في لَيْسَ وإذا كان ١٠ كذلك فوجب أن لا يجرى مجرى ماً كان فعلا منصرّفا فوجب أن لا يجوز نقديم خبره عليه كما كان ذلك في الفعل المنصرّف لأنّ الفعل إنّما ينصرّف عَلُه إذا كان منصرّفا في نفسه فأمّا إذا كان غيرَ منصرّف في نفسه فينبغي أن لا يتصرّف عمله فلهذا قلنا لا يجوز تقديم خبره عليه والذي يدلّ على هذا أَنَّ لَيْسَ فِي معنى مَا لأَنَّ لَيْسَ تنفي الْحَالِ كَمَا أَنَّ مَا ننفي الْحَالِ وَكَا أَنَّ مَا ١٥ لا نتصرّف ولا يتقدّم معمولها عليها فكذلك لَيْسَ على أنّه من النحوبّين مَن يغلُّب عليها الحرفيَّة وبحبِّجٌ بما حُكى عن بعض العرب أنَّه قال آيْسَ الطِيبُ إِلَّا المِسْكُ فرفع الطيب وللسك جميعًا وبما حُكى أنَّ بعض العرب قبل له فلانٌ ينهدّدك فقال عليه رجلاً لَيْسِي فأتى بالياء وحدها من غير نون الوقاية ولوكانت فعلا لَوَجب أن يأتي بهاكسائر الأفعال ولأنبّها اوكانت فعلا ٢٠ لكان ينبغى أن يردّ إلى الأصل إذا ٱتّصلت بالتاء فيقال في لَسْتُ لَيِسْتُ أَلَا ترى أنَّك نقول في صَيِدَ البعير صَيْدَ البعيرُ فلو أدخلت عليه النَّاء لقلت صَيِدت فرددتَّه إلى الأصل وهو الكسر فلمَّا لم يردّ هاهنا إلى الأصل وهو الكسر دلُّ على أنَّ المغلَّب عليه الحرفيَّة لا الفعليَّة وقد حكى سيبويه في ٢٤ كتابه أنَّ بعضهم يجعل لَيْسَ بمنزلةِ مَا في اللغة التي لا يُعمِلُون فيها مَا فلا

بالرفع فلا يكون فيه حجَّة والوجه الثالث أنَّه قد رُوى بالنصب ولكن ليس هو منصوبًا لأنَّه خبر مَا تَنْلَكُ وإنَّهَا خبرهَا عَلَى ٱلْخَسْفِ فَكَأْنُهُ قَالَ مَا تَنْفَكُ على الخَسْفِ أَى نُظلم إلاَّ أَن نَناخٍ وَالوجهِ الرابعِ أَنَّه جعل مَا تَنْفَكُّ كُلمَّةً نامَّةً لأنَّك نغول ٱنْفَكَّتْ بَدُهُ فتوهَّم فيها التمام ثمَّ ٱستثنى وهذا الوجه رواه ه هِشَامٌ عَنِ الكِسَائِيِّ، وَإِمَّا البِصرِبُونَ فَأَحْجَبُوا بِأَنِ قَالَمُا إِنَّهَا قَلْنَا أُنَّهُ لا يجوز ننديمُ خبر مَا زَالَ عليها لأنّ مَا للنفي والنفي له صدر الكلام فجرى مجرى حرف الاستنهام في أنّ له صدر الكلام والسرّ فيه وهو أنّ الحرف إنّما جا. لإفادة المعنى في الاسم والنعل فينبغي أن يَأْنِيَ قبلهما لا بعدها وكما أنّ حرف الاستنهام لا يعمل ما بعده فيما قبله فكذلك هاهنا ألَّا نرى أنَّك لو قلت في ١٠ الاستنهام زَيدًا أَضَرَبْتَ لم يجز لأنَّك لُقَدَّمُ ما هو متعلَّق بما بعد حرف الاستفهام عليه فكُذلك هاهنا إذا قلت فَائهًا مَا زَالَ زَيْدٌ ينبغى أن لا يجوز لأنَّك نُقَدِّمُ ما هو منعلَق بما بعد حرف النفي عليه، وأمَّا الجواب عن كلمات الكُوفيّين أمَّا فولهم أنَّ مَا زَالَ لبس بنفي للفعل وإنّما هو نفى لمفارَفَة الفعل والننيُ إذا دخل على النفي صار إيجابًا قلنا هــذا حجَّة عليكم فإنَّا كما أجمعُنا ١٠ على أنَّ مَا زَالَ لبس بنَفْيِ للنعل أجمعُنا على أن مَا للنفي ثُمَّ لولم تكن مَا للنفي لَمَا صار الكلام بدخُولها إيجابًا فالكلام إيجابٌ ومَا نفي بدليل أنَّا لو قدّرنا زوال النبي عنها لَمَا كان الكلام إِيجابًا وإذا كانت للنغي فينبغي أن لا بتقدُّم ما هو منعلَّق بما بعدها عليها لأنَّها يستحقُّ صدر الكلام كالاستفهام، ئُمًا مَا دَامَ فلم يجز نقديمُ خبرها عليها ننسِها لأنَّ مَا فيها مصدريَّة لا نافية ٢٠ وذلك المصدر بعني ظرف الزمان ألاً ترى أنَّك إذا قلت لاَ أَفْعَلُ هَذَا مَا دَامَ زَيْدٌ فَانْمَا كَانِ التنديرِ فيه زَمَنَ دَولِم ِ زيدٍ فَاثِمًا كَقُولُك جِئْنُكَ مَقْدَمَ الحَاجِّ وخُنُوقَ النَّعْمِ أَى زَمَن مَنْدُم الْحَاجِّ وزَمَن خُنُوقَ النَّعْمِ إِلَّا أَنَّه حُذْف المضاف الذي هو الزمن وأفيم المصدر (١٥٠٠ الذي هو المضاف إليه مقامَه وإذا كانت مًا في مًا دَامَ بمنزلة المصدر فإكان من صلة المصدر لا يتفدّم ٥٠ عليه وإلله أعلم،

الكوفيّين وأجمعوا على أنّه لا يجوز تقديمُ خبرِ مَا دَامَ عليها، أَمَّا الكُوفيّونَ فَأَحْجُّوا بأن قالول إنَّما قلنا ذلك لأنَّ مَا زَالَ ليس بنفي للفعل وإنَّما هو نفيْ لمفارَقَة الفعل وبيانٌ أنّ الفاعل حاله في الفعل متطاولة والذى يدلّ عَلَى أَنَّه ليس بنفي أنَّ زَالَ فيه معنى النفي ومَا للنفي فلمَّا دخل النفي على ه النفي صار إيجابًا وَالذي بدلّ على أنّ النفي إذا دخل على النفي صار إيجابًا أنَّك إذا قلت ٱنْتَفَى الشيء كان ضِدًّا للإنبات فإذا أدخلتَ عليه النفي نحو مَا ٱنْتَفَى صار مُوجِبًا فدلِّ على أنَّ نفى النفى إيجابُ وإذا كان كذلك صار مًا زَالَ بمنزلةِ كَانَ فِي أَنَّهُ إيجابٍ وَكَمَا أَنَّ كَانَ يجوز تقديم خبرها عليها نفسِها فكذلك مَا زَالَ ينبغى أن بجوز تقديم خبرها عليها ولذلك لم يقولوا مَا زَالَ ١٠ زَيْدٌ إِلاَّ قَائِمًا كَمَا لَم يقولُولَ كَانَ زَيْدُ ۚ إِلَّا قَائمًا لأنَّ إِلَّا إِنَّمَا نُوثَتَى بها لنقض النفي كَفُولَكَ مَا مَرَرْتُ إِلَّا بِزَيْدٍ ومَا ضَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا نفيتَ المرور والضرب أَوِّلًا وأدخلتَ إِلاَّ فأنبنَّهما لزيد وأبطلتَ النفي ونقضته ولهذا إذا قلتم أنَّها إذا دخلت على مَا التي ترفع الاسم وتنصب انخبر أبطلت عملها لأنَّها إنَّما عَمَلَت لشِبْهِهَا بَلَيْسَ فِي أُنَّهَا نَنفي الْحَالَ كَمَا أَنَّ لَيْسَ نَنفي الْحَالَ فإذا دخلت ١٠ إِلَّا عليها إِلَّا أبطلت معنى النفي عليها فزال شِبهُها بَلَيْسَ فبطل عملها فإذًا كان الكلام ثابتا فلا يفتقر إلى إنبانه أَلاَ نرى أنَّك لو قلت مَرَرْتُ إِلاَّ بِأَحَد لم يجز لأنَّ إثبات الثابت ونقض النفي مع نعرَّى الكلام منه مُحال فدلُّ على أَنَّ مَا زَالَ فِي الإِثبات بمنزلة كَانَ فَكُما لا يَقال كَانَ زَيْدٌ إِلاَّ فَائِمًا فَكَذَلْكَ لا يقال (fol. 57) مَا زَالَ زَيْدُ إِلاَّ قَائمًا فأمَّا فول الشاعر

ا حَرَاجِيجُ مَا تَنْفَكُ إِلاَّ مُنَاخَةً \* عَلَى ٱلْخَسْفِ أَوْ نَرْمِى بِهَا بَلَدًا قَفْرَا فالبكلام عليه من أربعة أوجه فالوجه الأوّل أنّه بُروى مَا تَنْفَكُ آلاً مُنَاخَةً وإلاّلُ الشخصُ بقال هذا آلٌ قد بَدَا أى شخصٌ وبه سُمّى الآل لأنّه برفع الشخوص أوّل النهار وآخِرَه قال الشاعر

كَأَنَّنَا رَعْنُ قُفٍّ بَرْفَعُ ٱلْآلَا ۚ

٥٠ أى يرفعه الآل وهو من المقلوب والوجه الثانى أنَّه بُروى مَا نَّنْفَكُّ إِلَّا مُنَاخَةُ ۗ

وَالوجه النّالَى أَنْ بَكُونَ قُولُهُ فَأَنْتَ أَبْيَضُهُمْ أَفْعَلُ الذَى ، وَنَّهُ فَعُلاه كَفُولُكُ أَبْيَضُ وَبَيْضًا وَقِعِ الكلام فِي أَفْعَلَ الذَى يُراد به المُفاضَلة نحو هذا أَحْسَنُ منه وَجْهًا وهو أَحْسَنُ النّوم وَجْهًا فَكَانّه قال مُنْبَضُهُمْ فَلَمّا أَضَافَه آننصب ما بعن عن تمام الاسم وهذا هو الجواب عن فول الاَحْرَ أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ و معناه في دِرْعِها جسد مُبيضٌ من أخت بني اباض وبكون مِن أُخْتِ هاهنا في موضع رفع لأنتها صنة لأبيض كأنّه قال اباض وبكون مِن أُخْتِ هاهنا في موضع رفع لأنتها صنة لأبيض كأنّه قال أبيض كائن من أخت كقولهم أنت كريم من بني فلان ونحوه قول الشاعر وَلَا بَيْضُ مِنْ مَاهُ آئِعَدِيدِ كَأَنّهُ ، شِهَابٌ بَدَا وَٱللّمُلُ دَاجٍ عَسَاكِرُهُ

وَ بَيْضَ مِنْ مَاءُ الْحَدِيدِ فَى مُوضَعِ رَفَعِ لَانَّهِ صَفَةُ أَبِيضَ وَتَقْدَبُرُهُ وَأَبِيضُ كَائِنٌ فقوله مِنْ مَاءُ الْحَدِيدِ فَى مُوضَعِ رَفَعِ لَانَّهِ صَفَةُ أَبِيضَ وَتَقْدَبُرُهُ وَأَبِيضُ كَائِنٌ ١٠ من (60.50) ماءُ الْحَدِيدِ ونحوه أيضاً فول الاَخَر

لَمَّا دَعَانِي السَّمْهَرِئُ أَجَبُّكُ ، بِأَبْيَضَ مِنْ مَا الْحُدِيدِ ضَفِيلِ وَأَمّا فُولُم إِنَّهَا جَوْزنا ذلك لأنتهما أصلان للألوان ويجوز أن يثبتَ للأصل ما لا يثبتُ للفرع قلنا هذا لا يستفيم وذلك لأنّ سائر الألوان إنّما لم يجز أن يُستعمل منها مَا أَفْعَلَهُ وَأَفْعَلُ مِنْهُ لأنّها لازَمَت محالَّها فصارت كَعُضُو أن يُستعمل منها مَا أَفْعَلَهُ وَأَفْعَلُ مِنْهُ لأنّها لازَمَت محالَّها فصارت كَعُضُو من الأعضاء فإذا كان هذا هو العلّة فنفول هذا على أصلكم ألزمُ وذلك لأنكم نفولون أن هذه الألوان لبست بأصل في الوجود على ما نزعمون بل هي متركّبة من البياض والسواد فإذا لم يجز ممّا كان متركّبا منها لمُلازَمت المحلّ فلأن لا يجوز ممّا كان أصلا في الوجود وهو مُلازِمْ المحلّ كان ذلك من طريق الأولى والله أعلم،

۱۷ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّه بجوز تقديمُ خبرِ مَا زَالَ عليها وماكان فى معناها من أخواتها وإليه ذهب أبو اكسن بن كيسانَ وذهب البصريّون ٢٦ إلى أنّه لا يجوز ذلك وإليه ذهب أبو زكريّاء بجبى بن زيادٍ النرّاء من

وكذلك القول في أفعل به في الجَواز والامتناع فإذا ثبت هذا فوجب أن يجوز آسْتعالُ مَا أَفْعَلَهُ من البياض، وأمّا القياس فقالوا إنّها جوزنا ذلك من السواد والبياض دون سائر الألوان لأنهّها أصلاً الألوان ومنهما يَتَركّبُ سائرها من المحهرة والصفرة والمخضرة (60.55) والصهبة والشهبة والكهبة إلى فير ذلك فإذا كانا ها الأصلين الألوان كلّها جاز أن يثبت لها ما لا يثبت لسائر الألوان إذ كانا أصلين لها ومتقدّه بين عليها، وأمّا البصريون فأحجيّوا بأن قالول الدليل على أبّه لا يجوزُ آسْتعالُ مَا أَفْعَلُهُ من البياض والسواد أنّا أجمعنا على أنّه لا يجوزُ آسْتعالُ مَا أَفْعَلُهُ من البياض والسواد أنّا أجمعنا على أنّه لا يجوز أن يُستعمل مهاكان لَوْنًا غيرها من سائر الألوان فكدلك لا يجوز منهما وإنّها قلنا ذلك لأنّه لا يخلو آمتناعُ ذلك إمّا أن يكون أشبه ذلك أو لأنّ هن الأشياء مستفرّة في الشخص لا تكاد تزول فجرَتْ وأسائم والسواد أشبه ذلك أو لأن العلّيين قدرنا وجدنا المُساواة بين البياض والسواد وبين سائر الألوان في علّة الامتناع فينبغي أن لا يجوز فيهما كسائر الألوان، وأمّا الكوفيين أمّا أحْتجاجم بقول الشاعر

فَأَنْتَ أَبِيضِهُمْ

فلا حجّة فيه من وجهيش أحدها أنّه شاذّ فلا يؤخذ به كما أنشد أبو زيد يَّهُولُ ٱكْنَا فَأَبْعَضُ ٱلْمُحْمِ نَاطِقًا \* إِلَى رَبِّنَا صَوْتُ ٱلْحُهَارِ ٱلْيُجَدَّعُ وَيَسْتَغْرَجُ ٱلْيَرْبُوعُ مِنْ نَافِقَائِهِ \* وَمِنْ جُحْرِهِ ذِى ٱلشِّبِحَةِ ٱلْيَتَقَصَّعُ فَأَدخل الألف واللام على الفعل وأجمعنا على أن آسنعال مثل هذا خطأ فأدخل الله في ويسل فكذلك هاهنا وإنّها جاء هـ ذا لضرورة الشعر والضرورة لا يُقاس عليها كما لَو أضطُرَّ إلى قصر المدود على أصلنا وأصلكم أو إلى مدّ المقصور على أصلكم وعلى ذلك سائر الضرورات ولا يدلّ جَوازُه في الضرورة على جَوازِه في غير الضرورة فكذلك هاهنا فسقط الاحتجاج به وهذا هو المجواب عن قول الآخر

أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ بَنِي إِبَاضِ

عظيم لا شيء جعله عظيما لاستحالته وإن كان ذلك بقدّر في غيره تجوازه وعدم أستحالته، وأمّا فول الشاعر

مَا أَفْدَرَ آللهَ أَنْ بُدُّنِي عَلَى شَعَطٍ ، مَنْ دَارُهُ ٱلْحَزْنُ مِمَّنْ دَارُهُ صُولُ فَاتُه وإن كان لنظه لنظ نعجب فالمراد به المُبالَغة في وصف الله تعالى الفدرة كنوله نعالى فَأْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا فجاء بصيغة الأمر وإن لم يكن في الحقيقة أمْرًا لِأَمْنناع ذلك في حق الله تعالى وإن شِئْت قدرته تقديرَ مَا أَعْظُمَ اللهَ على مَا بينًا لحلله أعلمُ ،

## ١٦ مسعلة

ذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز أن يُسْتعمل مَا أَفْعَلَهُ في التعجّب من اللياض والسواد خاصّةً من بين سائر الألوان نحو أن نفول هذا الثوبُ مَا أَبْيضَهُ وهذا الشَّعرُ مَا أَسُودُهُ وذهب البصريون إلى أنّ ذلك لا يجوز فيهما كغيرها من سائر الألوان، أمّا الكوفيون فاحتجّوا بأن قالوا إنّما جوزنا ذلك للنفل والفياس أمّا النفل فقد قال الشاعر

إِذَا الرِّجَالُ شَنَوًا وَالشَّنَدَّ أَكْلُهُمُ . فَأَنْتَ أَنْيَضُهُمْ سِرْبَالَ طَبَّاخِ اللهِ الْمَعْلَمِ وإذا جاز ذلك في أَفْعَلَم جاز في مَا أَفْعَلَه وَأَفْعِلْ بِهِ لاَنْهَما بمنزلة واحدة في هذا الباب وفد فال الشاعر جاربَة في دِرْعِهَا الْفَضْفَاضِ . نُقَطِّعُ الْمُحَدِيثَ بِٱلْإِيمَاضِ جَارِبَةٌ فِي دِرْعِهَا الْفَضْفَاضِ . نُقَطِّعُ الْمُحَدِيثَ بِٱلْإِيمَاضِ

عَارِبِهِ فِي دِرعِهَا الفَصَعَاصِ ، نَفَطِعِ الْحَدِيثُ أَبْبَضُ مِنْ أُخْتِ بَنِي إَبَاض

فنال أبيض وهو أَفْعَلُ من البياض وإذا جار ذلكَ في أَفْعَل من كذا جاز ٢٠ في مَا أَفْعَلَهُ وَأَفْعِلْ بِهِ لأَنْهَها بمنزلةٍ واحدة في هذا الباب ألا نرى أنَّ ما لا يجوز فبه مَا أَفْعَلَهُ لا يجوز فبه أَفْعَلُ من كذا وكذلك بالعكس منه ما جاز فبه مَا أَفْعَلَهُ جاز فيه أَفْعَلُ من كذا فإذا ثبت أنّه بمتنع في كلِّ واحدٍ منهما ٢٥ ما يمتنع في الآخر ويجوز فبه ما يجوز في الآخر دلَّ على أنهما بمنزلةٍ واحدة

التصحيمِ أيضًا في قولهمُ ٱجْتَوَرُولَ وَٱعْتَوَنُوا حَمْلًا على تَجَاوَرُولَ وَنَعَاوَنُوا فكذلك أيضا هاهنا حُمل مَا أَقْوَمَهُ ومَا أَبْبَعَهُ على هَذَا أَقْوَمُ مِنْكَ وَأَبْبُعُ مِنْكَ ومع هذا فلا ينبغى أن تحكموا له بالاسميّة لتصحيحه لأنّ أَفْعِلْ بِهِ قد جاء مُصَحَّحًا وهو فعل كما أنَّ التصحيح في قولهم أَقْوِمْ بِهِ وأَبْدِعْ بِهِ لا يُخرِجه عن كونه فعلا فكذلك التصعيم في مَا أَفْعَلَهُ لا بُخرِجه عن كونه فعلا ، وأمَّا قولهم لوكان التقدير فيه شيء أَحْسَنَ زَيْدًا لَوَجبَ أَن يكون التقدير في قولنا مَا أَعْظُمَ اللَّهَ شَيْءٌ أَعْظُمَ اللَّهَ واللَّهُ نعالى عظيم لا يَجَعْلِ جاعلِ قلنا معنى قولهم شي. أعظم الله أى وَصَفَه بالعَظْمِه كَا يقول الرجل إذاً سمِع الأذان كَبَّرتُ كبيرا وعظَّمتَ عظيما أى وصفتَه بالكِبْرِياء والعَظْمة لا صَّبَّرْتُه كبيرا عظيما فكذلك ١٠ هاهنا ولذلك الشيء ثلاثة معانٍ أحدها أن يعني بالشيء مَن يُعَظِّمُه من عِباده والثَّاني أن يعني بالشيء ما يدلُّ على عَظْمة الله نعالى وتُدْرَنه من مصنوعاته والثالث أن يعني به نفسه أى أنّه عظيم لنفسه لا لشيء جعله عظيما فرقًا بينه وبين خَلْقه، وُحَكِيَ أَنَّ بعض أصحاب أبي العبَّاس محمَّدِ بن بزيدَ المبرّدِ قدِم من البصرة إلى بغداذَ قبل قدوم المبرّد إليهـا فحضر في حلقة أبي العبّاسُ ١٠ أحمدَ بن يحيى ثعلب فسُئل عن هذه المسئلة فأجاب بجواب أهل البصرة وقال التقدير في قولهم مَا أَحْسَنَ زَيدا شي ٤ أَحْسَنَ زِيدًا فقيل له ما تقول في قولنا مَا أَعْظَمَ ٱللهُ فقال شيء أعظمَ اللهَ فأنكروا عليه وقالوا هــــذا لا يجوز لأنَّ الله نعالى عظيم لا يِجَعْلِ جاعلٍ ثمَّ سحبوه من اكلقة وأخرجو فلمَّا قدِم المبرّد إلى بغداذَ أوردول عليه مذا الإِشكال فأجاب بما قدّمنا من الجواب ٢٠ فَبَانَ بذلك قَبِحُ إِنكارِهم عليه وفَسادُ ما ذهبوا إليه، وقيل بَحِتمل أن يكون قولنا شيء أعظمَ اللهَ بمنزلة الإخبار أنّه عظم لا على معنى شي∉ (fol. 54) أعظمه فإنّ الألفاظ الْجَارِيْة عليه سجانَه يجب حَمْلُها على ما يليق بصفاته أَلَا ترى أنّ عَسَى ولَعَلَّ فيها طرف من الشكُّ ولا يُحمِل في حمَّه سجانه على الشكُّ وكذلك الامتحان يُعمل منّا على معان تستميل في حقّه سبحانه إلى غير ذلك ممّا لا . ٢٥ بُحْصَىَ كَثْرَةً فَكَذَلَكَ هاهنا يَكُونِ المراد بقولهم مَا أَعْظَمَ اللهَ الإِخبارِ أنَّه

لجبته على بعض أَنبِيتِهِ حتى بكون ذلك عِلَّة مانعةً له من الصرف فكذلك النعل بَبْعُد من الأَسَمُ لِمُغَالَفَته له في البناء هـــــذا مِع أنَّ لفظه لفظ الأمر والأمرُ بخنصٌ به النعل فأمًا ما جا. من الأسماء مضمَّنًا معنى الأمر نحو صَهْ ومَّهُ وما أَشه ذلك فإنَّه أُفيم مِنامَ الأفعال وهي الأصل في الأمر وإنَّما • فعلوا ذلك نوخًا للاختصار إئلاً منتفر إلى إظهار ضمير التثنية والجمع والنا نبك الذي يظهر في النعل نحو أَسْكُنَا وَأَسْكُنُوا وَإَسْكُنْنَ وما أَشْبُهُ ذلك، وأمَّا قولم الدليل على أنَّه آسمُ تصحيحُ عبنه في مَا أَقُومَهُ ومَا أَبْيَعَهُ قِلنا التصحيح حصل له من حبث حصل له النصغير وذلك يَعْمِله على باب أَفْعَل الذي للمُفاضَلَة فَصُحِيمٍ كَمَا صُعِيمٍ من حبث أنَّه غلب عليه شِبه الأسماء بأن ١٠ أَلْزِم طريقة ولحنة والشِبْه الغالب على الشيء لا يُخْرِجُه عن أصله ألَّا ترى أنَّ الأسماء التي لا ننصرُف لمَّا غلب عليها شِبه الفعلَ مُنعت انجرَّ والتنوين كما مُنعهما النعلُ ولم تخرج بشبهها للفعل أن تكونَ آسمًا فكذلك هامنا نصحيم العين في نحو مَا أَنْوَمَهُ وَأَبْبَعَهُ لا يُخْرِجُه عن أن يكون فعلا على أنّ الصحيَّمة غيرُ مستنكر في كلامهم فإنَّه قد جاءت أفعالٌ متصرَّفة مصحَّعة في نحو ١٠ قولهم أَغْيَلَتِ المَرْأَةُ وَأَغْيَمَتِ ٱلساء وَاسْتَنْوَقَ الْجَمَل وَاسْتَتْبَسَتِ الشاة وَٱسْۡتَعۡوَدَ بَسۡتَعُودُ قال الله نعالى اِسۡتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ وقال نعالى أَلَمْ نَسْتَعْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وف دَ قَرَا الْحَسْنِ البصريُّ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزْبَنَتْ (fol. 53) على وزن أَفْعَلَتْ ونحو فولهم اسْنَصْوَبَتْ وَأَجْوَدَتْ وَأَطْيَبَتْ وَأَطْوَلَتْ فال الشاعر

را صَدَدتِ وَأَطْوَلْتِ الصَّدُودَ وَفَلَّمَا ، وِصَالٌ عَلَى طُولِ الصَّدُودِ بَدُومُ وإذا جاء النصحيح في هذه الأفعال المنصرّفة تنبيهًا على الأصل مع بُعْدِها عن الاسم فا ظنّك بالنعل المجامد الذي لا بتصرّف فإن قالول التصحيح في هذه الأفعال إنّها جاء على طربق الشذوذ ونصحيح أَفْعَل في التعبّب قياس مُطَرِد قلنا قد جاء التصحيح في النعل المنصرّف على غير طربق الشذوذ وذلك نحو قلنا قد جاء التصحيح في النعل المنصرّف على غير طربق الشذوذ وذلك نحو من تصحيح حَوِلَ وعَورً وصَبِدَ حملًا على آعْورً قَاحْولٌ قَاصْبَدٌ وكذلك جاء

هذا الفعل في الإضار وَجْهًا وإحدا جاز أن يدخُلَه النصغير دونهما والثالث أَنَّ لَيْسَ وعَسَى لا مصدرَ لها من لفظهما فتنزَّل اللفظ بهما منزلة اللفظ به والتصغير هاهنا في الحقيقة للمصدر فإذا لم يكن لها مصدر من لفظهما بطل نصغيرها بخلاف فعل التعبُّب فإنّ له مصدرًا من لفظه نحو الحُسْن والمكلاحة ه وإن لم يَكُن جاريًا عليه على ما يَقْنَضِيهِ القياسِ فقام نصغيره مقــامَ نصغير مصدره فبَانَ الفَرْق بينهما والرابع أنّ لَيْسَ وعَسَى لا نظيرَ لها من الأساء يُحْمَلان عليه كما حُمل مَا أَفْعَلَهُ على أَفْعَل الذي للمُفاضَلَة فيُحمَل مَا أَحْسَنَهُمْ عَلَى قولهُم هُوَ أَحْسَنُهُمْ فَبَانَ الفرق بينهما ، فإن قالول هذا يبطُل بنِعْمَ وبِيّْسَ فإنَّهُما للْمُبالَغَة في المدح والذمّ كما أنَّ النَّعَبُّبَ موضوعٌ للمُبالَغَة وَإِنَّهُما لا ١٠ ينصرّفان ومع هذا فلا يجوز نصغيرُها قلنا هذا الإلزام على مذهبكم أَلْزَم لأنّهما عندكمُ أسمان كأفْعَل في التعجّب فهلا جاز فيهما التصغير كما جاز فيه فإن قلتم أُنّ ذلك لم يُسْمَعُ من العرب قلناكما قلتم ثمّ فرقنا بينهما وذلك أنَّهما وإن كانا لا يتصرّفان فهما أَشْبَهُ منه بالأفعال المتصرّفة وذلك من ثلاثة أوجه أحدها ٱنِّصال الضمير بهما على حدِّ ٱنِّصالِهِ (٢٥٠. ٥٥) بالفعل المنصرّف ١٠ نحو قولهم رِنعْما رجَايْن ونِعْمُوا رِجَالاً والثانى ٱنَّصال تاء التأنبث الساكنة بهما نحو نِعْمَتِ ٱلْمَرْأَةُ وبِئِسَتِ ٱلْجَارِيَــةُ والثالث أَنَّهما بَرفعان الظاهــرَ والمضمر كالفعل المتصرَّف فلمَّا قَرُبَا مَن الفعل المتصرِّف هذا الفُرْبَ بَعُدًا من الاسم فلهذا لم يجز تصغيرها بخلافِ فعل التعجّب على ما بيّنًا، وأمَّا مِثالُ أَفْعِلْ بِهِ فإنَّما لم يجز تصغيره لأنَّه لا نظيرَ له في الأسماء إلاّ أَصْبِع وهي لغة ردِيئة ٢٠ في إِصْبَع وَفيها سبع لغات فُصْحاهنّ إِصْبَع بكسر الهمزة وَفَتْح الباء ثمّ أُصْبَع بضمٌ الهمزة وفتح الباء ثمَّ أَصْبَع بفتح الهمزة والباء ثمَّ أُصْبُع بضمَّ الهمزة والباء ثمَّ إِصْبِع بَكَسَرُ الْهَمْزَةُ وَإِلْبَاءُ ثُمَّ أَصْبِعٍ فِنْتِحَ الْهَمْزَةُ وَكُسَرِ السَّاءُ ثُمَّ أُصِبُوع وإذا لم يكن له في كلامهم نظيرٌ سِوَى هذا الحرف في الغة ردِيئة باعده ذلكَ من الاسم فلم يجز فيه النصغير أَلاَ ترى أنّ وزن الفعل الذي يَغلِب عليه أو ٢٥ يَخُصُّه أحدُ الأسباب المانعة من الصرف فإذا كان الاسم يقرُب من النعل

بها فكذلك هذا النصغير لا أعْتداد به، والوجه الثاني إنَّها دخله التصغير حَمْلًا على ماب أفْعَل الذي للمُفاصَّلَة لِأَشْتِراك اللفظَّيْن في التفضيل والمُبالَّغَة أَلاَ ترى أَنْكَ نَفُولَ مَا أَحْسَنَ زَبْدًا لِمَنْ بَلْغِ الْغَايَةِ فِي الْحُسْنِ كَمَا نَفُولَ زَبْدٌ أَحْسَنُ النُّومِ فَنَجِمع بينه وبينهم في أصل اكحسن ونفضَّله عليهم فلوجودِ هذه ه المُشابَّهَ بينهُما جَازِ ما أُحَبِّسنَ زَبْدًا وما أُمَيِّلْجَ غِرْلاَنَا كَا نَفُولَ عَلْمَانُكُ أُحَبْسِنُ الغِلْمان وغِزْلانُك أُمَنِيخُ الغِزْلانِ ولهذه الهُشابَهَة حملوا أَفْعَلُ منك وهو أَفْعَلُ النَّوْمِ عَلَى قُولِهُمْ مَا أَنْعَلَهُ فَجَازِ فَيْهِما مَا جَازِ فِيهِ وَإَمْنَتِعَ مِنهِما مَا ٱمُّتنع مِنه أَلَا نرى أَنَّكَ لَا نَنُولَ هُوَ أَعْرَجُ مِنْكَ وَلَا أَعْرَجُ الْفَوْمِ لِأَنَّكَ لَا نَنُولِ مَا أَعْرَجَهُ وننول هو أَقْبَتُهُ عَرَجًا مِنْكَ وهو أَقْبَحُ النَّوْمِ عَرَجًا كما ننول مَا أَقْبَعَة ١٠ عَرَجَهُ وَكَذَلَكَ لَا نَنُولَ هُو أَحْسَنُ مِنْكَ حَسْنًا فَنُؤَكِّنُهِ بَذَكُرِ المصدر لأنَّك لا نَعُولَ مَا أَحْسَنَ زَبْدًا حُسْنًا (601.51) فأمَّا فولهم أَكَمُّ كَجاجِةً من المُخْنَفَسَا • وما أشبهه فمنصوب على التمبيز، والوجه الثالث إنَّما دخله النصغير لأنَّه أَلزم طرينة وإحدة فأشبه بذلك الأسماء فدخله بعض أحكامها وحمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لا يُخْرجه عن أصله ألاّ نرى أنّ آسم الناعل محمول ١٠ على النعل في العمل ولم يَخْرُجُ بذلك عن كونِهِ ٱسمًا وكذلك النعل المضارع محمول على الاسم فى الإعراب ولم يَغْرُجُ بذالك عرب كونــه فعلا فكذلكَ تصغيرُهم فعلَ التعجّب تشبيهًا بالاسم لا بُغْرِجُه عن كونه فعلاً، وأمَّا ما ذكروه من لَيْسَ وعَسَى فالكلام عليه من أربعة أوجه أحدها أنَّ لَيْسَ وعَسَى وإن كانا فد أَشْبَهَا فعلَ النعجّب في سلب النصرّف فإنّهما فد فَارَفَاه من وجهَّيْن ٠٠ أحدها أنَّهما يرفعان الظاهر والمضيركا ترفعهما الأفعال المنصرَّفة فبعدا عن يْشَبُه الاسم وَأَنْعَل في النعجّب إنّما برفع المضمر دون الظاهر ففرُب من الاسم اكجامد فلهذا دخله النصغير دونهما وإلثاني أنّ لَيْسَ وعَسَى وُصِلًا بضائس المَنكَلِّمِين والمخاطَبِين والغائِبين نحو لَسْتَ ولَسْنُمْ ولَبْسُول وعَسَبْتَ وعَسَبْتُمْ وعَسَلْ كَمَا نَنَّصِل بالأفعال المنصرَّفة وَأَفْعَل في التعبُّب ٱلْزِم ضميرَ الغَيْبة لا غَيْرُ فلمَّا ٢٠ نصرّف لَبْسَ وعَسَى في الانِّصال بضائر الأنعال الماضية هذا النصرّف وأَلْزم

كقول الشاعر

وَكُلُّ أَنَاسِ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ \* دُوَيْبِيَةٌ نَصْفَرُ مِنْهَا ٱلْأَنَامِلُ يريد الموت ولا داهية أعظمُ من الموت والتمدّح كقول الحُباب بن المنذزيوم السفيفة أنّا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ فَإِنه يتناول الاسم لفظًا ومعنى والتصغير اللاحق فعل التعجّب إنّها يتناوله لفظًا لا معنى من حيث كان متوجها إلى المصدر وإنّها رفضوا ذِكْرَ المصدر هاهنا لأنّ النعل إذا أزيل عن التصرّف لا يُوكّد بذكر المصدر (وأداه) لأنّه خرج عن مذهب المفعال فلما رفضوا المصدر وأثروا نصغيره صغروا النعل لفظا ووجّهوا التصغير إلى المصدر وجاز تصغير المصدر بتصغير فعله لأنّ الفعل يقوم في الذكر مقام المصدر وجاز تصغير المصدر بتصغير فعله لأنّ الفعل يقوم في الذكر مقام المصدر وجاز تصغير المهدر بغالم يعود الضمير إلى المصدر بذكر فعله وإن الم يجز له ذكر قال الله نعالى وَلا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِهَا آتَاهُمُ ٱلللهُ مِنْ كُذَبَ كَانَ شَرًا لَهُ أَى كان الكِذْبُ شرّا له ومنه قول عليه ومنه قولم مَنْ كَذَبَ كَانَ شَرًا لَهُ أَى كان الكِذْبُ شرّا له ومنه قول الشاعر

النا الله الله الله وهذا كثير في كلامهم فكما أنّه بجوز أن يعود الضير بريد جرى إلى السُفه وهذا كثير في كلامهم فكما أنّه بجوز أن يعود الضير إلى المصدر وإن لم يجز له ذكر استغناء بذكر فعله فكذلك بجوز أن يتوجّه التصغير اللاحق لنظ الفعل إلى مصدره وإن لم يجز له ذكر ونظير هذا إضافتهم أسماء الزمان إلى الفعل نحو قوله نعالى هذا بوم بننع الصّادِقِينَ صِدْفُهُم وإن كانت الاضافة إلى الأفعال غير جائزة وإنّها جاز ذلك لأنّ المقصود بالإضافة إلى الفعل مصدره من حيث كان ذكر الفعل بقوم مقام ذكر مصدره فالتقدير فيه هذا بَوْم نَفْع الصادِقِينَ صِدْفَهم وإنّها خصّوا أسماء الزمان بهذه الإضافة ليه النامان والفعل من المُناسَبة من حيث انّفقاً في كونهها عَرَضَيْن وأنّ الزمان حركات الفلك كما أنّ الفعل حركة الفاعل وكما أنّ هذه الإضافة الفظيّة الزمان حركات الفلك كما أنّ الفعل حركة الفاعل وكما أنّ هذه الإضافة لا اعْتِدادَ

والاستفهامُ أستخبار لا يَجتمل الصدق والكذب فلا يصحّ أن يكون أصلا له، وأمَّا نولم أنَّهُ يُنِيَ لنضمُّه معنى حرف النعجَّب وإن لم يَنْطَقُ به فكذلك نفول كان بجب أن يُوضَعَ له حرفٌ كما (٢٥١. ٤٥١) وُرِضعَ لغيره من المعانى ولكن لمّا لم ينعلوا ذلك ضهّنوا مَا معنى حرفه فبنوها كما ضمّنوا ما الاستفهاميّة يمعنى ه الهمزة وضَّمنوا ما الشرطيَّة معنى إن التي وُضِعت للشرط وبنوها وإن لم بكن للكلمة التي بعدها تعلَّق بالبناء فكذلك ما بعد ما التعجّبيَّة لا بكون له تعلُّقٌ بالبناء فَبَانَ بذلك فَسادُ أعتراضهم وأنَّه إنَّما فُتح لأنَّ فعل ماضي على ما بينًا، وأمَّا الجوابُ عن كلمات الكوفيِّين أمَّا قولم الدائيل على أنَّه أسم أنَّه لا ينصرَّف قلنا عدم تصرُّفه لا يدلُّ على أنَّه أسم فإنَّا ، أجمعْنا على أنّ لَبْسَ وعَسَى نِعْلان ومع هذا فإنّهما لا لتصرّفان وإنّما لم بَنَصَرَّفْ فعل النعجِّب لوجيَيْن أحدها أنهم لمَّا لم يضعول للنعجِّب حرفا بدلَّ علبه جعلول له صبغةً لا نختلف اِنكون إمارةً للمعني الذي أرادوه وأنَّه مضمَّنْ معنَى ليس في أصله وَالثاني وهو الصحيم إنَّما لم ينصرَّفُ لأنَّ المضارع يَحْمُول زِمَانَيْن الحال والاستفيال والتعبُّبُ إنَّمَا بكون ممًّا هو موجود مشاهَّد ١٥ وفد يتعبَّب من الماضي ولا بكون النعبِّب ممَّا لم بكن فكرهوا أن يستعملوا لفظا بجنمل الاستقبال لِئَلاَّ بصير البفين شكًّا، وأمَّا فولهم ما أَمْلُحَ مَا يَخْرُجُ هَٰذَا الغُلاَمُ ومَا أَطْوَلَ مَا بَكُونُ هَٰذَا فلا بِفال ذلك حتَّى بُرَى فيه عَفِيَّاتُهُ ذلك فدَّلْكَ ما رأبتَ في وفيكَ على ما بكون بعد ذلك فكأنَّكٍ فد شاهَدنَّهُ مَوْجُودا ولمَّا كرِهوا أسنعال المضارع كانول لاستعال أسم الفاعل ٢٠ أَكْرَةَ لأنَّه لا يختصّ زمانا يعينه فلهذا منعوه من النصرَّف وعدم النصرَّف لا بدلَّ على أنَّه أسم كما قلنا في لَيْسَ وعَسَى ، وأمَّا فولهم أنَّه بُصَغَّرُ والتصغير من خصائص الأسماء فنقول المجواب عن هذا من ثلاثة أوجه أحدها أنّ التصغير في هذا النعل لبس على حدّ التصغير في الأسماء فانّ التصغير على أختلاف ضُروبه من التحفير كفولك رُجِّيل والنَّفليل كقولك دُرَّيْهمات والتفريب كقولك ١٠ قُبَيْل المَغْرِب والنعطَّف كنوله صلَّى الله عليه وسلَّم أُصَّعِّما بِي أُصَبُّعَا بِي والنعظيم

فى معرفة وإنَّها عمل فى نكرة وإكخلاف ما وقع فى أنَّ أَفْعَل نعمل فى النكرة وإنّها وقع اكخلاف فى أنّها تعمل فى المعرفة وأمَّا قول الاَخَر أجَشَّ الصَّهِــلاَ

فالوجه جرّ الصهيل إلاّ أنّه نصبه على التشبيه بالمفعول أو على زيادة الألف ه وإللام على ما قدَّمنا ثمَّ لو سلَّمنا لكم صحَّةً ما ٱدَّعَيْتُموه في هــنه الأبيات وَأَجْرَيْناها في ذلك مجرى مَا أَحْسَنَ الرجلَ فهل يُمْكِنكُم أَن نُوجِدُونا أَفْعَل ُوصِفا نصب آسمًا مُضْمَرا أو عَلَما أو ٱسمًا من أساء الإشارة وإذ لم يُمْكِنْ ذلك و وجدنا أَفْعَل في ٰالتعجّب تعملَ في جميع أنواع المعارف النصب دلّ على بُطْلان ما ذهبتم إليه من دعوى الاسميّة، ومنهم من تمسّك بأن فال ١٠ الدليل على أنَّه فعلُ ماضٍ أنَّا وجدناه مفتوحَ الآخِرِ ولولا أنَّه فعل ماضٍ لم يكن لِبنائِهِ على الفتح وَجْهُ ۖ لَأَنَّه لوكان ٱسمَّا لَّأَرْتفع لِكُونه خبرا لماكان عَلى كِلاَ المذهبَيْن فلمَّا لزمِ الفَّخُ آخِرَه دلَّ على أنَّه فعل ماضٍ، إعترضوا على هذا من وجهَيْن أَحدَهَا أَنَّهم قالول ما ٱحْتَجْجِتُم به من فَتْح آخِرِه ليس فيه حَيَّةُ لأَنَّ التَّعَيُّب أَصله الاستفهام فَفَخُولَ آخِرَ أَفْعَل فِي التَّعَيِّب وَنَصبول زيدا ١٠ فَرْقًا بين الاستنهام والتعمِّب وَالثَانِي أنهُّم قالول إنَّما فَتِحَ آخِرُ أَفْعَل في التعمِّب لأنَّه مبنَّى لنِضُّنِهِ معنى حرف التعبُّب لأنَّ التعبُّب كان يجب أن يكون له حرف كَغيرِهِ مِن الاستنهام والشرط والنَّفي والنَّهي والتمنِّي والترحَّى والتَّعْريف والنِدا والعَطْف والتشبيه والاستثناء إلى غير ذلك إلا أنبَّم لمَّا لم يُنْطِقوا بجرف التعجّب وضّمّنول معناه هذا الكلام أسنحق البناء ونظيرُ هـــذا أسماء ٢٠ الإشارة فإنَّها بُنيت لنضُّمها معنى حرفُ الإشارة وإن لم يُنْطَقُ به فكذلك هاهنا، وما أعترضوا به ليس بصحيح أمَّا قولهم أنَّ التعجب أصله الاستفهام ففتحوا آخِرِ أَفْعَل في التعجّب للفَرْق بين الاستفهام والتعجّب فُمُجرَّدُ دعوّے لا يقوم عليها دليل إلاّ بوحي وتنزيل ليس إلى ذلك سبيل مع أنّه ظاهرُ النّسادِ والتعليل لأنَّ التِفريقَ بين المعانى لا تُوجِبْ إزالةَ الإعرابُ عن وجهه في ٢٠ موضع ما فكذلك هاهنا ولأنّ التعبُّب إخبـار يَعتـمِل الصدق والكذب

فنصب الرِقاب بالشُعْر وهو جمع أَشْعَر ولا خلافَ أَنَّ انجمعَ في باب العمل أَضْعَفُ مِن وَاحِدِهِ لأَنَّ النعل لا يُجمع أَضْعَفُ مِن وَاحِدِهِ لأَنَّ النعل لا يُجمع وإذا نعُد عن مُشابَهَة النعل مع بُعْن وإذا نعُد عن مُشابَهَة النعل بعُد عن العمل وإذا عمل جمع أَفْعَل مع بُعْن عن العمل فالواحد أَوْلى أَن يعمل وقال الآخَر

وَنَا خُذْ بَعْدَهُ بِذِنَابٍ عَبْشٍ . أَجَبَّ الظَّهْرَ لَبْسَ لَهُ سَنَامُ
 ننصب الظَهْرَ بأَجَبَّ وَفَالَ الآخَرِ

وَلَقَدْ أَغْتَدِى وَمَا صَفَعَ الدّبِكُ عَلَى أَدْهَمِ أَجَشِ الصَّهِيلاَ فنصب الصَهِلَ بأَجَنُ فبطل مَا آدَّعَيْنہوہ، ومَا آعَترضول ب ليس بصحيمٍ أمّا بيت انحرث بن ظالم

الشُعْرِ آلرِّ فَابَــا

فند رُوى الشُعْرَى رِفَابًا حَكَى ذلك سيبويه عن أبي المخطّاب عن بعض العرب أنهم يُنشِدون البيت كذلك على أنّا وإن لم نُنكِرْ صحّة ما رَوَيْهموه فلا حُجَّة لكم فيه لأنّه من باب الحَسنُ الوجه والمحسانُ الوُجوة وقد فالوا الحَسنُ الوَجْه بنَصْبِ الوجه نشيها بالضاربُ الرجل كا فالوا الضاربُ الرجل بالحجر نشيبها بالحسنِ الوجه وقد ذهب بعض البصريّين إلى زيادة الألف واللام فيه فلمّا كان في نقدير التنكير جاز نصبه على النمييز فَبَانَ أنّ ما عارضتم به ليس بشيء ، وأمّا قول النابغة

أَجَبُ ٱلظَّهْ رَ

بَنَتْجِهِما فقد رُوى أَجَبِ الظَّهْرِ بجَرُها ورُوى أَجَبَّ اَلظَّهْرُ برفع الظهر لأنّه واعلى والتقدير فيه عدنا أجب الظهر منه وعندكم الألف واللام قامَنا مَقامَ الضمير العائد فلا حجَّة لكم في هذا البيت والجرّ فيهما هو القياس وإن صحّت روابة النصب فيكون على النشبيه بالمنعول على ما بيّنا في البيت الأوّل (١٥٥٠، 4٥٥) لا على نقدير زيادة الألف واللام ونصبه على التمييز على ما ذهبتم إليه ولئن سلّمنا على قول بعض البصريّين وهو الجواب عن جميع ما احتجَجْتم به ولئن سلّمنا على قول بعض البلم فيه زائدة فهو عندكم نكرة فإذن ما عمل

الفعل لنفى آخرِه من الكسر لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورا وإذا كانها قد منعوه من كسرة الإعراب لِفقلها وهى غير لازمة فَلِأَنْ ينعوه من كسرة البناء وهى لإزمة كان ذلك من طريق الأولى فلمّا منعوه من الكسر أدخلها هذه النون لتكون الكسرة عليها فلولم يكن أفعل في التعبّب فعلا وإلا لَما دخلت عليه نون الوقاية كدخولها على سائر الأفعال، اعترضها على هذا بأن قالها نون الوقاية قد دخلت على الاسم في نحوقد في وقطني أى حسبى قال الشاعر

إِمْتَلَاً اَكْتُوْنُ وَقَالَ قَطْنِي \* مَهْلاً رُوَيْدًا قَدْ مَلَاْتَ بَطْنِي وَلا يدلّ ذلك على الفعليّة فكذلك هاهنا وما أعترضوا فيه ليس بصحيح لأنّ اقدْنِي وقَطْنِي من الشاذّ الذي لا يُعرَّج عليه فهو في الشذوذ بمنزلة مِنِي وعَنِي وانّها حسن دخول هنه النون على قَدْ وقطْ لأنّك تقول قَدْكُ من كذا وقطْك من كذا أي أكْتَفِ به فتأمر بهما كما تأمر بالفعل فلذلك حسن دخول هنه النون عليها على أنّهم قد (61 .60) قالول قطي وقدي من غير نون كما قالول قطي وقدي من غير نون كما قالول قطني وقدي من غير

ولا خلاف أنه لا يجوز أن يقال ما أكري بحذف النون كما يقال ما أكرمني ولا خلاف أنه لا يجوز أن يقال ما أكري بحذف النون كما يقال ما أكرمني كما يقال قد ني وقدي فلما لم يجز ذلك بان الفرق بينها ، ومنهم من نمسك بأن قال الدايل على أن أفيكل في التعبّب فعل أنه ينصب المهارف والنكرات وأفعل إذا كان أسمًا لا ينصب إلا النكرات خاصة على التمبيز نحو قولك وريد أكبر منك سنًا وأكبر منك علمًا ولو قلت زيد أكبر منك السنّ أو أكبر منك العالم لم يجز ولها جاز أن يقال ما أكبر السن له وما أكبر العالم الم أكبر العن له وما أكبر العالم الم المنا العرب قد أعبلته في المعرفة على المعرفة على المعرفة بن ظالم المحرث بن ظالم المناه وقد وجدنا العرب قد أعبلته في المعرفة قال المحرث بن ظالم المحرث بن طالم المحرث بن ظالم المحرث بن طالم المحرث المحرث المحرث المحرث بن طالم المحرث 
فَمَا قَوْمِي بِنَعْلَمَةَ بْنِ بَكْرٍ \* وَلاَ بِفَزَارَةَ ٱلشُّعْرِ ٱلرِّقَابَا

ومنهم من نمسّك بأن قال الدليل على أنّه آسم أنّه يدخله النصغير والنصغير من خصائص الأسماء قال الشاعر

بَا مَا أُمِّلِعَ غِزْلاَنًا شَدَنَّ آنَا . مِنْ هَاوْلَيَّايْكُنَّ ٱلضَّال وَٱلسَّمْر فأُسَلِحَ نصغيرُ أَمْلَحَ وفد جا ۚ ذاك كثيرًا في الشعر وسعةِ الكلامِ قالول ولا ه يجوز أن بنال أنَّ فعل النعجِّب لزم طرينةً وإحدة وضارع الاسمّ فلحنه النصغير لأنَّا نَوْلُ هَذَا يَنْتَفُضُ بِلَّبْسَ وعَسَى فَإِنَّهَا لَزْمَا طَرِيْقَةٌ وَاحْدَةٌ وَمَعَ هَذَا لَا يجوز نصغيرها وأبلغ من هذا النفض وأوكد مثال أَفْعِلْ بِهِ في التعبُّب فإنَّه فعل لزم طريقة وإحدة ومع هذا فإنّه (601.46) لا مجوز تصغيره، ومنهم من نمسُّك بأن قال الدليل على أنَّه أسم أنَّه نصِحٌ عبنه نحو مَا أَفُوَمَهُ ومَا أَبْبَعَهُ . كَمَا نَصِحَ العَبَنَ فِي الاسم فِي نحو هذا أَنْوَمُ مِنْكَ وَأَبْبُعُ مِنْكَ وَلُو أَنَّهُ فَعَلَ كَمَا رعمَمْ لَوَجَبَ أَن نُعَلُّ عِينه بَقَلْيِها أَلْنَاكَما قُلبت من الفعل في نحو قَامَ وَبَاعَ وأَقَامَ وأَبَاعَ في فولهم أَبَعْتُ الشيُّ إذا عرضتُه للبَّيْع وإذا كان قد أُجْرِيَ مجرى الأسماء في النصحيم مع ما دخله من انجمود والنصغير وجب أن يكونَ سَمًّا، والذي يدلُّ على أنَّه لبس بفعلٍ وأنَّه لبس التقدير فيه شَيْءٌ أَحْسَنَ ١٥ زبدًا فولم مَا أَعْظَمَ اللهُ ولوكان النقدير فيه مــا زعمتم لَوَجب أن يكون التقدير شيء أعظم الله وإلله نعالى عظيم لا يجَعْل جاعل وقال الشاعر مَا أَنْدَرَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِى عَلَى شَحَطٍ . مَنْ دَارُهُ اَكْخَرْنُ مِمَّنْ دَارُهُ صُولُ ولوكان الأمركا زعمتم لَوَجب أن يكون النفدير فيه شيء أَفْدَرَ ٱللهَ وإللهُ نعالى فادر لا يَجَعُل جاعلٍ، وأمَّا البصربُّونَ فأَخَجُّوا بأن فالول الدليل على . ، أنَّه فعل أنَّه إذا وصل بياء الضمير دخلت عليه نون الوقاية نحو ما أَحْسَنَنِي عِنْدَكَ وَمَا أَطْرَفَنِي فِي عَبْنِكَ وَمَا أَعْلَمَنِي فِي ظَنِّكَ وَنُونَ الْوَفَابَةُ إِنَّمَا ندخل على الفعل لا على الاسم ألاَ نرى أنَّك نفول في الفعل أَرْشَدَيْن وأَسْعَدَىٰ في وَأَبْعَدَنِى وَلَا تَنُولَ فَى الاسم مُرْشِدُنِى وَلَا مُسْعِدُنِى فَأَمَّا فُولُه وَلَيْسَ حَامِلَنِي إِلاَّ أَبْنَ حَمَّال

٥٠ فمن الشاذَّ الذي لا بُلْتَفَتُ إليه ولًا بُقَاسُ عليه وإنَّما دخلت هذه النون على

وَهَزَّتِ ٱلرِّبُحِ ٱلنَّدَى حِينَ فَطَرْ ﴿ لَوْ عُصْرَ مِنْهَا ٱلْبَانُ وَٱلْمِسْكُ ٱنْعَصَرْ أَراد عُصِرَ وَقَالَ الاَخَر

رُجْمَ بِهِ ٱلشَّيْطَانُ مِنْ هَوَائِــهِ

أراد رُجِمَ وقال الآخر

وَنُفْخُوا فِي مَدَائِنِهِمْ فَطَارُى

أراد ونُغُفوا، ومَن قال نِعم بكسر النون والعين كسر النون إنباعا لكسرة العين كفراءة زيد بن علي وانحسن البصرى ورؤبة أخمد لله بكسر الدال إنباعا لكسرة اللام وكفراءة إبرهيم بن أبي عَبْلَة أَخَمْدُ لُلّهِ بضم اللام إنباعا لضمة الدال كقولهم في مِنْين بكسر الميم إنباعا لكسرة التاء وكفولهم أيضا المعين بضم التاء إنباعا لضمة الميم، ومن قال نِعم بكسر النون والسكون العين نقل كسرة العين من نعم بفخ النون وكسر العين إلى النون وعليها أكثرُ القرّاء فلمّا جاز فيها هنه الأربع اللغات دلّ على أنّ أصلها نعم على وزن فعل من الاسم والفعل وعبنه حرف وزن فعل لأن كل ما كان على وزن فعل من الاسم والفعل وعبنه حرف من حروف المحلق فإنّه يجوز فيه أربع لغات فالاسم نحو فخذ و فخذ و فِخذ و فِخذ طافعل نعو قد شَهِد وشِهد وشِهد وشِهد على ما بيّنًا في نعم وإذا شبت أنّ الاصل في نِعم كانتِ الياء في نعيم الرَجُلُ إشباعا فلا يكون فيه دليل على الاسمية فدلّ على أنّهما فعلان لا أسمان وإلله أعلم،

#### ١٥ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أن أَفْعَلَ في التعبُّب نحو مَا أَحْسَنَ زَيْدًا السم ويدهب البصريون إلى أن أَفْعَلَ ماض وإليه ذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائي من الكوفيين، أمّا الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه اسم أنّه جامد لا يَنَصَرَّفُ ولوكان فعلا لَوَجَبَ أن يَنَصَرَّفَ لأن النصرُّف من حصائص الأفعال فلمّا لم ينصرَّفْ وكان جامدا وجب أن يُلْحَقَ بالأسماء،

يَسْهُعُ وَلاَ بُبْصِرُ وَفَالَ نَعَالَى فَى مُوضِعِ آخَرَ وَبَا قَوْمٍ مَا لَى آدْعُوكُمْ إِلَى النَّبُوةِ وَيَدْعُونِنِي اللَّي النَّارِ إلى غير ذلك من المواضع فأذا كثر مجيئ الخبر والاستنهام كثرة الأمر والنهى فقد تكافأا فى الكثرة فلا مزيّة لأحدها عن الآخر، وأمّا فولم أنّه لا بحسن أفتران الزمان بهما فلا يقال نِعْمَ الرَجُلُ أَمْسِ ولا يُسْ الغُلامُ غَدًا ولا بجوز نصرُّفُهما فنقول إنّها آمبَنَعا مِن اقترانهما بالزمان الماضى وما جا النصرُّف لأنّ ينعم موضوع لغابة المدح ويئس موضوع لغابة الذمّ مجعل دلالنها مفصورة على الآنَ لأنك إنّها تَمدح وتَذُمُّ بَنَعْ، وأمّا فولم أنّه قد جا عن العرب نَعِيمَ الرَجُلُ فَهذا ممّا يَنفِر د بروايته بنقع، وأم وفي رواية شاذّة ولئِنْ صحّتْ فلبس فيها حجّة لأنّ ينعم أصله نع على وزن فعل بكسر العين فأشبع الكسرة فنشأت الباء كما قال الشاعر نعم على وزن فعل بكسر العين فأشبع الكسرة فنشأت الباء كما قال الشاعر نقى بَدَاهَا أَعْصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ ه نَفَى الدَّرَاهِمِ ثَنْقَادُ الصَّبَارِيفِ

أراد الدَرَاهِمِ والصَبَارِفِ والَّذِي بَدُلُ على أن أصلُ يَعْمَ نَعْمَ أَنَّهُ بَجُوزُ فيها أربع لغات نَعِمَ بننج النون وكسر العين على الأصل ونَعْمَ بننج النون وسكون العين أن العين ويَعْمَ بكسر النون والعين ويَعْمَ بكسر النون وسكون العين فمن قال نَعْمَ بننج النون وكسر العين أنى بها على الأصل كقراءة آبن عامر وحمزة والكيسائي والأعمشِ وخلف فَنَعِمًا بننج النون وكسر العين وكما قال طَرَقَةُ

مَا أَقَلَّتُ قَدَمَ ۗ نَاعِلَهَا م نَعِمَ ٱلسَّاعُونَ فِي ٱلْأَمْرِ ٱلْمُبِرْ

ُفَانْ أَهْجُهُ يَضْجَرُ كَمَا َضَجْرَ بَازِلٌ . مِنَ ٱلْأَدْم ِ دَبْرَتْ صَفْحَنَاهُ وَغَارِبُهُ الْرَادِ ضَّحِرَ وَدَبِرَتْ فَحْذَف وَقَالَ الْآخَر (6). (6)

اَذَا هَدَرَتْ شَقَاشِنُهُ وَنَشْبَتْ . لَهُ اَلْأَظْفَارُ نُوْكَ لَهُ اَلْهُــدَارُ أراد نَشِبت ونُرِكَ وفال الآخَر وهو أبو النَجْم مُتَّجَهَا نَضْحٌ مِنَ الطَّلُّ ِسَحَــرْ

بتقدير حذف المنادى قال الشاعر

يَّا لَعْنَهُ اللهِ وَالْأَقْوَامِ كُلِّهِمُ \* وَالصَّاكِمِيْنَ عَلَى سِمْعَانَ مِنْ جَارِ أراد يَا هُوُّلَاءَ لَعْنَهُ اللهِ على سِمْعَانَ وقال الآخَر

ْ يَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى أَهْلِ ٱلرَّقَمْ ﴿ أَهْلِ ٱلْحَمِيرِ فَٱلْوَقِيرِ فَالْخُذُمْ ۗ

° وقال الآخَر

يَا لَعَنَ ٱللهُ بَنِي ٱلْسِعْلَاتِ \* عَمْرُو بْنَ مَيْمُونٍ شِرَارَ ٱلنَّاتِ أَراد بالنَاتِ النَاسِ فحوّلِ السين تاء وقال الآخر

يَا قَانَلَ ٱللهُ صِبْيَانًا تَجِيء بِهمْ \* أَمُّ الهُنَيْبِرِ مِنْ زَنْدٍ لَهَا وَارِى وهي جملةٌ خبريّة فدلّ على أنّه لا قَرْقَ في ذلك بين الجملة الأمريّة والخبريّة ١٠ فؤجب أن يكون المنادى محذوفا في قولهر يَا نِعْمَ الْمَوْلَى وِيَا نَعْمَ النَّصِيرُ والذي يدلُّ على فسادِ ما ذهبول إليه أنَّا أَجِمعْنا على أنَّ الجُمَل لا تُنادِّي وَأَجَمَعْنا عَلَى أَنَّ نِعْمَ الرَجُلُ جَمَلَةٌ وإن وقع اكخلاف في نِعْمَ هل هي ٱسمُ أو فعلُ وإذا آمتنع للإجماع قولنا يَا زَيْدُ مَنْطَلِقٌ فَكَذَلَكَ بَجْبِ أَن يَتَدَعَ يَا نِعْمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى تقديرِ حدفِ المنادَى على ما بيِّنًا، وأمَّا قولهم أنَّ النَّداءَ ١٠ لا يكاد ينفكٌ عن الأمر أَو ما جرى مجراه ولذلك لا يكاد يُوجَد في كتاب الله تعالى نداء ينفكُ عن أمرٍ أو نهي قلنا لا نسلَّم بل يكثُر مجيء الخبر والاستفهام مع (44) النداء كَثْرَةَ الأمرَ والنهى وأمَّا اكخبر فقــد قال الله نعالى يَا عِبَادِي لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْهُ ۚ يَحْزَنُونَ وقال نعالى في موضع آخَرَ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَهُسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ وقال نعالى فى موضعٍ ٢٠ آخَرَ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَبْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوْكَبًا وقال نعالى في موضع ٟ آخَرَ يَا أَبَتِ هَذَا نَأْ وِبِلُ رُؤْيَاىَ مِنْ قَبْلُ وقال تعالى في موضع آخَرَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وقال نعالى في موضع آخَرَ بَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَاءُ إِلَى آللهِ إلى غيرِ ذلك من المواضع وأمَّا الاستنهامُ فقد قال الله تعالى يَا أَيُّهَــا ٱلنَّبِّي لِمَ نُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ وقال نعالى في موضع ٟ آخَرَ بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٥٠ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ نَفْعُلُونَ وقال في موضع آخَرَ يَا أَبَتِ لِمَ نَعْبُدُ مَا لاَ

داخلةً على غيره ننديرا في قوله

مَا لَكَ عِنْدِى غَيْرُ مَهُمْ وَحَجَرْ . وَغَيْرُ كَبْدَاء شَدِيدَةِ ٱلْوَنَــرْ جَادَتْ يَكَفَى كَانَ مِنْ أَرْمَى ٱلْبَشَرْ

أى بكنًى رجل كان من أرمى البشر نحَذَف الموصوف الذى هو رَجُل وأقام الجملة منامَه نُوفعت الإضافة إلى النعل لنظا وإن كانت داخلة على غيره نقدبرا فكذلك هاهما دخل حرف انجر على النعل لنظا وإن كان داخلا على غيره نقدبرا ونحو هذا من الاتساع مجيى انجملة الاستفهامية وصفًا في نحو قوله

جَاهِ فِي نِصَبْحِ هَلْ رَأَيْتَ ٱلذِّيثُتِ فَطْ

ا فتوله هَلْ (١٥ ـ١٥) رَأْيْتَ الذِيْبَ قَطْ جَمَلة آستنهاميّة في موضع وصف لضّيْع فإن كانت لا بحدمل صدفا ولا كذبا ولكنّه كأنّه فال جا. ول بضيج يقول من رأه هل رأبت الذئب قط فايّه يُشْبِهه ونحو ذلك أيضا من الاتّساع مجي. انجملة الأمريّة حالاً في قوله

بِنْسَ مَقَامُ الشَّيْخِ الْمُرِسْ الْمُرِسْ ، إِمَّا عَلَى فَعْوِ وَإِمَّا اَقْعَلْسِسْ الرَاد بِسْ مَقَامُ الشَّيْخِ الْمُرِسْ الْمُرِسْ الْمُرِسْ ذَمِّ مَقَامًا بِقَالَ لَه ذَلَك فِيهِ وَأَمْرِسْ أَعِدِ الْحَبَلِ إِلَى مُوضِعه مِن البَكرة وإنّها جاء ت هذه الأشياء في غير أما كَنها لسعة اللغة وحسن ذلك ما ذكرناه مِن إضار الغول فدل على أن ما نمسكوا به من دخول حرف الحجر عليهما ليس بحجّة بُستند إليها ولا يُعتمد عليها، وأمّا فولم أن العرب نغول يَا نِعْمَ المَوْلَى ويًا نِعْمَ النّويكِرُ فنقول النقور بالندا، محذوف للولم به والتقدير فيه يَا الله نعْمَ المَوْلَى ونِعْمَ النّوبِكُ لونْمَ بن النعل الأمرى والحجري في آمنناع في أن المنادى إنّها بقدّر محذوفا إذا وَلَى حرف النداء فعلَ أمرِ فليس بصحيح لأنّه لا فَرْقَ بين النعل الأمرى والمخبري في آمنناع في النداء ألّه والذي بدلّ على أنه لا فَرْقَ بينها مجيء المجلة المخبرية بعد حرف النداء الله والذي بدلّ على أنه لا فَرْقَ بينها مجيء المجلة الأمريّة بعد حرف النداء الله ما لذا منقدير حذف المنادے كا نجيء المجلة الأمريّة بعد حرف النداء الله منقدير حذف المنادے كا نجيء المجلة الأمريّة بعد حرف النداء الله منقدير حذف المنادے كا نجيء المجلة الأمريّة بعد حرف النداء المناد، بنقدير حذف المنادے كا نجيء المجلة الأمريّة بعد حرف النداء المناد، بنقدير حذف المنادے كا نجيء المجلة الأمريّة بعد حرف النداء المحاد منقدير حذف المناد كا نجيء المجلة الأمريّة بعد حرف النداء المناد الله المناد الم

ولوكان الأمركما زعمتم لوجب أن يُعكمَ لنَامَ بالاسميّة لدخول الباء عليه وإذا لم (fol. 42) بجز أن يُعْكمَ له بالاسميّة لتقدير اكحكاية فكذلك هاهنا لا يجوز أن يُعْكمَ لنعْمَ وبِئسَ بالاسميّة لدخول حرف انجرّ عليها لتقدير الحكاية والتقدير في قولك

# أَلَسْتُ بِنِعْمَ ٱلْجَارُ

أَلْسَتُ بِجَارٍ مَقُولٍ فِيهِ نِعْمَ الْجَارُ وَكَذَلْكَ الْتَقَدَّيْرِ فَى قُولِ بَعْضَ الْعَرْبِ يْعُمَّ السَّيْرُ عَلَى بِئُسَ العَيْرُ وكذلك التقدير في قول الآخَرَ وَإِنهِ مَا هِي بِنِعْمَ المَوْلُودَةُ كَالِلهِ مَا هِيَ بِمَوْلُودةٍ مَقُولٍ فيها نِعْمَ المَوْلُودَةُ وَكَذَلَكَ أَيْضًا التقديرُ في البيت الذي ذكرناه وَاللهِ مَا لَيْلِي بليلٍ مَقُولٍ فيه نَامَ صَاحِبُهُ إلاّ أنَّم ١٠ حذفول منها الموصوف وأقاموا الصفة مَفامَهُ كَفُولُهُ نَعالَى أَنْ ِ ٱعْمَلْ سَابِغَاتٍ أَى دُرُوعًا سَا بِغَاتٍ وَكَقُولُه تَعَالَى وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ أَى الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ فصار التقدير فيها أَلَستُ بهَقُولٍ فيه نِعمَ الجَارُ ونِعْمَ السَّيْرُ على مَقُولِ َفيه بِئْسَ العَيْرُ ومَا هِيَ بمقُولِ فيها يَغْمَ المَوْلُودَةُ ومَا لَيْلَى بمَقُولِ فيه نَامَ صَاحِبُهُ مُ حذفول الصفة التي هَي مَقُول وأقاموا الحكيَّ بها مفامَها لأنَّ الفول نُجْذَفُ كَثيرًا ١٠كَمَا يُذْكُرُ كَثيرًا قال الله نعالى وَالَّذِينَ اتَّخَذُول مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرَّ بُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى أَى يَقُولُونَ مَا نَعْبُدُهُمْ وقال نعالى ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعُرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّجُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْنَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءً رَحَمْةً وَعِلْمًا أَى يَفُولُونَ رَبَّنَا وَقَالَ نَعَالَى وَٱلْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْمٍ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَى يَفُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قال نعالى ٢٠ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمَ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلْ مِنَّا أَى يَفُولانِ رَبَّنَا وَقَالَ نَعَالَى فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُمُ ۚ أَكَفَرْنُمْ بَعْدَ إِيمَا نِكُمْ أَى يُقَالَ لَهُمْ أَكَفَرْتُمْ وقال نعالى فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ أَى يَقُولُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ وهذا في كلام الله نعالى وكلام العرب كثير جِدًّا فلمَّا كثر حذفُه كثرةَ ذكره حذفوا الصفة التي هي مقُول فدخل حرف انجرّ على الفعل لفظا وإن كان ٠٠ داخلًا على غيره تقديراكما دخلتِ الإِضافة على الفعل لفظا وإن كانت

الدَرَا مِنْ وَالدَّنَا بِبُرُ وَكُونُوعِ الإِنسَانِ عَلَى النَّاسِ فَالَ اللهُ تَعَالَى لَقَدْ خَاَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم آراد النَاسَ وإذا كان المراد بالمَرْأَةِ اسْتغراق الجس فلا خلافَ أنَّ أسماء الاجناس والجموع يجوز تذكيرُ أفعالها وتأنيثُها فلهذا المعنى حذف ناء التأنيث من حذفها من يغم المَرْأَةُ وإذا كانوا قد ه حذفوها في حال السعة من فعل المؤنَّث الحنيقيِّ من قولهم حَضَرَ القاضيَّ البُّوْمَ آمْرًأَهُ فلا بَبْعُد أن يجذِنوها من فعل المؤنَّث الواقع على انجنس وقد فالعل مَا فعَد إلاّ المَرْأَةُ ومَا فَامَ إلاّ الحَارِيَةُ فحذفعل نامّ التأنيث البَّنَّةَ ولم نَاْتِ مُثْبَنَةً إِلَّا فِي ضرورة فإن فالول إنَّها َحُذفت ناء التأنيث هاهنا تَنْبيهًا على المعنى لأنّ النفدير مَا نعَد أحدٌ إلاّ المرْأَةُ ومَا فَامَ أحدٌ إلاّ الجَارَيَّةُ ١٠ فلنا هذا مسلَّمٌ و لكنِّ اللَّفظ بدلُّ على أنَّ المرأةَ وإنجاريَّةَ غيرُ بدلٍ من أَحَّدٍ وإن كان المعنى بدلّ على أنَّهما بدلٌ كما أنَّ اللفظ بدَّلُ على أَنَّ شَحْمًا في نُولَكَ نَنَنَّأَ الكَبْشُ شَمْمًا غَبرُ فاعلِ وإن كان المعنى بدلّ على أنَّه فاعلٌ فكما أنَّم حذفول ناء التأنيث من قولم مَّا فعَد إلاَّ المَرْأَةُ نَيْبِهَا على المعنى فكذلك حذفوها من قولم يَعْمَ المَرْأَةُ تنبيهًا على أنَّ الاسم يراد بـ المجنس، ومنهم ١٠ من نمسَّك بأن قال الدليل على أنَّهما فعلان ماضِيَان أنَّهما مبنيَّان على الفخ ولوكانا أسَيْن لَمَاكان لبنائِيمِا وجه إذ لا عَلَّةِ هاهنا نوجِب بنا ها وهذا نمسُّكُ بأستصحاب اكحال وهو من أضعف الأدِلَّة والمُعنمَد عليه ما فدَّمناه، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيِّين أمَّا قولهم الدليل على أنَّهما آسمان دخولُ حرف الجرّ عليها في فوله

أُلَسْتُ بِنِعْمَ ٱلْجَارِ

وفولُ بعضِ العرب نِعْمَ السَبْرُ عَلَى بِئْسَ العَبْرُ وفول الآخَر وَاللهِ مَا هِيَ بِنِعْمَ الْمَوْلُودَةُ فنفول دخولُ حرف انجرّ عليهما ليس لهم فيه حجّةٌ لأنّ انحكاية فيه معدّدة وحرف انجرّ بدخل مع نندير انحكاية على ما لا شُبْهَةَ في فعليّنه فال الراجز

ا وَاللَّهِ مَا لَبْلِي بِنَامَ صَاحِبُ ، وَلَا نُعَا لِطِ اللَّبَانِ جَانِبُ ،

مع المذكّر دلّ على الفرق بينها، والوجه الآخر أنّ التاء اللاحفة للفعل نكون ساكنةً وهذه التاء التي نلحق هذين الحرفين تكون منحرِّكةً فَبَانَ الفرق بينها، وأمّا لآت فلا نسلّم أنّ التاء مزيدة فيها بل هي كلمة على حيالها وإن سلّمنا أنّ التاء مزيدة فيها فالمحواب من أربعة أوجه وجهان ذكرناها في مربّت ونُمّت ووجهان نذكرها الآن أحدها أنّ الكسائيّ كان بقف عليها بالهاء فاحتج بأنّه سأل أبا فقعس الأسدئ عنها فقال وَلاه فإذًا لا يكون بمنزلة التاء في ربّت ونُمّت ولا بمنزلة التاء في نعمت ويئست ، والوجه الناني أن تكون التاء في لربّت ومنم متصلة بحين لا بلاكذلك ذكره أبو عُبيد القاسم بن سكلهم وحكى أنهم يزيدون التاء على حين وأوان والآن فيقولون القاسم بن سكلهم وحكى أنهم يزيدون التاء على حين كذا وأوان والآن فيقولون وقال الشاعر وهو أبو وَجْزَة السَعْديّ

الْعَاطِفُونَ تَحِينَ مَا مِنْ عَاطِفٍ \* وَٱلْمُطْعِمُونَ زَمَانَ أَيْنَ المُطْعِمُ وَالْمُطْعِمُ وَالْمُطْعِم

طَّلَبُوا صُلْحَنَا وَلاَ تَأْوَانٍ \* فَأَجَبْنَا أَنْ لَبْسَ حِينَ بَقَاء ١٠ وقال الاَخَر.

نَوِّلِي قَبْلَ يَوْمِ نَأْلِي جُهَانَا \* وَصِلِينَا كَهَا زَعَمْتِ نَلاَنَا وَأَحْجٌ بَجِدَيْثِ أَبِن عُمَرَ حَبْن ذَكْرِ لَرَجِل مَناقَبَ عَثَانَ فَقَالَ لَه إِذْهَبْ بِهَا نَلْاَنَ إِلَى أَصْحَابِكَ وَاحْجٌ بَانَّه وَجَدَها (601. 41) مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمامُ تَحِينَ فَدل على ما قلناه ، وقولهم أن التاء لا نلزَم نِعْمَ وبِئْسَ بَقَالُ له الإمامُ تَحِينَ فَدل على ما قلناه ، وقولهم أن التاء لا نلزَم في فيه شَطْر العرب إذا وقع المؤنَّث بعدها فليس بصحيح لأن التاء تلزَمهما في لغة شَطْر العرب كا تلزَم في قام ولا فَرْقَ عندهم بين نِعْهَتِ ٱلْمَرْأَةُ وقَامَتِ ٱلْمَرْأَةُ وإنّها جاز عند الذين قاليل نِعْمَ المَرْأَةُ ولم يجز عندهم قام المَرْأَةُ لأنّ المُرْأَةُ في قولهم نعْمَ المَرْأَةُ هِنْدُ واقعة على المجنس كقولهم الرَجُلُ أَفْضَلُ مِن المَرْأَةِ أَى جنسُ نعْمَ الرَجُلُ أَفْضَلُ مِن المَرْأَةِ أي جنسُ النِسَاء وكقولهم أهالكَ النَاسَ الدِينَارُ والدِرْهُ أي

عَمْرُو فدلٌ على أنبُها فعلان، ومنهم من نسك بأن فال الدليل على أنبُها فعلان آنصالُهما بنا. التأبيث الساكنة التي لا يقلبها أحدٌ من العرب في الوقف ها كا فلبوها في نحو رَحْمَة وسَنَة وشَجَرَة وذلك قولم يعمّتِ المَرْأَةُ وسُسَتِ آلْجَارِبَةُ لأنّ هنه النا. مجنص بها الفعل الماضى لا يتعدّاه فلا يجوز الحكم بأسميّة ما أنّصَلَتْ به، إعترضوا على هذا بأن فالوا فولكم أنّ هنه المتا مختص بها الفعل لبس بصحيح لأنّه قد أنّصَلَتْ بالمحرف في فولم رُبّت وثُمّت ولاتَتَ في فولم رُبّت وثُمّت ولاتَتَ في فولم أربّت وثمّت

مَاوِئَ بَلْ رُنَّنَهَا غَارَةٍ . شَعْوَاء كَالَّلْدْعَــَةِ بِالْمِبِسَمِ وَقَالَ الْآخَر (٢٠١. ٩٥)

النافه المحرف بُيطِل ما آدَّعَبْهوه من آخرافهُن لِأَيْدِبنَا مَنَادِيلُ فَعَافُها بالحرف بُيطِل ما آدَّعَبْهوه من آخنصاص النعل بها وإذا بطل الاختصاص جاز أن نكون نِعْم وبِنْسَ آسَبْن لِحقَنْها هنه التاء كما لِحقت رُبَّت ونُبَّت هذا على أن يَعْم وبِنْسَ لا نلزَمها النا، بوقوع المؤنّث بعدها كما نلزَم الانعال ألا نرى أن قوالك قام المَرْأَةُ وقعد الجَارِبَةُ لا بجوز في سعة الكلام بخلاف قولك يعْم المَرْأةُ وبنْسَ الجَارِبَةُ فابّه حسن في سعة الكلام فَبَانَ النرق بينها وهذا الاعتراض الذي ذكروه ساقط وأمّا الناء التي في آنسَت ونُبَّت ونُبَّت وان كانت للتأنيث إلاّ أنها ليست الناء التي في يعبَّت وشَسَتْ والدليل على ذلك من وجهيئن أحدها أنّ الناء في يعبَّت المَرْأةُ ويَنْسَتِ آلْجَارِبَة لِحِنْت النعل لتأنيث الاسم الذي آسند إليه النعل المَمْن وليسَت في رُبَّت ونُبَّت لِعاني المَرْأةُ لتأنيث العرف لا لتأنيث الله النعل ولانا في رُبَّت وبُنَّت لله جوز أن تُنْبَت مع المذكر كما لا يجوز أن تُنْبَت مع المذكر الما الذي أنبَت الناء في رُبَّت وبُسَتْ المَرْأَدُ وبِنْسَتْ المَا جاز أن تُنْبَت مع المذكر كما لا يجوز أن تُنْبَت مع المذكر على فولك يَعْمَتِ الرَجُلُ وبِنْسَتِ العُلامُ فلمًا جاز أن تُنْبَت مع المذكر كما لا يجوز أن تُنْبَت الناء في وبُتَ فولك يَعْمَتِ الرَجُلُ وبِنْسَتِ العُلامُ فلمًا جاز أن تُنْبَت مع المذكر أن تُنْبَت الناء في وبُتَ العَالَ أَوْل وبُتَت الناء في وبُتَت الناء في فولك يَعْمَتِ الرَجُلُ وبِنْسَتِ الغُلامُ فلمًا جاز أن تُنْبَت مع المذكر أن تُنْبَت الناء في وبُتَت

أراد يَا هَٰذَا ٱسْهَعْ وقال الآخَر

وَقَالَتْ أَلَا يَا ٱسْمَعْ نَعِظْكَ بِخُطَّةٍ \* فَقُلْتُ سَمِيعًا فَٱنْطِقِي فَأَصِيبِي أراد وَقَالَتْ بَا هَذَا ٱسْمَعْ فحذف المنادى لدلالةِ حرف النداء عليه وإنّما آخنص هذا (fol. 39) التقدير بفعل الأمر دون الخبر لأنّ المنادى مخاطّبُ • وللمأمور مخاطَبٌ فحذفول الأوّل من المخاطَبين آكتفاء بالثاني عنه وإذاكان هذا المنادى إنَّما يُقدَّر محذوفا فيما إذا وَلَى حرفُ النداء فعلَ أمرِ فلا خلافَ أَنّ رِنعْمَ ٱلْمُوْلَى خبر فيجب أن لا يُقدّر المنادى فيه محذوفا بدلّ عليه أنّ النداء لا يَكادُ ينغكٌ عن الأمر أو ما جرى مجراه من الطلب والنهى ولذلك لا يكاد يُوجَد في كتاب الله تعالى نداع ينفكُّ عن أمرِ أونهي ولهذا لمَّا جاء ١٠ بعده الخَبر في قوله نعالى بَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلْ شَفعهَ الأمر في قوله فَا سْنَمِعُوا لَهُ فَلَمَّا كَانَ النَّدَاءَ لَا يَكَادُ يَنْفُكُ عَنْ الأَمْرُ وَهَا جُمْلَتَا خِطَابٍ جَازِ أَن يُحْذَفَ المنادى من انجملة الأمولى وليس كذلك بَا رِنعْمَ المَوْلَى وَنِغْمَ النَّصِيرُ لأنّ يِعْمَ خبر فلا مجوز أن يُقدّر المنادى فيه محذوفا، ومنهم من تمسُّك بأن قال الدليل على أنَّهما ليسا بفعلَيْن أنَّه لا يحسُن ٱقتران الزمان بهما كسائر ١٠ الأفعال أَلاَ نرى أنَّك لا تقول نِعْمَ الرَّجُلُ أَمْسِ ولا نِعْمَ الرَّجُلُ غَدًا وَكذلك أيضا لا تقول بئِسَ الرَجُلُ أَمْس ولا بِئْسَ الرَجُلُ غَدًا فلمَّا لم يَحْسُنِ ٱقتران الزمان بهما عُلِمَ أنَّهما ليسا بنعاَيْن، ومنهم من نمسَّك بأن قال الدَّليل على أنَّهما ليسا بفعاَيْن أنَّهما غيرُ منصرِّ فَيْن لأنّ النصرُّف من خصائص الأفعال فلمَّا لم يَتَصَرَّفَا دلَّ على أنَّهما ليسا بفعلَيْن، ومنهم من نمسَّك بأن قال الدليل ٢٠ على أنَّهما ليسا بفعلَيْن أنَّه قد جاء عن العرب نَعِيمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وليس في أَمْهَاتَهُ الأَفْعَالَ فَعَيلَ البَّنَّةَ فَدلٌ عَلَى أنَّهُما ٱسهان وليسا بفعلَين، وَأَمَّا البصريُّون فأحمَّتِوا بأن قالوا الدليل على أنّهما فعلان أنّصالُ الضمير المرفوع بهما على حدِّ أَيِّصاله بالنعل المتصرّف فإنّه قد جاء عن العرب أنّهم قالوا نِعْمَا رَجُلَينِ وِنِعْمُوا رِجَالًا وحكى ذلك الكِسائيّ وقد رفعا مع ذلك المظهر في ٥٠ُ نحو نِعْمَ الرَجُلُ وبِئْسَ الغُلَامُ وللمضمر في نحو نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ وبِئْسَ غُلاَمًا

المحقض ودخولُ حرفِ المحقض بدلَ على أنهما آسمان لأنه من خصائص الأسما ، ومنهم من نمسك بأن فال الدليل على أنهما آسمان أنّ العرب نقول بَا يعْمَ المَوْلَى وَبَا يَعْمَ النّصِيرُ فَيدا هُمْ يَعْمَ بدلّ على الاسميّة لأنّ النداء من خصائص الاسما، ولو خان فعلا لَمَا تَوجَّه نحوه الندا، قالوا ولا يجوز أن بنال أنّ المقصود بالندا، محذوف للعِلْم به والتقدير فيه با الله يَعْمَ المَوْلَى وَيَعْمَ النّصِيرُ أَنْتَ فَحُذُف المنادَى لدلالة حرف الندا، عليه كما حُذف حرف الندا، لدلالة المنادَى عليه لأبًا نقول المجواب عن هذا أنّ المنادَى إنّما يُقدَّر محذوفا إذا وَلَى حرف النداء فعلَ أمر وما جرى مجراه كقراء ة الكِسائيّ وأبي جعفر المدنيّ وبعقوبَ المحضريّ وأبي عبد الرحمن الدلكميّ والمحسن البصريّ وحُمَيْدِ المُورِ أَلَّ بَا الشَّهُدُولِ اللّهِ أراد بَا هَوْلاَء الشَّهُدُولِ وَكَا قال اللّهُمُولَ وحُمَيْدٍ . الأعرج ألّا بَا الشَّهُدُولِ اللّهِ أراد بَا هَوْلاَء الشَّهُدُولِ وكا قال الأخطَل

أَلَا بَا ٱسْلَمِی بَا هِنْدُ هِنْدَ بَنِی بَدْرِ . وَإِنْ كَانَ حَبَّانًا عِدَّی آخِرَ ٱلدَّهْرِ وَقَالَ الآخَر وهو ذو الرُمَّةِ

أَلَا بَا ٱسْلَمِي بَا دَارَ مَيْ عَلَى ٱلْبِلَى . وَلَا زَالَ مُنْهَلَّا بِجَرْعَا بُكِ ٱلْفَطْرُ وَفَالَ الاَخَر وهو المُرَقِّش

ألا بَا ٱسْلَمِي لاَصَرْمَ لِي ٱلْبَوْمَ فَاطِهَا . وَلاَ أَبَدًا .مَا دَامَ وَصْلُكِ دَائِهَا وَاللهَ وَاللهَ اللهَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَالل

أَلاَ بَا ٱسْلَمِى قَبْلَ ٱلْفِرَاقِ ظَعِينَا . تَخَيَّةَ مَنْ أَمْسَى إِلَيْكِ حَزِينَا وَفَالَ الآخَر وهو الكُمَيْنِ

لاَ با اَسْلَمِی بَا نِرْبَ أَسْمَاء مِنْ نِرْبِ ، أَلاَ بَا اَسْلَمِی حُبِیّبِ عَنِّی وَعَنْ صَعْبِی ٢٠ وفال الاَخَر وهو العَجّاج

يًا دَارَ سُلْمَى با ٱسْلَمِى ثُمَّ ٱسْلَمِى . بِسَمْسَمِ وَعَنْ بَمِينِ سَمْسَمَ وقال الآخر

٢٢ أَمَّلُمَ يَا ٱسْمَعْ بَآبُنَ كُلِّ خَلِيغَةٍ ، وَبَا سَائِسَ ٱلدُّنْبَا وَيَا جَبَلَ الأَرْضِ

واً سنغنى بذكر خبر الآخر عن ذكر خبر الأوّل، وقال الفرزدق الني ضَمِنْتُ لِمَنْ أَنَا نِي مَا جَنَى \* قَأَبَى فَكُنْتُ وَكَانَ غَبْرَ غَدُورِ فَاسَتغنى بخبر الثانى عن الأوّل والشواهد على هذا النحو كثيرة فدلٌ على جَواز الإضار هاهنا قبل الذكر لأن ما بعن بنسّره، وإذا جاز الإضار مع عدم تقدّم ذكر المُظهّر لدلالة اكحال عليه كما قال تعالى حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحُجَابِ بعنى الشّمس وإن لم يجر َ لها ذكر وكما قال تعالى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ يعنى الشّرس وإن الم الشاعر

عَلَى مِثْلِمًا أَمْضِى إِذَا قَالَ صَاحِبِي \* أَلَا لَيْتَنِي أَفْدِيكَ مِنْهَا وَأَفْتَدِى بعنى النَّلاة وإن لم يجر لها ذكر لدلالة اكحال فَلاَّن يجوز هاهنا الإضار اقبل الذكر لشريطة التفسير ودلالة اللفظ كان ذلك من طريق الأوْلَى ثمّ إن كان هذا ممتنعا فينبغى أن لا يجوز عندكم ولا خلاف بين جميع المخوبين أن لا يجوز عندكم ولا خلاف بين جميع المخوبين أنه جائز إلاَّ فيما لا يُعَدُّ خلافا فدلَّ على فشادِ ما ذكرتموه (60.38) وإلله أعلمُ،

### ١٤ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أن يغم وبئس أسمان مبتدان وذهب البصريون الله أنهما فعلان ماضيان لا ينصرفان وإليه ذهب على بن حمزة الكسائي من الكوفيين، أمّا الكوفيون فاحتجّوا بأن قالوا الدليل على أنهما أسمان دخول حرف الخفض عليهما فإنّه قد جاء عن العرب أنّها تقول ما زَيْد ينِعْمَ الرَجُلِ قال حسّان بن ثابت

أَلَسْتُ بِنِعْمَ ٱلْجَارُ يُولَفُ بَيْتُ ﴿ أَخَا قِلَةٍ أَوْ مُعْدِمَ ٱلْمَالِ مُصْرِمَا وَحُكَى عِن بَعْصِ فُصَعَاء العرب أَنّه قال نِعْمَ ٱلسَّيْرُ عَلَى بِئْسَ ٱلْعَيْرُ وحكى أبو بكر بن الأنباريّ عن أبي العبّاس أحمد بن يجيي بن تَعْلَبَ عن سَلَمَةَ عَنِ الغبّا عَنِ العبّاس عَنِ الغبّا له نِعْمَ المَوْلُودَةُ مَوْلُودَتُكَ فقال عن العبّاء و بِرّها سَرِقَة فأدخلوا عليها حرف و إرّها سَرِقَة فأدخلوا عليها حرف

وَلٰكِتَمَا أَمْنَى لِتَعْدِيهِ مُوْثَلِي ، وَقَدْ بُدْرِكُ ٱلْعَجْدَ ٱلْمُؤثَّلَ أَمْنَالِيهِ ، فَلْهِذَا أَعْلُ الْمُؤثَّلُ أَمْنَالِيهِ ، فَلْهَذَا أَعْلُ الْأَوْلِ وَلَمْ بُغْمِلِ النّانى ، وأمّا فول الآخَر

وَفَدْ نَغْنَى بَهَا وَنَرَى عُصُورًا . بِهَا نَفْتَدْنَكَ ٱلْخُرُدَ ٱلْخِيدَالَا

فننول إنَّها أعمل الأوّل مراعاةً لحركة الرّوِيّ فإنّ الفصيلةَ منصوب وإعمال الأوّل جائز فأسنَعمل الجائز لِيَخْلُصَ من عبب الفافية ولا خِلاف فى الجّواز وإنَّها الخلاف فى الأولى وكذلك أيضا قول الآخَر

## سَمِعْتُ بِبَيْنِيمْ نَعَبَ الغُرَابَا

ا بدلّ على المجواز وهو معارض بأمناله ، وأمّا قولهم أنّ النعل الأوّل سابق فوجب إعاله للعنابة به قلنا هم وإن كانوا يعنون بالابتداء الا أنهم يعنون بالمُقارَبة والمجوار أكثر على ما بيّنًا فى دليلنا، وأمّا قولهم وأو أعمّانا الثانى لأدّى إلى الإضار قبل الذّكر قلنا إنّها جوّزنا هاهنا الإضار قبل الذيكر لأنّ ما بعن بُنيسره لأنتم قد يستغنون ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان فى ما الملفوظ دلالة على المحذوف لعلم المخاطب قال الله نعالى وَاتّحًا فيظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْخُولَاتِ فلم يُعْمِلِ الآخِر فيما أعمل فيه وَالْخُولَاتِ فلم يُعْمِلِ الآخِر فيما أعمل فيه الأول وقال الله تعالى أنّ الله يمن الله المخاطب أنّ النانى قد دخل فى حكم الأول وقال الله تعالى أنّ الله يمن الهُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فاستغنى بذكر خبر الثانى لعلم المخاطب أنّ الثانى قد دخل فى ذلك خبر الأول عن ذكر خبر الثانى لعلم المخاطب أنّ الثانى قد دخل فى ذلك خبر الأول عن ذكر خبر الثانى لعلم المخاطب أنّ الثانى قد دخل فى ذلك خبر الأول عن ذكر خبر الثانى لعلم المخاطب أنّ الثانى قد دخل فى ذلك عن أل ضَابِي " النُمْرُجُونَى" وَالله صَابِي " النُمْرُجُونَى" وَالله صَابِي " النَّوْرَاتِ الله عَلَى المُؤْلِقُونَ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله الهَلْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى الهُ عَلَى الهُ الهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلْ

فَمَنْ بَكُ أَمْسَ بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ ، فَإِنِّى وَقَبَّـَار بِهَـَّا لَغَــرِيبُ فأسنغنى بذكر خبر الآخِر عن خبر الأوّل، وقال دِرْهم بن زيد الأنصاريّ تَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا ، عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَافٍتُ

وقال الآخَر وهو رجل من باهلة ر

وَلَقَدُ أَرَى نَغْنَى بِهِ سَيْفَانَةُ \* نُصْبِي اَكْمَلِمَ وَمِثْلُهَا أَصْبَاهُ وقال الآخَر

قَضَى كُلُّ ذِى دَيْنِ فَوَفَّى غَرِيمَهُ \* وَعَزَّهُ مَطُولٌ مُعَنَّى غَريمُهَــا ه فأعمل الثاني في هذا البيت في مكانَيْن أحدها وَفِّي ولو أعمل الأوّل لَفال وقًاه والثاني مُعَنَّى ولو أعمل الأوّل آوَجب إِظهارُ الضمير بعــد مُعَنَّى فيقول وعَزَّةُ مَهْطُولٌ مُعَنَّى هُوَ غَرِيهُهَا وتقديره وعَزَّةُ ممطولٌ غَريبُها مُعَنَّى هُوَ لأنَّه قد جرى على عزّة وهو فعل الغريم فقد جرى على غير من هو اــه وأسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له وجب إظهارُ الضمير فيه فلمَّا لم يُظْهِرُ . الضمير دلّ على أنّه قد أعمل الثانى إلَّا أنَّهم يقولون على هذا يجوز أن يكون قد أعمل الأوّل ولم يُظْهِر الضمير وذلك جائز عندنا وقد بيّنًا فسادَ ذلك في آسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له مُسْنَقْصًى في موضعه، وأمَّــا الْقِياسَ فَهُو أَنَّ الْفَعَلِ الثَّانَى أَقْرَبُ إِلَى الاسم من الفَعَلِ الأَوِّلِ وليس في إعاله دون الأوِّل نَقْضُ معنَّى فكان إعاله أَوْلى أَلَا نرى أنَّهم قالول خَشَّنْتُ ١٠ بِصَدْرِهِ وَصَدْرِ زَبْدٍ فَيَخْتَارُون إعالَ الباء في المعطوف ولا يَخْتَارُون إعال الفعل فيه لأنَّها أقربُ إليه منه وليس في إعالها نَقْضُ معنَّى فكان إعالها أَوْلَى والذي يدلُّ على أنَّ للقُرْبِ أَنْرا أنَّه قد حملهمُ القربُ والْجِوارُحتَّى قالوا جُعْرُ ضَبِّ خَرِبٍ فأَجْرِهِ خَرِب على ضبّ وهو في الحقيقة صفةُ للجُحر لأنّ الضبُّ لا يُوصَف بالخَراب فهاهنا أَوْلى ، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيَّين ٢٠ أمَّا قول أمرُو القيس

فَلُوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ \* كَفَانِى وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ ٱلْهَالِ فنقول إنّها أَعمل الأوّل منها مُراعاةً للمعنى لأنّه لو أعمل الثانى لكان الكلام متناقضا وذلك من وجهيْن أحدها أنّه لو أعمل الثانى لكان التفدير فيه ٢٤ كَفَانَى قَلَيْلٌ وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلًا مَنَ المَالَ وَهَذَا مَنَاقَضَ لأَنّه نُجَبَر تَارَةً بأَنّ سَعْيَه فَرَدٌ عَلَى الْنُوَّادِ هَوَّى عَبِيدًا . وَسُوئِلَ لَوْ بُبِينُ لَنَا اُلسَوَّالَا وَوَقَدْ نَغْنَى بِهَا وَنَرَى عُصُورًا . بِهَا يَغْنَدْنَنَا الْمُخُرُدَ الْمُخِدَالَا وَقَدْ نَغْنَى بِهَا وَنَرَى عُصُورًا . بِهَا يَغْنَدْنَنَا الْمُحُرُدَ الْمُخْرُدَ الْمُخْدَلَا ولو أَعمل النعل الثانى لَقال نَقْنَادَنَا الْحُرُدُ الْمُحِذَالُ بالرفع، وقال الآخَر

وَلَمَّا أَنْ نَحَمَّلَ آلُ لَيْلَى . سَمِعْتُ بِبَيْنِهُمْ نَعَبَ ٱلْغُرَابَا

فأعمل الأوّل ولذلك نصب الغرابَ ولو أعمل الثاني لَوّجب أن يُرْفَعَ، وَإُمَّا النياس فهو أنّ النعل الأوّل سابقُ النعل الثاني وهو صائح للعمل كالنعل الثاني اللَّ أنَّه لمَّاكان مَّبْدُوءًا به كان إعاله أَوْلِي لقَوَّةِ الابتداء والعناية به ولهذا لا يجوز إلْغا. ظَنَنْتُ إذا وقعت مبتدأةً نحو طَننْتُ زَيْدًا قائما مجلاف ١٠ ما إذا وقعت متوسَّطةً أو متأخَّرة نحو زَبْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ وزَبْــدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ وكذلك لا بجوز إلْغاء كَانَ إذا وقعت مبتدأةً نحوكًانَ زَيْدٌ قَائمًا مخلاَّفِ ما إذا كانت متوسَّطةً نحو زيدٌ كَانَ فائمٌ فدلَّ على أنَّ الابتداء لـــه أَثْرٌ في نَهْوِيَةِ عَمَلِ النَّعَلِ وَالذِّي وَيِّدِ أَنَّ إعَالَ النَّعَلَ الأَوِّلُ أَوْلَى مَنِ الثَّانَي أَنَّك إذا أعْملتَ الناني أدَّى إلى الإضارُ قبل الذِكر والإضار قبل الذِكر لا يجوز في ١٠ كلامهم. وأمَّا البصريُّون فأحجَّوا بأن فالوا الدليلِ على أنَّ الاختيارَ إعالُ النعل الثاني النتلُ والنباس أمَّا النقل فقد جاء كثيرا قال الله تعالى (٢٥١. ٥٥) آنُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فأعمل النعل الثاني وهو أُفْرِغْ ولو أعمل النعل الْأُوِّل لَفَالَ أُفْرِغُهُ عليه وفال نعالى هَآثُومُ ٱقْرَثُوا كِتَابِّيهٌ فَأَعَمَلِ الثاني وهو أَفْرَوْا ولو أعمل الأوّل لَغال ٱفْرَقُ وجاء في اكحديث وَنَخْلَعُ وَنَثَرُكُ مَنْ يَغْجُرُكَ ٢٠ فأعمل الثاني ولو أعمل الأوّل لأظهر الضمير بدًّا وقال الشاعر وهو الغرزدق وَلِكِنَ ۚ نِصْنًا لَوْ سَبَبْتُ وَسَبِّنِي . بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ مِن مَنَافٍ وَهَاشِمٍ فأعمل الثاني ولو أعمل الأوّل لَغال سَبَبْتُ وسَبُّونِي بَني عبدِ شمسِ بنصبِ بني وإظهار الضير في سَبَّني، وقال طُفيلُ الغَّنُويّ

٢١ وَكُمْنَا مُدَمَّاةً كَأَنَ مُنُونَهَا و جَرَى فَوْفَهَا وَاسْنَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبِ

فى المعنى فينبغى أن بكون منصوبا به كقولهم أكرمت أباك زيدا قلنا هذا فاسد وذلك لأن انتصاب زيد فى قولهم أكرمت أباك زيدا على البدل وجاز أن يكون بدلا لأنه تأخّر عن المبدل منه إذ لا يجوز أن يكون البدل إلا متأخّرا عن المبدل منه وأمّا هاهنا فقد تقدّم زيد على الهاء فلا يجوز أن مكون بدلاً منها (35 .60) لأنه لا يجوز أن يَتقدّم البدل على المبدل منه على أنّا نقول أن العامل فى المبدل منه وأن العامل فى المبدل منه وأن العامل فى المبدل منه على المبدل على المبدل منه وأن العامل فى المبدل منه على خل المبدل منه على المبدل على المبدل على المبدل على المبدل إظهاره فى المبدل كا أظهر فى المبدل منه قال الله تعالى قال الهبدل المن أشتكبرل منه وقال الله تعالى قال المبدل من المبدل كا أظهره فى المبدل من المبدل كا أظهره فى المبدل من المبدل كا أظهره فى المبدل من المناف فى البدل كا أظهره فى المبدل من المناف وقال تعالى وكولاً أن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكثر بالرّحمن ليمويم وقال تعالى وكولاً أن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكثر بالرّحمن ليمويم العامل فى البدل كا أظهره فى المبدل من قوله لمن يكثر بالرّحمن المبكوم وأن العامل فى البدل كا أنه فى تقدير التكرير العامل فى البدل كا أظهره فى المبدل منه فدل على أنه فى تقدير التكرير وأن العامل فى البدل كا أطهره فى المبدل منه فدل على أنه فى تقدير التكرير وأن العامل فى البدل كا أطهره فى المبدل منه والله أعلم،

## ۱۲ مسیلة

ذهب الكوفيّون في إعمالِ الفعْلَيْن نحو أَكْرَمَنِي وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا وَأَكْرَمْتُ وَلَيْ وَهُب البصريّون إلى أَنَّ وَأَكْرَمْتُي وَأَكْرَمْتُ وَلَيْ وَدَهب البصريّون إلى أَنَّ إعمالَ النعل الأول أَوْلَى وذهب البصريّون إلى أَنَّ إعمال الفعل الثانى أَوْلَى، أَمَّا الكوفيّون فاتحجّوا بأن قالوا الدليل على أنَّ إعمال الفعل الأوّل أَوْلى النقلُ والقياس أَمَّا النقلَ فقد جاء ذلك عنهم عنهم عليما قال أمْرؤ القيس

فَلُوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لأَدْنَى مَعِيشَهِ ﴿ كَفَا نِى وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ ٱلْهَالِ فأَعْمِل الفعل الأوّل ولو أعمل الثانى لَنصب قليلا وذلك لم يَرْوهِ أحد، ٢٠ وقال رجل من بني أسدٍ لدّبنّا أَنْكَالاً فنصب الاسم بانٌ وإن لم نَله فكذلك هاهنا وإذا لم بلزم ذلك في الحرف وهو أضعف من النعل لأنّه فرع عليه في العمل فلأن لا يلزم ذلك في النعل وهو أقوى كان ذلك من طريق الأولى على أنّا نقول أنّ النعل فد ولى المنعول لأنّ النعل لما كان أقوى من حروف المعانى صار بعمل عَملَيْن فهذا بذانه رافع المناعل وناصب المنعول لزيادته على حروف المعانى فتقديره نقديرُ ما عبل وليس بينه وبين معموله فاصلٌ وإذا لم يكن بينه وبين معموله فاصلٌ وإذا لم يكن النعل وحده، فأمّا ما ذهب إليه الأحمرُ من إعال معنى المنعوليّة والفاعليّة فظاهرُ النسادِ لأنّه لوكان الأمركا زعم لوجب أن لا يرتفع ما لم يُسمَّ فاعله انحو ضُرِبَ زَيْدٌ لِعدم معنى المناعليّة فأن بُنْصَبَ الاسمُ في نحو مات زَيْدٌ لِوجودِ معنى المنعوليّة فارتفع الاسم معنى المنعوليّة فارتفع الاسم معنى المنعوليّة فارتفع الاسم في نحو مات زيّدٌ مع عدم معنى الفاعليّة دلّ على فسادِ ما ذهب إليه في نحو مات زيّدٌ مع عدم معنى الفاعليّة دلّ على فسادِ ما ذهب إليه في الهناعليّة دلّ على فسادِ ما ذهب إليه وله أعلمُ،

#### ١٢ مسئلة

الها، وذهب الكوفيّون إلى أنّ فولهم زَبْدًا ضَرَبْتُهُ منصوب بالنعل الواقع على الها، وذهب البصريّون إلى أنّه منصوب بنعل مقدَّر والتقدير فيه ضَرَبْتُ زَبْدًا ضَرَبْتُهُ، أمّا الكوفيّون فاحجّوا بأن فالوا إنّها قلنا أنّه منصوب بالفعل الواقع على الها، وذلك لأنّ المكنيّ الذي هو الها، العائِد هو الأوّل في المعنى فينبغي أن يكون منصوبا به كما فالوا أكرَّمْتُ أباك زَبْدًا وضَرَبتُ أخاك معمرًا، وأمّا البصريون فأحجّوا بأن قالوا إنّها قلنا أنّه منصوب بفعل مُقدِّر وذلك لأنّ في الذي ظهر دلالة عليه فجاز إضاره أسنغنا بالفعل الظاهر عنه كما لوكان متأخرا وقبله ما بدلّ عليه، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيّين عنه كما لوكان متأخرا وقبله ما بدلّ عليه، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيّين عولم إنها قلنا أنّه منصوب بالفعل الواقع على الها ولأنّ المَكْنِيّ هو الأول

والفاعل بمنزلة المفرد وإلاّ لَمَا جاز إلغاءها لأنّ العامل إنّما يكون المفرّدات لا للجُمَلِ، وَالوجه السابِعَ أنَّهِم قالول للواحد قِفَا على التثنية لأنَّ المعنى قِفْ قِفْ قال الله تعالى أَلْقِيَا في جَهَنَّمَ فثنَّى وإن كان الخطاب لِملكٍ وإحدِ وهو مالك خازن النارَ لأنَّ المعنى أَلْقِ أَلْقِ والتثنية إنَّما تكون للأساء لاَّ ه للأفعال فدلٌ على أنّ الفاعل مع الفعل بمنزلة الشيء الواحد، وإذا كان الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد وكان المفعول لا يقع إلاّ بعدها دلّ على أنَّه منصوب بهما وصار هذا كما قلتم في الابتداء والمبتدأ أنَّهما يَعْمَلانِ في الخبر لأنَّه لا يقع إلَّا بعدها، والذي يُدلُّ على أنَّه لا يجوز أن يكون الناصب للمنعول هو الفعل وَحْدَه أنّه لوكان هو الناصب للمنعول لَكان بجب أن ١٠ يَلِيَهُ وَلَا بَجُوزَ أَن يُفْصَلَ بينه وبينه فلمَّا جاز النَّصْلُ بينهما دلُّ على أنَّه ليس هو العامل فيه وحن وإنَّما العامل فيه الفعل والفاعل، وأمَّا البصريُّون فأحتجُّوا بأن قالول إنَّما قلنا أنَّ الناصبَ للمفعول هو الفعل دونِ الفاعل وذلك لأنَّا أجمعْنا على أنَّ الفعل له تأثير في العمل وأمَّا الفاعل فلا تأثيرَ له في العمل لأنَّه أسم والأصل في الأسماء أن لا نعمل وهو باق على أصله في ١٠ الاسميَّة فوجب أن لا يكون له تأثير في العمل وإضافةُ ما لا تأثيرَ له في العمل إلى ما له تأثيرٌ ينبغي أن يكون لا تأثيرَ له، وَإِمَّا الْجُوابِ عَن كَلَمَاتِ الْكُوفِيِّينِ أمَّا قولهم أنَّ الناصب للمنعول النعل والفاعل لأنَّه لا يكون إلَّا بعدها إلى آخِر ما فَرّروا قلنا هذا لا بدلّ على أنّهما العاملان فيه لِمَا بيّنًا أنّ الفاعلَ ٱسمُ والأصل في الأسماء أن لا تعمل وبهذا يبطل قولُ مَنْ ذهب منهم إلى ٢٠ أنُّ الفاعل وحده هو العامل والكلام عليــه كالكلام على مَنْ ذهب من البصربيُّن إلى أنّ الابتداء والمبتدأ يعملان في الخبر لهذا (601. 34) المعنى وقد بيُّنَّا فسادَ ذلك مستقصَّى في مسئلة المبتدأ والخبر فلا نُعِين هاهنا، وأمَّا قولهم لوكان الفعل هو العامل في المفعول لكان يجب أن يَلِيَهُ ولا يُفْصَل بين ُ ٠٥ لَزَيْدًا وإِنَّ عِنْدَكَ لِعِمرًا ۚ قال الله سجانَه إِنَّ نِي ذَلِكَ لَا يَةً وقال نعالى إِنَّ

#### ١١ مستلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ العاملَ في المنعول النصبِّ النعلُ والناعل جميعًا نحو ضَرَبَ زَبْدٌ عَمْرًا وذهب بعضهم إلى أنّ العامل هو الغاعل ونصّ هِ من معاوية صاحب الكسائي على أنَّك إذا قلت ظَّننْتُ زيدا قائما ه تنصب زيدًا بالتاء وفائمًا بالظنِّ، وذهب خَلَفٌ الأحمرُ من الكوفيِّين إلى أنَّ العامل في المنعول معنى للنعوليَّة والعاملَ في الناعل معني الناعليَّة، وذهب البصربُون إلى أنَّ النعل وَحْدَهُ عمل في الناعل وللنعول جميعًا، أمًا الكوفيُّون فأخخِّوا بأن قالول إنَّها قلنا أنَّ العاملَ في المفعول النصبّ النعلُ والناعلُ وذلك لأنَّه لا يكون منعول الَّا بعد فعل وفاعل لفظا أو ١٠ نقديرا الا أنّ النعل والفاعل عنزلة الشيء الواحد والدليل على ذلك من سبعة أَوْجِه الأَوِّل أَنَّ إعرابَ النعل في انخمسة الأمثلة يفع بعده نحو يَفْعَلَان وَنَنْعَلَانِ وَيَنْعَلُونَ وَنَنْعَلُونَ وَنَنْعَلِينَ يا ٱمراةُ ولولا أنّ الفاعل بمنزلة حرفً من ننس النعل وإلاَّ لَمَا جاز أن بَغَعَ إعرابه بعك، وإلوجه الثاني أنَّه يسكن لام النعل إذا أنَّصل (٥٥. ٥٠١) به ضير الناعل نحو ضَرَّبْتُ وِذَهَبْتَ لِتَلَّا يُجْتَبِعَ ١٠ في كلامهم أربع حركات منوالبات في كلمة وإحنة ولولا أنّ ضمير الفاعل بمنزلة حرف من ننس النعل والا لَمَا سكنت لام النعل لأجله، والوجه الثالث أنَّه يُلحق النعل علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنَّفا فلولا أنَّه يتنزَّل منزلة بعضه وإلاّ لَمَا أُنحَق علامة التأنيث لأنّ الفعل لا يُؤنَّث وإنَّما يُؤنَّث الاسم، وَالوجه الراع أنَّهِم قالوا حَبَّذَا فَرَدُوا حَبٌّ وهو فعل مع ذَا وهو أسم ١٠ فصارا بمنزلة شيء وإحد وحُكم على موضعه بالرفع على الابتداء ، والوجه اكحامس أنَّهم قالول في النسب إلى كنت كُنْتِيِّ فأثبتوا التا. ولولم يَتَّنزَّلْ ضمير الناعل منزلةَ حرف من ننس النعل والا لَمَا جاز إثباتُها، والوجه السادس ٢٢ أُنَّهُم قالول زبلًا ظننت منطلقٌ فألغول ظننت ولولا أنَّ المجملة مرى الفعل قولهم أنّ اكحرف إنّما يَعْمَلُ إذاكان مختصًّا ولَوْلاَ حرف غيرُ مختصّ قلنا نسلّم أنّ اكحرف لا يعمل إلاّ إذاكان مختصًا ولكن لا نسلّم أنّ لَوْلاَ غيرُ مختصّ، قولهم (60. 62) أنّه يدخل على النعل كما يدخل على الاسم كما قال الشاعر ً لَوْلاً حُدِدتُ وَلاَ عُذْرَى لِمَحْدُودِ

ه فأدخلها على الفعل قلنا هذه لو التي في هذا البيت ليست مركبة مع لاكما هي مركبة مع لا كما هي مركبة مع لا في قوالك لولا زيد لا كُرمتك وإنّها لو حرف باق على أصله من الدلالة على أمْتناع الشيء لا متناع غيره ولا معها بمعنى لم لأن لا مع الماضي بمنزلة لم مع المستقبل فكأنه قال قد رَمَيْتُهم لَوْلَمْ أُحد وهذا كنوله نعالى فلا اقتَحَمَ الْعقبَة أى لم يَقْتِحم العقبة وكقوله نعالى فلا صَدَّق وَلا صَلَّى أي أي أي المناعر
 المصدِّق ولم بصل وكنول الشاعر

إِنْ نَغْفِرِ ٱللَّهُمَّ نَغْفِرْ جَمًّا \* فَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لاَ أَلَهًا وَكَفُولُ الاَخْر

# وَأَى أَمْرٍ سَيِّي لا فَعَلَهُ

أى لم يَفْعَلْهُ فكذلك هاهنا قوله لولا حُدِدتُ أى لولم أُحَدِّ فدل على أنّ لولا الله الله الله الله الخلاف فدل على أنّها مختصة بالأساء دون الأفعال فوجب أن تكون عاملة على ما بيّنا، وأمّا قولهم لوكانت لولا هى العاملة لأنّ التقدير لولم يَهْنَعْنِي زيد ككان فيها معنى انجَعْد فكان ينبغى أن يُعْطَفَ عليها بولا إلى آخرِ ما قرّروه قلنا إنّها لم بجز ذلك لأنّ المجعّد يعطف عليه بولا إلى آخرِ ما قرّروه قلنا إنّها لم بجز ذلك لأنّ لولا مركّبة من لو ولا فلمّا رُكِبّناً خرجت لو من حدّها ولا من نعبر حُكْمُها الأوّل وحدث لها بالتركيب حكم آخرُ كما قلنا في لولا بعني التحضيض ولوما وألاً وما أشبهه وكذلك هاهنا فلهذا لم يَبُوزِ العطف عليها التحضيض وللما وألاً وما أشبهه وكذلك هاهنا فلهذا لم يَبُوزِ العطف عليها الم ولا والله أعلم،

نجو ذلك من التفدير وكذلك فالوا ما أغنل على شيئا ونفديره أنظرُ شيمًا كان فائلا فال ليس بغافل عتى فنال النجيب ما أغنله عنك شيمًا أي أنظرُ شيمًا فَعَذف والحذف في كلامهم لدلالة المحال وكثرة الاستعال أكثر من أن مجصى فدل على أنّ النعل محذوف هاهنا بعد لولا وأنّه أكّتنى ملولا على ما بينًا فوجب أن بكون مرفوعا بها ، والذي يدل على أنّ الاسم يرتفع بها دون الابتداء أنّ أنّ اذا وفعت بعدها كانت منتوحة نحو قولك لولا أنّ زيدًا ذاهب لأكره بنك ولوكانت في موضع الابتداء لوجب أن تكون مكسورة فلمًا وجب النخ دلّ على صحقة ما ذهبنا إليه ، وأمّا البصريون فأحجّوا بأن فالع إنّها قلنا أنّه يرتفع بالابتداء دون لولاً وذلك لأنّ المحرف إنّها على النعل كان مختصًا ولولا لا تختص بالاسم دون النعل بل قد تدخل على النعل كا ندخل على الاسم، قال الشاعر

ُ فَالَتْ أَمَامَهُ لَمَّا جِئْتُ زَائِرَهَا . هَلَّا رَبَّتَ بِبَعْضِ ٱلْأَسْمُ ٱلسُّودِ لاَ دَرَّ دَرُّكَ إِنِّى فَدْ رَبَنْهُمُ . أَوْلاَ حُدِدتُ وَلاَ عُذْرَى لِعَدُودِ

نال لولا حُدِدتُ فَادخلها على النعل فدل على أنها لا نختص فوجب أن الا نكون عاملة وإذا لم نكن عاملة وجب أن يكون الاسم مرفوعا بالابتداء، والذي بدل على أنه لبس مرفوعا باؤلاً بتفدير لولم بَمْنَعْنى زيدٌ لا كُرمتك أنّه لوكان كذلك لكان يبغى أن يُعطَف عليها بولاً لأن الجَعد يُعطف عليه بولاً قال الله نعالى وَمَا بَسْنَوِى آ لاَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النّورُ وَلاَ الظِّلْ ولاَ آلظُلُمَاتُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلاَ الشَّاعِر ولاَ الطَّلْمَاتُ عَلَى اللهُ اللهُ ولاَ الطَّاعِر ولاَ الطَّاعِر فَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ

قوله بِبافاةِ أراد بِباقِيَةٍ فأبدل من الكسر فَخَةً فأَنقلبتِ الياءُ أَلْفًا وهي لغة طَيَّ وَفَالَ الاَخَرَ

وَمَا ٱلدُّنْيَا بِبَاقِيَةٍ بِحُزْنِ ، أَجَلْ لاَلاَ وَلاَ بِرَجَاءِ بَالِ فلمَا لم يجز أن ينال لولا أخوك وَلاَ أبوك دلِّ على فسادِ ما ذهبول إليه الله الكوفيّون، وأمّا المجول، عن كلمات البصريّين أمّا إنّها قلنا أنها ترفع الاسم بعدها لأنها نائبة عن الفعل الذي لو ظهر لَرَفع الاسمَ لأنّ التقديرَ في قولك لولا زيد لأكرمتك لولم يَمْنَعْنِي زيد من إكْرامِك لَأَكْرمتك إلاّ أنهم حذفوا الفعل تخفيفا وزادول لا على لَوْ فصارا بمنزلة حرف واحد وصار هذا بمنزلة قولهم أمّا أنْتَ منطلقًا أنطلَقْتُ معك والتقدير فيه أن كنتَ منطلقا أنطلقت معك، قال الشاعر

أَبَا خُرَاشَةَ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ \* فَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ نَأْكُلُهُمُ ٱلضَّبْحُ

والتقدير فيه أن كنت ذا نفر محكن النعل وزاد ما على أن عوضا عن النعل كما كانت الألف في البماني عوضا عن إحدى باءي النسب والذي يدل على أنها عوض عن النعل أنه لا يجوز ذِكْرُ الفاعل معها إليَّلا بُجْمَع بدل على أنها عوض والمُعوض والمُعوض والمُعوض والمُعوض والمُعوض والمُعوض والمُعوض والمُعوض والمُعوض عن الفعل وكذلك الشرطيَّة أو أنها في تقدير لأن فا اختلفنا في أن ما عوض عن الفعل وكذلك أيضا قولهم إمَّلا فافعل هذا لأن لأصل في هذا أن الرجل تلزمه أشياء فيطالب بها فيمنع منها فيقنع منه ببعضها فيفال له إمَّا لا فافعل هذا أي إن لم تفعل ما يلزمك فافعل هذا ببعضها فيفال له إمَّا لا فافعل هذا أي إن لم تفعل ما يلزمك فافعل هذا من ثمّ حُذف الفعل الكثيره الاستعال وزيدت ما على إن عوضا عنه فصارا بمنزلة حرف واحد، والذي يدل على أنها صارت عوضا عن الفعل أنه يجوز إمالنها فيقال إمَّالاً بالإمالة كما أمالوا بكي وبا في اليداء فلولم تكن كافيةً من الفعل وإلا لَما جازت إمالنها لأن الأصل في المحروف أن لا تدخلها الإمالة فلمًا جاز إمالنها هاهنا دل على أنها كافية من الفعل كاكانت بكي (18 هذا) وبا حوقد يره ومن لا فلا يضا قالوا من سلم عليك فسكم عليه ومن لا فلا تعبًا به وتقديره ومن لا فلا تعبل فلا تعبًا به، وقال الشاعر

فَطَلِّقْهَا فَلَسْتَ لَهَا بِيلِدِّ \* وَإِلَّا يَعْلُ مَفْرِقَكَ ٱلْحُسَامُ

أراد وإِلاَّ تُطَلِّقُهَا يَعْلُ وكذلكُ قالول حينئذ لَاّنَ تقدَّبُرُه ولِسَمْ الْآن ومعناه أَنَّ ذَاكِرا ذَكَرَ شَبِقًا فَيما مضى, يستَدْعِى فى الحال مِثْلَه فقال لـــه المخاطَب أَنَّ ذَكَرَهُ شَبِقًا فَيما مَضى تَذَكُرُهُ حينئذ ولسمْعُ الآن أو دَع ِ ٱلْآنَ ذَكَرَهُ أَو

لَفظا لأَنَّ موسى فى نفدبر النفديم والضمير فى نفدير التأخير، قال زهيرٌ مَنْ بَلْنَ بَوْمًا عَلَى عِلَّانِهِ هَرِمًا ، بَلْنَ السَّمَاحَةَ مِنْهُ وَأَلنَّدَى خُلُقًا وقال الأَعْشَى

أَصَابَ ٱلْمُلُوكَ فَأَفْنَاهُمُ . وَأَخْرَجَ مِنْ بَيْنِهِ ذَا جَدَنْ .

ه وبُرْوَى ذا بَزَنْ وكذلك أجْمَعْنا على جواز نقديم خبركان على أسمها نحو كَانَ فَائِمًا زِيدٌ وَإِن كَانَ فَدَ قُدِّم فِيه ضَيْرِ الاسم عَلَى ظَاهِرِهُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا كان في نقدبر التأخير لم يمنع ذلك من نقديم الضمير ولهذا لو فُقَد هذا التقدير من التقديم والتأخير لَمَا جاز لقديم الضمير ألاّ ترى أنَّه لا يجوز ضَّرَبّ غُلامُه زبدًا إذا جعلتَ غلامه فاعلا و زبدا مفعولاً لأنَّ التقدير إنَّما مخالِف .، اللفظَ إذا عُدِل بالشيء عن الموضع الذي يسخَّقَه فأمَّا إذا (61.30) وقع في الموضع الذي يستحنَّه فمعال أن بنال أنَّ النِّيَّة به غير ذلك وهاهنا قد وقع الناعل في رنبته والمنعول في رتبته فلم يُمْكِنْ أن تَجعل الضمير في نقديّر التأخير بخلافِ ما إذا قلت ضَرَبَ غلاَمَهُ زَبْدٌ فجعلت غلامَه مفعولا وزيدا فاعلا فأمَّا فوله تعالى وَإِذِ ٱبْنَكَى إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَاتٍ فإنَّه وإن كان بتقدير ١٥ التأخير بَصير إلى فولك وإذ أبتلى ربُّه إبرهيمَ فيكون إضارا قبل الذِّكْر كَتُولُكُ ضَرَّبَ عَلامُهُ زِيدًا إلاَّ أَنَّ بَينِهَا فَرُفًّا وَذَلْكَ لأَنَّ قُولُكَ ضَرِب غلامُهُ زيدًا تندَّم فيه ضمير الاسم على ظاهره لفظا وتقديرا وقوله تعالى وإذ أبنلي إبرهيمَ ربُّه نندُّم فيه ضير الاسم على ظاهره تقديراً لا لفظا والضمير متى نندَّم تَنديرا لا لفظا أو نقدَّم لفظا لا نقديرا فإنَّه بجوز بخلافٍ ما إذا . مندّم عليه لنظا وتقديرا وإله أعلمُ،

#### ١٠ مسعلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ لَوْلاً يْرَفع الاسمَ بعدها نحو لولا زيدٌ لأكرمتك ٢٠ وذهب البصريّون إلى أنّه برنفع بالابتداء، أمّا الكوفيّون فآحجيّوا بأن قالوا

وُبُرْوَى الْأَكَارِمِ وَنَقَدِيرِه بَنُو أَبْنَائِنَا بُنُونَا، وَقَالَ الْآخَرِ
فَتَى مَا ٱَبْنُ ٱلْأَغَرِّ إِذَا شَنَوْنَا \* وَحُبَّ ٱلزَّادُ فِى شَهْرَى ْ فُمَاحِ ِ
وَنَقَدِيرِهُ ابْنِ الْأَغَرِّ فَتَى مَا إِذَا شَنُونَا، وقالَ الشَّمَّاخِ

كِلاَ يَوْمَىٰ طُوَالَةَ وَصْلُ أَرْوَى \* ظَنُونُ آنَ مُطَّرَحُ ٱلظَّنُونِ

ه (fol. 29) وَوَجِهُ الدَّلَالَةُ مَنِ هَذَا البيت هُو أَنَّ قُولُهُ وَصُلُّ أَرْوَى مَبَتَدَأً وظَنُونْ حَبْرِه وَكِلَّا يَوْمَىْ طُوالَةَ ظرف يتعلَّق بظَّنون الذي هو خبر المبتدأ وقد نقدّم معموله على المبتدأ فلولم يجز نقديم خبر المبتدأ عليه وإلاّ لَمَا جاز نقديم معمول خبره عليه لأنّ المعمول لا يقع الإّ حيث يقع العامل ألاّ ترى أنَّكُ لو قلت القِتالُ زيدًا يَحينَ تأتى فنصبتَ زيدا بِتَأْتَى لم يجز لأنَّه لا يجوز ١٠ أن تقدُّم تَأْتَى عَلَى حِينَ فتقول القِتالُ تأْتَى حين فلوَكان لْقديم خبر المبتدأ ممتنعاكما أمتنع هاهنا تقديم النعل لآمتنع تقديم معموله على المبتدأ لأنّ العمول لا يقع إلاّ حيث يقع العامل لأنّ المعمول تَبَعُ للعامل فلا يفوقه في التصرّف بَلْ أَجَمَلُ أَحْوَالُهُ أَن يَقْعَ مُوقَعَهُ إِذْ لُو قَلْنَا أَنَّهُ يَقْعَ حَيْثُ لَا يَقْعَ العامل لَقَدَّمنا التابَعَ على المتبوع ومِثالُ ذلك أن يجلِسَ الغَلام حيث لا يجلِسُ السبَّد ١٥ فتُجعل مرتبته فوق مرتبة السيّد وذلك عُدول عن الحِكْمة وخروج عن قضيّة المعدلة وإذا ثبت بهذا جوازُ تقديم معمول خبر المبتدأ على المبتدأ فَلِأَنْ يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه أَوْلَى لأنّ رتبة العامل فبل رتبة العمول وهذاً لا إشكالَ فيه، وأمَّا الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم لو جوّزنا تقديمه لأدّى ذلك إلى أن تقدّم ضمير الاسم على ظاهره قلنا هذا فأسد وذلك لأنّ اكنبر . وإن كان مقدَّما في اللفظ إلَّا أنَّه متأخَّر في التقدير وإذا كان مقدَّما لفظا متأخَّرا تقديرا فلا ٱعتبار بهذا التقديم في منع الإضار ولهذا جاز بالإجماع ضَرَبَ غُلامَهُ زَيْدٌ إذا جعلتَ زيدا فاعلا وغلامَه مفعولاً لأنَّ غلامَه وإن كان متقدِّما عليه في اللفظ إلَّا أنَّه في تقدير التأخير ظم بمنع ذلك من تقديم الضمير قال ٥٠ الله نعالى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى فالهاء عائنة إلى موسى وإن كان متأخَّرا أى ولكنّ الغي غنى ربّ غنور فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه والشواهد على هذا النحو أكثرُ من أن تُعْصَى فعلى هذا بكون قد أجرى قوله متقلّدِبَها وهو أسم الناعل على ذلك المحذوف فلا يُغتقر إلى إبراز الضير، وأمّا فولم أنّ الإضار في اسم الناعل إنّها كان لشِبْه النعل وهو يشابِه النعل إذا وجرى على غير من هو له قلنا فلكونه فرعا على النعل وجب فيه إبراز الضمير هاهنا لِنَلا بؤدّى إلى النسوبة بين الأصل والفرع ولِما يؤدّى إليه ترك الإبراز من اللبس على ما بينًا والله أعلم،

## ۹ مسیلة

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز نقديم خبر المبتدأ عليه مفردا كان أو حملة نحو قائم زيد وذاهب عَمْرُو وللجملة نحو أبوه قائم زيد وأخوه ذاهب عمرُو وذهب البصربون إلى أنه يجوز نقديم خبر المبتدأ عليه المفرد والمجملة ، أمّا الكوفيون فاحجّو بأن قالول إنّها قلنا أنه لا يجوز نقديم خبر المبتدأ عليه مفردا كان أوجلة لأنه بؤدى إلى أن نقدم ضمير الاسم على ظاهره ألا نرى أنك إذا قلت قائم زيد كان في قائم ضمير زيد وكذلك إذا قلت ولا خلاف أن رنه ضمير الاسم على ظاهره ولا خلاف أن رنه ضمير الاسم على ظاهره وأمّا البصربون فاحجّوا بأن قالول إنّها جوزنا ذلك في كلامهم فقولهم في الممثل في مئيه بُوني الحكم وقولهم في أكنانه لُف الميت ومَشْنُوع مَن يَشْنَأْكَ وحكى في مئيه بُوني الحكم وقولهم في أكنانه لُف الميت في مئيه بأن الفاهد لأن في مئية عليه المناهد ومَن بشناك مشنوع في أنا فقد نقد من ذلك في أشعاره فخو ما قال الشاعر وأنا نميمي وأمّا ما جاء من ذلك في أشعاره فخو ما قال الشاعر وأنا نميمي وأمّا ما جاء من ذلك في أشعاره فخو ما قال الشاعر وأنا نميمي وأمّا ما جاء من ذلك في أشعاره فخو ما قال الشاعر وأنا نميمي وأمّا ما جاء من ذلك في أشعاره فخو ما قال الشاعر وأنا نميمي وأمّا ما جاء من ذلك في أشعاره فخو ما قال الشاعر وأنا منهو المؤمّا من جاء من ذلك في أشعاره فخو ما قال الشاعر وأنا منهو المؤمّا بين والمنافع المؤمّا وأبيا المؤمّا وأبيا وأبي

على هذا إذا جرى على من هو له فإنه إنّها لم يازَمْهُ إبراز الضير لأنّه لا التباسَ فيه ألا ترى أنّك لو قلت زيد ضارب غلامه لم يسبق إلى فهم السامع إلاّ أنّ الفعل لزيد إذا كان ولقعا بعن فلا شيء أَوْلى به منه فَبَانَ بما ذكرنا صحّةُ ما صِرْنا إليه، وأمّا الجوابُ عن كلمات الكوفييّن أمّا البيتُ الأوّل وهو قوله

# لَهَعْقُوقَةٌ أَنْ نَسْتَجِيبي دُعَاهُ

فلا حجّة لهم فيه لأنّه محمول عندنا على الانّساع والحذف والتقديرُ فيه لمحقوقة بك أن نستجيبي دعاه وإذا جاز أن يُحمَّلَ البيت على وجه ٍ شائع ٍ في العربيّة فقد سقط الاحتجاج به وأمّا البيتُ الثاني وهو قول الآخَر

## تَرَى أَرْبَاقَهُمْ مُتَقَلِّدِ بِهَا

فلا حجّة لهم فيه أيضا لأنّ التقدير فيه نرى أصحاب أرباقهم إلاّ أنّ حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كما قال نعالى وَسَلِ ٱلْقَرْيَةَ أَى أَهل القرية وقال نعالى وَأَشْرِبُوا فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِبْلَ ومنه قول الليلة الهلالُ أى طلوعُ الهلال لأنّ ظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجُنَّث، قال الشاعر

٥٥ وَشُرُّ ٱلْمَنَابَا مَيِّتُ وَسُطَ أَهْلِهِ \* كَهُلُكِ ٱلْفَتَى فَدْ أَسْلَمَ ٱلْحَيَّ حَاضِرُهُ أَى مَنَيَّةَ مَيَّتِ وِقال الاَخَر

وَكَيْفَ نُوَاصِلُ مَنْ أَصْبَعَتْ \* خَلَالَتُ هُ كَأَبِي مَرْحَبِ

أى كخلالةِ أبى مرحبٍ وقال الآخَر

أَكُلَّ عَامٍ نَعَمْ نَعُوونَهُ \* يُلْقِعُهُ قَوْمٌ وَتَنْجُونَـهُ

٢٠ أي إجزاز نَعَم وقال الآخَر (fol. 28)

كَأَنَّ عَذِيرَهُمْ بِجُنُوبِ سِلَّى \* نَعَامُ قَاقَ فِي بَلَدٍ قِفَارِ

أى كأنّ عذيرَهم عذيرُ نعام وإلعذير اكحال وإكحال لا يشبَّه بالنعام وُقال الآخَر

قَلِيلٌ عَيْبُهُ وَٱلْعَيْبُ جَمٌّ \* وَلِكِنَّ ٱلْغِنَى رَبٌّ غَهُورُ

77

إبرازه في اسم الناعل إذا جرى على غير من هو له أنّه قد جاء عن العرب أنَّم قدِ أستعملوه مترك إمرازه فبه إذا جرى على غير من هو له، قال الشاعر وَإِنَّ آمْرَأَ أَسْرَى إِلَيْكِ وَدُولَهُ . مِنَ ٱلْأَرْضِ مَوْمَاةٌ وَيَبْدَاء سَمْلُقُ لَحْنُونَ ۚ أَنْ نَسْتَجِيبِي دُعَاهُ ، وَأَنْ نَعْلَمِي أَنَّ ٱلْمُعَانَ مُوَفَّقُ • فترك إبرازَ الضمير ولو أبرزه لقال محقوقة أنتِ، وقال الآخَر بَرَى أَرْبَافَهُ مُنْقَلَدِهِا . كَمَا صَدِينَ ٱلْحَدِيدُ عَلَى ٱلْكُمَاهِ فترك إبرازه ولو أبرزه لَقال منتلّد بها هُمْ فلمّا أضمره ولم يُبْرِزْه دلّ على جوازه ولأنَّ الاضارَ في اسم الناعل إنَّها جاز إذا جرى على من هو له لشبَّه النعل وهو مثابه له إذا جرى على غير من هو له كما إذا جرى على من هو له فكما ١٠ جاز الإضار فيه إذا جرى على مَن هو له فكذلك مجوز إذا جرى على غير من هو له، وأمّا البصريّون فأحنِّوا بأن قالوا الدليل على أنّه بجب إبرازه فيه إذا جرى على غير من هو له أنّا أجمعنا على أن آسم الناعل فرع على النعل في تحوَّل الضمير إذ كانت الأسماء لا (٢٥١. ٢٥١) أصلَ لها في تحوَّل الضمير وإتَّما يضر فيما شابه منها النعل كآسم الناعل نحو ضارب وقاتل والصنة ١٥ المشبَّه به نحو حسن وشديد وما أشبه ذلك فاذا ثبت أنَّ اسم الناعل فرع على النعل فلا شكَّ أنَّ المشيَّة بالشيء بكون أضغفَ منه في ذلك الشيء فلو فلنا أنَّه بنحمَّل الضمير في كلُّ حالة إذا جرى على من هو له وإذا جرى على غير من هو له لأدّى ذلك إلى التسوبة بين الأصل والفرع وذلك لا يجوز لأنَّ النروع أبدا نَحْطً عن درجة الأصول فثلنا أنَّه إذا جرى على غير من هو ٢٠ له يجب إبراز الضمير لِيَغَعَ النرق بين الأصل والنرع، ومنهم من تمسَّك بأن قال إنَّما قلنا يجب إبراز الضمير فيه إذا جرى على غير من هو له لأنَّا لولم نُبْرِزُه لأدّى ذلك إلى الالتباس ألَا نرى أنَّك لو قلت زيدٌ أخوه ضاربٌ وجعلت إ النعل لزيد ولم تُبْرز الضمير لأدّى ذلك إلى أن يسبق إلى فهم السامع أنّ الغمل للأخ دون زيد وبلتبس عليه ذلك ولو أبرزت الضمير لزال هذا الالتباس فوجب إبرازه لأنَّه به بحصُل إفهام السامع ورَفْع الالتباس ويخرج

كَمَا لَا يَجُوزُ فِي زيد وعمرو، وَأَمَّا الْجُولُبُ عَنْ كَلَمَاتُ الْكُوفِيِّينَ قُولُمُ إِنَّمَا قلنا أنَّه ينضبَّن الضمير وإن كان آسما محضاً لأنَّه في معنى ما يتضبَّن الضمير لأنَّ أخوك في معنى قريبك وغلامك في معنى خادمك قلنا هذا فاسد لأنَّه إنَّما جاز أن يكونَ قريبك وخادمك متحبِّلا للضمير لأنَّه بشابِهُ الفعلَ لفظا ه وينضَّهنه معنَّى وهو الأصل في تحمُّل الضائر ولا شُبْهَةً في مُشابَهة اسم الفاعل (fol. 26) والصفة المشبَّهة به للفعل ألا ترى أنّ خادم على وزن يَغْدِمُ في حرکته وسکونه وأنّ فیه حروف خَدَمَ الذی هو الفعل وکذلك قریب فیه حروف قَربَ الذي هو الفعل فجاز أن يتضمّن الضمير فأمّا أخوات وغلامك فَلا شُبْهَةَ في أنّه لا مُشابَّهَ بينه و بين الفعل بجالٍ فينبغي أن لا ١٠ يَحَمَّلَ الضَّمِيرِ وَكُونِهِ فِي مَعْنَى مَا يُشْبِهُ الْفَعْلَ لَا يُوجِبِ شِبْهَا بَالْفَعْلَ أَلَا ترى أنّ حروفَ أخوك وغلامك عاريةٌ من حروف الفعل الذى هو قَرِبَ وخَدَمَ فينبغى أن لا ينحمَّلَ الضمير ألاَ ترى أنَّ المصدر إنَّما عمِل عَمَلَ النعل نحو ضَرْبِي زَيْدًا حَسَنْ لنضَيْنه حروفَه فلو أقمت ضمير المصدر مقامَه فقلت ضَرْبي زَيْدًا حَسَنُ وهو عَمْرًا قَسِيحٌ لم يجز وإن كان ضمير المصدر في معناه لأنّ ١٠ المصدر إنَّما عمل عَمَلَ الْفعل لنضمُّنه حروفَه وليس في ضمير المصدر افظ الفعل فلا بجوز أن يعمَلَ عمله فكذلك هاهنا إنَّما جاز أن يتحمَّلَ نحو قريبك وخادمك الضمير لمشاجَهته للفعل ونضمُّنه لفظَه ولم يجز ذلك في نحو أخوك وغلامك لأنَّه لم يشابِهِ الفعل ولم يتضمَّنْ لفظه والله أعلم،

#### ٨ مسيلة

به خو قولك مِنْدُ زَيْدُ ضارِبَتُهُ مِي لا يجب إبرازه وذهب البصربّون إلى أنّه له نحو قولك مِنْدُ رَيْدُ ضارِبَتُهُ مِي لا يجب إبرازه وذهب البصربّون إلى أنّه يجب إبرازه وأجمعوا على أنّ الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على من هو له مجب إبرازه ، أمّا الكوفيّون فاحتجّوا بأن قالوا الدليل على أنه لا يجب

رجل كريم أخوه والحال كتواك جاءنى زيد ضاحكا وجهه والصلة كتولك رأبت الذاهب أخواك وحرف النفى ما قائم غلامك وإنها كان ذلك لأنّ هذه الأشياء أولى بالنعل من غيره فلهذا غلب جانب تقديره مجلاف ما وقع الخلاف فيه والله أعلم،

#### ٧ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ خبر المبتدأ إذا كان أسما محضا يتضمون ضميرا برجع إلى المبندأ نحو زبد أخوك وعمرو غلامك وإليه ذهب على بن عيسى الرُمَّانيُّ من البصربّين وذهب البصربّون إلى أنَّه لا يتضمّن ضميرا وأجمعوا على أنَّه إذا كان صنةً أنَّه ينضمَّن الضمير نحو زيد قائم و عمرو حسن وما ١٠ أشبه ذاك، أمَّا الكوفيُّونَ فأحجِّوا بأن قالوا إنَّما قلنا أنَّــه يتضمَّن ضميرا وإن كان أسما غيرَ صنة لأنَّه في معنى ما هو صنة ألاَّ ترى أنَّ قولك زيد أخوك في معنى زيد قريبك وعمرو غلامك في معنى عمرو خادمك وقريبك وخادمك بنضمن كلّ وإحد منهما الضمير فلمّا كان خبر المبتدأ هاهنا في معنى ما بَحْمَل الضمير وجب أن يكونَ فيه ضمير يرجع إلى المبتــدأ، ١٠ وأمَّا البصريُّون فأحجُّوا بأن قالوا إنَّها قلنا أنَّه لا ينضمَّن ضيرا وذلك لأنَّه اسم محض غير صنة وإذاكان عاربا عن الوصنيَّة فينبغي أن يكونَ خاليـــا عن الضمير لأنّ الأصل في نضمُّن الضمير أن يكونَ للنعل وإتَّما ينضمُّن الضمير من الأسماء ماكان مُشابِها له ومنضمّنا معناه كاسم الناعل والصفة المشبَّه به نحو ضارب وفاتل وحسن وكريم وما أشبه ذلك وما وفع الخلاف ٠٠ فيه ليس بينه وبين النعل مُشابَهة بجالِ أَلاَ نرى أَنَّك إذا قلت زيد أخوك كان أخوك دليلا على الشخص الذي دلّ عليه زيد وليس فيه دلالة على النمل فكذلك إذا قلت عمرو غلامك كان غلامك دليلا على الشخص الذى ٢٠ دلُّ عليه عمرو وليس فيه دلالة على النعل فوجب أن لا مجوزَ الإضمار فيه

الإضافة إلى الاسم لا يُفيد بخلاف قوالت في الدار إذا أُضيف إليه الاسم فإنّه يفيد فباطل ايضا وذاك لأنّه لوكان عاملا لَمَا وقع الفرق بينهما في هذا المعنى أَلَا ترى أَنّ قوالك ضارِبُ زيدٌ لا يفيد وسَارَ زيدٌ يفيد ومع هذا فَكُلُّ منهما عامل كالآخَرِ فكذالك كَان ينبغي أن يكونَ هاهنا، وأمَّا انجوابُ ه عن كلمات الكوفيِّين أمًّا قولُهم أنّ الأصل في قولك أمامك زيد وفي الدار عمرو حلَّ أمامك زيد وحلَّ في الدَّار عمرو فحُذف الفعل وآكتُفِيَ بالظرف منه قلنا لا نسلَّم أنَّ التقدير في الفعل التقديم بلِّ الفعل وما عمل فيه في تقدير التأخير وتقديم الظرف لا يدلّ على تقديم الفعل لأنّ الظرف معمول الفعل والفعل هو انخبر ونقديم معمول انخبر لا يدلُّ على أنَّ الأصل في انخبر ١٠ التقديم ولأنّ المبتدأ مجرج عن كونه مبتدأ بتقديم ألّا ترى أنَّك تقول عمرًا زيدٌ ضَارِبٌ ولا يدلُّ ذَلك على أنَّ الأصل في انخبر التقديم وإن كان يجوز تقديمه على المعمول فكذلك هاهنا والذى يدلُّ على أنَّ النعل هاهنا في تقدير التأخير والاسم في تقدير التقديم مسئلتان إحداها أنّلك تقول في دارهِ زيدٌ ولوكان كما زعتم لأدّى ذلك إلى الإضار ُقبل الذكر وذلك لا بجوزً، ١٠ والثانية أنَّا أَجْمَعْنَا على أنَّه إذا قال في داره زيد قائم فإنّ زيدا لا يرتفع بالظرف وإنّما يرتفع عندكم بقائم وعندنا يرتفع بالابتداء ولوكان مقدّما على زيدٍ لوجب أن لا يُلغى، وأمَّا قولهم أنَّ الفعل غير مطلوب قلنا لوكان الفعل غيرَ مطلوب ولا مقدَّر لأدّى ذالك إلى أن يبقى الظرف منصوبًا بغيرِ ناصبَ وذلك لا مجوز وسنبيِّن فساد ذلك في موضعه، وأمَّا فولهم أنَّ سيبويه ٢٠ يساعدنا على أنّ الظرف يَرفع إذا وقع خبرا لمبتدأ أو صفةً لمُوصوف أو حالا لذى حال أو صلةً لموصول أو معتمدا على همزة الاستنهام إلى غير ذلك فإنَّما كان كذلك لأنَّ هذه المواضع أَوْلَى بالفعل من غيره فرُجِّع (fol. 25) جانبُه على الابتداء كما قلنا فى اسم الفاعل إذا جرى خبرا لمبتدأ أو صنةً لموصوف أو حالا لذى حال أو صلةً لموصول أو معتمدا على همزة ٥٠ الاستفهام أو حرفَ النفي فالخبركقوالك زيدٌ قائمٌ أبوه والصفة كقولك مررت

بعمَلَ وإنَّما بعمَلُ لقيامه مقامَ النعل ولوكان هاهنا عاملا لقيامه مقام النعل لَمَا جازِ أَن ندخُلَ عليه العوامل فنفول إنّ أمامك ربــدا وظَّنتُتُ خَالْفُك عَمْرًا وما أشه ذلك لأنّ عاملا لا بدخُلُ على عامل فلوكان الظرف رافعا لزبد لَمَّا جاز ذلك ولمَّا كان العامل ينعدَّاه إلى الاسم ويبطل عمله ه كما لا يجوز أن نفولَ إنّ بَغومُ عَمْرًا وظَنَنْتُ بَنْطَلْقُ كَمْرًا فلمَّا تعدَّاه العامل إلى الاسم كما فال نعالى إنَّ لَدُبْنَا أَنْكَالًا وَجَعِيمًا ولم بُرْوَ عن أحدٍ من الفرَّاء أنَّه كان يذهَبُ إلى خلاف النصب دلُّ على ما قلناه والثاني أنَّه لوكان عاملاً لَوجب أن يُرْفَعَ به الاسم في قوالك بك زيدٌ مأخوذٌ وبالإجماع أنَّه لا يجوز ذلك، اعترضوا على هذين الوجهين من وجهين أمَّا الوجهُ الأوَّل ١٠ فأعترضوا عليهَ بأن فالوا قولكم أنّ العاملَ ينعدّاه إلى الاسم بعده ليس بصحيم لأنَّ المحلُّ عندنا أجتمع فيه نصبان نصبُ المحلِّ في نفسه ونصب العاملُ فناض أحدها إلى زبد فنَصَه وأمًا الوجه الثاني فأعترضوا عليه بأن قالوا قولَكُم أنَّه لوكان عاملًا لوجب أن يَرْفَعَ الاسم فى قوالك بِكَ زيدٌ مأخوذٌ ليس بصحيح وذلك لأنّ بك مع الإضافة إلى الاسم لا يفيد تجلاف قولِنا فى الدار زيدٌ إذا أُضيف إليه الاسمُ فإنَّه يفيد ويكون كلاما وما أعترضوا به على الوجهين باطلٌ أمَّا اَعتراضُهم على الوجه الأوِّل قولهم أنَّه اَجتمع في المحلُّ نصبان نصب الحملُ (٥٠٠- ٥٠١) في ننسه ونصب العامل قلنا هذا باطل من وجهين أحدها أنّ هذا بؤدّى إلى أنّه مجوز أن يكونّ الاسم منصوبا من وجهبن وذلك لا يجوز ألاَ نرى أنَّك لو فلت أكرمتُ زيدا وأعطيت عمرا ٢٠ العافلَيْن لم يجز أن تنصَّه على الوصف لأنَّك تجعَّلُه منصوبًا من وجهين وذلك لا يجوز فكذلك هاها والوجه الثاني أنّ النصب الذي فاض من المحلُّ إلى الاسم لا يخلو إمَّا أن يكونَ نصبَ المحلُّ أو نصب العامل فإن قلتم نصب الظرف فقولوا أنَّه منصوب بالظرف وهذا ما لا يقول به أحد لأنَّه لا دليلَ عليه وإن قلتم أنَّه نصب العامل فقد صحَّ قولنا أنَّ العامل يتعدَّاه ١٠ إلى ما بعن ويبطل عمله، وأمّا أعتراضُهم على الوجه الثانى قولهم أنّ بِكَ مع

#### 7 مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ الظرفَ يرفع الاسم اذا تقدّم عليه ويُسمُّون الظرف المحلُّ ومنهم من بسمِّيه الصفة وذَّلك نحو قولك أمامَكَ زيد وفي الدار عمرو وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد قولَيْهِ وأبو العبّاس ه محمَّد بن يزيدَ المبرَّد من البصربِّين وذهب البصريُّون إلى أن الظرف لا يرفع الاسم اذا تقدّم عليه وإنّما برتفع بالابتداء، أمَّا الكوفيّون فأحتجّوا بأن قالول إنَّما قلنا ذلك لأنَّ الأصلَ في قولك أمامَكَ زيد وفي الدار عمرو حَلَّ أمامك زيد وحلّ في الدار عمرو فحُذف النعل وٱكنفِيَّ بالظرف منه وهو غير مطلوب فأرتفع الاسم به كما يرتفع بالفعل والذي يُدلُّ على صحَّةِ ما ١٠ ذهبنا إليه أنّ سيبويه يساعِدُنا على أنّ الظرف يرفع إذا وقع خبرا لمبتدأ أو صفةً لموصوف (fol. 23) أو حالا لذى حال أو صلةً لموصول أو معتمدا على همزة الاستفهام أو حرفَ النفي أوكان الواقع بعن أن التي في تقدير المصدر فَاكْخِبرُ كَفُولُهُ تَعَالَى فَأُولِئِكَ لَهُمْ جَزَاءَ ٱلضَّعْفِ فَجِزاء مرفوع بالظرف والصفة كقولك مررت برجل صالح ٍ في الدار أبُوه وإكحال كقولك مررت بزيد في ١٠ الدِارِ أَبُوهِ وَعَلَى ذلك قولهُ تعالى وَآنَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ مرفوعان بالظرف لأنَّه حال من الإنجيل ويدلُّ عليه قوله تعالى وَمُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فعطف مُصَدِّقًا على حال قبله وما ذاك إلاّ الظرف والصلة كقوله نعالى وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ وَلِلْمَتَمِد عَلَى الْهَمْرَةَ كَقُولُهُ نَعَالَى أَفِى ٱللَّهِ شَكُّ وحرف النفي كقولك ما في الدار أُحَدُ وأَنْ كقوله تعالى وَمِنْ آيانِهِ أَنَّكَ تَرَى ٢٠ ٱلْأَرْضَ فأنَّ ومَا عملت فيه في موضع رفع بالظرف وإذا عمل الظرف في هن المواضع كلِّها فكذلك في ما وقع الخلاف فيه، وأمَّا البصريُّون فأحجُّوا بأن قالوا إنَّما قلنا أنَّ الاسم بعن يرتفع بالابتداء لأنَّه قد نَعَرَّى من العوامل اللفظيّة وهو معنى الابتداء فلو قُدّر هاهنا عامل لم يكن إلّا الظرفّ وهو لا ٢٤ يصلُح هاهنا أن يكونَ عاملًا لوجهَيْن احدها أنّ الأصلَ في الظرف أن لا

موحِيا للرفع لَوَجب أن تكون مرفوعةٌ قلنا أمَّا المنصوبات فإنَّها لا ينصوَّر أن نكون متدأةً لأنها وإن كانت منفدَّمةً في اللفظ إلَّا أنَّها متأخَّرةٌ (٢٥١. ١٥٥) في التقدير لأنَّ كلِّ منصوب لا بجلو إمَّا أن يكون منعولًا أو مشبَّها بالمنعول والمنعول لا لدَّ أن يتقدَّمَه عامل لفظا أو تقديرا فلا تَصِعُّ له رتبة الابتداء و وإذا كانت هذه المنصوبات منقدَّمةً في اللفظ متأخَّرةً في التقدير لم يُصِحِّ أن نكون مندأةً لأنَّه لا أعتبارَ بالنفديم إذاكان في نفدير التأخير وأمَّا المسكَّنات إذا أَبْنُدِيٌّ بها فلا بخلو إمَّا أن نَفَعَ مندَّمةً في اللَّفظ دون التقدير أو تقع مندَّمة في اللفظ والتقدير فإن وقعت متقدِّمةً في اللفظ دون التقديركان حَكُمُهَا حَكُمُ المنصوبات لأنَّهَا في تندير التأخير وإن وفعت متقدَّمةً في اللفظ ١٠ والنفدبر فلا مجلو إمّا أن نسخقَ الإعراب في أوّل وضعها أو لا نستحقّ الإعراب في أوِّل وضعها فإن كانت نستينٌ الإعراب في أوِّل وضعها نحو مَنْ وكُمْ وما أئسه ذلك من الأسماء المبنيَّة على السكون فإنَّا نحكم على موضعها بالرفع بالابتداء وإنّما لم يُظهر في اللفط لعلّة عارضة منعت من ظهوره وهي شبهُ الحرف أو نضمُّنُ معنى الحرف وإن كانت لا تستحقُّ الإعراب في أوِّل وضعها ١٠ نحو الأفعال واكحروف المبنيَّة على السكون فإنَّا لا نحكم على موضعها بالرفع بالابنداء لأنمًا لا نستحقّ شيئًا من الإعراب في أوّل الوضع فلم يكن الابتداء موجمًا لها الرفعَ لأنَّه نوع منه وهذا هو الجواب عن قولهم أنبَّم يبتدئون باكحروف فلوكان ذلك مُوجِبا للرفع لَوَجب أن تكون مرفوعةً وعدم عمله في محلّ لا يَفْبَل العمل لا بدلّ على عدم عمله في محلّ بفبل العمل ألا ترى ٢٠ أنَّ السيف يقطع في محلَّ ولا يقطع في محلَّ آخَرَ وعدم قطعه في محلَّ لا يقبل القطع لا بدلّ على عدم فطعه في محلّ بقبل القطع لأنّ عدم القطع في محلّ لا بقبل القطع إنَّما كان لَنْهِو في المحلِّ لا لأنَّ السيف غيرُ قاطع فكذلك هاهنا عدم عمل الابنداء في محلُّ لا ينبل العمل إنَّما كان لِعَدَّم ٱستحقاق ا المعمول ذلك العمل لا لأنّ الابتداء غير صائح أن يعمل ذلك العمل وإنه أعامُ،

زيد أخوك أسمان باقيان على أصابها في الاسميَّة والأصل في الأسماء أن لا تعمل فبان الفرق بينهما، وأمَّا قولهم أنَّ الابتداء لا مجلو من أن يكون آسما أو فعلا أو أداةً إلى آخِر ما قرّرول قلنا قد بيّنًا أنّ الابتداء عبارة عن العوامل اللفظيّة، قولم فإذا كان معنى الابتداء هو التعرّى عن العوامل ه اللفظيَّة فهو إذًا عبارة عن عدم العوامل وعدم العوامل لا يكون عاملا قلنا قد بيُّنَّا وجهَ كونه عاملًا في دليلنا بما يغني عن الإعادة هاهنا على أنَّ هذا يلزَّمكم في الفعل المضارع فإنَّكم تقولون يرتفع بنعرَّيه من العوامل الناصبة وانجازمة وإذا جاز لكم أَن تجعلوا النعرى عاملا في الفعل المضارع جاز لنا أيضا أن نجعل النعرّى عاملا في الاسم المبتدأ وحُكى أنَّه ٱجتَمع أبو عُمَرَ ١٠ الجَرْمَىٰ وَأَبُو زَكَرِيَّاء بحبي بن زيادٍ الفرَّاء فقال الفرَّاء للجرميُّ أَخبِرْني عن قولهم زيدٌ منطلق لِمَ رفعول زيدا فقال له انجرميّ بالابتداء قال له الفرّاء ما مَعْنَى الابتداء قال نَعْرَيْتُه من العوامل قال له الفرّاء فأَظْهِرْه قال له الجرميّ هذا معنى لا يُظْهِر قالَ له الفرّاء فهَنَّلْه إذًا فقال اكجرميّ لا يتمثَّل فقال الفرّاء ما رأيت كاليوم عاملا لا يُظْهر ولا يتمثّل فقال له انجرميّ أخبرنى عن قولهم ١٥ زيدٌ ضربتُه لِمَ رفعتم زيدا فقال بالهاء العائنة على زيد فقال اكجرميّ الهاءُ آسم فكيف يرفع الاسمَ فقال الفرّاء نحن لا نبالى من هذا فإنّا نجعل كلّ وإحد من الاسبَيْن إذا قلت زيدٌ منطلقٌ رافعا لصاحبه فقال انجرميّ بجوز أن يكون كذلك في - زيدٌ منطلق لأنّ كلّ أسم منهما مرفوع في نفسه فجاز أن يرفع الآخَرَ وأمَّا الهاء في ضربتُهُ ففي محلَّ النصب فكيف يرفع الاسم فقال ٠٠ الفرَّاء لا نرفعه بالهاء وإنَّما رفعناه بالعائد على زيد قال الجرميّ ما معنى المعائد قال الفرّاء معنَّى لا يُظهر فقال المجرميَّ أَظْهِرْه قال الفرّاء لا يمكن إظهارُه قال الجرميّ فهنَّله قال لا يتمثَّل قال الجرميِّ أَفِد وقعتَ فما فررتَ منه مُحَكِى أَنَّه سُئِل الفرَّاء بعد ذلك فقيل له كيف وجدتَّ الجرميَّ فقال وجدتُه آيةً وسُعُلِ الجرميّ فقيل له كيف وجدتَّ الفرّاء فقال وجدتُّه شيطانا، وأمّا ٥٠ قولهم أنَّا نجدهم يبتدئون بالمنصوبات والمُسكَّنات وانحروف ولوكان ذلك

زبد فائم وعمرو ذاهب أو منزَّل منزلنَه كقوله زيــدُ الشمسُ حُسْنًا وعَمْرُو الأسد شِدَّةً أَى يَنتزَّل مَنزلتَه وَكَقُولُم أَنُو بُوسُفَ أَبُو حَنِيْفَةً أَى يَنتزَّل مَنزلتُه في النَّهُ قال الله نعالى وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ أَى نُنتِزَّل مَنزَلَتُهِنَّ فِي الْحُرْمَةِ والتحريم فلمّا كان الخبر هو المبندأ في المعنى او منزَّلا منزلته تنزَّل منزلة • الوصف لأنَّ الوصف في المعنى هو الموصوف ألاَّ نرى أنَّك إذا قلت قامر زبدُّ العاقلُ وذهب عَبْرُو الظربفُ إنَّ العاقلَ في المعنى هو زيد والظريف في المعني هو عمرو ولهذا لمَّا نتزَّل اكنبر منزلة الوصف كان تابعا للمبتدأ في الرفع كما ننبع الصنة الموصوف وكما أنّ العامل في الوصف هو العامل في الموصوف سَواء كان العامل قوبًا أو ضعيفا فكذلك هاهنا وأمَّا ڤولهم أنّ ، المندأ بعمل في انخبر فسنذكر فساده في انجواب عن كلمات الكوفيّين، أمًا الجواب عن كلمات الكوفيين أمَّا فولهم أنَّهما يترافعان لأنَّ كلُّ وإحد منهما لا بدُّ له من الآخَر ولا بنلكٌ عنه فلنا الجواب عن هذا من وجهَّين أحدها أنّ ما ذكرنموه يؤدّى إلى مُعال وذالك لأنّ العامل سبيلُه أن يفدّر قبل العمول وإذا قلنا أنَّهما بنرافعان وجب أن يكون كلُّ ولحد منهما ١٠ فيل الآخّر وذاك محال وما يؤدّي إلى المحال محال والوجه الثاني أنّ العامل في الشيء ما دام موجودا لا يدخل عليه عامل غيرُه لأنَّ عاملًا لا يدخل على عامل فلمّا جاز أن بفالكان زبدٌ أخّاك وإنّ زبدًا أخُوك وظننتُ زبدًا أَخَاكُ بِطِلُ أَن يَكُونِ أَحَدُهَا عَامِلًا فِي الأَخَرِ، وَإِمَّا مَا ٱستَشْهِدُولِ بِهِ مِن الآيات فلا حجَّةَ لِم فبه من ثلاثة أَوْجُهِ أحدها أنَّا لا نسلَّم أنَّ الفعل بعد ٠٠ أَيَّاما وَأَبْنَمَا مجزوم بِأَيَّاما وَأَبْنَا وإنَّها هو مجزوم بأنْ وَأَيَّاما وَأَبْنَا نابا عن أنَّ لفظا وإن لم بعملا شيمًا والوجه الناني أنَّا نسلَّم أنها نابت عن أنَّ لفظا وعملا ولكن جاز أن بعمل كلّ واحد (٥١٠ ـ١٥١) منهما في صاحبه لآخنلاف علمها ولم يعملا من وجه وإحد فجاز أن يجنمها وبعمل كلِّ وإحد منهما في صاحبه بخلاف هاهنا والوجه الثالث إنَّما عمل كلِّ وإحد منهما في صاحبه ٢٠ لأنَّه عامل فأسْخَقَ أن بعمل وأمَّا هاهنا فلا خلاف أنَّ المبتدأ وإكنبر نحو

لأنّ العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثّرةً حسّية كالإحراق للنار والإغراق للماء والقطع للسيف وإنَّها هي إمارات ودلالات وإذا كانت العوامل في محلّ الإجماع إنّما هي إمارات ودلالات فالإمارة والدلالة تكون بعدم شيء كما نكون بوجود شيء أَلَا ترى أنَّه لوكان معك ثوبان وأردتٌ أن تَبِّز ه أحدها من الآخَر فصبغت أحدها ونركت صبغ الآخَر لكان نركُ صبغ أحدها في التمييز بمنزلة صبغ الآخَر فكذلك هاهنا وإذا ثبت أنَّه عامل في المبتدأ وجب أن يعمل في خبره قياسا على غيره من العوامل نحو كان وأخوانها وإنَّ وأخوانها وظننت وأخوانها فإنَّها لمَّا عملت في المبتدأ عملت في خبره فكذلك هاهنا، وأمّا من ذهب إلى أنّ الابتداء والمبتدأ جميعا ١٠ يعملان في اكخبر فقالول لأنَّا وجدنا اكخبر لا يقع إلَّا بعد الابتداء والمبتدأ . فوجب أن يكونا ها العاملَيْن فيه غير أنّ هذا القول وإن كان عليه كثير مِن البصريِّين إلاَّ أنَّه لا يُخلو من ضعف وذلك لأنَّ المبتدأ ٱسمُ والأصل في الأسماء أن لانعمل وإذا لم يكن له تأثير في العمل والابتداء له تأثير فإضافةُ ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له والتحقيق فيه عندى أن يقال أنّ ١٠ الابتداء هو العامل في الخبر بوإسطة المبتدأ لأنَّه لا ينفكَّ عنه ورُتبتُه أن لا يقع (fol. 20) إلا بعدن فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ لا به كَمَا أَنَّ النَّارِ تُسَعِّينِ المَاءُ بواسطة القِدْرِ وَالْحَطَبِ فالتَّسخين إنَّمَا حصل عند وجودها لا بهما لأنّ التسخين إنّما حصل بالنار وَحْدَها فكذلك هاهنا الابتداء وحده هو العامل في اكنبر عند وجود المبتدأ إلاّ أنَّــه عامل معه لأنَّه ٱسم ٢٠ والأصل في الأسماء أن لا تعمل، وأمّا من ذهب إلى أنّ الابتداء يعمل في المبتدأ وللمبتدأ يعمل في اكخبر فقالوا إنَّما قلنا أنَّ الابتداء يعمل في المبتدأ وللبندأ يعمل في الخبر دون الابتداء لأنَّ الابتداء عامل معنويٌ والعامل المعنوى ضعيف فلا يعمل في شيمين كالعامل اللفظيّ وهذا أيضا ضعيف لأنَّه متى وجب كونه عاملًا في المبتدأ وجب أن يعمل في خبره لأنَّ خبر ٥٠ المبتدأ يتنزَّل منزلة الوصف أَلاَ ترى أنَّ الخبر هو المبتدأ في المعني كقوله

المبتدأ لا يد له من خبر والحبر لا يد له من مبتدأ ولا ينفك أحدها من صاحه ولا بنيِّم الكلام إلاّ بهما ألاّ نرى أنَّك إذا فلت زيدٌ أخُوك لا يكون أحدها كلاما الا بأنضام الآخر اليه فلمّا كان كلّ واحد منهما لا ينفكّ عن الآخر وبننضي صاحبَه أننضاء وإحدا عمل كلّ وإحد منهما في صاحبه مِثْلَ ه ما عمل صاحبه فبه فلهذا قلما أنتهما بترافعان كلّ واحد منهما يرفع صاحبه ولا بَمنع أن بكون كلّ وإحد منهما عاملا ومعمولا وقد جاء لذلك نظائرُ كنبرُهُ فال الله نعالى أبَّامَا نَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاهِ ٱلْكُسْنَى فنصب أبَّاما بتَدْعول وجزم نَدْعُوا بِأَيَّاما فكان كلّ وإحد منهما عاملا ومعمولا وقال تعالى أَيْنَمَا نَكُونُوا بُدْرِكُكُمُ ٱلْمُؤْتُ فَأَبْتَهَا منصوب بِتَكُونُوا وَنَكُونُوا مجزوم بِأَيْما وقال ١٠ تعالى فَأَ بُنَّمًا نُوَلُّوا فَنَمَّ وَجْهُ ٱللهِ إلى غير ذلك من المواضع فكذلك هاهنا، قالول ولا يجوز أن بقال أنّ المبندأ (١٥٠ ـ١٥١) برتفع بالابتداء لأنّا نقول الابتداء لا بخلو إمّا أن بكون شيئا من كلام العرب عند إظهاره أو غير شي، فإن كان شيئا فلا بخلو من أن بكون آسما او فعلا او أداة من حروف المعانى فإن كان أمها فينبغي أن يكون فبله أسمٌ برفعه وكذلك ما قبله إلى ما لا غاية ١٥ له وذلك محال وإن كان فعلا فينبغي أن بقال زيدٌ فائمًا كما يقال حضر زبد قائما وإن كان أداةً فالأدوات لا نرفع الأسماء على هذا الحدّ وإن كان غيرَ شيء فالاسم لا برفعه إلاّ رافع موجود غير معدوم ومتى كان غير هذه الأفسام الثلاثة التي قدّمناها فهو معدوم غير معروف، قالول ولا يجوز أن يقال أنَّا نعني بالابتداء التعرِّي من العوامل اللفظيَّة لأنَّا نقول إذا كان .، معنى الابندا. هو النعرّى عن العوامل اللفظيّة فهو إذًا عبارة عن عدم العوامل وعدم العوامل لا بكون عاملا والذى يدلُّ على أنَّ الابتدا • لا يُوجِب الرفع أنّا نجدهم يبندئُون بالمنصوبات والمسكَّنات والحروف ولوكان ذلك مُوحِبا للرفع لُوَجِب أن تكون مرفوعة فلمَّا لم يجِب ذلك دلٌّ على أنَّ الابتداء لا بكون مُوجبا للرفع. وأمَّا البصريُّون فأحجُّوا بأن فالول إنَّما قلنا ١٠ أنّ العامل هو الابتداء وإن كان الابتداء هو التعرّى من العوامل اللفظيّة منه تخصيصاً له بشيء لا يكون في سائر أخواته مع أنّ هذا التعويضَ تعويضُ جواز لا تعویضُ وجوب أَلاَ تری أُنهُم لا يقولُون فی جمع شَمْس شَمَسون ولا في جمع قَدْر قَدَرون فلمّا كان هذا المجمع في (fol. 18) أَرْض على خلاف الأصل أُدخل فيه ضربٌ من التغيير ففُتحتِ العين منه إشعارا بأنّه جمع بالواو ه والنون على خلاف الأصل فأمَّا إذا جُمع من يَعْفِل بالواو والنون فلا يجوز أن بجعل بهن المَثابة لأنّ جمعه بالواو والنون بحَكُم الأصل لا بحكم التعويض فلا مجوز أن يدخله ضربٌ من التغييركماكان ذلك في أَرَضُون، ويخرج على هذا حذفُ التاء وفتح العين من طلحات أمَّا حذف التاء فلأنَّ التاء الثانية صارت عِوَضًا عنها لأنبَّها للتأنيثكما أنبَّها للتأنيث وأمَّا أنتم فحذفتم من ١٠ غير غِوَضِ فبان الفرق وأمَّا فتح العين فَلِأَجْل الفصل بين الاسم والصفة فإنَّ ما كانَّ على فَعْلة من الأسماء فإنَّه يُفْتَح منه العين نحو قَصَعات وجَفَنات وماكان صنةً فأنّه لا نُحُرّك منه العينُ نحو خَدْلات وصَعْبات وأمّا جمع التصميم بالواو والنون فلا بدخله شيء من هذا التغيير أَلاَ نرى أنَّه لا يُفرق فيه بين الاسم والصفة فلا يقال في الاسم بالفتح نحو عَمَرون وبَكَرون وإنّما ١٠ يقال بالسكون نحو عَمْرون وبَكْرون كما يقال في الصفة نحو خَدْلون وصَعْبون فبان الفرق بينهما والله أعلمُ،

#### ه مسعلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ المبتدأ برفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ فهما ودلك نحو زَيْدٌ أَخُوك وعَهْرُو غلامُك وذهب البصريّون إلى أنّ المبتدأ يرتفع بالابتداء وأمّا الخبر فأحتافوا فيه فذهب قوم إلى أنّه يرتفع بالابتداء وَحْدَهُ وذهب آخَرون إلى أنّه يرتفع بالابتداء ولمبتدأ معا وذهب آخَرون إلى أنّه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معا وذهب آخَرون إلى أنّه يرتفع بالابتداء، أمّا الكوفيّون فأحتجّوا الحَرون إلى أنّه يرتفع بالمبتدأ يرتفع بالخبر والخبر يرتفع بالمبتدأ لأنّا وجدنا

رجلا مجمراء وحُبْلَى لنلت في جمه حَمْرًا وُون وحُبْلُون إلى آخرِ ما قدّروا فلنا إنَّهَا حُمِع مَا فِي آخِرِهُ أَلْفَ النَّانِيثُ بِالْوَاوِ وَالنَّوْنُ لَأَنَّهَا يَجِبُ قَلْبُهَا إلى بَدَل لأنبًا صبغت عليها الكلمة فنزلت منزلة بعضها فلم تنتقر إلى أن نعوّض بعلامةِ تأنيكِ الجمع بخلاف الناء فإنّها يجب حذفها إلى غير بدل ه لأنَّها ما صبغت عليها الكلَّمة وإنَّها هي بمنزلةِ أسم ضُمٌّ إلى أسم فجُعلت علامةُ نانيث انجمع عوّضًا منها، وأمَّا فولُ أبن كَيسانَ أنَّ الناء تسفط في الطلحات فإذا سنطت الناء جاز أن نُجمعَ بالواو والنون قلنا هذا فاسد لأنّ التا. وإن كانت محذوبةً لنظا إلّا أنَّها ثآبتةٌ تقديرا لأنّ الأصل فيها أن تكونَ ثابتةً ألاّ نرى أنَّ الْأصل أن نغولَ في جمع مُسُلِّمَة مُسُلِّمَتَات وصائحة صايحَتَات إلَّا ١٠ أنبُّم لمَّا أدخلول ناء التأنيث في انجمع حذفول هــــنه التاء التي كانت في الواحد لأنبُّم كرهوا أن بجمعوا ببنهما لأنَّ كلُّ واحدة منهما علامة تأنيث ولا بجمع في أسم ولَّحد علامتا نأنبك فحذفوا الْأُولى فقالوا مسلمات وصاكحات وكان حذف الْأُولى أَوْلى لأنّ فى الثانية زيادةَ معنّى ألاّ ترى أنّ ال**أُولى ندلّ** على التأنيث فنط والثانية تدلُّ على التأنيث وانجمع وهي حرف الإعراب ١٠ فلمًا كان في الثانية زبادةُ معنى كان نبقيتُها وحذفُ الْأُولَى أَوْلَى فَهِي وَإِن كانت محذوفةً لنظا إِلاَّ أنَّهَا ثابتةٌ تقديرا فصار هذا بمنزلة ما حُذف لآَلْتُفَاءِ السَّاكَيْنِ فَانَهِ وَإِن كَارِنِ مُحَدُّوفًا لَفْظًا إِلَّا أَنَّهِ ثَابِتُ تَقْدَيْهِا فكذلك هاهنا وإذا كانتِ الناء المحذوفة هاهنا في حكم الثابت فينبغي أن لا يجوز أن نجمع بالواو والنون كما لو كانت ثابتةً، والذى بدلّ . ، على فساد ما ذهب إليه فَتُحُ العبن من قوله الطُّلَحون لأنَّ الأصلَ في انجمع بالواو والنون أن يَسْلَمَ فيه لنظُ الواحد في حروفه وحركاته والنَّتَحُ قد أدخل في جمع التصحيح نكسيرًا فأمًّا قوله أنّ العبن حُرّكت من أَرَضُون بالغَّج حملًا على أرّضات قلنا لا نسلِّم وإنَّما غُيّر فيه لفظ الواحد لأنَّه جمع على خلاف الأصل لأنَّ الأصلَ في الجمع بالواو والنون أن يكون لِمن يَعْقِل ولكنَّم لمَّا ٢٥ جمعوه بالواو والنون غيّروا فيه لنظ الواحد تعويضا عن حذف تاء التأنيث

جاز أن يُجْمَع بالعاو والنون ما في آخره ألف التأنيث وهي أوكدُ من التاء فلأَنْ بجوز ذلك فيا في آخره التاء كان ذلك من طريق الأولى، وأمّا آبن كيسانَ فاحجة على ذلك بأن قال إنّها جوّزنا جمعه بالعاو والنون وذلك لأنّ التاء تسقط في الطلحات فإذا سقطتِ التاء وبني الاسم بغير تاء جاز جمعه بالعاو والنون كقولهم أرض وأرضُون وكما حُرّكتِ العين من أرضُون بالفتح حملا على الطلجات فكذلك حُرّكتِ العين من الطلجون حملا على الطلجات لأنهم بجمعون ماكان على فعلة من الأسهاء دون الصفات على فعكلت، وأمّا البصريّون فاحجّوا بأن قالعا الدليل على آمتناع جوازِ هذا المجمع بالعاو والنون وذلك لأنّ في المواحدِ علامة التأنيث والعاو والنون علامة التذكير فلو قلنا أنّه بجوز أن يُجْمَع المواو والنون لأدّى ذلك إلى أن يجمع في آسم واحد علامتان متضادتان وذلك لا بجوز ولهذا إذا وصفوا المذكّر بالمؤنّث فقالعا رجلٌ رَبْعة جمعوه بلا خلاف فقالعا رَبْعاتُ ولم يقولول رَبْعُونَ والذك يدلّ على صحة هذا القياس أنّه لم يُسمَعْ من العرب في جمع هذا الاسم أو نحوه الا بزيادة الألف والتاء كقولهم في جمع هميَّرة هميَّرات قال الشاعر

رَحِمَ ٱللهُ أَعْظُمًا دَفَنُوهَا \* بِسِجِسْنَانَ طُلْحَـةَ ٱلطَّلْحَاتِ

ولم بُسْمَعْ عَن أحد العرب أنبّم قالوا الطّلون ولا الهُيَرُون ولا في شيء من هذا النحو بالواو والنون فإذا كان هذا الجمع مدفوعا من جهة التياس معدوما من جهة النقل فوجب أن لا يجوز، وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمّا قولهم أنّه في التقدير جمع طَلْح قلنا هذا فاسد لأنّ الجمع إنّما وقع على ١٠ جميع حروف الاسم لأنّا إيّاه نجمع وإليه نقصد وناء التأنيث من جملة حروف هذا الاسم فلم ننزعها عنه قبل الجمع وإن كان أسما لمذكّر لئلا يكون بمنزلة ما سمّى به ولا علامة فيه فالناء في جمعه مكان الناء في واحده، وأمّا ما أستشهدول به من قوله وَعُقْبَةُ ٱلْأَعْقَابِ فِي ٱلشّهْرِ (٢٥٠ أَلاً صَمْ فهو مع شدوذه وقلّته فلا نعلّق له بما وقع الخلاف فيه لأنّ جمع التصحيح ليس على شذوذه وقلّته فلا نعلّق له بما وقع الخلاف فيه لأنّ جمع التصحيح ليس على من قياس جمع التكسير ليُحْمَلَ عليه، وأمّا قولهم أنّا أجمعنا على أنّك لو سميّت

الحركة التى هى الضمة ولهذا نُخذَف فى الجزم والنصب ولا يُجْلِّ حذفُها بمعنى النعل ولوكانت حرف الإعراب لَما حُذفت مع نحركها ولَأَخلَ حذفُها بمعنى النعل ولكان الإعراب جاربا عليها فلذلك لم يجز أن نكونَ حرف الإعراب، وعلى هذا نُحْرِج الآلف والواو والباء في التثنية وانجمع فإنها بمنزلة حروفها ويختل معناها بجذفها فلذلك جاز أن نكون حروف الإعراب على ما بيناً والله أعلمُ،

## ٤ مسئلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ الاسمّ الذى آخره ناء التأنيث إذا سبّت به رجلا بجوز أن يُجْمَعُ بالواو والنون وذلك نحو طَلْحَةُ وطَلْحُونَ وإليه ذهب أبو الحسن بن كبسانَ إلا أنّه ينتج اللام فيفول الطَلَحُونَ بالنجح كما فالوا أرّضُونَ ، حملا على أرّضَات وذهب البصربّون إلى أنّ ذلك لا يجوز، أمّا الكوفيّون فأحجّوا بأن قالوا إنّما قلنا أنّه بجوز جمعه بالواو والنون وذلك لأنّه في النقد بر جمع طَلْح لأنّ المجمع قد تستعمله العرب على تقدير حذف حرف من الكلمة قال الشاعر

# وَعُفْبَهُ ٱلْأَعْنَابِ فِي ٱلشَّهْرِ ٱلْأَصَمْ

٥٠ فكسّره على ما لا ها، فيه وإذا كانت الها، في تقدير الإسقاط جاز جمعه بالواو (١٥٠ ـ١٠٠) والنون كسائر الأسما، المجموعة بالواو والنون والذى يدلّ على صحّة مذهبنا أنّا أجمعنا على أنّك لو سمّيت رجلا بحمراء أوحُبليّ كجمعنه بالواو والنون فقلت حَمَّرًا وُون وحُبلون ولا خلاف أنّ ما في آخِره ألف التأنيث أشد تمكّنا في التأنيث ممّا في آخِره ناه التأنيث لأنّ ألف التأنيث ما صبغت الكلمة عليها ولم تَخُرُج الكلمة من تذكير إلى تأنيث وناه التأنيث ما صبغت الكلمة عليها ولم تَخرُج الكلمة من التذكير إلى التأنيث ولهذا المعنى فام صبغت الكلمة عليها فأخرجت الكلمة من التذكير إلى التأنيث ولهذا المعنى فام التأنيث بالألف في منع الصرف مقام شبيّن بخلاف التأنيث بالناء وإذا

ويقع موقعَ المجرور وإن لم يكن مجرورا ويقع موقعَ المنصوب وإن لم يَكن منصوباكما يقال ضير المرفوع وضمير المنصوب وضمير المجرور وإن لم يكن شيء منها مرفوعا ولا منصوبا ولا مجرورا وإنَّا المرفوع والمنصوب والمجرور ما يقع موقعَها من الأسماء المعربة فكذاك هن الحروف تَقع موقعَ ما يَحِلُّ فيه الإعراب ه وإن لم يكن فيها إعراب لوقوعها موقعَ ما يحلُّ فيه الإعراب إذا وُجد وصار هذا كقول علماء العربيّة حروف الزوائد عشرة بجمعها لاَ أَسْيَنْهُوهُ وإن كانت هنه اكحروف قد نقع زائدةً وأصليّةً ألا نرى أنّ اللام أصليّةٌ في جَبَل وجَمَل كما هي زائلة في زَيْدَل وعَبْدَل وكذلك سائرها ثمّ سُهيّت (fol. 15) بذلك لأنّ اكحروف الزوائد لا تخرج عنها فكذلك هاهنا فدلّ على أنّهـا حروف ١٠ الإعراب والذي يدلُّ على أنَّها ليست هي الإعرابَ أنَّا لو قلنا أنَّها هي الإعرابُ لأَدَّى إلى أن يكون معربُ لا حرفَ إعرابٍ له وهذا لا نظيرَ له، قولم هذا إنمّا لا يجوز فيما يكون إعرابه بالحركة لا بالحرف قلنا لا نسلّم بل الأصل في كلُّ معرب أن يكون له حرفُ إعراب سواء كان معربا بالحرَّكة أو معربا باكحرف فأمَّا اكخمسة الأمثلة فمنهم من ذهب إلى أنَّ لها حرفَ إعراب وهي ١٠ الألف في يَفْعلَان والواو في يَفْعلون والياء في نَفْعَلِينَ فَعَلَى هذا لا نسلَّم ولَإِنْ سُلَّمنا على المذهبُ المشهور فإنَّما أعربت ولا حرف إعراب لها على خلاف الأصل وذلك لأنَّا لو قدَّرنا لها حرفَ إعراب لم يَخْلُ إمَّا أن يكون اللامَ أو الضميرَ أو النونَ، بطل أن يكون حرفُ الإعراب اللامَ لأنّ من الإعرابُ الجزمَ فلو جعلناه اللام لَوجب أن يسكن في حالة الجزم فكان يُؤدَّى إلى أن . عَيْخَذَفَ ضمير الفاعل وذلك لا يجوز، وبطل أيضا أن يكونُ الضميرُ حرفَ الإعراب لأنّ الضمير في اكتبيقة ليس جزءًا من الفعل وإنّما هو اسم قائم بنفسه في موضع ِ رفع لأنَّه فاعل فلا يجوز أن يكون إعرابا لكلمة أخرى وعلى هــذا تُغْرِج الألف والواو والياء في تثنية الأساء وجمعها فإنَّها حروف لا تقوم بننسها ولا موضع لها من الإعراب فجاز أن نكون حروف الإعراب، وبطل أن ١٠ نكون النونُ حرفَ الإعراب لأنَّها ليست كحرف من الفعل وإنَّما هي بمنزلة الاسم نحو فام زید ورا بت زید ومررت بزید لم بخلّ بمعنی الاسم ولو اُسقطت الألف والواو والباء من التثنية والجمع لأخلُّ بمعنى التثنية والمجمع فلمَّا أخلُّ ــقوط هذه اكحروف بمعنى التثنية وانجمع بخلاف الحركات دلٌ عَلَى أنَّها ليست باعراب كاكركات، والوجه الثاني أنّ هذه اكروف إنّا تغيّرت في التثنية ه والجمع لأنَّ لها خاصَّبَةً لا (١١. ١١١) نكون في غيرها أستحقًا من أجلها التغييرَ وذلك أنَّ كُلُّ أَسَم معنلٌ لا ندخله الحركات نحو رَحًّا وعَصًّا وحُبْلَيِّ وبُشْرَى له نظيرٌ من الصحيح بدلّ على مثل إعرابه فنظيرُ رَحًا وعَصًّا جَمَلٌ وجَبَلٌ ونظيرُ حُبْلَيَ وبُدْرًى حَمْرًا، وصَعْرًا، وأمَّا التننية وهذا الجمع الذي على حَدِّها فلا نظيرَ الواحدِ منهما إلاّ بتثنية أو جمع فعُوِّضًا مِنْ فَقْدِ النظيرِ الدالِّ على ١٠ مثل إعرابها نَغَيْرَ هن الحروف فبهما، والوجه الثالث أنّ هذا ينتقض بالضائر المنصلة والمناصلة فإنَّها لنغيِّر في حال الرفع والنصب وانجرّ وليس تغيُّرها إعرابا ألا ترى أنَّك نفول في المنفصلة أنا وأنت في حال الرفع وإيَّايَ وإبَّاكَ في حال النصب ونقول في المنَّصلة مررت بِكَّ فتكون الكاف في موضع جرّ وهي آسمُ مخاطَب ورأيتُكَ فنكون في موضع نصب وٺقول قمت وقعدتٌ ١٥ فتكون التا. في موضع رفع فتنغيّر هذه الضائر في هذه الأحوال وإن لم يكن تغيُّرها إعرابًا، وأمَّا قولهم أنَّ سيبويه سمَّاها حروف الإعراب قلنا هذا حجَّة عليكم لأنّ حروف الإعراب هي أواخر الكّليم وهذه الحروف هي أواخر الكّليم فكانت حروف الإعراب، فولهم إنمًا سمَّاها حروف الإعراب لأنَّها التي أعربُ الاحم بهاكما نقول حركات الإعراب فلنا هذا خلاف الظاهر فإنّ الظاهرَ في ٢٠ أصطلاح النحوبين أنَّه إذا أُطلق حرف الإعراب إنَّا يُطْلَق على آخِر حرف من الكُّلَّة نحو الدال من زيد وإلراء من عمرو لا على الحرف الذي يكون إعرابًا للكلمة ألا ترى أنّ الخمسة الأمثلة أعربت بالحرف ولا حرف إعراب لها، وأمَّا قولِم أنَّه جَعَلَ الألف والواو وإلياء في التثنيـة وانجمع رفعــا وجرًا ونصبا إلى آخرِ ما ذكروه فلنا معنى قوله بكون فى الرفع ألفا ويكون ٥٠ في انجرّ باء وفي النصب كذاك أي أنّه بقع موقعَ المرفوع وإن لم يكن مرفوعا

حركة ولا حرف وهذا لا نظيرَ له في كلامهم والوجه الثاني أنّ هذا يؤدّى إلى أن يكون التثنية وانجمع في حال الرفع مبنيَّيْن لأنَّ أوّل أحوال الاسم الرفع ولا ٱنقلابَ له وأن يكونا في حال النصب وانجرّ معربَيْن لِٱنقلابها وليس من مذهب أبي عُمَرَ الجري أنّ التثنية والجمع مبنيّان في حال من الأحوال، وأمّا من ه ذَهُبَ إِلَى أُنَّهَا مُبنيَّان فقال إِنَّهَا قَلْتُ ذَلْكَ لأَنَّ هَٰكَ الْحُرُوفُ زَيْدَتُ عَلَى بناء المفرد في التثنية وانجمع فَتَزَلا منزلةَ ما رُرِكَّب من الاسمَيْن نحو خمسة عشر وما أشبهَهُ، وهذا القول أيضا يُفسَد من وجهيْن أحدها أنّ التثنبة وانجمع وُضِعا على هن الصيغة لأن يدلاً على مَعْنَيُّهما من التثنية والجمع وإنَّا يفرد المفرد في الحكم لوحود لفظه وإذا كان كذلك لم يجز ان يُشْبِهَا بما رُكَّب من شيئين ١٠ منفصلين كخمسة عشر وما أشبهه، والوجه الثاني أنَّهما لوكانا مبنَّيْن لكان يجب أن لا يختلف آخِرها بٱختلاف العوامل فيهما لأنّ المبنّي ما لا مختلف آخِرِه بآختلاف العوامل فيه فلمّا أختلف هاهنا آخِر التثنية وانجمع بأختلاف العوامل فيهما دلّ على أنّهما معربان لا مبنيّان، وأمَّا الجواب عن كلات الكوفيين أمَّا قولهم أنَّها هي الإعراب كانحركات بدليل أنَّها لنغيَّر نغيُّرَ الحركات ١٠ فالجواب عنه من ثلاثة أَوْجُه أحدها أنّ القياس كان يقتضي أن لا نتغيّر كَفَرَاءَةِ مِن قَرَأَ إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ عَلَى لَغَةً بَنِي الْحُرْثِ بَن كَعَبِ إِلَّا أُنَّهُم عدلوا عن هذا القياس لإَزالة اللَّبْسَ أَلا ترى أنَّك لو قلت ضرب الزيدانُ العمران لَوَقَعَ ٱلالتباس وليس هذا بمنزلة المقصور في نحو ضرب موسى عيسى لأنّ المقصور يزول عنه اللبس بالوصف والتوكيد لأنّه ليس من شرط وصف ٢٠ المقصور أن يكون مقصورا وكذلك التوكيد بخلاف المثنّى والمجموع لأنّه من شرطِ وصفِ المثنَّى أن يكونَ مثنَّى ومن شرطِ وصفِ المجموع أن يكونَ مجموعًا فكذلك التوكيد فبان الفرق بينهما، والذى يدلُّ على أَنَّ هـنه الأحرف ليست إعرابا كاكحركات أنّها لوكانت هي الإعرابَ كالحركات لكان بجب ان لا يُخِلُّ سقوطُها بمعنى الكلمة كما لو سقطت الحركات لأنّ سقوط الإعراب ٥٠ لا يخلُّ بمعنى الكلمة ألا ترى أنَّك لو أسقطتَ الضَّهُ والنَّعة والكسرة من

الحرف لا بدخل في الحرف والذي بدل على ذلك الخمسة الأمثلة وهي يَفْعَلَان وتَلْعَلان وَبَلْعَلُون وَنَلْعَلُون وَنَلْعَلِين با آمراُهُ فإنَّها لهَّاكَانت معربةً بالحرف لمَّ بكن لها حرفُ إعراب ألا نرى أنّ النون علامـــة الرفع كالضبَّة في تَضْرِبُ وإذا جاز أن نكون هذه الخوسة الأمثلة معربةً ولا حرفَ إعراب لها لأنّ إعرابها ه بالحرف فكذلك هاهنا بجوز ان بكون الاسم في التثنية والجمع معربا ولاحرف إعراب له لأن إعرابه بالحرف، وأمّا البصربون فأحتجّل بأن قالول إنّما قلنا أنَّها حروف إعراب ولبست بإعراب لأنَّ هذه الحروف إنَّما زيدت للدلالة على التثنية وانجمع ألا نهرى أنّ الواحد بدلّ على منرد فإذا زيدت هذه اكحروف دلَّت على النَّذية والجمع فلمَّا زيدت بمعنى التَّذية والمجمع صارت من تمام صبغة .. الكلمة التي وُضِعت لذلك المعنى فصارت بمنزلة النا. في قائمة والألف في حُمْلِيَ وَكَا أَنِّ النَّاءِ وِالْأَلْفِ حَرَفًا إعْرَابِ فَكَذَلْكُ هَافِ الْحَرُوفِ هَاهِنَا، وأمَّا من ذهب إلى أنَّها لبست بإعرابَ ولا حروف إعراب ولكنَّها تدلُّ على الإعراب فنال لأنَّها لوكانت إعرابا لَمَا آختلٌ معنى الكلمة باسقاطها كاسقاط الضمَّة من دال زبد في فولك قام زيدٌ وما أَشبه ذلك والله أنَّها حروف م إعراب كالدال من زيد لَمَا كان فيها دلالة على الإعراب كما لو قلت قام زَبدْ مَن غير حَرَكَةِ وَهِي تَدَلُّ عَلَى الإعرابِ لأنَّكَ إذا قَلْتَ رَجُلاَنِ عُلِم أنَّهُ رَفْعَ فدلٌ على أنهًا لبست بإعراب ولا حروف إعراب ولكنَّها تدلُّ عَلَى الإعراب، وهذا النول فاسد وذلك لأنّ قولهم أنّ هذه الحروف ندلُّ على الإعراب لا بخلو امًا أن ندلُ على إعراب في الكلمة أو في غيرها فان كانت ندلٌ على ، إعراب في الكلمة نوجب أن نندَّر في هذه اكحروف لأنَّها أولخر الكلمة فيتُول هذا النول إلى أنَّها حروف الاعراب كنول أكثر البصريَّين وإرب كانت تدلُّ على إعراب في غير الكلمة فوجب ان تكون الكلمة مبنيَّةً وليس من مذهب أبى اكحسن الاخفش وأبى العبّاس المبرّد وأبى عنمانَ المازنيّ أنّ التثنية والمجمع مينيَّان، وأمَّا من ذهب إلى أنَّ ٱنفلابها هو الاعراب فقد أفسك بعض ٥٠ النحويِّين (١٥٠ ـ ١٥٠١من وجيَّيْن أحدها أنّ هذا بؤدَّى إلى أن يكون الاعراب بغير

#### ۲ مسئلة

ذهب الكوفيُّون إلى أنّ الألف والواو والياء في التثنية وانجمع بمنزلـــة الفَّحَة والضَّة والكسرة في أنَّها إعرابٌ وإليه ذهب أبو على قُطْرُب بن المستنير وزعم قوم أنّه مذهب سيبويه وليس بصحيم وذهب البصريّون إلى أنّها ه حروف إعراب وذهب أبو انحسن الأخنش وأبو العبّاس المبرّد وأبو عثمانَ المازنيّ إلى أنبّها ليست بإعراب ولاحروف إعراب ولٰكنّها ندلّ على الإعراب وذهب أبو عُمَرَ الجَرْمَىّ إلى أنّ ٱنقلابها هو الإعراب وحُكي عن أبى إسحاقَ الزجَّاج أنّ التثنية وانجمع مبنيَّان وهو خلاف الإجماع، أَمَّا الْكُوفيُّونَ فَأَحْتِمُوا بأن قالط الدليل على أنَّها إعراب كالحركات أنَّها نَتَغَيَّرُ كَنَغَيَّر الحركات ألا ١٠ ترى أنَّك تقول قام الزيدان فرأيت الزيدَيْن ومررت بالزيدَيْن وذهب الزيدُون ورأيت الزيدِين ومررت بالزيدِين فتتغيّر كنغيّر اكحركات نحو قام زيثٌ ورأيت زيدا ومررت بزيدٍ وما أَشبه ذلك فلمّا نغيّرت كتغيّر اكحركات دلُّ على أنَّها إعراب بمنزلة الحركات ولوكانت حروفَ إعراب لَمَا جاز أن نتغيَّرَ ذواتها عن حالها لأنّ حروف الإعراب لا نتغيَّرُ ذواتها عن حالها فلمّا ١٠ نغيّرت نغيّرَ الحركات دلّ على أنّها بمنزلتها ولهذا سمّاها سيبويه حروف الاعراب لأنبَّها اكحروف التي أعرب الاسم بهاكما يقال حركاتُ الإعراب أى اكحركات التي أُعرب الاسم بها والذي يدلُّ على ذلك أنَّه جَعَلَ الأَلف في التثنية رفعا فقال يكون فى الرفع ألفا وجعل (fol. 12) الياء فيها جرًّا فقال ويكون فى الجرّ ياء مفتوحاً ما قبلها وجعل الياء أيضا نصبا حملًا على انجرّ فقال ويكون في .. النصب كذلك وهكذا جعل الواو وإلياء في انجمع رفعا وجرًّا ونصبا والرفعُ وانجرّ والنصب لا يكون إلاّ إعرابا فدلّ على أنَّها إعراب، قالول ولا بجوز أن يقالَ أنّ هذا يُؤدّى إلى أن يكون معربًا لاحَرْفَ إعراب له وهذا لا نظيرَ له وذلك لا يجوز لأنَّا نقول هُنا إنَّا لا يجوز فيما يكون إعرابه بالحركة لا ٢٢ بالحرف لأنّ الحركة تدخل في الحرف مخلاف ما إذا كان معربا بالحرف لأنّ

ما قبلها عن تلك الصنة لأنَّه قد صار بمنزلة حشو الكلمة فكذلك هاهنا وبل أَوْلَى فَإِنَّ نَاءَ النَّانْبِيثِ زَائِثَةَ عَلَى بِنَاءَ الاسم وليست أَصَلَيَّةً وحرفُ العَّلَّة هاهنا أصلى في بناء الاسم وليس زائِدا وإذا تُرِكَ ما قبل الزائد حشوًا فلأن بُثْرَك ما قبل الأَصْلَى حشوا كان ذلك من طريق الأَوْلى، وأمَّا قولم ه أنَّ الحركة التي تكون إعرابا للمفرد في حال الإفراد هي بعينها تكون إعرابًــا له في حال الإضافة نحو هذا غلامٌ وهذا غُلامُك قلنا إنَّما تكون الحركة فيهما وإحدة إذا كان حرف الاعراب فيها وإحدا نحو هذا غلام وهذا غلامك وقد بيَّنَا أختلاف حرف الاعراب فيهما فلا يفاس أحدها على الآخِّر وإن أَدَّعُوا أَنَّ حرف الإعراب فيهما وإحدٌ على خلاف التحقيق من ١٠ مذهبهم وزعموا أنّ اكحرف للإعراب وليس بلام الكلمة وأنّه واكحركة مزيدان للإعراب فقد بيَّنَا أنّ ذلك لا نظيرَ له في كلامهم وأنّ أحدها زبادة بغير فائدة وأوضحنا فساده بما يُغْنِي عن الإعادة، وأمَّا قولهم تغيُّرُ الحركات على الباء في حال الرفع والنصب والمجرّ (601.11) بدلّ على أنبّها حركاتُ إعراب قلنا هذا لا بدلّ على أنَّها حركات إعراب لأنَّها إنَّا نغيَّرت توطِّئَةً المحروف ١٥ التي بعدها لأنهًا من جنسها كما قلنا في انجمع السالم نحو مسلمون ومسلمين فإنّ ضمّة المبم في الرفع ننغبر إلى الكسرة في حال الجرّ والنصب وليس ذلك بإعراب وإنَّا جُعلتِ الضَّهُ توطئةً للواو والكسرةُ توطئةً للياء فكذلك هاهنا وإذا بطُل أن نكونَ هذه انحركاتُ حركات إعراب وَأَجْمَعْنا على أنّ هـــنه الحروفَ التي هي الواو والألف وإلياء تدلُّ على الرفع والنصب وإنجرّ الذي ٢٠ هو جملة الإعراب فلا حاجةً إلى أن بكون معربًا من مكان آخَرَ، وأمَّا قولهم إنَّا أُعربت هذه الأسماء السنَّة من مكانين لفلَّة حروفها قلناً هذا بنتقض بغَد وبد ودَم فإنها قلبلة الحروف لا نُعْرَب في حال الاضافة إلا من مكان وإحد، وأمَّا فولهم ليزيدوا بالإعراب في الإيضاح والبيان فلنا الإيضاح والبيان قد حصل بإعراب واحد فصار الإعراب الزائد لغير فائنة واكحكيم لا يزيد شيأ لغير فائنة ١٠ فوجب أن تكونَ معربةٌ من مكان وإحد كسائر ما أعرب من الكلام وإنه أعْلم،

أراد شِمْاَلِي، وقال الآخَر

لَمُّا نَزَلْنَا نَصَبْنَا ظِلَّ أَخْبِيَتْهِ \* وَفَارَ لِلْفَوْمِ بِٱللَّحْمِ ٱلْمَرَاجِيلِ أراد المَرَاجِلُ، وفال الآخر

لَا عَهْدَ لِي بِيئْضَالِ \* أَصْبَعْثُ كَالشَّنِّ ٱلْبَالِي

ه أراد بِنِئْضَلِ، وقال الآخَر

· . أَلَمْ يَأْنِيكَ وَٱلْأَنْبَاءِ نَنْهِي \* بِمَا لَاَفَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ

أراد أَكُمْ يَأْتِكَ فأَشْبِعِ الْكَسْرةِ فنشأتِ الياء وإشْباعُ الْحَرَكات حتَّى تنشأ عنها هنه الحروف (fol. 10) كثير في كَلامهم فكذلك هاهنا، وهذا القول ظاهرُ الفساد لأنّ إشباعَ الحركات إنّها يكون في ضرورة الشعركا أنشدوه من . الأبيات وأمَّا في حال آختيار الكلام فلا مجوز ذلك بالإجماع وهاهنا بالإجماع تقول في حال الاختبار هذا أُبُوك ورأيت أَبَاك ومررت بأبيك وكذلك سائرها فدلّ على أنَّها ليست للإشباع عن انحركات وأنَّ انحركات ليست للإعراب على ما سنُبَيِّنُ في الجواب عن كلمات الكوفيّين، أمَّا الجواب عن كلمات الكوفيين أمَّا قولهم أنَّ هنه الحركاتِ نكون حركاتِ إعراب في حال الإفراد ٥، فكذلك في حال الإضافة قلنا هذا فاسد لأنّ حرفَ الإعراب في حال الإفراد هو الباء لأنَّ اللام التي هي الواو من أَبَوْ لمَّا حُدُفت من آخِرِ الكلمة صارتِ العين التي هي الباء بمنزلة اللام في كونها آخِرَ الكلمة فكانت الحركاتُ عليها حركاتِ إعراب فأمًّا في حال الإضافة فحرف الإعراب هو حرف العلَّة لأنَّهم لمَّا أرادول أن يجعلوا آختلاف الحروف بمنزلة آختلاف الحركات ردُّول اللام . ع في الإضافة ليدلُّوا على أنَّه من شأنهم الإعراب بالحروف تَوْطِئَةً لِما يأتي من باب التثنية وانجمع وإذا كان حرف الإعراب هو حرفَ العلَّة لم تكن هان الحركات على الباء في حال الإضافة حركات إعراب لأنّ حركات الإعراب لا تكون في حشو الكلمة وصار هذا بمنزلة تاء التأنيث إذا ٱتَّصلت ببناء الاسم ٢٤ نحو قَائِمْ وَقَائِمَةُ فإنَّهَا نصير حرف الإعراب لأنَّها صارت آخِر الكلمة وتُخرجُ

وأنّ هن الحركات التي هي الضمّة والنّحة والكسرة حركاتُ إعراب وإنّها أشْبِعَت فسْأَت عَنها هن الحروف التي هي الواو والألف واليا. فالواو عن إشباع الضمّة والألف عن إشباع النّحة والياء عن إشباع الكسرة وقد جا. ذلك كثيرا في أستعالهم، قال الشاعر في إشباع الضمّة

آنهُ بَعْلَمُ أَنَّ فِي نَلْقِيَا ، بَوْمَ آلِْغَرَاقِ إِلَى إِخْوَانِنَا صُورُ وَأَنِّنِي حَبْثُمَا نَنْنِي آلْهَوَى بَصَرِى ، مِنْ حَبْثُ مَا سَلَكُوا آدْنُو فَانْظُورُ أراد فَأَنْظُرُ فَاشْبِعِ الضَمِّ فَنَشَاتِ الوَّاوِ، وقال الآخَر هَجَوْتَ زَنَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْنَذِرًا ، مِنْ هَجْوِ زَبَّانَ لَمْ نَهْجُو وَلَمْ تَدَعِ أراد نَهْجُ ، وقال الآخَر

كَأْنَّ فِي أَنْبَائِهَا ٱلْفَرَنْفُولْ

أراد الفَرَنْفُل، وقال الشاعر في إشباع الفخة

وَأَنْتَ مِنَ ٱلْغَوَائِلِ حِبنَ تَرْبِي ، ومِنْ ذَمِّ ٱلرِّجَالِ بِمُنْتَزَاحٍ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

أَفُولُ إِذْ خَرَّتْ عَلَى ٱلْكُلْكَالِ . بَا نَافَتَا مَا جُلْتِ مِنْ تَجَالِ مِنْ الْعَلْكَالِ ، وفال الآخر

إِذَّا ٱلْعَبُوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّقِ ، وَلاَ نَرَضَّاهَا وَلاَ نَمَلَّقِ أَراد ولا نَرَضًّا، وقال عنرةُ

بَنْبَاعُ مِنْ ذِفْرَى غَضُوبِ جَسْرَةٍ . زَبَّافَةٍ مِثْلِ ٱلْفَنيقِ ٱلْمُكْدَمِ أراد بَنْبَعُ، وفال الشاعر في إشباع الكسرة

والنصب على المفعوليّة وكلّ واحد منهما نقيضُ الآخَر بخلاف ما لو قدّرنا إعرابين متَّفقين فإنَّه لا يدلُّ أحد الإعرابين على نقيض ما يدلُّ عليه الآخَر فبان الفرق بينهما وأنّ الاعتمادَ على الاستدلال الأوّل، وأمّا من ذهب إلى أنَّهَا ليست مجروفِ إعراب ولكنَّها دلائلُ الإعراب ففَّالِ لأنَّها لوكانت حروف إعراب كالدال من زيد والراء من عمرو لَماكان فيها دلالة على الإعراب ألا ترى أنَّك إذا قلت ذهب زيدٌ وأنطلق عمرُو لم يكن في نفس الدال والراء دلالة على الإعراب فلمّا كان هاهنا هذه الأَحْرُف تدلّ على الإعراب دلُّ على أنَّها دلائل الإعراب وليست مجروف إعراب، وهذا القول فاسد لأنَّا نقول لا يخلو أن تكونَ هنه الأحرف دلائل الإعراب في الكلمة أو ١٠ في غيرها فإن كانت ندلٌ على الإعراب في الكلمة فوجب أن يكونَ الإعراب فيها لأنَّها آخِرُ الكلمة فيمول هذا القول إلى قول الأكثرين وإن كانت تدلُّ على إعراب في غير الكلمة فيُودّى إلى أن تكون الكلمة مبنيّة وليس من مذهب هذا القائل أنَّها مبنيَّةُ ، فسنبيَّن فساد مذهبه أنَّ الواو والألف وإلياء في التثنية وأنجمع ليست بحروف إعراب ولكنَّها دلائلُ الإعراب مستقصَّى في موضعه ١٥ إن شاء الله نعالي، فأمَّا من ذهب إلى أنَّها إذا كانت مرفوعةً فنيها نَقُلُ بلا قَلْبِ وَإِذَا كَانِت منصوبةً ففيها قلبُ بلا نقل وإذَا كَانِت مجرورةً ففيها نقلٌ وقلُّتُ فقال لأنَّ الأصلَ في قوالك هذا أَبُوه هذا أَبَوُه فأَسْتُثْقَلتِ الضَّمَّة على الواو فنُقلت إلى ما قبلها وبَقيَتِ الواو على حالها فكان فيه نقل بلا قلب والأصل في قولك رأيت أَبَاه رأيت أَبَوَه فَخَرَّكَتِ الواو وٱنْنَحَ مــا فبلهــا . ، فأنقلبت ألفًا فكان فيه قلبُ بلا نقلٍ ولأصل فى قولك مررت بأبيك مررت بأَبُوك (fol. 9) فأستُثقلتِ الكسرة على العاو فنُقلت إلى ما قبلها فقُلبتِ العاو ياء لسكونها وأنكسار ما قبلها فكان فيه نقل وقلبٌ، وأمَّا من ذهب إلى أنّ الباء حرف الإعراب وإنَّما الواو والألف والياء نشأت عن إشباع الحركات فقال لأنّ الباء تختلف عليها اكمركاتُ في حالة الرفع والنصب والجرّ كما تختلف ٢٠ حركات الإعراب على سائر حروف الإعراب فدلٌ على أنّ الباء حرفُ الإعراب

والياء علامة للحرِّ فدلَ على أنَّه معرب من مكانَّين ، ومنهم من نمسَّك بأن قال امَّا أُع بِن هِذِهِ الأسماء السنَّة من مكانَّين لقلَّة حروفها تكثيرًا لها وليزيدول بالإعراب في الإيضاح والسان فوجب أن نكون معربةً من مكانيت على ما ذهبنا إليه. وأمَّا البصريُّون فأحَجُّوا بأن قالوا إنَّا قلنــا أنَّــه معرب ه من مكان واحد لأنَّ الإعرابَ إنمَّا دخل الكلامَ في الأصل لمعني وهو النصلُ وإزالةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمَةُ بِعَضِهَا مِن بَعْضِ مِن الفاعليَّةُ وللمُعوليّة إلى غير ذاك وهذا المعنى بحصل إعراب وإحد فلا حاجةً إلى أن مجمعوا بين إعرائين لأنَّ أحدَ الإعرائين بنوم منامَ الآخَر فلا حاجةَ إلى أن يُحْمَعَ بينها في كلمة وإحدة ألا نرى أنَّهم لا بجمَّعون بين علامتَىْ نأنبك في كلمَّة ١٠ واحدة نحو مُسْلِمَات وصَالِحَات وإن كان الأصل فيه مُسْلِمَتَات وصَاكحَتَات لأنَّ كلَّ وإحدة من الناء بن ندلٌ على ما ندلٌ عليه الأخرى من التأنيف ونفوم مفامَّها فلم بجمَّعول بينهما فكذلك هاهنا، والذي بدلُّ على صحَّةِ ما ذهبنا إليه وفسادِ ما ذهبول إليه أنّ ما ذهبنا إليه لـ نظيرٌ في كلام العرب فإنَّ كلِّ معرب في كلامم ليس له إلاّ إعرابٌ واحد وما ذهبوا إليه (60. ه) ١٠ لا نظيرَ له في كلامهم فإنّه ليس في كلامهم معرب له إعرابان فبان أنّ ما ذهبنا إليه له نظيِّرٌ في كلامهم وما ذهبوا إليه لا نظيرَ له في كلامهم والمصير إلى ما له نظيرٌ أولى من المصير إلى ما لبس له نظيرٌ، ومنهم من تمسَّك بأن فال لو جاز أن بجنمع في آسم واحد إعرابان مُثَّيْفان لَجَاز أن يجتمع فيه إعرابان مختلفان فكما يمنع أن يجتمعَ فيه إعرابان مُختلفان فكذلك يمتنع أن . ، مجمنعة فيه إعرابان متّنقان لاّمتناع ِ اجتماع ِ إعرابَيْن في كلمة وإحدة، وإلاعتمادُ على الاسندلال الأوّل وهذا الاستدلالُ عندى فاسد لأنّ الإعرابَ في الأصل إِنَّا دخل للنصل بين المعاني بعضها من بعض من الفاعليَّة وللفعوليَّة على ما بيَّنَا فلو جوَّزنا أن يُجْمَعُ في آسم وإحد إعرابان مختلفان لأدَّى ذلك إلى الننافض لأنَّ كُلُّ واحد من الإعرابين بدلُّ على نفيض ما يدلُّ عليه الآخَرُ ٠٠ ألا نرى أنَّا لو قدَّرنا الرفع والنصب في آسم واحد لَدلَّ الرفع على الفاعليَّة أباك ومررت بأباك بالألف في حالة الرفع والنصب وانجرّ فيجعلون اُسما مقصورا، قال الشاعر

إِنَّ أَبَاهَا كَأِبَ أَبَاهَا \* قَدْ بَلَغَا فِي ٱلْمُعْدِ غَايَتَاهَا

وبُحِكَى عن الإِمام أبي حنيفةَ أنَّه سُئل عن إنسان رمى إنسانا بَجَجَر فقتله هل ه بجب عليه النَّوَدُ فقال لا ولو رماه بأبا قُبَيْسِ بالألف على هنه اللغة لأنَّ أصله أَبَوْ فَلَمَّا نَحَرَّكتِ الواو وإنَّفْتِح ما قبلها قلَّبوها ألفا بعد إسكانها إضعافا لهاكما قالول عَصًا وقَفًا وأصله عَصَوْ وقَفَوْ فلمّا نحرّكتِ الواو وأنفخ ما قبلها قلبوها ألفا فكذلك هاهنا والذي يَعتبد عليه في النُصرة أهل الكوفة والبصرة القولان الأوّلان فهذا مُنتهَى القول في تفصيل المذاهب واللغات فلنبدأ بذكر ١٠ الْمُحَجِّج والاستدلالات، أمَّا الكوفيُّونَ فَاحْتِجُّوا بأن قالول أَجْمَعْنا على أنَّ هذه الحركات التي هي الضمّة والفحة (fol. 7) والكسرة تكون إعرابا لهن الأساء في حال الإفراد نحو قولك هذا أبُّ لك ورأيت أبا لك ومررت بأب لك وما أشبه ذلك والأصل فيه أَبَوْ فأستنقلوا الإعراب على الواو فأوقعوه على الباء وأسقطوا الواوفكانت الضبّة علامةً للرفع والنَّقة علامةً للنصب والكسرة علامةً ١٠ للجرّ فإذا قلت في الإضافة هذا أَبُوك وفي النصب رأيت أَبَاك وفي الجـرّ مررت بأيِيك والإضافةُ طارئةٌ على الإفرادكانتِ الضمَّة والفَّحة وإلكسرة باقيةً على ماكانت عليه في حال الإفراد لأنَّ الحركة التي تكون إعرابًا للمفرد في حال الإفراد هي بعينها تكون إعرابا له في حال الإضافة ألا ترى أنَّك نقول هذا غلام ورأيت غلامًا ومررت بغلام فإذا أَضَنْتَه قلت هذا غلامُك ٢٠ ورأيت غلامَك ومررت بغلامِك فتكون الضمّة والفتحة والكسرة التي كانت إعراباً له في حال الإفراد هي بعينها إعراباً لـ في حال الإضافة فكذلك هاهنا، والذي يدلُّ على صحّةِ هذا نغيُّرُ الحركات على الباء في حال الرفع والنصب وانجر وكذلك الواو والألف وإلياء بعد هذه انحركات تجرى مجرى الحركات في كونها إعرابا بدليلِ أنَّها ننغيَّر في حال الرفع والنصب والجــرّ ٥٠ فدلّ على أنّ الضمّة والعاو علامة للرفع والفتحة وإلاّلف علامة للنصب والكسرة

والوجه الحامس أنّه فد جاء عنِ العرب أنّهم فالول فى اسم سُمّى على وزن عُلّى والأصل فيه سُمَوّ (١٠ .١٠١١) إلاّ أنّهم فلموا الولو منه ألغا لتحرُّ كِها وإنفتاح ما قبلها فصار سُمّى قال الشاعر

وَلَهُ أَسْمَاكَ سُمِّي مُبَارَكًا . آثَرَكَ اللهُ بِهِ إِبْنَارَكَ

ه وفيه خمس لغات إسم تكسر الهمزة وأسم بضمها ويم بكسر السين وسم بضمها قال الشاعر

وَعَــامُنَــا أَعْجَبَـنَـا مُقَــدَّمُـهُ . يُدْعَى أَبَا ٱلسَّعْرِ وَفِرْضَابٌ سُهُهُ وَقَالَ مُعْجَبَــا مُقَـدًمُهُ عَظْم يَلْعَهُــهُ وَقَالَ مَا يَلْعَهُــهُ وَقَالَ

يَامْ الَّذِي فِي كُلِّ سُورَةِ سِمُهُ ، فَدْ وَرَدَتْ عَلَى طَرِيقِ تَعْلَمُهُ ، وَبُرْوَى سُمُهُ بِضَمُ السبن وسُمَّى على وزن عُلَى على ما بَبَّنًا والله أعلم،

### ۲ مسئلة

ذهب الكوفيون إلى أنّ الأساء السنّة المعنلة وهي أبوك وأخوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال مُعْرَبة من مكانيْن وذهب البصريّون إلى أنها معربة من مكان واحد والواو والألف والياء هى حروف الإعراب وإليه انها معربة من مكان واحد والواو والألف والياء هى حروف الإعراب واليه والخمس الأخفش فى أحد الفوليّن وذهب فى القول الثانى إلى أنها لبست بحروف إعراب ولكنها دلائل الإعراب كالواو والألف والباء فى التثنية والجمع ولبست بلام الفعل وذهب على بن عبسى الرّبعيّ إلى أنها إذا كانت منصوبةً ففيها قلب بلا نقل وإذا كانت مجرورة ففيها نقلٌ بلا قلب وإذا كانت منصوبةً ففيها قلب بلا نقل وإذا كانت معرورة ففيها نقلٌ بوفليّ وذهب أبو علمان المازنيّ إلى أن الباء حرف الإعراب وإنا الواو والألف والياء نشأت عن إشباع الحركات وقد بُحكى عن نعض العرب أنهم يقولون هذا أبك ورأيت أبك ومررت بأيك من غير واو ولا ألف ولا ياء كما يقولون فى حالة الإفراد من غير بأيك من غير واو ولا ألف ولا ياء كما يقولون هذا أبك ورأيت

الياء والعاو والسابق منهما ساكن قلبول العاو ياء وجعلوها ياء مشدّدةً كما قالول سَيَّد وجَيِّد وهَيِّن ومَيِّت والأصل فيه سَيْوِد وجَيْوِد وهَيْوِن ومَيْوِت لأنَّـه مِنْ السُودَد والجودة والهوان والموت إلاّ أنَّه لَمَّا ٱجتمَعتِ البَّاء والواَّو والسابق منهما ساكن قلبول العاو ياء وجعلوها ياء مشدّدةً وكذلك أيضا قالعل طويتُ ه طيًّا ولويت ليًّا وشويت شيًّا والأصل فيه طَوْيا ولَوْيا ولتَوْيا الإَّ أنَّـه لمَّـا اجتمعت الواو وإلياء والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوها ياء مشدّدةً وإنمّا وجب قلب الواو إلى الياء دون قلب الياء إلى الواو لأنّ الياء أخفُّ من الواو فلمَّا وجب قلب أحدِها إلى الآخَركان قلب الأنقل إلى الأخفّ أَوْلَى من قلب الأخفّ إلى الأنقل، والوجه الرابع أنّك نقول في نكسيره ١٠ أَسَاء ولوكان مشتقًا من الوسم لَوجب أن نقولَ أُوسام وأَواسِيم فلمَّا لم يجز أن يقالَ إِلَّا أَسَاءً دلَّ عَلَى أَنَّهُ مَشْتَقٌّ مِن السَّمَوِّ لا مِن الوسم والأصل في أساء أساو الا أنَّه لهَّا وقعت الواو طَرَفا وقبلها ألف زائلة قُلبت هزهً كما قاليل ساء وكِساء ورجاء ونجاء ولأصل فيــه ساو وكساو ورجاو ونجـــاو لقولهم سموت وكسوث ورجوت ونجوت إلاّ أنّه لمّا وقعت العاو طَرَفا وقبلها ١٠ ألف زائنة قُلبت همزةً ومنهم من قال أنَّها قُلبت ألفا لَأنَّ الأَلفَ التي قبلها لمَّا كانت ساكنةً خفيّةً زائنةً والحرف الساكن حاجز غيرُ حصين لم يعتدّول بها فقدّرول أنّ النَّحَةَ التي قبل الألف قد وَلِيَتِ الواوَ وهي مَحْرَّكَة والواو متى نحرّكت وإنفتح ما قبلها وجب أن تُقلَبَ ألفا ألا نرى أنَّهم قالول سما وعلا ودعا وعزا والأصل فيها سبَوَ وعلَوَ ودعَوَ وعزَوَ لفولهم سموت وعلوت ٢. ودعوت وعزوت إلا أنّه لمّا تحرّكتِ الواو وانفخ ما قبلها قُلبت ألفا فكذلك هاهنا قلبول العاو في أسماو ألفا فاجتمع فيه ألفان ألف زائنة وألف منقلبة عن لام الكلمة والألفان سَأكنان وها لا يجتمعان فقُلبتِ الالف الثانية المنقلبة عن لام الكلمة همزةً لاّلتقاء الساكنيْن وإنَّما قُلبت إلى الهمزة دون غيرها من الحروفُ لأنَّها أقرب الحروف إليها لأنَّ الهمزةَ هوائيَّة كما أنَّ الألفَ هوائيَّة فلمَّا ٥٠ كانت أقرب المحروف إليها كان قلبُها إليها أوْلي من قلبها إلى غيرها،

على الماضى إذا أنصل له ضمير حماعة النسوة نحو تَضُرِبْنَ وحذفوا الهمزة من أخوات أُكْرِمُ نحو كُثْرِمُ ونُكْرِمُ وبُكْرِمُ والأصل فيها نُؤَكِّرِمُ ونُوَكَّرِمُ ويُوكِّرِمُ كما قال

## فَأَنَّهُ أَهْلَ لِأَنْ بُؤَكِّرَمَـا

 حملا على أكرمُ وإنَّا حُذفت إحدى الهمزنَّين من أكْرمُ لأنَّ الأصلَ فيــــه أَأْكُرُمُ فَلَمَّا اجْنُمِعِ فِيهِ همزنان كرهول آجتماعَهما فحذفول إحداها تخفيفا ثمَّ حملول سائر أخوانها عليها في الحذف وكذلك حذفوا الواو من أخوات يَعدُ نعو أَعِدُ وَنَعِدُ وَنَعِدُ وَالْأَصَلَ فَبَهَا أَوْءِدَ وَنَوْعِدَ وَنَوْعِدَ حَمَلًا عَلَى يَعِدُ وَإِنَّمَا حذفت الواو من بَعد لوفوعها بين باء وكسرة ثمّ حملوا سائر أخواتها عليهــا في ١٠ اكمذف كلَّ ذلك لنحصيل النشاكل والنرار من نفرة الاختلاف فكذلك هاهنا حملوا الماضي على المضارع وبل أَوْلى وذلك لأنّ مراعاةَ المشاكلة بالتلب أَنْبُس من مراعاة المشاكلة بالحذف لأنّ القلب تغيير يعرض في نفس الحرف والحذف إسناط لأصل الحرف والإسناط في باب النغيير أنمُّ من القلب فإذا جاز أن براعوا المشاكلة بالحذف فبالقلب أُوْلَى وأمَّا قلب الواو ١٥ ياء في الماضي في نحو نغازيت وترجّبت وإن لم نُقْلَبٌ ياء في المضارع لأنّ الأصلَ في تغازبت غازبت وفي ترجّبت رجّبت فزبدت التاء فيهما لندلّ على المُطاوَعة وغازيت ورجَّيت بجب قلب الواو فيهما ياء في المضارع ألانرى أَنَّكَ نَنُولَ فِي المُضارِعِ أَغَازِي وَأُرجِّي فَكَذَلَكَ فِي المَاضِي وَإِذَا لَزِم هَذَا النلب قبل الزبادة في غاربت أغازى ورجّبت أرجّي فكذلك بعد الزيادة .، فی نغازبت ونرجّیت حملا لنغازبت علی غازبت ونرجّیت علی رجّیت مراعاةً للنشاكل وفرارًا من نفرة الاختلاف، والوجه الثالث أنَّك تقول في تصغيره مُمِّىً ولو كان مثننًا من الوسم لكان يجب أن نفولَ في تصغيره وُسَمْم كما بجب أن نَتُولَ في تصغير زنَّة وُزَبَّنَة وفي تصغير عِدَة وُعَيْثُق (61. 5) لأنتُ التصغيرَ بردّ الأشباء إلى أصُّولها فلمّا لم يجز أن يقالَ إلاّ سمَّى دلُّ على أنَّ ٢٠ مشنقٌ من السبوُّ لا من الوسم والأصل في سُمَنيٌّ سُمَيْو إلاَّ أنَّه لمَّا ٱجتمعت

وهذه الصناعة لفظيّة فلا بدَّ فيها من مراعاة اللفظ و وجه فساده من جهة اللَّفظ من خمسة أَ وْجُه اللَّوجه الأَوَّل أَنَّا أَجْمَعْنَا على أنَّ الهمزةَ في أوَّله همزة النعويض وهمزة النعويض إنّا تقع نعويضا عن حذف اللام لا عن حذف الفاء ألا ترى أنَّهم لمَّا حذفوا اللَّام التي هي الواو من بنو عوَّضوا عنها الهمزة ه في أوَّله فقالول اِبنٌ ولمَّا حذفوا الفاء التي هي الواو من وعديم بعوِّضوا عنها الهمزة في أوَّله فلم يقولوا إعدُ وإنَّا عوَّضوا عنها الهاء في آخِره فقالوا عنة لأنَّ القياس فيما حُذف منه لامُه أن يُعَوِّضَ بالهمزة في أوَّله وفيما حُذف منه فاهه أن يُعَوَّضَ بالهاء في آخِره والذي يدلُّ على صحَّة ذلك أنَّه لا يُوجَد في كلامهم ما حُذف فاءه وعُوّض بالهمزة في أوّله كما لا يُوجَد في كلامهم مــا ١٠ حُذف لامه وعُوَّض بالهاء في آخِره فلمَّا وجدنا في أوَّلِ اسم همزةَ التعويض علِمنا أنَّه محذوف اللام لا محذوف الفاء لأنَّ حَمْلَه على مَا له نظيرَ أَوْلى من حملِه على ما ليس له نظير فدلٌ على أنَّه مشتقٌ من السموِّ لا من الوسم، وَالوجه الثاني أنَّك تقول أَسْمَيْتُه ولوكان مشتقًا من الوسم لَوَجب أن تقولَ وَسَمْتُه فلمَّا لم تقل إلاَّ أسميت دلَّ على أنَّه من السموَّ وكان الأصل فيــه ١٥ أَسْهَوْتُ إِلَّا أَنَّ الواوِ التي هي اللام لمَّا وقعت رابعةً قُلبت ياء كما قالوا أعليت وأَدْعيت والأصل أعلوت وأَدْعوت إلاَّ أنَّه لمَّا وقعتِ الواو رابعةً قُلبت ياء فكذلك هاهنا وإنَّا وجب أن تُقلبَ العاو ياء رابعةً من هذا النحو حملا للماضى (£ .fol. على المضارع وللمضارعُ بجب قلب الواو فيه ياء نحو يُعلَىٰ ويُدْعى ويُسْمَى والأصل فيه يُعْلِوْ ويُدْعِوْ ويُسْمِوْ وإنَّا وجب قلبُها ياءٍ . م في المضارع لوقوعها ساكنةً مكسورا ما قبلَها لأنّ الواوَ متى وقعت ساكنــةً مكسوراً مَا قبلَها وجب قلبُها ياء ألا ترى أنبُّهم قالوا ميقات وميعاد وميزان والأصل مِوْقات ويوْعاد ومِوْزان لأنّه من الوقت والوعد والوزن إلاّ أنّه لمَّا وقعتِ الواوِ ساكنةً مكسورا ما قبلَها وجب قلبُها باء فكذلك هاهنا وإنَّا حملوا الماضى على المضارع مُراعاةً لِما بنوا عليه كلامهم منِ ٱعتبار حكم المشاكّلة ٥٠ والمحافظة على أن تجرِي الأبواب على سَنَن واحد ألا نرى أنَّهم حملوا المضارع قالوا إنَّا فلما أنَّه مشنقٌ من الوسم لانَّ الوسم في اللغة هو العلامــة وإلاسم وسم على المسمَّى وعلامه له بُعْرَف به ألا نرى أنَّك إذا قلت زيد أو عمرو دلُّ على المسمَّى فصار كالوسم عليه فلهذا قلنا أنَّه مشتقٌّ من الوسم ولذلك قال أبو العبَّاس أحمدُ بن بحبي ثعلبُ الاسم سِمة تُوضَع على الشيء يُعْرَف بها · والأصل في اسم وسم إلاّ أنّه حذِفت منه الناء التي هي الواو في وسم وزِيدَتِ المهزة في أوّله عِوَضًا عنِ المحذوف و وزنه إعْلٌ لحذف الناء منه، وأمّا البصريُّون فاحجُّوا بأن قالُول إنَّما قلنا أنَّه مشنقٌ من السَّمَّو لأنَّ السَّمَّو في اللغة هو العلوُّ بِقَالَ سَمَّا بَسْمُو سُرُوًّا إذا علا ومنه سُمِّيتِ السماء سماء لعلوَّها والاسم يعلو على المسمّى وبدلّ على ما نحته من المعنى ولذلك قال أبو العبّاس ١٠ محبَّد من بزيدَ المرَّد الاسم ما دلَّ على مسبَّى نحنه وهذا الغول كافٍ في الاشتقاق لا في النحديد فلمًّا سما الاسم على مسمًّاه وعلا على ما تحته من معناه دلُّ على أنَّه مشتقٌ من السموِّ لا من الوسم، ومنهم من تمسَّك بأن قال إنَّما قلنا أنَّه مشنقَ من السمو وذلك لأنَّ هذه الثلاثة الأقسام التي هي الاسم والفعل (61. 3) والحرف لها ثلاث مراتب فمنها ما يُخبر به ويُخبّر عنه وهو ألاسم نحو ١٥ الله ربّنا ومحمّد نبيّنا وما أشبه ذلك فأخبرتَ بالاسم وعنه ومنها ما تُخْبَر به ولا يُحبّر عنه وهو النعل نحو ذهب زيد وأنطلق عمرو وما أشبه ذلك فأخبرت بالنعل ولَوْ أخبرتَ عنه فقلت ذَهَبَ ضَرَبَ وَإَنْطَلَقَ كَتَبَ لِم بكن كلامًا ومنها ما لا بُخِبر به ولا بُخِبَر عنه وهو الحرف نحو مِن ولن ولم وبل وما أشبه ذلك فلمَّا كان الاسم بُخبَر به ويُخبَر عنه والنعل بُغبَر به ولا بُخبَر عنه والحرف . ، لا بُخبَر به ولا بُخبَر عنه فقد سما على الفعل وانحرف أَىْ علا فدلّ على أنَّه مشنقً من السمَّو والأصل فيه سِمُّو على وزن فِعْل بكسر الفاء وسكون العين نُحُذَفت اللَّام التي هي الواو وجُعلتِ الهمزة عِوَضا عنها و وزنه اِفْعٌ لحذف اللام منه، وأمَّا الجوابُ عن كلات الكوفيين قولهم إنَّا قلنا أنَّه مشتقٌّ من الوسم لأنَّ الوسم في اللغة العلامة والاسم وسم على المسمَّى وعلامة عليه يُعرَّف ت به قلنا هذا وإن كان صحيحاً من جهة المعنى إلَّا أنَّه فاسد من جهة اللفظ

# (fol. 2) بسم الله الرحمن الرحيم

# اللهم يسَّرك،

قال الشيخ الإمام العالم الزاهد كال الدين عبد الرحمن بن أبي سعيد الأنباري وققه الله المحمد لله الملك المحق المبين والصلوة على صنونه النبي العربي المبعوث بالدين المبتين وعلى آله وأصحابه وعترنه البررة المتقين، وبعد فإن جماعة من الفقهاء المتأدين والأدباء المتفقيين المشتغلين على بعلم العربية بالمدرسة النظامية عمر الله مبانيها ورحم بانيها سألوني أن أكيّص لهم كتابا لطيفا يشتمل على مشاهير المسائل المخلافية بين نحويي البصرة والكوفة على ترتيب المسائل المخلافية بين المشافعي وأبي حنيفة ليكون أول كتاب على ترتيب المسائل المخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة ليكون أول كتاب موقف في علم العربية على هذا الترتيب وألف على هذا الأسلوب لأنه ترتيب لم يُصنف في علم وفق مسألتهم وتحريث إسعافهم لتحقيق طلبتهم وفقت في ذلك الطريق وذكرت من مذهب كل فريق ما آعتمد عليه أهل التحقيق واعتمدت في النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل في النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل فالله تعالى ينفع به إنه قريب مجبب،

#### ا مسعلة

ذهب الكوفيّون إلى أنّ الاسمَ مشتقٌ من الوَسْم وهو العلامة وذهب البصريّون إلى أنّه مشتقٌ من السموّ وهو العلوّ، أمّا الكوفيّون فاحتجّوا بأن



# كتاب الإنصاف في مسائل المخالاف

بين النحوبيّن البصربّين والكوفيّين

صنعة الشيخ الإمام الأوحد كمال الدين أبي سعيد أبي البركات عبد الرحمن بن محمّد بن أبي سعيد الأنباري النحويّ رضي الله عنه

طبع فى مدينة ليدن المحروسة بمطبعـة بريل سنة ١٩١٢

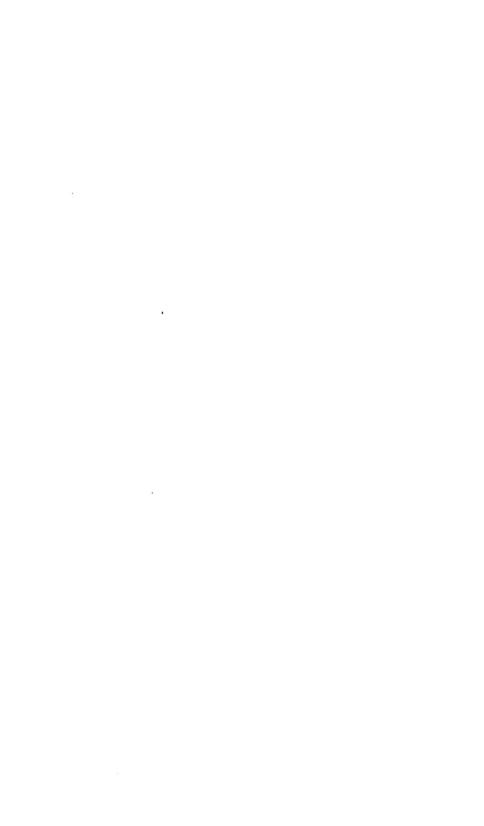

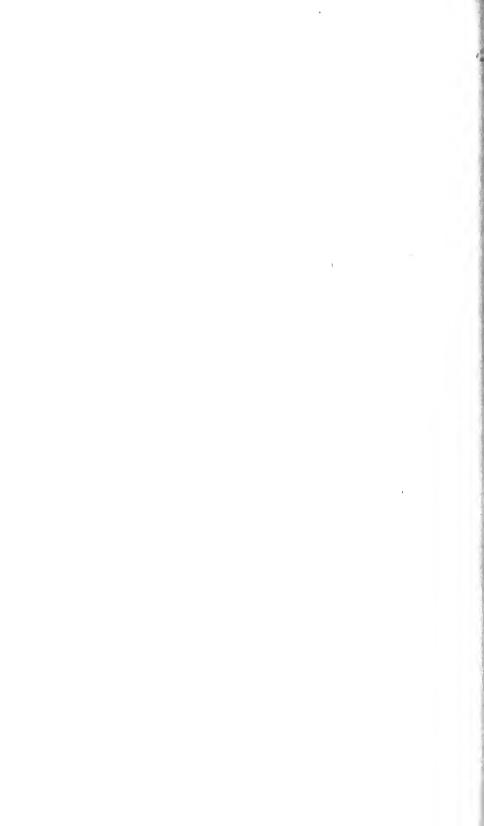

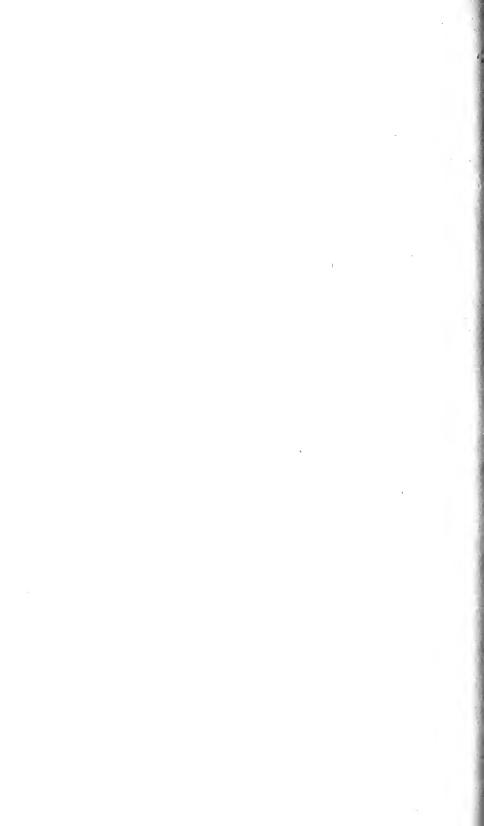

## BINDING SLOT. JUN 12 1967

| Р <b>J</b> | Ibn al-Anbari, 'Abd al-Rahman |
|------------|-------------------------------|
| 6101       | ibn Muhammad                  |
| I14        | Die grammatischen             |
| 1913       | Streitfragen der Basrer und   |
|            | Kufer                         |

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

